

क्रिन्सिन्ट रास्ट्रेजीशासीय स्थिती

## جمينع جشقوق الطتبع محنفوظة

# © دارالشروقــــ



# دارالشروقــــ

### تقديم بسم الله الرحمن الرحيم

#### أيها القارىء الكريم

لقد عرفتم المرحوم على الجارم شاعراً كبيراً وديوانه الشعرى الكامل طبع في «دار الشروق» للطباعة والنشر عام ١٩٨٦ وعرفتموه لغوّياً متمكناً حفظ القرآن كله في طفولته ثم التحق بالأزهر الشريف طالباً مجتهداً لأعلام الأساتذة في هذه الفترة (١٨٩٦ ـ ١٩٠٤م). ثم التحق بمدرسة «دار العلوم» لكي يتفوق فيها ويبعث في بعثة دراسية عام ١٩٠٨م إلى جامعات انجلترا لأربع سنوات ثم يعود مفتشاً للغة العربية بوزارة المعارف ثم كبيراً لمفتشيها ثم يُختار عضواً بمجمع اللغة العربية عام ١٩٣٢ منذ بدء انشائه وانتشرت كتبه في النحو والبلاغة في جميع البلاد الناطقة بالعربية هدياً وإرشاداً للمتعلمين. ثم عرفتموه ناثراً قصّاصاً عندما كتب روايات الأدبية، هذه الروايات التاريخية التي كتبها بأسلوب شاعر فجاءت نموذجاً للأدب الرفيع واللغة الأصيلة التي عُرف بها الجارم من خلال كل انتاجه. استمع إلى ما قاله المرحوم الأستاذ أحمد العوامري عضو مجمع اللغة العربية في رثاثه للجارم الذي كتبه في مارس ١٩٤٩: «ثم يخرج علينا في الأعوام الستة الأخيرة ـ وهو أحوج ما يكون إلى الراحة والجمام ـ بثماني روايات هي من مفاخر ما كُتب في القصص التاريخي بالعربية. ولقد قصد في كل رواية إلى قطعة بارزة من التاريخ العربي أو المصري فدرسها وبلغ إلى أعماقها وتغلغل في طبائع أشخاصها وبيثاتهم، حتى إذا اكتملت من نفسه هذه العناصر واستقام له سننها، عمد لها فحاكها من غير تكلّف ولا معاناة في لفظ مترقرق وسرد محكم وتصوير بارع. والعجب من الجارم الذي لا عهد لنا به من قبل قصّاصاً كيف استوت له هذه الملكة في كهولته ، وكيف حذق أن ينسج من خيوط التاريخ الجافة هذا النسيج البديع؟». كما نقرأ للمرحوم الأستاذ الدكتور عباس حسن في كتابه «المتنبي وشوقي» في أولى طبعاته عام ١٩٥١ قوله في صفحة ٣٨٧ ما نصة: بقي من خصائص شوقي التي امتاز بها على المتنبي النثر الرائع حقاً فله في هذا الميدان كتاب سمّاه «أسواق الذهب». وما أحسبني مغالياً إذا قلت إن النثر الأدبي البليغ والنثر العلمي المتأدب الرفيع لأديبنا المرحوم الأستاذ على الجارم ليمتاز به الجارم على المتنبي وشوقي وسائر شعراء العرب قديماً وحديثاً كما تنطق بذلك كتاباته النشرية الصادرة عن موهبة فنية أصيلة جعلت منها جميعها سلاسل الذهب لا مجرد «أسواق الذهب».

ولقد آثرت أن أقدم هذا القصص التاريخي كاملاً وفي مجلد واحد حتى يأخذ مكانه في المكتبة العربية بجانب ديوان شعره دلالة على عظمة هذا الأديب الكبير وعلى بلاغة أسلوب العربى الرصين. وسبحان الموفّق.

يناير ۱۹۸۸ دكتور أحمد على الجارم



فاكركس بني حمد لاك

سرى موكب الدنيا يشيد بذكره وينقل للأسماع روعة شعره حسام بكف الدهر قد سل حقبة وأغمده ريب المنون بقبره بدر الدين علي الجارم

ـ بالله عليك لا تطيلى يا ليلى، فإن مما يُثير شجون النفس، ويزيد في ألم الحزين، أن يُدفع إلى العزاء والصبر؛ بكلمات خاوية متخاذلة حفظها الناس لينثروها في كل مأتم. إن كل كلمة من هذه يا ليلى شعلة تؤجّب وَجدى، وتضطرم في فؤادى. إن الحزن حرَم قُدسى يجب أن تخشع أمامه الرؤوس بالصمت والإطراق.

\_ ولكنك يا سيدتي «سَخينة» تكادين تقتلين نفسك حرَضاً (١١)، وتعصفين بها هماً. فقد مرّت أيام سبعة منذ دهّمنا الخبر المشؤوم لم يَرْقا لك فيها دمع، ولم تهدا نفس، ولم يطمئن بك فراش. إنّ لنا في الله ثقة يا سيدتي. وماذا نصنع وقد مزج الله بالحياة معنى الموت، وبالموت معنى الحياة؟ نحن يا سيدتي في زمن مضطرب لا يركدُ عَجاجه (١١)، ولا تسكُن سيوفه في أغمادها، بعد أن انحلت أواصر بني العبّاس، وأصبحت دولتهم أشلاءً (١١) ممزّقة، يفترسها كل مفترس، ويُغير عليها كلّ واثب. ففي كل أرض حرب مشتعلة الأوار (١١)، وفي كل دار أنين وبكاء، ولن نملك نحن النساء إلا أن نردد قول الخنساء في رثاء أخيها صخر:

وا\_ولا كشرة الباكين حولي على فتلاهم لقتلت نفسى والولا كشرة الباكين حولي أعلى فتلاهم النفس عنه بالتأسي (٥)

<sup>(</sup>١) الحرض: الحزن القاتل والهم الشديد.

<sup>(</sup>٢) العجاج: الغبار والدخان.

 <sup>(</sup>٣) الأشلاء: جمع الشلو (بكسر فسكون) وهو العضو، وأشلاء الإنسان: أعضاؤه بعد البلى والتفرق.
 (٤) الأوار: لهب النار وحرها.

<sup>(</sup>٥) التأسى: مصدر تأسى، أى تعزى وتصبر.

ـ وهذا أعجب ما قيل في العزاء. إنّ الحزين الذي يتسلّى عن مصائبه بمصائب غيره لمأفون (١) الرأى سقيم العاطفة. والنفس التي تهذأ للكوارث تحُلّ بسواها، وتستريح في نكبتها لأصوات النادبات وعويل الباكيات ثم تنسى النار التي تلهم دارها لأن لهيها اندلع في كل دار، لنفس شرّيرة حَقُود. .

\_ ليس الأمر كما تظنين يا سيدتي. وإنما هي طبيعة بني الإنسان تعبّر عنها الشاعرة، فالحزين يتأسى بالحزين، والغريب يُسْعِدُه الغريب. وقد طبعت النفس على أن تستهين بمصابها عند نزول المصائب العظام والفوادح الجسام، وقد يقيس المرء مصيبته بمصيبة غيره فيحمد الله على السرّاء والضرّاء...

ـ هذا كلام بعيد عن الأقناع يا ليلى، لأننى أبكى زوجاً كان قليل الأنداد(٢) فى الأحياء، فأصبح قليل الأنداد فى الأموات، فليس إلى التعزّى فيه من سبيل. فعلى أبى العلاء فليجزّع الصبر، وعلى سعيد فلتبك البواكى. ثم أطرقت إطراقة طويلة، وأخذت تهزّ رأسها فى وجوم.

كانت سخينة في نحو الخامسة والثلاثين، صبيحة الوجه، جميلة الطلعة، فارعة الطول، ممتلئة الجسم. امتزج في تكوينها الدم العربي بالسلالة الرومية، فجاءت صورة بارعة للملاحة العربية، والجمال الإغريقي معاً. وكانت تجلس في ذلك اليوم، وهو الحادي والعشرون من رجب سنة ثلاث وعشرين وثلثماثة، في إحدى حُجُرات قصرها الذي امتاز بين قصور منبيج (إحدى مدن الشام) بضخامة بنيانه، وارتفاع شرُفاته، وروعة زخارفه. وكان يقوم فوق أكمة بالشمال الغربي من المدينة، بالقرب من «عين المرج» بين الخماشل الزهرات، والحداثق الفيح "، يحيط بكل ذلك سور ضخم سامق بني بالحجر الصلّد، وربض في كل ركن من أركانه الفيح من منيع اللّرا، يكاد يَجبّه " الدهر، ويتحدّى نوازل الأيام. أمّا القصر فكان آية من آيات الفن الإغريقي في اتساع حجراته وأبهائه، وعظم أعمدته التي نُحتت من الرّخام الأبيض الناصع اللمّاع، وفخامة أثاثه، وجمال سقوفه وما زُيّنت به من النقوش والصور، التي تعاون المال والفن الرفيع على أن تكون شركاً للعيون، وفتنة للعقول. وكان القصر يموج بمن به من الجوارى،

<sup>(</sup>١) مأفون الرأى: ضعيف الرأى فاسده.

<sup>(</sup>٢) الأنداد: الأقران والنظراء.

<sup>(</sup>٣). الزهر: جمع الزهراء، وهي ذات الحسن والرويق والبهاء والإشراق.

<sup>(</sup>٤) الفيح: جمع فيحاء، أي واسعة.

<sup>(</sup>٥) يجبه الدهر: المراد يقهره ويذله، من جبهه، أي ضربه على جبهته.

يذهبن في أنحائه هنا وهناك، وقد غشّت وجوهُهن سحابةً من الحزن الصامت المكبوت(١).

كان هذا القصر لأبى العلاء سعيد الحمدانى عظيم أسرة بنى حمدان وشاعرها وفارسها المعلم، الذى هابته القبائل النازلة بالشام والموصل، واستجدت عونه الدولة العباسية وهى تتربّح (٢) للسقوط، واتخذت من شجاعته درعاً تقيها صولات الأمراء الطامحين.

رفعت سخينة رأسها بعد طول الإطراق، ونظرت في وجه وصيفتها ليلمي نظرة الذاهل الماخوذ وقالت:

- \_ إنَّ ابني حسيناً يصل من الموصل اليوم. فلعلنا نقف منه على جليَّة الأمر في مقتل أبيه.
- ـ إنه لن يُعَوَّق يا سيدتى، لأنه أرقُّ قلباً من أن يتركنا طويلاً بين حُرَّقة الحزن ومرارة الانتظار.

ثم أخذتا في الحديث في مآثر سعيد وجوده وشجاعته، وذكرت ليلى مواقعه اللامعة ونصره المؤزَّر(") الحاسم على بنى كلاب وبنى النضير، وما كانت إلا ساعة حتى سُمِعت جلبة وضوَّضاء، ثم فتحت أبواب القصر، ودخل الحسين بن سعيد يمتطى جواداً أشهب(")، كاد يُضنيه طول السفر وبعد الشُّقة(") لولا كرم عربي فيه إنِف أن ينال منه التعب أو يمسه اللغوب(").

وكان الحسين شاباً فارهاً الله القصر، وأسرع إلى أمه يقبّل يديها ورأسها في حنان امتزج العشرين، فوثب من فرسه ناشطاً إلى القصر، وأسرع إلى أمه يقبّل يديها ورأسها في حنان امتزج فيه البر بالحب، والشغف بالإشفاق، وكان حزين النفس مُثقّل الكاهل بالهموم، ولكنه حينما رأى وجه أمه، ولمح ما ارتسم فيه من سطور الحزن الأليم، والهلّع القاتل، أسرع فبسط قليلاً من أسارير وجهه، ومحا من عينيه دمعتين تحيّرتا فيهما بين الانهمال والجمود، ثم جلس إلى جانبها واخذ يُدلّلها . كما يُدلّل الطفل الجازع - بعبارات أرق من الدموع. وانطلق يقول في صوت

<sup>(</sup>١) المكبوت: المكظوم، المكتوم.

<sup>(</sup>٢) تترنح: تتمايل.

<sup>(</sup>٣) المؤزر: القوى الحاسم.

<sup>(</sup>٤) أشهب: من الشهبة، وهي البياض الغالب على السواد.

<sup>(</sup>٥) الشقة: الطريق، والمسافة، والسفر البعيد.

<sup>(</sup>٦) اللغوب: التعب والإعياء.

<sup>(</sup>٧) الفاره: المليح الحسُّن الوجه، والنشيط الخفيف.

صادق النبرات لم يذهب الحزن برنينه، ولم تهزّه عواصف الشجون:

- لقد كان السفر شاقاً يا أماه، وكانت الطرق وعرة طويلة على الرغم من أننا كنا نطوى المراحل كما يَطْوى البرقُ معصراتِ الغمام ١٠٠. وقد وثب علينا فى الطريق جماعة من بنى تميم أطمعتهم فينا قلة العدد وكثرة الغنيمة، فما كان إلا أن جردت سيفى، ودعوت أصحابى إلى الوثوب، حتى فروا كما يفر الأمن من قلوب الجبناء.

ـ أنت يا ولدى ابن أبيك حقاً. ولكن هذه الشجاعة يا -حسين هى التى أيتمت أبناء بنى حمدان، وأيمت(٢) نساءهم. أنظر اليوم ماذا سيكون من شأن أخيك الحارث أبى فراس، وقد تركه أبوه في غضارة(٢) الطفولة، يتعثر في سنواته السبع.

\_ إن اليتم في سبيل الشرف عزة وكرامة. إن أبطال بني حمدان يموتون ليحيا أبناؤهم، وإن ذلك المجد الباذخ، وتلك الصولة العاتية التي ملأت العراق والشام رعباً، لم تكن إلا صدى لقبور الشهداء من بني حمدان، اللين سقطوا في الميدان بعد أن تحطمت سيوفهم في سبيل الشرف والبطولة. إنني يا أماه ساحيا بأبي، وسيحيا في أبي، ولن يقول الناس إن ابن سعيد مات أبوه فبَخَعه (١) الحزن، وجلس في إحدى زوايا قصره يبكي كما تبكي الإماء (٥). لا. لا. إن مجد بني حمدان باق على الدهر، وهو سر قدسي يحفظه الأجداد للآباء ويصونه الآباء للأبناء. أما أبو فراس. . . ثم أطرق قليلاً ورفع رأسه وقال:

فلن أعلم ولن تعلمى ما سيكون من أمر هذا الطفل اليتيم. ولكنى لا أستطيع أن أشك فى صدق ظنونى فيه. وإذا دل الفرند(١) على كرم السيف، ونم الغصن على طيب منبيّه، فإن مخايل أبى فراس تنبثنى بأنه سيكون بطلاً، وأنه سيترك فى الدنيا دويّاً. إن هذا الطفل أعجوبة الأعاجيب! إنه وهو فى السابعة يبهرك برأى أصيل، وعزم صليب، وقلب لم يعرف الرعب، ولم ينل منه الفزع، إنك ترين في عينيه نبل محيّده(١)، وقوة نفسه، وكرم خيمه(١). وإن فى ابتسامته الهادئة المشرقة أشعّة من الأمال الجسام، التى تسخّر من الدهر، وتطمح إلى عظائم الأمور. هذا

<sup>(</sup>١) معصرات الغمام: السحب الماطرة.

<sup>(</sup>٢) أيمت نساءهم: جعلتهم أيامي، جمع أيمي (كسكري) وهي المرأة التي مات عنها زوجها.

<sup>(</sup>٣) غضارة الطفولة: رقتها ولينها.

<sup>(</sup>٤) بخعه الحزن: أهلكه أو نهكه وأضناه.

<sup>(</sup>٥) الإماء: جمع الأمة، وهي الخادمة والمملوكة.

<sup>(</sup>٦) فرند السيف: جوهره ووشيه.

<sup>(</sup>٧) المحتد: الأصل.

<sup>(</sup>٨) الخيم: الطبيعة والسجية.

الطفل الصغيريا أمى عصارة المجد الحمداني، وملتَّفى عناصر قوَّته. فسالت الدموع من عينى سخينة وقالت:

مدقت يا حسين. لقد رايته امس من نافذة حجرتي، وهو يقود جيشاً من اترابه (۱) ابناء حرّاس الحصون، وقد حمل بيمينه غصناً كان يسمّيه الصارم البتّار، وثب به في خفة النّمير على من زعمهم أعداءه، فبدّد شملهم جميعاً، ثم صعد إلى في صلّف الشجاع المنتصر يحدّثني بأخبار الموقعة، وما ظفر به من أسرى وغنائم، ولكنه أجّع نار أشجاني حينما سألني عن أبيه عفلماً قلمت له: إنه ذهب إلى بغداد ليحارب أعداء الخليفة، أمال رأسه في شمم واعتداد وقال: ليم لم ياخذني معه؟ إنني أحب الحرب وأهوى النضال، وإن هذه الحرب الصورية بين هؤلاء الصبية لا تشغى من نفسي غليلاً. وحينما أبصر دمعتين تطفران من عيني قال: أنت لا تحبين الحرب لأنك لم تتذوقي نشوة الانتصار! فأسرعت وقلت: إن الناس يموتون في الحرب يا بُنيّ، فأخذه الفسحك طويلاً ثم قال: الموت خير من حياة كحياة جاريتي هيلانة التي دخلت حجرتها نحلة بالأمس فطارت نفسها هلماً، وملات جوانب القصر صياحاً وضجيجاً.

- إنه كما قلتُ لك أعجوبة الأعاجيب، وصورة صادقة من أبيه، وإنّ أمَّا تسعدَ بمثله ، وتترقب ما ينتظره من مراتب العظمة وبعد المنزلة، جديرة بالا يجد الحزن إلى قلبها سبيلاً. إن أبى لم يمت يا أمى، وإنما تجدد شبابه في وفي أخى أبى فراس. ثم طفق ينشد من قصيدة بشامة النهشلي :

إنّا " بنسى نهشسل " لا ندّعسى لأب عنه ، ولا هو بالأبناء يَشرينا (٢) إن تُبْسدر غاية يوماً لمكرمة تلتق السوابق منا والمصلينا (٢) وليس يهلك منّا سيّد ابدأ إلا افتلينا غلاماً ناشئاً فينا إنا لمسن معشر أفنى أوائلهم قيلُ الكُماة: ألا أين المحامونا ؟ (٤) إذا الكماة تنحّوا أن يُصيبهم حدّ الظّبات، وصلناها بأيدينا (٥)

<sup>(</sup>١) أثراب المرء: لداته، ومن كاثوا في مثل سنه، المفرد ترب (بكسر فسكون).

<sup>(</sup>٢) ادعى المرء إلى غير أبيه: انتسب، ويشرينا: يبيعنا.

<sup>(1)</sup> الكماة: جمع الكمى، وهو الشجاع المدجج بالسلاح. والمحامون: المدافعون.

ره) الظبات: جمع ظبة، وهي حد السيف والسنان ونحوهما.

لقد مات أبي ميتة الكريم الشجاع، كان يجود بنفسه وسيفُه في يمينه يضرب به ذات اليمين وذات الشمال.

\_ قل لى كيف مات بحقك؟ فزفر زفرة طويلة، وأطرق إطراقة المفكر الحائر كأنه يريد أن يجمع شوارد نفسه، أو أن يُتخلّص من الظنون التي كانت تُغاديه وتُراوحه منذ شهد المعركة، وقال:

\_\_ تعرفين يا أماه ما كان بين أبى والخليفة الراضى العباسى من أواصر المودة، وتعلمين خبر تلك الرسالة التى أرسلها إليه الخليفة منذ ستة أشهر، يستدعيه إليه، ويتعجّل رحيله، ويشير فيها في خفاء وإبهام إلى أنه في حاجة إلى عونه، والاستظهار به() على أعدائه من الترك والعرب. وقد كان أبى إلى إجابة الخليفة أسرع من رجع الصدى كما تعلمين. فرحلنا إلى بغداد في قلة من عبيدنا ورجالنا، فلما وصلنا إلى دار الحلافة لقى أبى من الخليفة من صنوف الإكرام، وحسن الوفادة، وتقريب المنزلة، ما ملا قلوب الحاشية حقداً وضغناً. وفي ذات ليلة همس أبى في أذنى بأن الخليفة ولاه إمارة الموصيل وطلب منه السفر إليها بعد يومين.

\_ يوليه إمارة الموصل وهي في يد ابن أخيه ناصر الدولة! هذه مكيدة خسيسة من هذا الخليفة الضعيف الماكر، يريد بها أن يُوقع العداوة والبغضاء بين رجال هذه الأسرة الباسلة، التي أقضت مضجعه، وأخذت تبتر أوصال مملكته في العراق والشام، فلم يجد هذا الخبيث من وسيلة إلا أن يُغرى أبناء العمومة بعضهم ببعض، وأن يحار بهم بسلاحهم، ويطعنهم برماحهم، فإذا انتصر أحدهم على أخيه هلّل له وكبّر، ونثر فوقه أزهار المديح والثناء، وهو يرى في دخيلة نفسه أنه قد استراح من فريق عظيم منهم، وأنّ الفرصة ستواتيه للقضاء على الفريق الآخر. هكذا أصبح دأبُ هؤلاء الخلفاء منذ دالت دولتهم (٢٠)، وأصبحت نهباً مُقسماً بين الأمم، فإنهم حين فقدوا سلاح القوة، برعوا في الكيد والحيلة. والضعيفُ دائماً يستعير لنفسه قوةً من نصب الأشراك، ودس الحبائل.

ـ هذا ما استطعت أن أبوح ببعضه لأبى، لأنك تعرفين ما كان له من الهيبة وعُنّف الشكيمة (٢) التي تعقل اللسان دون مخالفته، فما كان منه إلا أن قال في استنكار وغضب: ماذا

<sup>(</sup>١) الاستظهار: الاستعانة.

<sup>(</sup>٢) دالت الدولة: انقلبت وأدبرت.

<sup>(</sup>٣) الشكيمة: الطبع.

تريد يا فتى؟ أتريد أن تقول إن الخليفة لا يملك عزل أمير وتولية أمير؟ أتريد أن تقول إنه أصبح من الضعف والخور بحيث لا تتجاوز أوامره جدران قصره؟ نحن يا بُني خدام الخليفة، وعُدته في الشدائد، وقد بقيت الخلافة في أبنائها إلى اليوم بأسنة بني حمدان وسيوفهم. إن ابن أخى ناصر الدولة لا يملك إلا أن يطاطىء رأسه لحكم الخليفة.

- فهل طاطأ رأسه حقًّا؟
- ــ لا أدري. وقد ساورتني في هذا الشأن شكوك مبرِّحة اضطرب لها ميزان عقلى، وكادت تقضى على . فتنهدت سخينة ولمع في عينيها لهيب الغضب وقالت: امض في حديثك يا بُنيّ.
  - \_ أتظنين أن لابن عمى يداً في مَقْتُل ابي؟
- امض في حديثك يا حسين. قاتل الله المناصب، وقاتل الله الجشع، وقاتل الله الحرص الذي أذل اعناق الرجال؛ إن إدراك المسألة سهل هين، ما كان ينبغي أن يخفى على أبيك. ذلك أن الراضى جشع ماكر، وقد حرمه ناصر الدولة خيرات الموصل وذخائره واستأثر بها دونه، ولم يبعث إليه منها شيئاً. وكانت جبايتها أيام المامون آلاف الآلاف من الذهب والفضة، فأراد الخليفة أن يجعل من أبيك شبكة لاصطياد هذه الأموال على أن يُلهية بقليل منها، وأحس ناصر الدولة بأن الغنيمة ستطير من يديه، فثارت نفسه، وصمم على الاحتفاظ بها ولو قتل في سبيل ذلك أعز الناس لديه. وأكبر ظنى أن عيونه وجواسيسه بدار الخلافة طيروا إليه الخبر فأخذ له الأهبة، وأعد له العُدة. امض في حديثك يا حسين.
  - \_ غادرنا بغداد في خمسين رجلاً. . .
  - ـ في خمسين رجلاً؟ يا له من جيش لُهام(١٠)!
- نحن لم نذهب لحرب، ولم نتحفز لقتال، ولكنا ماكدنا نصل إلى مشارف الموصل حتى خرج علينا كمين في غَبَش الظلام عدّتُه نحو خمسمائة فارس، فأحاط برجالنا من كل جانب، وجال أبى بفرسه ليخترق ثغرة في صفوفهم، ولكنهم تواثبوا عليه وخزا بالرماح، وضرباً بالسيوف، وهو ينثر رؤوسهم بسيفه كما ينثر الزراع الحبّ، ويكرهنا وها هنا كما يكر النمر اليائس حتى تمزقت درعه، وصبغتها الدماء. وقد عمدت إلى قائد عصابتهم فرميته بسهم فسقط تحت سنابك الخيل، وأسرعت إلى أبى وقد أثقلته جراحه فحملته إلى المؤخرة، ولم تمض لحظات حتى لحق بآبائه الشهداء.

<sup>(</sup>١) جيش لهام: كثير عظيم.

فبكت سخينة طويلاً ثم رفعت راسها وقالت: وبعد موته رحل هذا الجيش المغير، ولم يستأصل بقيتكم؟

- ـ نعم .
- \_ وهل بعد هذا تبقى عندك خَلْجة (١) شك في أن المكيدة أعدّت لأبيك، وأن الذي أعدّها هو الذي يخشى من مزاحمة أبيك؟
  - \_ إن لأبي أعداءً كثيرين يا أمى، وإن شجاعته لم تترك قبيلة إلا ولها عنده ثنور.
    - \_ ظن عما تشاء يا حسين . أين دفنتموه؟
    - ـ دفناه فوق هُضبه شرقي مدينة الموصل تحت شجرة زيتون.

وبينما هما فى الحديث إذا صياح وَجَلَبَةً فى بَهْو الدار، وخادمة أبى فراس «هيلانة» تهرول وهى تلهث وتتمتم بكلمات ارتطمت فيها العربية بالرومية، وأبو فراس يعدو أمامها راكباً رهحاً انتزعه من حائط كان معلقاً به واتخذ منه جواداً كريماً حتى دخل الحجرة التى بها أمه وأخوه، وهو يصيح:

- ـ هذه الجارية البلهاء تستنكر على مثلى أن يمتطى جواداً ، لقد كان أبى يُحب هذه اللُّعبة ويعِدُني بحصان حينما أبلغ التاسعة ، أين أبي يا حسين؟
  - ـ أبوك في مكان عال تتلاقى فيه الرياح، وتجوده أخلاف(١) الغمام.
    - ـ ولِمَ لَمُ يعدُ معك؟
  - \_ إنه لو استطاع أن يعود لعاد، ولكنَّ الحرب أبت إلا أن تقتَّضيه دَّيْنَ الشرف والبطولة.
    - ـ وما دُيْنُ الشرف والبطولة؟
    - الموت! فهز الطفل رأسه وهو يغمغم:
    - الموت، الموت! الموت دين الشرف والبطولة! ثم حملق في وجه أخيه وقال:
- والثار أيضاً يا حسين دين الشرف والبطولة؛ إنه ماحى العار، ومخمد النار؛ ثم انطلق يعدو بجواده في أنحاء القصر لم تَدمع له عين، ولم يُبح صدره بزفرة أنين.

<sup>(</sup>١) خلجة: اسم مرة من خلج بمعنى تحرك واضطرب والمراد بخلجة الشك: أقله وأيسره.

<sup>(</sup>٢) تجوده أخلاف الغمام؛ تسقيه السحب الماطرة، على تشبيهها بالناقة. وأخلافها: حلمات ضرعها، المفرد خلف (بكسر فسكون).

تابع الفَلك دورته، وتعاقبت سنواتُه، والأمير الصغير في كلّ يوم تتفتح مواهبه، وتتجلّى مخايله، كالزهرة تُحسّ بانفاس الربيع فتتخايل فوق غصنها، وكالنجم يمتد به الليل فيزيد تألّقاً وسطوعاً. وليس من شك في أن الطفل صورة من الوراثة والبيثة، فإذا اجتمع في ناشيء كرم المنبّت، وسلامة الطبع، وصحة الجسم، وحسن الإشراف، كان مثلاً عالياً للإنسانية الكاملة. وأميرنا أبو فراس قد فاز بكل هؤلاء؛ فكان جديراً أن تُعقد به الأمال، وأن تترقبه مناصب الرياسة، وتمينًا له صدور المحافل.

نشأ في كنف أخيه الحسين، وفي رعاية أم رؤوم (١٠) تظلّه بجناحها، وتغذوه بحنانها. وكان الحسين يثير في نفسه الاعتزاز بقومه وبتاريخه المجيد، ويحفزه إلى العظمة والسيطرة والبطولة. ولم تقصر حاضنته عائشة النزارية في الرمى نحو هذه الغاية، فإنها رأت جذوة في نفسه فطفقت تنفخ فيها حتى تركتها شعلة متاججة، تقذف بالشرر. وكثيراً ما كانت تجلس إلى جانب سريره عندما يأوى إلى فراشه، وتقص عليه سير أجداده، ومآثر آبائه، بأسلوب يهز العاطفة، ويثير الوجدان. فهي إذا تحدثت عن حمدان جد هذه الأسرة، أخلت تجلو من أخبار شجاعته ومروءته صوراً امتزجت فيها الحقيقة بالخيال، وتذكر كيف أنه أبي أن يخضع للمعتضد العباسي، وأن يُلقى إليه بالقياد، فاقتطع من أملاك الدولة العباسية إمارة «ماردين» ونادى بنفسه عليها ملكاً مستبداً ولم يبال ما كان للمعتضد في ذلك الحين من دولة وصولة. ثم تصف ما كان بعد ذلك من غضب المعتضد وحنقه على هذا العربي الثائر، وكيف أنه بعث إليه بجيش جرّار، ولكن هذا

<sup>(</sup>١) رؤوم: ذات عطف وحنان.

الجيش ما كاد يلتقى برجال حمدان حتى منى بالهزيمة والخيذلان، وعاد الخليفة بفلوله (المحدوراً، ونارُ الغضب تأكل صدره، فلم تهدأ له ثاثرة حتى رماه بجيش آخر لا يعرف أوله أين آخره، ولكن حمدان كان إلى شجاعته وتحديه الموت ذكيًا واسع الحيلة، يُقدم ـ كما يقول عنترة ـ إذا كان الإحجام حزماً، فلما رأى أنه في قلة من رجاله، وأن في المناجزة (الإقدام عزماً، ويُحجم إذا كان الإحجام حزماً، فلما رأى أنه في قلة من رجاله، وأن في المناجزة (الإقدام بيده إلى التهلكة، اتخذ الليل مركباً، وسرى في ستار من ظلمائه كما يسرى طيف الخيال، لا تناله الأكف، ولا تُبصره العيون، وتراجع تراجع الليث ليثب، وطلبه المخليفة في كل مكان، وبث وراءه العيون، وأخذ عليه الطرق والمناهل (الا ولكنه كان شعاعاً لا تمسكه يد قابض، وسرًا لا تدركه العقول. وكان أهون على الخليفة أن يصيد العنقاء، أو يقتنص نجوم السماء، من أن يحاول أن يمسه بضرر، أو يقف له على أثر. اختفى حمدان، ولكن ذكاءه ونفاذ بصيرته لم يختفيا، فأوعز إلى ابنه الحسين أن يصانع الخليفة حتى ينال بالحيلة ما رأت القوة أن تتركه إلى حين، وقد كان رأيه صواباً، فنال الحسين الحُظوة عند المعتضد فأغضى عن ثورة حمدان، وأعاد إلى قومه ما كان لهم من نفوذ وسلطان.

تقص هذا القصص وأمثاله، والطفل ذاهل مأخوذ حيناً، وواثب من سريره أحياناً، وكلما حاولت الانتهاء طلب إليها المزيد. وكأنه كان يستمد من أرواح أسلافه قوّة، ويستلهم من سيرتهم عزيمة، ويتخذ من تاريخهم غذاء لكبريائه.

وفى ليلة ألح عليها أن تحديثه عن أبيه، فنظرت إليه وأطالت النظر، وقالت: أما أبوك فكان سيد بنى حمدان وأصدقهم رأياً، وأثبتهم قلباً، وأطهرهم نفساً. ولقد كان إذا ركب بين الفُرسان فرعهم طولاً، وبدّهم جُراة وإقداماً، وكان إذا عُدّ الأجواد أبسطَهم كفاً، وأرحبهم فناء، وأسبقهم نازعة إلى المعروف. أذكر ليلة حينما قدم من حلب من قتال بنى تميم...

#### ـ ومن بنو تميم هؤلاء؟

- قبيلة قوية الشكيمة، صعبة منال الزمام، لا تلين أعناقها لحاكم، تحدّت جيوش الخليفة المقتدر بالله العباسي، فعاثت في أعمال حلب، فاستنجد الخليفة بأبيك وأخيه الحسين، فبرزا إليها في جيش خضّم (١٠)، ونشب بين الفريقين قتال مرّ المذاق. وحين قدم أبوك من هذه الحرب،

<sup>(</sup>١) فلول الجيش: بقاياه المنهزمة.

<sup>(</sup>٢) المناجزة: المبارزة والقتال.

<sup>(</sup>٣) المناهل: الموارد والمشارب.

<sup>(</sup>٤) جيش خضم : کثير ڄرار.

ذهب على الفور إلى حجرة أمك حزيناً مهموماً، فظننا أول الأمر أن الهزيمة لحقت بجيشه. وأخذت أمك بما وهب الله لها من لباقة ومعرفة بفنون الكلام، تُرَفِّه عنه، وتلوَّح من بعيد بأن هزيمة الشجعان خير من انتصار الجبناء، وأن النصر كالمرأة الفروك(١) تجفو الرجل أحياناً ليتشبث بها، ويزيد بها حبًّا وجنوناً. فالتفت إليها أبوك وَغَبرَةُ الحزن لم تفارق وجهه وقال: ماذا تقولين يا سخينة؟! لقد انتصرنا على بنى تميم وطاردناهم إلى مضاربهم. وهنا قفز الطفل من سريره صائحاً:

\_ حيًاكَ الله يا أبى، وسَقْياً لجدَثك الطاهر، لقد خفتُ يا عائشة أن يكون قد هزُم أو أن يكون...

#### ففهمت عائشة ما تلجلج في صدره، وقالت في غضب:

\_ إن أباك لا يعرف الفيرار، ولو عرفه لكان بيننا الآن يملأ جوانب القصر حياة وقوة، ويُشيع فيه البهجة والسرور. إنه لم يفر في آخرة مواقعه أمام خمسمائة فارس من العتاة الأشداء، فقاتلهم حتى ضاق مجال فرسه، وحتى تحطّم حُسامه، فمات كريماً شهيداً. ثم عادت إلى حديثها الأول فقالت: وحينما علمت أمك بانتصاره قهقهت في سخرية مصنوعة، وقالت: وماذا إذاً يُحزنُ فارسنا المغوار، ويشوّه من وجهه الوسيم، بعد أن شتّت الجموع، وعاد بالأسلاب والغنائم؟ فاتجه إليها الأمير سعيد وقال: الذي يحزنني أنني بعد أن ركد غبار المعركة، سألت عن تمّام القضاعي وفقد كنت شهدته يجول في ميدان القتال ويصول، ويقذف بنفسه بين الكتائب كأنه أخذ على الموت عهداً، فعلمت أنه قتل، فحزنت أشدً الحزن وأمضة. ولم أحزن لأن رجلاً قتل، فإنّ في موت الشجاع في الحومة الأمام (١٠)، وأوهن من أضغاث الأحلام، كبراهن في نحو الخامسة وأماً عجوزاً وبُنيًات أضعف من النَّمام (١٠)، وأوهن من أضغاث الأحلام، كبراهن في نحو الخامسة عشرة . لذلك أسرعت عند بلوغي منبج إلى داره. وحينما قابلت أمه أخذت في مواساتها فلم تزد على أن تقول: إن ابني اشترى الجنة بحياته ففاز بالثمن الربيح. ولما حاولت أن أقلف بين يليها على أن تقول: إن ابني اشترى الجنة بحياته ففاز بالثمن الربيح. ولما حاولت أن أقلف بين يليها كيساً به مائتا دينار، شخصت عيناها واربد وجهها في غضب، وصاحت في وجهي قائلة: رحماك بنا أيها الأميرا إننا لا نبيع رجالنا بالمال، وخير لنا أن نموت جوعاً من أن نجمع بين موت تمًام بنا أيها الأميرا إننا لا نبيع رجالنا بالمال، وخير لنا أن نموت جوعاً من أن نجمع بين موت تمًام

<sup>(</sup>١) الفروك: المرأة تظهر لزوجها البغض والكراهية.

<sup>(</sup>٢) الحومة: ميدان القتال.

<sup>(</sup>٣) الثمام: نبت ضعيف لا يطول.

ومَعرَّةِ الأبدا خد مالك أيها الأمير، فإن فتات الخبر في ظل العزة والكرامة خير من موائد الملوك، فبهورت وأطرقت حزيناً، وخرجت من الدار حائراً مبهوتاً، ثم اتجه إلى أمك وقال: ألا نستطيع أن نعمل شيئاً لهذه الأسرة يا سخينة؟ إن لك طرائق في التفكير ورثتها عن أجدادك الروم لم تدع أمامك باباً من الراي مغلقاً. فاسرعت أمك وقالت: هو نعليك أبا العلاء، فإن الأمر جد يسير، إننا نستطيع أن نزوج كبرى بناته بأحد حرّاس القصر، وأن نُمهرها بماثتي دينار، ولن تجد العجوز غضاضة في الأمر ولا حرّجاً، بل تسر لأن الأمير شرّفها بالإصهار إلى أحد حرّاسه. حينئذ تلألا وجه أبيك بشراً وصاح: مرْحى بابنة أفلاطون مرحى! لقد علمت أنك لا يُعوزُك الرأى الأصيل، والحيلة البارعة.

ـ وهل تمّ هذا الزواج؟

.. تم بعد شهر من قدوم أبيك، وتزوج عمار الحارس بصبيحة القضاعية، وأصغر أبنائها اليوم هو أسامة خادمك، الذي تلعب معه في حداثق القصر.

هكذا كان يُغذّى الطفل باحاديث البطولة، وهكذا كانت تُثار حَميَّتُه إلى ترسّم خُطوات آبائه العظام. وقد وجدت هذه الأحاديث من نفس الطفل أرضاً خصبة ومنبتاً طيباً فزادها خياله ضمخامة وعِظماً، وكانت شغل نهاره ومسرح أحلامه، فطالما استبطأ الزمن الذي حال دونه أن يجرّد سيفاً أو يشهداً في قتام (١) الخيل واشتباك الرماح مشهداً.

ولما بلغ الرابعة عشرة وأجاد القراءة والكتابة، قسمت أمه وقته بين مجلسين: مجلسي بين الأدباء والشعراء وعلماء الدين واللغة والتاريخ، ومجلس فوق صهوات الخيل وبين خيرة المدربين على الفروسية وأساليب الضرب والطعان. وكان من أبرز الشعراء المنقطعين لتعليمه أبو المحسن المعروف بالناشيء الأصغر، فقد أملى عليه شعره، وقرأ معه كثيراً من دواوين القدماء والمحدثين، وأخذ يوجهه إلى طرائق النقد، ويبصره بمواطن السحر والجمال في جيد المنثور والمنظوم. وكان أبو فراس يؤثر شعر عنترة في الجاهليين، وشعر الفرزدق والكمين في الأمويين، ويرجّ عن نفسه بشعر كبار الشعراء العباسيين كبشار وأبي نواس والحسين بن الضحاك.

والحق أن نفسه كانت مختلفة النزعة ، فبينما هي جدٌّ وصرامة وتوثّب إلى معالى الأمور ، إذا هي حنّانة إلى اللهو العفيف، توّاقة إلى التمتع بنعيم الحياة واجتلاء أسرار الجمال. والجمال

<sup>(</sup>١) القتام: غبار الحرب.

مظهر من مظاهر هذا الكون تدركه النفس الشّفافة وتهفو إليه، وترى فيه مُتعة وغِذاء، والنفوسُ تصدأ كما يصدأ الحديد ولا يجلوها إلا فترات من السرور الذي لا يخديش الفضيلة ولا يمس الكرامة.

كان الناشىء الأصغر يقرأ معه يوماً باثية الكميت في مدح بني هاشم، فلما قضيا في درسها طويلاً التفت إليه وقال: أقلت شيئاً من الشعر جديداً؟

ـ لقد جال بالأمس في نفسى شعر أحسست به كأنه همسة الوحى فأسرعت إلى القلم لكتابته. فنشط الناشيء وقال: هات أبا فراس. فأنشد:

تطالبنسى البيض الصوارم والقنا بما وعدت جدى في المخايل (۱) فمثلسى من نال المعالسي بسيفه وربّتما غالته عنها الغوائل وما كل طلاب من الناس بالغ ولا كل سيّار إلى المجد واصل

فصاح الشيخ وقال: إيه يا بن حمدان! هذا هو الشعر الذي عجزت عنه شياطين الشعراء! زدني بالله يا بن سعيد زدني فقال:

خيلسي وإن قلّت كثيرً نَقَعُها بين الصوارم والقنا الرّعاف (٢٠) ومكارمس عدد النجوم ومنزل مأوى الكرام ومنزل الأضياف لا أقتنس لصروف دهري عُدّة حتى كان خطوبها أحلافي شيم عُرفت بمثلها أسلافي

#### فطرب الناشىء وقال:

حقًا إن منبج لم تنجب بعد أبي عبادة البُحْترى مثلك. اصدَح يا بُنى كما تشاء وغرد، وعلم طيور الشام تلك الألحان القوية المملوءة بلكريات المجد والبطولة، فإن الناس حيث شعراؤهم. فلقد سئمنا تلك الأشعار الرخوة الخائرة، التي قتلت في نفوس العرب النخوة والشهامة، وصدفتهم عن التطلع إلى المجد والغلّب، فعاشوا في بُلّه نية (٢) النعيم، واستناموا إلى الراحة بين ظل الأشجار، وخرير الأنهار، وبين قَينة (١) وكأس، وعبث ومجون. وهذا العبث إلى ما مُني به

<sup>(</sup>١) يراد بالمخايل: أمارات النجابة.

<sup>(</sup>٢) الرعاف: الذي يقطر منه الدم.

<sup>(</sup>٣) بلهنية العيش: رخاؤه ورغده.

<sup>(</sup>٤) القينة: الأمة، أو الأمة المغنية.

العرب مع الاعتماد على الغرباء، وإلقاء شئون الدولة إليهم، هو الذي قضى على الدولة العباسية، وأتى على بنيانها من القواعد، بعد أن ملكت أطراف الأرض، وتحدّث الدنيا بالعلم وقوّة السلطان أيام الرشيد والمأمون. لقد رمحتنا(۱) الدنيا بعد أن كنا نقتعد منها صهوة العزّ والصولة. هذا خليفتنا العباسى الذي بايعه الديلم بعد أن خلعوا أخاه وسملوا(۱) عينيه، يجلس اليوم على عرشه كما يجلس القرد الخائف المذعور تذهب عيناه يميناً وشمالاً حيث اتجهت عصاصاحبه، وقد علمت أن هذا البائس المنكود أمر أن تنقش على النقود أسماء ثلاثة من أمراء الديلم بعد أن أصبح بينهم لعبة تشدّها ثلاثة خيوط!

وإذا اتجهنا إلى ناحية الروم، رأينا أنهم لم ينسوا ثأرهم عند العرب الذين ثلوا عروشهم، وبددوا ملكهم، فأخذوا في مدّى هذه القرون يُعدُّون العدة، وينفثون في رجالهم روح الحقد على المسلمين، ويلوحون لهم بأمل برّاق، ويمنونهم الأماني، ويصور ون لهم ذلك اليوم الموعود الذي تعود فيه مملكة الروم التي اغتصبها المسلمون إلى حوزتهم. وها هم أولاء اليوم رابضون بالقرب من طرسوس يتحينون الفرصة للوثوب، ويغتبطون بما أصاب دولة الإسلام من تمزّق، وبما شجر بين أمرائها من حقد وعداء وانقسام.

وهنا قال أبو فراس في صوت تكاد تخنقهُ العبرة: إن الأمم تموت حينما تنسى أخلاقها، وتغفلُ عن تاريخها. ولن تعود دولة العرب إلا إذا عاد أهلها إلى أخلاق العرب!

بهذا وأمثاله كان يُنشاً أبو فراس فى دراسة الأدب والتاريخ. وقد دفعته هذه الدروس إلى الاستزادة والتوسع والانصباب على العلم حيثما وجده فكان يخلو بنفسه ساعات فى خزانة الكتب بالقصر ينتقل بين كتبها كما تنتقل النحلة من زهرة إلى زهرة لتجنى العسل طيباً شهيًا.

أما تدريبه على الفروسية وأساليب القتال، فكان يقوم به واصل بن عبدالله أعظم المدرّبين مهارة، وأبرعهم ضرباً بسيف أو طعناً برمح أو إصابة بسهم، ولم يكن يجد في تدريب الفتى الناشيء عَنَتاً أو مشقة، وكانما كان يعلّم السمك أن يسبّح في الماء، والطير أن يحلق في السماء، فإن أثر الوراثة في أبي فراس كان عميقاً بعيد الغور، فلم يمض شهر حتى حلق فنون الحرب، وركوب الخيل، وأخذ يفاخر أنداده ويصاولهم، ولم يُعقد رهان إلا كان فيه المجلّى السبّاق. وكم أغراه التمكن من فنون الفروسية بكثير من التهور والمجازفة، فكان يركض فرسه ويلهبه

<sup>(</sup>١) رمحه: ضربه بالرمح، ورمحته الدابة: رفسته.

<sup>(</sup>٢)<sub>)</sub> سمل عينه: فقاها وأتلفها.

بالسوط ليثب به فوق مسيل ماء يبلغ عرضه عَشْرَ أذرع، دون أن يبتلّ حافر فرسه، وكان يقيم سدًا مرتفعاً من جذوع الأشجار، ثم يهمز جواده فيثب فوقه كأنما يطير في الهواء. وقد أفزعت هذه الأفانين واصلا، وخاف عليه مغبّتها، فأفضى إلى أمه بمخاوفه، ولكن أمه لم تلبث حين سمعت حديثه أن هزّت كتفيها في قلة اكتراث، ونظرت في وجه واصل بعد أن أطبقت عينها اليسرى في غرور وكبرياء، وقالت: ما عليك من هذا يا بن عبدالله. إنّ بنى حمدان يجب أن يعملوا ما لا يستطيع عمله الناس. وإلا فلمن أعدّت خطيرات الأمور؟

شغلت الشام وبخاصة مدينة حلب في هذه الأيام بالحديث عن نجلاء الخالدية، وسرت شهرتها بالجمال البارع من فم إلى فم، وتناقل الناس في إعجاب وإكبار ما ازدانت به من خُلُق ودين ولطف وأدب وخفة رُوح وعلو نسب. وكانت نجلاء حقًا كما يصفون وفوق الذي يصفون، فقد وهب الله لها وجها واضح الجبين، راثع القسمات (۱۱، به عينان يتألَّق فيهما الطهر ويشع منهما النبل وكرم المحتد، ومنحها نفساً أصفى من قطرات الغمام، وأقرب إلى نفوس الملائكة الأطهار. نشأت في بيت علم وأدب ينتمى إلى أسرة رفيعة المجد باذخة الشرف، وقد بلغ في هذا الحين أخواها محمد وسعيد الخالديان منزلة أثيرة عند سيف الدولة بن حمدان أمير حلب، وكانا يُشرفان على خزائن الكتب في قصره. فنمت نجلاء في هذا البيت الكريم، وتعهدها أخواها بالتعليم والتهذيب حتى برعت في فنون الأدب، وقالت الشعر الجيد الرصين. وكانت دارها مثابة بالأدباء والشعراء والعلماء يغشونها لينعموا بطرائف الأحاديث والأخبار، وروائع الشعر والأدب، ولينالوا من كرم نجلاء وحسن ضيافتها ما يعزّ على موائد الملوك.

وكثيراً ما أشاد بمديحها الشعراء، وكثيراً ما غنى المغنون بحسنها فرددت آفاق حلب هذا الغناء عذباً مشجياً. وكثيراً ما كانت نجلاء تسمع هذا الغناء فتبتسم وتهز كتفيها في أنفة وشيء غير قليل من الخجل.

شغِل الناس بنجلاء، وتسابق فتيان الأسر الكريمة إليها يستجدون نظرة رضا، ويتمنى كل

<sup>(</sup>١) قسمات الوجه: محاسنه.

شاب منهم لو أسعده الحظ بأن يكون لها بعلا، باذلاً في سبيل ذلك كل ما في يديه من مجد وشهرة ومال، ولكن هذه الزهرة الناضرة النقية لم تقابل هذه النّحُل المزدحمة حول رحيقها(۱) المختوم إلا بإبتسامة الزهر لأشعة الصباح. فقد علّمها أدبها ونبل أخلاقها أن تعطف على الناس جميعاً في وداعة وصيانة، وأن تسطع عليهم جميعاً كما تسطع الشمس، لا يختص بشعاعها قصر أميز، ولا يحرم ضياءها كوخ بائس فقير. فما يكاد يظن شاب أنه فاز منها بلمحة رضا حتى يدعمه اليقين بأن ما كان يظنه قبولاً لخطبته لم يكن إلا لطفاً في الرد وأدباً في الإياء.

وكان أشدً الفتيان حرصاً على خطبتها، وتشبئاً بالرغبة في تزوّجها قَرْعَوَيُّه غلام سيف الدولة وقائد إحدى كتائبه.

كان شابًا جميل الطلعة، مديد الطول، تيَّاهاً شديد الغرور بنفسه والزهو بها، يجمع إلى ذكائه طبيعة النَّمر في الفتك، وغريزة الثعلب في الدهاء والحيلة. عرض هذا القائد على نجلاء كل شيء ليكون لها زوجاً فلم يظفر بشيء، وكثيراً ما منَّاها الأمانيَّ، وهمس في أذنها بما ينتظرها من جاه وثروة وبعد مكانة، ولكن فتاتنا كانت تقابل كل هذا بابتسامة مهذَّبة لطيفة تمتزج فيها الدهشة بالحياء، وتقول: ما أجمل هذا! حقًا إنه بديع، ثم تنطلق إلى حديث آخر في لباقة وأدب، حتى إذا طال الكلام انفلت منه كما ينفلت الطائر قبل أن تعلق به حبالة الصائد.

وهكذا مضت الأيام وقرعويه يزيد إلحاحاً، وهي تزيد عنه بعداً وانصرافاً.

وكانت فاطمة أخت نجلاء تسكن بمنبج، حيث يقيم زوجها الحسين الجوهرى أكبر تجار المجواهر بالمدينة. فقدمت نجلاء من حلب لزيارة أختها مع خادمتها سلمى العراقية، وهى امرأة في الستين من عمرها لئيمة الطبع، لها دهاء وفضلة من ذكاء، صرفتهما في الحيل والخبث واقتناص المنافع. ولم تقصد نجلاء من هذه الزيارة إلا أن تروَّح عن نفسها قليلاً من صخب حلب وازدحامها، وقد راقها ما رأت في منبج من حسن منظر، وطيب هواء، فأطالت مدة إقامتها.

وفى ذلك الحين كانت شجاعة أبى فراس وصباحة وجهه، وكرم خلاله قد سارت مسير المثل فى المدينة، ووصلت أخبارها إلى كل بيت، وتطلّع كل عظيم إلى أن ينال شرف مصاهرته. أما الأمهات فقد رفعن رؤوسهن، ومددن عيونهن، وأرهفن آذانهن لكل ما يصل إليهن من أخبار بطل منبج وفارسها الباسل. وأعدّت كل أم ابنتها لهذا الشرف، وأخذت تمهد لها إليه

<sup>(</sup>١) الرحيق: الخمر.

السبيل. والأم حينما تلد بنتاً لا تفكر في شيء إلا في زواجها، وحينما تهزّ مهدها - وهي تتفرس في وجهها، وتدّعي أن كل هفوة للجمال فيه إنما هي حسن من نوع غريب لا عهد للناس به - لا يخطر ببالها إلا إحصاء أبناء المدينة ممن هم في طبقتها واحداً واحداً، وتخير أكرمهم محتداً، وأعظمهم ثروة وأملحهم وجهاً، حتى إذا استُقرّ بها الاختيار أخذت في العمل، والاستنجاد بخير الوسائل، فتوددت إلى أمه، ودفعت زوجها من حيث لا يدري إلى مجاملة أبيه ومصادقته، فإذا مات الغلام انصرفت إلى غلام آخر يليه في المرتبة، وأعادت القصة بذاتها، لا تخرم(١) منها حرفاً.

هكذا كانت حال الآباء والأمهات بمدينة منبج حين شبّ أبو فراس عن الطوق، وحين أصبح شابًا جميلاً في نحو الثامنة عشرة، تتيه به العروبة، وتشتاق إليه ميادين القتال. فلم يكن عجباً بعد هذا أن تكثر زيارة الأمهات لقصر سخينة، وأن يرسلن عليها سيلاً جارفاً من الملق كاد يجترفها. فما فعلت شيئاً إلا كان حسناً جميلاً، ولا قالت قولاً إلا وهو حكمة سلمان، وفصاحة سحبان. وكلما مر ذكر ابنها في غضون الحديث عرضاً نثرن عليه الثناء، وغمرنه بصنوف المديح والإطراء. وسخينة تسمع وتفهم، لأنها أم تعرف ما تتمناه الأمهات لبناتهن من الخير والسعادة.

زارها في أحد الأيام بعض كراثم السيدات، وكان بينهن ناثلة زوج والى المدينة من قبل سيف الدولة، ومعها ابنتها عزة، فلما استقر بهن المُقام أخذت نائلة تملأ البهو حديثاً في جمال القصر، وحسن تنسيقه، ثم تُتبع ذلك بالإشادة بمجد بني حمدان، ثم تنتقل إلى ما تتحلى به سخينة من صفات الشرف والكرامة وأصالة الرأى، ثم تثب بعد كل هذا إلى أن الولد صورة من الأم، وأن كل عرق ينتمى إلى أصله، وأن سيرة أبى فراس أصبحت مثلاً عالياً للفتيان. ثم تتابع الحديث وتقول: إن ابنى لا يمل الكلام في بطولة أبى فراس حتى لقد قلت له بالأمس: خير لك يا بنى أن تؤلف كتاباً في أخبار صديقك. فصاح ضاحكاً وقال: وبم أسمى الكتاب يا أمى؟ قلت: سمه: ﴿ وَ وَ شَالِاسُ فِي أَخبار أبى فراسُ». فابتسمت سخينة وقالت:

ـ خير له أن يسميه: «ظبية الكناس(٢) في بطولة أبى فراس، فضحك السيدات جميعهن، وما كدن يخضن في حديث آخر حتى دخلت هيلانة تعلن قدوم السيدة فاطمة الخالدية وأختها نجلاء، فقمن لتحيتها، وقالت فاطمة في دُعابة:

<sup>(</sup>١) لا تخرم منها حرفاً: لا تبدل فيها، ولا تنقص، وهو مستعار من خرمه أى ثلمه وثقبه.

<sup>(</sup>٢) الكناس: بيت الظبي.

\_ لقد هززتن أركان البهو قهقهة ففيم كان ضحككن؟

فحاولت نائلة بعد أن بهرها جمال نجلاء أن تغضى عن السؤال، وأن تصرف الحديث إلى غير وجهه، ولكن سخينة أسرعت فقالت:

- \_ كنا نختار اسم كتاب يؤلُّف في سيرة ابني فماذا تقترحين؟
- أقترح أن يسمى: «تعطير الأنفاس بسيرة أبي فراس» فظهر الغيظ على وجه نائلة وقالت:
  - \_ كيف حال ابنك الصغيريا فاطمة؟ لقد سمعت أنه كان مريضاً.
    - ـ إنه الأن بخير. مسح الله عنا وعنك السوء.

ثم تجاذبن أطراف القول في فنون شتى، وسخينة لا ترفع عينيها من وجه نجلاء، فقمد أعجبها جمالها وأدبها وحسن حديثها. حتى إذا مرّ وقمت غيرُ قليل، ودّع الزائرات سخينة وانصرفن.

#### وحينما انفردت نجلاء باختها في الطريق قالت:

- \_ لقد سمعت كثيراً عن أبى فراس، وسمعت كثيراً من شعره الذى يتناقله الناس، وهو يُعدُّ في الطبقة الأولى قوّة وروعة وبعد خيال.
  - ـ إنه شاب لم تر له منبج مِثْلاً في أدبه وسجاحة خلقه وبطولته.
  - ـ لقد أكثر الناس من المبالغة في وصف شجاعته حتى أحببت أن أراه.
- ـ لا تُعُقِّدُ في منبج يا نجلاء مجالس للشعر والأدب كما هي الحال في حلب، ولكنك تستطيعين أن تَرَيَّهِ كل أصيل ممتطياً جواده مع فريق من خُلانه في بعض مروج المدينة.
- \_ يكفى أن أراه فى شعره كما أرى كل شاعر، فإن الشعر صورة صادقة لصاحبه، ومرآة صافية لخوالج نفسه.
- ـ ليس دائماً يا نجلاء، فإن لأبى نواس شعراً في الزهد، وللحطيئة شعراً في الحثّ على مكارم الأخلاق.

كان أبو فراس حقيقاً بكل هذه الضجة، فقد زادته الرجولة وسامة وقسامة، فكان مشرق الوجه، نافذ نظرات العيون، متين الجسم، قوى العضل، تتأجج فيه نيران الشباب، وتفور في نفسه نزعات عاتية من الطموح إلى المجد والوثوب إلى مراتب العظمة. وكان صورة صادقة

للبطولة في القرن الرابع الهجرى، شديد الثقة بنفسه، قليل الاكتراث بالنوازل والخطوب، يعيش عيشة الأمراء المترفين في ثروة وجهاه ورفاضة (۱) من العيش ويتسلى بقرض الشعر وركوب الخيل والمصارعة والصيد. والتفحوله كثير من أبناء القواد وكبار الأسر، فكانوا يقضون أكثر وقتهم في ترف ولهو وتناشد للأشعار، بين مروج منبج الخضر، وأرباضها(۱) الضاحكة، وبساتينها الناضرة، وكان يحلولهم عند الأصيل أن يجلسوا إلى جسر أحد النهيرات التي يفيض ماؤها في الشتاء ويجفُّ عند الصيف، والتي يقول فيها أبو فراس:

قف بالمنازل والملا عب، لا أراها الله مَحْلانا! أوطِئْتُها زمن الصبا وجعلت منبج لى محلا حيث التفت ً رأيت ما ءً سائحاً، ورأيت ظلا والماء يفصل بين زه حر السروض في الشطين فصلا كبساط وَشي جرّدت أيدى القيون عليه نصلانا

وفي ذات مساء اقترح أبو فراس على أصحابه أن يخرجوا للصيد «بعين باصر» وهي على مسافة فرسخين من حلب، فخرجوا قبل تبلّج الصباح، ومعهم الصقور والبزاة وكلاب الصيد والخدم والعبيد، وقضوا سبع ليال بين صيد وقصف، وقام الطهاة بشي الظباء وطبخها بين ضحك الضاحكين، وعبث العابثين، وتناشد الأشعار، وتبادل النوادر، وأخذوا يتخطّفون اللحم، ويعدو بعضهم وراء بعض في هزل يشبه الجد. وفي الحق إنهم كانوا صورة لمرح الشباب وريعانه ولهوه ونشوته، وكانوا يمثلون الفراغ والجدة (٥) وراحة البال والبراءة من كل ما يكدر الحياة. وبعد أن نالوا من الصيد واللهو ما يشتهون، عادوا إلى المدينة، فبلغوها وقد مال ميزان النهار. وكان أبو فراس يتقدم الجمع فوق جواد عربي كريم، وبينما كان يمر ببعض الدروب إذ النهار. وكان أبو فراس يتقدم الجمع فوق جواد عربي كريم، وبينما كان يمر ببعض الدروب إذ جمع به الفرس فجاءة لسبب غاب عنه، فحاول أن يكبح جماحه، ولكنه كان قد ليق لجامه، وخرج عن إرادة فارسه. وفي ذلك الحين كانت امرأة عجوز تمشى إلى جانب جدار فرحمها

<sup>(</sup>١) رفاغة العيش: رغده وسعته وطيبه.

<sup>(</sup>٢) أرباض المدينة: ما حولها من بيوت ومساكن، المفرد ربض.

<sup>(</sup>٣) المحل: الجدب وانقطاع المطر.

<sup>(</sup>٤) القيون: جمع قين، وهو صانع السيوف ونحوها, والنصل: حديدة الرمح ونحوه، وربما سمى السيف نصلا.

<sup>(</sup>٥) الجدة: الثروة والمال.

الفرس بكفله فسقطت على الأرض، وتواثب الناس من كل مكان على الفرس، وتعلق كثير منها برقبته ومعرفته حتى استطاعوا صدّه, واتجه أبو فراس نحو العجوز، وتقدم خدمه وعبيده فحملوها في محقة (۱) بعد أن سألوها عن دارها، فعلموا أنها تسكن في دار الحسين الجوهري. وسار خلفهم أبو فراس حتى وصل إلى دار فخمة البناء، رحبة الفناء، فحط العبيد المحفة، وتقدم الحسين الجوهري فحيا الأمير، وسأله مذعوراً عن الخبر، فاخبره بالحادثة. وقد تبين الأسف في وجه أبي فراس، وحتّم أن يستدعى لها طبيباً. وأن يمنحها من المال ما يخفف آلامها، فأبى الحسين في أدب واستعطاف وقال: إنها ضيفتي يا مولاي، وخادم نجلاء أخت زوجي، ولا أحب أن يقول الناس: إن الجوهري تخلّى عن واجبه. ولكن أبا فراس صمم فلم يكن من طاعته بدّ. فاستدعى الطبيب، ودخل معه الحسين وأبو فراس إلى حجرة المريضة، فجس أطرافها، وأطال البحث، وبعد لأي رفع رأسه في صلف وقال: لا بأس. ثم التفت إلى أبي فراس وقال: ليس بها شيء إلا شدخاً في عظم ساقها اليمني، وهو غير ذي خطر، ولا يحتاج إلا إلى رباط متين يحول بين الساق والحركة، ثم إلى الراحة الكاملة فأحضرت الأربطة، وربط الطبيب الساق إلى ما فوق الركبة ربطاً وثيقاً، وأمر ألا تتناول من الطعام إلا ما كان خفيفاً سهل الهضم. ثم اتجه إلى سلمي وكان خشناً لا يحسن تصريف الكلام وقال:

ـ وأنت أيتها العجوز المتشبثة بالحياة، والتي لها قدم في كل مكان، ماذا كنت تعملين في وقت الظهيرة التي تذيب دماغ الضبّ لعلك كنت تبحثين عن زوج مثلي؟ ا

فأخفت سلمي غضبها، وأرادت أن تثار لنفسها فقالت في صوت خافت:

- \_ لولا أنى لا أحب الأطباء لتزوجت واحداً منهم.
  - ـ ولم لا تحبين الأطباء؟ ا
- لأنى أبغض طبهم، وإلا فقل لى بحق أبيك متى حال الطب دون الموت؟ ومتى أطال الطب أمد الحياة؟ إن الحيوان يُمرض فيشفى بغير طبيب، وإن كثير مَّن صنوفه تُعَمَّر فوق عمر الإنسان أضعافاً دون حاجة إلى طبيب. إن الله يا سيدى الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى، خلق فى طبيعة الإنسان وطبيعة كلّ حى طبيباً من غرائزه، فهو إذا أحس المرض انصرف إلى الراحة، وابتعد عن الطعام، وحمى نفسه من البرد. وقد توحى له الفطرة بتناول غذاء هو دواؤه

<sup>(</sup>١) المحفة: مركب للنساء كالهودج، وسرير يحمل عليه المسافر.

وفيه شفاؤه. إن هرّتي هذه تعرف متى تمرض، وتعرف كيف تشفى، ولو كنت دعوت لها بطبيب في إحدى مرّضاتها لكانت اليوم في الدار الآخرة تصلى نار الجحيم لكثرة ما قتلت من الفيران، وما اختطفت من طعام الجيران. إن الأمراض أيها الطبيب البارع قسمان: أمراض طارئة سهلة الزوال، وأمراض معضلة قاتلة، وهما لا يحتاجان إلى طبيب. لأن القسم الأول يزول بقليل من الحماية والعناية، والثاني لا تنفع فيه رُقية الراقي. وأنكى من كل هذا أن إنساناً لو مرض ودعا في كل يوم طبيباً وهبه دعا عشرة منهم - لاختلف تقدير كل واحد للداء، واختلف وصفهم للدواء، وإذا كان الحق لا يتعدد فأحدهم بالبديهة هو الصادق أو هم جميعاً كاذبون. ولن تسأل طبيباً عن شيء ويقول لك إنى لا أعرفه، ولن تعرض نفسك على طبيب حتى يهول لك في الأمر، ويُنذرك بأكبر المصائب، ويكدّر عليك صفوة الحياة، ويُخيّل إليك أنك تسير إلى القبر عدواً. وقد اعتاد بعض الأطباء حينما يموت المريض أن يلقوا التبعة كلها على أهله، ولهم في ذلك أساليب بارعة، كأن يسألوهم مثلاً: هل سقيتموه؟ فإن قالوا: يا للجهل ويا للغباء، إن أقل الناس معرفة يدرك أن الماء هو الذي قتله! وإن قالوا: يا للجهل ويا للغباء، إن أقل الناس معرفة يدرك أن الظمأ يقتل المريض لا محالة! فأسرع أبو فراس وقال:

- أنت مخطئة يا خالتي، إن للطب شأناً في استئصال الأمراض أو تخفيف شدّتها، أما أن المرء يعالج نفسه بفطرته فصحيح، ولكن هذا العلاج قد يطول فتطول به آلام المريض. إن الطب لا يمنع الموت، ولكنه قد ينقذ من الموت.

ـ لك رأيك يا بني، ولكني إن أنكرت الطب فلن أنكر فضل الجرّاحين، فإن نتاثج أعمالهم ظاهرة بينة. وهنا قال الطبيب:

- ـ وما رأيك أيتها الفيلسوفة العجوز في جابري العظام؟
- ـ يجب على جابر العظام ألا يَشْدُخ النفوس، ويكسر الخواطر.

فضحك الحسين الجوهري وقال: إن سلمي أيها الطبيب لا تحب أن يدعوها إنسان بالعجوز.

وانصرف الطبيب، وتبعه أبو فراس بعد أن وضع تحت وسادة سلمى كيساً به عشرون ديناراً، وعند انصرافه لمح ستاراً ينفرج عن وجه لم تشرق الشمس على أجمل منه، ولم تتفتح أزهار البساتين عن أنضر منه، ولم تفاخر لآلىء البحار بأكثر منه صفاء وتألقاً. وجه خلقه الله من

أشعة الجنة: فيه الجمال، وفيه النبل، وفيه الشرف. رأى أبو فراس هذا الوجه فاضطرب قلبه، ولم يحاول أن يطيل النظر هيبة وإجلالاً، فقد ذهل عن نفسه، وأحس على الرغم من ذهوله أن هذا الوجه كان يُرسل ابتسامة مشرقة طاهرة كزهرة الربيع، بعثت في نفسه الأمل، كأنها اللوح السابح يراه الغريق من بعيد، وقد اصطلحت عليه الأمواج، وجاءه الموج من كل مكان، فيهر عليه، ويرى فيه بارقاً من النجاة.

خرج أبو فراس من الدار، وأخد سمَّته إلى قصره كالمأخوذ، وقد سمع نفسه وهو يردّد: تبسَّم َ إذ تبسَّم عن أقاحى وأسفر حين أسفر عن صباح قضى أبو فراس ليلته مضطرباً أرقاً، وكان دقيق الحسّ، بعيد مرمى الخيال، فأخل يصوّر له الوهم صوراً لهذا الوجه الباسم الوضّاح، ويذهب به في طرق كثيرة الشّعب، بعيدة المسالك: فمرة يرى نفسه وهو أمام هذه الفتاة يمدّ يده لخطبتها وهي عنه معرضة عزوف(١)، لا تجيب بكلمة، حتى إذا برمت به تمشّت نافرة في خفر وحياء، كأن أمراً منه لا يَعنيها، وكأن حديثه الطويل لم يوجّه إليها. ومرة يلقاها لا تزال باسمة، فما يكاد ينبس بكلمة حتى تبادله الحديث في وداعة ورفق وأدب. ثم يعود إليه عقله فيجلس جلسة المفكر الرزين، ويسائل نفسه هامساً: من هي ومن تكون؟ إن كانت زوج الحسين الجوهري، فلا برحت دوني عليها ستورا ومتى استساغ كرم محتدى أن ينال بالنظر زوجاً كيفما بلغ بها الجمال؟ إن كانت إياها فيا لَكَم دى، ويا لحسرتي!

حقًا لقد قضيت، وماتت آمالى، وذهب شبابى الذى كنت أعدّه لعظائم الأمور بَدداً. ويَحُ لك يا أبا فراس، وقاتل الله تلك الساعة المشئومة! وقاتل الله تلك العجوز الورهاء (١) التى جرّتك إلى حتفك، وقضت بالفناء على صباك، وأمانى صباك! ألم أعزم منذ شهر على الدّهاب إلى حلب والإقامة فى كنف سيف الدولة ابن عمى وزوج أختى، لأحمل عنه نصيباً من أعبائه، ولأجرد سيفى لنصرته فى غزواته لعصاة العرب والروم؟ إنّنى لو فعلت لعشت حياتى خالياً هانئاً سعيداً. ولكن أهى حقًا زوج الحسين الجوهرى؟ لقد سمعته يقول: إن سلمى خادم أخت زوجه، فلعل

<sup>(</sup>١) عزوف: صفة من عزفت نفسه عن الشيء، إذا زهدت فيه. وانصرفت عنه، وملته.

<sup>(</sup>٢) ورهاء: حمقاء، ناقصة العقل.

ذلك الوجه يكون وجه تلك الأخت، فإن الله أرحم بى من أن يصرعني هذا المصرع، ويقضى على أملى هذا القضاء، وهو يعلم أن تلك النظرة العابرة الغافلة لم ترسلها عينى ولها رغبة فى الإثم، أو قصد إلى المنكر، وإنما هى رمية لم أشدّ لها وتراً، ولم أصوّب فيها إلى هدف.

سبحانك اللهم يا رب؛ آمنت بقضائك؛ وآمنت بقدرك؛ ولكن لنا نفوساً ضعيفة لا تحتمل هذا القضاء، ولا تستطيع الفرار من ذلك القدر. ثم رفع رأسه كما يرتفع رأس الغريق وقد غمره الماء، وهو يقول: ولكنها ليست زوج الحسين، وإنما هي أختها. إنها ابتسمت لي ابتسامة كلها نقاء وطهر. ثم وثب من الفرح صائحاً: حقًا إنها ليست زوج الحسين، وحقًا إنها أختها، فما أعظم سروري! وما أعظم هنائي وسعادتي! الآن أستطيع أن أرغب، وأستطيع أن أرجو، واستطيع أن أكون رجلاً له في الحياة آمال. ولكن ما اسمها؟ لقد سمعت الحسين يذكره، إنه اسم حلو كصاحبته. لعله: هيفاء؟ لا. غيداء؟ إنه ينتهي بألف ممدودة. ها. لقد وجدته: نجلاء. إن اسمها نجلاء. ما أجمل الاسم؛ وما أجمل المسمّى؛ حقًا إنها نجلاء.

هكذا كان يقضى أبو فراس ليله في خيال وتفكير، فلما طرقه النعاس دَنِفاً مكلوداً في الهزيع الأخير من الليل، لم ترحمه الأحلام. فقد رأى فيما يرى النائم أنه في غابة شجراء (٢) كثيرة الشوك والقتاد، أدمى المشى فيها قدميه وأجهده، ورأى عن بعد شجرة سامقة، حاول الوصول النها، فلما قرب منها رأى بها كثيراً من الأزهار، فمالت نفسه إلى اقتطاف أجمل زهراتها، فتسلق الشجرة وكانت صعبة المرتقى، ونظر في الأزهار فإذا هي وجوه رائعة الحسن، يجرى فيها ماء النضارة والشباب، ولكنه لم يجد فيها وجهاً يشبه وجه نجلاء، فاستمر في الصعود والتسلق، فإذا وجه يشرق عليه من عَلَبة (٢) غصن بعيد المنال، فتأمل وحدي فإذا هو وجه نجلاء فطارت نفسه إليه شوقاً، ووثب إلى الغصن؛ ولكن الغصن هوى بجسمه، وجعل يذهب ويجيء به في الهواء، وهو قابض عليه لا يُفلته، والزهرة تنظر إليه وتبتسم، حتى إذا استنجد بقوته، مد إلى الزهرة يدأ فاقتطفها، وهي تقهقه بصوت عال أيقظه من رقاده، فنظر، فإذا سيف الفجر يلمع في الأفق، وإذا الديكة تصيح مستبشرة ببز وغ الصباح، فنهض من فراشه، وقد أعادت الرؤيا إلى نفسه شيئاً من الأمل، ورأى أن خُسن الطالع قد هياً له من حادثة العجوز وسيلة لزيارتها والاطمئنان على

<sup>(</sup>١) الدنف: المريض.

<sup>(</sup>٢) شجراء: ملتفة الشجر.

<sup>(</sup>٣) عذبة الغصن: طرفه.

حالها، وأن هذه الزيارات قد تمهّد له السببل إلى رؤية نجلاء، والتعرف إلى أهلها ثم خطبتها منهم. وذهب أبو فراس إلى دار الحسين الجوهرى فقابله أحد الخدم لدى الباب، وأخبره أن سلمى بالطبقة الأولى من الدار، ثم سار أمامه ليصل به إليها.

فلما دخل الحجرة حيّاها وجلس إلى جانب سريرها، وأخذ يسأل عن حالها، ويسرّى عنها، ويتألم لما أصابها، وكانت قد استردت صحتها فأخذت تهوّن عليه الأمر وتحدثه بكثير من أخبار حلب، وبينما هما يتجاذبان القول إذا نجلاء تدخل فجأة، ولم يكن يخطر ببالها أن إنساناً غريباً يزور سلمى في هذا الصباح الباكر. دخلت وهي تصبح: كيف حالك اليوم يا سلمي؟ فلما لمحت أبا فراس ذهِلت، ووقفت مكانها لا تريم، كأن المفاجأة عقدت رجليها إلى الأرض، حتى إذا أفاقت من هجمة الدهشة دارت نحو الباب في ذعر تتلمس الفرار، ولكن سلمي صاحت بها:

- \_ على رسلك يا سيدتي، إنه الأمير أبو فراس ابن عم أميرنا سيف الدولة، وهو شاعر عبقرى الحنيال، وطالما حدثك عنه الناشىء الأصغر أستاذه ومعلمه، وطالما ألححت عليه أن يكتب لك أشعاره، وأنت يا سيدتي أديبة شاعرة تجالسين كبار الشعراء والأدباء، وقد كانت فضليات النساء في الصدر الأول لا يَرين من حرج في حضور مجالس العلم والأدب، وكان منهن المحدثات والفقيهات والأدببات والشاعرات. فالتفتت نجلاء في تردد وقالت في صوت خافت يتعشر بالحياء:
  - ـ الأمير أبو فراس الشاعر؟ وكان أبو فراس واقفاً فتقدم نحوها في تردّد وخشية وقال:
- \_ نعم يا سيدتى أنا أبو فراس الشاعر، وقد آن لى الآن أن أزهى بشعرى وأعتز به، لأنه نال استحسان خير الأديبات الشاعرات. فخطت نحوه نجلاء في خجل وأدب وقالت:
- \_ سألتك بالله يا سيدى أن تجلس فإنى كنت فى شوّق إلى سماع شعرك وقد يطول بنا المحديث. أترى بأساً من أن أكون راويتك؟
  - \_ إن شعرى يشرف يا سيدتى بأن تكونى له راوية . فقالت:
- \_ لقد كنت راويتك قبل أن نلتقى. ثم تمكنت فى جلستها وقالت فى وقار: حدثنا أبـو الحُصّين الرّقيّ، عن جعفر بن ورقاء، عن أبي فراس بن سعيد أنه قال:
  - إنا إذا اشتـد الزما ن ، وجـار خطـب وادلهم

الفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم النعم (١١) للقا العدا بيض السيو ف، وللندى حُمر النعم (١١) هذا وهدا دابنا يودى دم، ويراق دم (١٦)

إذا خُلَـق الأنـام لحـث كأس ومزمـار وطنبـور وعود فلـم يُخلـق بنـو حمـدان إلا لمجـد أو لبـاس أو لجود ويقول:

وأثبت عند مشتجر الرماح طننت البر بحراً من سلاح تخاطبنا بأفواه الرياح (٢٠) وغرّته عمود للصباح قليل الصفح ما بين الصفاح (١٠) وهيته جناحاً للجناح

علونا جَيشنا بأشدً منه بجيش جاش بالفرسان حتى والسنة من العذبات حمر واروع جيشه ليل بهيم صفوح عند قدرته كريم وكان ثباته للقلب قلباً

#### ثم ابتسمت وقالت:

وقال:

\_ أهده الرواية صحيحة؟ فقال أبو فراس:

.. الرواية صحيحة، غيران حسن إلقائك يا سيدتي زاد في شعرى كثيراً لم يكن فيه. ها تروين أبياتاً أخرى؟

<sup>(</sup>١) حمر النعم: أجود الإبل وأثمنها.

<sup>(</sup>٧) الدأب: الشان والعادة. يودي دم: يسيل في الحروب. يراق دم: ينهمر عند ذبح الإبل -

<sup>(</sup>٣) العذبات: المراد الرايات،

<sup>(</sup>٤) صفحة الشيء: جانبه، وجمعها صفاح، ويراد بالصفاح السيوف.

- فأعادت جلسة الوقار وقالت: حدثنا أبو زهير بن حمدان، عن الناشىء الأصغر، عن أبى فراس أنه قال:

كَانٌ كلّ سرور حاضرٌ فيها حتى الصباح تسقينى وأسقيها أهدت سلافتُها خمسراً إلى فيها يا ليلة لست أنسى طيبها أبداً باتت وبت وبات الزّق ثالثنا كان سود عناقيد بلمّتها

ثم قالت وهي تبتسم:

\_ أحقيقة كانت هذه الليلة أم خيالاً؟

\_ كانت خيال شاعر يا سيدتى، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم فى كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟

ـ هذه حيلة يا سيدى يلجأ إليها كل شاعر.

\_ إنني يا سيدتى لم أجد فى ماضي أيامى من تصلح لأن تكون شريكة حياتى، وما زلت عصفوراً حائراً يسبح فى الجو باحثاً عن إلف.

وفى هذه اللحظة صاحت سلمى الماكرة صيحة ارتجت لها أرجاء الحجرة، وأخذت تشكو آلام ساقها فى تصنّع متقن، وأنات تتقطّع لها نياط القلوب. ففزعت نجلاء، وأخذ أبو فراس يُهدّىء من نفس العجوز فى حنان ورفق، ويدعوها إلى الصبر والجلد، وهى تتململ وتكتم أنفاسها بوسادتها، ولم تسكُن إلا بعد أن كادت تنفد الحيل فى إعادتها إلى الهدوء، وعند ذلك هم أبو فراس بالانصراف بعد أن ودّع نجلاء وحيًا العجوز.

وتوالت زيارات أبى فراس، وتوالت المقابلات، وزال شىء من الكلفة بين الصديقين. وبينما كان فى ذات يوم يزور سلمى إذ قابلته نجلاء مستبشرة وهى تقول:

- .. لقد أوشكت سلمي أن تُشفى. فأطرق في حجل وقال:
- ـ ليتني أشفى كما شُفيت! فلُعرت نجلاء وقالت في صوت رقيق:
  - \_ أأنت مريض حقًّا يا سيدي؟
- ـ نعم مريض يا فتاتى، ولكن مرضى لا يعرفه الأطباء، إنه المرض الذى أصيب به قبلى قيس بن الملُّوح وجميل بن مَعْمَرُ.

فابتسمت نجلاء وقالت:

- أظنك تمزح يا سيدى.
- لست أمزح يا نجلاء، إنه الحب الطاهر الشريف.
  - أرجو أن توفق إلى لقاء من تحب.
- إنه أمامي وفي يدى لوكتبت لى السعادة وباركتنى ملائكة السماء. فاحمر وجه نجلاء من البخجل، وأطرقت في صمت وحيرة، وأسرع أبو فراس يقول:
- سيدتى ا إن رجائى أن تومئى إيماءة تدل على القبول، كل ما أطلبه يا سيدتى أن أنال الرضا بأن أكون لك بعلاً. فابتسمت نجلاء ابتسامة واهنة فهم منها أبو فراس رضاها فصاح:
- أنت يا سيدتي حياتى، وريحانة روحى، ومطمح آمالى، إننى سأكون أسعـد زوج طلعت عليه الشمس.

وبعد أن تنقلا في ضروب شتى من الأحاديث، ودّعها وانصرف، وهـو يظـن أنـه ملك الخافقين، وسما فوق مناط الفرقدين.

وذهبت نجلاء إلى اختها فحدثتها بخطبة أبى فراس، وأخذت تطريه وتُشيد بصفاته ورفيع أدبه، وكلما بلغت الغاية فى المديح عادت أدراجها لتبتدىء من جديد، وفاطمة منصتة جذلة لسرور أختها. وبعد أن استمعت طويلاً رفعت رأسها وقالت:

ـ وهل تقدم لخطبتك أحد في حلب يا نجلاء؟

- كثير يا أختى، ولكنى استطعت أن أدفعهم عنى جميعاً، إلا فتى يسمونه قرعويه، وهو فارسى المنبت، له بحلب أعظم نفوذ وأكبر صولة، لأنه غلام سيف الدولة الأثير عنده، وهو من كبار قواده، ولا يعوزه شيء مما يزدان به الرجال من بسطة في الجسم ووسامة في الوجه وشجاعة في الميدان، ولكنه يطوى بين جوانحه نفساً تتوق إلى الشر، ويُخفى وراء بسماته كل معانى الختل والخديعة. هذا الفتى لا يُمل من الإلحاح في خطبنى ولا يسام من طول المطل والتسويف، فهو غريم مثابر مصمم، يظن أن الحب ميدان قتال يجب أن يكسب فيه المعركة، وآلا يتحدث الناس بفراره منه كيفما بلغ به الياس. وقد كنت أستطيع أن أغلق بابي دونه، أو أز يد في التنكر له، لولا شدة أتصاله بسيف الدولة وخوفي من مكره ومحاله ١٠٠٠. والحق أن أكبر ما دفعني إلى زيارة منبج إنما هو لأراك ولأن أفر منه.

<sup>(</sup>١) المحال: المقدرة والدهاء، من الحول والحيلة.

وقطع الحديث عليهما دخول حسين الجوهرى، الذى لم يلبث بعد الغداء وبعد أن استمع إلى زوجته طويلاً، أن خرج مسرعاً لدعوة أبى فراس إلى الطعام فى الغد، تقديراً لتفضله بزيارة داره.

وهكذا صح تدبير فاطمة، وهكذا توالت الأيام، وتوالت معها زيارات أبي فراس لنجلاء، وهما في كل زيارة يتحدثان عما ينتظرهما من هناءة في ظل زواج سعيد.

وفى ذات يوم دعا حسين الجوهرى أبا فراس للصيد فى ضيعة له بأحد أرباض المدينة ، وكانت سبقتهما إليها نجلاء وفاطمة وطائفة من العبيد والخدم فقضى أبو فراس أياماً هنيئة فى اللهو والصيد والتمتع بنشوة الحب إلى جانب نجلاء دون رقيب أوحسيب. وبينما هما فى صبيحة يوم يركضان جواديهما خلف غزال، إذ لمحت نجلاء شبح فارس عن بعد يظهر ثم يختفى خلف الأكام فى هيئة المريب المتجسس، فتركت مطاردة الغزال، وأرخت العنان لفرسها فانطلق كأنه لمحة البرق، ودارت بجوادها حتى لا يظن الفارس أنها تقصده، حتى إذا صارت على كثب منه ، وأبصرت صفحة وجهه، انقبض صدرها، ولمع الغيظ فى عينيها، وتمتمت بكلمات كلها سخط على الندالة والأنذال. ثم عادت أدراجها فلحقت بأبى فراس والغضب لا يزال يضطرم فى وجهها. فدهش وأخذ يسأل عن سبب انصرافها عنه وعما يبدو فى وجهها من غيظ وألم، فسكتت برهة، ثم رفعت وجهها إليه قائلة:

- إن الله خلق فريقاً من الناس يوم خلق الأفاعى. وإن بعض الناس لا يُستطاع الفرار من كيدهم وخبثهم ولو سكنا فوق متن الهواء، وعشنا في قرارة الماء. وهم كالموت يدركوننا أينما كنا ولو كنا في بروج مشيدة.

- ـ ما هذا التهويل يا سيدتي؟
- ـ قد يكون تهويلاً، ولكني لا أحب الدناءة، ولا أتحمل الأدنياء.
  - .. لقد أفزعتني يا نجلاء، فبالله عليك إلا ما صرّحت!
- ـ رأیت فارساً عن بعد یظهر و یختفی، فعدوت بجوادی من وراثه حتی أقرب منه بحیث لا یرانی، فلما دنوت منه عرفت أنه فهد علام قرعویه. . .
- ـ قرعويه غلام سيف الدولة وقائد جيوشه؟ وما شأن هذا في أن تنالك هذه الشورة من الغضب التي كأدت تكدر صفاء هذا الوجه اللؤلؤي؟

- لن أكتمك شيئاً يا سيدى. إن قرعويه هذا يطاردنى فى حلب، ويلح فى خطبتى، وكأنه لم يرد أن يتركنى أياماً أتمتع فيها بلذة نسيانه، فأرسل غلامه ليتجسس على، ويكدر صفو حياتى بذكره.
  - وهل قرعويه هذا من النفوذ والصولة بحيث ترهبينه وتلجئين إلى مصانعته؟
- له من المكانة عند سيف الدولة فوق ما يتخيل المتخيلون. ثم هو ماكر ختَّال، يلبّس لمصارعة الأسود إهاب الثعلب.
- هوّنى عليك يا سيدتى، فإن فى سيف حبيبك مصرع الأسود والثعالب، ثم أخذ يفاكهها ويهوّن عليها الأمرحتى ضحكت، وحملت الريح رنين ضحكها عذباً حلو النغم فامتزج بتغريد الطيور.

ولما قرب أبو فراس من الخيام لمح أسامة خادمه وهو ينزل عن فرسه، فأسرع إليه وسأله عن سبب قدومه، فأخبره بأن رسالة عاجلة جاءت من سيف الدولة لدعوته إلى حلب دون أن يعوَّق. وهنا التفت أبو فراس إلى نجلاء حزيناً كاسفاً، والدمع يكاد يثب من عينيه وقال:

- ـ هكذا الدنيا لا يتم بها سرور. فأجابته مسرعة:
- لا. لا. إن الدنيا كلها سرور، سر إلى ابن عمك غداً وستراني قريباً في حلب. إن الفرقدين لا يفترقان.

عندما تبلّج صباح اليوم الخامس من شهر رجب سنة ست وثلاثين وثلثماثة، كان أبو فراس قد أعد عدّته للسفر، فشدّت الحمول على الإبل، وكان يحمل متاعه أربعون بعيراً، سار خلفها الرجال بين فارس وراجل، وقبل أن يمتطى جواده وقف ليودّع أمه فأخذت تقبّله فى جبينه مرّات، وتشدّ ذراعيه القويتين إليها كالمباهية المفاخرة، وتقول: سر أبا فراس وأتمم صحيفة المجد التى وقف الموت بأبيك دون إتمامها، سر يا بنى فإنما ولدت لصهوات ١٠١ الجياد، ومصارعة الأهوال. سر ودعني هنا أهنا بأخبار انتصارك وفوزك. وبعد أن نثرت عليه دعواتها سار أبو فراس ووراءه العبيد والخدم، وقد تجنب الطريق إلى حلب ليمرّ بمنز ل له فى قلبه أكبر منزلة، حتى إذا حاذى دار نجلاء نظر فإذا نافذة تُفتح، وإذا وجه مشرق وضاً حيدييه بابتسامة كابتسامة الربيع، كانت زاده فى سفره الطويل.

وكانت الطريق إلى حلب ملتوية بين ارتفاع وانحدار، تزينها المروج الخضر وأشجار الزيتون والفاكهة المنتثرة بين السهول والهضاب، وكان الوقت ربيعاً، والنسيم رقيقاً، فأطلق لفرسه العنان، وهو ينشد الشعر، ويتغنى بزوجه الجميلة، ويبنى الآمال الكبار على اتصاله بسيف الدولة. وحين أدركه الليل أوى إلى فُنْدُق فنال من طعامه وشرابه، ثم استراح به إلى الفجر، وواصل السير في طليعة النهار، حتى بلغ حلب في وقت العشاء الآخرة، فحط رحاله في دار ابن عمه أبي زُهْيْر الحمداني، وكانت بالقرب من «ساحة الناعورة» ليستقبل سيف الدولة في

<sup>(</sup>١) الصهوات: جمع صهوة، وهي مقعد الفارس من الفرس.

الصباح. وكانت مدينة حلب من أعظم مدن الشام في ذلك الحين، وكانت تلى دمشق في المنزلة، تقع على نهر قُويق، ويحيط بها سور عظيم سامق بنى بالحجر الأبيض الضخم، به ستة أبواب، وإلى جانب السور قلعتها الحصينة التي تُطلِلٌ على المدينة شامخة متحدية، تُريض أمامها كما يُربض الأسد أمام العرين، وإلى الغرب منها جبل الجوشين، والمدينة فسيحة الطرق، فخمة القصور ذات الطابع البيزنطي، كثيرة المساجد والفنادق والمتاجر والحدائق والبساتين، وفي وسطها دار عَلْوة التي يقول فيها البحترى:

تناءت دار علوة بعد قرب فهل ركب يبلّغها السلاما؟ وجددً طيفُها عتبا علينا فما يعتادنا إلا لماما(١) ورُبّت ليلة قد بت أسقى بعينيها وكفّيها المداما

واشتهر أهل حلب بالثراء والظّرف والأدب، وازدحم بها السكان من عرب وترك وأرمن وروم، وكثر بها الجنود المرابطون للقتال.

وزاد ازدهارها في عهد سيف الدولة ، فقد دخلها فاتحاً في سنة ثلاث وثلاثين وثلثماثة بعد أن انتزعها من أيدى الإخشيد ، وكان سيف الدولة بطلاً شجاعاً بعيد مدى الغايات ، أديباً شاعراً جواداً ، جعل حاضرة ملكة مثابة (١) للعلماء والشعراء والأدباء اللين هرعوا إليه من أقطار الأرض ، بعد تفكك الدولة العباسية ، فأغدق عليهم ، وقيدهم بإحسانه «ومن وجد الإحسان قيداً تقيداً ، فعاشوا من نعمه في ظل ظليل . وكان من أشهر من اتصل به المتنبى والصنوبرى والنامى وكشاجم وابن نباتة السعدى وابن خالويه وابن جنّى والفارابي .

استيقظ أبو فراس فى الصباح، واستعد للقاء سيف الدولة، فركب جواده قاصداً أرض الحلبة، وهى فى سفح جبل الجوشن. فوصل بعد قليل إلى القصر وكان رفيع البناء، بلغ الغاية فى الفخامة والاتساع، يقع على ضفة نهر قويق. وقد بدل فيه المهندسون والبناءون والمصورون كل ما فى مُكنة البشر من إبداع، وزينت أبوابه وحيطانه وسقوفه بالنقوش البارعة، والتهاويل الراثعة واتسعت به الغرف والأبهاء، وكان بقاعته الكبرى وهى قاعة السفراء خمس قباب يحملها اثنتان وأربعون وماثة سارية من الرخام الأبيض الناصع المحلى بالذهب، وبها مئات من النوافد الزجاجية الألوان أما الأثاث والرياش ففوق ما يصف الشعر و يرسم الخيال. وقد أحاطت

<sup>(</sup>١) يعتادنا لماما: يزورنا زيارات قصيرة قليلة متباعدة.

<sup>(</sup>٢) المثابة: مجتمع الناس.

بالقصر الحداثق والبحيرات التي كان يجرى إليها الماء من تماثيل سمك ضخم صنع من الذهب، وركبت له عيون من ثمين الجوهر.

وصل أبو فراس إلى مدخل القصر فبهره ما رأى من مظاهر العز والسلطان، وأقبل عليه كبير القصر يحيّيه عن سيده، ويهنئه بسلامة الوصول، فدهش لكثرة العبيد والمماليك الروم الذين انتثروا في أنحاء القصر يروحون ويجيئون في حركة دائبة، وهاله ما رأى من كثرة القواد والجنود والزُّوَّار وأصحاب الحاجات. ثم استؤذن له فدخل على سيف الدولة فوقف له واعتنقه، وأقبل عليه يرحب به ويسأله عن منبج وأهلها. وكان سيف الدولة جسيماً قسيماً عربي الملامح واسع العينين، له نظرات يلمح فيها الذكاء، ويتجلّى الطموح، وبوجنته اليسرى أثر لضربة سيف لم يلهب بوسامته. وقد أحجب بما رأى في أبي فراس من البطولة وعلو النفس. وبينما هما يتبادلان الحديث إذ دخل قرعويه، فقال سيف الدولة:

- هذا قرعويه يا بن عمى قائد جيوشى الذي أعددته للعظائم. فتقدم نحوه أبو فراس بالتحية، وقد علم من قبل بأمره من نجلاء، فرأى رجلاً بسّاماً وضىء الوجه، يدل مظهره على صفاء النية وطهارة النفس، ولكن فراسة أبى فراس كانت جديرة بأن تخترق الحجب، وأن تنفذ من طبقات الرياء إلى ما وراءها من خبث وخديعة، غير أنه رأى من الكياسة وحسن الرأى أن يجري على ابتسام بابتسام، وأن يخدع الرجل الذى يحاول خداعه، فمد اليه يده فى حفاوة كريمة، وأخذ يُطريه ويذكر ما وصل إليه بمنج من أخبار شجاعته ونبله وإخلاصه فى خدمة الأمير. ثم ابتسم فى وجهه وقال:

\_ وطالما تمنيت يا سيدى أن أسعد بلقائك، فلما شملنى أبن عمى بفضله كان تحقيق هذه الأمنيَّة من أعظم مننه. ثم شدَّ على يديه قائلاً: أريد يا قرعويه أن نكون صديقين مخلصين، فهل تحب أن تكون لفارس من فرسان بنى حمدان صديقاً مخلصاً؟

- أحب؟! هذا شرف أتيه به على الدنيا، وسنجتمع يا سيدى في حرب وفي سلم، وستجد منى فيهما الأخ الوفي والصاحب الأمين.

وبعد انصرافه اتجه سيف الدولة إلى ابن عمه مفكراً، وقد طافت غمامة من الحزن فوق وجهه الوسيم وقال:

\_ لقد دعوتك يا بن عمى في وقت أحس فيه أن قوائم عرشى تهتز من تحتى لما يعصف بها

من خطوب، وما يحيط بها من كوارث، فقد أخلت قبائل العرب المعادية تتنمُّر حول حدود الدولة، وتتحيّن فرصة للوثوب، فإن لها عند بني حمدان ترات قديمة لا يمحوها كر السنين. والعربي ينسى كل شيء إلا دين الشرف، ويجفُّ عنده كل شيء إلا الدماء. فلا بدُّ لنا من يقظة الذئب، ووثبة النمر، وفتكة الأسد، حتى نستأصل هذا الصَّلَف من رؤوسهم. ثم هناك دولـة الروم، وهي ألدُّ أعداء الإسلام من ناحيتين: ناحية الدين، وناحية السياسة والملك، فإنهـا لا تنسى ذلك الملك الضخم الذي دك الإسلامُ حصونه، وثلّ عروشه، ومزقه إرْباً إرباً، بعد أن كانت أقوى ممالك الأرض وأعظمها عُدّة وعديداً، وأبعدها ملكاً واطرافاً. لن تنسى مملكة الروم ما نكبها به الإسلام، وما أصابها من سيوف المسلمين ورماحهم، حتى أصبحت دويلة لا شأن لها ولا خطر، ولا تُحكُّم إلا على القسطنطينية وبعض البُّلدان حولها. وقـد أيقظتهـا هذه النكبـة فأخذت تُعدُّ العُدُّة بالليل والنهار، لتسترد ما فاتها من مجد، وتمحو ما نزل بها من هزيمة. وقد اتُّفق لما يريده الله لي من خير أو شر، أن تُتمُّ استعدادها في هذه الأيام، وأن يختارني القُدَر للدفاع عن ممالك الإسلام والذود عن حياضه. وزاد في جسامة الأمر وهوله أنّ ملكهم «نيقفور فوكاس» رجل من أكبر الدهاة، وقائد من أعظم القواد، وسيكون الصراع بيننا عنيفاً، وستكون الحرب بيننا محتدمة الأوار، وسيرى الناس وسيشهد التاريخ أن الفتى العربي استطاع بسيفه ورمحه وقلَّـة عديدة أن يهزم دبابات الروم، وأن يبدّد جيشهم اللُّهام، وأن يُطفى نارهم اليونانية، التي يرسلونها على الجيوش كأنها قطع من الجحيم، لا تُلر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم. لهذا يا بن عمى دعوتك لتكون عضدي وساعدي، ولينال سيفك من النصر ما هو جدير بآل حمدان.

.. لقد دعوت يا بن العم مجيباً، واخترت امضى سيوفك حداً، واصلبها مكسراً، ولم يخلق الله بنى حمدان إلا لبذل الرغائب ودفع النوازل، وإن هذا الملك الذى بنيناه بسيوفنا سنصونه بسيوفنا وأر واحنا، لقد كنتُ أتحرق شوقاً إلى خوض المعامع، وآسفُ لسيفى وهو يكاد يصداً فى غمده، فإذا دعوتني اليوم إلى نصرتك ونصرة البيت الحمداني الكريم، فإنما تدعو إلى الماء هيمان، وإلى الطعام سعبان. إن السيف الذي يسعد بالحرب إلى جانب سيف الدولة لسيد السيف!

م رعاك الله أبا فراس، وجعل مقدمك علينا يُمناً وبركة، لقد منحتك ولاية منبج، وأعددت لك كل ما تحتاج إليه من سلاح وعُدة، وجعلتك قائداً كبيراً بين قواد جيوشى، فاستعد فقد تتمتع بلقاء الروم قريباً. ثم إنى وهبت لك قصراً بالقرب من «برج أبى الحارث» وأمرت أن يُبذل كلّ

جهد في فرشه وتأثيثه، وأن يكون به من الجواري والخدم ما يليق بمثلك. اصعد الآن إلى أختك أسماء فإنها في شوق إليك.

خرج أبو فراس، فكان أول من التقى به محمد الخالدى، وكانت رسائل أخته فاطمة قد زودته بكل ما كان بين أبى فراس ونجلاء، فخطأ نحوه قائلاً:

- أنا محمد الخالدى يا سيدى أمين خزائن الكتب بالقصر، أريد أن أشرُف بلقاء البطل الشاعر، وأحب أن يَعُدّنى من أوفى أصدقائه. ثم مدّ إليه يده فى شوق وقال: سمعنا شعرك يا سيدى - قبل أن نراك - فى سجع الحمائم؛ وشربناه فى كؤوس المدام، وشممناه فى أكمام الزهر. فشدّ أبو فراس على يديه، ثم مد ذراعيه لعناقه، وهو الحبيب أخو الحبيبة، وقال:

ما أسعدنى برؤيتك، ثم ما أسعدنى أن تكون لى أخاً حميماً. أما الشعر الراثع اللهى تتحدث عنه فلن يصل إلى مدى شعر الخالديّين. هل انتهى العراك المحتدم بينكما وبين السرى الرفاء؟

- لا يا سيدي، إنه لن ينتهى، وهذا الرجل عجيب أمره، فقد أخذ يذيع فى كل مكان أننا نسرق شعره وندعيه لأنفسنا، ويعلم الله أن شعره أهون من أن يدّعيه غلام ناشىء. ثم إن اللثيم أراد أن يؤكّد هذه الدعوى فذهب إلى أحد الورّاقين بحلب واتفق معه على أن يكتب له نُستخاً من ديواننا فكتبها ودس فى غضونها كثيراً من شعره، ثم صاح بين الأدباء: لقد وجدت الدليل! اذهبوا إلى محمود الورّاق تجدوا أن ديوان الخالديين به كثير من شعرى! وهنا أقبل عليهما قرعويه وهو لا بزال بشًا يكاد يسيل رقّة وظرّفاً، وبعد أن حياه الخالدي انطلق يقول:

- هل يقبل سيدى أبو فراس وسيدى قرعويه أن يُشرُّفا بيتى الليلة بعد الغروب، ليبعثا فيه أمن البهجة والسرور؟ إن فعلاً كان ذلك مِنَّة منهما وتكريماً. فقبلا الدعوة، وغادرهما أبو ليصعد لزيارة أخته.

. ذلك الحين كان فارس يقفز من صهوة فرسه عند باب القصر، ويُسرع وعليه وعثاء(١) رعويه، فلما مثل أمامه اتجه إليه قرعويه وقال:

للينا يا فهد، فما وراءك؟

وتعبه .

- مكثت يا سيدي أياماً أرقب نجلاء حتى تحققت أنها تكثر من لقاء أبى فراس، فقد شهدتهما معاً في أحد أرباض منبج، وكانا قد خرجا للصيد. أما سبب إبطائي فلأنى انتظرت حتى سافر أبو فراس وسافرت نجلاء بعده بساعة أو ساعتين.
- هذه الخبيثة التي طالما ما طلتنى، وكلما ظننت أنى تملكتها فرّت من يدى كما يفرّ الماء
   من خلال الأصابع! أما مولانا أبو فراس فلى معه شأن أى شأن!! ثم فكر طويلاً وقال:
- ـ إنه سيتعشى الليلة في دار الخالديين، وسوف يخرج في أخريات الليل مع غلامه، فهل تستطيع أن تجمع له عصابة تهجُّم عليه في الطريق وتقتله؟
  - إنى أعرف أشرار بني كعب، فكم يكفى لقتله؟ ثلاثة؟
  - ـ لا. فإنه فارس شديد المراس(١١)، وفي رأيي أنه يَقْهَر ما دُون العشرة.
    - ـ سأجمع له اثنى عشر فارساً، وسنكمن له في الطريق، أين يسكن؟
      - في قصر سيف الدولة أمام برج أبي الحارث.
        - \_ حسن يا سيدى. لن يضايقك بعد اليوم.

كان لقاء أبى فراس لأخته صورة صادقة من الحب والحنان، فقد كانت أسماء شديدة الشوق إليه، وهى التى دفعت سيف الدولة إلى دعوته، وهيأت له المنزلة عنده، وبعد أن سألته عن أمها قامت إلى خزانة لها وأخرجت علبة من الذهب، وقالت:

- \_ أتعرف ما في هذه العلبة؟
  - ـ كيف أعرفه يا أختى؟
- ـ إنى وجدتها في خزانة أبيك بعد موته، وقد كتب عليها بخطه «هدية إلى ولـدى أبى فراس» فحفظتها لك طول هذه المدة. ففتحها أبو فراس فرأى فيها لؤلؤة ثمينة بقدر البندقة لُقُت في ورقة، فوضعها في جيبه ووعد أسماء بأن يحتفظ بها، ثم سأل: ومن أين جاءت هذه اللؤلؤة لأبي؟
- \_ اهداها إليه قائد عظيم من قواد الروم، وطلب منه أن يحتفظ بها، ولعل لهذا الهدية معنى لا نعرفه.
  - ـ قد يكون.

<sup>(</sup>١) شديد المراس: شديد البأس والقوة.

وفى هذه الأثناء دخلت رملة أخت سيف الدولة فوقف أبو فراس يحييها فى أدب ومجاملة . وكانت رملة فى الرابعة والعشرين من عمرها أميل إلى القصر منها إلى الطول، ليس فى وجهها من آثار الجمال إلا شمم فى أنفها، وبريق شديد فى عينيها، وقد انصرف عنها الخطّاب إما لمنزلة أخيها وقد يكون بعد المنزلة أحياناً من أسباب العنوس (١١) والبوار وإما لأن القدر قسا عليها فلم يرض أن يعطيها الجاه والجمال معاً، فانصرف الأمراء عنها، حتى كاد يذوى شبابها، ويَلْبُل عودها، وتقع فى تلك الوهدة الموحشة التى ترى فيها الفتاة أنها فى سن الأم وليست أمًّا، وفى عداد الفتيات وليست فى سن الفتيات .

نظرت رملة إلى أبى فراس فرأت فيه الأمير المرح الوثاب، والفارس المقدام، فجالت بنفسها خواطر ووثبت آمال: هذا هو الرجل الذى يجب أن تتزوج به، إنه الرجل الكامل الذى تحن إليه، إنه قريبها وصنيعة أخيها، فلم لا يخطبها منه؟ ولكن ربما كان يَهُوله عظم مكانها، وبُعدُ شرفها. وتجتهد رملة في أن تجذب إليها انتباهه. ولكن أبا فراس كان صخرة لا تحس، ورجلاً بغير قلب. وكيف وقد أعطى قلبه كله لنجلاء؟ وادّخر جميع نظراته لنجلاء؟ لقد كان يحادثها في رفق وأدب، وينصت إلى حديثها إنصات الخاشع المطرق، ولكن نظرة منه واحدة لم يمن أو تدل على رغبة في إطالة الحديث.

وحينما هم بالانصراف لم ترفيه رملة إلا مُهراً جموحاً. وعند أذان المغرب ركب أبو فراس جواده وخلفه مملوكه سهم الذي أهداه إليه سيف الدولة، وذهب إلى دار الخالديين، ووثبت نجلاء للقائه فرحة بسامة، تحييه وترحب به، ثم انطلق بهما الحديث إلى شُعب شتى، فتذكر هدية أبيه فأخرج العلبة من جيبه وقال:

- ـ هذه يا نجلاء أغلى هدية عندى، أقدمها لأغلى فتاة عندى، فتناولتها نجلاء وقالت:
- ما أجمل هذه العلبة! أنظر، إن عليها نقوشاً رومية؛ ثم فتحتها فبهرتها اللؤلؤة بصفائها نظم حجمها، وقالت دَهشة:
  - ما رأيت لؤلؤة مثلها. من أين لك هذه اليتيمة العصماء(٢٠٠؟

العنوس: مصدر عنست الجارية (من باب دخل) أى طال مكثها فى منز ل أهلها بعد إدراكها ولـم تتزوج.

ا العصماء: النادرة.

- هدية من أبى، ولو عرف أننى سأحلى بها أجمل نحر فى الدنيا لأهدى إلى كل ما فى خليج عُمان من لألىء.
  - ـ وما هذه الورقة التي لُفَّت بها؟ إني أرى عليها كتابة بالرومية فما معناها يا تُري؟
- لا أدرى، غير أن اللؤلؤة كانت هدية من قائد عظيم من قواد الروم. وهنا أسرعت نجلاء فوضعتها في خزانة حليها ثم قالت:
  - ـ متى تُذيع بين الناس خبر خِطْبتنا؟
- لكل شيء أوان يا سيدتي، ومن الخير أن تبعثي إلى بدعوة كلما دعوت الأدباء والشعراء للحديث والسمر.
- حسناً يا سيدى سارسل إليك سلمى العراقية وأرجو أن أراك بين الحين والحين، فإن في حضورك مجالسي شرفاً وسعادة.

وفي ذلك الحين قدم الخالديان ومعهما قرعويه، ومدت المائدة وعليها أشهى الألوان، وكان قرعويه مرحاً ضحوكاً كثير المزاح والدُّعابة، وبعد الطعام أعدَّت أكواب الشراب، وأخذ القوم في السمر، وغنّت نشوة الدمشقية من شعر أبي فراس قوله:

قد كان بدر السماء حسناً والناس فى حب سواءً فزاده رب جمالا تمّ به الحسن والبهاء لا تعجبوا، ربنا قديرٌ يزيد فى الخلق ما يشاء

فماج القوم من الطرب وخرجوا عن وقارهم.

وتبحيَّن قرعويه فرصةً فاستأذن من صاحبى الدار فى الخروج، وبعد أن انتصف الليل قام أبو فراس بعد أن شكر الخالديين، وامتطى جواده وخلفه سهم، وكان الظلام حالكاً، وقد خلت الطرق من السابلة، وبينما هما يمران بميدان أمام باب اليهود، إذ خرجت عليهما ثُلَّة من الفُرسان كانت تختبىء فى أحد الدروب، فوثبت على أبى فراس فطارت النشوة من رأسه، وعاوده عزمه

ورايد، فدار حولهم حتى حاذى جانبهم، فأرادوا أن يتجهوا نحوه بخيولهم، فاضطربت الخيل واصطك بعضها ببعض، واهتبل أبو فراس هذه السانحة فأغمد حسامه فى فرسين فسقطا على الأرض، ثم تراجع قليلاً، فأراد الفُرسان أن يتبعوه فارتطمت الخيل بالفرسين الساقطين، فانقض عليهم كما ينقض النمر، وأعمل فيهم سيفه ضرباً وتقتيلاً، وفى هذه اللحظة هجم عليه زعيمهم وكان ضخم الجثة، وكأنه قطعة الجبل، فضرب بسيفه سيف أبى فراس فأطاره من يده، فوثب أبو فراس من سرجه إلى صهوة جواد هذا الفارس الشعشاع، حتى إذا كان منه وجهاً لوجه، مد ذراعه الحديدية إلى عنقه فعصره بيسراه. واختطف بيمناه سيفه من يده. وضربه ضربة أطاحت رأسد. فسقط مجدلاً . وحينما رأى من بقى من العصابة ما حلّ بزعيمهم طاروا من الذَّعْر، وهم لا يكادون يصدّقون أنهم أحياء، وعاد أبو فراس إلى جواده فامتطاه كأن لم يحصل شيء، وكأن هدوء الليل لم يزعجه صليل سيف، ولا وثبة جواد، وجال بخاطره وهو فى طريقه إلى داره أن يترنم بقوله:

علاهما، وإن ضاق الخِنساق حَماها ولا احْتربَستُ إلا وكان فتاها(١)

إذا كان منا واحدً في قبيلة وما اشتورك إلا وأصبح شيخها

<sup>(</sup>١) اشتور القوم: شاور بعضهم بعضاً. واحتربوا: تحاربوا.

عاش أبو فراس بحلب في ظل الرُّفْه والنعيم، واختلط بفُرسانها وشعرائها، فكان النجم ُ المتلألىء بين الفريقين، والمفرد العَلَم في الحلَّبَين، ولقى في كنَّف سيف الدولـة من بُعـدُ المكانة ورفاغة(١) العيش، ونفوذ الكلمة، ما تطيب به نفس الكريم. وكانت سلمى العراقية تحمل إليه رسائل الدعوة من نجلاء بين فترات قصيرة لا تتعدّى اليومين، فعاش في ظلِّين من النعيم والجاه سعيداً جذلان هانتاً. وفي ذات يوم عزم على أن يبتاع سيفاً ليعتاض به عن السيف الذي فقده ليلة محاولة اغتياله. فأرشده خادمه سهم إلى صانع السيوف «لوسيان» وهو روميُّ أسره العرب منذ عشرين سنة، استطاع بعد أن مرّخمس منها أن يَفْدىَ نفسه. وقد طابت له الإقامة في حلب، وكان له من دماثة خُلُقه، وبراعته في فنَّه، ما حبَّبه إلى كبار الأسر وعظماء القواد بالمدينة، فراجت صناعته ونمت ثروته ، وكان مع تمسكه بدينه يرى أن الأديان كلها وسيلة للحياة الفاضلة ، ووازع للناس عن ارتكاب الآثام، وحَوْط من أن يعبُث بعضهم بحقوق بعض، فلم يكن عنده ذُرَّة من التعصب، ولم يكن ينظر إلى مخالفه في الدين نظرة الحقد والضغينة، وكان يقول: إن الأديان سبب العداوة والبغضاء حاربت أول أغراضها، وانحرفت عن أجلّ غاياتها. لذلك كان شديد التمسك بآداب الإسلام والمسيحية، حريصاً على تبجيل رجالهما، يقبّل يد القسيس كما يقبل يد إمام المسجد. ولم يرزّق من النسل إلا بنتاً هي «صوفيا» الجميلة التي كانت بدّعاً في الحسن، وتمثالاً إغريقيًّا حيًّا يتألَّق فيه بريق الشباب. ولكنها أحاطت جمالها بسياج من الرزانة والفضيلة، زاد عنه غربان الشرّ. علّمها أبوها العربية، وأدّبها فأحسن تأديبها، فاتصلت ببنات

<sup>(</sup>١) رفاغة العيش: اتساعه ولينه وهناءته.

الأسر الشريفة بالمدينة، وأصبحت بينهم مضرب المثل في الجمال واللوق المرهف والخلُّق الكريم. وكانت كثيراً ما تلازم أباها في مصنعه، وتعينه في شئون عمله.

ركيب أبو فراس جواده، ووصل إلى مصنع لوسيان فعرض عليه كثيراً من السيوف فأباها، وطلب إليه أن يصنع له سيفاً وصفه له. وبينما هو في الحديث إذ لمح صوفيا فبهره ما رأى فيها من حسن هادىء، فابتسم نحوها وقال يخاطب أباها:

\_ وما لهذه الفتاة ومصانع السيوف والرماح؟ إن لها من نظراتها سيوفاً تتحدّى صمصامة عمرو، ومن قدها رمحاً يسخر من رماح سمهر. ثم تقدّم نحوها قاثلاً: سعد صباحك يا فتاتى. فحيّته صوفيا في أدب مرتجل. ثم أخذت تحدثه في لطف وثقة جعلاه ينظر إليها كما ينظر إلى صورة في محراب، وملأ قلبه إجلالاً لفضيلة الحسن وحسن الفضيلة. ولما أعجبه انطلاق لسانها وبراعة عبارتها سأل داهشاً:

- \_ أدرست العربية؟
- ـ إنى أقرؤها وأكتب بها كما لوكانت لغة أهلى ووطني.
- \_ أنت خير منى يا صوفيا، فإننى لا أعرف إلا لغة واحدة، ولكنها سيدة اللغات، فهى لغة الشعر والأدب والعلم، لم تترك خَلجة لنفس، أو لمحة لعقل، إلا ترجمت عنها بأوضح بيان.
  - ـ ولغتى لا تقل عن العربية سُطوعاً وصدق أداء، فهي لغة الشعراء والفلاسفة.
    - ولكنى أظنها صعبة على من رامها.
- \_ وأى شىء دعاك إلى هذا الظن وأنت لم تحاول تعلمها؟ إن اختلاط المسلمين بالروم يوجب \_ فيما أظن \_ على رجال الإسلام أن يلموا بلغة جيرانهم.
  - ـ لو تلقيتُها عنك لاتقنتها في أيام، ولكن من لي بهذا؟
  - ـ إن الأمرهين، فلن يكون شيء أحب إلى نفسى من أن أكون أستاذة أبي فراس البطل.
- ـ هاتى يدك. اتفقنا. ساكون من غد تلميدك المثابر. ولكن احدرى فقد يغضبك تبلّـد ذهنى، فلا تجدين لضربي إلا سيفاً أو رمحاً. فابتسمت في لطف وقالت:
- اطمئن يا سيدى فإن أى سيف لن يجرؤ على أن يمتد إلى سيف أرهف منه حدًا، وأصدق فرندا. وعندئد ودّعها أبو فراس وحيًا لوسيان وانصرف.

وبعد أيام دخل فهد غرفة قرعويه فرآه، وهو يكاد يتميَّز من الغيظ، لا يستقرُّ في مكان من

القلق، فلما نظر إليه سيده صاح به قائلاً:

- أتعرف أنني أرسلت إلى نجلاء منذ ثلاثة أيام أستأذن لزيارتها فأبت واعتذرت بالمرض، مع أنى أعرف وجواسيسى يعرفون أن أبا فراس يزورها فى كل يوم أو يومين؟ إن هذا الرجل شغلها عنى، قد كانت قبل أن تعرفه أميل إلى القرب منها إلى النفور. ويل لهذا الرجل منى، إن إنساناً واحداً لم يستطع قبل اليوم الوقوف فى طريقى، ولو كان هذا الإنسان سيف الدولة نفسه، فما لى أجبن أمام هذا الفتى الغرب؟ وما لحيلى تضيق بالفتك به أو صد غوائله عنى؟ جردنا له اثنى عشر فارساً من صعاليك بنى كعب لقتله غيلة فهزمهم منفرداً، وقتل زعيمهم بسيفه، أجنى هو من جنود سليمان؟ أم خيال طائف لا يمسه سيف ولا يجرحه سنان؟ إننى إن أبعدته عن نجلاء خلصت لى وحدى، ونسيت حبها له فى ظلال ثروتى ونعمتى. هل عندك من حيلة؟

\_ نحن يا سيدى الأيدى الباطشة ، وأنت العقل المفكر.

- اسمع يا فهد. لقد علمت أنه لا يزورها إلا إذا دعته برسالة تبعث بها مع سلمى العجوز. وهذه العجوز صورة من إبليس على الأرض فى الخداع والخيانة والفساد. وهى إذا أسمعناها رنين اللهب طارعقلها، وباعت أمانتها ووفاءها بيع الخسار، فإذا استطعنا أن نجتلبها إلينا، وأن نطلب إليها ألا توصل الرسائل إلى أبى فراس امتنع عن اللهاب إلى نجلاء وقلق، وأسرع فكتب إليها رسالة يسألها عن سبب هجرها، وأغلب الظن أن يبعث بهذه الرسالة مع خادمه سهم، وسهم صنيعتنا، وكثيراً ما استخدمناه فى بث اللسائس لأعدائنا، فإذا أخذ من سيده أية رسالة أوصيناه أن يسلمها للعجوز، وبهذه الطريقة لا تصل رسائل نجلاء إلى أبى فراس، ولا تصل رسائله إليها، فإذا أمتذ الزمن ازدادت القطيعة، وأساء كل الظن بصاحبه، وأدركته العزة فنفر نفور الإباء. وهنا أظهر لنجلاء بمظهر الصديق الوفي الساخط على أمثاله من الأدنياء. ما رأيك فى هذه الحيلة؟

- الحيلة محكمة الأطراف، ولكنى أضيف إليها حاشية تزيد في إحكامها وإتقانها. لقد تابعت أبا فراس منذ أيام فرأيت أنه يزور مصنع لوسيان الرومي كل صباح، ليتلقى درساً في الرومية على ابنته صوفيا، وسأوحى إلى سلمى العراقية أن تتحدث إلى نجلاء بأن الناس يهمسون بافتتان أبى فراس بصوفيا، حتى إذا رأت من سيدتها شكاً فيما تقول عرضت عليها الرسائل التي سلمها إليها سهم، وزعمت لها أنها صادرة من أبى فراس إلى صوفيا، حينذاك يغلى صدرها بالغيرة، ويدركها ما يدرك النساء من السخط على من ينبذ ودهن، ويجرح كبرياءهن.

\_ مرحى مرحى يا فهد! لو أنصفوك لسموك ثعلباً! اذهب وافعل ما شئت فإنك بوسائل

الخداع جدّ عليم.

وتَحَيَّن فهد الفرص للقاء العجوز، حتى عثر بها مرة في سوق النسَّاجين، وهي تحمل تختاً من الثياب، فحيًّاها قائلاً:

- ـ سعد صباحك يا أم. فقبّضَتْ من عينيها، وكانت قصيرة النظر، حتى إذا عرفته ضحكت في سخرية ولؤم، ثم قالت في دُعابة لاذعة:
  - \_ لقد كان صباحاً سعيداً قبل أن أكون أمَّا للفهد.
    - ـ إن الفهد نمر صغير.
    - ـ والبرغوث فيل صغير.
  - \_ لقد نهينا في مأثور الخبر عن سبّ البرغوث، لأنه أيقظ نبيًّا للصلاة.
    - \_ لو نُسج غطاء أمك من البراغيث ما استيقظت لعبادة.
    - \_ إن أمى لم تحمل في شبابها ما حملت من مآثم وأوزار.
      - ـ لو لم يكن إلا أنها حملتك لكفي.
      - ـ حملتني لأحمل على عجائز السوء.
        - ـ ولتفرّ من الحرب.
- ـ لو كان للحرب مثل نابيك وخرطومك وعينيك النضَّاختين ١١٠ ، لفرَّ منها أشجع الشجعان .
- \_ إن أمك والله أحق منى، فلم لا تشير على سيف الدولة بأن يجرّد منها جيشاً يطهر به البلاد من غزوات الروم؟
  - .. إن الروم تغير على التخوم والدروب، وأنت تغيرين على ما في الجيوب.
    - \_ لو وجدتُ في جيبك مالاً لعلمتُ أنك سرقت ثوب غيرك.
      - \_ إن في جيبي ماثتي دينار.
      - \_ إن ربع دينار منها يكفى لقطع يدك.
    - \_ ولو أعطيتك الماثتين لقطعت بها لسانك. فكفي عن هذا السباب.
    - \_ إن عرضك يُغرى اللسان بالقذف، ولو حاولتَ إسكاته بكنوز قارون .
      - ـ وعرضك لا يباع بدرهم.

اختين: الدامعتين من رمد أو نحوه، من قولهم: عين نضاخة، أي فوارة غزيرة الماء.

- ـ لأن الكلاب تُلِغ فيه. ثم ضحكت ضحكة الظافر المنتصر، وربَّتت كتفه وقالت:
  - ـ من أين لك هذا المال يا جُرَد؟
    - ـ من قرعويه.
    - \_ هنيئاً لك بسيدك!
    - وهنيئاً لك بسيدي!
      - Ilit\_
  - ـ نعم أنت، فالمال لك! وأنا الناقة التي تحمل الماء وهي عطشي.
    - ـ متى بدأ سيدك يتصدق على العجائز؟
    - ـ حينما علم أن في أيديهن مفاتيح الجنة.
    - ـ إن جنتي أغلى من أن تفتح بمائتي دينار.
- \_ هذه خطوة تليها خطوات، ونفحة تتبعها نفحات. وثمن أول طرقة على ذلك الباب القدسيِّ الطاهر.
  - ـ اكشف اللثام عن القول ودعني من الكُني.
- تعلمين ميل سيدى المبرّح إلى نجلاء. وتعلمين أنها تقابل فتُونه بالصدّ، ولن يغيب عنك أنها بعد صداقتها لأبى فراس زاد إعراضها وجفاؤها لسيدى.
- ـ اعلم هذا، وأعلم إلى جانبه أنى لوكنت فى شباب سيدتى وجمالها، ما عملت عير ما عملت . إن أبا فراس لو عَلِمت به الحور لفرّت من الجنة للقائه. وأين منه سيدك يا لُكَع (١٠٠)
  - \_ ذلك المتكبر الصَّلِف؟ ا
- \_ هو متكبر صلف على وعليك يا غبى، أما في مجالس الحسان فحنان وسحر ورقة، وعلى أية حال ماذا تريد منى؟
  - \_ أريد أن تقطعي الصلة بينه وبين نجلاء.
    - \_ وكيف؟
  - ـ لا توصلي رسائلها إليه، وسنُّغْرِي خادمه سهماً بالا يوصل رسائله إليها.
    - \_ هذا حسن، ثم؟

<sup>(</sup>١) اللكع: اللئيم.

- ـ ثم تشتد الجفوة بينهما، ويظن كلاهما بالآخر الظنون.
  - \_ معقول. ثم؟
- ثم تنفُرين سمومك، وتهونين امره على نجلاء، وتدّعين انه مُدلّه بحب صوفيا بنت لوسيان، وتطلعينها على رسائله التي سيوصلها إليك سهم، زاعمة أنه بعث بها إلى صوفيا، وأنك حصلت عليها من خادمها. فاتكأت العجوز بذراعها على كتفه. وغاصت في تأمّلات عميقة، ثم رفعت رأسها وقالت وهي ذاهلة:
- كنت أظن أن بحلب مصنعاً واحداً للدسائس هو رأسى، ولكنى الآن أطرق إجلالاً لمصنع جديد في رأس جديد. ثم عاد إليها جشعها فقالت:
  - ـ إن المكيدة قطعة فنية رائعة، ولكن الثمن لتنفيذها لا يزال قليلاً.
- ۔ إن سيدى لا يفكر في الثمن كيفما عظم، فهو يضع في يدك كل أسبوع مائتي دينار. اتقبلين؟
  - قبِلت. فأسرعت يد فهد إلى جيبه فنفحها بالمال.

وكان الاتفاق مع سهم سهلاً، ومرت الأيام، واستمرت نجلاء تبعث برسائلها مع العجوز، والعجوز تصونها في حرز حريز. وقلق أبو فراس، فدعا بسهم وزوّده برسالة إلى نجلاء كتب فيها:

إليكَ أشكو منك يا ظالمي إذ ليس في العالم عوْنُ عليك أعانك الله بخير أعِن من ليس يشكو منك إلاّ إليك

وذهب سهم، وأعطى العجوز الرسالة، وزوّق لسيده كلاماً أخبره فيه أنها تلقت الرسالة متضجرة، حتى إذا قرأتها التفتت إليه وقالت: قل لسيدك: إنى قرأت الرسالة. وغضب أبو فراس وزمجر وتطاير الشرر من عينيه، ومد يده إلى قرطاس كتب فيه:

وكنّى الرسولُ عن الجواب تظرّفاً وإذا كنى فلقد علمنا ما عنى قصل يا رسول ولا تَحاشَ فإنه لا بدّ منه اساء بى ام احسنا الذنب لى فيما جناه لاننى مكنته من مهجتى فتمكنا

ثم دفع به إلى سهم وصاح في وجهه قائلاً: يجب أن تعود منها برسالة. ثم جلس ينتظر قلقاً

مضطرباً، يُقلَب فى صفحات فكره فلا يرى أنه ارتكب إثماً، أو اجترم جرماً. ويعود سهم وقد ارتسم الحزن على وجهه، وصفرت يداه من أية رسالة ويقول فى تلعثم وجوف: لقد نهرتنى هذه المرّة يا سيدى.

- نهرتك؟ هكذا هن بنات حواء! وقديماً قالوا: «وليس لمخضوب البنان يمين» ثم انكب على رَق(١١) كتب فيه:

وكانت الدموع تتناثر من عينيه وهو يكتب، ثم أشاح بوجهه ومدّيده إلى سهم بالرسالة وهو يقول: خذ هذه وألقها أمامها وأسرع دون أن تنتظر جواباً.

ولم تكن نجلاء خيراً من أبى فراس حالاً فقد روّعها جفاؤه، فكانت تذهب وتجىء فى دارها فى ذهول ووجوم. وكانت لا تزال تسأل العجوز وتلُح علّها تجد فى حديثها الجاف المحرق واحة تلجأ إلى ظلها مما هى فيه من عذاب مقعد مقيم، حتى إذا نفد صبرها اتجهت إلى العجوز فى هيئة المستعطف الأمل وهى تقول:

- ـ هل من سبيل إلى معرفة ما أصابه يا سلمى؟
- ـ خففي عنك يا سيدتي، فإن من أهان نفسه هان.

\_ إننى لم أهن نفسى أيتها العجوز، إن حبنا سماوى قدسى جفا هذه الأرض المظلمة الدنسة وطار مع الملائكة في أفق كله طهر ونور، إننى لا أحب إلا النفس الكريمة والخلق النبيل. أرأيت ما فعلت بقرعويه ذلك الغر الأبله، الذي ظن أنه يستطيع أن يغزوني بجاهه وسلطانه وثروته ؟ فابتسمت العجوز ابتسامة الاستخفاف وقالت:

- عجيب شأن هذا الحب؟ إنه لا يعطى إلا من لا يسأله. إن قرعويه فتى تود كل فتيات المدينة لو ينلن منه كلمة رضا أو ابتسامة حنان! وأين منه هذا الطائر القلق الذى يغرد كل لحظة فوق فَنن، ويسكن كل ليلة في عش جديد؟

<sup>(</sup>١) الرق: الصحيفة البيضاء.

- اسكتى أيتها العجوز الماكرة. إن أبا فراس لا يسكن كل ليلة في عش جديد. إن له من نبله وخلقه ما يرفعه إلى منازل الأبرار، وإنى أخشى أن يكون في الأمر دسيسة قدرة. ومن يدريني أنه يشكو الآن مما أشكو، ويبكى كما أبكى؟
- \_ أخشى أن تكونى صادقة، ولكنه لا يشكو لبعدك، ولا يبكى لفراقك. فظهر الذعر في وجه نجلاء وصاحت:
  - \_ ما هذه الألغازيا أخت إبليس؟ أتكتمين شيئاً عنى؟
- \_ إن أخى إبليس أوحى إلى ألا أثق بالرجال. وعلمنى في شبابي أن ألعب بهم. وألا أدع واحداً منهم يلعب بي.
  - أفصحى بالله عليك يا سلمى!
  - إن الإشارة تغنى عن الكلام، ومن العبث أن يقذف المرء بالحجارة زجاجاً محظَّماً.
    - \_ قولى يا سلمي فإن صاحبة الزجاج المحطم تريد أن تعرف مكان الخطر.
      - \_ كانوا يهمسون باسم صوفيا، ثم تحققتُ صدق ظنونهم.
- \_ صوفيا؟ صديقتى صوفيا بنت لوسيان؟ لالا يا سلمى. قولى كلاماً آخر، إنه إن سقط من عرش كرامته، فإن مثلها لن يُقدم على حب يستحيل أن ينتهى بشرف الزواج. إنها على شممها وعلو نفسها لا تنسى أنها بنت أسير رومي، وأنها لن تستطيع أن تتصل بملوك العرب.
  - ـ إنه يذهب إلى دارها كل مساء، وقد بدأ الأمر بأنه يريد أن يتعلم اللغة الرومية.
    - \_ انت كاذبة. إن حبيبي لن ينحدر إلى هذه الوهدة.
  - ـ وماذا تقولين في رسائل أرسلها إليها واستطاع خادمها أن يسرقها لي من خزانتها؟
- .. أين الرسائل؟ وهنا مدّت العجوز يدها إلى جيبها، وأخرجت الرسائل التى سلمها إليها سهم، فاختطفتها نجلاء في غضب يشبه الجنون، وقرأت فإذا استعطاف وشكوى وحنين، وإذا المخط خط حبيبها، وإذا كلمة «يا صوفيا» كتبت في صدر كل رسالة، وكانت قد زوّرت تزويراً متقناً لم تدركه. وهنا أخذت تثن كما يثن الجريح أقْصَدَتْه(۱) السهام، حتى إذا قضت إربتها من البكاء رفعت رأسها في شمم وكبرياء وقالت: إن أحداً لن يعبث بقلبي ولوكان أبا فراس. وسيرى

<sup>(</sup>١) أقصده: طعنه فلم يخطئه.

الناس جميعاً أن بنت الخالدي ستستمد من الهزيمة قوة الانتصار، قومي يا سلمي فلن تريني باكية بعد اليوم.

أما أبو فراس فكثرت وساوسه، واختلط عليه الأمر، ولزم داره، وبينما هو يناجى شجونه الضائعة، ويسخط على الدنيا وما فيها من خداع ورياء وختل ، إذا رسول سيفة الدولة يدخل وبيده رسالة من سيده يخبره فيها باقتراب الروم من مرّعش، ويهول له فى الأمر، وينبته بأن الفرصة الآن سانحة للإغارة على حصن برّزويه واستنقاذه من أيديهم. ما كاد يتم قراءة الرسالة حتى امتطى جواده وانطلق إلى قصر الحلبة وهو يسابق الريح، وقد شعر فى نفسه بشىء من السرور لهذه الدعوة إلى القتال الذى قد ينسيه لواعج الحب، أو يريحه منها إلى الأبد.

وصل أبو فراس إلى ميدان القصر في اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وثلثمائة، فرأى زحاماً تكاد تلتصق فيه الأجسام، وقد اضطربت آذان الأفق بصهيل الخيل وعجيج الرجال، ورأى جيشاً لهاماً لا يبلغ الطرف مدى حدّه، كأنه البحر الماثج، وقد لمعت سيوفه، وأشرعت رماحه، واشتاقت فيه النفوس إلى لقاء الموت، ولمح من بعيد سيف الدولة فوق جواده الأشهب، وقد ابتسمت أساريره، وملأه الزهو برجاله وعتاده، فانطلق نحوه حتى إذا بلغه نزل عن فرسه وحيّاه تحية الملوك وقال: «إنا معك يا بن العم إلى آخر الأرض، وقد عبّانا لك النصر فيى أغماد سيوفنا، وبذلنا أرواحنا في سبيل عزتك وعزة الإسلام، ولن نرجع حتى نعلم الدمستق كيف يكون الفرار. سر يا بن العم فإن جيشك غيل (١) متحرك به أسود طال بها الطوى، وحرقها الظمأ إلى دماء الأعداء».

وهنا صاح الفرسان في حماسة. حيّا الله أبا فراس؛ إن جيشاً يقوده سيف الدولة ويصول فيه أبو فراس لن يُغْلب أبداً. وبعد قليل انطلق الجيش كأنه الطود الشامخ يتعثر بالأكام، حتى إذا بلغ حصن برزويه وثب أبو فراس في طليعة الفرسان وسيفه في يده كأنه الشعلة المتوقّدة، واحتدمت الحرب، وحمى وطيسها(۱)، وتنادّى الشجعان، واختلطت الأصوات، وعلا الصهيل والصليل، وطال الصراع ساعات، حتى إذا بلغت القلوب الحناجر، صاح الصائحون: إلى الجنة أيها الشهداء؛ لقد فُتّحت اليوم أبوابها، إن الحور العين ينظرن إليكم من خلال

<sup>(</sup>١) الغيل: الأجمة والشجر الكثير الملتف وموضع الأسد.

<sup>(</sup>٢) الوطيس: التنور، وحمى وطيس الحرب: اشتلت وتأججت نيرانها.

السحب، فأروهن أنكم أشوق منهن إلى اللقاء. النصرُ، النصرُ! لن يخفق للروم عُلَم بعد اليوم!

وأخذ أبو فراس سَمْته (۱) نحو الحصن وخَلْفه ضراغم العرب، وتكاثر عليه الروم فكان يُطيح رؤوسهم كما يحصيدُ الزارع سنابل القمح، وما زال يصعد والفرسان خلفه، حتى وصل بفرسه إلى قمة الحصن، فخلع رايته وقذف بها في التراب، ثم صاح: الله أكبر؛ الله أكبر؛ فردد الجيش صيحته، وتواثب المسلمون على الحصن حتى أجُلُوا الروم عنه، فانطلقوا خلف قائدهم في سرعة الريح يلتمسون الفرار، وعاد سيف الدولة إلى أنطاكية، ووراء جيشه جيش ثان من الأسرى والغنائم.

وما كاد سيف الدولة يستقر في ضيافة قريبه أبي العشائر والى أنطاكية، حتى تقدم إليه الوالى وهو يأخذ بذراع رجل في هيئة الفارس، تجاوز الثلاثين، طويل القامة، خفيف الجسم، رقيق الشفتين، أصيد (آ) العنق، في ملامحه كبرياء الواثق بنفسه، المعتد بها، وفي صدره المرتفع ما يدل على ما يجيش به من آمال جسام، تقدم أبو العشائر إلى سيف الدولة وهو يقول: هذا يا مولاى أحمد بن الحسين المتنبى الشاعر. وهو نادرة الفلك، وفخر عطارد، يُريد أن يُشيد بمحامد مولاى، وأن يسجّل غزواته في جبين الدهور بشعره الخالد، فاشماز أبو فراس قليلاً لطول المديح وكثرة الإطراء، وعجب أن يُوصف أمامه شاعر هذا الوصف، وزاد عبجبه حينما رأى سيف الدولة يحتفى به ويجلسه إلى جانبه، وحينئذ علم أن زامر الحي لا يُطرِب، وأن النبي لا يكرم بين قومه. ووقف المتنبى وأنشد قصيدة ميمية وصف فيها انتصار سيف الدولة واستيلاءه على حصن برزويه، منها:

لقد مل ضوء الصبح مما تغيره ومل القنا مما يدق صدورة لقد سل سيف الدولة المجدد معلماً على عاتق الملك الأغر نجادة

ومل سواد الليل مما تُزاحمه (۱) ومل حديد الهند مما تُلاطمه (۱) فلا المجد مخفيه، ولا الضرب ثالمه (۱۰) وفي يد جبّار السموات قائمة (۱)

<sup>(</sup>١) السمت: الطريق.

<sup>(</sup>٢) أصيد العنق: ماثل العنق من الزهو والكبر.

<sup>(</sup>٣) مما تغيره: مما تغير فيه.

<sup>(</sup>٤) القنا: الرماح. وحديد الهند: السيوف الهندية.

<sup>(</sup>٥) أعلمه: أظهره وميزه. وثلمه: فله وكسر مضاربه.

<sup>(</sup>٦) العاتق: ما بين المنكب والعنق. ونجاد السيف: حماثله. وقائم السيف: مقبضه.

تحاربه الأعداء وهسى عبيده وتلتخسر الأموال وهسى غناثمه ويستكبرون الدهر والدهر دونه ويستعظمون الموت والموت خادمه

وكان سيف الدولة يتمايل من الطرب، وأعجّب بعض الشعر أبا فراس ورأى فيه تجديداً، ولكنه لم يكن يحب من الشاعر ذلك الزهو الذي لا يطاق وبخاصة حينما قال:

عجبت له لما رأيت صفاتِه بلا واصف، والشعر تهاني طماطمه(١)

عند ذلك علم أبو فراس أن حرباً أدبية بجانب حرب الروم ستنشب نيرانها بحلب، وأن شعراء الشام وهم خير شعراء العرب لن يلقوا أقلامهم أمام هذا الشاعر المتحدى، وأنه وقد أعده الله ليثل عرش الروم بسيفه لن يصعب عليه أن ينزل هذا المغرور إلى حيث يجب أن يكون. ثم سار أبو العشائر بالمتنبى حتى بلغ أبا فراس وقال: هذا ابن عمى أبو فراس فارس بنى حمدان وشاعرهم.

- سمعت يا سيدى شعره من قبل فأكبرت فنه وأدبه. ما أحسن الملك والأدب يجتمعان! وددّت لو بعت نصف شعرى بولاية في أقصى الأرض. فقال أبو فراس:
- .. الشاعر له فى دنيا شعره ما هو خير من الولايات والمناصب لو استطاع أن يرفع شعره عن شهوات النفوس. لقد أحسنت أبا الطيب فى قصيدتك بعض الإحسان لولا أنك أثرت عليك حفيظة الشعراء. مالك ولهم يا صاحبي؟ إن نوال ابن عمى بحر فياض لا ينقص منه تزاحم الواردين.
- إنها الصنعة يا سيدى، وإن للمدح أساليب هذا أحدها، وأنتم لمكانتكم من الملك لا تحاولون هذه المذاهب.
- ـ صدقت. وشعراؤنا ـ وليس لهم ظل من ملك ـ لا يحاولونها أيضاً. أنظر، إن ابن عمى يدعوك لتذهب إليه.

وأقام سيف الدولة بأنطاكيا أياماً، ثم ارتحل إلى حلب، وكان أبو فراس يظن أن الحرب وأهوالها تنسيه حبه لنجلاء، فإذا خيالها يعرض له في كل مُعترَك، وإذا صورتها تبرزُ له حزينة باكية بين مُشْتَجر الرماح. جرَّب السلوَ بالوَحدة فزادتُ في أشجانه وبالامتزاج بالناس فكانت كل

<sup>(</sup>١) هذى (كرمى): تكلم بغير معقول. والطماطم: جمع طمطم، وهو الذي لا يفصح ولا يبين.

كلمة منهم تذكره بها، وتُشعل فؤاده شوقاً إليها. وجرّبه بالراح فطفا وجهها الفاتن فوق كل كاس؛ وظهر لؤلؤ ثغرها في كل حبب (۱). وجرّبه بالشعر فكانت كل قافية تشير إليها، وكان كل بيت يفتح أبوابه لينبعث منه نور جبينها الوضاح. ثم جرّبه بالنوم فكانت أطيافها تنتابه (۱) في أشكال وصور تثير كامن الآلام، وتنكأ (۱) هادىء الجروح.

وصل أبو فراس إلى حلب وقضى ليلة بين هم ويأس، حتى إذا بدا حاجب الشمس قام من فراشه مضنى متعباً حزيناً، وطفق يحدّث نفسه هامساً: إنها وشاية. إنها نميمة كاشع المنات نجلاء أنبل وأكرم عرقاً من أن تهجرنى من غير ذنب. إن صداقتى لها أوغرت على صدوراً مُلئت باللؤم، وطباعاً خبيثة تعرف كيف تحسن الكيد: فمرة تجتمع شرذمة من شذّاذ العرب لقتلى عند خروجى من دارها، ومرة يدخلون عليها بهذه الدسيسة الماكرة التي فرقت بيني وبينها. أين السبيل؟ وكيف أصل إليها بعد أن ظهر أن كل الناس يأتمرون بي؟ صوفيا؟ إني سمعتها تذكر نجلاء، وتثنى على نجلاء. أتستطيع أن تعمل لى شيئاً؟ ولم لا؟ إنها فتاة كريمة الخلق، رقيقة العاطفة. ولم لا أجرب؟ يا أسامة أعد جوادى.

وركب أبو فراس حتى وصل إلى مصنع لوسيان فلاقته صوفيا في طلاقة وبشر، وأكثرت من الترحيب به، ثم قالت تداعبه:

- ـ أظنك نسيت جميع دروسي.
- لقد شغلني عنها درس لا أستطيع فهمه.
  - لن يصعب شيء على ذهنك الوقاد.
- ربما استطعت أن أفهم كل شيء، ولكني أقرّ لك صادقاً أنني عجزت عن فهم النساء. فضحكت صوفيا، وقالت:
- ويحيى على فارس الطعان، ومبيد الأقران، وفاتح العواصم والثغور، كيف تعجز عن فهم امرأة؟
  - نعم يا صوفيا. إن أمرى عجب، فهل لديك من معونة؟

<sup>(</sup>١) حبب الشراب: نفاخاته وفقاقيعه التي تعلوه.

<sup>(</sup>٢) تنتابه: تزوره مرة بعد أخرى.

<sup>(</sup>٣) نكأ الجرح. قشره وأدماه.

<sup>(</sup>٤) كاشح: عدو مبغض.

وقص عليها أبو فراس أمره من بُداءته إلى نهايته، حتى إذا أتم قصته قامت وشرعت تلتف بلفاعها، وهي تقول: سأكون رسولك إليها الساعة. انتظرني هنا. ثم انفلتت كأنها هبّة النسيم، وبقى أبو فراس بين أمل يائس، وياس آمل.

بلغت صوفيا دار نجلاء، فدخلت حتى وصلت إلى البهو الكبير ورأتها سلمى العجوز فجن جنونها. ورأت أن جريمتها أوشكت أن تنكشف، فأخلت تبحث في زوايا رأسها الأشيب عن حيلة تدرأ عنها الخطر. فحيّت صوفيا في شوق وترحيب، ثم قالت: أخشى يا بنيتى ألا تستطيع سيدتى نجلاء لقاءك اليوم، لأنها تؤثر أن تبقى في سريرها. فأدركت صوفيا أن العجوز على الرغم من ريائها الظاهر - لم ترتح للقائها، ورأت أنها تكثر من الابتسام ومن بلع ريقها، وتحاول خفض صونها، فعلمت أن وراء الأمرسرا، وأن هذا السر قد تكون له صلة بما جاءت من أجله، فرفعت صونها وقالت:

ما أجمل هذا البهويا سلمى! وما أعظم هذه الأعمدة! ثم رفعت طبقة صوتها وهى تقول: وهذه النقوش! هذه النقوش! ما أبدعها وما أروع ألوانها! فلُعِرت العجوز وقالت: خفُضى من صوتك يا بنيتى. فزادت الشبهة فى نفس صوفيا، وأخذت تصبح كالمجنونة: انظرى، انظرى يا أمى إلى السقف! انظري! انظري! بالله عليك انظري! هذه صورة تَسْر جارح تَقِرُ أمامه الطيور فى ذُعر و وَهَل (۱). وهذه صورة نمر يطارد غزالاً. مسكين مسكين هذا الغزال!

وبينما هى فى صياحها إذ فتح باب البهو وبرزَت منه نجلاء. فلما رأت صوفيا بُهِنَتْ وبان الغضب فى عَينيها، ووقفتْ فى مكانها لا تريم (٢)، وعادت إليها ذكريات صديقها، وأثاراً لامها. إنَّ غاصبة هذا الصديق تزور بيتها، وتقف أمامها باسمة كأنها لم تَهْدِم حياتها، ولم تضرِّج يديها بعماء قلبها. فقرُبت منها وقالت وصدرها يرتفع وينخفض كأنه كير حدًاد:

- ـ ما كنت أظن أن أراك في منزلي بعد أن أغلقت بيديك بابه دونك.
  - ـ أنا أغلقت بابه دوني يا نجلاء؟ ولمه؟
    - ـ هذا سرى وسرك.
  - وقد يكون سرّ سلمي فقد هالتها زيارتي في هذا الصباح.
    - إن لها كثيراً من العذر.

<sup>(</sup>١) الوهل: الفزع والخوف الشديد.

<sup>(</sup>٢) لا تريم: لا تتحول، ولا تفارق مكانها.

- ماذا أسمع يا رب؟ لقد جئت شفيعة فأصبحت في حاجة إلى شفيع.
  - \_ جئت شفيعة؟
    - ـ نعم .
    - \_ لمن ؟
  - \_ لصديق عزيز. فتهانفت(١) نجلاء وقالت:
  - ـ تتشفعين لصديق عزيز لتسلبيه مرة أخرى ا
  - ـ ما هذا يا إلهي؟ حبيبتي نجلاء! ماذا بك؟
    - أنت بي، وأنت دائي، وأنت بلائي.
  - م نجلاء؟ أين ذُهِبَ بعقلك؟ بالله عليك قولي ماذا جنيت؟
    - ـ خبّريني أولاً لمن تتشفعين؟
  - \_ لمولاى أبى فراس. فوثبت نجلاء وقالت في دهشة المحموم:
    - \_ لأبي فراس؟!!
- ـ نعم لأبى فراس. ماذا فعل أبو فراس حتى هجرته وكدرت عليه صفو حياته، وهو أطهر الشباب قلباً وأكرمهم نفساً، وأعلاهم نسباً؟ ماذا جنى حتى بدلت بنهاره ظلاماً، وبريحان حياته شوكاً وقتاداً؟
  - ـ ألا تغارين عليه يا صوفيا؟ فحملقت صوفيا وقالت:
- أغار عليه؟ إنه حبيب إلى كل قلب، ولكنه لا يبعثر حبه على الحسان. إننى أحبه كما أحب القمر الزاهى في ليالى الربيع، دون أن تحدثنى نفسى بالصعود إليه. إن من الخبل أن تتعلق رومية بعروش الملوك.
- \_ إذاً ما هذه الرسائل التي كان يبعث بها إليك؟ فقهقهت صوفيا وقالت: مسكينة يا نجلاء القد وقعت في دسيسة أشرار أشقياء. أين هذه الرسائل؟ فقامت نجلاء وأخرجت الرسائل من خزانتها. فلما نظرت إليها صوفيا، وكانت نافذة الذكاء، صاحت: أنظري، إنها مزوّرة، إنها بخطه إلا تلك الكلمة التي صدرت بها كل رسالة. تأملي يا حبيبتي في كلمة «يا صوفيا» أهي من نوع خطه؟ فنظرت نجلاء طويلاً، ثم رفعت رأسها كما يرفع الغريق رأسه من اللجّة وصاحت: لا يا صوفيا إنها ليست خطه. إنها مزوّرة. فقد كنا فريسة مكيدة خبيئة. ثم قذفت بنفسها على

<sup>(</sup>١) تهانفت: ضحكت باستهزاء، أو تعجبت. .

صوفيا تعانقها وتقبلها في شبه جنون، وهي تغمضم: ويل لي من غباوتي! لقد كلت أضيعً صديقي، وأفقد حياتي وسعادتي. مسكين أيها الصديق! ماذا ظننت بي؟ وبم حكمت على ؟ ثم التفتت فلم تجد العجوز فصاحت: أدركوا العجوز! أدركوا العجوز! فه رع الخدم وأسرعوا للبحث عنها في كل مكان من الدار، فلم يعثروا لها على أثر. فاتجهت إلى صوفيا وقالت: هذه العجوز هي رأس الشر، وأم الكبائر. أين أبو فراس الآن؟ اذهبي يا حبيبتي إليه وقصي عليه ما رأيت وسمعت، وتلطفي به، واطلبي إليه أن يقابلني بعد ساعة بقصر أخته أسماء، لنحل معا هذا اللغز المعقد.

وعادت صوفيا إلى أبى فراس فرأته يذرع الغرفة جيئة وذُهوباً فى قلق ووجُوم، فلما وقعت عليها عينه صاح: ما وراءك؟ فلم تجبه وقالت: اجلس هنا يا فارسى، وبالله عليك لا تُحمَّلق عينيك هكذا فإنك تخيفنى. اهدأ يا سيدى اهدأ، فإن حديثى سيطول، ثم ما هذا العبوس؟ وما ذلك الحزن الذى كاد يعصيف بك؟ وفى تلك اللحظة أخذ كلبها يتواثب حولها فمالت إليه تداعبه وتدلله، وتحمله بين ذراعيها، وتخاطبه بعبارات ملؤها الحب والحنان، فضاق أبو فراس ذرعاً واشتدت وساوسه، وقال:

- ـ قوليها كلمةً واحدة يا صوفيا، ففي اليأس راحة المحبين. فأغرقت في الضحك وقالت:
- أيّ يأس يا صديقى؟ إنها مكيدة محبوكة الأطراف نسجتها يد العجوز سلمى مع أيد أخرى، أترك لك ولنجلاء البحث عنها.
  - \_ مكيدة؟ ونجلاء لا تزال على صداقتى؟
- .. نعم. ثم أخذت تقص عليه القصة في تفصيل وإسهاب، وهو مطرق واجم، يتأوّه حيناً، ويثب من الغضب أحياناً، فلما نفضت إليه كل ما عندها قال: خادمي سهم خائن، والعجوز خائنة، وأنت مسكينة مظلومة. ويل لسهم! ويل لسهم! ولكن هناك أيدياً أثيمة أخرى هي التي كانت تدفع هذين الخائنين. الحمد لله والشكر لك يا صوفيا، ما أعْجَبَ تصاريف القدر! إنهم لو لم يدخلوك في هذه الدسيسة ما استطعنا لها كشفاً! أنا اليوم أسعد خلق الله. اليوم عاد إلى شبابي، وانبعثت آمالي. ثم أخذ يقبل صوفيا في جبينها، ودموعه تغسل مكان كل قبلة، وهو يقول: أتقولين إنها ستقابلني بعد ساعة عند أختى؟ وما كادت تجيب حتى وثب إلى جواده والشوق يكاد يطير به، فما رأى الناس أشد مرحاً من فرس وفارس!

وصل إلى قصر أسماء فعانقها طويلاً، لأن شوقه الثائر الزخَّار كان يتطلب منفذاً، ولو أنه

رأى فى السُلَّم عبدها جوهراً لأغرقه عناقاً وتقبيلاً، وجاذبته أخته كثيراً من الأحاديث، وسمعت رملة بقدومه، فأسرعت نحوه فى شغف سافر فرد تحيتها فى أدب هادىء رزين. وبينما هى تحادثه إذا جوهر يعلن قدوم نجلاء. فالتفتت أسماء إلى أخيها وقالت: إن نجلاء فتاة أديبة لا تحتجب عن الرجال، وأظنك حضرت مجالسها التي تجمع رجال الشعر والأدب. أتعرفها؟ فقال: نعم. وهنا أمرت جوهراً أن يدعوها إلى المجلس. فدخلت نجلاء فعانقت أسماء ورملة وألقت ابتسامة خفيفة نحو أبى فراس، ومدّت إليه يدها فى إجلال وقالت:

ـ سمعت قصيدتك يا سيدى في موقعة حصن برزويه، وسمعت قصيدة الشاعر الجديد الذي يدعونه بالمتنبى، وعجبت أشد العجب أن يحتاج مولاى سيف الدولة إلى شاعر جديد، وفي الدولة مثلك ومثل النامي والناشيء وكُشاجم وغيرهم من الشعراء المجيدين.

\_ إن كل شاعر فى المملكة يا سيدتى سيف للمملكة ودرْع لها. وما أحوج الممالك الناشئة إلى كثرة السيوف والدروع، فقالت نجلاء: إن قصيدة المتنبى كلها عيوب، فمطلع القصيدة طلسم مُغلق لا يفهم، وأبياتها مفكّكة الأواصر ليس فيها شىء من إشراق الديباجة أو الفلسفة البارعة. وحينما هم أبو فراس بإجابتها وكانت أخته قد عرفت من منظره وحركاته ما تنطوى عليه نفسه صاحت: إننى لا أحب الجدال فى الشعر والأدب، فهلا ذهبتما إلى الحديقة فإنها أوسع من أن تضيق بالحديث فى الشعر وفنونه. قومى يا نجلاء. فلها إلى الحديقة وأخذا يتحدثان فى المكيدة وما لقيا من جرّائها، ثم سأل أبو فراس:

- \_ من الذي حاك خيوط هذه المكيدة يا نجلاء؟
  - ـ قرعويه.
  - ـ هذا عجيبا
- ليس بعجيب يا سيدى، فإنه يريد أن يفرق بيننا بكل ما يستطيع من وسائل. وأذكر أن العجوز سلمى فى أثناء احتجابك عنى كانت تكثر من الغض منك، ومن الثناء عليه، وتُلِح على فى وصل حبال صداقتى به، ثم إنى أعتقد جازمة أن العصابة التى حاولت قتلك ليلة خروجك من دارى لم تكن إلا بتدبيره وإيعازه.
  - ـ اللثيم الفاجرا سأذبحه بسكين جزّار، لأنه أحقر من أن يُقتل بسيف.
- ـ لا يا سيدي. إن حب سيف الدولة لهذا الخبيث فوق كل حب، وهو لا يتوانى عن محق كل من يعرض له بسوء ولو كان ابن عمه. فدعنا بالله نعش في سعادة ونعيم. ودعنا نسخر من

مكايد أعدائنا بعد أن نتحصّن بالحذر منهم. لا بد أن تحضر الليلة للعشاء فإنى سأدعو بعض الأدباء ورجال القصر وبينهم قرعويه، لأمتع نفسى بتعليبه والتشفى منه. وقد أرسلت للى نشوة المغنية وإلى الراقصة «صبح» لتكون ليلتنا ليلة سرور وبهجة، نسى بها ما مرّ بنا من ليال سود، وأيام نحسات. وبينما كانا فى الحديقة كانت رملة تطل عليهما من ثقوب نافذة مقفلة، فلما رأتهما عادت إلى غرفة نومها متعثرة فى كل خطوة، ثم ألقت بنفسها على سريرها، وهى تئن أنين اللبؤة المكلومة. وجاءت خادمها الأمينة «مارينا» فسألتها فى ذعر عن سبب بكاثها فلم تجبها، وتكرر السؤال، وزاد الإصرار على الكتمان، حتى إذا هدأت نفسها قليلاً قالت: دعينى يا مارينا دعينى. فإننى أحترق كما تحترق الشمعة دون أن يرثى أحد لحالى. إننى لست أخت ملك. إننى دعينى. فإننى أحترق كما تحترق الشمعة دون أن يرثى أحد لحالى. إننى لست أخت ملك. إننى أبأس فتاة فى حلب. ولكن الخادم أخلت تسكن من ثورتها. وتلح عليها فى أن تكشف لها خبيئة أمرها، وبعد لأى مالت رملة إلى أذنها وهمست بكلمات يقطعها النشيج (١) والزفير، وحينما أتمت حديثها هزت مارينا رأسها وقالت: إن الأمر جد خطير، ولكن دعينى يا سيدتى أدبر، وأرجو أن تحبين.

<sup>(</sup>١) نشج الباكي نشيجاً: غص بالبكاء من غير انتحاب.

خرجت سلمى العجوز هائمة حيرى تعض بنانها غيظاً وحَنقاً، ولم يكن غضبها لأن صلتها انقطعت بقوم عاشت فى كنفهم عيشة الرَّغد والنعيم، ولا لأن أواصر رحمة وحنان تشبه أواصر الأمومة كانت بينها وبين نجلاء قد تفككت، ولكنها غضبت واشتد غضبها لأنها لم تُحكم المكيدة، ولم تأخذ حَبطتها لكل طارىء. وحزنت للفنّ أكثر من حزنها على نفسها، وخشيت أن يكون لعلو السن يد فى اضطراب تفكيرها، وأنها كلما تقدمت بها السنون فقدت هذه المواهب الغالية شيئاً فشيئاً، حتى تصل إلى الخرف(١٠)، ورأت رجليها تسوقانها إلى بيت قرعويه، فلما مَثلت أمامه \_وكان فهد واقفاً إلى جانبه \_عرف بذكائه أن الأمر شيئاً فقال:

- أهلا بسلمى. هل طار العصفور من القفص؟
- \_ طار يا سيدى لأن القفص كانت به فجوة تسع النسر. والذنب ذنب صانع القفص. وقد جاء إليك اليوم حزيناً معتذراً.
- ـ هونى عليك يا سلمى فمثلك من يستطيع صنع قفص جديد لا تنفذ منه الذبابة.
   والخيبة أول مراتب الفوز. ماذا حصل؟

فقصّت عليه العجوز في خجل واستخداء جملة الأمر، فلما انتهت من الكلام رفع رأسه في عبوس وصلابة، والتفت إلى فهد وقال: ما كان ينبغي لنا أن ندخــل صوفيا في

<sup>(</sup>١) الخرف: فساد العقل من الكبر، وبابه طرب.

الأمر، فإنها فجوة القفص الواسعة التى فرَّ منها العصفور، ولكن. لا بأس عليك يا سلمى، أقيمى بدارنا فإننا دائماً إليك فى حاجة. وفي هذه اللحظة دخل خادم ومعه بطاقة فناولها لقرعويه فقرأها عابساً مرة وباسماً أخرى، وقال: هذه رُقعة من محمد الخالدى يدعونى للعشاء عنده الليلة، ولعله يحتفل لعودة الصفاء بين الصديقين! ثم التفت إلى فهد وقال: قل لحامل الرسالة إننى سأجيب الدعوة.

وكانت ليلة مشرقة حقًا، ضاحكة حقًا. لُبِذَت فيها الكلفة، وأرسلت النفوس على سجيتها، وأعد فيها كل ما يُبهج ويَسرّ، وكانت نجلاء في رَوْعة جمالها، وحسن زينتها ولطف حديثها، شرك القلوب، وملتقى العيون. أما أبو فراس فقد استخفَّه الطرب، فطار مع اللذات حيث طارت، وقذف بثوب الوقار من النافذة، وكانت نجلاء تكثر من تحية قرعويه، ومن الإقبال عليه كأنه لم يكن منه ما كان، وكأنْ لم يُخْشُ منه ما يكون. والنساء النساء لا يلذ لهن تسميم أعداثهن إلا في كوب عسل! وقامت صبح فأتقنت الرقص، وأجادت الحركات.

وكانت دقات صنوجها فنًا من الفن، وطرَباً من الطرب. وغنَّت نشوة من قول أبى فراس:

ولما ثار سيف الدين أرنا كما هيَّجت آساداً غضابا أستنت إذا لاقسى ضرابا صوارمُسه إذا لاقسى ضرابا دعانا والأسنة مُشْرَعات فكنا عند دعوته الجوابا وكنا كالسهام إذا أصابت مراميها فراميها أصابا

ثم غنت من قوله:

الزمنسى ذنباً بلا ذنب ولـ أحساول الصبسر علسى هجره واا وأكتسم الوَجْد وقسد أصبحت عين وكنست ذا صبسر وذا سلوة فاس

وليج في الهجران والعَنْب والصبرُ محظور على الصبّ عيناى عينيه على قلبي فاستُشهدا في طاعة الحبّ

فاهتز القوم من الطرب وعلت صيحاتهم، وما فَجَعَهم إلا شعاع من الشمس يسطع على الحيطان، فقاموا، ودعت نجلاء أبا فراس فهمس في أذنها: متى تصلني منك رسالة يا

نجلاء فضحكت وقالت: لقد أذعتُ سرّ خطبتنا فليس علينا بعد اليوم من حَرَج، فاحضر متى شئت . شئت وكيف شئت .

وفي صبيحة يوم دخلت مارينا غرفة نوم رملة ورفعت الستور فرأتها في سريرها عابسة، وقد دلت أساريرها أنها لم تنم ليلتها، فقالت لها مارينا:

- .. لقد عرفت كل شيء من سهم.
  - ۔ ومَن سهْم هذا؟
- ـ خادم القصر الذي وهبه سيدي سيف الدولة لأبي فراس.
  - وما شانه؟
- ـ لقد فرّ المسكين من سيده بعد أن انكشفت الدسيسة التى اشترك فيها هو وسلمى العجوز وفهد خادم قرعويه، وكان الغرض من هذه الدسيسة التفريق بين أبى فراس ونجلاء، فإنه قد جنّ بحبها جنوناً. فتنهدت رملة وقالت:
  - \_ علمت ذلك حينما أطللت عليهما من نافذة القصر.
- ـ لقد لبثت طول الليل أفكر في وسيلة لإبعاد نجلاء عنه وتيئيسه من الحصول عليها، ثم في اجتذابه إلى القصر، والاستعانة بنفوذ مولاي سيف الدولة من حيث لا يشعر، حتى ياتي خاضعاً يستجدي رضاك.
  - ـ وهل اهتديت إلى شيء؟
  - أظن. أتعرفين غالباً التميمي ؟
  - ـ هو من كبار الجنود في جيش أخي. فضحكت مارينا وقالت:
- وهو حبيبى المفتون بى، والذى إذا أمرته أن يتسلق إلى الشمس فكر فى طريقة للوصول إليها.
  - ـ وماذا تريدين منه أن يفعا,؟
- \_ آه. هنا يقف السرّ فلا يتقدم خطوة واحدة، فثقى بى يا سيدتى ولا تتعبى رأسك بالدسائس، فإنها شائكة معقّدة.

و بعد أيام زارها غالب في هذأة من الليل، فانفردت به في حجرة بحديقة القصر، وطال بينهما الحديث والجدل، وخرج غالب بعد ساعتين وجبينه يتصبب عرقاً، وهو يهمس

فى أذنها: إنها مسألة شديدة الخطريا حبيبتى، وأخشى أن يُقضى علينا جميعاً إذا كشف أمرها.

كن رجلاً، واعلم أن حبى وزواجى بك فى كِفّة، وقضاء هذا الأمر على ما أريد
 فى كفة، فاخترأية الكفتين شئت.

- اخترت الكفة التى فيها حبك، ولو سقطت بى إلى الجحيم، وسأعمل بكل ما أمرت ودبَّرت.

وبعد هذه الليلة بسبعة أيام أو ثمانية، ركب أبو فراس للقاء نجلاء في دارها فراى الدار في اضطراب مائج، وأقبل عليه محمد الخالديّ باكياً، يضرب بكف على كف، ويقول فقدنا نجلاء! فقدنا نجلاء! لقد ماتت، لقد ماتت! ولكن أين جثتها؟ لقد بحثنا في كل ركن، وفي كل درب، وفي كل زقاق من المدينة وأر باضها، فلم نجد لها أثراً. خرجت هذا الصباح لزيارة إحدى صويحباتها فلم تصل إلى دارها، وكأنما غاصت بها الأرض، أو تخطفتها السماء. فذهل أبو فراس وكأن عاصفة جرفت به الأرض، فلوى عنان فرسه كالذاهل المجنون، ينظر في وجه كل شخص ويبحث في كل زاوية، ويمر على كل بيت يظن أنها طرقته، حتى إذا يئس في أخريات الليل ذهب إلى داره شبحاً محطماً، ولم يبق فيه من الحياة إلا زفرات وانات ودموع.

ومرت الأيام تتلو الأيام ولا يُعْلم لنجلاء مكان، واهتم سيف الدولة ورجال دولته بالبحث عنها فلم يفلحوا، وكاد مرور الزمن، وتراكم الياس على الياس يمحو ذكراها من نفوس الناس إلا من نفس واحدة حزينة: هي نفس أبي فراس. واتهم قرعويه أبا فراس بأنه اختطف نجلاء، واتهمه أبو فراس بأنه اختطفها، ولكن التهم لم تتجاوز شبهات لا تقف على رجلين. فذهب إليه أبو فراس مرة بعد أن طغت عليه وساوسه، فلما تقابلا جعل كل منهما ينظر إلى صاحبه نظرة الثعلب إلى الثعلب وقال أبو فراس:

- ـ وهكذا يا صاحبي عجز رجالك عن معرفة مكان نجلاء!
- يظهر أن من دَبَر اختطافها كان في ذكائك وحصافتك فلم يتـرك وراءه أثـراً يدلّ عليه.
  - لا بدأن تكون له سابقة في الدسائس. ودُرْبة في نصْب الحبائل.

- \_ على أننى لا أستبعد مطلقاً أن تكون في حلب، وأن تكون في دار رجـل عظيم مثلك.
- ـ وقد يكون مختطفها رجلاً غيوراً، فاختطفها ليروضها على حبه، ويكرهها عليه إكراهاً.
- \_ إنى لا أجد من يستطيع ردّها سواك يا سيدى أبا فراس إن كانت لا تزال بين الأحياء.
- \_ وعليك أن تبحث أنت أيضاً فربما لا تكون بعيدة عنك سأتركك الآن يا صاحبى وأرجو أن يهديك الله إلى مكانها.

أما رملة فاستبشرت باختفاء نجلاء، ولوّحت إلى أسماء من بعيد بأمنيتها، وعملت أسماء على استهواء أخيها بالثناء على رملة والإشادة بما يحيط بها من ملك وجاه عريض، ولكن أبا فراس كان عزوفاً يسمع ويغضى، ويساق فيأبى المسير. ولكن ماذا جرى لنجلاء حقًا؟

خرجت فى الصباح لزيارة صديقة، فتقدم إليها بالقرب من دارها ثلاثة رجال فى زى الحمالين، ومعهم محفّة (۱۱)، فتقدم منها أحدهم فى أدب وإجلال قاثلاً: أتأمر سيدتى أن نحملها فى محفتنا إلى ما تريد، فإننا لم نشتغل بدرهم طول نهار أمس؟ فعطفت نجلاء عليهم، وركبت المحفة، وأخبرتهم بمقصدها، فانطلقوا بها يسابقون الريح، حتى إذا بلغوا مكاناً خلا من الناس، أسرع أحدهم فكم فمها، وقيد يدبها ورجليها فى سرعة البرق، ثم أمر صاحبيه أن يسرعا، واستمر ثلاثتهم يعدون حتى جاوزوا أرباض المدينة، وأدركهم الليل فلم يستريحوا. ولما ظهرت تباشير الصباح غيروا أزياءهم، ولبسوا لباس الجنود، ووقفوا عند قلعة رومانية قديمة، تسمى: «برج الروم» كانت سجناً سياسيًا لأعداء سيف الدولة، وقابل كبيرهم صاحب السجن وقال له:

\_ لقد أحضرنا إليك اليوم فتاة هى أشد خطراً على الدولة من الروم، وهى جاسوسة ماهرة، تستعين بجمالها على استهواء الرجال واستخراج أسرارهم من مكامنها، ثم الإفضاء بها إلى الروم. وقد حيَّرت مولاى سيف الدولة، وأقضت مضجعه، وكان كلما

<sup>(</sup>١) المحفة: مركب للنساء كالهودج، والسرير يحمل عليه المسافر.

طاردها، أو حاول القبض عليها فرّت من بين أصابعه كأنها طيف خيال، والذى نخشاه أن تستبيك هذه المرأة بجمالها، أو تستهويك بفنونها، فاحذر يا خالدا فإنّ رقبتك لن تكفى سيف الدولة فى الانتقام منك. وقد تقول لك إنها بنت فلان العظيم، أو أخت فلان الكبير، أو إن زمرة من الأشقياء اختطفتها، أو إن أبا فراس أو غير أبى فراس سيبحث عنها، ويعاقب كل من له يد فى اختطافها وسجنها. قد تقول لك كلاماً كثيراً وهَذراً كثيراً، فلا تتزعزع واثبت، واعلم أنك أمام أخبث امرأة فى هذا الوجود، أفهمت؟

- فهمت وسأضعها في غرفة منفردة، وأصم أذنى عن سماع حديثها وتوسلاتها.
  - احذر يا خالد واثبت، فإنها ساحرة فاتنة.
  - لم يُبق منى الهَرم شيئاً يستجيب للسحر والفتنة .

ثم انطلقوا راجعين في أزياء الجنود وما بلغوا حلب حتى قابلوا غالباً التميمي، فمنح كل واحد منهم ثلثماثة دينار.

انفردت نجلاء بحجرتها، وحينما دخل عليها خالد الشماخ يحمل بعض الطعام سألته:

- ـ أين أنا؟ فضحك ساخراً وقال:
- في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية.
  - أأنت زعيم عصابة اللصوص الذين اختطفوني.
    - ـ حقًّا لقد سرقوا كنزاً من كنوز الدولة ثميناً.
      - \_ أتعرف من أنا؟
      - أعرف أنك هنا وهذا يكفيني.
  - ـ أنا نجلاء بنت الخالديّ، أخت محمد وسعيد كاتبي سيف الدولة وشاعريه.
    - يظهر أن في المسألة شعراً وخيالاً.
    - أنا صديقة الحارث أبي فراس قائد جيوش سيف الدولة .
      - ـ وقد عرفت منه كل أسرار الجيش.
      - أين يُذهب بك يا شيخ؟ انظر إلى .
      - أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق!
    - إن سيف الدولة يبحث عني، ولو عرف أني في حوزتك لقتلك.

- ـ أعرف أنه كان يبحث عنك كثيراً.
- ـ بالله لا تراوغنى، واستمع لحديثى بعقل وروية. لقد اختطفنى لصوص أدنياء، وأدخلوا عليك الغفلة فى أمرى، فاسرع واذهب بى إلى حلب لتنل أعظم جائزة. وضاق صدر خالد، ونظر إليها مغضباً وقال:
- اسمعى يا فتاة، إننى رجل من صخر لا يؤثر فيه مال، ولا يستهويه جمال، وقد خلقنى الله آلة جامدة تعمل ما طُلِبَ إليها عمله، فلا تتعبى نفسك فى الباطل، ودعى مكرك ومحالك(١) وادعاءك أنك بنت فلان، أو أخت فلان، وسيصل إليك الطعام مع أحد جنودى، لأننى عزمت على ألا أراك مرة أخرى. ثم انصرف مقطباً، واستسلمت نجلاء لأحزانها بعد أن يثست من وسائل النجاة، وتوالت الأيام والليالى وهى لا تجد إلى الأمل منفذاً.

وكان أبو فراس قد برّح به الحزن لا يجد بعض الراحة إلا عند زيارة صوفيا، التى كانت كثيرة العطف عليه، شديدة الألم لما حلّ به، وبينما هو فى قصره ذات صباح إذا خادمه يعلمه بقدوم صوفيا، فدهش لأن صوفيا كانت شديدة التحرج، مبالغة فى التصون. فأسرع يحييها ويرحّب بها، ولكنه لحظ فى وجهها آثار الاضطراب فأدنى منها كرسيًا فجلست، وهى تلهث متعبة مكدودة، ثم همست فى أذنه تقول:

- \_ علمت السرّ. فوثب أبو فراس صائحاً:
  - \_ أي سرّ يا صوفيا؟
- ـ سرّ الجريمة ، سرّ اختطاف نجلاء ، فانكبّ على يديها يقبلهما وهو يقول :
- \_ أنت مُلَك كريم يا صوفيا، أنت ملك كريم. بحقك أسرعى ونبئيني: ألا تزال بين الأحياء؟
  - ـ إنى كنت واثقة بكرم الله ولطفه في قضائه .
    - ـ قولى يا صوفيا قولى.
- فى هذا الصباح حضر جندى إلى مصنع أبى ليشترى سيفاً، فعرض عليه سيفاً
   رخيص الثمن، فابى فى كِبْر واعتزاز، وأصرّعلى أن يشترى سيفاً بثلاثين ديناراً، فعجبتُ

<sup>(</sup>١) المحال: المكر والحدق، من الحول والحيلة.

للأمر وأردتُ أن أعرف خبيئة هذا الجندي البائس، فقلت له: إن هذا السيف غال على مثلك، إنه لا يشتريه إلا كبار القواد. وتماديتُ في السخرية منه، والازدراء عليه، فاشتدّ غضبه وقال: أتظنين «بشراً الخزامي» فقيراً يا فتاة؟ ثم مدّ يده إلى جيبه فأخرج منه ما يزيد على مائة دينار، فتأجج فيّ الميل إلى معرفة مصدر هذا المال. وحينئذ عدَّتُ إلى غريزة النساء، فضحكت ثم قلت: حقًّا إن هذا السيف الجميل لا يحمله إلا الفارس الجميل! فتيقظ غروره، وظن أن المال اجتذبني إليه، فقرُّب مني، وهَمس في أذني بكلمات الحب الوضيع، فلم أغضب، وأشرت إليه أن يتبعني. ودَهِش أبي وبُهر، ولكني غمزتُ له بعيني فسكت وأطرق. وذهبنا إلى الغرفة لنتحدث فقال: إنى أضع كل مالى تحت قدميك، فأظهرتُ الفرح وقلتُ: هذا مال كثير، من أين أتيت به؟ فسكت مطرقاً، فقلت له: لا بدأن تخبرني يا حبيبي. إننا سنكون زوجين، فكيف تُخفي عني سريرة نفسك؟ ألا تعلم أننـي سأعترف لك قبل زواجنا بكل شيء؟ سأقول لك إني كنت أحب ابن عمى، وسأقول لك إن هذا العقد الذي أزين به جيدي لم أشتره ولكني سرقته في ليلة عرس لأحد الأمراء، وسأقول لك كثيراً وكثيراً. واعلم أنى رومية أبيح لزوجى أن يكون لصًّا، وأبيح له أن يكون قاتلاً، ولكني لا أبيح له أن يكلب على، فإن طمعت في زواجي فاكشف لي عمًّا في نفسك كأني أقرؤه في كتاب. قل يا بشر من أين هذه الدنانير؟ فقال: هذا المال له قصة يا حبيبتي. فقلت لا بدّ أن تكون قصّة بطولة وإقدام. فتردُّد طويلاً ثم زفر وقال: طلب إلينا غالب التميمي يوماً أن نخطف فتاة من بنات أثرياء المدينة ، فاختطفناها ، وأعطى كلّ واحد منا ثلاثمائة دينار . فصحت: مَرْحَى بزوجي البطل! ورميتُ نفسي عليه أملًا وجهه تقبيلًا، ثمَّ قلتُ وقلبي يرتجف: وأين وضعتــم الفتاة؟ فقال: وضعناها في برج الروم. فقلت في شماتة: لا بدّ أن تكون ماتت وذهبت إلى الجحيم. ثم سألتُه: من كان معك؟ فقال: جنديان هما: حسّان بن على، وعقيل الحارث.

## ـ وأين الرجل؟

- مصفد بالقيود في المصنع، فقد دعوت أبى وصنّاع المصنع فتكاثر وا عليه وأحكموا وثَاقه. فوثب أبو فراس وحمل صوفيا بين ذراعيه، وقد ذهب بعقله الفرح، وأخذ يدللها كما يدلل الطفل ويقول: أنت الرحمة في جسم، والحنان في شخص! هذه هي المرة الثانية يا صوفيا، التي تنقذين فيها حياتي وحياة نجلاء. ثم خرج مسرعاً من الدار.

أسرع أبو فراس إلى سيف الدولة، وأخبره بكل ما سمعه، وأرسلت الجنود فقبضوا

على بشر الخزاميّ وحسان بن على وعقيل الحارث. أما غالب التميمي فلم يقفوا له على أثر، لأن مارينا أسرعت إلى داره فأخبرته بظهور الجريمة، وحثته على الهرب.

طار أبو فراس إلى «برج الروم» على جواده، كأنه القدر المحتوم، ووراءه خادمه أسامة، وبعد ساعة لمح على الأرض أثر جواد يسلك الطريق نفسها، فثارت شبهاته وظن الظنون، وخاف أن يكون أعداؤه قد سبقوه إلى نجلاء لنقلها إلى مكان آخر، فركز جواده مستحنًا فانطلق ينهب الأرض كأنه البرق الخاطف، أو الخيال الطائف، وبعد ساعتين ظهر شبح فارس، ترفعه النجود، وتخفضه الوهاد، فصاح بجواده وزجره زجر المتيئس، وألهب جنبيه بالسوط، حتى إذا دنا منه وأحس الفارس قربه حاول الفرار فكبا به فرسه، فقبض عليه أبو فراس وتأمل وجهه فإذا هو فهد خادم قرعويه، فسأله عن طيّته، فتلعثم وتردّد ثم قال بعد أن بلع ريقه مرتين:

- \_ أظن أننى لم أكن أسيراً فارًا، وأعتقد أن لأى إنسان الحق في أن يذهب في أرض الله متى شاء وحيث شاء دون أن يُرهَق بسؤال.
  - \_ صحيح، إلا إذا حامت الشبهة حول شخص يريد الفساد في الأرض.
  - ـ وأى فساد يخشى من فارس يمتطى جواده ليسافر من بلد إلى بلد آخر؟
- الفساد في الغرض لا في السفر، وفي النية لا في الوسيلة، فإلى أي بلـد أنـت ذاهب؟
  - ـ إلى «بالس».

فالتفت أبو فراس إلى أسامة وقال: فتشه يا أسامة . ففتشه فلم يجد معه شيئاً، ثم أعاد

التفتيش فلم يعثر على شيء، وهنا أخذ فهد يسخر منه في شماتة لاذعة، فغضب أسامة ولطمه على وجهه فطارت عمامته عن رأسه، فأسرع فهد في ذعر واهتمام إلى التقاط العمامة، ولحظ أبو فراس اهتمامه فصاح: هات العمامة يا أسامة. فلما ناوله إياها دقق البحث فيها ففطن إلى أن أحد جوانب القلنسوة أغلظ من باقيها، ففك خياطته فإذا ورقة بين الظهارة والبطانة كتب فيها: «من قرعويه قائد جيوش الأمير سيف الدولة، إلى خالد الشماخ، إذا بلغتك رسالتي هذه، فأطلق السجينة نجلاء الخالدية، وأبعث بها مع رسولنا فهد».

فلما قرأ أبو فراس الرقعة احتدم وجهه بالغضب، وأمر أسامة أن يقيد رجلى فهد، ويُردفه وراء فرسه، بعد أن يربطه بالحبال إلى السرج. فأحكم أسامة وَثاقه، وكان في أشد الحنق عليه والبغض له. وبعد أن ركبا خطر لأسامة وهما يعدوان فوق قمة أكمة، أن يقطع الحبال التي تربط الأسير بالفرس، ليستريح منه، ولتستريح الأرض من شره، فأخرج سكينة. في خفية وسرعة، وقطع الحبال، ورمى السكين فسقط المسكين يتدهده من صخرة إلى صخرة، حتى وصل إلى الهاوية مهشماً، فالتفت أبو فراس مذعوراً غاضباً. وصاح: ويل لك يا أسامة، أأنت فعلت هذا؟

ـ لا يا سيدي، إن الشرير هو الذي قتل نفسه، ويظهر أنه قطع الحبال بشيء كان معه، وقد أخطأت إذ لم أقيد يديه أيضاً.

أرجو أن تكون صادقاً. . . أسرع فقد خفّ فرسك .

وبعد ساعات وصلا إلى «برج الروم»، فترجَّل أبو فراس و وثب إلى داخل البرج قَلِقاً يساوره الياس والأمل، فلقيه خالد الشماخ، ومال ليقبّل يده، ولكنه جذبها منه وقال: أين سجينتك نجلاء؟ فأجاب مضطرباً: في الطبقة الثانية يا سيدى. فانطلق أبو فراس كما ينطلق السهم حتى بلغ غرفتها فأطلّ فإذا كومة من الثياب ملقاة على الأرض، لا تهزّها حركة. فتأمل فإذا فتاة ساجدة وقد طال سجودها، فهتف وهو يرتعد: نجلاء! نجلاء! فرفعت رأسها فأضاء الغرفة نور وجهها الوضاح، ونظرت فإذا أبو فراس: فوثبت من صلاتها في شبه جنون، وهي تضحك وتبكي وتصبح. ثم ألقت بنفسها عليه والدموع تمتزج بالدموع، وبعد لأى قال أبو فراس وهو يلهث: كيف اختطفوك يا نجلاء؟ لقد اختطفوا روحي وعقلي وقلبي.

- إننى لم أجزع لاختطافى كما جزعت للبعد عنك، فلو أنهم كانوا اختطفوك معى لعشنا هنا عيشة هنيئة. فضحك أبو فراس وهو يقول:
- ـ إننى لا يختطفنى إلا جيش جرّار أيتها البلهاء. أرأيت كيف يعمل أعداؤنا على تفريقنا؟ أرأيت كيف ينصبون لنا الحبائل؟ فمالت إليه وهي تقول:
  - ـ من صاحب هذه المكيدة الجديدة؟ أتظنه قرعويه؟
- ـ أنا في حيرة. إن الذي نفذها جندي يُدعى غالباً التميميّ، ولكني لا أعلم لمن كان يعمل. وقد أدركنا في الطريق فهداً خادم قرعويه ففتشناه فوجدنا معه رقعة من سيده يأمر فيها السجان بإطلاقك. فهل يدل هذا على أنه واضع المكيدة؟
- ـ لا. لوكان صاحب المكيدة ما مدّ فيها إصبعه هكذا غلانية، وإنما أراد بالإسراع إلى تخليصي أن ينال عندى خُظُوة ومنزلة. قل لى. متى نستريح يا صاحبى من هذه الدسائس؟
  - ـ حينما نتزوج.
  - ـ ومتى نتز و ج؟
  - ـ حينما لا تبقى قدم رومية فوق أرض عربية .

فتنهدت نجلاء وقالت:

- . \_ لقد أبعدت كثيراً يا سيدى .
- ـ لم أبعد، وإن سيفي ليحدثني بأن نصر الله قريب.

وهنا دخل خالد الشماخ حزيناً ذليلاً ، بعد أن علم كيف خدعه اللصوص ، وضحكوا من ذقنه ، فصاح به أبو فراس :

- ـ لا تثريب عليك يا صاحبي، فقد خدع الأشرار قبلك من كان يظن أنه أذكى منك.
  - ـ لقد دخلوا على يا مولاى في ثياب الجنود فما شككت في صدق قولهم.
- ـ لقد كانوا جنوداً حقًا، وإنى أعلم أن إخلاصك للدولة، وجمودك في أداء الخدمة حالا بينك وبين الشك والتردد. وهنا قالت نجلاء:
  - ـ لقد كان خالد فيما وراء قيامه بواجبه كريماً شريفاً.

وبعد أن استراح أبو فراس قليلاً، ركب جواده، وأركب نجلاء فرس فهد، وانطلقا يسابقان الريح حتى طلعا على حلب عند طلوع الشمس. وسرت البشرى في المدينة بعودة نجلاء. وأقبل العظماء والأدباء لتهنئتها، وتوافد على دارها كراثم النساء يعلن السرور، ويتوقعن أن يسمعن حديثاً عجباً عن اختطافها العجيب. ووصل الخبر إلى رملة فزاد حزنها، وتأججت في قلبها نار الغيرة من جديد، وكاد يمسها ما يشبه الجنون.

وكان قرعويه بين القادمين لتهنئة نجلاء، فلما وصل إلى باب الدار تقدّم أسامة الخبيث نحوه وقد أراد التشفى منه فقال فى أدب وإجلال: لقد عثرنا على فرس لمولاى فى الطريق يرعى العشب وليس معه فارس، رأينا بجانبه هذه القلنسوة. ومدّ بها يده نحو قرعويه، فظهر منها الجانب الذي تُقِضَتْ خياطته، فنظر إليها قرعويه والحقد والغضب يأكلان قلبه وقال وهو يبتسم ابتسامة الأسد: لعل حادثاً وقع للفارس يا أسامة، سننظر فى كل هذا فيما بعد.

ولاقت نجلاء قرعویه بترحیب، ورآها أبو فراس فحاکاها فی ریائها وهو یغمغـم ۱۰ بقول ابی تمام:

النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله

وصفا العيش لأبى فراس ونجلاء، ومرّت شهور وشهور وهما فى ظلال النعيم يعبثان كما يعبث الطفلان المدلّلان، فلم يكن يفرّق بينهما إلا غزوات الروم. فقد غزاهم سيف الدولة فى سنة إحدى وأربعين وثلاثماثة، وكان يقود أعظم كتائبه فارسه الْمُعَلم أبو فراس، فأوقع بالروم فى «سَروج» ثم عرّج عل «مرعش» فأعاد بناء قلعتها وشتّت جموع الروم، وأسر أبطالهم.

وما كادت تطلّ سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة، حتى اتجه سيف الدولة بجيشه الزاخر، وأبو فراس فى طليعته، نحو «مَلطيّة» فهزم الرّوم شرّ هزيمة، ووقع فى أسره قسطنطين فوكاس ابن ملك الروم. وفى هذه الموقعة يقول أبو فراس:

وَولَى على الرسم اللُّمُسْتُقُ هارباً وفي وجهه عذرٌ من السيف عاذرُ ٢٧

<sup>(</sup>١) غمغم الكلام: لم يبينه.

<sup>(</sup>٢) اللمستق: لقب كان لقائد جيش الروم.

ولم تمض على هذه الغزوة إلا سنة حتى انقض جيش سيف الدولة على جيش الروم عند حصن «الحَدَث». وكان الروم في نحو خمسين ألفاً. فهزمهم وأسر صهر الملك وحفيده وكثيراً من القواد، وأبلى أبو فراس في هذه الموقعة خير البلاء. حين يقول:

حُسْبَى بهما يوم الأحيدب وقعة عدلنا بهما فى قسمة الموت بينهم فلم يبق إلا صهمرة وابسن بنته

على مثلها في العز تُثنَى الخناصرُ (٢٠ وللسيف حكمٌ في الكتيبة جاثر وثـور بالباقين من هو ثاثر

وكان يعود بعد كل غزوة وأعلام النصر تخفق فوق رأسه لينعَم بالحياة هنيئة رغيدة إلى جانب من يحب، وكانت نجلاء تلوّح بزواجهما بين الصَّبُوة (٣) والحياء، فلا تجد منه إلا إشارة لطيفة تدعوها إلى الصبر والانتظار.

وفى آخر سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، عزم سيف الدولة على ضرب الروم فى بلادهم، فعقد الراية لأبى فراس على القسم الأعظم من جيشه، وسار الجيش، ودمر كثيراً من الحصون، وأملى قائد الروم لسيف الدولة وخدعه، حتى انتهى جيشه إلى «خِرْشِنَة» فدهمه عندها بجمع لا يحصى، فحاول التقهقر ولكنه رأى أن الروم سدوا عليه الطرق والمضايق. وكان قرعويه بجانب أبى فراس، وكان الخبيث يعرف منفذاً واحداً أغفله الروم، فرأى الفرصة وقد سنحت للقضاء على أبى فراس، فارشده إلى منفذ آخر يسمى «مغارة الكحل» فانطلق أبو فراس نحوه بجواده فسقط عليه الروم من كل جانب، فلم يستطع عن نفسه دفعاً، فاقتادوه أسيراً، وفر قرعويه مع سيف الدولة فى ثلاثمائة غلام، يستطع عن نفسه دفعاً، فاقتادوه أسيراً، وفر قرعويه مع سيف الدولة فى ثلاثمائة غلام، بعد أن فقد رجاله وسلاحه، وكانت هزيمة منكرة.

اقتاد الأعداء أبا فراس إلى قلعة «خرشنة»، فسار بينهم فوق جواده مرتفع الرأس، ثابت القلب، يتحدّى الكوارث، ويسخر من طوارق الأيام، وكانت القلعة رومانية البناء ضخمة حصينة شاهقة، تشرف من أكمة على نهر الفرات. فأدخلوه بها والسرور يملأ جوانحهم، والزهو ينفخ خياشيمهم، لأنهم ظفروا بصقر العرب وفارسهم المغوار الذي

<sup>(</sup>١) الشدة الصماء: الخطب الفادح، والداهية النكراء، والنازلة الثقيلة.

<sup>(</sup>٢) أمر تعقد عليه الخناصر، أو تثني عليه الخناصر، أي يهتم. ويعتد به.

<sup>(</sup>٣) الصبوة: الحنين والشوق.

طالما شتت جموعهم وفرَّع قلوب شجعانهم. ودخل أبو فراس حجرته المظلمة الضيفة المنافذ وهو يقول:

إن زرت خرشنة أسيراً فلكم حللت بها مُغيرا مند من كان مثلى لم يبت إلا أميراً أو أسيرا ليست تحسل سرائنًا إلا الصدور أو القبورا

وبقى في الأسر أكثر من شهر، وهو في كل يوم يفكر في الفرار فلا يجد إليه من سبيل. وكان يخرج في أصبل كل يوم ممتطياً جواده ليدور به في فناء القلعة ، وليطلُّ على الفرات، فكان إذا أطلّ عليه رأى بينه وبين القلعة ما يزيد على خمسمائة ذراع، فيحار بصره ويدركه الياس. ولكن طائفاً من خيال نجلاء كان يبدد هذا الياس، ويسخر من هذا الارتفاع الشاهق، ويزعم أن للحب أجنحة يطير بها العشاق إلى من يحبون، كان طيف نجلاء لا يفارقه في صحوه ومنامه، وكان اسمها لا يفترُ عنه لسانه، وكانت ذكراها لا ترجل عن فكره ولا تُريم . رآها مرة في نومها وهي باكية غاضبة ، فلما حاول الدُّنو منها نفرت منه ، وقالت : إن الذي لا يستطيع ان يقرِّب منى في اليقظة ، ليس أهلاً لأن يقرب منى في المنام ؛ فهب من نومه جزعاً حزيناً، وخرج إلى فناء القلعة فامتطى جواده، وصمم على الفرار، ولو لقى في سبيله الموت. فوقف بفرسه على صخرة ونظر تحته فرأى الفرات من بعد سحيق وهو يمور ويزمجر كأنه الأسد ينتظر فريسته. فنزل وعصب عيني الفرس، ثم امتطاه وجمع قوّته، واستحثُّ عزيمته، واستنجد بكل ما في نفسه من أمل، ونخس الجواد، وصاح به صيحة يعرفها، فوثب كأنه النسر المنقضّ، وبقى في الهواء زمناً، وأبو فراس فوقه، وقد طوّق عنقه بذراعيه كأنه الحرباء فوق فرع شجرة في يوم عاصف، حتى سقط في النهر فمات الفرس من شدة الصدمة، وأفاق أبو فراس من ذهوله، فرأى الموج يتواثب حوله ثائراً صاخباً، فاسترد عقله وعزيمته، وأخذ يسبح كما يسبح الحوت المذعور، وحراس القلعة ينظرون إليه من أعلاها مشدوهين مأخوذين، وقد قيَّدت الحيرة أرجلهم، وطوِّحت المفاجــاة بصوابهــم، فلما بلغ الشاطىء انطلق يعدو كالظليم. ويشاء القدر أن يمرّ به في هذه اللحظة فارس من الروم، يمشى الهَويني، فيثب عليه أبو فراس كالذئب الجائع فيسقطه عن جواده، ثم يعلوه ويندفع به نحو حلب، وقلبه يكاد يطير من بين جنبيه، واستمـر يُغِـدُ ١٠٠ السير حتى بلـغ

<sup>(</sup>١) أغد السير: أسرع.

المدينة ، فهبّت لاستقباله والإشادة ببطولته. وكان ذكره حديث المجامع ، ووصف فراره ملء الأفواه والمسامع . وسعى إلى داره سيف الدولة فى جمع من رجاله وبينهم قرعويه ، فمد إليه سيف الدولة ذراعيه ضاحكاً باكياً ، مثنياً على بطل العرب وصاعقة الروم .

وذهب أبو فراس للقاء نجلاء. وهنا نضع القلم عاجزين. فقد يُفسد الكلامُ وصفَ ما لا يستطيعه الكلامُ. ومال أبو فراس على أذن نجلاء هامساً: الآن نستطيع الزواج يا حياتى، فإنى أخشى ألا تطول حياتى. ففزعت نجلاء لهذا التبطير، وعنَّفته في دُعابة ودلال، غير أنه لم تمض إلا أيام حتى أقيمت معالم الأفراح، وتزوج زين الأمراء بأجمل بنات حواء.

حزن قرعويه وسُقِط في يده وخاب أمله ، وعاش أبو فراس مع زوجه نجلاء في أمن وسعادة ، يرف فوقهما جناح الحب الهنيء! وكانت صوفيا تكثر الزيارة لهما ، وتشاركهما في كثير من صنوف البهجة والسرور . وأقبلت أمه من منبج بعد طول الفرقة لتنعَم بقرب ابنها البطل . وبعد سنة وضعت نجلاء طفلة بارعة الحسن ، سمتها «فوزاً» لأنها كانت تشعر حقًا بحلاوة الفوز بحبيبها ، بعد أن وقفت الحوائل طويلاً بينهما .

وفى سنة إحدى وخمسين وثلاثماثة، زحف الروم إلى مدينة حلب نفسها. فاشتـد الذعر والقلق، وقام أبو فراس يدعو إلى الغزو والجهاد ويصيح:

كيف يُرْحَى الصلاح من أمر قوم ضيّعوا الحق فيه أيَّ ضياع؟ فمطاع المقال غير مطاع المقال غير مطاع

ونهض مع سيف الدولة على رأس جيش قليل العدد لا يزيد على أربعة آلاف، وكان جيش الروم يبلغ الثمانين ألفاً مجهزاً بالعُدد الحربية، وآلات التدمير، والنار اليونانية، والدبابات الهائلة. والتقى الجيشان بالقرب من منبج. ووثب أبو فراس على أعدائه لا يهاب الموت، ولا يرهب العدد العديد. وما زال يضرب باليمين وبالشمال طول يومه، حتى تحطم سيفه، وتمزَّقت درعه، ولما نفدت طاقته، وأصابه سهم في فخذه كاد يستنزف دمه، تكاثر عليه الروم فقبضوا عليه، بعد أن أعياهم قتاله. ونجا سيف الدولة بنفسه إلى بالس. وهي مدينة بين حلب والرَّقة على ضِفة الفرات.

وقع أبو فراس فى الأسر، وخاف الروم أن يفرّ من أيديهم هذه المرّة، فنقلوه إلى القسطنطينية. ووصلت الأخبار إلى حلب فحزن الناس، وأقاموا بكل بيت مأتماً. وكانت ثلاثة رؤوس تجتمع فى كل ليلة مطرقة حزينة سامدة (١١)، تطيل الإطراق ثم ترتفع وقد شخصت عيونها إلى السماء، وانطلقت السنتها بالدعاء والتوسل، هذه هى: رؤوس نجلاء وسخينة وصوفيا.

وابتهج قرعویه لأسر عدوه، وعمل على أن يفسد بينه وبين سيف الدولة، وما زال بالرجل حتى أحفظه على ابن عمه، بعد أن كان له محبًّا وبه كلفاً.

ودخل أبو فراس السجن بالقسطنطينية. وكان حصناً رحيباً يشرف على البوسفور. ولم يكن يشغل باله إلا نجلاء وابنته فوز. وأساء إليه الروم أول الأمر، وخشئوا في معاملته، فكان لا يسعده في وحدته إلا الشعر يرسله مع أنات الحنين. وكان يبعث إلى ابن عمه سيف الدولة بطويل القصائد يستحثه على افتدائه، ويصف إليه سوء حاله .. وهي تلك القصائد الرائعة، التي فاز بها الأدب العربي في هذه الحقبة. فطالما صاح بابن عمه في ظلمة الليل البهيم وهو يقول:

دعوتك للجَفْن القريح المسهّد وما ذاك بخلا بالحياة وإنها وما زلّ عنى أن شخصاً معرّضا ولكننى أختار موت بنى أبى نضَوْتُ على الأيام ثوب جَلادتى فمن حسن صبر بالسلامة واعدى فمثلك من يُدْعى لكل عظيمة تشبّست بها أكرومة قبل فوتها فإن تفتدونى تفتدوا شرف العلا يُطاعِن عن أعراضكم بلسانه متى تخلف الأيام مثلى لكم فتى متى تخلف الأيام مثلى لكم فتى

لدى وللنوم القليل المشرَّدِ لأول مُجْتدى لأول مُجْتدى لنبل العدا إن لم يُصَبِ فكان قد على صهوات الخيل غيرَ مُوسَّد ولكننى لم أنضُ ثوب التجلّد ومن رَيْب دهر بالردى متوعدى ومثلى من يُفدَى بكل مُسَوَّد وقم في خلاصي صادق الوعد واقعد وأسرع عوّد إليها معوّد ويضرب عنكم بالحسام المهند ويضرب عنكم بالحسام المهند

<sup>(</sup>١) شَامِدة: كالغافلة الساهية من الحزن والتفكير.

ولا وأبسى ما ساعدان كساعد وإنك للمولس السذى بك أفتدى وأنــت الـــذى بلَّغْتنـــى كل رتبة وقد يغلبه الياس فيصيح:

ولا وأبسى ما سيدان كسيد وإنك للنجم المذي بك أهتدي مشيت إليها فوق أعناق حُسَّدي

> هـل تعطفان على العليل؟ باتت تقلّب الأكفّ فقد الضيوف مكانه وتعطلست سُمُسر الرما يا فارج الكرب العظيـ كن يا قوى لذا الضعيـ قرّبه من سيف الهدى لـم أرو منه ولا شفيه ولئسن حننستُ إلىي ذَرا لا بالقطــوب ولا الغضو يا عُدتــى فى النائبا أين المحبة والذما

لا بالأسير ولا القتيل سحابة الليل الطويل وبكاه أبناء السبيل ح، وأغمدت بيض النصول سم، وكاشف الخطب الجليل! ف، ويا عزيز لذا الذليل فى ظل دولته الظليل ـتُ بطـول خدمتـه غليلي ه لقد حننت إلى وصول ب ولا المكذوب ولا الملول ت وظُلتي عند المقيل! مُ وما عددت من الجميل؟

وطالما ثارت نفسه على الناس فغمغم يقول:

ومن أين للحر الكريم صحابُ؟ وقــد صار هذا النــاس إلا أقلُّهم ﴿ ذَابِـاً علــى أجسادهــن ثيابِ بمفرق أغبانا حصى وتراب إذأ علمموا إنسى شهمدت وغابوا تحكُّمُ في آسادهن كلاب

بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ تغــابيت عن قوم فظنـــوا غباوتي ولسو عرفوني بعض مُعرفتسي بهم إلى الله أشكو أننا بمنازل تمـر الليالـي ليس للنفـع موضع لدى، ولا للمعتفين جناب

وكثيراً ما استطال مدة أسره دون مُنقذ أو مُعين فهتف:

أقمت بأرض الروم عامين لا أرى من النــاس محزونـــاً ولا متصنُّعا

إذا خفتُ من أخوالـي الـروم خُطَّة لقد قنعوا بعدي من القطس بالندي ومــا مرّ إنســان فأخلف مثلَه ولمو أننسي أكننت في جوانحي فلا تغترر بالناس ما كل من ترى أراني طرق المكرمات كما رأي وإن يُجْفُ في بعض الأمــور فإنني وإن يستنجد الناس بعدى فلم يزل

إذا الليل أضواني بسطت يد الهوي تكاد تضميء النمار بين جوانحي ويحن إلى أمه فيقول:

وقد يطالعه خيال نجلاء فينشد:

للولا العجلوز بمنبج ولـكان لى عما سأل أمسست بمنبع حرة لا زال يطـــرُق منبجاً يا أمتا لا تيأسي

تخوفت من أعمامي العرب أربعا وإن أوجعتني من أعادي شيمة لقيت من الأحباب أدهي وأوجّعا ولم قد رجسوت الله لا شيء غيره رجعت إلى أعلى وأملّت أوسعا ومــن لم يجــد إلا القنــوعُ تقنُّعا ولكن يرجَّى النــاس أمــراً موتَّعا تنكّر سيف السدين لما عتبته وعرّض بي تحست السكلام وقرّعا فقولًا له من صادق السود إنني جعلتك مما رابني الدهسر مفزّعا لأورق ما بين الضلــوع وفرّعا أخوك إذا أوضعت في الأمر أوضعا فلله إحسانٌ على ونعمة والله صنع قد كفانى التصنّعا عليًّا وأسماني على كل من سعى فيان يك بطء مرة فلطالما تعجل بي نحو الجميل فأسرعا لأشكره النعمى التمي كان أودعا بذاك البديل المستجد ممتعا

وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر إذا هي أذكتها الصبابة والفكر

ما خفت أسباب المنية حت من الفدى نفس أبيه لكن أردت مرادها ولمو انجذبت إلى الدنيه بالحسزن من بعسدى حريه فى كل غادية تحيه فيها التقــى والـــدين مجـ ــموعـــان فى نفس زكيه يا أمتا لا تحزني وثقي بفضل الله فيّه لله الطاف خفيه

### أوصيك بالصبسر الجميد لل فإنه خير الوصيه

وحينما نفد صبره، وضاق صدره بالأسر، حاول الفرار ذات ليلة وكاد يُفلِت، لولا أن هبت فجأة عاصفة هوجاء، أيقظت الحراس النائمين. وشاع خبر محاولته الهرب في المدينة، وتحدث الروم من جديد بشجاعة الفارس العربي وجرأته، وأخبر ملك الروم زوجه «تيوفانو» بالحادثة، وأفاض في إطراء أبي فراس و وصف وسامته وشجاعته، وأنه مثال راثع للبطولة العربية. فتشوقت إلى رؤيته. وكانت تيوفانو آية من آيات الجمال الإغريقي: تزوجت أول أمرها برومانوس ملك الروم، وكان فتي جميل الطلعة نضير الشباب، ولكنها لم تنعم بحبه طويلاً حتى طواه الموت. وجلس بعده نيقفور على سرير الملك، واستهواه جمالها، فما زال يتقرب إليها ويتوسل ويستعطف، حتى تزوجته على كره منها.

وما تبلج الصباح حتى خرجت تيوفانو إلى السجن، لتشاهد ذلك الفتى العربى، اللى أثار الناس حوله ضجة من المديح، وكادوا يلحقونه بآلهتهم القدماء. وما كادت تقف أمام أبى فراس حتى رأت تمثالاً أبدع الخالق القدير تنسيقه للقوة والبطولة، ورأت الشهامة العربية والشمم القرشى في وجه لم تستطع الوقائع والأهوال واشتباك السيوف أن تمس شيئاً من وسامته، فخطر بنفسها خاطر يشبه الجنون: لم لا يكون هذا الفارس الجميل قائداً من قواد الروم؟ ولم تُحَرِّمُ القسطنطينية هذه الدرع الحصينة التي هي أصلب من أسوارها، وأقوى من قلاعها؟ إنه إذا انضم إلى جيش الروم قهر الدنيا وأعاد إلى القسطنطينية المجد القديم. لقد وقع هذا الصقر في أيدينا فلم لا نتخذ منه قوة إلى قوتنا، وبازياً لصيد أعدائنا؟ خطر بنفسها هذا الخاطر فمالت نحو الأسير وقالت:

- ـ ما حالك اليوم يا بطل الصحراء؟ وكان أبو فراس تعلَّم من صوفيا ما يستطيع به أن يفهم الرومية وأن يتحدث بها في شيء من اليسر فابتسم وقال:
  - حال الأسير العانى يا درّة البحار.
  - ـ هل فارقت في حلب حبيباً؟ فزفر أبو فراس وقال:
    - ـ فارقتها ولم يفارقني خيالها.
- إن فى فتيات الروم من الحسن ما يزهد فيك كل ذات جمال، وقد جثت أيها الفارس لأفتح أمامك باب الأمل، ولأبدّ عنك خواطر الياس، ولأنقلك من هذه الحجرة المظلمة إلى أعظم قصر بالمدينة.

- ۔ کیف یا سیدتی؟
- ـ إن الأمر بيدك وهو عليك جدّ يسير.
  - ـ لا أفهم ما ترمين إليه.
- سنخلص لك الود ونغمرك بمحبتنا ونعمنا إذا رضيت بالحياة معنا وجرّدت حسامك في صفوف جيوشنا.
  - \_ أنا يا سيدتي؟
- نعم سيجعلك نيقفور قائد جيوش الروم، وستكون مرتبتك تالية لمرتبته. فضحك أبو فراس وقال:
- يا سيدتى إن العرب لا يبيعون أنفسهم لأعدائهم ولو لاقوا ما هو شرّ من الحِمام. إننا يا سيدتى أبناء الصحراء نبتت أخلاقنا من صخورها، واتقدت قلوبنا من فيظها وهجيرها. نحن لا نحن إلى النعيم إلا في ظلّ الشرف والكرامة والذود عن الحورّة والدفاع عن العقيدة والوطن. لا يا سيدتى إنى أجد في الأسر لذة ونعيماً كلما ذكرت أننى لم أصل إلى السجن إلا بعد أن سقطت في ميدان الشرف والجهاد.
- عجيب أمرك أيها الفتى، تقبل الدنيا عليك بحدافيرها فتركُلها بقدمك لوهم كاذب وكبرياء معتوهة؟!
- إنها العقيدة الراسخة يا سيدتى والخلق العربيّ الذي ارتضعناه من أثداء أمهاتنا.
- تصوّر أنك ستكون القائد الأعظم لجيوش الروم، وتصوّر أنى سأزوجك إحدى وصيفاتي وهي أجمل امرأة فتحت عليها عين إنسان.
- ۔ لو كنت جنديًا فى جيش العرب ما قبلت أن أكون ملكاً لكم . أما الزواج يا سيدتى فإنى متزوج بمن لا أبيعها بالجنة وملائكتها الأطهار .
- إنك ستظل في الأسر ذليلاً إلى أن تموت دون أن تجرّد سيفاً لنصرة العرب ودون أن ترى لزوجك ظلاً.
- السجن أحب إلى مما يدعونني إليه. فظهر الغضب على وجه تيوفانو وغادرت السجن وهي تغمغم بكلمات لم يفهمها. ولم تزره في السجن بعد ذلك، ولكنه لحظ بعد

زيارتها تضييقاً من الحراس وعنتاً. واستمر في السجن أكثر من ثلاث سنين دون أن تُقدَّم فدية لإطلاقه .

وقضت نجلاء طوال هذه المدة في هم مُقعد مُقيم ، لا تجد إلى تخليص زوجها سبيلاً ، حتى إذا اشتدّ بها الوجد، فتحت خِزانتها لتمتع عينيها برؤية أول هدية أهداها إليها ، فأخرجت العلبة الذهبية ، وكشفت غطاءها ، وأبرزت اللؤلؤة الفريدة ملفوفة بورقتها كما أخذتها من أبي فراس ، وجلست تنظر إليها في ألم وحسرة ، وقد طافت بها طيوف الماضى البعيد . وبينما هي كذلك إذ دخلت صوفيا ، فأرتها اللؤلؤة ، وأخبرتها بخبرها وبأن قائداً من قواد الروم أهداها إلى الأمير سعيد أبي زوجها ، وأن سعيداً أهداها قبل موته إلى ابنه أبي فراس .

فعجبت صوفيا من عظمها وصفائها، ثم التفتت فإذا ورقة على بساط الغرفة يعبث بها النسيم، فمدت إليها يدها وبسطتها، فإذا عليها كتابة بالرومية، فلما شرعت تقرؤها بدت على وجهها علامات الدهش، ثم صاحت: نجا أبو فراس! نجا أبو فراس! فهزت نجلاء كتفيها في خشونة وصاحت: كيف؟ بالله قولى كيف؟

- اسمعى يا حبيبتى ترجمة ما فى هذه الورقة التى بقيت فى خزانتك أكثر من ثلاث سنوات، وزوجك يلاقى ذل الأسر وعذاب الهّون، والتى قذفت بها فوق بساط الغرفة تذهب بها الرياح كلّ مذهب.

## \_ ماذا فيها يا صوفيا؟

- فيها ما يأتى: «أنا واسيلوس الأول رأس الأسرة المقدونية وملك الروم، أقرر بخطى أننى بينما كنت فى «قيصرية» وقعت أسيراً فى يد أمير من أمراء العرب اسمه أبو العلاء سعيد الحمدانى. فأكرمنى غاية الإكرام، وفك أسرى، فلم أجد وسيلة لشكره إلا أن أهديه علبة من الذهب بها لؤلؤة نفيسة، ليس لها مثيل فى الدنيا إلا لؤلؤة محفوظة بقصرنا بالقسطنطينية، وإنى آمر كل رومى أن يكرم كل من يحمل هذه الورقة، ويحمل معها اللؤلؤة، وأن يجيب مطالبه».

وما كادت تتم صوفيا قراءة الرسالة حتى رقصت نجلاء من الفرح، وأقبلت على صوفيا تقبّلها، وتجتذب شعرها، والدموع تنهمر من عينيها انهماراً. فلما أفاقت من النوبة، التفتت إليها وقالت: يا صوفيا! أنت نجم أبى فراس الصاعد، وملّكه الحارس، هذه هى المرة الثالثة التى تنقلينه فيها. وهنا دخلت سخينة فأخبرتاها الخبر. فكادت تجن من الفرح. ثم قامت نجلاء إلى خزانة أبى فراس وأخرجت منها ثلاثة أثواب، وأمرت خادمها أن تأتيها بخيط وإبر. فدهشت صوفيا وقالت:

- ـ ماذا تريدين أن تصنعي؟
- ـ أريدأن أقصر هذه الثياب حتى تلائم قدّى لأرتديها وأذهب إلى القسطنطينية لإنقاذ زوجي.
  - ١ وحدك؟ ١
- نعم وحدى، ولن يذهب أحد معى. إنه كان يستهين بالموت في حبى، فلم أهاب الموت في حبى، فلم أهاب الموت في حبه؟ هلم، قصرًا الثياب فإن الانتظار يكاد يقتلنى. وبعد أن تم تقصير الثياب قصت نجلاء شعرها، ولبست أحد الأثواب، ووضعت الثوبين الآخرين مع عشرة أكياس من الدنانير في علبة، وتمنطقت بحزام به حنجران، وتقلدت أحد سيوف زوجها، وأمرت أسامة أن يعد لها أسبق جواد في الإصطبل، ثم ودّعت سخينة وصوفيا، وانطلقت فوق الجواد كأنها البرق الخاطف.

ولو حاولنا وصف الطريق، وما لقيته نجلاء من الجهد والنصب، ومن عصابات اللصوص بين عرب وروم، لامتدت القصة وطال حبل الكلام، ويكفينا أن نقول: إنها بلغت القسطنطينية بعد عشرين يوماً قضتها بين الخوف ولقاء الموت، وبين الياس والأمل. فاخذت سمتها نحو قصر الملك، فقابلها الحرّاس لدى الباب، وصاح بها زعيمهم وكان له إلمامة بالعربية: من أنت أيها الفتى؟

- . رسول من قبل سيف الدولة برسالة إلى الملك.
  - ـ لعله يطلب الهدنة بعد أن دُمّرنا عليه حلب.
- ـ إنكم دمَّرتم بنيانها، ولم تدمروا قلوب رجالها. فظهر الغضب على وجه الزعيم وقال: عجيب شأن هؤلاء العرب فإن الياس لا يعرف إلى قلوبهم طريقاً.
- ـ إن العرب يحاربونكم بإيمانهم، وأنتم تحاربونهم بدباباتكم ونيرانكم اليونانية.
  - ـ كُفِّي أيها الفتى الشجاع، تسلُّب من سلاحك وادخل.

فنزعت نجلاء سلاحها، ودخلت القصر مع المترجم، حتى وصلت إلى بهو العرش، فرأت نيقفور فوكاس جالساً على سريره وحوله الوزراء والقواد، فادت تحية الملوك، وقدمت إليه الورقة، فقرأها والدهشة تبدو على وجهه. ثم صاح بالمترجم: سل الفتى أين اللؤلؤة؟ فمدت نجلاء يدها بالعلبة، فاخرجت منها اللؤلؤة فقال: حقًّا إنها أخت لؤلؤة القصر. ثم اتجه إلى المترجم وهو يقول: هذه الرسالة من مؤسس دولتنا واسيلوس، وأمره حكم واجب الطاعة، ويظهر أن الأمير العربى الذي أحسن به، ووهب له حياته، كان بطلاً كريماً، فسل الفتى أيها المترجم عما يشاء. فلما ترجم الكلام لنجلاء قالت:

- أطلب إطلاق رجل في أسر الملك، هو أبو فراس الحمداني ا
- لقد طلبت عظيماً يا فتى. إن أبا فراس وحده جيش لُهَام، ولم يهدا للروم روع إلا
   بعد أن ظفروا به. اطلب ما تشاء يا فتى غير هذا.
  - ـ لن أطلب سواه.

ففكر نيقفور مليًا ثم قال لقواده اذهبوا معه، وأطلقوا سراح أبى فراس. فخرجت نجلاء وهى لا تكاد تصديق ما سمعت، حتى إذا وصلت مع القوّاد إلى السجن واتّجهوا نحو غرفة أبى فراس سبقتهم إليها، فلما رآها صاح: نجلاء؟! نجلاء حبيبتى؟! وانكبّ عليها كالمجنون يقبّلها ويبكى، وقد طوقته بذراعيها، وهى تهتف: وجدت حبيبى، وجدت حبيبى! ودخل القوّاد فعجبوا مما رأوا، وزاد فى دهشتهم أنّ الفتى العربى انقلب فتاة رائعة فاتنة، وبعد لأى هدأ الفتى، وهدأت الفتاة، وأخبرته نجلاء بقصتها، وبأمر الملك بإطلاقه. فحملها بين ذراعيه كما يحمل البازى العصفور، وخرج من السجن والقوّاد أمامه، وإذا هم لدى الباب رأوا تيوفانو واقفة وهى تبكى، وحينما لمحت أبا فراس مدّت إليه يدها فى حزن وأسى، وهى تتمتم: سُحقاً للروم لقد سلمت سلاحها لأعدائها!

واشترى أبو فراس جواداً، وانطلق مع نجلاء نحو حلب، حتى إذا بلغاها هبّت المدينة للقائهما، وأصبحت قصة نجلاء حديث كل دار، وأنشودة كل شاعر، ولقى أبو فراس أمه فابكاهما اللقاء، ولقى صوفيا فعانقها طويلاً، وكان شكره لها أطول من عناقه، وملاً السرور كل قلب إلا قلب رجل واحد، هو قرعويه.

ومرت سنة مات فيها سيف الدولة ، فترك موته في كل نفس لوعة . وولى الملك بعده ابنه أبو المعالى سعد الدولة . وكان في الخامسة عشرة من عمره ضعيفاً بأعباء الملك كاهله ، فتحكم فيه قرعويه . وكاد يقوم بشؤون الملك دونه ، وملأ صدره حقداً على خاله أبي فراس فبرم أبو فراس بدسائس قرعويه ، وأحزنه أن يصبح ابن أخته لعبة في أيدى الطامعين في الملك المتوثبين عليه . فخرج على سعد الدولة في ربيع الأخر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ، وضم إليه بعض الجنود ، وسار بهم نحو «حمص» يريد الاستيلاء عليها . وكانت نجلاء وابنته فوز وأمه معه في هذه الغزوة . وما كاد يعلم قرعويه بنيته حتى أغرى سعد الدولة بإرسال جيش عظيم لمحاربته ، وحينما التقي الفريقان بالقرب من ضيعة أعرى سعد الدولة بإرسال جيش عظيم لمحاربته ، وحينما التقي الفريقان بالقرب من ضيعة تسمى «صدد» استهوى قرعويه جنود أبي فراس بالمال . فانصرفوا عنه ، ودهمه بجيش كثير العدد .

وحارب أبو فراس حرب المستميت، ولكن السهام انصبت عليه من كل ناحية، وانتاشته السيوف من كل مكان، فسقط عن جواده مثخناً بالجراح، فتركه أعداؤه، وهو يجود بأنفاس قصار، وانطلقت إليه نجلاء وأمه وابنته حزينات نائحات، وحملت نجلاء رأسه فوضعته فوق ركبتها في رفق وحنان، وأخذت تناديه وتناجيه بعبارات تقطع القلب، وتذيب الصخر. وقامت أمه حوله تلطم عينيها حتى أذهبت بصرهما، وطال بكاء فوز وجزعها، وامتدنشيجها، ففتح أبو فراس عينيه وهو يحتضر، والموت يزاحم أنفاسه، ونظر إلى نجلاء، ثم إلى أمه ثم إلى بنته وقال في صوت متقطم :

أبنيَّتى لا تجزعى كلُّ الأنام إلى ذهاب نوحى على بحسرة من خلف سترك والحجاب قولى إذا ناديتنى وعييتُ عن ردِّ الجواب زينُ الشباب أبو فرا س لم يُمَتَّع بالشباب!



# الثئاجر الطموح

### وقيعة

فارس فارع القد، وسيم الطلعة، تكشف أسارير وجهه عن نبل عريق، وشرف رفيع، وتنطق ملامحه ونظرات عينيه بشجاعة تفرق منها الشجعان، وبطولة يعزّ مثلها على الأبطال. وكان يتقلّد سيفاً حُلى غمده بالذهب، وزيّن بنفيس الجوهر، ويتنكّب رمحاً تقبّل أشعة الشمس سنانه فترسل بريقاً وهّاجاً يكاد يُحسِر العيون. وقد امتطى جواداً كريماً راح يهملج في بخترة وزهو، كأنه كان يعتز بكرم سُلالته، أو يتيه بشرف منبت فارسه الشعشاع.

سار الجواد بين الوحد والخبب في طريق مدينة حلب، في يوم صائف من سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، فانفرجت السابلة عن طريقه كما تنفرج أمواج البحر أمام سفينة تداعب شراعها الرياح، وأحد الناس يتهامسون في إجلال وخشية: هذا أبو فراس! هذا ابن عم الأمير! هذا بطل حصن برزويه! هذا فارس الدولة وشاعرها المغرد! وكان بين القوم رجل قوي الأسر مفتول العضل، ظهرت في وجهه سطور كتبتها السيوف، ونقطتها النبال، فدلت على أن عمّاراً القضاعيّ جندي قديم مغامر، عرك الوقائع وعركته، وخاض غمارها فغمرته. قال عمّاز لمن بجانبه في صوت خافت:

ـ لقد شهدتُ خمس وقائع مع هذا البطل؛ رأيت فيها من إقدامه وجرأته، وصدق درايته بالحروب، ما يكاد يذهل المجاهد عن كوارث الحروب. فأجابه صاحبه:

- لقد كنت إذاً مشاهداً لا محارباً. فابتسم عمّار ابتسامة مبهمة فيها ازدراء، وفيها رفق القويّ بالضعيف، وفيها اعتزاز الشجاع بمكانته. ثم قال:

- كنت مشاهداً حقاً ولكن لا كما تشاهد اليوم أبا فراس، وهو يتمايل فوق جواده اللعوب في در وب حلب، وقد نصبت السِلم على المدينة رواقها، وأصبح أهلها لا يخافون إلا من سهام عيون الحسان! دعك يا صاحبي من ذكر الحرب والمحاربين فتلك دماء طهر الله منها سيوف الجبناء.
  - \_ أتعد كل من لم يشهد الحرب جباناً؟
- \_ إن اقتراب الروم من أطراف مملكتنا، وضغنهم القديم الموروث على المسلمين وملوك المسلمين، وادَّعاءهم أن بلادنا قطعة من مملكتهم الواسعة، اغتصبها منهم الإسلام بسيفه، ثم ما أعدّوه لنا من غوائل الحرب؛ كالنار اليونانية والدبابات الهائلة، كل هؤلاء مما يوجب الجهاد ويدفع كل مسلم إلى امتشاق الحسام والموت في سبيل دينه ووطنه شهماً كريماً.
- \_ أما أنا فلن أمتشق الحسام، ولن أخوض غمار الهيجاء. فنظر إليه عمّار في الشمئزاز، رقال ولسانه يتعثّر من الغيظ:
  - ـ كنت أظنُّ قبل أن أراك أن اللحَى من خصائص الرجال.
    - ـ وهي لا تزال من خصائص الرجال، وإن أمامك لرجلاً.
      - ـ رجل بلا قلب.
- .. رجل لولاه ما امتلأت خياشيمك كبراً، ولا أنثنى عطفك تيهماً عنـد ذكر الحـرب والنزال.
  - ـ من تکون؟
  - أكون كما أكون.
  - ـ بالله قل لي من تكون؟ فأجاب الرجل وفوق شفتيه ابتسامة ماكرة :
- ـ أنا يا سيدي الشجاع المغوار صانع سيوف، لولا يده هذه ما جرّدت أنت ولا قائدك أبو فراس في الحرب صمصاماً.
- فضحك عمّار طويلاً ومدّ يده إلى صاحبه في سرور، يشعر به من وجد في عدوّ صديقاً جديداً. ثم أخذ يشدُّ على يده ويهزّها هزاً ويقول:

\_ صانع سيوف؟! حقاً لولاك ما حملتنا إلى الجهاد قدم. نعم يا صاحبي، أنت لا تشهد الهيجاء، ولكنّك حقاً نون النصر فيها وصاده وراؤه، ولولاك ما عزّ للمسلمين جانب، ولا خفق على حصونهم عَلَم. أنظر ما أظن أبا فراس إلا ذاهباً إلى قصر الرحبة.

\_ إني لمحت في وجهه كُدرة الغضب، وأخشى أن يكون قد جاء إلى الأمير نذير جديد من قِبَل الروم.

ـ أظنهم سيقضون وقتاً طويلاً يلعقون فيه جراحهم، بعد هزيمتهم في «سُـروج». تلك، كانت موقعةً رائعةً حقاً. لقد زحف فيها الروم علينا في عديد الحصى، وقد اشتجرت رماحهم حتى سدَّت الأفق، وصال بطاريقهم، ووثبت دباباتهم، وتطايرت نيرانهم التي لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقد أعجبتهم في ذلك اليوم قوتهم، وزهاهم ما أجلبوا به من خيل ورَجْل وعُدة وعتاد، وزُلزل المسلمون زلزالاً شديداً، واتجهت عينا سيف الدولة إلى السماء في رجاء المستغيث، حتى إذا اشتد الكرب، وبلغت القلوب الحناجر، سمعنا على الرغم من لَجَب الحرب وزمازمها، صوتاً مجلجلاً يصيح: إليّ إليّ أيها المجاهدون! إن أبا فراس قائدكم المفاخر بشجاعتكم، يدعوكم لتخطفوا ثمر النصر من أيدي هؤلاء العلوج. إن دباباتهم لن تغني عنهم اليوم شيئًا، وإن قلبًا يملؤه الإيمان، وذراعاً تشدها العزيمة ، أقوى من كل ما جمعوا وعدّوا. إننا أيها الأبطال لم نجاهد لأرض وقلاع، وإنما نجاهد لدين وتاريخ ومجد قديم. إن الروم إذا برعوا في الحرب فهم في الفرار أبرع إذا حُمِي الوطيس، وصدقت الحملة. إلىّ إلىّ أيها المجاهدون، ثم إلى الجنة إلى الجنة أيها الشهداء! وما كاد يتم نداء، حتى وثب بجواده نحو الحصن ونحن خلفه كالأسود الغاضبة، ريع حماها، وديس عرينها، وتكاثر حوله الروم فكان يطوح برؤوسهم يَمنة ويُسرة ، كما ينثر الزارع الحب. حتى إذا وصل إلى القمة خلع راية الروم، وقذف بها في التراب ثم صاح: الله أكبر! الله أكبر! فردَّد الجيش صيحته، وتواثب المسلمون على الحصن، حتى أجلوا الروم عنه، فانطلقوا خلف بطاريقهم في سرعة الريح يلتمسون الفرار، وعاد المسلمون بالنصر والأسرى والأسلاب والغنائم.

\_ لقد كان ذلك فتحاً مبيئاً.

ـ وسيتلوه فتوح لو اتحد العرب، وكانوا يداً على من سواهم. عم صباحاً يا صاحبي، واعمل في طبع السيوف ليل نهار، فإنى أخشى أننا لا نزال في بداية صراع طويل الأمد.

بلغ أبو فراس أرض الحلبة، وهي في سفح جبل الجوشن، ووصل بعد قليل إلى قصر سيف الدولة بن حمدان، وكان قصراً سامق البنيان، يُطلُّ على نهر قو يَّق، بدل فيه المهندسون والرسامون كل ما في مكنة البشر من إبداع، وزيَّنت حيطانه وسقوفه بالنقوش البارعة، والتهاويل الراثعة، وكان لقاعته الكبرى، وهي قاعة الرسل خمس قباب تحملها اثنتان وأربعون وماثة سارية من الرخام الأبيض الناصح، المحلى بالذهب. وبها مثات من النوافذ الزجاجية البديعة الألوان، أما الأثاث فكان فوق ما يصف الشعر ويرسم الخيال، وقد أحاطت بالقصر الحدائق والبحيرات يجرىء إليها الماء من تماثيل سمك ضخم، صنع من خالص النضار، وركبت له عيون من ثمين الجواهر.

وما كاد أبو فراس يثب من صهوة جواده، حتى تلقّاه بشارة ونجا، غلاماً سيف الدولة، بما يليق بمنزلته من إجلال وحفاوة، وكان أبو فراس لا يزال عابساً متجهم الوجه، فانحنى نحوه نجا قائلاً:

- سعد صباح الأمير، ما للوجه المشرق البسّام تعلوه اليوم سحابة عابسة؟ فهل في الأمر شيء يا مولاي؟

- لا شىء يا نجا، ولكنها ظنون الشاعر وهواجسه، التى كثيراً ما تطغى على ثبات الفارس وركانته، وتصور له فى الحلم ذلاً، وفى الإقدام طيشاً وجهلاً. أتعرف يا نجا لمن هذا البيت:

كلُّ حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجىء إليها اللئامُ؟

فأسرع نجا وكان من أنصار المتنبي المعجبين به فقال:

ـ هو يا سيدي لأبي الطبيب من قصيدته التي يقول فيها:

إنّ بعضاً من القريض هُذاء ليس شيئاً وبعضه أحكامُ فاربدٌ وجه أبى فراس وقال: نعم إنه لذلك الزقّ المنتفخ بالعظمة الحمقاء، والغرور الكاذب، أين ابن عمى يا نجا؟

ـ في القاعة الكبرى يا سيدى. فسار أبو فراس فى دهاليز القصر وأبهائه، وقد انتثر فيها العبيد والمماليك الروم، يروحون ويجيئون في حركة دائبة، ورهبة وإطراق، يعرف

كيف يصطنعهما رجال القصور. فلمّا وصل إلى القاعة تلقّاه سيف الدولة مرحّباً باشاً. وكان سيف الدولة جسيماً قسيماً، واسع العينين تشعّ منهما عزيمة المجاهدين، وفي وجهه سمرة العرب، وملامح النبل والبطولة.

أخذ أبو فراس يتحدث عن الجيش، وما يبذل في إعداده لمكافحة الروم، وردهم إلى تخومهم. فتململ سيف الدولة في حزن وأسى وقال: أخشى يا ابن عمى أن القوم هنا لا يدركون ما يحيط بالدولة من خطر داهم، فأنى أرى أكثرهم منصرفاً عن الجهاد ثقة بى، واعتماداً على عظم قوتى، كان في سيفي سحراً بابلياً إذا لوّحت به للأعداء انهارت جيوشهم في طرفة عين. إن بمملكتي أبطالاً، ولكن بطولتهم مخبوءة مغمدة، لأنهم يظنون أنهم يعيشون في ظلال وارفة من الأمن، وأن أعظم معونة يبذلونها للدولة أن يسيروا في مواكبها، ويأخذوا زينتهم في صدور مجالسها.

\_ نحن لا تعوزنا السيوف يا مولاى، ولا تعوزنا السواعد المفتولة، ولا القلوب الضيغمية، وكل عربيّ منا يضع قلبه ورمحه في أول الصفوف، إذا جدَّ الجدّ، وأذّن مؤذن الجهاد، ولكن الذي نحن في أشد الحاجة إليّه حقاً أصوات رئانة مجلجلة، تثير الحميّة وتلهب العزائم، وتخلق من الياس ثقة، ومن التردد إقداماً، وتذكّر بالمجد الغابر، وتوجّه الأمل الحائر، وتوقظ النفوس إلى ما يحيط بها من كوارث تريدان تنقض. المملكة يا سيدي تتحرّق شوقاً إلى من يذيع مآثرها، وينشر مفاخرها، ويملأ الآذان بوقائعها المظفّرة، وبحسن بلاء أبطالها الميامين.

- ـ ألا يقوم المتنبى بهذا، وهو خير شاعر أنبتته أرض العرب؟
- \_ إنه لا يقوم بشيء منه يا مولاى، وهو رجل صلف تيّاه، شائك الخلق نافر الطبع، أبغض الناس فأبغضوه فنفرت قلوبهم من شعره.
- \_ إن بيتاً واحداً من شعره كفيل بان يملأ الآفاق، ويشغل الدنيا، ويرفع الدولة التي يغنى بمديحها إلى مسارح النجوم.
- إن الشعر يا ابن العم روح قبل أن يكون لفظاً ووزناً ، وهو شعاع من نفس قائله ، ونور يفيض به قلب صاحبه ، فإذا كانت تلك النفس مظلمة قاتمة مدنسة بالحقير من الأغراض ، وكان ذلك القلب نهباً للأطماع الدنيئة . جاء منهما الكلام فاتراً خائراً مقطوع النفس ، ضعيف المئة .

ـ هل ترى من هذا النوع قوله:

بــذا قضــت الأيام ما بين أهلها مصائــب قوم عنــد قوم فوائدً؟

ـ وماذا في هذا البيت يا مولاى؟ إنه لم يبذل فيه جهداً، ولم يعمل روية. ويعلم الله

أنه استرق معناه سرقة الطرّار البارع في النهار المبصر. استرقه من شاعر دفنته يا مولاى حيًا بالانصراف عنه، والاستهانة بشعره. استرقه من شاعر غنى بمجد دولتك، فما ألقيت إليه سمعًا، وأشاد بمآثرك فما حققت له أملاً. ذلك الشاعر يا مولاى هو أبو الحسين الناشىء الأصغر، الذى يقول فيك حينما شغلك عنه انصرافك إلى ذلك المتنبى، واحتفاؤك به، وإسكات كل صوت للشعراء دونه:

إذا أنا عاتبت الملوك فإنما أخط بأقلامى على الماء أحرفاً وهبه أرعوى بعد العتاب ألم يكن تودده طبعاً فصار تكلفاً؟

ـ حقاً كان من حق الناشىء على أن ينال من إقبالى عليه ما هو حقيق بشعره وأدبه، إني أعذره يا أبا فراس، فقد أبطأ عنه عطائى حيناً من الدهر طويلاً: هل سرق معناه الراثع من هذا الشاعر الذى ظلمناه وبخسناه حقه؟

- نعم يا ابن العم سرق المعنى من قصيدة لهذا الشاعر ينوّه فيها بصولة بنى حمدان، ويذمّ بنى العباس، الذين لا يفتئون يدسون لهم الدسائس غَيرةً وحسداً، ويغرون فى الخفاء بعض القبائل الخارجة علينا، كبنى كلاب وبنى العجلان، بالانتقاض على مملكتنا، ومصارحتنا بالعصيان فهو يقول:

إليكم بنى العباس عنى فإننى تركت طريق الرشـد بعــد اتضاحه أترضــوْن أن تطــوى صحــائف عصبة فــلا تذكروا منهــم مثالــب إنما

إلى الله من ميلى إليكم لتاثبُ وأقصاكم عنه ظنونُ كواذب كرام لهم في السابقين مراتب؟ مثالب توم عند قوم مناقب

ـ حيًا الله أبا الحسين! لقد أحسن الذود عنا، ولكنى لا أرى أن أبا الطيب سرق منه معناه، لأن هذا في ناحية، وبيت أبى الطيب فى ناحية، إلا أن تدعى أنه سرق الأسلوب والأسلوب ملك شائع لجميع الشعراء. لا يا ابن العم إن المتنبى أرفع قدراً، وأبعد منزلة فى الشعر، من أن يتدلّى إلى فتات غيره. إننى شاعر قبل أن أكون ملكاً وفارساً، ومعرفتى

بابتداع الكلام لا تقلّ عن درايتي بامتشاق الحسام.

فاربد وجه أبى فراس قليلاً، وأطرق واجماً، ثم رفع رأسه وعلى وجهـه ابتسامـة الظفر، وقال:

- مهلاً یا ابن العم، فما خالجنی شك من تمكنك من ناصیة الشعر، واستذلالك أوابد المعانی، ولولا ذلك ما أجاد شعراء المملكة فی مدیحك، ولا جودوا فی الثناء علیك، لأنهم یعلمون أنهم یعرضون نسیجهم علی خیر بزّاز، ویقدّمون فنهم إلی أمهر الأدباء فی تصاریف الكلام. ولعمری إن شاعراً لم یسبق مولای فی وصف قوس قرح حین یقول:

فقام وفسى أجفانه سنمة العُمض فمن بين منقض علينا ومنفض على الجود كنا، والحواشي على الأرض على أحمر في أخضر تحت مبيض مصبّغة، والبعض أقصر من بعض

وساق صبيح للصبوح دعوته يطوف بكاسات العقار كأنجم وقد نشرت أيدى الجنوب مطارفاً يطرّزها قوسُ الغمام بأصفر كأذيال خَوْدٍ أقبلت في غلائل

وإذا لم يرضى مولاى أن يكون المتنبى قد أغار على بيت الناشىء، فما أظنه يجحد أن شاعره اللص سرق هذا المعنى بعينه من قول الحارث بن حلّزة:

ربما قرت عيون بشجاً مُرْمِض قد سخنت منه عيون وأكبر الظن أن شاعره، وهو أعجز من أن يمتدّ حفظه إلى العهد الجاهلي، وجد الطريق سهلة مذللة إلى حبيب بن أوس الطائي، فاغتصب المعنى من قوله:

ما إن ترى شيئًا لشيء محييًا حتى تلاقيه لأخسر قاتلاً ماذا تقول يا سيدى في هذه السرقة الصارخة، وتلك الإغارة الوقحة، التي لا تقلّ عن إغارات اللصوص، وقطّاع الطريق؟

- ـ لقد نظر المتنبى إلى معنى الطائى ما فى ذلك شك.
- ـ ثم إن هذا السارق لا ينكس رأسه خزياً، بل ينفخ خياشيمه، ويتحدّى كل شاعر

من شعراء مولاى في جَبَريّة وعجب، إنه في هذه القصيدة التي استشهد مولاى ببيت منها يقول:

خليلي ما لى لا أرى غير شاعر فلم منهم الدعوى ومنى القصائد؟ ويقول في أول قصيدة أنشدها بين يدى سيدى:

غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف، والشعر تهذى طماطمه

فيصف جميع شعراء مملكته بأنهم عُجم لا يُبينون، وعلوج لا يفهمون، وأشهد أن الشعراء لم يغضوا عنه عجزاً عن معارضته، فإن لكل منهم لساناً لو ضرب به حجراً لفلقه، وإن في شاعرك المغرور المتشدق من وضاعة النسب، وسماجة الخلق، ولؤم العنصر، ما يغرى ضوارى الشعراء، وما تتحلب له نهماً أفواه الهجاء، ولكنهم سكتوا مرغمين محزونين، لأنه في كنف مولاى وحمايته، ولأنهم يظنون أن ثلبه، وتمريغه في التراب، قد يغضب مولاهم، فتركوه لك يا سيدى ولكنك تركته عليهم يمزِّق أعراضهم، ويسخر من فنهم، ويتحداهم في بذاءة وجبروت، وقد كان من أثر هذا أن انصرف الشعراء عن مدحك، فلا يحييك منهم شاعر بكلمة، وتفرَّد بك هذا الشاعر الدخيل فأخذ يتيه عليك، ويخاطبك مخاطبة الند والنظير، ويمر العام فلا يجود عليك إلا بقصيدة أو قصيدتين، بعد أن تلح في الطلب، وتلحف في المسألة، وبذلك انقلب الوضع، وعكس الأمر، وأصبح الأمير يستجدى شاعره، وأصبح الشاعر يراوغ ويماطل في العطاء، ما هذه الحال يا مولاي؟!

ما لقد قلت حقاً يا ابن العم، ولكنى أخشى إذا انصرفنا عن هذا الشاعر أو صرفناه، أن يلحق باعدائنا، فيرفع من شانهم، ويشيد بمجدهم. وقد علمت أن عبد الإخشيد بمصر، يبذل الآن فوق ما يستطاع لاستهوائه وأغرائه بالجاه والمال، ليصل إلى أرض مصر، ولست تجهل يا أبا فراس ما بيننا وبين الإخشيد من عداء محتدم، فقد وثبت علينا جيوشه منذ سنوات فاستولت على دِمَشْق زينة العواصم، وغرة جبين الشام.

فإذا ذهب المتنبى إلى العبد زاد دولته قوة، ومسح عنه عار الرَّق ووصلُ نسبه بمعدَّ بن عدنان. ثم إنى أخشى، وهو لدود الخصام علقمىّ اللسان ألا يتعفف عن أن ينالنا بهجائه، وهو نفسه الذي يقول:

ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى

- إنه لن يذهب إلى مصر يا مولاى، كن من ذلك على يقين. إنه يذهب إلى العراق، ليتصل بالخليفة والوزير المهلبي فإن كبره سيزين له أنه أحق شعراء الأرض بالاتصال بالخليفة، وأن شعره أغلى من أن يبعثر على الأمراء وحكام الأطراف. وإذا بلغ بغداد يا ابن العم فإن مائة دينار من خزانتك هذه، ترسل إلى ابن الحجاج وابن سكرة، وهما أقذع الشعراء هجاء، وأفحشهم سباباً كفيلة بأن تشغله عن هجاء الناس جميعاً، وتدفعه إلى الانصراف إلى نفسه.

ـ لا أكذبك أبا فراس أنى سئمت كبره وإدلاله وتجنيه، ولن أنسى ما اشترطه على ذلك الأحمق عند أول اتصاله بي من ألاً يكلف تقبيل الأرض بين يدي، وألا يخلع سيفه فى حضرتى، وألا ينشدنى شعراً إلا وهو جالس، ولقد قبلت منه كل ذلك على مضض، حين ظننت أن إغداقي عليه، وإحساني إليه يروضان من نفسه الجامحة، فما أجدى ذلك فتيلاً.

- إنك يا مولاى تمنحه كل عام ثلاثة آلاف دينار، غير ما تفيض عليه من الصلات والهبات، ثم إنك لا تظفر منه بعد كل هذا إلا بثلاث قصائد، نصف أبياتها في مدح نفسه، والازدهاء بمواهبه، ولو فرّقت في كل عام ماثتي دينار على عشرين شاعراً لأتوا بالمعجز المطرب، ولبذوا ذلك الوقح في كل ما يتبجح به من إجادة وإعجاز، إن شعراء مملكتك، والشعراء الوافدين عليك قد يزيدون على الماثة وهم يا ابن العم يرتقبون منك نظرة عطف، ليملئوا الدنيا باسمك دويًا، ويرسلوا أجنحة الشعر بمديحك خفّاقة في الآفاق.

ـ صدقت أبا فراس لن يكون لهذا الشاعر الرنيم مكان من رعايتي بعد اليوم! غير أنى أرى أن نخرج من هذا الأمر بكياسة ورفق، كما دخلنا فيه بكياسة ورفق.

ـ هذا ما أشير به يا مولاى، ويكفى أن تصد عنه شهراً حتى يزمع الرحيل.

وحينما انتهى أبو فراس من إحكام مؤامرته، حيّاً سيف الدولة وانصرف. وما كاد يعود إلى قصره، وكان بالقرب من برج أبى الحارث، حتى رأى به طائفة من الشعراء ينتظرون عودته، بينهم أبو العباس النامى، وأبو الحسين الناشىء، وأبو القاسم الزاهى، وأبو الفرج السامّري، وكان من ألد اعداء أبى الطيب الحاقدين عليه. فلما رأوه همّوا لاستقباله محتفين، وطفقوا يسألونه فى شوق ولهفة عما تم فى أمر المتنبى وسيف الدولة. فنفض إليهم جملة الخبر، وحدثهم بصوت الظافر المنتصر، بما عزم عليه سيف الدولة من نبل المتنبى، وتقريب شعراء مملكته. فطار الفرح بقلوبهم وأخذ كل منهم يفكّر فى مطلع

قصيدة يمدح بها سيف الدولة ، ليكون من السابقين الأولين.

أخذ سيف الدولة يفكر في أمر المتنبى، بعد أن تركه أبو فراس وقد تراكمت عليه الهموم، وانتابته الظنون، وعبثت به الهواجس. فهو مرة يرى أن أبا الطيب صنّاجة ملكه، وناشر فضله، وأنّه الغاية التي تقطّع دونها أنفاس الملوك، والحلم الذي يتطلّع إلى تحقيقه كل أمير، وأنه أشعر من رددت أصداءه آفاق العرب، وأندى صوت يجلجل بالشعر فيخوض البحار، ويثب الجبال، لا يقف دونه سدّ، ولا يعترضه حائل، وأن شعره جيش فيخوض الجيش، وعتاد يزدرى بكل عتاد. من هو سيف الدولة حتى يظفر بدولة الشعر كلها مجتمعة في رجل يمجد أفعاله، ويخلد محامده، ويبث الرعب في قلوب أعدائه؟

يرى سيف الدولة كلّ هذا، فيرفع رأسه باسماً مبتهجاً، وقد كاد يُثلج صدره برد اليقين، ولكنه لا يفتاحتى تهجم عليه الوساوس من كلّ مكان، صارخة عاوية وهي تصيح: ما هذا التدلّى إلى الحضيض؟ وما هذا الاستخذاء لشاعر مجنون بالعظمة تيّاه على الملوك؟ أنت يا ابن حمدان ملك من سلالة ملوك، ولكنك في سبيل أمل كاذب، من نبي كاذب، نزلت بنفسك إلى الهاوية حتى صرت له مملوكاً! أذكر إن كنت ناسياً أنه يقبل صلاتك الجزيلة أنفا، ويتقلب في نعمتك حاقداً. وأذكر إن كنت ناسياً أنه لا يجود عليك بقصيدة إلا كارها متثاقلاً، ثم أذكر أنك كثيراً ما استبطات مديحه فأفنيت الحيل في استجدائه، فتارة ترسل إليه أبياتاً لشاعر ليقول على مثالها، وتارة تزعم أنك أعجبت ببيت قديم لتستثير خاطره الراكد، وخياله الكليل. كلُّ هذا وهو سادر في غروره وكبريائه، يسخر في خبيئة نفسه من الملوك والممالك، ويردد في صدره قولته الحمقاء:

أيَّ محل أرتقى أيَّ عظيم أتّقى وكلُّ ما خلق الله يخلُق محتقر في همتى كشعرة في مفرّقي

إنه وأيمُ الحق رجل ثقيل الظل، مستكرهُ الطبّاع، ولوكان ينطق بالوحى، ويستملى شعره من ملائكة السماء! إن نُفْرة الناس منه ذهبت بروعة شعره، فلم يجد بين القلـوب منزلاً. ويل له منى؟ لن يعيش هذا الرجل في مملكتي بعد اليوم، ويل له منى! لن يعيش هذا الرجل في مملكتي بعد اليوم، فإنه لا تُؤمن عواقبه. وهو حقود لئيم، يسخط على اليد تمتد إليه بالإحسان، ويانف من النعمة يسوقها إليه كريم. اليس هو القائل:

مدحتُ قوماً وإن عشنا نظمتُ لهم تحــت العَجــاج قوافيهــا مُضمرَّةً

قصائداً من إنـاث الخيل والحُصُن ِ إذا تنوشـــدن لم يدخلن في أذُن

لا. لا. فليخسأ ذلك المتشدق. أو ليرحل من بلادى إلى أيّ بلـد شاء. لا أريد شعراً، ولا أريد ذلك المجد الموهوم الذي سيخلُّده شعره.

قال سيف الدولة هذا، وهو يحرك ذراعيه فعلَ الغاضب المحموم. ثم قام متجهاً إلى الجناح الذى به أهله بعد أن زالت عنه آلام الشكوك، وسكنت نفسه إلى ما عقد عليه العزم. وبينما هو يسير فى دهليز طويل، إذ سمع أصواتاً فى حجرة، فاقترب وأنصت، فإذا غلامُه نجا وأبو الحسن بن سعيد راوية المتنبى يتحاوران، فأرهف السمع فإذا نجا يقول:

ـ إنها من أروع قصائده، وكل شعره راثع خلاَّب. استمع لى يا مولانـا وأصلـح خطئي إذا أخطأت:

فدینــاك من رَبْـــع و إن زدتنـــا كرباً وكیف عرفنــا رســـــمَ من لم یدع لنا

فإنك كنتَ الشرقَ للشمس والغربا فؤاداً لعرفان الرسوم ولا لُبّا؟

فصاح ابن سعيد: هذا شعر كان في صدور الشعراء سراً مكتوماً حتى جاء أبو الطيب فأفشاه، وكان في كهف الغيب رحيقاً مختوماً حتى ظهر ابن الحسين ففض ّ خِتامه. اقرأ يا بنيّ من مديحه:

هنيئاً لأهسل النغسر رايُك فيهما وريبه والله رعست الدهسر فيهسا وريبه فيوماً بخيل تطسرُدُ السرومَ عنهم سراياك تتسرى والدُمُستُسق هارب اتى مرعشاً يستقرب البعسد مقبلاً كذا يتسرك الأعسداء من يكره القنا مضى بعدما التف الرماحان ساعةً ولكسه ولسى وللطعس سورة

وأنك حِزْبُ الله صرت لهم حزبا فإن شك فليحدث بساحتها خطبا ويوماً بجود تطرد الفقر والجدبا وأصحابه قتلى وأمواله نهبى وأدبر إذا أقبلت يستبعد القربا ويقفل من كانت غنيمته رعبا كما يتلقى الهدب في الرقدة الهدبا إذا ذكرتها نفسه لمس الجَبْا

الله! الله! هذا فيضُ الكريم الفتّاح، هذا ليس بشعر يا ولدي، إنه يكاد يكون من وحى جبريل. إن شعراء سيف الدولة جميعاً أعجز من أن يقولوا:

ولكنــه ولّــى وللطعــن سورةً إذا ذكرتهـا نفسُــه لمس الجنبا فصاح نجا قائلاً: أتعرف يا سيدي أنى كتبت نسخاً من هذه القصيدة وبعثت بها إلى مصر وبغداد ودمَشْق وفارس وإفريقية والأندلس؟

كان سيف الدولة يسمع هذا الحوار، ولكنه لم يُطق أن يصبر طويلاً فدخل الحجرة غاضباً وقال:

ما هذا الهذر الذى تخوضان فيه؟ قاتل الله المتنبي وشعره! أكلما ذهبت إلى مكان سمعت الناس يتحدثون فى هذا الوغد أو يدرسون شعره؟ إن بابى سيغلق دونه بعد اليوم. لقد علمت من ابن عمى أبى فراس من شأن هذا الرجل ما كنت أجهل. إنه يتقلّب فى نعمتى ويضمر لى ولمملكتى أسوأ ما ينطوى عليه ضمير. فليذهب إلى حيث يشاء، وليجعل من ملوك الأقطار التى ينزل بها آلهة تعبد، فلست فى حاجة إلى هذره وهُرائه.

ولما انصرف سيف الدولة التفت ابن سعيد إلى نجا وقال هامساً:

ـ دسيسة جديدة وربّ الكعبة . لقد أوشك أعداء أبى الطيّب أن يظفروا به هذه المرّة، ولكنى لن أنيلهم مأرباً. لن أتركهم ينالون من هذا السرّ السماويّ غرضاً. إنه الحسديا بنيّ الذي قتل النبوغ في العرب، وذهب بريح العرب. أين نعلاي؟

- إلى أين أيّها الشيخ؟
- إلى أبى الطيب. إلى نادرة عُطارد. إلى الذي يقول:

وما أنا منهُم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرّغامُ

# صلح

سار أبو الحسن بن سعيد حزيناً مطرقاً، يخرج من دَرَّب إلى درب، ويتخلَّص من زحام ليخرق في زحام، وكانت حلب في ذلك الحين من أعظم مدن الشام، تشرف على نهر قويق، ويحيط بها سور شاهق، بنى بالحجر الأبيض الضخم، به ستة أبواب، وإلى جانب السور قلعتها الحصينة الحمراء، التي تطلُّ على المدينة شامخة متحدية كما يربُض الأسد حول العرين. وكانت فسيحة الطرق، كثيرة القصور ذات الطابع البيزنطي، كثيرة المساجد والفنادق والمتاجر والحدائق، مزدحمة بالسكان من عرب وترك وأرمن وروم.

سار ابن سعيد حتى بلغ ساحة الناعورة، حيث القصر السامق الـذى أهـداه سيف الدولة إلى المتنبى، فولج بابه مهرولاً، فتلقّاه العبيد، وأقبل عليه مسعود كبير الخدم فحيّاه في أدب ولطف. فابتدره الشيخ:

- أين سيدك أبو الطيب؟
- ـ في حجرة الزوار يا سيدي.
  - \_ من معه الآن يا مسعود؟
- ـ معه الحسين الصنوبريّ وأبو الفرج المخزوميّ.
  - \_ فيم يتحدثون؟. فابتسم العبد وأجاب:
- في الشعر يا سيدي. وهل في حلب اليوم حديث إلا في الشعر، وغزوات الروم؟
   وانفلت ابن سعيد من بين يدي العبد إلى لقاء المتنبى، فدخل حجرة فسيحة، ثمينة

الأثاث، فرشت أرضها بالبسط الفارسية، وغطيت نوافذها بسجوف الحرير المصرية، ونضدًّت حولها الأراثك، وكان أكثر ما يسترعى نظر الناظر فيها كثرة خزائن الكتب، وكثرة المناضد التي ألقيت عليها الكتب أكداساً، وكان المتنبى جالساً أو على الأصح مضطجعاً على كرسي ضخم، في صدر المجلس. وهو طويل فاره في التاسعة والثلاثين من عمره، خفيف اللحم، أسمر اللون، عريض الجبهة، برّاق العينين، شديد سوادهما، مستقيم الأنف، ترتفع أرنبته إلى ما يقرب من الشمم، في شفتيه رقة، وفي عنقه صيد، وفي ملامحه ثقة المعتزّ بنفسه، وفي نظراته كبرياء العباقرة، وفي صدره المرتفع ما ينم على ما يملأ هذا الصدر من آمال جسام. وكان يرتدى ثوب فارس كامل العدة، ويهنز قدمه بين الحين والحين في إعجاب وزهو، فتصطدم بغمد سيفه الذي طال نجاده.

دخل ابن سعيد فقطع على المتحدثين حديثهم، وحياه المتنبى بنظرة لطيفة، فيها ترحيب لم يذهب بجماله ما فيها من كبرياء. وأخذ المخزومي يصل الحديث ويقول:

- \_ فلما رآنى . . . فابتدره ابن سعيد سائلاً :
  - \_ من الذي رآك؟
- أبو الحصين الرقى قاضى حلب. كنت أقول: إننى كنت ماراً بالأمس بسوق الورّاقين، وكان الرقى جالساً عند وضاح بن سعيد الوراق، فلما رآنى صاح: إلىّ يا أبا الفرج فإن شيطانى لا يريد أن يفارقني اليوم، لقد تلجلج فى صدرى بيت من الشعر منذ الصباح، وقد عيل صبرى فى رده إلى قائله، فهل لك أن تنقد أخاك من خيال الشك؟ قلت: هات يا سيدى، لعل الله معقب بعد عسر يسراً. قال: من قائل هذا البيت يا ابن أخى؟

خيرُ أعضائنا الرئــوس ولكن فَضَلتها بقصــدك الأقدامُ وكنت أعلم أن الشيخ حاقد على أبي الطيب، شديد الكراهة له، كثير الإيقاع بينه وبين سيف الدولة. فقلت: قائل هذا هو الذي يقول:

وإذا كانت النفوسُ كباراً تعبتُ في مرادُها الأجسامُ فقال أحسن والله وأجاد! فمن هو؟ قلت: هو الذي يقول:

عقدت سنابكها عليها عثيراً لو تبتغيى عنقاً عليه لأمكنا

فقال: هذا وحي السموات العلا! فمن هو والله ولا تطل؟ قلت: هو أيضاً الـذي يقول:

أقبلتُها غرر الجياد كأنما أيدي بنسي عمران في جبهاتها

فصاح هذا تشبيه عزّ أن يناله خيال، من هذا الشاعر ناشدتك الله؟ قلت هو الذي يكيد له سيدي القاضي، ويصارحه بالعداء، ويدس له عند سيف الدولة! فصاح: هو المتنبي إذاً. آمنت أنه الشاعر! إنه يا ابن أخي يحيينا بشعره، ولكنه يميتنا في اليوم ألف مرة بزهوه وإعجابه.

فضحك القوم، وابتسم المتنبي ابتسامة فاترة، ملؤها السخرية والأنفة. ثم قال في تعاظم:

عجباً لهؤلاء القوم! إن لم أنزل إلى الوهدة التي تردوًا فيها، والحمأة التي تمرغوا في دنسها، قالوا: إنني مزهو متكبر. إنهم يسمون الفضيلة عُجباً، والإباء كبراً، والتنزه عن الدنايا تيهاً وصلفاً، وماذا أصنع وقد خلق الله لي نفساً عزوفاً عن كل ما يشين، طموحاً إلى ما فوق السماء إن كان للسماء فوق؟ وإني أشهدكم أني ضقت بهم قبل أن يضيقوا بي. إنني طائر يعيش في غير وكره، وأمل حائر لا يجد له مستقراً، ولطالما نفرت نفسي من مجالسهم، واشمازت من عبثهم ولهوهم. فإنى إذا لم أعاقر الخمر معهم، قالوا جلف نابى المخلق سيىء المعاشرة. وإذا لم أتدل إلى مغازلة النساء المتبدلات، قالوا: سمج اللوق، غير مصقول الطباع. وإذا لم أتخذ من الغلمان أسراباً وأسراباً كما يفعلون، نبزوني بأسوأ الصفات، وأشنع الألقاب. فماذا أصنع في هؤلاء، والفجور عندهم محمدة، والسمو إلى معالى الأمور كبر وغرور؟ ولقد يذهب بى الفكر والهم احياناً إلى أن أعتزم الرحيل عنهم، وقطع المفاوز دونهم، فإنه لا يزال في فسيح الأرض مضطرب المكريم الذي يطلب ما يعجز الطير ورده، ويبتغي ما هو أجل من أن يسمى.

دعاني منذ أيام أحمد بن نصر وزير سيف الدولة ، إلى مجلس من مجالس أنسه ولهوه ، فأبيت وأبيت ، ولكنه أطال في الرجاء وألحف ، فذهبت إلى داره كأنما أقاد إليها بالسلاسل . وماذا رأيت؟ رأيت طائفة من كبار المملكة ، بينهم أبو فراس وأبو الحصين الرقي هذا الذي يزعم أن زهوى وإعجابي يميته في اليوم ألف مرة ، ورأيت كثيراً من قواد الجيش ، وأدعياء الشعر والأدب في هذه المدينة ، رأيتهم وقد لعبت الخمر برءوسهم

جميعاً، فذهب عنهم العقل، وطار منهم الحياء. وكان السقاة يطوفون بالأكواب، فما مروا برجل إلا أفرغ كؤوسهم في بطنه، وشرب شرب الهيم. وكانت الجوارى الروميات، وهن في أجمل زينتهن، يرسلن شباكهن لصيد القلوب وإثارة النزوات: بين غمزة ساحرة، وبسمة فاتنة، وانثناء لعطف، واهتزاز لنهد، وقبلات ترسل بالأكف، وإشارات تعبّث بالعقول، وهمسات أثيمات، وذعر مصطنع، واستنكار مبتدع، ودلال ينسى الرجل عرضه، وإغراء يوقظ الفتنة النائمة، وقرب في تباعد، وتباعد في قرب، وغضب في طيّه رضاً، ورضاً في غضونه غضب. وقامت بين القوم راقصة تكاد تكون متجرّدة فذهبت بالبقية من عقولهم، وأخذت ما تركته الخمر فيهم. وزينت، النشوة لهذا الرّقي قاضى حلب، الذي يكره منى زهوى وإعجابي أن يقوم ويرقص بين تصفيق القوم، وترديد الألحان، وكان يُنشد أبياتاً عبث السكر بأوزانها، ولعبت بنت الحان بقوافيها. أما أنا فلم أستطع البقاء، فاتخذت من انصراف القوم إلى لهوهم ستراً، وخرجت أتلفت وراثي، وأجمع من هذا الدنس أثوابي.

ذلك هو الذى يريدنى هؤلاء المستهترون على أن أفعله، وأن أشاركهم فيه، وإلا كنت ثقيل الظل، شائك الجانب، غليظ القلب فظاً. لا يا صحابي إني خلقت من طينة غير طينتهم، ورميت إلى غاية غير غايتهم، وإذا كان لساني لسان شاعر، فإن قلبي قلب. . . ثم تردد قليلاً، فقال المخزومي: قلب أسد؟ فالتفت إليه المتنبي وقال: لا . كنت أريد كلمة أخرى ندعها الآن يا أبا الفرج . ثم أذّن العصر، فقام من حضر للصلاة، وبقي المتنبى جالساً في متكثه يقلب في ديوان أبي تمام، وكان على منضدة أمامه ، وكان يرسل إليه لمحات خاطفة، فمرة يبتسم احتقاراً ، وأخرى يهز رأسه استحساناً ، وثالثة يمد شفتيه في استنكار وسخط.

فلما قضيت الصلاة حيًّا القوم أبا الطيب وإنصرفوا، وبقى ابن سعيد قلقاً ينفخ من الهم والغضب، فالتفت إليه أبو الطيب سائلاً:

ـ مالي أراك قلقاً يا أبا الحسن؟

ـ لا شيء يا أخي، إلا أني سمعت اليوم حديثاً أطار صوّابي، وضاعف من همَّى وحزني. فلقد علمت في هذا الصباح أن القوم يأتمرون بك، وأنهم لم يتركوا في كنانتهم سهماً مسموماً حتى رموك به. فخذ حذرك أبا الطيب، إنى لك من الناصحين.

ـ القوم يأتمرون بى؟! حيّاك الله وبياك يا أبا الحسن! ولكن ليس هذا بنباً جديد. قل لهم ما قلته لغيرهم:

إنسى وإن لمت حاسدى فما أنكر أنسى عقوبةً لهُم وكيف لا يُحسدُ امروُ علَم له علسى كلّ هامةٍ قدمُ

- إن الأمريا سيدى جدُّ وما هو بالهزل، وإن أبا فراس وشيعته أعظم من أن يستهان بأمرهم، أو يفض الحديث عنهم ببيتين من الشعر، إنهم يكيدون لك، وينصبون لك الحبائل، ويمشون لك الضراء، فحاربهم بسيوفهم، واقتلهم بالسم الذي أعدوه لك. إن الفلسفة التي تسير بهديها، والتي تستريح إليها نفسك، وتهذأ بها هواجسك، لن تغنى في هذا الزمان فتيلاً. إننا يا سيدى نعيش في جوّ قاتم بالدسائس، مختنق بالفتن. ومن خطل الرأى أن يخطو المرء في أرض تزدحم بالأفاعي وهو لا يحمل ترياقاً، أو يسير في مسبعة وهو لا يستصحب الحدر. لقد أزعج القوم إباؤك وشمفك، وتلك المشية المزهوة التي تكاد تشم فيها عظمة الملك من أعطافك، وتلك النظرات المتسامية التي تعدّ من تحتها من تكاد تشم فيها عظمة الملك من أعطافك، وتلك النظرات المتسامية وداء من التواضع. والنبل معنى تدركه العقول ولا تبصره العيون. خض مع الناس فيما يخوضون، وخذهم والنبل معنى تدركه العقول ولا تبصره العيون. خض مع الناس فيما يخوضون، وخذهم يلعنهم.

- لا. لا. يا أبا الحسن. ذلك عهد ودّعته منذ حين، فإن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً. ولن أفسد خلقي لفساد أخلاق الناس، ولن أضيَّع مروءتي بين ملق دنى، وخداع وبيء. أنت تريدني على أن أقذف بأخلاقي ورجولتي في التراب لأرتدى ثوباً من الرياء مخرّقاً. ولماذا؟ لأن طائفة من السادرين الأثمة الذين أعيش بينهم، تؤلمهم رؤية الفضيلة، ويؤذيهم أن يعتزّ المرء بنفسه. لا يا أبا الحسن عرَّج على حديث آخر.

- ليس لى اليوم حديث إلا هذا، فإن لى فيك اعتقاداً أرسخ من الجبال. اعتقد أنك الشاعر الذى بعث على رأس هذا القرن لينهض بالعرب، وليغنى بمآثر العرب، وليعيد مجد دولة العرب. ولن أجد لك ميداناً بين دويلات الإسلام أوسع من حلب، ولا مَلِكاً يساير رنين شعرك صليل سيوفه إلا سيف الدولة. إنه الملك الفذُّ الذى يقارع الروم، وهم يتوثبون على أطراف مملكته بعُدَدِهم وعديدهم في صولة وقوة وشهوة للانتقام. والحرب يا

أبا الطيب لن تسير غازية ؛ فاتحة ، مظفَّرة إلا على ألحان من الشعر الحماسيّ الذي يُلهب الوجدان، ويقذف الرعب في قلب الجبان. ولن يكون هذا الشعر إلا شعرك يا ابن الحسين، ولن تكون تلك النغمات السماوية إلا من مزْهرك المرنان. أنت لست مِلك نفسك يا رجل. أنت ملك العرب جميعاً، أنت هبة الزمان الجديد الذي جاء ليصلح بك ما أفسده الزمان القديم. وإذا هجرت حاضرة سيف الدولة فأين تذهب؟ قد يُخيَّل إليك أن تذهب إلى العراق، ويا ويلى من العراق وتُعْسى!! إنه الآن تحت سيطرة طغاة من الديلم، وخليفتنا المطيع لله \_ فك الله أسره \_ يعيش الآن في قفص يسمونه عرشاً، بعـد أن خلـم الديلم ابن عمه المستكفى بالله وسلموا عينيه. وهو اليوم يجلس على سرير الملك كما يجلس القرد المدعور الذي تذهب عيناه يميناً وشمالاً أينما ذهبت عصا صاحبه. هذه هي بغداد التي كانت زينة الدنيا وبهجة الدهـور، أيام الـرشيد والمأمـون. وهنــاك الـوزير المهلِّي، وقد جمع حوله حُثالة الكتَّاب، وشذَّاذ الشعراء الذين يرسلهم على أعداثه كما ترسل الكلاب المضرّاة فلا يتركون أديماً صحيحاً ، ولا عرضاً سليماً . هل تستطيع أن تعيش في هذا الجوّ يا أبا الطيب؟ وفي أي شي تقول الشعر هناك؟ فس الكأس والطاس والغواني والغلمان! نعم ليس هناك مجال إلا هذا المجال القذر الدنس، فليس هناك غزو ولا فتح، حتى لقد صدثت سيوفهم في أغمادها، إن كان لا يزال في أغمادهم سيوف. ومن تظنّ سيكون من نظرائك وأندادك؟ سيكون من هؤلاء ابن الحجاج الوقح، وابـن سكرة المفحش، وابن لنكك السبّاب. لا يا سيدى، إن رضيت بهذا فلن أرضاه لك. وقد يجول بخاطرك أن تذهب إلى مصر، وإنى أرباً بك أن تفعل هذا، وأن تجعل من نفسك عبداً للعبد الأسود. ويا لضَيعة الشعر، ويا لضَيعة الأدب إذا انحدرا إلى هذه الهاوية! قد تقول أذهب إلى فارس، ولكنّ ثقتي بك تأبي عليّ أن أتخيل أن مثلك يذهب هذا المذهب، ويبيع عروبته وتاريخه بثمن بخس، دراهم معدودات. أنصت إلىّ يا أبا الـطيب، ليس لنبوغك مجال إلا في حلب، وليس لعقود شعرك مكان أجمل ولا أشرف من جيد سيف الدولة. فأقم في ذَراه، واعتصم برضاه، وجامل من حوله، وكن فسيح الصدر، واســع الحيلة، واترك خلق الله في ملك الله.

- إنى أحبّ سيف الدولة يا أبا الحسن، أحبّ فيه شجاعته وإقدامه وكرم سجيته وصبره على الجهاد، وأودّ أن أعيش في كنفه، وأن أدفن في الأرض التي طهّرها سيفه من رجس الغزاة المغيرين، ولكن في حاشيته عصابة اتخذت من أبي فراس زعيماً، بغضت

إلى حلب وملكها، وحبّبت إلى الذهاب ثانية إلى الصحراء، حيث كنت أعيش في طليعة شبابي مع جفاة الأعراب، فما رأيت منهم إلا نجدة وعزّة وأنفة عن كلّ ما يَشين.

- إن أبا فراس هذا هو الذي جئت لأحدثك في شأنه اليوم. فقد ملأ قلب سيف الدولة غيظاً منك وحقداً عليك، وذكر له من تيهك وجبريتك وامتهانك لشأنه ما دفع سيف الدولة إلى أن يعقد العزم على سدّ بابه دونك. رآني اليوم مع نجا وهو يقرأ على بائيتك الأخيرة فصاح فينا غاضباً، وأخذ يرميك بكل قارعة، ويصمك بكل قاصمة، وينذر ويتوعّد. لذلك هرولت إليك مسرعاً حتى نرد كيد القوم في نحرهم، ونظفَر برضا سيف الدولة دونهم.

#### ـ وكيف نظفَر برضاه وهو على ما وصفت؟

- إن سيف الدولة قُلَّب دوَّار، يكون الصبَا ويكون الدَّبور، فهو في لحظة سيل هدَّار العباب، وفي أخرى صفحة غدير سَجْسج يتعثّر فوقه النسيم. هو الآن غضبان ولكنه إذا سكت عنه الغضب عاد طفلاً غريراً يسهل اجتذابه، ويسلس قياده.
- ـ دعني أرحل عنه بسلام يا أبا الحسن، فإن النفوس إذا تنافرت قلّ أن تعود إلى ودادها.
- ـ هذا كلامكم معشر الشعراء، ولكن النفوس تتنافر ثم تتعانق، ولا يصفو الود إلا بعد أن يخلص من الكدر.
  - \_ من الذي يخلِّص ودّ سيف الدولة من هذا الكدر؟
- أخته خَوْلة. فإنها مفتونة بشعرك، كثيرة الإعجاب بك. وهي ترى أن خروجك من مملكة أخيها لا يقل عن دخول الروم فيها. وسيف الدولة مشغوف بها حباً، لا يرد لها كلمة ولا يخيّب رجاء. فلو ألحّت عليه في أمرك، لأحبطت كيد القوم، وأعادتك إلى ما كنت فيه من المنزلة والكرامة.
  - ـ افعل ما تشاء يا أبا الحسن . ولو خُيرتُ ما اخترت .
- ـ إني سأختار لك. فلا يكن في صدرك حَرج. وسأمرّ على دارك غداً بالخبر اليقين.

فلما جاء الغد أسرع أبو الحسن بن سعيد إلى دار المتنبى، فسلم يجده ورأى ابنه مُحسَّداً فقال له: قل لأبيك يا محسّد: إنّ الأمير يبلغه تحيته ورضاه، ويودّ أن يقابله في قاعة الرسل في صبيحة غد، ليستمع لإنشاد القصيدة الجديدة. وقل له إنّ الجمع سيكون حاشداً، عم مساءً يا محسد. ثم بلّغه عني ألا ينسى قوله:

ومِنْ نكد الدنيا على الحرُّ ان يرى عدواً له ما من صداقتِــه بُدّ

### صراع

عاد المتنبى إلى داره حزيناً مثقلاً بالهموم والأوجال، يهنز رأسه صامتاً مطرقاً. فابتدره محسد وألقى عليه رسالة أبي الحسن لم يخرِم منها حرفاً. فالتفت إليه أبوه فى تثاقل وقال:

- \_ إذاً سيكون الموعد غداً؟
- ـ نعم يا أبي وهو يقول إن الجمع سيكون حاشداً.
- ـ إنه يوم الفصل يا محسد، وسيعلمون غداً من السبَّاق المبرز.

تمرّست بالأفات حتى تركتُها تقولُ أمات الموت، أم ذُعر الدُعر؟

وأقبل مسعود فقال: إن العشاء قد أعدّ يا سيدي.

ليس لى في الطعام من أرب الليلة يا مسعود. أوقد الشموع فى حجرة نومى، وأعِد بجانبها شموعاً أخرى، فقد يطول بى السهاد فى هذه الليلة الليلاء، وأحضر أقلاماً وأوراقاً ودواة بجانب سريري. أسرع يا مسعود، فإن مجد سيدك الليلة فى ميزان القدر. فأسرع العبد ينجز ما أمر به، وتخفف المتنبى من بعض أثوابه، وهو يتمتم: غداً سيرون! غداً سيكون لى معهم ومع أميرهم شأن أيَّ شأن! غداً يعلمون أنى كالحجاج بن يوسف لا يُقعقع لى بالشنان، ولا يغمز جانبي كتغماز التين، وغداً يستيقنون أن الشعر إذا تنفست به نفس جريئة، كان مِلكاً على الملوك، وأميراً على الأمراء. من هؤلاء ليت شعىرى ومن أباؤهم زعماء طائفة من فتاكى العرب، أغار وا على أطراف الخلافة، وهى

تترنّح للسقوط، فمزّقوا أشلاءها، واقتطعوا لأنفسهم منها طَرفاً، وأصبحوا في طرفة عين ملوكاً لهم عرش وصولجان، وجند وسلطان. ولم لا أوطد ملكاً كما وطدوا؟ وأشيّد مجداً مغتصباً كما شيدوا، ما دام الأمر للقوة، والحكم لأطراف الأسنة؟ ثم أطرق حزيناً وهز رأسه في ألم وحسرة وقال: ولكن هؤلاء لهم عشيرة وعصبة، ولهم أعوان وأحلاف في القبائل، ولهم في الرياسة مجد قديم، أما أنا فقد:

### أظمتنسي الدنيا فلما جنتُها مستسقياً مطرت على مصائبنا

ثم زفر وقال: نعم يا إبا الطيب لقد قسى عليك القدر، فأنشاك في أسرة خاملة النسب، تجاهد بجدع الأنف أن ينساها الناس، وأن ينسوا اتصالك بها. وليس لك غير عزمك وسيفك وشعرك من عشير أو قبيل. فأين أنت من المطالب العظام والمقاصد الجسام؟. نعم. لقد قسا عليك القدر، فخلق لك نفساً شامخاً توّاقة غلاّبة طماحة إلى الملك. ولم يخلق لك من آلات العظمة والملك ما يصل بك إلى أدنى هذه الغايات. هذا هو دأب القدر داثماً، يضع السيف في يد من لا يستطيع حمله، ويهب المال لمن لا يحسن تدبيره، ويكيل الحمد والثناء لمن لا يفهم معنى الحمد والثناء ا

جلس المتنبى أمام منضدته، ومد يده إلى القلم وأطرق طويلاً يفكر في ابتـداء القصيدة. فجال بخاطره أن يقول:

نقل الواشي حديثاً فكذَّب كن مُجيري منه يا خَيرَ العرب

ولكنه هزّ رأسه هزاً عنيفاً وقال: لا. لا. هذا مطلع بدلٌ على ضعف نفسي، واهتمامي بالوشاة. ثم إن تسمية سيف الدولة في أول القصيدة بخير العرب إغراق فاضح، وسرف في المديح لا يصح أن يعطى في جُرعة واحدة. وعدل عن هذا المطلع، وأخذ يفكر في مطلع آخر فعرض له أن يقول:

غال بعض الحب عدلُ العاذل ومضى الباقى بمطل الماطِل

غير أنه مدّ شفته السفلى استنكاراً، وقال: لا. لن يصلح هذا مطلعاً فإن فيه إيغالاً فى القطيعة، ومصارحة بالجفاء. وإذا اغتال العدل بعض الحسب، وذهسب مطل الحبيب بهاقيه، فماذا يبقى منه للرجل؟ وماذا أرجوعنده بعد أن كاشفته بانقطاع حبل الود بيننا؟ ثم فكر قليلاً وصاح فى اهتمام: لقد وجدت المطلع، لقد وجدته. هذا هو:

# واحــرٌّ قلبـــاه ممّـــن قلبُــه شَبِمُ ومَـن بجسمــي وحالـى عنــــده سَقَمُ

ثم وقف وأخذ يجول في أنحاء الحجرة، وهو يهمهم ويزمجر زمجرة النمر الآجريح. وكلما حام حوله طائر الشعر أطرق وزمزم حتى يلتقطه فيسرع إلى أوراقه فيدون البيت أو البيتين. وكان من يراه وهو يذرع أرض الحجرة شاخص العينين، يلوِّح بذراعيه أحياناً، ويضرب بقدمه الأرض أحياناً، ويتحدث إلى الشموع والحيطان أحياناً، يظنه مجنوناً ذهب عقله وطار لبه.

فرغ المتنبى من قصيدته قبل أن تظهر خيوط الصباح، فطوى أوراقه وألقى بنفسه على سريره، ولكن هيهات لمثله أن ينام! فلما شاع نور الشمس فى الأفق، تناول نزراً من الطعام، ثم ارتدى ملابسه، وأمر مسعوداً بإعداد جواده. ولما هم بالركوب رأى أبالحسن بن سعيد فى انتظاره، فابتدره ابن سعيد:

- \_ هل أتممت القصيدة؟
- ـ نعم أتممت قاصمة الظهر، وقارعة الأبد.
- \_ أرجو ألا تقسو فيها على أعدائك يا أبا الطيب.
  - \_ ليكن ما يكون.

ولما بلغا قصر سيف الدولة ، نزل أبو الطيب عن جواده فتلقّاه نجا في بشر وترحاب ، وهمس في أذنه قائلاً: اليوم يومك يا أبا الطيب. فإن أعداءك هنا جميعاً ، وقد جمعوا مكرهم ، وألقوا حبالهم وعصيّهم . فهز المتنبى كتفه في تيه وقال :

#### إن هؤلاء لا يهزون شعرة من مفرقي:

أنا الله بين الإله به الأقد الذر والمرء حيثما جعله جوهرة تفرح الشراف به وغصة لا تسيغها السفله

ودخل المتنبى قاعة الرسل، فرأى سيف الدولة فى صدر الإيوان، وحوله الوزراء والفقهاء ورجال العلم والأدب، وكان بالمجلس عدد عديد من أعداء المتنبى بينهم الزاهى والنامى وأبو الفرج السامري. وكان على رأس هؤلاء أبو فراس وأبو العشائر، وقد أخذا ينظران ذات اليمين وذات الشمال فى قلق واضطراب.

دخل المتنبي فسلّم على الأمير مطاطىء الرأس حزيناً، وردّ سيف الدولة تحيته مدلّاً

عابساً، وسكت الجمع، وتحفَّز أعداء أبى الطيب للوثوب، فشرع ينشد حتى إذا بلغ قوله:

مالى اكتم حباً قد برى جسدى وتدّعى حبّ سيف الدولة الأمم؟

صاح به أبو الفرج السامري: ويلك يا دعّى كِنْده. لقد هجوت الأمير، لأنك تزعم أن الناس جميعاً لا يحبونه إلا ادّعاء، وأنك وحدك الذي يحبه حباً صادقاً، وهل هذا إلا هجو صراح؟ فانصرف عنه أبو الطيب غير مكترث، واستمر في الإنشاد فلما قال:

يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم .

قال أبو فراس: قد مسخت قول دعبل:

ولست أرجو انتصافاً منك ما ذرفت عيني دموعاً ، وأنت الخصم والحكم

فقال المتنبي وهو ينظر إلى الأمير ويشير إلى أبي فراس:

أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم

فعلم أبو فراس أنه يعنيه، فقال: ومن أنت يا ابن عبدان حتى تأخذ أعراض أهـل الأمير في مجلسه؟ فواصل المتنبى إنشاده ولم يلق إليه أذناً إلى أن قال:

سيعلم الجمعُ ممن ضمّ مجلسنا بأننى خيرُ من تُسعَى به قدم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبى وأسمعت كلماتى من به صمم

فزاد ذلك في غيظ أبي فراس وقال: قد سرقت هذا من عمرو بن عروة بن العبد إذ يقول:

أوضحت من طُرُق الآداب ما. اشتكلت دهراً واظهرت إغراباً وإبداعاً حتى فتحت بإعجاز خصصت به للعمى والصمم أبصاراً وأسماعاً ولما انتهى إلى قوله:

الخيلُ والليلُ والبيداء تعرفنى والسيفُ والرمحُ والقرطـاسُ والقلمُ

صاح أبو فراس: وماذا أبقيتَ للأمير إذا وصفت نفسك بكل هذا؟ تمدح الأمير وتتبجح بوصف نفسك بما تسرقه من كلام غيرك؟ أما سرقت هذا من الهيثم بن الأسود النخعى؟

أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكى والقنا والقواضب فقال المتنبى:

وما انتفاع أخسى الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم فقال أبو فراس: وهذا أيضاً سرقته من قول العجل:

إذا لم أميًز بين نور وظلمة بعينــيّ فالعينــان زورٌ وباطلُ ومن قول محمد بن أحمد المكيّ :

إذا المرء لم يُدرك بعينيه ما يرى فما الفرقُ بين العمى والبصراء؟

وهنا ضُجر سيف الدولة من كثرة مباهاة المتنبى بنفسه، وكثرة دعاويه، فمد يده إلى دواة كانت أمامه، فضرب بها المتنبى فسال المداد على ثيابه. ولكن المتنبى وقف شامخ الرأس كأن لم يمس بأذى، وشرع يقول:

إن كان سرّكُم ما قال حاسدُنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم

فاهتز سيف الدولة للبيت، وحسن عنده موقعه، وقام مهرولاً نحو المتنبى يعانقه، ويقبل رأسه، وأخذ يشده من ذراعه حتى أجلسه بجانبه. فلما أتم أبو الطيب القصيدة وهو جالس، أجازه بألف دينار، ثم أردفها بألف أخرى، استعادة لمودته وإعلاء لمنزلته. والناس مع الزمان، والإقبال يجلب الإقبال، فما كاد يرى من بالمجلس فعل سيف الدولة حتى أقبلوا على المتنبى يكيلون له المديح، ويخلعون عليه من الثناء حللاً، ويشيدون بعبقريته، ويحمدون فيه الإباء والشمم والجرأة على ممدوحه، وأنه يرفع فنه إلى قمة دونها منازل الملوك، ويضع نفسه حيث يجب أن تكون. وقال له أبو الحصين الرقى وهو يشد على يده: حياك الله يا أبا الطيب! لقد كنت اليوم الفارس المعلم فلم تدع مصالاً لصائل، وقد كان نصرك مبيناً مؤزراً، فأحرص على هذا الانتصار يا أبا محسد، فقد يكبو الجواد وقد قارب القصب! فرد عليه المتنبى بكلمات ضاعت معانيها بين صبحات المعجبين. أما أبو فراس وأبو العشائر وأنصارهما من آل حمدان فقد حبست الهزيمة ألسنتهم، وأكل الغيظ قلوبهم فتسللوا من المجلس، وفي أعينهم لمحات الغضب والحقد والعزم على الانتقام، قال بالهم من احتقار المتنبى وتعريضه بهم في قصيدته.

وما كاد أبو الطيب بعد خروجه من القصر يصل إلى ظاهر المدينة، حتى أحاط به

غلمان أبى العشائر ونفوسهم متعطشة إلى دمه، فرماه أحدهم بسهم وهو يقول: خذه وأنا غلام أبى العشائر! فحاد عنه السهم، ووكز أبو الطيب جواده وهو يقول:

ومنتسب عندي إلى مَن أحبه فهيّج من شوقي وما من مَذَلةٍ وكلُّ ودادٍ لا يدوم على الأذى فإن يكن الفعل الله ساء واحداً فيان كان يبغي قتلهنا يك قاتلاً

وللنبل حولى من يديه حفيف حننت، ولكن الكريم الوف دوام ودادى للحسين ضعيف فأفعاله اللائسى سررن الوف بكفيه، فالقتل الشريف شريف

وبلغ المتنبي داره وقد نال منه الجهد، واضطرب منه العصب، فارتمى فوق سريره يلهث ويردد أنفاسه. وقد جالت في نفسه خواطر متباينة، وهجمت عليه ظنون متناقضة. هؤلاء الغلمان الذين طلبوا دمه إنما هم عن قوس ساداتهم رموا، وبأيديهم راشوا السهام. نعم إنه انتصر عليهم عند سيف الدولة اليوم ولكن هل يدوم هذا النصـر، وحولـه هؤلاء اللـثاب، وهو يخطو فوق أرض كثيرة المزالق والأخاديد؟ إنه انتصر حقاً ولكن هذا النصر قد يكون حافزاً لأعدائه على الإسراع بالكيد له، وإحكام الخطة لدفعه في الهاوية. إنه انتصار يجر في ذيله الهزيمة. انتصار المصادفة الذي يعقبه انهزام تنصب شباكه الدسائس المحكمة، والمكر الخبيث، والغلمان الفتاكون الذين يرسلون سهامهم في غبش الظلام. وهل يستطيع أن يركن إلى سيف الدولة أو يثق بنصرته، وهو كما قال أبو الحسن رجل من هواء لا يدوم على حال. يملكه الغضب حيناً فيرتدُّ شيطاناً رجيماً، ويجتذبه الرضا بخيط من خيوط العنكبوت فيصبح ملكاً كريماً. وكيف يعيش شاعر غَرد في هذا الجو القلق المضطرب؟ إنى أوثر أن أعيش في عرين الأسد، وأرقد بين الحيات السود، وأنام في مجاري السيول، على أن أعيش بين سموم هذه الأحقاد يوماً واحداً. غداً أرحل إلى أي مكان على رغم يقيني من أني لن أجد لسيف الدولة مثيلاً بين الأمراء، ولكن ماذا أفعـل والجنة تحف دائماً بالمكاره، والورد لا يجنى إلا من الشوك؟ غداً أرحل إلى دمشـق، ويفعل الله ما يشاء. يا محسد. فأسرع ابنه إلى ندائه، ووقف يتلقى أمره، فطلب منه أن يَّامُ العبيد بإعداد كل شيء للرحيل في الغذ، ورأى ابو الطيب في وجه ابنه سمات التردد والعجب فصاح به: أطع ما آمرك به ولا تعوُّق. فقال محسد في تلعثم:

-إنى في الحق في حيرة من هذا الأمر المفاجئ. لقد كان فوزك اليوم على أعدائك

فوزاً حاسماً، وكان إقبال الأمير عليك واعترافه بسمو منزلتك حادثاً فداً لم يسجل له الدهر مثيلاً في تاريخ الملوك والشعراء. ثم بعد هذا يخطر لك أن ترحل عن هذا الجاه العريض، والمرتبة التي تتقطع دونها أعناق الشعراء!

ـ مر العبيد أن يعدوا كل شيء، ولا تخاطبني في شأن الأمير. اذهب.

فخرج محسد متناقلاً والدهش يملك عليه لبه، فأمر مسعوداً بالاستعداد للرحيل.

وما كاد يلمع أول شعاع للصباح حتى وصل فارس يلهث جواده إلى دار أبى الطيب، وطلب لقاءه فأدخل عليه . فقال الفارس :

- ـ إنى خادم سيدتى خَوْلة أخت الأمير، وقد بعثتني برسالة إليك.
  - ـ سيدتي خولة؟ تبعث إلى برسالة؟ أين هي؟
- ـ ها هى ذى يا سيدي. ومد يده فى كمه فاحرج منه كيساً من الحرير الأخضر خيطت جوانبه حول الرسالة، ففض المتنبى الكيس وأخرج الرسالة فكان فيها:

من خولة بنت عبدالله بن حمدان إلى أبى الطيب أحمد ابن الحسين. أما بعد، فقد كانت قصيدتك التي أنشدتها اليوم آية بينة من آيات البيان، جديرة بأن تعلق على أستار الزمان، وأن يردد قوافيها الملوان. قرأها على الليلة أبو الحسن بن سعيد وشرح لى ما حدث من مقاطعة أبى فراس لك، وتحديه إياك، وما كان من انتصارك عليه. وما كاد يتم سرورنا حتى فوجئنا بتعرض غلمان أبى العشائر لك فى الطريق، فغضب أخى أشد الغضب وبعث فى طلب أبى العشائر، فلما جاء تلقاه ساخطاً لاعناً، واعتذر أبو العشائر وأطال الاعتذار، وأقسم إن شيئاً من ذلك لم يكن بإشارته ولا بعلمه. ولم يخرج من لدنه حتى كتب أمراً بنفى هؤلاء الغلمان جميعاً إلى الموصل؛ وقد جال بنفسى أن هذا الحادث قد يحفزك إلى الرحيل عنا، بعد أن كنت متردداً. فاستحلفك بالله وبمجد العرب وبما تكن يحفزك إلى الرحيل عنا، بعد أن كنت متردداً. فاستحلفك بالله وبمجد العرب وبما تكن لأخى من مودة ألا تفعل. لا ترحل يا أبا الطيب فإن الدولة فى أشد الحاجة إليك. أنت لرجاء فتاة تقدر أدبك وفضلك. إن الدولة من غير أن يتردد فيها نغم شعرك كنانة بلا سهام، لرجاء فتاة تقدر أدبك وفضلك. إن الدولة من غير أن يتردد فيها نغم شعرك كنانة بلا سهام، ودوحة بلا بلابل، والسلام عليك فى الخالدين.

قرأ المتنبى الرسالة ثم أطرق واجماً مفكراً ينكت الأرض بعصاً كانت في يده. ثم رفع

رأسه وكأنما أفاق من غمّة فقال للرسول: قبّل يد مولاتى وقل لها: إن العبد لا يأبق ما أحسن به سيده. وإن طائرها سيظل رفّافاً غرداً ما بعد عنه حفيف السهام، وإن الشعر لن يعصى أمراً لسيدة نساء «تغلب» ولا يرد كلمة مرت باطهر شفتين، ونطق بها أصدق لسان.

وبقى المتنبى فى كنف سيف الدولة بعد ذلك قرابة خمس سنين، بين سخط ورضاً وعتب وإعتاب، وتجن وإدلال. وحضر بعض مواقع الروم مع سيف الدولة فأجاد وصفها، وشدا ببطولة رجالها، فملأ الدنيا، وشغل الناس، وطار شعره فى الأفاق ورددته الأفواه فى كل مكان:

فسار به من لا يسير مشمراً وغنسى به من لا يغنسى مغرّداً ولما طال به المقام كثر حساده، ومل سيف الدولة تيهه وكبرياءه وضنه عليه بالمديح، فازدادت بينهم الجفوة، ولم يجد أعداء المتنبى باباً للنكاية به إلا ولجوه. وحينا ضاق المتنبى بأمرهم فكر في الرحيل، وكأنه كان ينظر بعين الغيب حقاً حينا قال في آخر قصيدة أنشدها بين يدى سيف الدولة:

ولا تبال بشعر بعد شاعره قد افْسِد القول حتى أحْسِد الصمم وبلغ سخطه على سيف الدولة غايته حينما حضر مجلسه مرة، وكان به أبو الطيب

اللغوى وأبو عبدالله بن خالوية النحوى فجاء في عرض الحديث ببيت المتنبى:

لقسد تبصرت حسى لات مصطبر فاليوم اقحسم حسى لات مقتحم

فقال ابن خالوية: في هذا البيت لحن شنيع، لأن «لات» لا تجرَّ ما بعدها، إذ ليست هي من حروف الجر. فقال أبو الطيب اللغوى: إن بعض العرب يجر الاسم بعدها، فأنكر عليه ابن خالويه ذلك، فنهره المتنبى في غضب وقال: اسكت فما أنت إلا أعجمي لا يفهم أساليب اللغة، فإن من العرب من يجر الإسم بعد «لات»، قال شاعرهم:

طلبوا صلحنا ولات أوان فاجبنا أن ليس حين بقاءٍ

فغضب ابن خالویه، وأخرج من كمه مفتاحاً من حدید، فضك به المتنبی فی وجهه، فأسال دمه. فنظر أبو الطیب حوله فلم یر من سیف الدولة استنكاراً ولا أسفاً، فخرج من عنده كالبعير الصائل، وقد عزم ألاً يكون ثالث الأذلين عِيد الحيّ ووتدِه، وجعل يردد:

فلا عبسرت بي ساعة لا تُعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما

لزم المتنبى داره أياماً يفكر ويدبر، ويبحث عن طريق للفرار من حلب، وهو يعلم أن سيف الدولة سيسد دونه المنافل ويسأل عنه الفلوات، وأنه سيرسل جواسيسه فى كل مكان يتعقبون خطواته، ويترسمون آثاره. فكّر أولاً فى الذهاب إلى حمص ولكنه رأى أنها من أملاك سيف الدولة، وأن الفرار من حلب إليها ليس إلا كما ينتقل الطائر الحبيس فى قفصه من ركن إلى ركن. ثم فكرّ فى أن يصارح سيف الدولة بأن ثواءه طال فى حلب وأنه يعتزم الرحيل عنها، وأن ينشىء قصيدة فريدة فى مُدحه وتوديعه، ولكنه رأى بعد طول التفكير وتقليب الرأى أن سيف الدولة لم يصل به البله إلى أن يطلق من يده شاعراً تتنافس فى احتيازه ملوك الأرض. يرسله من يديه ليغنى بمجد منافسيه ويطلق لسانه المر بهجائه والإزراء بملكه. إنه إن صارح سيف الدولة بهذا فليس لذلك من عاقبة إلا أن يعتقله وينكل به، ويقضى على آماله الجسام.

فكر المتنبى طويلاً ودبر طويلاً، حتى هداه التفكير إلى أن يتحين غفلة من الأمير ويفر إلى دمشق. فأظهر الود لسيف الدولة، وأكثر من زيارته، ثم التمس منه أن يأذن له بالسفر إلى إقطاعه «بمعرة النعمان» فأذن له. وما كاد يظفر أبو الطيب بهذا الإذن حتى أسرع إلى داره، وكان قد اعد عدته للرحيل منذ أيام، فدعا ابنه محسداً وعبده مسعوداً وأنباهما بأن يحملا إلى دمشق في خفية وحذر ما خف من متاعه على ظهور الجياد، وأنه سيلحق بهما إذا خُقفت عنه العيون، ونام عنه الرقباء. فامتثلا الأمر، ولم تمض ساعات حتى كانا في طريق دمشق ينهبان الأرض في صمت ورعب ووجل.

أما أبو الطيب فانتظر إلى الهزيع الأخير من الليل، ثم خرج متسللاً ينظر في الظلام، فلا يرى إلا أشباح الظلام، ويصغى فلا يسمع إلا دقات قلبه الواجف الحزين. حتى إذا وثن أن عيناً لا تنظر، وأن أذناً لا تسمع، انطلق كما ينطلق السهم، وانقض كما ينقض القدر المحتوم. ولفه الليل كأنه طيف نائم، أو خيال شاعر، أو كما يقول:

وكنبت إذا يممنت أرضاً بعيدة سريت فكنت السرُّ والليل كاتمه

ولم يمنّع به النهار حتى جاوز أملاك سيف الدولة ، فاطمأنت نفسه قليلاً . ولكن الفكر عاوده ، والأمل الحائر ساوره : إنه قادم إلى دمشق . ماذا يفعل بها؟ هل هي خاتمة المطاف؟ هل انتهى به الطموح إلى أن يلقى بنبوغه فى مدينة يحكمها رجل من قبل كافور؟ إنه أسمى منزلة وأعلى كعباً من أن يخص بمدحه خليفة أو ملكا ، فهل ينتهى به الأمر إلى أن يكون ذيلاً فى حاشية وآل ليس فى العير ولا فى النفير؟ إنه كان فى طليعة أمره يمدح أمثال هذا الوالي ومن هم دونه . ولكن هيهات! هيهات! لقد تغيرت الحال وتبدّل الأمر، وأصبح لا يرجو المال وقد نال منه كثيراً . ولكنه يطلب الآن ما هو أعظم من المال ، وما هو أبقى من المال . ماذا يعمل فى دمشق؟ سؤال لم يستطع عنه جواباً بعد أن ردده وردده . حتى إذا يئس ، ألقى لفرسه العنان ، وعوّل على أن يترك الليالى تلد ما تشاء من عجائب .

بلغ المتنبى دمشق، فاتجه بجواده نحو دار أبى الحسن الممشوق الشاعر، وكانت له به صداقة على قلة أصدقاء المتنبى وخلصائه. وكان أبو الحسن يزور حلب كثيراً، وكان مولعاً بشعر المتنبى، كثير الإعجاب به، حتى سماه أدباء عصره بصاحب المتنبى. وكثيراً ما دعاه أن يزوره بدمشق، فلم يفكر المتنبى حينما عزم على الرحيل إلى دمشق وإلا في أن يكون ضيفه، حتى يبت في مصيره برأى.

نزل المتنبى أمام دار أبى الحسن، وكانت فى سفح قاسيون، فتلقاه صاحب الدار مرحباً، وقد كاد الدهش يعقد لسانه، والفرح يطير بصوابه. ثم قال:

ـ أهلاً بأمير الشعر وفارس البيان، ومحيى ما درس من لغة العرب. من كان يظن أن دارى هذه، ستظل أكبر شاعر تتزاحم الملوك على عتبات شعره؟ ا

ـ إن الملوك الآن لا يتزاحمون يا أبا الحسن، ولكن الشعراء اللذين أرخصوا مواهبهم ونزلوا بفنهم إلى الحضيض، هم اللين يتزاحمون على عتبات الملوك.

- \_ هؤلاء يا سيدي ليسوا شعراء. وسيف الدولة يعرفهم واحداً واحداً، ولا يقيم لهم وزناً إلى جانب شاعره المحلّق، الذي ينطق بوحى الحكمة، ويرسل الأوابـد التي تعيا بأمثالها العقول.
  - \_ إن سيف الدولة ليس الآن كما تعهديا أبا الحسن. إنه قد غيّرته علينا الغير.
  - ـ غيرته الغير؟ سيف الدولة؟ أكرم ملك عربي وأعظم مقدِّر لعقول الرجال؟!
- ـ نعم يا أبا الحسن. وأنا الآن حرّ طليق. وكثيراً ما خطر لى أن أهجر الشعر وأستنجد بسيفي ورمحي، لنيل مطلبي.

فوجم الممشوق، وهز رأسه في أسى وحزن ثم قال: إن مثلك لا يستطيع أن يهجر الشعر. إنه مزاج روحك، وقطرات دمك. إن الطير لا تستطيع إلا أن تغرد، والمزهر لا يستطيع إلا أن يرنم. وإذا تركت الشعر فإنه لا يتركك أو تتركك أنفاس الحياة. حدثني أبا الطيب بما جرى بينك وبين سيف الدولة. فقص عليه أبو الطيب قصته، ولوّنها بكثير من وساوس عواطفه، وتهاويل خياله. فقال الممشوق:

- ـ وماذا عزمت أن تفعل يا ابن أخى؟
- ـ لم اعقد عزماً لأني وجهت كل همي إلى الفرار من سيف الدولة أولاً. أما ما يكون بعد ذلك، فتركته لتصاريف القدر.
  - ـ طب نفساً أبا الطيب، فلن يكون إلا الخير.

وشاع الأمر في المدينة، ولغطت الأفواه بقدوم المتنبى إلى دمشق، وأسرع الشعراء: والأدباء والعلماء إلى لقائمه بدار الممشوق. فكان بين زوّاره من أعاظم الشعراء: أحمد بن محمد الطائي، ومن كبار العلماء: عبد الرازق الأنطاكي مقرىء أهل الشام، وأحمد الغساني النحوى، وعبدالله المقرى، وكان يحفظ خمسين ألف بيت من أشعار العرب.

وكان المتنبى على جفوته ونفرته يصطنع البشاشة لزواره، ويتسع صدره لهذرهم. فقد عرف أن بقاءه في دمشق معقود برضا كبار أدباثها عنه، وتقديرهم لأدبه وخلقه.

وسمع ابن ملك اليهودي ـ وكان عاملاً على خراج الشام من قبـل كافـور ـ بفـرار

المتنبى، فأرسل رسالة إلى مصر على جناح طائر، يخبر فيها كافوراً بوصول المتنبى إلى دمشق فلم يمض إلا ثلاثة أيام حتى وصل إليه جواب من كافور، يلح فيه بأن يعمل كل ما في مكنته لإغراء أبى الطيب بالقدوم إلى مصر، وأن يبذل له ما شاء من رغائب.

وحينما علم عبيدالله بن طغج، والى دمشق من قبل الإخشيد بمقدمه أرسل إليه أحد كبار حاشيته يدعوه إلى قصره، ويلح في أن ينزل في ضيافته. فرأى المتنبى أن من الحكمة ومسايرة الأمور، أن يلبى الدعوة شاكراً. فانتقل إلى قصر الوالى الذى بالمنع في إكرامه والحفاوة به. والإغداق عليه.

وكان مجلس الوالى يجمع فى كل ليلة كبار القواد والعلماء والأدباء. وكان المتنبى فارس الحلبة فى هذا المجلس، وملتقى العيون، وموضع الإكبار، فقال الوالى ذات ليلة موجها الحديث إلى أبى الطيب: لم أر أبلغ فى تصوير الظفر والإنتصار من قولك فى سيف الدولة:

وكم رجال بلا أرض لكثرتهم تركت جمعهم أرضاً بلا رجل

فأطرق المتنبى شأن من تعزف نفسه عن أن يسمع مديحه بأذنه، وانطلـق الأدبـاء يبينون ما فى البيت من بديع الوصف، ورائع الحيال. وقال الوالى:

- إن الذي يُمدح بهذا خليق بأن يخلُّده الزمان .

وانبرى الطائى يقول: ما دام بيننا أبو الطيب، فلن نحرم سماع مثـل هذه الكلـم. البواقى فى رجال دولتنا. وأسرع الوالى فقال فى خبث واحتيال:

- هذا إذا رأى أبو الطيب فى رجالنا ما يثير شعره، ويحفز شيطانه. إنى حضرت كثيراً من الوقائع، وهزمت كثيراً من الجيوش، ولكن كل ذلك ذهب فى الهواء، لأن شاعراً مثل أبى الطيب، لم يقل في مثل هذا البيت!

وهنا اتجهت أنظار الجمع إلى المتنبى، كأنهم يقولون بلغة العيون: لم يبق إلا أن تسرع إلى إجابة الطلب، فقد نثر الصائد الحب ووقع الطائر في الشرك، فليس له من مناص. وبهت المتنبى لهذه المفاجأة، وتمتم بكلمات مبهمة قد يفهم منها الرضا، وقد يفهم منها الإباء. وتقضى بعض الليل وانصرف السامرون إلى دورهم.

وانفرد المتنبى في مثواه وقد تزاحمت عليه الهموم، وانتابته الحيرة، واستبـد به

القلق. هذا الوالى يريد أن يمدح بمثل ما مدح به سيف الدولة سيّد العرب! يا للهول، ويا للداهية الداهمة! إن من سخرية القدر وأضاحيك الزمان أن يفر المتنبى من مدح سيف المدولة، العربى المجاهد، المبسوط اليد، الرحب الفناء - ليرغم على مدح ذلك الأعجمى الحقير، الذى لا يقاس بشسع نعل ابن حمدان! ماذا جرى لهذا الفلك الدوار، وماذا أصاب أعين الأقدار، حتى تُنزل أبا الطيب هذا المنزل المهين، وتسلكه في سلك صغار الشعراء الذين يمدحون كل من شموا في يديه رائحة درهم؟! لا إنه لن يهوى إلى هذا الدرك، ولن يقذف بنفسه في تلك الهاوية. لقد أنف من البقاء بحلب - وكان فيها رفيع المنزلة معروف المكانة - لأن ابن حمدان كان يتعالى عليه أحياناً، وينظر إليه نظرة الأمير للشاعر. فكيف يستطيع أن يبقى بدمشق شاعراً مغموراً لوال مغمور؟! لا. لا. إنه لم يخلق لأمثال هؤلاء. إنه خلق لتصغر في عينه العظائم، «وليترك في الدنيا دوياً كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر، وماذا هو فاعل إذاً؟ ليس أمامه إلا أن يرحل، وإلا أن يفر بنفسه من هذا الهوان. وإلى أين؟ قاتل الله هذا السؤال! إنه يفجاء دائماً حين لا يجد له جواباً. يرحل الهوان. وينزل حيث يجد العزة والعظمة والكرامة. . . ليس شيء أيسر من هذا .

وبينما هو في هذا البحر المضطرب من الأفكار، إذا عبده مسعود يدخل الحجرة في هدوء ويقول:

- \_ إن ابن ملك يطلب مقابلة سيدى.
- ـ ابن ملك؟ من ابن ملك؟ نعم نعم. لقد تذكرت. دعه يدخل.

وكان ابن ملك قصير القامة ، نحيف الجسم ، يلوح لمن يراه أنه في سن الأربعين أو جاوزها قليلاً . له عينان يسيل دمعهما من علّة ملازمة ، وقد احمرَّت جفونهما . وأنف ضخم ، ووجه طويل تعلوه صفرة كدرة . ولحية تغزر عند الذقن ، وتخف إلى أن تنمحي في العارضين . وكان قذر الملابس ، زرىً البزة ، له عمامة سوداء ، أرسل منها ذؤابتين من شعره تسيلان فوق صدغيه . دخل ابن ملك فسلّم على المتنبى ثم قال :

ـ لقد زهيت الشام بزيارتك يا ابن الحسين. إن صوتك الرئان سوف يسكت أطيار غوطة دمشق، وإن مصر وهي من أقوى دول العرب ستسير من ظفر إلى ظفر، طروباً مهتزة بأنغام شعرك، الذي يبعث فيها القوة والعزيمة وحب الغلب.

- ـ لقد حسن ظنك بنا يا ابن ملك، ولكننا قوم لا نقول حتى نرى، ولا نشيد بمكرمة أو نشى على فضل، حتى يملى علينا فنكتب.
- هذا حق، وهذا هو الذي يصل بشعرك إلى قرارة القلوب، وهذا أيضاً هو الذي حفزني إلى زيارتك الليلة. فقد أرسل إلى سيدي كافور اليوم بريداً خاصاً لأدعوك أليه، لأنه علم بقدومك إلى دمشق، وهو يريد أن يزيَّن ملكه بفرائد شعرك، وأن يسبق ملوك العرب في أن يكون بين خاصته أشعر شعراء العرب.

وجم المتنبى حينما دهم بهذا الطلب، فأخذ يتلوى فى مقعده كما يتلوى الملسوع. ثم قال وهو يتصبب عرقاً:

- ـ أمهلنى يا ابن ملك حتى أفكر، فإن ارتجال الفكرة في مثل هذه الأمور قد يكون مدعاة للزلل.
  - ـ ليس هناك زلل يا أبا الطيب في الإتصال بملك تعد دولته من أعظم دول العرب.
    - دعنى الآن يا ابن ملك، فإنى لا أحب الرأى الفطير.
- إنى أعجب منك. من من الملوك تقصد بعد أن نبذت سيف الدولة؟ إن كنت تريد بغداد، فخذها نصيحة من يهودى يرى أن مثلك لا يستطيع الإقامة بها يوماً واحداً. وإن كنت تريد بلاد فارس، فإنك لن تكون فيها إلا «غريب الوجه واليد واللسان». فلم يبق إذا إلا مصر، ولم يبق إذا إلا كافور، وهو خير من يقدّر الرجال. وقد يجد فيك سيدى كافور أكثر مما يجده المرء في الشاعر، قد يجد فيك وهو ناقد بصير وصلق الرأى، وحسن التدبير، وعلو الهمة، فيوليك إمارة تظهر فيها فضائلك، ويتجلّى المخبوء من مناقبك. لا تتردد يا سيدى، إن مصر تسعد كل من دخلها: رحل إليها يوسف الصديق غلاماً مملوكاً، بثمن بخس، دراهم معدودة، فأصبح بعد قليل وزير المال، وصاحب الأمر والنهى في شؤون الدولة، أقبل يا أبا الطيب ولا تتردد، فإني أعرض عليك ثروة وعزاً وجاها، وربما كنت أعرض ولاية، فانفرجت أسارير المتنبى قليلاً بعد انقباضها، وثارت في نفسه شياطين الجشع والطموح، ونسى العبد الأسود وما في مدحه من ذلة ومهانة، في جانب ما فتح له اليهودى من أبواب المجد والسؤدد والعظمة، التي هي حبيبة لنفسه قريبة إلى فؤاده. فرفع اليهودى من أبواب المجد والسؤدد والعظمة، التي هي حبيبة لنفسه قريبة إلى فؤاده. فرفع اليهودى من أبواب المجد والسؤدد والعظمة، التي هي حبيبة لنفسه قريبة إلى فؤاده. فرفع رأسه وتنفس طويلاً، ثم قال:

ـ سأذهب أولاً إلى الرملة لزيارة أميرهـا الحسن بـن طغـج، وبعـد ذلك سأرى ما يكون.

ـ هذا حسن. اذهب إلى الرملة يا سيدى، فإن أميرها سيقنعك بأن مصر خير مكان يشرق فيه أدبك، ويصدح فيه شعرك. متى ترحل إلى الرملة؟

\_ بعد غد.

ورحل المتنبى إلى الرملة وأقام فى كنف الحسن بن طغج، فأكرم وفادته ووصله فأجزل الصلة. ولم يتصدَّق عليه المتنبى بعد كل هذا الإغداق، إلا ببعض أبيات فى المديح.

وكتب كافور إلى صاحب الرملة يلح في قدوم المتنبى، ولبث ابن طغج أياماً يزيِّن إلى أبى الطيب الرحيل إلى مصر، وهو يمانع وينفر كما ينفر المهر الجموح. حتى لان قياده في نهاية الأمر، حينما أغرته الوعود، وحينما رأى أن الإقامة بالشام لا تستطاع. فشدَّر حاله إلى مصر في طليعة جمادى الأخرة سنة ست وأر بعين وثلاثمائة. سار إليها يبسطه الرجاء، ويقبضه الإباء وهو يمنَّى النفس ويداعب الأمل:

وحيد من الخللان في كل مهمة إذا عظم المطلوب قلّ المساعدُ

إلى أين تذهب يا أبا الطيب؟ سؤال كثر توارده على خاطر المتنبى كلما طالت عليه الطريق، وهاجت به الذكريات. سؤال كان ينفر من أن يجيب عنه، ويود بنزع الروح لو أنه استطاع أن يلوي عنان جواده إلى بلد آخر، ليستريح من هذا السؤال السمج، ومن تلك الوخزات القاتلة، التي تهلم لها نفسه كلما الحف هذا السؤال، والحّ. ما هذا البطر الذي أفسد عليه حياته وركق عيشه؟ وما هذه الكبرياء البلهاء التي قذفت به إلى الدمار، وما هذه الكرامة الموهومة التي حدت به إلى الذل والصغار؟ يتكبر على سيف الدولة خير أبساء العربية، وأشجع فرسانها، ويأنف من الإقامة في كنفه بين ظلال النعيم، وفي رحاب العز والجاه العريض. ثم يتدلل فيأبي أن يمدحه إلا إذا استجدى مديحه، ونزل عن جبروته صاغراً ذليلاً! ثم يصول في صلف وعربدة على كل من حوله ، فيتسامى على أقارب الأمير، وينهال بهجائه كل شاعر في قصره، ويقذف كل عالم في حضرته بكل قاصمة من السباب! ثم ينتهي به هذا الجنون إلى أي شيء؟ إلى ما هو فيه الآن مما يبكي له الشامت، ويجزع الحاسد. إلى أن يفارق الجنة ليضل في مهاوي الجحيم. إلى أن يهدم كل مجد بناه ويقضى على كل أمل داعبه وناغاه. إلى أن يتسلق إلى الحياة من جديد ولكن في شامخ وعر المرتقى، كثير المزالق، قد ينتهي إلى هباء. إلى أن يمدح ذلك العبد الحبشي الضخم المشافر، المنتفخ البطن المتفلفل الشعر، ويترك سادات العرب وصناديدهـ لا يجـدون لمحامدهم ناشراً ولا لوقائعهم واصفاً. إلى أن يضع رأسه تحت قدمي هذا الزنجي الفدم، بعد أن أنف أن يطأطئه لأعاظم الملوك. إلى أن يقول لليل الدامس أنت البدر المنير،

وللعينى الجاهل أنت نبراس البيان وخليفة سحبان، وللغبى المغفل أنت الحكمة صوَّرت في إنسان. أهكذا تنتهى به الحال؟ أين شهامته العربية وعزيمته العصامية، وأين أشعاره التي كلها علو وشمم، وشهامة وإباء؟ هل أصبح كل ذلك رماداً ليس به بصيص نار؟! وهل آضت كل هذه المناقب سراباً يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً؟!

يمر كل هذا بخاطر أبى الطيب والجواد يقطع به المفاوز بين الرملة ومصر، فيشن أنين المكلوم، ويزفر زفير المحموم، ولكنه يعود فيمنى نفسه بالأوهام، ويهدّى من ثائرتها بأضغاث الأحلام، ويتجه نحو زاوية أخرى من زوايا التفكير فيقول:

إن الحزن على ما فات من صفات النساء. والرجل الحق من يتخد من هفواته سلماً إلى الفوز. والدنيا فيها الخير وفيها الشر. ولكن العاقل الحكيم من يقلب الشرخيراً، ويبسم للأيام لتخضع له الأيام. ولم لا أصل إلى العبد الأسود إذا كانت آمالي في قبضته السوداء؟ ولم لا أمدحه إذا كان في مدحه ما يحقق الرجاء؟ الولاية! الولاية هي خاتمة آمالي، ونهاية مطافي ولن أبالي في طريق نيلها ببدل ماء المحيا والحياة، وتعفير الوجه بتراب أدني الأدنياء. ولوقيل لي: لن تكون ملكاً إلا إذا مدحت الكلب، وغازلت القرد، لفعلت راضياً مغتبطاً. نعم إني أبغض الأسود وأشمئز من لقياه، وألعن الزمن الأغبر الذي ألجأني إليه، وأحن إلى سيف الدولة، وأبكى على عهده الوارف الظلال. ولكن ما حيلتي؟ وليس إلى مآربي من وسيلة إلا أن أقصد هذا الكافور؟

ومرت بالمتنبى أيام حتى بلغ بلبيس، وهي أول أملاك مصر فى هذا العهد، ولشدّ ما كانت دهشته حينما رأى الزعيم عبد العزيز بن يوسف الخزاعى يترقّب مروره فى طائفة كبيرة من عشيرته. فلما قرب منه المتنبى تقدم فقبض على عنان جواده باشاً مرحباً، وطلب إليه النزول ليستريح عنده فقبل المتنبى، ورأى فى ضيافة عبد العزيز من الكرم ورحابة الصدر ما فرّج عن نفسه، وأزاح بعض أحزانها.

وجرى الحديث في أثناء الليل عن مصر وأحوالها، وعن كافور ووزرائه وبطانته، ثم مال إلى ذكر حلب وإلى أخبار سيف الدولة، فقال الخزاعي:

- أشهد إنه بطل، وأشهد إنه من العار على ملوك العرب جميعاً، أن يدعوه يناضل الروم وحده، مع ما لهم من عدد وعُدة.

- ـ الغيرة والحسديا ابن يوسف هما اللذان أذهبا ريح الإسلام وأضعفا أمراءه، ومن عجائب القدر أن كثيراً ممن يقدرون في هذه الأيام لا يملكون!
- ـ ولكن سيف الدولة من القليلين الذين يقدرون ويملكون لقد كنا نتلقف ما يحمله إلينا البريد من قصائدك في وصف مواقعه، ولقد كانت والله عجباً من العجب، وسحراً من السحر. لم تركته يا أبا الطيب؟
  - ـ ذلك حديث طويل يا ابن يوسف. ومن الخير أن يترك الجرح حتى يندمل.

ففطن عبد العزيز إلى أن المتنبى يتألم لهذه الذكرى، فانصرف عن هذا الحديث فيها.

وبزغت الشمس، ورحل المتنبى بعد أن توثقت الصداقة بينه وبين عبد العزيز، وعاهده على أن يكثر من زيارته بالفسطاط. ومضى يوم وبعض يوم، بلغ فيه أبو الطيب باب مصر الشرقى المسمى: باب الصفاء.

كانت مدينة الفسطاط فى ذلك الحين مستبحرة العمران، وافرة الثروة، كثيرة السكان، تشرف على النيل رياضها الباسمة، وقصورها العالية التى قد يصل ارتفاع بعضها إلى سبع طباق. حكى بعض المؤرخين: أن سنة عشر ألف دلو كانت تتدلى من طاقات بيوتها المطلة على النيل. وكانت راثجة التجارة، كثيرة الأسواق والحمامات والخانات والمساجد، التي أشهرها الجامع العتيق، الذى بناه عمرو بن العاص بعد الفتح.

وكان أهلها فى بسطة من العيش، ورغد من النعيم لكثرة الأموال واتساع الخصب وقد كثر بها الأدباء والشعراء، ورحل اليها كثير من أقطاب العلم والأدب فى الشرق، فوجدوا فى كنفها الرغد وطيب الحياة. وكان الجامع العتيق يزخر بالعلماء وطلاب العلم، اللين وفدوا عليها من أقطار الأرض، لتلقى علوم العربية، وفنون الأدب. وكان بها إلى جانب ذلك مجالس أنس ولهو، ومجانة وشراب، تهوى إليها أفئدة الشباب وتختلف إليها جماعات الأدباء ـ لا تقلُّ عما كانت تزهى به بغداد فى ذلك الحين، إسرافاً وجنوناً.

وكان قصر كافور بخطة سوق العسكر، بالقـرب من بركة تجـرى فيهـا الـزوارق، وتلتف حولها بساتين ناضرة تعرف بجنان بنى مسكين. وكان القصر شامخ البنيان، ضخم

الأركان، كأنه الحصن العظيم. وقد انتثرت حوله الحدائق الخضر. وانهمرت المجداول المتدفقة. أما أبهاؤه ودهاليزه وقاعاته: فقل ما شئت في جمالها وبهائها، وزينتها، وما أنفق في بنائها من أموال يكاد يخطُّها العد. وكانت قاعة الملك كأنها قطعة من ذهب: فسقوفها وخيطانها ونقوشها وتصاويرها كلها من الذهب الإبريز، الذي يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار.

جلس كافور الإخشيدى فى اليوم السابع عشر من جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وثلاثمائة على عرش ملكه، ورجال قصره وجيشه وقوف يحيطون بسريره فى رهبة اوخشية، كأنهم يحرسون سراً سماوياً مقدّساً. وجلس إلى يمينه نقيب الطالبيين عبدالله بن طباطبا، فالشريف إبراهيم بن محمد العلوى، ثم صالح بن رشدين الكاتب، ثم الذين يلونهم فى المرتبة من العلماء ورجال الدين. وجلس إلى يساره وزيراه: جعفر بن الفرات، وأبو بكر بن صالح. وقائد عسكره سمول الإخشيدى، ثم من يتلوهم فى المرتبة من رجال الدولة.

وكان كافور أسود اللون، فاحم السواد برّاقه، قصير القامة مترهّل اللحم، طويل اللدراعين، منتفخ البطن، ضخم الجمجمة، أفطس الأنف، مثقوب الشفة السفلى، واسع العينين، صافى بياضهما. تنبعث منهما ومضات فيها دهاء وفيها مكر وخداع.

وكان يحمل فوق رأسه عمامة كبيرة من الحرير الأبيض، المطرَّز بالذهب. ويلبس ثوباً من الخزّ التنيسيّ الثمين، فوقه جبَّة من الحرير الأخضر فضفاضة واسعة الكمين.

وكان على الرغم من دمامته وخسة منشئه وجهله ، ذكياً متوقد الذكاء ، شجاعاً حازماً داهية في ميدان السياسة . فإنه حينما مات سيده الإخشيد اضطربت أحوال مصر وحَجَلت الفتنة ، وتطلعت رؤوس كبار القواد إلى الحكم . فخرج كافور بولدى الإخشيد: أنوجور ، وعلى ، إلى بغداد . فأقر الخليفة الراضى أنوجور على ملك أبيه . واهتبل سيف الدولة فرصة موت الإخشيد فوثب على دمشق ، واستولى عليها ، فسار إليه كافور في جيش لجب فهزمه وأجلاه عن المدينة .

وقد حال حزم كافور وعمق سياسته دون زحف المعز لدين الله على مصر، حتى كتب إليه بعض شيعته في مصر. . . إذا زال الحجر الأسود، ملك مولانا المعز الدنيا كلها. . . ولا يريدون بالحجر الأسود إلا كافوراً.

وكان محباً للأدباء والعلماء، يصلهم ويقرُّبهم، وكانت تقرأ عنده في كل ليلة سيرَ الأنبياء، وأخبار الأمويين والعباسيين.

هذا إلى كرمه وتواضعه، وشدة تمسكه بالدين. فقد كان أبو جعفر بن طاهر العلوى يقول: ما رأيت أكرم من كافور: كنت أسايره يوماً في موكب خفيف وهو يريد التنزه، وبين يديه عدة جنائب بسروج من ذهب وفضة، وخلفه بغال يمتطيها الخدم والعبيد، فسقطت مقرعته من يده ولم يرها خدمه فنزلت عن دابتي وأخذتها من الأرض ورفعتها إليه، فذعر لما فعلت وقال: «أعوذ بالله من بلوغ الغاية. ما ظننت أن الزمان يرفعني حتى تفعل بي أنت هذا؟» وكاد يبكى. فقلت: أنا صنيعة الأستاذ ووليه. فلما بلغ باب داره ودعني، فلما سرت التفت فإذا النجائب والبغال كلها خلفي. فقلت: ما هذا؟ قالوا: أمر الأستاذ أن يحمل موكبه كله إليك. فأدخلته دارى، وكانت قيمته تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

اتجه كافور إلى وزيره ابن الفرات وقال في صوت خافت:

- ـ أظن الشاعر الجديد قد وصل إلى المدينة .
- ـ نعم يا مولانا، لقد علمت من بعض الجند أنه وصل الآن.
  - ـ هل أعددت له كل شيء؟
- ـ نعم يا مولانا. لقد أعددت له دار أبي بكر الفريبة من باب الساحل، فُرشت بأحسن الاثاث، ووُضع بها من يكفى لخدمته.
  - ـ هذا حسن. لعله لا يفرّ منا كما فرّ من ابن حمدان!
- ـ إن للشعراء يا مولانا ميزاناً للأخلاق غير الميزان الذي تواضع عليه الناس. فقد قال هذا الشاعر لابن حمدان:
  - وقيَّدتُ نفســـى في ذَراك محبةً ومــن وجـــد الإحســـان قيداً تقيداً ولكننا رأيناه يفر منه كما يفر الزئبق من البنان.
    - ماذا يقصد الشاعر يا جعفر من هذا الشعر الذي ذكرته؟
  - ـ يقول يا مولانا، إنه قيد رجليه عند ابن حمدان، وإنه لا يرحل عنه لأنه يحبه.

- \_ ها ها. فهمت فهمت، وبعد أن قيد رجليه فك قيدهما وفرّ. لأنه هو الـذى قيد نفسه. أما إذا قيّده غيره يا جعفر، فإنه يصعب عليه أن يفرّ.
  - ـ لا شك في أنه سينسى عند مولانا كل ملوك الأرض.

وبينما هما في الحديث، إذ دخل كبير الحجاب وهو يقـول: إن الشاعـر المتنبى يلتمس أن ينال شرف المثول أمام مولانا. فرفع كافور رأسه وقال: ليدخل.

دخل المتنبى فى ثياب السفر، بعد أن خلع نجاد سيفه بالباب، فقبّل الأرض ثم أطرق قليلاً، فحيّاه كافور قائلاً: أهلاً بشاعر العرب. أهلاً بأبى الطيب. لقد أبطأت علينا كثيراً، والدولة لا تكمل عظمتها إلا بمثلك. إنك ستكون فى ضيافتى، وأرجو أن تطيب لك الإقامة. أقبل على أبا الطيب، ثم مدّ إليه يده فانكبّ عليها كأنه يريد أن يقبلها، فجذبها العبد منه وهو يقول: أستغفر الله! ثم أشار فاحضر كرسى إلى جانبه، وأوماً إلى أبى الطيب بالجلوس. وهنا قال ابن الفرات:

ـ قد قرآنا ما ورد علينا من شعرك في ابن حمدان فرأينا فناً جديداً، وروحانية قوية تهز المشاعر، وتثير خامد القلوب. ونرجو أن يتفتّح لك النيل وحداثقه الباسمات عن معان لم تخطر ببال شاعر. إن بمصر يا أبا الطيب كثيراً من الشعراء، وأكثرهم مجيد مبرّز، وقد رحل عنا منذ قليل أبو نصر كشاجم، وهو شاعر مبدع سبّاق. فمصر اليوم تجرى في ميدان العلم والأدب مع بغداد في طلق، وتكاد تجلّي عليها في شئون الحرب والسياسة.

ـ علمت أن بمصر شعراء ، وأرجوا ألا يكون شأنى معهم كما كان مع شعراء حلب! إن الشعر يا سيدى دولة يأبى رعاياها أن يختاروا لهم ملكاً ، ولو أراد الحسد أن يبنى له عشاً ما اختار إلا قلب متشاعر . دعنى من هؤلاء لأننى جئت للأستاذ وحده ولن أقول في غيره .

ـ لن تقول في غيره؟ ا

.. إن من أدب الشاعر أن ينصرف إلى ممدوحه، فلا يلهج إلا باسمه، ولا يشيد إلا بفضله.

فأربد وجه ابن الفرات، وتكلف ابتسامة حاولت أن تمحوما بدا على وجهه من سماء الغضب، وقال:

ـ وأظن أن من أدب الشاعر أيضاً أن ينصرف عن ممدوح ليمجُّد ممدوحاً آخـر،

ويدَّعي أن الدهر لم يسمح بسواه! فأسرع أبو الطيب قائلاً:

- إن القلب قلُّب، والشعر كالناس قد يخطىء أحياناً ثم يصيب شاكلة الصواب. فاتجه إليه ابن الفرات في نظرتي نير، وقال:

- أرجو ألا يخطىء هذه المرة يا أبا الطيب! وهنا تحرك كافور من مجلسه قليلاً فوقف من بالقاعة ، ووجه الحديث إلى المتنبى قائلاً : يوم الثلاثاء إن شاء الله نسمع إنشاد الشاعر، بعد سبعة أيام. فوقف المتنبى وحيًا في خضوع ثم خرج.

ذهب المتنبى إلى داره الجديدة وفى رفقته صالح بن رشدين، وكان شاعراً مجيداً، أولع بشعر المتنبى قبل أن يراه، فلما رآه زاد به إعجاباً، وله حباً: أحسب فيه الرجولة ومخايل الشهامة، ورأى فيه شاعراً لا كالشعراء، وفى شعره شعراً لا كالشعر، كأن ما كان سمعه من شعره صورة لنفسه الطموح وخلقه العظيم، فلما بلغا الدار، شدَّ على يده وقال:

\_ لقد أحببتك وهفت نفسي إليك منذ رأيتك يا أبا الطيب. فهل أطمع في أن تقبلني صديقاً؟ لقد سمعت حديثك مع ابن الفرات، وعرفت أنك أغضبته، وهو رجل له دهاء النعلب وفتك النمر، يحوك من خيوط الشمس شباكاً، ويخلق من قطرات الغمام نبالاً، وقد كان يريدك على أن تمدحه فجبهته في غير رفق، ورددته في غير إحسان، وهو لن يترك لك هذه، ولو اعتصمت بأسباب السماء. فأحدره يا أبا الطيب، واحدر من تخاطب ومن تعاشر في هذا البلد. إن العيون هنا تنبث في كل مكان، والجواسيس ينفذون إلى ما لا ينفذ إليه الهواء. أحدر أبا الطيب، فإن أصحاب الأخبار في هذاه الدولة هم المصرفون للأقدار، ولهم مناهج يعجز إبليس اللعين عن انتهاجها: يأتون إليك مرة في صورة الناصح، ثم ضحك وقال: وأخشى أن تعدني منهم \_ ومرة يشتكون إليك جور الحكام، وأخسري يمدحون أمامك من لا يستحق المدح. فاحذرهم يا أبا الطيب، وانصرف عنهم في هوادة ولطف، وأرجو أن تتخذني لك أخاً مرشداً، وخليلاً ناصحاً.

فهز المتنبى يده وقال: إنى أشرف بصداقـة سيد شعـراء مصـر، وسأمشــى فى نور هدايتك.

ودخل المتنبى الدار جزعاً محسوراً، فوصف لمحسد كافوراً ومجلسه فقال: دخلت يا بنى على أمة حبلى يسجد أمامها صناديد الأبطال، ويخضع لإشارتها دهاة الرجال.

جلس فوق عرشه، فرأيت في ثياب أمير قرداً، عيناه عينا ثعلب، وإطراقه إطراق ثعبان. أما ابن الفرات: فثقيل متعالم متعاظم، نظر إلى في كبر وجبريه كأنه ينظر إلى شاعر مجتد أفّاق. سُحقاً لهم، وسحقاً للزمان الذي قذف بي إليهم: والله لكأني أشعر أني جئت لأهجوهم لا لأمدحهم! وكيف تنبسط نفسي لمديحهم، أو يتحرك لي لسان بالثناء عليهم؟ إن مدح الأسود سيخلق في الشعر فناً جديداً، أسمعت يا محسد؟ سيخلق في المديح الهجائي.

- كيف يا أبي؟
- \_ إنى أعتقد أن لحظات ستمر بى وأنا أقرض الشعر فى الأسود، أنسى فيها نفسى فريما طفرت منى أبيات فى مديحه، هى شرّ من الهجاء.
  - ـ وماذا تصنع إذا فهم؟
- \_ إنه لا يفهم يا أغبى الأغبياء. هات عبدنا مسعوداً وأنشده إحدى قصائدى، فإن فهمها، اقتنعت وأخذت الحذر.
  - ـ إن مسعوداً لا يفهم .
- \_ وإن كافوراً لا يفهم، لأن كافوراً مسعود قبل أن يكون كافوراً، ومسعوداً كافور بعد أن كان كافوراً.
  - ـ والوزراء والشعراء الذين حوله؟ ألا تخشاهم؟ ا
- ــ اسمع يا بنيّ: إن الكلام الموجّه يفهم من ناحيتين، وهؤلاء لجبنهم وجلالة قدر كافور عندهم، لا يفهمون إلا ناحية المديح.
  - وإذا فهموا الناحية الأخرى؟
- ـ لا أبالى ما يفهمون. إن شعرى لن يكون إلا صورة لنفسى رضى الناس أم أبوا. ولو كنت من الذين لا يقولون الحق الذي تجيش به نفوسهم، لكنت اليوم ملكاً، أتنـ لدّ بالأسود الزنيم.

ومر أسبوع صاغ في غضونه أبو الطيب أول قصيدة في مدح كافور. وحين حان الموعد غص القصر بالأدباء والشعراء، والعلماء. وجلس كافور على عرشه، وقد أحاط به

القواد والوزراء، والأشراف والعلماء، وقوفاً. وقدم المتنبى فانحنى فى إجلال وخشوع، وأخذ ينشد قصيدته فى صوت ندّى حلو النبرات، وكان صدى كل بيت إعجاباً واستحساناً. وطلب بعض الشعراء إعادة بعض الأبيات لرصانتها ولما فيها من تجديد رائع، وفن رفيع. وكان كافور يهز رأسه طول مدة الإنشاد، كانه أرجوحة طفل عنيد، أبى أن ينام. فلما فرغ أبو الطيب أمر له كافور بعشرة آلاف درهم. وأقبل القوم عليه يحيونه وينثرون فوقه أزاهير الإعجاب والثناء. وخرج مع الشريف إبراهيم العلوى وهو مطرق الرأس، حزين يهمس بمطلع قصيدته:

كفي بك داء أن ترى الموت شافياً وحسب المنايا أن يكن أمانيا

### ضجيج

أثارت قصيدة أبى الطيب ضجة وصخباً في مجامع العلم والأدب، فلو قبل إن العبيديين زحفوا على مصر من المغرب، ما كان شغل الناس بالخبر واهتمامهم به، فوق شغلهم بهذه القصيدة وما فيها من ومضات فنية، لم يكن لهم بها عهد. ففي القصر يزدحم القواد ورجال الدولة، حول ابن الفرات، وهو يردد كثيراً من أبياتها، معجباً تارة وعابساً تارة أخرى. وفي سوق الورّاقين يتكاثر الأدباء على النساخين ليظفروا بنسخ منها، وإن اشتطوا في الأجر، وغالوا في الثمن. وفي الجامع العتيق يتجمع الطلاب، ويشتد بينهم الجدل في معانى القصيدة ومراميها، وبينما هم في لغط وصراخ، إذ أقبل عليهم أبو بكر الكندى، وكان من أدباء مصر وعلمائها، فصيحاً بارعاً في الحديث واللغة والنحو والأدب، حتى لقد لقب بسيبويه، لمكانته في النحو وغريب اللغة. وكانت مع هذا به لوثة جنون، فكان يركب حماراً أكثر أوقات النهار ويدور به في الأسواق، ويتكلم وهو راكب، والناس حوله يكتبون ما يقول.

فلما رأى الطلبة أبا بكر تسابقوا إليه متصايحين: إلينا أبا بكر! إلينا يا صاحب الحمار! فقد اشتد جدالنا في بعض أبيات من قصيدة المتنبى، وعندك القول الفصل، وأنت جهيزة التي تقطع قول كل خطيب.

ـ إن المتنبى يا أبنائى رجل معروف المكانة ولكن له هفوات فى اللغة ، وانحرافاً عن الأسلوب السليم . فصاح الجمع : كيف يا أبا بكر؟

ـ لقد زل في بيته المشهور:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بدُّ لأن الصداقة مشتقة من الصدق في المودة، والحر لا يصدق في مودة عدوه. والصداقة ضد العداوة، ولا موقع لها في هذا الموضع. فابتدره أحد الطلبة قائلاً: وماذا كان يقول يا أخا الحمار؟!.

#### ـ كان يقول:

ومن نكد الدنيا على الحرأن يرى عدواً له ما من مداجات بدُ فصفق الطلاّب، وعلا صياحهم في إعجاب وسخرية، فأشار إليهم بذراعيه ليسكتهم. ثم قال؛ أما القصيدة الجديدة فمطلعها وهو:

«كفى بك داء أن ترى الموت شافياً» لا يصح أن يخاطب به ملك و إن كان كافوراً . وفى قوله :

ولكن بالفسطاط بحبرأ أزرته حياتي ونصحي والهوى والقوافيا

سخف وتطفل وتعد على الوزراء وكبارالدولة. لأن قوله أزرته حياتي معناه جعلت حياتي تزوره، وليس لهذا المعنى قيمة يتجه إليها شاعر. ثم يقول وأزرته نصحى فيدعى أنه وصل في أصالة الرأى وبعد النظر في السياسة إلى القمة، وأنه قدم من الشام لأن الأستاذ كان في حاجة إلى نصحه وثاقب رأيه، على الرغم من كثرة قوّاده ووزرائه.

فغضب أحد الطلاب وقال: هذا تعصب يا مجنون. فأوماً إليه في حلم وهدوء وقال: أما ثالثة الأثافي فقوله في المديح:

فتى ما سرينــا فى ظهـــور جدودنا إلــى عصــره إلا نرجــى التلاقيا

فهل سمعتم أقبح من هذا وأسخف! إن آباءكم أيها الطلبة النجباء من لدن آدم كانوا ينقلونكم من ظهر إلى ظهر، لتتمتعوا بطلعة جمال كافور! ثم انظروا إلى التركيب المعوّج وإلى سوء الأدب في حق ممدوحه حين يقول:

ومن قول سام لو رآك لنسله فدى ابن أخى نسلى ونفسى وماليا ومستقيم الكلام أن يقول: لو رآك سام لقال أفدى ابن أخى بنسلى. واللثيم هنا يقدف سهماً مسموماً فيلحق ملكنا بأبيه سام الأسود في وقاحة سافرة.

هذا أيها الطلبة بعض ما فى القصيدة التي لهجت بها الأفواه، وتناقلها الرواة، وغالى بها أدعياء الشعر والأدب. ولكنكم يا أهل مصر لا تحبون إلا الجديد، وما أشبهكم ببنى إسرائيل الذين ستموا المنّ والسلوى، واشتهوا على الله الفول والبصل!

ـ هذا نقد زائف أيها الشيخ. وهذا دأبكم دائماً أيها الأدباء الجامدون، لا يلتمع أمامكم من الشعر جديد إلا قطعتم أنفاسكم في إطفائه. تركت القصيدة كلها يا مولانا، وهي آية خالدة من آيات البيان، وجئت تماحك في أبيات خيّل إليك سوء فهمك أن فيها متنفساً لحقدك، وكل ما قلته هراء، ولن يضر الشمس ألا تراها مقلة عمياء، ولن يبالي السحاب بنباح الكلاب.

فقهقه أبو بكر طويلاً وقال: إننى السحاب، وأنتم الكلاب! ثم انفتل من بينهم كان ارضاً ابتلعته.

وفى هذا اليوم كانت تجلس عائشة بنت رشدين إلى جانب شرفتها المطلة على النيل ذاهلة واجمة، وكانت المراكب تتهادى فوق أمواجه تحتها، وقد داعب النسيم شُرعها فى رفق ولين، كأنه زفرة عاشق، أو جسة طبيب حاذق. وانطلقت أصوات الملاحين بالغناء مغرَّدة مطربة فى نغمات اعتادوها، وأغنيات ابتدعوها، فيها شوق وفيها شكوى وفيها حنين إلى الأوطان.

وكانت عائشة بارعة الحسن مشرقة الطلعة، لها وجه صباحى تحيَّر فيه ماء الشباب، وتزاحمت فيه صنوف الفتنة: فعينان سوداوان فيهما سحر، وفيهما خمر، لهما نظرات ذابلة يخفضها الحياء، ويعترك أمامها الياس والرجاء، وأنف تأتقت في تكوينه يد الجمال، لا ترى فيه عوجاً ولا أمتاً. وفم ياقوتي لؤلؤى ضن على الشفاه بالقبلات، وعلى العاشقين بالبسمات.

وخصــر تثبــت الأبصــار فيه كأن عليه من حدق نطاقاً ثم هي إلى ذلك معتدلة القد، رخيصة الجسم، هضيم الكشح.

لها بشتر الـــدر الـــدى قلـــدت به ولـــم أن بدراً قبلهــا قلــد الشهبا

وكانت صورة للعفاف، وتمثالاً للطهر، وملكاً سماويًّا كوِّن من نقاء ونور.

وقد كثر عشاقها، وتسابق إلى اجتذابها أبناء سراة المدينة وكبار حكامها، فكانت تقابل الإقبال بالإعراض، والرجاء بالإباء، لأنها أنفت أن تكون فى طاعة رجل، أو أن يكون جمالها ملهاة للعابثين، ونهباً للواغلين. فتن بها أبو بكر بن صالح وزير كافور، وجنّ بها جنوناً، وأغراها بالمال والجاه، ولم يترك أحبولة لاصطيادها إلا نصبها، ولكنها صدفت عنه فى كبرياء، ونفرت كما تنفر مروَّعة الظباء.

وقد نشأت عائشة في بيت أدب وشعر، فقد كان أخوها أبو على صالح بن رشدين من أعظم كتاب المملكة وأبرع شعرائها وكانت داره مثابة لأدباء مصر، فنشأت عائشة في هذا الجو الأدبى كما تنشأ الزهرة على شاطىء الغدير. وثقفها أخوها فأحسن تثقيفها، وتلقّت من كبار العلماء والشعراء در وساً في الشعر والنحو واللغة، وكان من أساتلاتها عبدالله بن أبي الجوع الشاعر الأديب اللغوى. وكانت برزة في النساء لا تحتجب عن الرجال إلا بخمار رقيق أسود تلفه حول وجهها فيبرز كالبدر في محتلك الظلام.

وكثيراً ما حضرت في دارها مجالس للشعراء الذين كانوا يكثرون من ازديار أخيها لكرمه وسجاحة خلقه. وكان أبو بكر بـن صالح يدأب على شهود هذه المجالس، عله يظفر من فاتنة لبه بكلمة رضاً أو لمحة حنان، ولكنه كان لا يلقى إلا تجاهلاً وإعراضاً.

جلست عائشة إلى جانب شرفتها وفى يدها ورقة كتبت بها قصيدة أبى الطيب، وكانت تقرأها متئدة مفكرة، وكثيراً ما كانت تهتز فى طرب وإعجاب. وبينما هى منصرفة إلى القراءة إذ دخل أخوها وهو يصبح: ألا تزالين تكررين أبيات هذه القصيدة؟!

- ـ لقد حفظتها، إنها إلهام صوَّر في كلام.
  - ـ حقاً إنها من عيون الشعر.
- \_ إنه شاعر وفيّ. اسمع يا أبا على حنينه إلى سيف الدولة ، وكيف صاغ هذا الحنين في عزّة الأنوف، وإباء العيوف:

حببت ك قلبى قبل حبك من نأى وقد كان غدّاراً فكن أنت وافيا وأعلم أن البين يشكيك بعده فلست فؤادى إن رأيتك شاكيا فإن دموع العين غدّرٌ بربها إذا كنّ إثسر الغادرين جواريا

إذا الجـود لم يرزق خلاصـاً من الأذي وللنفس أخسلاق تدل علسي الفتي أقِلَّ اشتياقاً أيها القلب إنني خلقت ألوفأ لو رجعت إلىي الصبا

فلا الحمد مسكوباً ولا المال باقيا أكان سخاء ما أتسى أم تساخيا رأيتك تضفى المود من ليس صافيا لفارقت شيبى موجمع القلب باكيا

أرأيت يا أخى كيف يصاغ الكلام، وكيف ينفث السحر، وكيف يثور العاشق المهجور على قلبه لأنه يحب من لا يفي، ويصفى الود للماذق الغادر!. ثم هل رأيت كيف وخز الشاعر سيف الدولة في رفق لا يكاد يحس، حين قال إن إعطاءه لم يكن سخاء بل كان تساخياً؟ ثم هل مر بك في حسن التخلص والإبداع في مدح السواد مثل قوله:

قواصد كافور توارك غيره ومن وجد البحر استقبل السواقيا فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخلت بياضاً خلفها ومآقيا

قل لي يا صالح: هل حضرت حفل الإنشاد؟

- ـ حضرته، ووواثقت أبا الطيب على المحبة والإخلاص.
- ـ نعم ما فعلت يا أخى ، إنه غريب الدار ، قليل الصديق في بلد تنبت فيه التماثم كما تنبت الأشواك.
- ـ لقد حذرته من كل ذلك يا عائشة، ولم تعجبني نظرة ابن الفرات إليه، وطفرت من أبي بكر بن صالح في المجلس كلمات شممت منها رائحة الحقد والضغن.
- ـ بشر القوم! إنهم لا يعيشون إلا في جو مدنس بالمكر والخديعة. صف لي المتنبي يا أبا على.
  - .. إنه صورة للعربي السمح الوسيم.
  - ـ هل شاع في شعره الشيب كما يقول؟

فضحك صالح، ونظر إليها نظرة مزجت فيها الدعابة بالاستنكار، ثم قال:

وما لنا الآن بشيب شعره، ونحن نتحدث في رائع شعره؟ لا يا فتاتي إن شعـره لم يطرقه الشيب. وهو الآن في نحو الأربعين لم تفارقه نضارة الشباب. هل من سؤال آخر؟ سؤال مثلاً عن لون عينيه؟ أو تكوين أنفه؟ أو طول قامته؟ \_ إنك رجل ماجن يا صالح، لا تترك المزح ما وجدت إليه سبيلاً. ثم قامت في عجلة وهي تتصنع الإهتمام بإعداد العشاء.

ومرت أيام كان فيها المتنبى يزور كافوراً فى كل يوم، ويلقى من بشاشته وكرمه ما يغرس المحبة فى القلوب، ولكن هيهات! فإن المتنبى لا يريد مالاً، ولا يريد بشاشة، وإنما يريد من الآيام ما لا توده، ويسعى إلى منهل يعجز الطير ورده وكان يلتقى فى أثناء هذه الزيارات بابن الفرات، فيلبس كل منهما لصاحبه غير وجهه، ويتحدث بغير ما فى قلبه. وكثيراً ما شهد المتنبى وفود الشعراء وطلاب الحاجات وهم يردون على ساحة كافور. وحدث مرة أن كان فى حضرة الأستاذ وإلى جانبه أبو إسحاق النحوى، فلخل الفضل بن العباس على كافور يحييه، وما كاد يقول: أدام الله أيام سيدنا، حتى خفض ميم الأيام، فابتسم من بالمجلس، ولحظكافور ابتسام القوم فابتسم، ووقف أبو إسحاق يعتدر عن الفضل ويقول:

وغَصَّ من دهش بالريق والبهر بين الأديب وبين القول بالحصر في موضع النصب لا عن قلة البصر والفال نأثره عن سيد البشر وأن أوقاته صفو بلا كدر

لا غرو إن لحن الداعى لسيدنا فتلك هيبته حالت جلالتها فإن يكن خفض الأيام عن غلط فقد تفاءلت في هذا لسيدنا بأن أيامه خفض بلا نصب

ونبت أول بذرة للشقاق بين المتنبى وبعض أدباء مصر، وطارت أول شرارة للشر بينه وبين طائفة من شعرائها، حينما دُعى مرة إلى مجلس أبى بكر بن صالح وزير كافور، وكان ابن الفرات حاضراً، وقد غص المجلس بالشعراء المتعصبين لأبى القاسم الأنصارى، الذى جاء لينشد أبا بكر قصيدة فى مديحه، وكثر لغط الشعراء، وكثرت الإشارة إلى المتنبى، وهمس صالح بن مؤنس فى أذن من بجانبه قائلاً:

ـ سيكون هذا اليوم فاصلاً في سمعة مصر في الأدب، ومكانتها في الشعر.

\_ إن أمة أنت شاعرها يا ابن مؤنس لن تلقى بلواثها إلى شاعر أفّاق. فظهر الغضب على وجه ابن أبى الجوع وكان صديقاً وفياً للمتنبى، فأشار إليهما بيده في عنف وهو يقول:

ـ ليس للشعر وطن أيها الغبيّان، والعربية وطن لكل عربي. وهنا وقف أبو القاسم

الأنصارى وتهيأ للإنشاد بين نظرات الإعجاب من شيعته، وابتسامات الرضا من أبى بكر وابن الفرات. وما كاد يبدأ قصيدته بقوله:

«نظر المحب لدى الحبيب غرام».

حتى انبرى له المتنبى يخطئه فى خشونة وجفوة صائحاً: قف يا شيخ! إن العرب لا تقول نظر لدى فلان، ولا تقول غرام لدى فلان، وإنما تقول نظر إليه، وغرام له، إلا إذا كنت تريد أن تجعل من لغة الضاد لغة نبطية.

وهنا أربد وجه ابن الفرات لأن أجداده كانوا من النبط، ولم تنل الدهشة من الأنصارى، ولكنه قهقه في سخرية وقال: لا تجزع يا أبا الطيب فقد فسد كل شيء في هذا الزمان حتى أصبح مثلك يتبجّع بمعرفة لغة لعرب، ويقول: قل كذا، ولا تقل كذا. إن سمّيك الكندى الفاجر الضليل، لا يجرؤ على أن يدّعى أنه أحاط بالعربية، فكيف بك وأنت لست من ذاك! إن العرب أيها الأصمعى الجديد تقول: نظر لديه وله وإليه، وتقول: غرام لديه وله وإليه، والكلمات ينوب بعضها عن بعض، وإلا فأين التضمين وأين المجاز؟ فقال المتنبى في حدة: تقول أكلت على الإناء؟

- أقول أكلت على الإناء وفيه ومنه. وهنا صفّق أشياع الأنصارى، وتصايحوا فى شماتة ونكر. فلما هدءوا قال ابن أبى الجوع: إذا كان بعض الكلمات ينوب عن بعض فإن هذا معقود بشرط لا بد منه هو أن يكون الأسلوب جارياً مع اللوق العربي السليم، سائغاً فى أذن الأديب البصير بمرامى الكلام. وهنا تسارع القوم إليه فأسكتوه، وشرع الأنصارى فى الإنشاد فأخذ أشياعه يبالغون فى الاستحسان وطلب الإعادة. فلما أتم القصيدة خلع عليه أبو بكر وأجزل له العطاء، فانتحى ناحية من الحجرة وأخذ يدوّن أبياتاً حتى إاذ أتمها طلب أن ينشدها، فأذن له، فكان منها:

لى أبدى الملام وكيف يرضى الحاسد؟ ب فيه يؤيدنك وأنت الساعد اله يوماً ولا هو بالإجابة حامد

لما تعرض لى بمقت حاسدى فى مجلس أما الوزير فمنكب ولى فما أنا شاكر لسؤاله

وهنا نظر ابن الفرات إلى أبى الطيب وقال: هذا شاعر هجاء سليط اللسان فخذ حذرك منه يا أبن الحسين. .. إنه أقل من أن ألقى إليه أذناً، أو أرفع له قدراً بالرد عليه، ولقد قلت فيمن هم أقدر منه وأشعر:

أرى المتشاعرين غروا بذمى ومن ذا يحمد الداء العضالا؟ ومن يك ذا فم مر مريض يجد مراً به الماء الزلالا

ثم وقف مغضباً، وانصرف مع ابن أبى الجوع، وقد عرف أن سخط الناس عليه وبغضاءهم له لا يفارقان ظله أينما سار، ولو أنصف نفسه لعلم أن نفسه هى مثار السخط، ومصدر هذه البغضاء. وود أن يرحل عن مصر، ولكن ماذا يعمل لهذا الأمل الطائر الذى لا يستقر في وكن، وذاك الخيال السابح الذى لا ينال بالأكف؟ ليصبر إذاً، وليتحمّل في سبيل غايته كيد الكائدين ودس الحاسدين. ووصل في هذا اليوم إلى داره وهو ينفخ من الغضب، ويزمجر زمجرة الليث، وينشد:

ومن عرف الأيام معرفتسي بها وبالنساس روَّى رمحمه غير راحم

وبنى كافور داراً جديدة بالقطائع بالقرب من الجامع الأعلى، واحتفل بافتتاحها، ودعا أبا الطيب أن ينشد قصيدة فى الحفل، فقضى يومين وهو فى تردد: أيشير إلى مطلبه الأسمى، أم يترك الأمر إلى حذق كافور وفطانته، فقد بدرت منه كلمات أمّل المتنبى منها خيراً؟

و يعقد الحفل، وينشد المتنبى قصيدته فيبهر الناس بما فيها من جرأة وتـدلل على الممدوح حين يقول:

إنما التهنشات للأكفاء ولمن يدّنى من البُعداء وأنا منك لا يهى عضو بالمسامرات سائسر الأعضاء مستقللٌ لك الديار ولو كا ن نجوماً آجُرُ هذا البناء

وتسير القصيدة في الأندية والمحافل، وتردّدها الأفواه، ويرفعها نصراء المتنبى إلى قمة لم يصل أليها شعر شاعر، وينزل بها أعداؤه إلى وهدة مالها من قرار. ومن العجب أن ما يستهجنه الأعداء هو بعينه ما يستجيده النصراء. وقف صالح بن مؤنس في جامع عمرو بين حشد من الطلبة وأخذ يصيح: اسمعوا أيها الطلاب، اسمعوا اسمعوا هذا الحدث الجديد في الشعر! وهذا الفتح المبين في عالم السخف! أسمعتم أيها الأنجاب بشمس منيرة سوداء؟ اسمعتم بمثل هذا التناقض، وبمثل هذا الخلف؟ شمس تضيء وهي سوداء، وليل يظلم وهو مضيء. أسمعتم برجل أعمى وهو يبصر؟ إن لم تكونوا قد سمعتم بشيء من هذا فاذهبوا وامالوا هذا الشاعر الدعيّ المتشدّق، فإنه يقول ويخاطب مولانا:

تفضّع الشمس كلما ذرّت الشم س بشمس منيرة سوداء

وهنا يقهقه بعض الطلاب ويصيح: هذا ابتـداع جديد، لم تخلـق له عقـول مثـل عقولنا!

ودخل صالح بن رشدين على أخته وكانت تنظر في رسالة من رسائل الغرام التى يبعث بها إليها أبو بكر بن صالح في كل يوم ملحاً مستعطفاً، فقذفت بها في تأفف وسخرية، ثم اتجهت إلى أخيها سائلة: ماذا في يدك يا أخيى؟

- القصيدة الجديدة. لقد كان هذا اليوم نصراً مؤزراً لأبى الطيب يا عائشة. فقالت في تطلع وشوق:

- ۔ کیف؟
- \_ قصيدته في الدار الجديدة.
- ـ ليس عندى شك في أنها ستكون درّة نادرة.
- ـ إن فيها بيتاً لم يخفض جناحه لشاعر من قبل. أسمعت بمثل قوله وهو يخاطـب كافوراً:

تفضيح الشمس كلما ذرت الشم س بشمس منيرة سوداء

- ـ الرنين الرنين!! الرنين يا صالح!!
- لا تقولي الرنين يا عائشة. قولى المعنى قولى الخيال الغريب! أليس عجيباً أن يجرؤ شاعر على أن يطرق هذه الناحية الدقيقة المحفوفة بالمخاوف فى مدح أسود؟ ولكن أبا الطيب طرقها غير هيّاب، وتحدّى من قبله من الشعراء اللين أكثروا من تشبيه وجوه ممدوحيهم البيض بالشمس. فهو يقول إن كافوراً يفضح الشمس كلما طلعت، بشمس منه من نوع جديد، هى شمس سوداء، ولكنها على سوادها تفوق شمس السماء فى إنارة طريق الحق للضالين، وفى رفعة أوجها و بعد منزلتها. أرأيت شاعراً فى القديم قال ما يشبه هذا؟
- ـ لا يا أبا على هذا خلّق جديد. ثم أخلت منه الورقة، وجعلت تقرأ حتى بلغت آخرها فقبضت على ذراع أخيها وهى تقول: اسمع يا صالح إن الرجل بعيد المطامع، إنه يطلب من كافور شيئاً عظيماً فليت شعرى ماذا يكون؟ ثم أخذت تقرأ:

یا رجاء العیون فی کل أرض ِ لم یکن غیر أن أراك رجائی ولقد أفنست المفاوز خیلی قبل أن نلتقی وزادی ومائی فاره می ما أردت منسی فإنی است القلب آدمی الرواء وفسؤادی من الملوك وإن كا ن لسانسی یری من الشعراء ماذا یرید یا صالح؟ فابتسم ثم قال:

إنه يقول إن فؤاده من الملوك، وأخشى أن يجد أعداؤه من مثل هذه البوادر منفذاً
 للكيد له عند كافور. فتجهّم وجه عائشة وهزّت رأسها وهي تقول:

\_ ما أكثر الدسائس في هذا البلد الخصيب! ثم التفتت إلى أخيها قائلة: علمت بما جرى للمتنبى من تألب الشعراء عليه في مجلس أبى بكر بن صالح، ومن انتصاره لهم. وأسفاه للشاعر الغريب بين هؤلاء الكلاب السود! هلا دعوته غداً أبا على لنشعره بالأنس، ولنخفف عنه بعض ما يلاقى من الوحشة والضيق؟

ـ سأدعوه غداً، وسأدعو معه جملة من الشعراء والأدباء، وستكون ليلة لاهية عابثة، ينسى بها كل ما ينتابه من هموم، وستطربنا «خمر» المغنية، وسننسى عقولنا، ونفر من هذا الوقار الملعون الذي أشاب نواصينا قبل الأوان. فضحكت عائشة وقالت: إنني لا أحب هذا الصخب ولا تلك العربدة، ولكنكم معشر الرجال لا تنسون أبداً أنكم كنتم أطفالاً.

وذهب ابن رشدين إلى دار المتنبى فرأى عنده الشريف إبراهيم العلوى وعبد العزيز المخزاعى زعيم العرب ببلبيس ثم بعض المعجبين به من الشعراء كابن أبى الجوع وابن أبى العصام. وكان المتنبى يحدثهم فى حروب سيف الدولة، وكيف خاض كثيراً منها، وكيف لاقى الموت فى بعضها. فلما فرغ من الحديث اتجه ابن رشدين إلى من بالمجلس وقال: لقد جثت لأدعوكم مع أبى الطيب للعشاء بدارى غداً، وترجو السيدة عائشة \_ التى تقدر أدب ابن الحسين وشعره \_ وأرجو معها، أن تنال هذه الدعوة منكم قبولاً. فأجاب الشريف:

\_ إن السيدة عائشة زهرة مصر الناضرة، ونجمها الساطع، ومثلها في طيب عنصرها وعلو منزلتها في الشعر والأدب لا يردّ له دعوة. سمعاً وطاعة يا ابن رشدين. وقال المتنبى:

- إننى رجل جد وصرامة خلق، وأخشى أن مثلى لا يجد له نصيباً في مجلس ربات الحجال. فقال الشريف:

\_إن أديبتنا تعشق النفوس قبل الوجوه، وترى جمال العبقرية فوق كل جمال. فلتكن خشناً كما تحب أن تكون، فإنها ستخلّص ما فيك من ورد مما اشتبـك به من أشـواك. وابتسم المتنبى وهزّ رأسه لابن رشدين بالقبول.

وقدم المتنبى إلى دار ابن رشدين بعد الغروب فاستقبله صاحب الدار، وتقدمت إليه عائشة فمدّت إليه يدها مرحبة محبّية، ونظرت فإذا هى أمام صورة للعظمة العربية والرجولة المتوثبة، ورجعت البصر فرأت ملامح بطولة، ومظاهر عزيمة تتحطم دونها آمال النساء.

أخذت عائشة تحادثه وقلبها يخفق، ولسانها يتعثّر، لقد هجم عليها شعور لم تعرف له من قبل مثيلاً، وأصابت جسمها رعدة لم تدر لها تأويلاً، إنها تحسّ بسرور يسرى فى أوصالها ولكنه سرور ممزوج بخوف، مصحوب بما يشبه الألم. وتتخيل كان ناراً تأججت فى فؤادها فأخذ يضطرم بنوازع مجهولة مبهمة، وتدرك لأول مرة أنها أنثى، وأن عاصفة هوجاء تدفعها إلى التشبث بالرجل الجالس إلى جانبها، لتجد تحت جناحه الدفء والأمن والنعيم. ما هذه النازعة الجامحة التي جرفتها، وعبثت بها كما تعبث الرياح بأوراق الشجر؟ وما هذا الطارىء المفاجىء الذى دخل قلبها بلا استئذان فاستبد بكل ما فيه؟ أهذا هو الحب؟ إن كان إياه كان شديد البطش، سريع الأخذ، جباراً لا يرحم، وغازياً لا يبقى على جريح.

جلست عائشة إلى جانب المتنبى ذاهلة اللب مبددة الفكر، ولكنها بعد حين استطاعت أن تجمع أشتات خواطرها وأن تنفض عنها قطرات الموجة التى غمرتها، ثم اتجهت إلى المتنبى وقالت:

- \_ لعلك رأيت يا سيدى في مصر ما يسليك عن الشام؟
- ـ لقد كان عيشى بالشام رغيداً ، وكنت في كنف ملك عربي مجاهد ، ولكن آدم ورّث أبناء السخط على النعيم ، وعلمهم مفارقة الجنان .
  - متى تسمعنا قصيدتك الثالثة؟
  - ـ حينما تسنح الفرصة، وتهفو النفس إلى قول الشعر.
- ـ لو كنت أبا الطيب المتنبى، أو لو كان لى بعض تلك الهبة الغالية التى أنعم الله بها عليك، لملأت جنبات الوادى تغريداً، ولزاحمت الطيور في أوكارها، ولهززت الأغصان

في أدواحها، ولأسمعت النيل في كل لحظة ألحاناً تكاد ترقص لها أمواجه ويقف تياره. عجيب شانكم أيها الشعراء! تضنون بفيض الله على خلق الله. لقد منحتم هبة ما بذلتم فيها جهداً، ولا مددتم لأخذها يداً، وهي نبع لا يغيض، وكنز لا يفني، وهبها لكم واهب الجود وخالق الوجود. ومع هذا تمر الأيام أو الشهور فلا نسمع لكم إلا بيتاً أو أبياتاً قصاراً! إني أعذر الشحيح بماله لأنه جمعه ببذل الجهد، وإضناء الجسم والنفس، وإراقة ماء الوجه، ووصل الليل بالنهار، فهو به ضنين، وعليه حريص. أما أنتم فما عذركم في الضن؟ وما حجتكم على المنع؟ ثم ابتسمت لأبي الطيب واستمرت تقول: دعني أعاتبك يا أبا الطيب: أقمت بيننا أشهراً فما اهتزت شاعريتك لوصف ما ترى من روائع المشاهد، ولا اجتذب نظرك جمال يوقظ فيك وسنان القريض! أين من شعرك النيل وأمواجه، وسفنه السابحات، وهو يتهادي بين الشاطئين كالملك بين رعيته، يجود على الأرض بماثة تبرأ، فتنثر عليه من أزهارها ياقوتاً ودرًّا؟ وأين من شعرك تلك الأهرام العاتية التي لم ينحن ظهرها لعواصف الدهر وأحداث الزمان، والتي لو تحدثت بأخبار الملوك الذين أقاموا في ذراها، والجيوش التي مرّت بها، لسمعنا حديثاً عجباً يهدي إلى الرشد؟ أين من شعرك رياض مصر الباسمة ومروجها الفاتنة، ونخيلها الباسقات، وأدواحها الظليلات؟ أحب يا أبا الطيب أن تكون شاعر الدنيا لا شاعرالملوك. أحب أن تصوّر لنا الحياة حلوة لذيذة كما نحب أن تكون. أحب أن يكون في شعرك أمل اليائس، وعُلالة العاشق، وسلوة الحزين، وهداية الحاثر. إن الشعر دنيا جديدة خلقها الله للناس ليفروا إليها كلما ضاقت بهم دنياهم، وجعل مفاتيحها في أيدي الشعراء، فافتح للناس يا سيدي من أبوابها ما ينقذهم مما هم فيه من بؤس وشقاء ا صور لهم جمال الحياة يا أبا الطيب تصويراً يحبب إليهم الحياة ، وأخلق لهم من رائع خيالك كوناً جديداً فقد ضاق بهم على اتساعه هذا الكون اللعين.

كان أبو الطيب مطرقاً معجباً بما يسمع ، وكلما رفع بصره رأى جمالاً أعجب مما يسمع وأروع ، فثارت فى نفسه ثائرة واهنة القوى من الميل ، ولكنها لم تجد السبيل إلى قلبه المملوء بالمطامع والأمال. فاتجه إلى الفتاة وقال: إن فيما قلته كثيراً من الحق يا سيدتى عائشة ، غير أنك ظننت أن الشاعر يستطيع أن يقول كلما أراد ، ويستطيع أن يجيد كلما أراد ، وصوّرت الشعر نبعاً ليس على الشاعر إلا أن يملأ منه الوعاء ثم ينشره على الناس ، ومزماراً يكفى أن ينفخ فيه الشاعر فياتى بأبدع الألحان . لا يا سيدتى إن الشعر صعب المرتقى ، بعيد الملتقى . إنه طائر حذر خدّاع ، طالما زخفت إليه على ركبتى ليلة

كاملة في خفوت وتؤدة، ففر من يدى، ثم سمعته عند الصباح يغرد شامتاً مع طيور الصباح. ورب قافية أعالجها في صبر وجلد كما يعالج الملاح سفينة في بحر مائج، فلا أكاد أظفر بها إلا بعد أن تكون قد تقطعت حبالي وتكسر شراعي. ليس الشعر بالسهولة التي تظنينها يا سيدتي عائشة، وإلا هان أمره، وكسدت سوقه، لأن قيمة كل شيء بما يبذل فيه من جهد، وكلما صعب منال الشيء غلا ثمنه وكثر التنافس فيه. أما أني لم أصف مشاهد مصر، ولم يهزني نيلكم الفياض، ولا هرمكم الرابض في ذيل الصحراء، ولا حدائقكم الزاهية الفيحاء، فلو تعلمين ما بي لاقللت من ملامي. أنا فارس يا سيدتي قبل أن أكون شاعراً. ثم نظر إليها طويلاً وقال: أنا رجل جم المطامع بعيد المرامي. إن لي في الحياة مطلباً أسمى، طالما خفت أن يطغي عليه الشعر فيهدىء من عزمته، ويقصر من وثبته، وطالما خشيت أن أقنع عنه بالشعر فأخرج من هذه الدنيا ولم أعمل شيئاً إلا أن يقول الناس: كان أبو الطيب شاعراً مجيداً. أنا لا أريد هذا يا سيدتي. لذلك اقتصرت من الشعر على القدر الذي يكفي لبلوغ ذلك المطلب، ونيل تلك الغاية. هذا سر لم أذعه إلا لك. ثم ابتسم وقال: واعلمي أني لم أقصد الملوك إلا لأكون كالملوك. فنظرت إليه عائشة نظرة فيها ذهول وفيها حيرة وقالت: أنت بنيل هذه الأمال البعيدة حقيق يا أبا الطيب.

وهنا أقبل الجمع عليهما، ومدت الموائد وفوقها كثير من ألوان الطعام، فأكلوا بين الأفاكيه والطرف النادرة. ثم جىء بأوانى الشراب، ومر السقاة على جماعة الشاربين، فأبي المتنبى أن ينال من الخمر شيئًا، وألح عليه القوم فلج في الإباء، وطلبوا من عائشة أن ترجوه أن يشرب فأبت، واصطف القوم حول خمر المغنية فأصلحت عودها وغنت بقول ابن رشدين:

قل لمولای منعِما لِمْ هجرت المتیما؟ أنت أعطشتنس إلي مك وأبكيتنسي دما!

وكانت لؤلؤية الصوت، حلوة المذهب، فتملك الطرب القوم، وزادت النشوة فى صخبهم. والمتنبى هادىء مطرق، كأنه لا يشعر بما حوله. ثم طلب منها الجمع أن تغنى بشعر لابن أبى الجوع فانطلقت تغرّد:

يا أطهـر النـاس روحا وأطيب النـاس راحا هـات اسقنـي أو تراني لا أعـرف الأقداحا

فماج القوم من الطرب، وقذف بعضهم بالعمائم، وقام سكران يلحّ على أبى الجوع فى أن يشرب حتى لا يعرف الأقداح ثم غمز ابن رشدين لخمر بعينه متجهاً نحو المتنبى فاخذت تصدح:

لبِسْنَ الوشي لا متجملات ولكن كي يصن به الجمالا وضفرن الغدائـ لا لحسن ولكن خفن في الشعـر الضلالا

وكان القوم يتمايلون مع الأنغام، لجمال المعانى وحسن الإيقاع. والتفتت عائشة إلى المتنبى وهمست:

ـ هذا غزل من القلب يا أبا الطيب، وليس تصوير فنان فحسب، لأنى أحسّ فيه حرقة العاشق. فالتفت إليها وقال:

\_ هذا شعر الشباب يا سيدتى فضحكت فى دهش وقالت: عجيب أن تدَّعى مفارقة الشباب وأنت لا تزال فى ربيع الشباب الزاهر.

- ـ ولكن مطامعي تغرى بي الشيب والهرم، فأسرعت تقول:
- ـ دع مطامعك الآن لأننا لم نتبذِّل هذه الليلة إلا لنذهب عنك الوحشة والهموم.
- \_ جزاك الله خير الجزاء يا سيدتي. وبعد أن طال به المقام طلب الإذن بالإنصراف، فقام الجمع احتفاء به، وأمر ابن رشدين عبيده بالسير في ركابه، وخرج مشيّعاً بالإجلال.

وتفرَّق القوم، وانفض سامر اللهو، وصعدت عائشة إلى حجرتها لتستريح بالمنام إذا ظفرت بالمنام. ولكنها جلست في سريرها ذاهلة اللب، مروّعة القلب، تتقاذفها الأوهام، وتعبث بها الظنون، ما هذا الهجوم العنيف الذي غزا فؤادها دون أن تعد له العدة أو تأخذ الأهبة؟ لقد كانت طول حياتها تعتز بأن قلبها حصن لا ينال، ونجم لا تمتد إليه أمنيات الخيال، وتفاخر بأنها برثت من غرائز النساء التي تدفعهن إلى الإستجابة إلى إشارات الرجال الآثمة، وأعينهم الخائنة. تلك الغرائز التي تبيع الجمال رخيصاً، وتمزق الحياء كما يمزق البرق حجب الغمام. كانت تخالط الرجال وتجالسهم في مجلس اللهو حيناً، وفي مجالس الأدب أحياناً، وهي كأنها الملك السماوي الطاهر، الذي خلقه الله من نور، وطهر قلبه من وساوس الإثم ودنس الشهوات. فكانت العيون تغضى أمام جمالها إجلالاً، والنفوس تسجد عند مشاهدتها خشية وخشوعاً، ولم يخل مجلس من تحدث الناس بطهارتها وعفافها، وصون جمالها البارع من أن تمتد واليه يد

طامع. وكانت نساء المدينة وبناتها على رغم الحقد الذى يأكل قلوبهن - لا يملكن إلا أن يطأطئن لهذا الجمال المترفع عن أن ينزل فى سوق المساومات، أو تنهشه أعين الخاطبات . وكم حام الشبان حول قدسها فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وكم بذل أبو بكر بن صالح - أعظم رجل فى الدولة بعد ابن الفرات - من وسيلة، وكم ساق من رجاء، وكم تساقطت دموعه على قدميها، فلم يجد منها إلا الرفض والجفاء.

طافت هذه الخواطر بعائشة وكانت تودّع كل موكب من مواكبها بدمعة حزن وزفرة أنين. ثم عادت تقول:

ماذا جرى لعائشة النافرة الشموس؟ كيف ذلت لسلطان هذا الرجل؟ وكيف قذفت بكبريائها لتلاقى من كبريائه صخراً أصم"، لا تزعزعه عواصف الغرام. إنها فتحت له قلبها هذه المليلة فأغلق فى وجهها كل باب. وبدا من جمالها ما يكفى لإثارة أبى الهول، ولكنه ظل بجانبها جامداً كأنه كان ينظر إلى عجوز ورهاء، ويلى من الحب ويلى! لقد صنته عن كل محب معمود يستعلب الموت فى حبى، لأقذف به بين يدى شاعر لا يحس"! رفضت الجاه والمال والشباب والوسامة لأبيع نفسى رخيصة مزجاة لرجل جواب آفاق جاوز الأربعين! ثم من هذا الرجل؟ إنه ينظر إلى كما ينظر إلى لعبة لم يحكم صنعها، ويستمع لى كما يستمع لبعوضة تطن"، ويستدبر محراب حسنى كافراً جحوداً، لا يؤمن بجمال ولا تهزه عاطفة. ويلى من الحب ويلى! ماذا يقول الناس؟ وبم تتحدث السوامر؟ سأكون سخرية المجامع، ومتندر المحافل، وسيقول النساء إن عفافها كان رياء، وتبتلها كان ميناً وزوراً. ثم أطرقت طويلاً ورفعت رأسها كأنها أفاقت من حلم مزعج وقالت:

ومالى أهتم بحديث الرجال وثرثرة النساء؟ إننى أحببت رجلاً عظيماً، وتعشقت فناً رفيعاً، إننى نفرت من جمال المادة المظلمة، إلى جمال الروح الوضاءة. إننى لا أحب العيون الدعج، ولا الحواجب الزَّجَّ، ولا الثغر اللؤلؤى، ولا القوام السمهري، ولكنى أحب العبقرية المتلألثة، والنبوغ الفاتن، والرجولة الوثابة، والنفس الطموح. إن أحمد بن الحسين رجل لا كالرجال، فليس بدعاً أن يكون حبى له حباً لايشبهه حب، ولا يماثله غرام. وإذا كان قلبه اليوم لا يستجيب للحب فإن طول المعاشرة قمين بأن يلين قياده، ويروَّض صعبه، حتى يصبح طيّعاً ذلولاً. إنه بعد الليلة سيكثر من زيارتنا وسيجد من الأنس بنا ما يرسل نفسه على سجيتها، ويطلق عواطفه المكبوتة، والزمان طبيب كل شيء في هذه الدنيا، وقاهر كل جبَّار، حتى لو كان أبا الطيب المتنبى. ثم أغمضت عينيها فسبحت في عالم فسيح من الأحلام.

ومرّت الأيام وكان أبو الطيب يمر بين الحين والحين بدار ابن رشدين، ويجد من رقمة عائشة وأدبها وروعة جمالها ما يملأ قلبه سروراً. وجلس مرة إليها يسمعها قصيدته التي سينشدها كافوراً، فلما بلغ قوله:

كم زورةٍ لك فى الأعــراب خافية أدهــى وقــد رقــدوا من زورة الليبِ أزورهـــم وســوادُ الليل يشفــع لى وأنثنــى وبياضُ الصبــح يغــرى بى

نظرت إليه وقالت: متى كانت هذه الزورة يا أبا الطيب؟ فالتفت إليها باسماً وقال: هذه زورة الخيال يا سيدتى. فإن رجلى لم تحملنى مرّة إلى فاحشة ، فضحكت وقالت: صدق الله العظيم: «والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر أنهم فى كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون» ثم انطلق يقرأ حتى إذا بلغ قوله:

ما أوجه الحضر المستحسات به ' كأوجه البدويات الرعابيب حسن ألحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب

صاحت عائشة فيما يشبه الهلع وقالت: أنظر أبا الطيب، فهل ترى في وجهى تزييناً أو تطرية؟ فأطرق قليلاً، وكأنه ظن أن حديث الأدب سينحرف إلى غير وجهه، وقال:

- \_ إن حسنك من صنع الله يا سيدتى، وأرجو أن يصونه الله.
  - إن هذا الحسن يهيم بحسن آخر لا يرى بالعين.
    - \_ يهيم بحسن لا يرى بالعين؟
    - ـ نعم يهيم بحسن الروح وجمال العبقرية.
      - ـ هذا خير أنواع الحب.
- \_ ولكن صاحب هذه العبقرية نفور شامس لا يريد أن يلقى عناناً، فأطرق المتنبــى ثانية وقال:
- \_ يا عائشة إن قلبى نهبته المطامع، وتقسمته الأمال، وأخشى ألا يجد فيه الحب متسعاً للهو والمرح.
  - ـ إن حبنا حبّ قدسيّ ملائكي، ليس فيه إربة للهو والمرح.
- ـ قد كنت دائماً از ود عنّى طائر الحب خشية أن يصدّنى عمّا يعتلج في نفسي من مطامح، وحينما رأيتك أوّل مرّة التمع في قلبي بصيص من الهوى فأخمدته، وصاح صوت في أعماق

نفسي فأسكته، ذلك لأنني رجل وهب حياته للمجد، وألقى بنفسه بين شفار السيوف.

تغرب لا مستعظماً غير نفسه ولا قابلاً إلا لخالقه حكما ولا سالكاً إلا فؤاد عجاجة ولا واجداً إلا لمكرمة طعما يقولون لى ما أنت في كل بلدة؟ وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى!

- إنى لا أحبك إلا لهذا ومثله. أحبك حباً عذرياً قدسياً تنزه عن دنس الدنيا، وسما فوق كل مأرب، فهل تعاهدني على هذا؟

- أعاهدك يا سيدتى، إن مثل هذا الحب هو الذى طلبه أكثر الناس فلم يجدوه فزهدوا فى الدنيا، وزهدوا فى الدنيا، وزهدوا فى الحياة. وإن مثل هذا الحب هو الذى ينفخ فى المرء روحاً علوية تدفع به إلى عظائم الأمور، وتنير له طريق المجد، الآن أصبحت مصر لى جنة بعد أن كانت جحيماً، والآن أجد ما يغزينى فى هذه النكبة الفادحة، التى قذفت بى إلى مصر لأمدح الأسود.

وبعد قليل خرج وعطفه يهتز تيهاً،ووجهه يفيض بشراً، ولعله كان يقول:

يردُ يدأ عن ثوبها وهـو قادر ويعصى الهوى في طيفها وهـو راقد

#### دسائس

مرت شهور والمتنبى ينعم بحبه ويكثر من ازديار صاحبته، وشاع بين الناس أمر حب عائشة له، وتحدّث بذلك الأدباء في مجالسهم. ودهم الخبر أبا بكر بن صالح فصعق له، وغلى مجل غيظه، وكان ذلك حين دخل عليه ابن الفرات يوماً وهو يقول باسماً:

- \_ لقد طار عصفورك من القفص يا أبا بكر.
  - \_ ماذا تقصد يا جعفر؟
- \_ أقصد أن نسراً جارحاً طار إلينا من الشام، ثم ما زال يحوّم حول العصفور حتى اختطفه، وأنشب فيه مخالبه.
  - أفصح بالله يا ابن الفرات.
- إن المتنبى سبى قلب عائشة ، أو هى التى سبت قلبه ، وقد علمت أنهما يلتقيان فى دارها كل مساء ، لرواية الشعر والتحدث فى الأدب.
  - \_ممن علمت هذا؟
- ـ من أهل مصر جميعاً، فإن الأمر لم يعد سراً، وإن الصبيان في الأزقة يتغنون بهـذا الحب، ويلفقون له أغانى وأهازيج يترنمون بها. أفق يا أبا بكر فما يوم حليمة بسر.
- ـ العابثة الماجنة! لقد قلت حينما ازدرت حبى، وسخرت من دموعى، إنها امرأة شاذة لا إربة لها في الرجال، فكيف تهفو الآن إلى هذا الأفّاق، وتبذل له أغلى كنوز مصر؟ ويل لهما منى!

- رفقاً بالفتاة يا أبا بكر، فإن قلوب النساء من قوارير، وصعب النساء إلى مياسرة، كما يقول أبو نواس الخبيث، وماذا تفعل أية فتاة حيال إغراء شاعر فتاك يمزق أفئدة النساء كما يمزق رسالة طال عليها العهد؟
  - ـ لا بد من الانتقام من هذا الوغد اللئيم.
    - ـ وكيف ننتقم منه؟
  - الأمر في غاية اليسر، فإن في شعره الذي يتبجع بالإجادة فيه حبالاً تكفي لخنقه.
    - \_ کیف؟
    - هذا ما ستعرفه يا ابن الفرات. أين مولانا الأستاذ الآن؟
      - ـ في قاعة الحكم.
- هلم بنا إليه. وانطلقا مسرعين وأبو بكر يتحرّق غيظاً، وابن الفرات يبتسم في شماتة، لدنو ساعة انتقامه من المتنبى، لأنه تعاظم عليه، وتسامى عن مديحه. ودخلا على العبد فابتسم لهما ابتسامة الأفعى. ثم قال:
- أهلاً بالوزيرين! هل من حاجة؟ فانطلق أبو بكر يقول هذا المتنبى الشاعـر يا مولانـا أخشى أن يثير قدومه علينا شراً مستطيراً.
- وأين عيونك وجواسيسك؟ وأين أصحاب الأخبار الذين تباهى بأنهم يعلمون همسات الصدور، وخلجات الخواطر؟
  - من هؤلاء يا مولانا علمت كل شيء.
    - ـ ماذا علمت؟
- علمت أنه يتصل فى السر بفاتك عدوك اللدود، وأن الرسل بينهما جاثية ذاهبة، وأنه اجتمع به منذ أيام فى الصحراء بين مصر والفيوم، فى جنح الليل البهيم، وأنه جرت بينهما محادثات، وأخشى أن أقول مفاوضات.
  - فاتك المجنون؟
- نعم يا مولانا هو فاتك نفسه الذي حاول أن ينازعك الملك والوصاية على ابن مولانا، فنفيته إلى الفيوم.
  - وفي أي شيء يفاوضه هذا الشاعر؟

\_ يفاوضه في الملك. يفاوضه على أن الدولة ستكون بينهما بالسوية: لفاتك قيادة الجيوش، ولهذا الأقاق حكم البلاد وسياستها.

وهنا أكفهر وجه كافور، وأخذته رعشة من الغضب حاول كبتها. ثم قال:

\_ وأين يذهب كافور؟

ـ هذه يا مولانا أوهام لا يمكن أن تحقق، وإن سيوفنا وقلوبنا سور حول عرشك الكريم.

ـ هذا المتنبى لم يفتر منذ قدم علينا من مضايقتنا، والإلحاح علينا في أن نوليه ولاية، كانه جاء إلى مصر فاتحاً لا شاعراً مستجدياً. لقد أكرمنا وفادته، وأجزلنا له الصلات، ونثرنا فوقه الذهب والفضة، ولكن شيئاً من هذا لم يقنعه، ولم ينهنه من عزيمته. وإني أعرف هذا الصنف من المخاطرين إنه ـ فيما يزعمون ـ ادّعي النبوة، وهل يصعب عليه إذا نال ولاية أن يدعي ملك مصركلها؟!

ـ إن كل قصيدة له في مدح مولانا ليست إلا إلحاحاً في طلب هذه الولاية ، ولا يقصد اللئيم من هذا إلا أن يصارح الناس بأن مولانا لا يستحق المدح، وأنه إنما دفع إلى مدحه ليتوصل إلى مآربه. ثم إنه يتدرج في شعره مطالباً بهذه الولاية تدرجاً خبيثاً، وأعتقد أن مرماه البعيد أن يجعل من هذه الولاية ذريعة لالتهام مصر. يقول أولاً:

يأيها الملك الغانسي بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتقليب أنــت الحبيب ولكنّــي أعــوذ به

من أن أكون محباً غير محبوب

ثم يلحف في قصيدة أخرى فيقول:

فإن نلت ما أملت منك فربما ووعسدك فعسل قبسل وعسد لأنه إذا كنت في شك من السيف فابلهُ وما الصارم الهندي إلا كغيره

شربت بماء يعجز الطير ورده نظير فعال الصادق القول وعده فإما تُنفيه وإما تعدُّه إذا لم يفارقه النجاد وغمده

ثم تدفعه العجلة وتزجه المطامع إلى أن يقول في قصيدة أخرى:

ولـوكنـت أدري كم حياتــي قسمتها ولكن ما يمضي من العمر فاثت ا

وصيرت ثلثيها انتظارك فاعلم فجد لى بخط السادر المتغنم وقد بلغ القمة في الإلحاح وسوء الأدب في حق مولانا في قصيدة عيد الفطر حين يقول:

فإنسى أغنسى منل حين وتشرب؟ ونفسسى علسى مقدار كفيك تطلب فجودك يكسونسى وشسغلك يسلب أبا المسك هل فى الكأس فضل أناله وهبت على مقدار كفى زماننا إذا لم تُنط بى ضيعة أو ولاية

فالتفت كافور إلى ابن الفرات وقال: ما رأيك في هذا الشعر؟

- هذا شعر لا يسمعه سامع إلا اعتقد أن مولانا بخيل على شعرائه وقصاده، وأن شاعره في غاية الجرأة عليه والإستهانة بمكانته.

. إنه رجل قليل الأدب.

- ثم إنى أعتقد يا مولانا أن هذا الرجل يلبس بيننا غير ثوبه، وأنه جاسوس أرسله إلينا ابن حمدان ليطلع على أسرار دولتنا، وينقل إليه مواطن الضعف فيها. وابن حمدان لا ينسى هزيمتكم له في دمشق، وهو ـ وقد أكل قلبه الحقد ـ يريد أن يثار لنفسه، وأن يمهد لجيشه سبيلاً لفتح مصر.

ـ ذلك أبعد إليه من نجوم السماء.

من غير شك. ولكن ما معنى أن يدّعى هذا الشاعر أنه غاضب سيف الدولة، وناصبه العداء، وفرَّ من حلب تحت أستار الليل، ثم لا يكاد ينشد قصيدة أمام مولانا إلا وفيها حنين لسيف الدولة، وأسف على فراقه. إن هذا في رأيي بدوات طفرت من الشاعر بعد أن بالغ في كتمانها فظهرت على الرغم منه في فلتات لسانه. ففي أول قصيدة أنشدها أمام مولانا ترك مصر وصاحبها واتجه بتشوقه وهيامه إلى حلب وصاحبها. ثم جرى بعد ذلك في شعره على هذا النسق فهو يقول:

فراق ومن فارقت غير مذمّم رحلت فكم باك بأجفان شادن وما ربة القرط المليح مكائه فلو كان ما بى من حبيب مقنع رمى واتقى رميى، ومن دون ما اتقى

وام ومن يممت خير ميمم علّى وكم باك باجفان ضيغم باجازع من رب الحسام المصمم عذرت، ولكن من حبيب معمم هوى كاسر كفى وقوسى وأسهمى ثم يرمى بآخر قناع ِ فيقول وكأنه يخاطب ابن حمدان:

أغالبُ فيكَ الشوقَ والشوقُ أغلبُ واعجبُ من ذا الهجر والوصل أعجب الما تغلَّط الأيام في بأن أرى بغيضاً تُنائسي، أو حبيباً تقرب؟ عشيةً أحفى الناس بي من جفوته وأهدني الطريقين التي أتجنب

أتعرف يا مولانا من أحفى الناس به؟ هو ابن حمدان. وهل يعرف مولانا أهدى طريقيه التي يتجنبها؟ هي طريق حلب.

- ويل للمراثى الفاجر؟ لقد كنت أظن أن الإنسان عبد الإحسان، ولكن يظهر أن من الناس من تطغيهم النعمة، وتبطرهم المودة. وكل هذا الشعر لا يساوى عندى هذه الذبابة الحائرة فوق زجاج النافذة، فإنى لا آبه له، ولكن الذى يهمنى حقاً تلك المؤامرة التى ينسج خيوطها مع فاتك. خد حدرك يا أبا بكر وابعث جواسيسك حول الفيوم، وفي حواشى الصحراء، واجعل على كل عابر عيناً حتى لا يمر طائر بين البلدين إلا عرفته. أما أنا فسأظهر للشاعر كأننى لا أعلم شيئاً، وسابالغ في إكرامه حتى تهداً نفسه ويطمئن، فإننا نخشى أن يفلت من أيدينا. ومن الحكمة أن نعتقله من حيث لا يشعر، وأن نجعل له قيوداً من الذهب لا من الحديد. إنه لو فر منا كما فر من ابن حمدان الأحمق لملأ الأرض بهجائنا، ولأصبح اسم كافور سبة الأبد، وأضحوكة الأجيال. أبسط له وجهك يا ابن الفرات، وأنثر الحب لطائرك حتى يقع في الفخ.

وما كاد يتم عبارته حتى دخل الحاجب يقول إن المتنبى يطلب مقابلة مولانا. فالتفت كافور إلى وزيريه وهو يغمز بعينه في ابتسامة ماكرة، وقال. دعه يدخل.

دخل المتنبى فقابله كافور ووزيراه بحفاوة، فلما اطمأن به مجلسه قال:

لقد بعث إلى ابو شجاع فاتك يا مولانا منذ قدمت مصر برسائل محبة وترحيب، ثم والى على من هباته وصلاته ما أثقل ظهرى، وأوهن كاهلى، حتى رأيت أن ترك مديح مثله لؤم لا يليق بمثلى. لهذا جثت يا مولانا استأذنك في مديحه وأداء هذا الدين، الذي أصبحت لا أستطيع احتماله. فهل يأذن مولانا لشاعره بأن يشدو بمديح أحد رجاله المخلصين؟

فالتفت كافور إلى ابن الفرات، وغمز بعينه بحيث لا يرى، وقال:

ما عليك من بأس يا أبا الطيب. فإنه يسرنى أن يستحق أحد قوادى مديح مثلك. قل فيه يا أبا الطيب ما تشاء، وأجد ما طاولتك الإجادة.

ثم اتجه إلى ابن الفرات وقال: لقد جاءتنى اليوم رسالة من أهل صيداء يشكون فيها من واليهم، ويعددون مظالمه، وأخشى أن يكونوا في شكايتهم صادقين فقد سمعت من قبل كلاماً كثيراً يدور حول هذا الوالى وأنه يعبث بالحقوق ويأخذ الرُشا. أسمعت بشيء من ذلك يا جعفر؟

ـ نعم يا مولانا. وقد حاولنا إصلاحه بالنصيحة والصبر، فكاد يفسد علينا أمرنا بالتمادى فى ظلمه. وهنا التفت كافور إلى المتنبى وقال: ما رأيك فى ولاية صيداء؟ إنها ولاية واسعة وافرة الخيرات.

فكاد المتنبى يطير من فوق كرسيه فرحاً، ووقف خاضع الرأس أمام كافور كأنه الراهب في محرابه، وطفق يقول:

ـ إنني سأكون أعدل وال لها، وأوفى وال لك يا مولانا.

فابتسم كافور وقال: سننظر في الأمريا أبا الطيب والأمور مرهونة بأوقاتها. وسيكون كل شيء خيراً إن شاء الله .

وانصرف المتنبى وهو يكاد يخرق الأرض بقدميه تيهاً وكبراً، ويملأ الفضاء بصدره المنتفخ زهواً وعجباً. إن هذه النخيل التى يداعبها الهواء فى طريقه إنما تميل نشوى للنبأ العظيم! وقمم المقطم المطلة عليه إنما تمد آذانها لتتلقف الخبر الخطير! والأهرام ما صمدت لعوادى الزمان طيلة هذه القرون إلا انتظاراً لذلك المجد الباذخ! والنيل لم تتهامس أمواجه إلا بأنباء هذا الحادث الجلل! إنه قدم مصر لأجل هذا. وتدلى إلى مدح الأسود لأجل هذا. ولاقى صنوف الاضطهاد من عظماء مصر وعلمائها لأجل هذا. ولا شك أن العزة لا تنال إلا بشىء من الذل، والعظمة لا تقتنص إلا بخضوع النفس. لقد كان مصيباً حقاً حينما هجر سيف الدولة وقصد كافور. ولطالما ظن أنه ضل السبيل، وتنكب الصواب، وأنه باع نفسه للأبالسة، وأن الأسود إنما احتال لاجتذابه إليه ليجرد سيف الدولة من أمضى سلاح هو سلاح الشعر، الذي تعتز ولطالما جلس فى فراشه فى مصر شاعراً ذليلاً مأجوراً. لطالما ظن هذا، ولطالما عنف نفسه، ولطالما حور له الخيال أن الأسود يعبث به ويمنيه الأماني كذباً وزوراً، وأنه يشد رقبته بخيط من الوهم، ويرقصه فى مجلسه على أنغام آمال هى أبعد من مناط الثريا، وأكذب من هذيان ليطاوله بخيره، وليلود، والولايات شانهن عظيم. ولا تكفى أشهر لاختيار من يصلحون لها. فالآن وقد ليعتبره ويبلوه، والولايات شانهن عظيم. ولا تكفى أشهر لاختيار من يصلحون لها. فالآن وقد ليعتبره ويبلوه، والولايات شانهن عظيم. ولا تكفى أشهر لاختيار من يصلحون لها. فالآن وقد

درس نفسى، وألم بنواحى عظمتى، أخذ يعلن ما أخفى، ويجهر بما كتم. ثم وقف المتنبى عن حديث نفسه ومال برأسه قليلاً، شأن المفكر فى أمر مفاجىء، وقال: ولكن ماذا سيكون أمرى مع فاتك الذى عاهدته فى الصحراء على أن أكون له عوناً فى انتزاع الملك من كافور برأيى وسيفى وشعرى، ووعدنى بأخصب ولايات مصر وأدرها خيراً؟ فى الحق إنى تعجلت المفاوضة مع فاتك، وكان من الحزم أن أصبر قليلاً حتى أياس تمام الياس من كافور. ولكن مالى أبيع حاضراً بغائب؟ ومالى أطلق أملاً فى يدى لأنتظر أملاً حائماً؟ ومالى أضيع حقيقة واقعة بوعد موهوم؟ لا لا بن سأخلص لكافور وساكون أوفى خلصائه وأصدق أمرائه.

وبينما هو فى الطريق إذ التقى بصديقه عبد العزيز الخزاعى، فحياه تحية المحب المشوق، ثم سأله:

## - من أين وإلى أين؟

\_ قدمت بالأمس من بلبيس لزيارتك، وعـرض لى أن أزور فى الصبـاح شيخ الشـافعية عبدالله الناصح بالجامع العتيق، وقد كنت الآن قاصداً إلى دارك.

# ـ وماذا رأيت في الجامع العتيق؟

- يا أبا الطيب يجب أن تتقى علماء هذا الجامع، ويجب أن تتقى منهم خاصة هذا العالم الموسوس أبا بكر الكندى الذي يلقبونه بسيبويه.

#### ـ وماذا أعمل له؟

- تخفض جناحك، وتنهنه من كبريائك قليلاً. إن مصريا أبا الطيب ليست كحلب. إنها عش العربية، وموطن العلم والأدب. فإذا كنت في حلب قد أرسلت أشعارك على فطرتها جريئاً غير هيّاب، ففكر هنا ألف مرة في كل بيت تقوله.

### ـ ماذا تريد بهذا يا ابن يوسف؟

أريديا سيدى أن أكون لك ناصحاً، وإن غلظ عليك نصحى. وأريد أن أقول: إننى حينما دخلت الجامع في هذا الصباح، رأيت حلقة من الطلاّب غاصة بمن فيها حاشدة، وقد توسطها أبو بكر الكندى وهو يصيح: اسمعوا يا أهل الفهم والمعرفة ما يقوله شاعرنا الجديد! اسمعوا ما ابتكره في فن المديح هذا المتنبى الكاذب! إنه لا محيد له عن إحدى خلتين: إما أنه يسخر من عقول أدباء هذا البلد، ويرى أنهم أغبى من أن يدركوا ما يقسول، وإما أنه سخيف أبله لا يعرف

مرامى الكلام. وهنا ضبح المجتمعون صائحين: قل أبا بكر ولا تطل علينا. أسرع يا صاحب الحمار. هات ما عندك. فعاد يقول: يمدح هذا المتنبى مولانا بقوله:

ومــا طربـــى لمــا رأيتــك بدعةً لقــد كنــتُ أرجــو أن أراك فأطربُ

أرأيتم شاعراً منذ أن قال امرؤ القيس: «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» قال لممدوحه: إننى لم أعجب لطربى عند رؤيتك أيها الأمير، لأنني كنت أؤمّل أنى سأملأ الدنيا ضحكاً حين أراك. إن المتنبى أيها الطلاب قدم إلى مصر ليفرّج عن نفسه برؤية أميرنا المضحك! إنه - جزاه الله بما يستحق - جعل من أميرنا قرداً يتزاحم الناس عليه ليروا ألاعيبه فيطربوا ويضحكوا. وهنا أغرق القوم فى الضحك والجلبة، وارتفع صوت خبيث منهم يصيح: إن الأمير لا يفهم هذا الكلام الموجه وعلى علمائنا أن يفهموه، حتى ينال هذا الرجل مايستحق. وماكاد يسكت حتى مدّ أبو بكر ذراعيه طالباً السكوت؟ وقال: ثم من علم هذا الشاعر العربية حين يقول:

«لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب؟».

فيرفع الفعل «أطرب» وهو منصوب لا مناص. لأنك إذا جعلت الفاء عاطفة وجب نصبه بالعطف، على أراك، وإن جعلتها للسبب وجب نصبه بأن مضمرة. فكيف ساغ لهذا الرجل رفعه؟ فصاح طالب: قد يكون الفعل معطوفاً على «أرجو» وهو مرفوع. وهنا قهقهة الشيخ حتى سقطت عمامته، وأجاب: هذه حيلة العاجز يا ولدى. لأن الطرب مترتب على الرؤية لا على الرجاء.

ولم أطق يا أبا الطيب أن أصبر على استماع أكثر من هذا، فأسرعت بالخروج من هذا المسجد. تدبر أيها الأخ في أمر تسكت به هذا المجنون. فإن الناس ينقلون أخباره ونوادره، وإذا وصلت هذه الأخبار إلى القصر ساءت العقبي.

كان عبد العزيز يحادث المتنبى وهو سابح فى بحر من الفكر عميق، وقد اصفر لونه، واختلجت عضلات وجهه، لأنه فى الحق كان يخشى أن يفسد عليه هؤلاء السفهاء أمره مع كافور، بعد أن بلغ لديه منزلة الرضا، وأصبحت الولاية منه قاب قوسين ثم اتجه إلى عبد العزيز وقال:

ـ سيكون لى مع هؤلاء شأن آخر. وربما أسكتهم عنى بعد أيام سكوتى عن قول الشعر جملة واحدة.

\_كيف؟ فابتسم وقال:

ـ ستعلم ذلك قريباً يا ابن يوسف. هلم بنا إلى دار ابن رشدين. وانطلقا حتى بلغا الدار فلقيا بها صالحاً والشريف إبراهيم العلوى. وأقبلت عائشة مسرعة وكأنها البدر المشرق زحزحت عنه حجب الغمام. وكان المتنبى على غير عادته باش الوجه، منبسط النفس. فابتدره الشريف سائلاً: أين كنت هذا الصباح يا أبا الطيب؟

ـ كنت عند كافور أستأذنه في مدح فاتك. فأطرق الشريف طويلاً ثم قال:

ـ لقد تعجلت فى هذا يا أبا الطيب. إن كافوراً لا يبغض فى مصر إلا رجلين: ابن سيده وفاتكا. وقد نهى أن يذكر أحد فى قصره اسم فاتك إلا أن يأتيه البشير بموته، وحينئذ يسوغ للبشير أن يقول له: مات فاتك. فكيف بحقك قذفت بنفسك فى هذه الهوة، والقيت بها فى هذا المازق؟ وبم أجابك؟

فبهت المتنبي وتلعثم، وقال: أذن لي بمدحه.

- وهذه هى الطامة الكبرى، وهذا هو الشرّ المستطير، والبرق الذى يسبق الرعد، والسكون المخيف الذى يتقدم العاصفة. إن الهر الخبيث يداعب الفار قبل أن يثب. والثعبان المكار يهز رأسه لفريسته قبل أن ينقض عليها. فأسرعت عائشة فى وجل وهى تصيح: ماذا تقول يا سيدى؟

- إن الراثد لا يكذب أهله يا عائشة. ولقد علمت من دهاء هذا العبد وحيله ما فيه العجب العجاب.

- كيف بالله؟

\_ لقد عودنا هذا الكافور أنه لا يضحك إلا إذا نوى الغدر، وعهدناه لا يلقى لصيده الحبل طويلاً إلا ليرتكس فيه. وهنا وثب المتنبى واقفاً وهو يقول:

\_ لقد بالغت في سوء الظن بكافور يا سيدى: إنه وعدنى اليوم بولاية صيداء. فأسرع عبد العزيز سائلاً:

ـ بعد أن أستأذنته في مدح فاتك؟!

ـ نعم. فقال الشريف:

- ـ هذا يؤيد رأيي، ويحقق في الأسود سوء ظني. وكيف جاء ذكر هذه الولاية؟
- ـ قال كافور: إنه وصلت إليه رسالة من أهل صيداء يشكون فيها من واليهم، ويصفونه بكل ما يشين. وأيد ابن الفرات شكواهم، وأنه نصح لهذا الوالى كثيراً فلم يرعو عن غوايته. وحينتل التفت إلى كافور باسماً، وسألنى عما أرى فى ولاية صيداء، فقبلت وشكرت.
  - هل أسند الولاية إليك بالفعل؟
- \_ كأنه أسندها إلى لأنه قال إنه سينظر في الأمر. وإن الأمور مرهونة بأوقاتها: فغمغم الشريف في ألم وحسرة وقال.
- كل هذا كذب من الأسود وخداع. فلا ظلم الوالى أهل صيداء، ولا شكا أهلها من واليهم، ولا عزم كافور على عزل الوالى وتوليتك مكانه. ولكنه ماهر فى ابتكار الكذب وارتجال الأخاديع. ولو كنت لا أعرف هذا الوالى لعلمت من أسلوب العبد فى تناوله هذه الأمور أنه كاذب مائن، أما وأنا به جد عليم، وأعرف من أخلاقه وسيرته ما يرفعه إلى مرتبة العمرين، فلا يخالجنى شك فى أن الرجل خدعك بهذه الأخلوقة، والله وحده يعلم ما وراءها من كيد ومحال. وأكبر الظن أن بعض أعدائك دس لك عنده، لأن هذه المجاملة، وهذه الموادعة، لا تفسر عندي إلا بهذا. فخذ حدرك يا أبا الطيب. وكن معه كملاعب النمر، يقرب منه والخنجر لا يفارق يمينه. أما الولاية وأشباهها فأضفها إلى خيال الشعراء، فإن الرجل فى هذه الناحية أمهر شاعر. وهنا تململ المتنبى وقال حانقاً:
- إن بينى وبينه أيام إن لم يف بوعده فيها عرفت أنه كاذب أفّاك، وفي شعرى علاج ناجع لأمثال هؤلاء.
- احترس أبا الطيب، وقدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فإن الصل المصري لا تنفع في لدغته الرقية، ولا يجدى الدواء، وجامل الرجل حتى تجد من يديه مخلصاً.

بدا الغم والحزن على وجه المتنبى ووجوه أصحابه، وتنهدت عائشة وقالت في صوت خافت: لعل شدة خوف الشريف على سلامتك يا أبا الطيب هي التي دفعته إلى أن يصوّر لك الخطب جسيماً، والأمر عظيماً، فأنضح عنك الخوف، فقد يكون الوهم قد لعب بنا فخيل إلينا أن الهرّ أسد ضرغام. فأسرع الشريف قائلاً:

ـ لا يا سيدتي عائشة. إن الأسود ماكر محتال بعيد الوثبة، فمن الخير لنا ولأبي الطيب أن

نكشف له الطريق. ثم خاض القوم في حديث آخر، والمتنبى ذاهل في مهامه من الفكر، كلما خرج من فلاة تلاقفته أخرى، ثم استأذن في الإنصراف، فخرج ومعه عبد العزيز الخزاعي. حتى إذا بلغا الدار أخذ المتنبى في خلم ثيابه وهو يسأل عبد العزيز:

- ما رأيك في حديث الشريف؟
  - أكبر الظن أنه يقول الحق.
- ـ أخشى أن يكون قد طوح الخيال به قليلاً.
- \_ إذا كان في حديثه بعض التهويل فإني أعتقد أنه لم يعد الحق.
- ـ بيننا وبين الأسود أيام إن لم ينجز فيها وعده فويل له منى فى التيقظوالمنام اثم أخذا فى فنون شتى من الحديث، حتى إذا حانت ساعة النوم انصرف كل إلى سريره.

ومرت أيام، ومرشهر وأكثر من شهر، وكافور لم ينجز وعده ولم يشر إليه، وتحقق المتنبى من أن الرجل خدعه، وأن الشريف كان صادقاً حين وصم الأسود بكل نكراء. ونظر أبو الطيب فرأى ما بناه من الأمال ركاماً، وما صوّره من المجد أحلاماً، وأن الطائر الذهبى الذى طالما ناغاه فرّ من بين يديه فى الهواء، وذهب إلى آفاق غير هذه الآفاق. ولم يعد يشك فى أن العبد أغراه بالقدوم إلى مصر ليحتبسه بمصر، وليجعل منه شاعراً ماجوراً، يسبح بحمده فى البكرة والعشى، فى سبيل لقيمات يقذفها إليه فى الصباح والمساء. ألا خسىء الأسود، وخسىء اليوم الأسود الذى شددت فيه رحالى إليه!

أيملك الملك والأسياف ظامئة والطير جائبة لحم على وضم من لو رآنى ماءً مات من ظما ولسو عرضت له في النسوم لم ينم إفاق المتنبى من أوهامه، وتيقظ من أحلامه، وعلم أنه أخطأ حين ظن أن الناس يرون فيه ما يرى فى نفسه، وأنهم يقدرون منزلته كما يقدرها. أفاق وقد ذهبت أمانيه بدداً، وحالت مطامعه رماداً تذروه الرياح، فلم يبق إلا أن يعلق آماله بفاتك، وأن يتجنب الأسود ويعود إلى ما عوده من كبر وأنفة.

أنشأ أبو الطيب قصيدة رائعة في مدح فاتك تلقفها الناس، وسارت بها الرواة، وفهم منها الأدباء أنه يعرَّض بكافور ويسخر من وعوده حين يقول:

وأجـــزِ الأمير الـــذى نعمــاه فاجئة بغير وعـــد ونُعمــى النــاس أقوال فربمــا جزت الإحســان موليه خريدة من عذارى الحـــى مكسال

ودخل أبو بكر بن صالح على كافور وقال: إن الناس لا شغل لهم منذ شهر إلا إنشاد قصيدة المتنبى في فاتك، والترنم بأبياتها، وأخشى يا مولانا أن يترك هذا الشعر أثراً في نفوسهم، فقد خلع عليه الخبيث كل صفات النجدة والكرم، ولم يبق للأمير منها شيئاً. وقد نفى أن يكون له في المملكة مثيل أو نديد حين قال:

لا يُدرك المجد إلا سيدٌ فطن لما يشق على السادات فعّال كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس قلت وما للشمس أمثال

· فزفر كافور وقال: هذا الشاعر كاد يضيق به صدرى، وكلما أرخيت له العنان زاد عربدة وجنوناً. دعه الآن يا ابن صالح فإن يومه لم يأت بعد. خبّرني، ألا يزال يذكر

### الولايات، ويتغزل في الإمارات؟

- ـ لا يا مولانا إنه عدل عن هذا، وعلم أن الله حق. فقهقه كافور وقال:
- \_ إنى أجازى خيال هؤلاء الشعراء بخيال مثله. راقبه يا أبا بكر. فإنى أخشى أن ينتهى أمره إلى شرغاية. وبينما هما فى الحديث إذ ثارت جلبة فى القصر، وتعالت أصوات الهتاف، ودخل الحاجب وهو يقول: إن شبيباً العقيلى مات بدمشى يا مولانا! فوقف كافور اهتماماً بالخبر، ورفع يديه إلى السماء فى تعبد وخشية، وهو يتمتم: الحمدللة! الحمدللة! اللهم إنى عبدك المسكين، فانصر عبدك المسكين على أعدائه الأقوياء. ثم مال إلى أبى بكر وهمس فى أذنه: لقد شرب السم إذاً. الحمد لله!

# من الذي بعثته إليه بالسم؟

- ـ بعثت إليه الحارث التميمي، وهو شاب مجازف، وقد وعدته بخمسمائة دينار.
- ـ إنه يستحق. كيف توصل هذا الشاب إلى هذا الأسد الهصور يا ترى؟ وكيف استطاع أن يدس له السم؟
- ـ لقد أخبرنى قبل رحيله. بما اعتزم فعله، فقد كان ينوى أن ينضم إلى جيش شبيب ويظهر من الحماسة فى الحرب ما يقربه إلى قلب العقيلى، حتى إذا وثق من منزلته عنده، وسنحت له الفرصة، مزج له السم فى الطعام.
- ـ هذا توفيق من الله . فكم من دماء حقنتها هذه القطرات القليلة من السم! وكم من أرواح أنقذتها! ونفوس ردت إليها هدوءها وسكينتها! لقد كان العقيلى شجاعاً يا ابن صالح.
- أما وقد مات، فقد كان رجلاً لم تلد الأمهات مثله في الشجاعة والبطولة والكرم. ولقد كدنا نعيا بأمره، لأننا كلما أرسلنا إليه جيشاً هزمه وفرّق جموعه، حتى حاصر دمشق ودخلها دون أن يستطيع أحد أن يقف في طريقه ولولا تلك الحيلة التي ابتكرها مولانا للهبت منا الشام، وربما ذهبت بعدها ولايات أخرى.
- \_ إنه خارج علينا يا أبا بكر. لقد وليناه أول الأمر عُمان والبلقاء، فلم يكتف بهما، ولم تقف به مطامعه عند حد، فاستهان بقوتنا، وأدلّ علينا بكثرة خيله ورجله. ثم ابتسم، كما يفغر الثعبان فاه، وقال: إن لله جنوداً لم تروها، منها السم الزعاف.

سرت البشري في أنحاء المدينة، وعين يوم في القصر للاحتفاء بهذا النصر المبين، وجاء هذا اليوم فتوافد على القصر الوزراء والعلماء والقواد والأدباء وسراة المدينة، وأعدُّ المتنبي قصيدة لينشدها في هذا الجمع الحاشد، وكان حاقداً على كافور، بعد أن حطّم آماله، وقطع أوتاره، فجاءت القصيدة ثورة محموم، وتنفس غيظ مكظوم. وكان أولها:

عــدُوك مدمسوم بكل لسان ولـوكان من أعدائسك القمران

ولما أنشدها وانفضُّ الجمع، قابله ابن رشدين وهـو يقـول: الشعـر بديع يا أبــا الطيب، ولكني في الحق لم أدر، وأنت تنشدها أكنت ترثى شبيباً أم تمدح كافوراً؟

- ـ كنت أرثى شيباً، وأعتقد أن هؤلاء الأوغاد غدروا به ودسوا له السم.
- ـ وأنا أعتقـد كما تعتقد، ولكني إذا طلب إلىَّ كافور أن أقول قصيدة في ظفره بعدوُّه لا أقول ما قلت.
  - \_ وماذا كنت تقول.
  - ـ كنت آتى بأعذب الشعر وأكذبه. ثم جذب منه الورقة وقال إسمع:

برَغْـــم شَبيبِ فارق السيفُ كَفَّه فإن يك إنساناً مضى لسبيله ومــا كان إلا النــارَ في كل موضع وقسد قتسل الأقسران حتسى قتلته أتتمه المنسايا في طريق خفيّة ولىو سلىكت طرق الســـلاح لردَّها

وكانبا على العملات يصطحبان كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقًك قيسي وأنت يماني فإن المنايا غاية الحيوان تُثير غباراً في مكان دخان فنال حياة يشتهيها عدوَّه وموتا يشهِّسي الموت كلُّ جبان نفى وقع أطراف الرماح برمحه ولم يخش وقعع النجم والدبران بأضعف قرم في أذل مكان على كل سمع حوله وعيان بطول يمين واتساع جنان

هذا أبدع رثاء لشبيب، وهذه أكبر تهمة لكافور باغتياله. أين يذهب بك يا أبــا الطيب؟ أجننت؟

ـ إن عيبي عندكم أنني أقول ما في نفسي ولا أتملق تملق الإماء.

- ـ قل ما فى نفسك لى وللكثير من أصدقائك، ولكن لا تقله فى حشـد من النقـاد ينتظرون الفرصة للإيقاع بك. لقد نصحك الشريف فلم تنصت لنصحه.
  - ـ إن شعرى لا يطاوعني على الكذب الصراح، يا ابن رشدين.
    - ـ غيَّر من خلقك قليلاً حتى تصرف عنك عين كافور .
- ـ أنا لا أبالي بكافور، ولا آبه لجبان يقتل الناس بالسم، وسأصون شعري عن هذا الأحمق حتى يصدق في وعده، أو يأذن الله برحيلي عنه. فجذبه ابن رشدين من يده وقال: هلم بنا إلى الدار. وانطلق الإثنان صوب دار ابن رشدين فلاقتهما عائشة مرحة ضحوكاً، وهي تقول: لا أشك في أنك أبدعت اليوم يا أبا الطيب، لأنك تعود اليوم إلى فنك الذي أمتزت فيه، وهو وصف الوقائع وتمجيد الظافرين. وقدعشت بيننا عيشة هادئة ليس فيها إلا سلم دائم، واستقرار هنيء، وهذا الجو لم يخلق له شعرك الذي لا يجلجل إلا في قتام الحروب، وصليل السيوف. وكلما قرأت شعرك في وقائع سيف الدولة أسفت لأنك فارقته، ولكني لا ألبث أن أعود إلى الأثرة فأستهين بالشعر كله في جانب الظفر بمودتك. ليس عندنا هنا روم يغيرون على تخومنا، وليس عندنا قبائل متناكرة يخلعون طاعة الأمير كلما صاح بهم صائح. فنحن نعيش في جنة عالية ، قطوفها دانية ، لا تسمع فيها لاغية . وقد جبلنا على السمع والطاعة لأمراثنا، واجتمعت كلمتنا على أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، لذلك كنت أفكر في شأنك يا أبا الطيب آسفة معتقدة أنك لم تخلق لهذا السكون الشامل، والأمن الوارف، وأتخيل أنك ولدت في ليلة عاصفة كثيرة الأنواء والأعاصير، كان الرحد فيها يصدع أقطار السماء، والصواعق تنقض كأنها رؤوس الشياطين! لقد صدىء سيفك في غمده هنا يا أبا الطيب، ومل جوادك من طول الوقوف. إن مثلك لم يخلق ليجلس في شمس الشتاء، أو يقضى أصيل يوم الصيف في زورق يقذف به نسيم النيل الواني من مصر إلى حلوان. وإنما خلقت للصراع والصدام، وأن تدخل من قتام في قتام. لهذا حين علمت أنك ستنشد اليوم قصيدة في تهنئة كافور بالظفر بشبيب، قلت في نفسي لقد جاء أوان صاحبي، وستسمع مصر اليوم شعراً جمعت تفاعيلـه من أسنـة الرمـاح وشفــار السيوف. فماذا قلت يا فارس الهيجاء؟
  - ـ قلت يا سيدتي قصيدة كان كل ذنبي فيها في رأى أخيك أنني كنت صادقاً.
- ـ ما عليك من أخى. هات القصيدة. ثم جذبت الورقة من يده وأخذت تقرأ، فلما

أتمت قراءتها صاحت: إنى لأجد ريح يوسف! وإنى لأرى فى هذا الشعر صاحبى القديم وهو يعود ثانية إلى عترته، فيصف الحرب ومواقع القتال، ولن يستطيع شاعر من شعراء الإنس والجن أن يصوّر قدرة ملك كما يصورها هذا البيت:

لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوّقه شيءٌ عن الدوران ماذا تقول في هذه القصيدة يا صالح؟

\_ أقول إنها ملأى ببدائع الفن، ولكنها فارغة من السياسة. فقهقهت عائشة طويلاً وقالت:

- أنت يا صالح منذ لحقت بديوان الرسائل وأنت تخشى من كل شيء، وتتهم كل شيء. قاتل الله المناصب، فكم أذلت أعناقاً، وأخرست أفواهاً. ليس فى القصيدة شيء إلا أن يخرج بها المتعنتون إلى غير مخرجها. إن فيها مديحاً رائعاً لكافور لم يظفر الرشيد والمأمون بمثله. فماذا فيها ياصالح مما تراه خارجاً عن سياج السياسة؟

- فيها يا أديبتى البارعة أبيات إلى الذم أقرب منها إلى المديح، ولا يعلم إلا الله ما تكون العاقبلة لو تطفل خبيث ففسر لكافور معنى هذا البيت :

ولله سرٌّ في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان

ثم إن فيها عشرة أبيات كلها ثناء وبكاء على شبيب، وليس فيها من الإنسارة إلى الإنتصار شيء. لقد حادثت أبا الطيب في هذا وحدّرته من الإنسياق وراء سوء عقيدته في كافور. فإن الرجل غادر ماكر، ونخشى أن يثب وثبة مفاجئة. وأبو الطيب أعز علينا من أنفسنا، فليس من الوفاء له أن نتركه يقذف بنفسه في هذه الفتن الهوج، وأن يسقط فيما ينصب له من فخاخ. وهنا ظهر الحزن على وجه عائشة وقالت:

- صدقت يا أخى إن الناس جميعاً يداجون، ولا يظفر بحاجاته منهم إلا أبرعهم فى المداجاة، ثم نظرت إلى أبى الطيب وقالت:

\_ إننا نعيش في جو كله سموم، حتى إن سمومنا جاوزت مصر ووصلت إلى قدح السويق الذى شربه شبيب بدمشق. إنك لا تستطيع أن تصاول الأسود في ميدان، لأنه يحارب بأسلحة لا تعرف منها سلاحاً. والخروج اليوم من مملكته محال لأنه لو أراد لجعل

لك من مصر كلها قفصاً قضبانه من الحديد. فلم يبق إلا أن تجامل الرجل وتصانعه حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً. فزفر المتنبى طويلاً وقال: هذا حكم القدر الساخر. وإذا رأيتما أن لا بد من مصانعة الأسود، فلا بدً، مما ليس منه بد، ولكن ماذا أفعل لأتقى شر هذا الخبيث؟

ـ تترك ذكر فاتك أولاً فلا يمر لك بلسان، ثم تزور القصر فى كل يوم، ثم تركب فى مواكب الأسود أينما ذهب وسار، ثم تجامل ابن الفرات وأبا بكر ابن صالح، ثم ترقب فرصة تنشد فيها كافوراً قصيدة خالصة له واضحة المعالم، ليس فيها التفاف ولا التواء.

فتأوه المتنبى وتململ ، وقال: إننى يا سيدتى كدت أياس من الحياة وأستهين بنعيمها وبؤسها. ثم أنشد وهو يتحفز للقيام:

ولا نديم ولا كأس ولا سكن ما ليس يبلغه من نفسه الزمن ما دام يصحب فيه روحك البدن بــم التعلل؟ لا أهــلٌ ولا وطنُ أريد من زمنــى ذا أن يبلغنى لا تلــق دهــرك إلا غير مكترث استمع المتنبى لنداء عائشة فكان يزور القصر في كل يوم، ويبسط من وجهه لرجاله، ويتحيّن الفرص للقاء ابن الفرات وأبى بكر، ويبذل لهما ما يستطيع من بشر مصنوع. وكانت أبواب كافور أمامه مفتّحة مرفوعة الحجب، فوجد المتنبى من سهولة الوصول إليه مجالاً لاجتذابه، ووسيلة إلى العود إلى مطالبه، مرة بالتصريح ومرات بالتلويح. والأسود لغز مغلق، أو بيت من أبيات الفرزدق تعب فيه المعربون والشارحون، فهو دائماً يبتسم، وهو دائماً مهذّب أنيس متواضع، وهو دائماً إذا أشار المتنبى إلى مطامحه، سريع الإجابة على شرط ألاً يُقهم من إجابته شيء.

خرج المتنبى من عنده يوماً وهو مهموم بعد أن مزق هذا الزنجى وسائله، وقطع حبائله، وبعد أن عبث بهذا العقل الحكيم المتفلسف كما يعبث الصبى بالأكر. خرج يتعشر في طريقه وهو يشعر بصداع شديد كاد يمزق جبهته وصدغيه، ويحسّ برداً يسرى في أوصاله اهتزت له ذراعاه، وقضقضت أسنانه، فأسرع إلى داره وهو يمشى كالمختبل، وما كاد يصل إليها حتّى دعا عبده مسعوداً ليساعده على خلع لباسه، فلما انتهى رمى بنفسه فى فراشه وهو يصيح: غطنى. زملنى. لا تترك فى الدار غطاء ولا مطرفاً ولا حشيّة إلا وضعته على جسمى! أوقد النار يا مسعود. إن ثلوج الشام جميعاً تتساقط على فراشى، وتنفذ إلى مسارب جسمى. لقد قتلنى ابن سوداء الجبين بالسم، سأموت بهذا البلد النائى طريداً شريداً خائب الأمل مفصوم الرجاء.

وعصفت الحمى بالمتنبى، واجترفه تيارها فتصبب جسمه عرقاً، وراح في سبات

مضطرب قلق، وأخذ يهذى ويصرخ بألفاظ تقطّع نياط القلوب. فقد سمعه عبده وابنه وهو يقول: جثت مصريا أبا الطيب؟ . . . إضرب هذا الكلب يا محسّد قبل أن يثب على . . . مرحى . . . مرحى . . . كنت ترجو أن تنال كل شيء، فلم تظفر بشيء . . . أبعد الكلب عنى يا مسعود . مسكين مسكين . . . حلب حلب أين منك حلب . . . مرحباً بمولاى سيف الدولة!

نهبت من الأرواح مالسو حويته لهنشت السدنيا بأنسك خالد

لقد كاد يقتلنى هذا الفرس الجامع... لا تكثر من الكلام يا ابن رشدين... جثت إلى الأسود فعاقبنى الله على يد الأسود... يا للخزى ويا للعار.. ذهب مجد أبى الطيب... كافور! أنت الشمس وأنت القمر... معد بن عدنان فداك ويعرب... ها... معد بن عدنان فداء هذا الزنجى الحبشى الذى بيع بثمانية عشر ديناراً... ها... ها... ثمانية عشر ديناراً ليس غير... ليس غير... من يشترى؟.. سنبيع العبد أيها السادة...

ثم تشتد به الحمى فيغط في نوم عميق.

أصيب المتنبى بالحمى الأجمية (الملاريا) وكانت إصابته شديدة، وحينما أفاق فى الصباح زالت عند آثار الحمى وخمدت نارها، ولكنها خلفت وراءها آلاماً فى العظام، وضعفاً فى الجسم شديداً. فقضى النهار فى سريره، وما كادت تختفى الشمس ويرسل الليل على الكون سدوله، حتى عاودته الحمى أشدً ما كانت، وسبح فى بحر مضطرب من المهراء والهذيان.

ومرت ثلاثة أيام لا يزور فيها المتنبى دار ابن رشدين، فقلقت عائشة، ودخلت على أخيها شاحبة مضطربة، وهي تقول:

- \_ هل رأيت أبا الطيب؟
- \_ لم أره منذ ثلاثة أيام. ماذا بك يا عائشة؟
- \_ ليس بى شيء إلاَّ أنه لم يعودنا أن ينقطع عن زيارتنا يوماً واحداً، وأخشى أن يكون قد أصابه مكروه.
- ـ لا تراعى يا حبيبتي، فقد يكون ذهب إلى بعض أصدقائه بالجيزة، وقضى عندهم

أياماً، وسأذهب الآن إلى داره وآتيك بالخبر اليقين.

ـ اذهب يا صالح وعد إلى بجلية الأمر، فإن الشك يكاد يقتلني.

وخرج صالح مسرعاً حتى بلغ الدار، والشمس ماثلة للمغيب، فلما دخل وجد العبيد صامتين واجمين، وأحس بسكون الموت يلف الدار، ويرف بجناحه البارد على كل ركن من أركانها. فمر حتى بلغ حجرة المتنبى فرأى محسداً ومسعوداً جالسين حول سريره فى حزن وإطراق، ورأى المتنبى مسجى يتنفس تنفساً قصيراً مضطرباً. فمشى على أطراف أصابعه كانه يمشى فوق أرض مقدسة، ثم لمس كتف محسد لمساً خفيفاً، وأشار إليه أن يخرج ليسائله. فلما خرج سأله مذعوراً:

#### \_ ما الخبريا محسد؟

ـ لا ندرى يا سيدى. فقد جاء أبى من القصر مساء السبت وهو يشعر ببرد شديد، ثم انتهى هذا البرد إلى سخونة كأنها من لفح الجحيم، ثم حسنت حاله فى الصباح ولكن الحمى لا تزال تراوحه كل مساء.

ــ سيشفى قريباً إن شاء الله . لا تجزع يا محسد، فإننا أعتدنا هذه الأمراض فى مصر حتى ألفناها . سأمر عليكم فى الصباح لأراه، وأرجو أن يكون قد أبلّ .

ويذهب قُدماً إلى عائشة فينفض إليها الخبر، فتطير نفسها شعاعاً، وتسرع إلى ثيابها لترتديها فيصيح بها أخوها: إلى أين يا عائشة؟

- إلى أبى الطيب. هلم معى إليه فوالله ما يمنعنى من الذهاب وحدى إلا أنى امرأة، ولن يليق بنا يا أخى أن نترك هذا الرجل الغريب المسكين يموت وحده منكوداً محسوراً. إن من اسمه يملأ فم الدنيا، وشعره تتغنى به الآفاق، يرقد الآن مسجى في قاعة مظلمة، يطلب العطف فلا يجده إلا في قسوة الأقدار، والحنان فلا يراه إلا في مخالب الموت! هلم يا أخى إليه، فلعلنا نستطيع أن نعمل له شيئاً إن بقى هناك شيء يعمل.

ويصلان إلى الدار ويدخلان حجرة المريض وهو يصلى بلهيب الحمى، ويئن أنيناً، وقد عاوده الهذيان فجعل يصيح: حاذر سيف الدولة... إن العلمج وراءك وسيف فى يده... لقد قتلت الملعون برمحى... قتلته... قتلته... ما هذه النيران التي ترسلها علينا الروم كأنها قطع الجحيم؟.. أبعدوا هذه القرود عنى... أنا اليوم والى صيداء...

أقبلوا أيها الوفود... هل من ظلامة؟... الصل الأسود!... أبعدوا. الصل الأسود عنى... إنه كاد يقتلنى... مدحته... مدحته... وماذا في يدى؟... لا شيء... لا شيء... أطماعي؟... طموحي؟... هواء... هواء... هواء...

وغلبته الحمى فحبست لسانه، وسمعه صالح وعائشة فغلبهما البكاء، وأخذت عائشة تهز رأسها في حزن ممض وتقول: واحسرتاه على البطولة الوثّابة، والرجولة الغلاّبة! واحسرتاه على الخلق الراسخ، والمجد الشامخ! على مثلك أبا الطيب تشق الجيوب وتمزق القلوب. أسفى على ذلك اللسان الغضب الذي كان ينثر فرائد الحكم، كيف أصبح بهذى كما يهذى الممرور! وعلى ذلك العقل القهار، كيف اضطرب ميزانه والتهمته النيران!

ثم يخرجان في عجلة حتى يصلا إلى دار بزقاق القناديل، كان يسكنها ونسطاس بن جريج، أشهر أطباء مصر في هذا العهد، حتى إذا طرقا الباب وأخبرا الطبيب الخبر، لبس ثيابه على عجل وخرج معهما حتى بلغوا دار المتنبى، وبعد أن اختلى الطبيب بمحسد وأخبره بكل شيء، دخل على المريض فجس يده، وهز رأسه وقال: إن المرض شائع معروف بمصر. وهو سليم العاقبة إذا عنى بالمريض. ثم التفت إلى عائشة فرأى الدموع تنهمر من عينيها، فضحك طويلاً، وربت كتفها وهو يقول: لا تخافى يا سيدتى على شاعرنا، فإنى عالجت آلافاً من أمثاله، وقد شفوا جميعاً. والذى أوصى به أن تبعدوا عنه اللحم والسمك، وأن تقصروا غذاءه على اللبن، وأن تسقوه إذا عطش ماء السكر الممزوج بعصير الليمون. وسأبعث إليكم بقارورة دواء يشرب منها نصف كأس ثلاث مرات في كل يوم. إنه سيجد الدواء مراً. ولكنه دواء شاف سريع الأثر. ثم التفت إليهم وقال في سخرية تُحبّ دائماً من الأطباء: لا تخافوا يا أولادى فإنه سيشفى بعد أيام، ثم حياهم وانصرف، وقد ملأ نفوسهم آمالاً، وبدّلهم من بعد خوفهم أمناً. والتفت عائشة إلى محسد كالمستأذنة المتهيبة وقالت: هل من بأس في أن أبيت أنا وأخي هنا الليلة؟ فأجاب مسرعاً: لا يا سيدتى إن ما تبينه حول المريض من رحمة وحنان سيكون أشفى له من كل مسرعاً: لا يا سيدتى إن ما تبينه حول المريض من رحمة وحنان سيكون أشفى له من كل دواء.

واستيقظ المتنبى فى الصباح مضنًى منهوكاً، فلما فتح عينيه ورأى صالحاً وعائشة جالسين إلى سريره كاد ينكر ما أبصر، فحملق فى دهش وقال فى صوت خافت: أنت هنا يا صالح؟! أنت هنا يا سيدتى؟!! الآن لا أحس بأوجاع الداء. جزاكما الله عن الغريب المسكين خيراً! لا تخافا على، فإنى لا أظن أنى مائت فى هذه الرقدة، لأن الله أكرم من أن يقضى على قبل أن أنال من آمالى شيئاً.

وبعث الطبيب بالدواء، ومرت أيام على أبى الطيب كان يشعر فيها بدبيب الشفاء يسرى في أوصاله، فلما استطاعت يده أن تقبض على القلم طلب من محسد ورقاً، ثم وضع يده على جبهته، وسرى في بادية من الخيال، وأخذ يكتب. وعاد بعد حين صالح وعائشة إلى زيارته فمد إليهما يده بورقة فاختطفتها عائشة ونظرت فيها ملياً، فإذا قصيدة من أروع ما تنفّس به الشعر العربى! بدأها بالشكوى وضعف الثقة بالناس. ثم ثنى بوصف الحمى التي أصابته، ثم عاد إلى ذكر سوء حاله بمصر، وإلى تمنى الرحيل عنها، في أسلوب يستنزل العصم، ويذيب الصخور الصم. نظرت عائشة في القصيدة ثم قرأت بصوت عال:

ولما صار ود الناس خبا وصرت أشك فيمن أصطفيه وصرت أشك فيمن أصطفيه وآنف من أخمى الأبى وأمى ولست بقانع من كل فضل عجبت لمن له قد وحد ولمم أر في عيوب الناس شيئا أقمت بأرض مصر فلا ورائي وملنى الفراش وكان جنبي وزائرتى كأن بها حياء بلكت لها المطارف والحشايا ويصد ق وعدها، والصد ق ويصد وعدها، والصد ق شر أبنت الدهر عندي كل بنت جرحت مجرّحاً لم يسق فيه

جزيت على ابتسام بابتسام لعلمى أنه بعض الأنام إذا ما لم أجده من الكرام بأن أعزى إلى جد همام وينبو نبوة القضيم الكهام كنقص القسادرين على التمام تخسب بى الركاب ولا أمامى يمل لقاءه فى كل عام فليس تزور إلا فى الظلام فعافتها وباتت فى عظامى مراقبة المشوق المستهام أذا ألقاك فى الكرب العظام فكيف وصلت أنت من الزحام؟

وداؤك فى شرابك والطعام أضر بجسمه طول الجمام ويدخل من قتام ولي قتام وإن أحمل فما حُمَّ اعتزامى سلمت من الحمام إلى الحمام

یقسول لی السطبیب: اکلت شیئاً وما فی طبه انسی جواد تعسود آن یغبسر فی السرایا فإن امرض اصطباری وإن اسلسم فما ابقسی ولکن

فلما انتهت صاحت: لقد غفرت للحمى كل ذنوبها! وإذا كانت الكوارث تخلق مثل هذا الشعر، فمرحباً مرحباً بالكوارث!

وتسامع الأدباء بالقصيدة، وأقبلوا زرافات على دار المتنبى يستنسخونها، وأجمعوا على أنها خير ألف مرة من راثية عبد الصمد بن المعذل في وصف الحمى. ووصلت نسخ منها إلى القصر، واجتمع رأسان لقراءتها ليستخرجا منها ما يصلح لدسيسة جديدة، هما رأس ابن الفرات ورأس أبى بكر بن صالح. ولكن روح المتنبى كانت تحوم حولهما وهى تهمس:

ومرادُ النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى غير أنّ الفتى يلاقى الموانا كالحات ولا يلاقى الهوانا

أبل المتنبى من الحمى، وعادت إليه قوته، وأخذت آماله تطل برءوسها من جديد، وعاد أصدقاؤه وخلصاؤه ينصحون له بمجاملة كافور، واستجلاب مودته، بعد أن أساءته قصيدة الحمى وزادته سخطاً على الشاعر. فعاد المتنبى إلى زيارة القصر، وإلى مجازاة الإبتسام بالابتسام كما يقول، حتى إذا كان شهر شوال سنة ثلاثماثة وتسع وأربعين أوعز كافور إلى أحد ندمائه أن يدعو المتنبى إلى مديحه، وأن يمنيه الأمانى. وكان كافور يريد أن يزيل بالقصيدة الجديدة ما تركته قصيدة الحمى من سوء الأثر في نفوس المصريين واستجاب المتنبى لما طلب منه، وعاوده الأمل في أن الأسود سيفي بوعده آخر الأمر، وأنشأ قصيدة كانت آخر سهم في كنانته. والقصيدة \_كما عودنا أبو الطيب عند مدح كافور \_ليس فيها من مدح كافور إلا التافه اليسير، فإنه تحدث فيها عن نفسه في ثمانية عشر بيتاً، والح في إنجاز ما وعد به في عشرة أبيات، كان منها:

وفى النفس حاجات وفيك فطانة سكوتسي بيان عندها وخطاب

ولما أتم المتنبى القصيدة أمام كافور، قال له ابن الفرات فى خبث ودهاء: أجدت أبا الطيب وأحسنت! غير أن قصيدتك فى مدح فاتك كانت أجزل من هذه، وأطول نفساً، ولكن لعلك تريد أن تحقق ما قلته فى قصيدة فاتك:

وقد أطال ثنائمي طول لابسه إن الثناء على التنبال تنبال فوجم المتنبى لهذا السهم النافذ، وعلم أن لا مخلص له من الدسائس ما دام بين

هؤلاء المناكيد.

وانتظر المتنبى وعد كافور فطال انتظاره. وكان الأسود قد أذن لفاتك بدخول الفسطاط للاستشفاء بعد أن ألحت عليه العلة بالفيوم، فجدد أبو الطيب الإتصال به، ورأى بعد أن يئس من كافور أن ينزل حاجاته بواديه الخصيب. وتوثقت المودة بين الصديقين، وهب الجواسيس وقالة السوء ينقلون إلى القصر كل يوم أخبارهما، وربما غالوا في الأخبار وزوقوا الأحاديث، بما يضيفون إليها من زور وبهتان.

ومر عام وأكثر من عام على هذه الحال فطالت الجفوة بين المتنبى وكافور، واتسعت الهوة، وأصبح المتنبى لا يمشى خطوة إلا ووراءه جاسوس يرقب كل ما يقول ويفعل، ويكاد يعد عليه أنفاسه.

زاره مرة ابن رشيد فاستقبلته عائشة، وعلى وجهها مسحة من كآبة، وهي تقول:

- \_ أهلاً بالشاعر الكسل! أتمر سنة لا نسمع فيها منك شيئاً؟!
- \_ إن البلابل لا تغنى وسط حفيف السهـام. إنـى قدمـت إليك وورائـى جاسـوس صحبنى من دارى إلى هنا، وأخشى أنه لا يتحرّج من أن يكون بعد قليل ثالثنا.
  - \_ كيف ذلك يا أبا الطيب؟
- \_ جيرانى أصبحوا على عيوناً، وصاحب الأخبار يطرق دارى كل ليلة ليتحقق من اننى لا أزال بمصر، وأننى لم أفر.

وبينما هما في الحديث إذ دخل ابن رشدين ومعه الشريف إبراهيم العلـوى وعبـد العزيز الخزاعي، فلما رأوا المتنبى أقبلوا عليه يحيونه. وقال عبد العزيز:

- \_ مالى أراك واجماً يا أبا الطيب؟
- إن حبل كافور يضيق حول عنقى قليلاً قليلاً، فلم يبق إلا أيام حتى أختنق. فأسرع الشريف يقول: هذا صحيح. ويجب علينا جميعاً أن نفكر في هذا الأمر الجلل. فصاحت عائشة في ذعر: ما الخبر؟
- الخبر يا سيدتى أن حاجب الوزير أبى بكر بن صالح شيعى شديد التمسك بمذهبه، وهو لهذا يخلص لى الحب والمودة، ثم هو يعلم صلتى بأبى الطيب. وقد زارنى

اليوم وأكد لى أنه سمع كلاماً دار بين أبى بكر وابن الفرات يدل على أن هناك مؤامرة دنيثة تحاك خيوطها للإيقاع بالمتنبى بعد عيد الأضحى. فقالت عائشة:

- ـ بقى على العيد أيام. . . .
- ـ في هذه الأيام نستطيع أن نعمل عملاً حاسماً. فقال عبد العزيز:
- الرأى عندى أن يستعد أبو الطيب من الآن للفرار. ثم طلب منهم إغلاق الأبواب والنوافل وعاد إلى الحديث فقال بصوت خافت: يقوم العبيد غداً بدفن الرماح فى الرمل وراء المقطم، وقبل الرحيل بقليل تحمل على الإبل قرب من ماء النيل تكفى لعشر ليال، ويحمل زاد يكفى لعشرين يوماً حتى إذا كانت ليلة عيد الأضحى تسلل أبو الطيب إلى الصحراء بعد أن يتسلل إليها قبله ابنه وعبيده، وسأكون فى رفقة الشاعر، وسنهتبل فرصة اشتغال رجال القصر بالعيد وبما يوزعه عليهم كافور من الهدايا والصلات، فنفر دون أن يشعر بنا أحد، حتى إذا فرغوا من العيد ومن منح الهبات، ولن يكون ذلك إلا بعد يومين نظروا يمنة ويسرة فلم يجدوا لطريدتهم أثراً.

فقال الشريف: هذا حسن. ولكن كافوراً إذا لم يجده بعد يومين من فراره أرسل خلفه شياطين جنده فوق سوابق الخيل فأدركوه ولو كان فوق بساط سليمان. فقال عبد العزيز:

ـ إننا سنغادر الفسطاط قبل فجر يوم الأضحى، وسنمتطى جوادين من سلالة الجواد الذي وصفه أبو الطيب:

رجلاه في الركض رجلُ والبدان يدٌ وفعله ما تريد الكف والقدم فلن يدركنا الظهر إلا ونحن أمام بلبيس، وهناك أرسل مع أبي الطيب بعض عبيدي الذين يعرفون مسالك الصحراء. فقال ابن رشدين في حدة:

- أي طريق يسلكون؟ إن سلطان كافور يمتد إلى كل طريق توصل إلى العراق.
- إنهم سيسلكون طرقاً غير معروفة ، ويطرقون مفاوز مجهولة ، وينزلون حول مناهل لم يطرقها طارق ، وإن جنود كافور بعد طول البحث والنصب سيتطلعون إلى السماء ، ويظنون أن أبا الطيب قد اتخذ إليها سبيلاً . فتنهدت عائشة ونظرت إلى المتنبى ، ودموعها

تنهمر انهماراً. ثم عادت تفكر فرأت أن حياته في ميزان القدر، وأنها يجب أن تنسى نفسها لقاء نجاته من كارثة محققة، فحاولت أن تجفف من دموعها، وتبسط من وجهها وقالت:

\_ ولكن حتى يحين موعد الفرار يجب على أبى الطيب أن يظل متصلاً بالقصر حتى يصرف الأنظار عنه . فقال الشريف:

ـ نعم . وفوق هذا أرى أن يذيع بين رجال القصرانه سينشد كافوراً قصيدة بعد أيام العيد. فصاح الجمع : هذا حسن هذا حسن . . .

وقام المتنبى إلى داره ومعه عبد العزيز. وما أشرق عليهما الصباح حتى شرعا فى إنفاذ خطتهما فى دقة وإحكام. وكان المتنبى فى غضون هذه المدة يروح ويجىء مطرقاً حزيناً يتمتم بكلمات، ثم يخرج من كمه ورقة ويدون فيها ما تفيض به شاعريته. وتسلل محسد والعبيد متفرقين من الفسطاط إلى بلبيس، فلم يشعر بهم أحد. وانتظر المتنبى وعبد العزيز ليلة العيد حتى إذا هدات الأصوات، ونامت العيون، وخلت الطرق من السابلة، خرجا من الدار فى إسراع وصمت، كانهما طيف خيال أو خطرة ببال. وما جاوزا باب الصفاء، حتى طار بهما الجوادان فلم تستبن العين لهما أثراً.

ولاح فجر العيد سنة خمسين وثلاثمائة ، وذهب كافور في موكبه الحافل للصلاة بالجامع العتيق ، وشغل رجال القصر بعد الصلاة ببذل العطايا للعلماء وكبار الجنود ، ومضى يومان ذهل فيهما القوم عن المتنبى وعن تقصى أخباره . وحدث بعد ذلك أن دخل أبو بكر بن صالح على ابن الفرات وقال:

- ـ لم نر المتنبي أيام العيد ولم يزرنا في خلالها فماذا جرى له؟
  - ـ لعله مريض. فأرسل بعض الأعوان للسؤال عنه.

فأسرع أبو بكر وأمر طائفة من الجند بالذهاب إلى دار المتنبى والتحقق من أمره، وسار الجند إلى الدار فرأوا بابها مغلقاً ففتحوه ودخلوا فلم يجدوا بالدار ديّاراً. فأخذتهم الدهشة، وأخذوا يبحثون في كل حجرة، وبلغ أحدهم حجرة نوم المتنبى فرأى سريره وكأن فوقه شيئاً قد التف بغطاء، فصاح في جذل: هنا الشاعر يا إخواني! هلم إلى إ إنه نائم في فراشه. وجاء الجند، ورفع أحدهم الغطاء فلم يجد تحته إلا ورقة كتبت فيها قصيدة طويلة فأخذها. وبعد أن يئس الجند من العثور على الشاعر ذهبوا إلى أبي بكر وأخبروه الخبر.

فاسرع إلى كافور وهو يرتعد من الغضب ويصيح: لقد فر المتنبى يا مولانا! لقد فرمن أيدينا على الرغم من كل ما بدلنا من حيطة وحذرا فصاح كافور في صوت يخنقه الغيظ: أية حيطة وأى حذر؟ ويل لنا منه إن لم نقبض عليه!! سيخلد هجونا على الدهر، وسيجعل من اسمنا سخرية ترددها الأيام! ابعثوا خلفه الجنود. ابعثوهم وراءه في كل مكان يمكن أن ينفذ منه: في الصعيد، وفي طريق الشام، وفي طريق برقة، وفي الماء، وفي الهواء. فر منى الفاجر وضحك منى ولعب بي! وكنت أظن أنى ألعب بألف من أمثاله المغرورين! وبينما هو في حدة غضبه يزمجر كما يزمجر النمر الجريح، إذ مد الجندي يده إلى أبي بكر بالورقة التي رآها في فراش المتنبى فأخذها منه ويده ترتعد. ورآه كافور فسأله ما هذه؟ فلمح منها أبياتاً وقال:

يا مولانا هذه قصيدة وجدها الجنود في فراش الشاعر البغيض ولن أستطيع قراءتها . فصاح كافور في غضب مخيف: اقرأ ويلك كل ما فيها ، ولا تترك منها حرفاً ا فقرأ وهـو يتصبب عرقاً:

عيد بأية حال عدت يا عيد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم لولا العلالم تجب بي ما أجوب بها اسخرة أنا مالي كؤوسكما؟ أصخرة أنا مالي لا تحركني إذا أردت كميت اللون صافية ماذا لقيت من الدنيا؟ وأعجبه أمسيت أروح مشر خازنا ويدا أبين، ضيفهم جود الرجال من الأيدي، وجودهم ما يقبض الموت نفساً من نفوسهم أكلما اغتال عبد السوء سيده لا تشتر العبد إلا والعصا معه ما كنت أحسني أحيا إلى زمن

بما مضى؟ أم لأمر فيك تجديد؟ فليت دونك بيداً دونها بيدا وجناء حرف، ولا جرداء قيدود أم في كؤوسكما هم وتسهيد هذى الممدام ولا هذى الأغاريد وجدتها وحبيب النفس مفقود أنا الغنى، وأموالى المواعيد! عن القرى وعن الترحال مصدود من اللسان. فلا كانوا ولا الجود! أو خانه فله في مصر تمهيد؟! أو خانه فله في مصر تمهيد؟! إن العبيد لأنجاس مناكيد يسىء بي فيه عبد، وهو محمودا

ولا توهمست أن النساس قد فقدوا جوعان یاکل من زادی ویمسکنی من علَّم الأسود المخصى مكرمة أم أذنه في يد النخّاس دامية

وأن مشـل أبــى البيضـــاء موجود! لكى يقال عظيم القدر مقصود أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ أم قدره وهو بالفلسين مردود؟

وعاد الجنود بعد شهر فدخلوا إلى كافور يخبرونه في دهش، بأنهم لم يتركوا منفذاً إلا سلكوه، ولكنهم لم يقفوا للمتنبي على أثر، كأنه ابتغى نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء. فصعق كافور، وكاد يسقط من كرسيه. ثم حملق مذعوراً كأنه كان ينظر إلى المتنبى وهو يفرقع بإصبعيه في وجهه ساخراً ويقول:

فربتما شفیت غلیل صدری بسیر او قناة او حسام وضاقت خطسة فخلصت منها خلاص الخمر من نسبج الفدام



## خاتماة الكطاف

لم تشهد مدينة الفسطاط منذ أن دق عمرو بن العاص بها أطنابه كهذين الفارسين، وقد التفا بعباءتيهما السوداوين فزادا ظلمة الليل البهيم وحشة وإرهاباً، وخطا بهما جواداهما في حلر وخشية فلم يكن يتردد من أنفاسهما إلا ما يتردد من همسات النسيم الوادع يهز أطراف الغصون. اخترق الفارسان خضم الظلام كأنهما شبحان من أشباح الظلام، لا تكاد تحس لهما حركة أو تسمع ركزاً، أو كأنهما تمثالان من صنع الفراعين الأولين سرت إليهما روح خافتة خامدة فبقيا على ما عهد فيهما من جمود إلا ما كان من يد تقبض على العنان، ورجل تثبت في الركاب. صمت وإطراق مخيفان حقاً، وليل وهدوء مخيفان حقاً، والهدوء في ذاته رفيق بالنفس، حبيب إليها، ولكنه إذا اقترن بالظلام كان مخيفاً، وكان مبعثاً للهواجس ومثاراً للخيال الجامح الذي يخلق ما شاء من صور، ويبتدع ما أراد من تهاويل. وخير لك ألف مرة إذا لقك الليل في مكان موحش أن تسمع حولك صخباً وضوضاء من أن تسمع هدوءاً وصمتاً، إذا صح أن الهدوء والصمت يسمعان. ذلك لأن الهدوء مظنة المفاجأة والاغتيال، وهل قتل الصيد إلا ذلك الهدوء الذي يتصنعه الصائد لينقض؟ وهل فتك القاتل بفريسته إلا بعد أن خدعها بجو من السكون الشامل؟ وهل يسرت الفطرة للحيوانات الضارية سبيل الفتك إلا بتلك الأقدام اللينة التي لا تحس إذا مست الشطرة الميوانات الضارية سبيل الفتك إلا بتلك الأقدام اللينة التي لا تحس إذا مست الشري؟

سار الفارسان في صمت وإطراق، وظللهما الليل بصمته وإطراقه، فكان لا يرى إلا سراج خافت هنا وهناك يلمع في نافذة، ولا يسمع إلا طنين بعوضة أتخمتها الدماء فأرسلت صوتاً ضعيفاً متقطعاً، ولا يحس إلا رفيف خفاش عاد من بعض الحدائق بعد أن نال من ثمارها.

سار الفارسان هكذا صامتين جامدين فمرا بجامع العسكر، وكان أبو هلال السبكي مؤذن المسجد ينام فوق سطحه، واتفق أن أيقظه بعض الهوام، فبدرت منه التفاته، فرأى الفارسين. وكان من بين كبار المخرفين يحتفظ إلى حفظه القرآن الكريم بثروة واسعة من أقاصيص الجن والشياطين، فما كاديرى الفارسين حتى حملق وتمتم بكل ما وعى صدره من صنوف الاستعاذات والأدعية، فلما جاوزاه تنفس الصعداء، وأخذ يسكن رعدة هزّت أوصاله، ويحدث نفسه في همس لم تسمعه أذنه: أفارسان هما؟ لا. إنهما لم يكونا فارسين، أنا واثق بذلك ثقتي بوجود هذه المئذنة القائمة. وأنّى لفارسين أن يسيرا في هذا الليل الداجي، وفي ليلة يسكن فيها كل رجل إلى أهله ويهدأ ليستقبل العيد مرحاً نشيطاً؟ إنهما لم يتحركا ولم يتهامسا فكيف يكونان رجلين؟ لقد رأيت بعيني شرراً يتطاير من أعينهما، ورأيت بعيني أنهما كانا يركبان أسدين لا حصانين. نعم لقد كانا أسدين ما في ذلك شك. لقد سمعت زئيرهما بأذني. ولقد اتجه أحدهما ببصره إلى الأعلى كأنه أحس بمكاني فاخفيت وجهي خلف شرفات المسجد.

ويلى من هذه الأرواح الشريرة التى لا تدب إلا فى حلك الظلام! وإلى أين كان يسير هذان الشيطانان؟ أغلب الظن أنهما لا ينتهيان إلى خير. أكان على أن أصبح بملء صوتى حتى أوقظ النوام لينقضوا عليهما؟ لا. لو فعلت وتيقظ الناس لتسربا فى الهواء، ولم يكن جزائى إلا أن أشتم أو أرمى بالجنون. غداً أقص على الناس هذا الخبر الرائع، وسيكون حديث العيد، وسوف ينالنى شيء من الخير كلما قصصته على من لهم ولوع بمثل هذه الأخبار.

ابتعد الفارسان عن جامع العسكر فمال أحدهما على صاحبه وقال هامساً:

- \_ كيف نجتاز الباب الشرقي يا أبا الطيب؟
- ـ هذا ما كنت أفكر فيه يا ابن يوسف، ومن العجيب أننا دبرنا كل شيء ولم يخطر ببال أحدنا أن الباب سيكون مغلقاً، وأن الحارس قد يكون شريراً عنيفاً.
  - ـ لو كان الحارس شكساً صخاباً لقضى الأمر وكتبت علينا الخيبة.

- -خل عنك الياس يا ابن أخى، فإن من خصائص هذا الخنجر أنه يسكت الأصوات. لن ألوث يدى بدماء الأبرياء.
- إن من يقف فى طريق عزيمتى لا يكون بريئاً. فابتسم صاحبه ابتسامة ضاعت فى الظلام وقال:
  - · \_ أخشى أن أقف في طريق عزيمتك .
  - لا تمزح يا خزاعى، فإنما نحن في جد عابس دميم. بم تشير إذا لم نقتل الرجل؟
- لقد اعتدت ألا أفكر في أمر إلا بعد أن أعرف ما يحيط به من شئون ، وبعد أن التقى بصعابه وجهاً لوجه ، فدعنا الآن من التفكير فلعل الله معقب فرجاً .

كان المتكلم عبد العزيز الخزاعي زعيم العرب ببلبيس، وكان يخاطب صديقه وصفيه أحمد بن الحسين المتنبي، وقد عزم في تلك الليلة على الرحيل عن مصر والفرار من وجه كافور، بعدأن أقام أربع سنوات في ضيافة الأسود يمدحه برواثع الشعر، ويخلع عليه من صفات الجلال والبطولة ما يندر اجتماعه في إنسان. ولم يقصد كافوراً إلا بعـد أن خدعه عمَّاله، أو خدع هو نفسه بأنه سينال عنده الحظوة الكاملة، والمنزلة الرفيعة، وأنه سيوليه إمارة تسكت صائح طموحه، وتشفى غلة نفسه، وترفعه من وهدة الشعراء المجتدين، إلى قمة الملوك الحاكمين. فأقام بمصر يتزلف إلى الأسود ويتملقه؛ ويضفى عليه حللاً من الثناء لم ينسجها زهير لهرم بن سنان ، ويثب بنسبه المجهول دفعة واحدة حتى يبلغ به ذروة معدُّ بن عدنان. وقد أنفد الأسود حيله، فكان يستجديه ويسأله إنجاز وعده في لطف ووداعة ، أو في خشونة وإلحاف. وكثيراً ما كان يياس فيثور على كافور وعلى نفسه وعلى الناس جميعاً، ويلعن الحظالعاثر الذي ساقه إلى مصر وأوقعه بين براثن هذا الزنجي اللعين، ويبكى على أيام سيف الدولة وعلى سالف عهده بحلب، وما كان يتقلب فيه من نعيم في ظلال هذا العربي المجاهد الكريم الذي كان يفهم شعره، ويقدّر مكانته، وينزله بين سمعه وبصره، ولكنه بطر وأشر فلاقي جزاء البطر والأشر. سخط على الجنة التي كان ينعم فيها بوارف من العيش هنيء، فخرج منها مذءوماً شريداً، فساقه النحس وقاده نكد الطالع إلى جحيم تأجج فيها الخلف والكذب والمطل والخديعة والرياء. إلى جحيم يرى فيها نفسه وهو العربي العزوف، والشريف الأنوف، الذي تصغر في عينه العظائم، ويرمى بعزيمته إلى أبعد مطارح الآمال، مدفوعاً إلى أن يقول للقرد أنت آية الجمال، وللكلب أنت العزة في تمثال، ولابن آوى أنت صفوة الصحاب، وللثعبان أنت ملح اللمي علب الرضاب. وأن يقول لكافور:

## أنـت شمس أنـت بدر أنـت نور فوق نور

إلى جحيم احرق فيها آماله ومطامحه وعزته وشممه، وهدم فيها كل مجد بناه، وشرف أثله وأعلاه، وأصبح من سوقة الناس شاعراً مستجدياً بغيضاً، يرمى إليه العبد بفتات مواثده، ويلزمه أن يقول بكل لقمة يزدردها بيتاً من الشعر في وصف آلائه الحسني، وآيات عظمته الكبرى. إلى جحيم سلط فيها كافور عليه زبانيته ينتقصونه ويزدرونه ويتجسسون عليه، فلا ينطق بكلمة إلا وهي في كتاب، ولا يخطو خطوة إلا ولها عندهم حساب.

ضاق المتنبى بمصر واختنق بعد أن رأى أنه فقد فيها كل شىء، ولم يحصل على شىء. وبعد أن رأى شبابه يولى قبل أن يبلغ من الدنيا مأرباً، وغصن عوده يذوى وتسقط أوراقه جافة يابسة كما تسقط أوراق الخريف إذا عصفت بها الرياح، وبعد أن رأى الشر يلمع فى عينى كافور، ورأى النمر يستجمع للوثوب، والصل الأسود يقترب منه رويداً رويداً ليقبله قبلة الوداع، وبعد أن تواترت إليه الأخبار بأن كافوراً ووزيريه ابن الفرات وأبا بكر بن صالح يعدون الفيخ لاصطياد الطائر الطموح المغرور، وبعد أن جلس الجواسيس والعيون حيال داره لا يفارقونها في صباح أو مساء.

ضاق المتنى بمصر واختنق حينما تنكر له أهلها، وناصبه العداء علماؤها، ومشى له الفراء شعراؤها، وأصبح شعره فيها سخرية فى كل مجلس، ومتندراً فى كل سامر. ولو لم يخفف الله عنه هذه البلوى بحب عائشة بنت رشدين وصادق وفائها وحلو حديثها، وبإخلاص أخيها صالح وكريم حفاوته، وبمودة عبد العزيز الخزاعى، ورعاية إبراهيم العلوى، لبخع نفسه الحزن، ولقضى عليه الهم، ولذهبت نفسه فى الهالكين. كان يحب عائشة، وكانت تحبه حباً عذرياً قدسياً شريفاً يناغم عزتها وكرم أرومتها، ويساوق شرفه وأنفته. وكان يزور بيت أخيها بين الحين والحين فيجد فى حنوها الجنة والنعيم، وكثيراً ما كان يضم المجلس الشريف إبراهيم العلوى والشاعر ابن أبى الجوع وشيخ العرب عبد العزيز الخزاعى.

وكان للمتنبى بصيص من أصل في أبى شجاع فاتك، وهـو من كبـار قواد دولـة

الإخشيد، ولكن الموت عاجله فأطفأ آخر وميض لمطامع الشاعر، وتركه مع كافور يتنازعان البقاء، ويتباريان في فنون الدهاء والرياء.

لم يبق إذاً لأبى الطيب عيش بمصر، ولم يبق له إلا أن يرحل وأن يرحل سريعاً، فقد ينطبق عليه الفخ في أية لحظة ، وقد تنقض عليه الصاعقة وهو يتأمل في جمال الأفق . ولكن ماذا يصنع وقد نصب له الأسود الأرصاد ، وبثّ خلفه العيون ، وعقد العزم على أن يحتبسه بمصر وألا يدع له إلى الفرار سبيلاً ؟ فقد كان العبد يخشى عاقبة فراره . وكأن يخاف بعد أن أذاقه عذاب الهون بمصر أن ينطلق لسانه بهجائه إذا استدبر الفسطاط، وأن يجعل من اسمه سبة الأبد، وأضحوكة الأجيال .

ضاقت الدنيا في وجه المتنبى، ورأى أن حبل كافور أخذ يقترب من رقبته رويداً رويداً، فدبّر مع أصدقائه أن يفر من مصر ليلة عيد الأضحى من سنة خمسين وثلاثمائة، وأن يساعده على الفرار صديقه عبد العزيز الخزاعى، وأن يرحل ابنه وعبيده عن مصر قبل فراره بأيام.

وقد تمت المؤامرة ونفذت دون أن يخرم منها حرف، وتسلّل الشاعر في هذه الليلة من داره في صحبة صديقه الخزاعي بعد أن ترك تحت غطاء سريره و رقة كتب بها قصيدة في ذم كافور نفث فيها سمه، وشفى غليل صدره، ولطّخ كافوراً بهجاء مرّ مقذع يمحى جلده الأسود ولا يمحى، وتزول بشاعة وجهه ولا يزول، ورماه بسخرية لاذعة وكلم ممض أصغت إليه الآفاق، وتداولته الأزمان، وتندّرت به الأجيال، وبقى بقاء الشمس، وترك للعبد ذكراً خالداً لو كان يطمع في مثل هذا الخلود. ولا يزال أبناؤنا وبناتنا وشبابنا وشيبنا ينصتون في شغف وشوق إلى:

عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ فيضحكون ويطربون.

خرج المتنبى فى هذه الليلة من الفسطاط فاراً من وجمه كافور ومعمه صاحبه الخزاعى، فلما اقتربا من الباب الشرقى الفيا عنده رجلاً ضخماً مفرطاً فى الطول، قوى العضل، موثق الخلق، كأنه صخرة نحتت على هيئة الرجال. ولم يكن فراج القوصى حارس الباب، ولكنه كان ينوب فى هذه الليلة عن زوج أخته علقمة السباعى، الذى أراد

أن يرفه عن نفسه ليلة العيد بالراحة وبعض اللهو، وكان فراج على قوة جسمه ضعيف العقل خامد الإدراك، ساذجاً إلى حد البلاهة، عنيفاً إلى حد الجنون، كأنه الهر المستوحش لا تراه إلا متنمراً متوجساً، نشأ في أعلى الصعيد ببلده قوص نشأة جافية، بين جهل وبداوة وشظف من العيش، وكأن الفطرة رأت أنه نال من قوة الجسم وركانة العضل ما فيه الكفاية وفوق الكفاية، فلم تعطف عليه إلا بقليل من الإدراك لا يخرجه من نطاق الحيوان الأعجم إلا بشق الأنفس وبعد لأى وجهد. كان بقوص يرعى الماشية ويعيش معها: يأكل مما تأكل، ويشرب مما تشرب، ويسبح في النيل كما تسبح، وينام حيث تنام، ويفهم لغتها وتفهم لغته، ولم يكن بينه وبينها من الفروق إلا أن هذا قائم يمشى على رجلين. وتلك متطامنة تمشى على أربع. وإن أحداً لا يدرى إلى الآن أمنها أخذ عقله أم منه أخذت عقلها؟ ولكن الناس كانوا يرون قطيع الجاموس وفيه فرّاج فيظنونه مالاً سائباً، وكانوا في أحيان قليلة يرون فراجاً وحده، فيعجبون كيف شرد هذا الحيوان عن القطيع، وكيف تُرك هكذا هملاً؟ وكان شباب القرية ومجّانها كثيراً ما يتندرون به ويهارشونه: جلسوا مساء يوم عند شاطىء النيل، وقد جاء ليسقى قطيعه ويشرب، فسأله خبيث منهم معاجزاً:

\_كم عدد قطيعك يا فراج؟ فوقف ذاهلاً وقد فتح فاه، ثم بدا على وجهه الجد، وقال في تلعثم:

- ـ عدد القطيع؟ وماذا أريد من عدد القطيع؟ إنه يأكل ويشرب وكفى.
- ـ لو سرق سارق إحدى هذه الجواميس، أكنت تعرف إذا لم تعرف عددها؟
- أعرف كل شيء، والذي أعرفه أكثر وأكثر أن سارقاً لو جرؤ على أن يمد يده إلى جاموسة منها لشربت دمه شرباً. ثم نظر إلى سائله في سخرية وتحد وقال:
- ـ على أن عددها من أيسر الأمور وأهونها، فهذه واحدة، وهذه واحدة، وهذه واحدة. . .
  - ـ كم واحدة إذاً؟ فأسرع بعض الشبّان ساخراً وقال:
- ــ الله سبحانه وتعالى أعلم ، فالتقطها فراج فى عجلة واغتباطكانه ظفر بالقول الفصل والرأى القاطع ، وصاح فى جذل: الله سبحانه وتعالى أعلم .

طلب الخزاعي من فراج في رنة الآمر وعظمة الواثق أن يفتح الباب، فنظر إليه فراج

وأخذ يصعّد فيه بصره ويصوّبه، ثم فتح الله عليه بكلمة فقذف بها في سرعة حتى لا ينساها وقال:

- إنى لست حارس الباب.
  - \_.من أنت إذاً؟
- ــأنا فراج. فعلم الخزاعى أن فى الرجل بلاهة، وأن عليه أن يسير فى الأمر على نحو لا ينفّر منه ضعاف العقول. فقال:
  - ـ أهلاً بفراج! أين المفتاح يا فراج؟
  - ماذا تريد من المفتاح؟ إنه في هذه الكوة، ولكن علقمة أمرني ألا أفتح لأحد.
  - صحيح، إن علقمة رجل أمين ذكى شديد الحذر، وقد عرف كيف يختار رجلاً مثلك أميناً ذكياً شديد الحذر، غير أنه من المحقق أنه أمرك ألا تفتح لأحد يجيء من خارج المدينة ثم يطرق الباب طالباً الدخول إليها، فإن في ذلك خطراً عظيماً، إنها تكون مصيبة داهمة حقاً أن يدخل المدينة عدو. ولكنه لا يعقل أن يأمرك بالا تفتح الباب لأى رجل يريد الخروج من المدينة، الخروج من المدينة يا فراج غير الدخول إليها، أين تسكن يا فراج؟
    - أسكن في حارة الحمّالين بجانب الجبل.
      - ـ هل بحجرتك فيران؟
        - ـ كثير جداً.
  - عظیم ، أإذا أراد فأر فى حجرتك أن يخرج منها إلى الحارة أكنت تأبى عليه أن يخرج؟ فابتسم فراج ابتسامة جعلت فمه يتصل بأذنيه كأنه فهم معضلة من أعقد مسائل الفلسفة وقال:
    - لا. يجب أن يخرج، إن الخير في أن يخرج.
  - إنك رجل متوقّد القريحة . وإذا أراد فأر جديد أن يدخل حجرتك فهل تسهّل له سبيل الدخول؟
    - ـلا. أبدأ.
  - معكذا نحن يا فراج. نحن سنخرج، وليس في ذلك أي حرج، ولا يمكن أن يكون علقمة نهاك عن أن تخرج أحداً.

- إن كلامك صحيح معقول، ولكن يبقى أن علقمة أمرنى ألا أفتح الباب، وهو لم يذكر دخولاً ولا خروجاً، ولكنك تجىء الآن فتربك عقلى بمسألة الدخول والخروج، وأظن الأحوط لى أن أثبت على أمر صاحبى، فأذهب عنى بالله عليك فقد أتعبت عقلى بالحجرة والفيران، وبمشكلة الدخول والخروج، إن أمى حينما أرسلتنى إلى الفسطاط لأشتغل بنقل الأحجّار للدار التى بناها مولانا كافور، أمرتنى أن أطيع علقمة وألا أخالف له أمراً، فأذهب إلى شأنك يا رجل، وبعد قليل يؤذن الفجر، وينبسط النهار، ويجىء علقمة، وهو أعلم منى بمعنى الدخول والخروج.

فظهر الألم على وجه الخزاعى، ورمى بنظرة نحو فراج، ثم أرسلها نحو المتنبى، وكان فى هذه النظرة كثير من العجب والدهش والحسرة، وكأنها على سرعة وميضها كانت تقول: أحياة هذه العبقرية الضخمة، وذلك النبوغ الخارق أصبحت معلقة بكلمة يقولها هذا الغر الأبله الذى لا يعقل ولا يبين؟ أذلك العقل الهبرزى، والذهن الوقّاد، رمى به نحس الطالع إلى أن يستجدى بسمة رضاً من هذا الحيوان الجاهل المعتوه؟ أليس من أضاحيك القدر ومبكياته، أن يقف المتنبى، وهو الفارس الكرّار، والبطل المغوار، الذى ملأ خياشيمه غبار الوقائع، ذليلاً مستعطفاً أمام ذلك الممرور الأحمق، والرعديد المائق؟ أليس من خرف الزمان، وجنون الأيام، أن يخضع الشعر، وتطأطىء الفلسفة، وتتضاءل الحكمة، ويذل المثل الشرود، لهذا الغبى العبى المأفون؟ أهذه تصاريف القدر التي يسمونها؟ أهذه أحكام الفلك الدوّار التي يجب أن نقتنع بها راضين أم ساخطين؟

وما كادت تعود إليه نظرته حتى همس المتنبي في أذنه قائلاً:

ـ دعنى أقتله يا ابن يوسف.

ـ اصبر قليلاً فالأمر لا يستحق كل هذا، وليس هو من نوع الشرف الرفيع الذي يجب أن يراق على جوانبه الدم.

وما كاد يتم قولته حتى سمعت خطوات أخذت تقترب قليلاً قليلاً ظهر من وراثها رجل شعشاع يحمل في يده هرّاوة طويلة غليظة، ويلبس ثياب العسس. فأخذت قلب الخزاعي رعدة، وغاله ارتباك وذعر، ولكنه جمع إليه نفسه وقال:

ـ وهذا أحد العسس يا فراج وهو يستطيع أن يفهم ما نقول. فاهتز العاس لهذا الثناء الضمني على ذكائه وعبقريته، وقال مبتسماً.

ــ ما الأمر؟

\_ الأمر في غاية السهولة واليسر، أنت تعرف يا. . يا. . فأسرع العاس قائلاً: شماخ الأحول.

أنت تعرف يا شماخ أن مولانا كافوراً أمر بضرب دنانير جديدة، وأمر أن يرسل قدر منها إلى عامله بالرملة ولا بدأنك تعرفه يا شماخ. فابتلع شماخ ريقه، ورأى من واجب العظمة والذكاء وكرامة المنصب أن يكون يعرفه، فقال:

ـ نعم . . . نعم . . . أعرفه .

إنه الحسن بن طغج.

ـ نعم الحسن بن طغج بلا شك، إنه الحسن بن طغج.

\_ وأنت تعرف يا شماخ أمر عصابات اللصوص الذين تمتلىء بهم هذه المدينة. فهزّ شماخ رأسه مزهواً حين رأى انسياق الحديث إلى شأن يستطيع الكلام فيه وقال:

- اللصوص يا سيدي؟ إنهم كثيرون منتشرون في أنحاء المدينة، وكبيرهم مسافر بن طلحة، وهم يا سيدي من قبائل القيسية، يضربون خيامهم بأهناس، وهي كورة إلى الجانب الآخر من النيل تقرب من الفسطاط، ولا تخلو ليلة من سرقة أو نهب أو غارة. كنت أمر ليلة أمس بزقاق القناديل فرأيت باب إحدى الدور مفتوحاً، فعجبت للأمر، ودخلت الدار فلم أسمع بها حساً، فلما اقتربت من دهليزها رأيت رجلاً مكموماً مكتوفاً ملقي على الأرض، فتأملته فإذا هو إسحاق الجوهرى اليهودى، وهو رجل شحيح جديب الكف جماع مناع، لو عرف أن فوق مناط الثريا درهما لطار إليه، وهو يعيش وحده في هذه الدار، لم يتخل صاحبة ولا ولداً، ولا يؤنسه في وحشته إلا أكداس من المال والجواهر، فأسرعت بحل وثاقه وفك كمامته، وعلمت بعد جهد أن اللصوص سطوا على داره وأخذوا كل ما فيها من جواهر وتركوه جثة خامدة بين الموت والحياة. إن سرقة كهذه يا سيدى لا يجرؤ عليها إلاً مسافر ورجاله. وخاف الخزاعي أن يسترسل هذا الثرثار في الانطلاق وفي يجرؤ عليها إلاً مسافر ورجاله. وخاف الخزاعي أن يسترسل هذا الثرثار في الانطلاق وفي

- أراد مولانا كافور أن يرسل أكياساً من الدنانير الجديدة إلى صاحب الرملة، ووكل إلينا السفر بها فكتمنا الأمر خوفاً من اللصوص، وعزمنا أن نسير خفية تحت جناح الليل حتى لا يشعر بنا أحدمنهم فيتعقبنا في طريق الصحراء مع بعض رجاله، ويغتصب منا ما نحمله.

هذا رأى حازم يا سيدى، ونعم والله ما فعلت. هؤلاء اللصوص يا سيدى. . وحاف الخزاعى أن يندفع الرجل إلى أحاديث اللصوص وأفاعيلهم، فأسرع ومد يده إليه بدينار وقال:

ـ وهذا نوع الدنانير التي أخرجتها دار الضرب حديثاً. فوثب فراج وأخذ الدينار ونظر فيه، وقال هازئاً:

ـ وهذا درهم أصفر! فمد شماخ يده واختطف الدينار وحملق فيه بشره ونهم ، وقال :

ـ تبأً لك من أبله ممرور. إن الدرهم لا يكون أصفر أيها الجاهل. إن الدرهم من فضة، والفضة بيضاء، أما الدينار فمن ذهب، والذهب أصفر. أعرفت أيها الغبى؟ إنـه دينار كافورى جديد، وهو يساوى فى قيمته خمسة دنانير.

وحينما لمح الخزاعي الجشع في عيني شماخ لمح معه الفرصة المواتية ، فقال:

إن هذا الدينار هبة خالصة لمن يسبق منكما إلى فتح الباب. وما كاد يفرغ من قوله حتى وثب شماخ إلى الكوّة، وأسرع فالتقط المفتاح وأدخله بغلق الباب وأداره فانفتح، ثم هزّ يده بالدينار وصاح: اخرجا أيها السيدان.

فأسرعا إلى الباب، وصاح الخزاعى جذلان فرحاً: لقد استحققت الدينار يا شماخ! هكذا الشهامة! وهكذا البطولة!

وبقى فراج ينظر إليهما مدّهولاً دهشاً واجماً، وهو لا يعرف ما جرى، ويستنجد عقله ليعرف أول الأمر وآخره فلا ينجده، ولم يبق فى ذهنه من كل هذه المسألة المعقّدة إلا أن الدرهم يجب أن يكون أبيض، وأن الدينار يجب أن يكون أصفر.

وانطلق أبو الطيب والخزاعي كأنما أطلقا من عقال. وجعل المتنبي ينظر من بعيد إلى فراج وشماخ وينشد:

أفاضل الناس أغراض لذا الزمن وإنما نحن في جيل سواسية حولى بكل مكان منهم خلق لا أقترى بلدا إلا على غرر ولا أعاشر من أملاكهم أحداً

يخلو من الهم أخلاهم من الفطن شر على الحر من سقم على بدن تخطى إذا جئت في استفهامها بمن ولا أمر بخلق غير مضطعن إلا أحق بضرب الرأس من وثن

أخذت تباشير الصباح تبدو في الشرق كأنها نهر من نور تتهامس أمواجه، ويتلألأ فوقها حبابه، وآذن زنجي الليل بالرحيل فطفق يقتطف أزهار النجوم فلم يترك إلا واحدة بقيت في الأفق لمّاعة وهاجة خفاقة، كأنها ترتعد فرقاً من أن يغرقها سيل الصباح. وزجر الفارسان جواديهما فانطلقا مع الرياح كأنهما من الرياح، وانجردا كأنهما القضاء المنقض ليس له مرد ولا عنه محيد. وصبّا السوط عليهما ظالمين فانصبا كما ينصب السيل هداراً عجاجاً لا يقف في طريقه شيء، ورميا بطرفيهما إلى البعيد فأصبح قريباً، وكأنما أعدى عدوهما الأشجار والنخيل فعدت معهما إلى حيث يقصدان. وعجبت الطيور في السماء أن يكون منها طيور ذات قوائم، وعبس وجه الأفق بعد أن كاد غبارهما يسد معاطس الأفق، وشكت الأرض من ضرب سنابكهما المتلاحق وظنت أنها تلاقي جزاء زلتها في أن ترضى بأن تكون أماً لهذا الإنسان الذي خلق من طين!

أشرقت الشمس على الفارسين كأنها قرص من الذهب النضار، وبعثت إلى الكون نوراً وحياة كعادتها في كل يوم، وهي لا تعرف ماذا يفعل الناس بالنور والحياة، ولا تعرف أن الحياة التي تمنحها فيها معنى الموت وفيها معنى الفناء، ولكن ما شأنها هي بمن يعيش أو بمن يموت؟ إنها سراج إلهي يستضيء به من أراد أن يستضيء، إنها تضيء للأعمى، وتضيء للبصير، وتشرق على البار والفاجز، ولكنها على أي حال خير من السحب البله التي تترك الرياض الظمأى وتصب ماءها مدراراً على الأراضي السبخة التي لا تخرج زرعاً ولا تنبت بقلا، وهي خير ألف مرة من الحديد الذي يخدم الإنسان ويقتله.

أشرقت الشمس على الفارسين فكفكفا من عنانى فرسيهما بعد أن جاوزا الفسطاط بأميال، وبدت الزروع والكروم والنخيل يداعبها النسيم فينفض عنها غشية النعاس، واستيقظت القرى والدساكر ودب فيها ضجيج الحياة، بين ترنيم الطيور، وصياح الديكة، وبين ثغاء وخوار ونباح. وكان كل شيء في الكون مشرقاً بسّاماً، وكان كل شيء ضحوكاً مرحاً، وكان كل شيء يسطع بفطرته النقية على ما حوله فيزيده تألقاً وابتهاجاً، حب وسلام وجمال، هكذا خلق الكون ليكون، وهكذا يجب أن يكون، ولكن الإنسان المشئوم الشقى بنفسه ومطامعه، يقلب هذا الحب عداء وشكاسة، وهذا السلام حرباً وصراعاً، وهذا البحمال قبحاً ودمامة. كان كل شيء في الكون جميلاً مشرقاً إلاّ المتنبى، فإنه كان واجماً عابساً منتفخاً بالشّر مشحوناً بالبغضاء، ناقماً من الكون ومن كل من في الكون، يشكو ويهمهم:

تزول به عن القلب الهموم؟ يسر بأهله الجار المقيم؟ علينا والموالى والصميم أصاب الناس أم داء قديم؟ غراب حوله رخيم وبوم مقالى للأحيميق يا حليم مقالى لابنن آوى يا لئيم فمدفوع إلى السقيم؟ وليم أليم المسىء فمن الوم؟

أما في هذه السدنيا كريم أما في هذه السدنيا مكان تشابهت البهائسم والعبدّى وما أدرى أذا داء حديث كأن الأسود اللابيّ فيهم أخسذت بمدحه فرأيت لهوا ولما أن هجوت رأيت عيا فهسل من عاذر في ذا وفي ذا وضيع إذا أنست الإساءة من وضيع

فالتفت إليه الخزاعى فى ألم وحسرة قائلاً: هون عليك أبا الطيب، فإن نجاتك من الأسود حياة جديدة، ولا يزال فى العمر مقتبل، ولا يزال لآمالك مسبح فى هذا الكون المضطرب بالآمال، وإن مثلك من اتخذ من الإخفاق سلماً، ومن الهبوط ذريعة إلى الصعود. والتجربة عقل ثان، وإن لك من شعرك ورصين خلقك وبعيد طموحك ما يغزو لك الدنيا ويذل الأمراء. انظر أبا الطيب، إنك لم تفقد شيئاً بل لقد ربحت كثيراً، نزلت على كافور فتغفلته واستوليت على كثير من ماله، ثم فررت منه كما يفر الماء من خلال الأصابع، ثم أرسلت هجاءه فى الآفاق تتناوح به الرياح، وتسير به الركبان، ويتغنى به

الصبيان، ويتنادر به السمار، وسيبقى على الزمن أضحوكة الزمن، وأقسم غير حانث إن هجاءك لأشد على الأسود من وقع السهام فى غبش الظلام، وإنه ليود بجدع الأنف لو تخلى عن بعض ملكه ولم يفوّق إليه شعرك المسموم قافية. لم تندب يا أبا الطيب؟ لقد ألقيت على أمراء هذا الزمان بهجائك كافوراً درساً لن ينسوه، فإذا خسرت اليوم أميراً فلقد كسبت أمراء، إنهم يعطون إذا رغبوا، ولكنهم إذا رهبوا أعطوا أكثر وأكثر، وهم يحبون المديح ويثيبون عليه، ولكنهم يبغضون الهجاء ويثيبون على دفعه عنهم أضعافاً وأضعافاً، وقد عرف ذلك قبلك اللئيم بشار فكان يقول: إن الهجاء أجلب للمال وأرفع لقدر الشاعر من المديح. اذهب الآن أبا الطيب حيث شئت تجد كل أمير يسارع إلى لقائك، ويحتفل بمقدمك، ويقبل الأرض بين يديك، ويفتح لك خزائن ملكه. وأكبر الظن أن سيف اللولة ينقض منك الآن فرقاً، ومعز الدولة ببغداد يتحرق لقدومك عليه شوقاً، وعضد الدولة بفارس يود لو يحملك إليه السحاب. أفق أبا الطيب، ما هذا الحزن؟ وما هذا الوجوم؟ إن من يراك يظن أنك فقدت عرشاً أو سلبت سلطاناً، إنك تملك الكون كله بشعرك، إن الأرض كلها لك مغدًى ومراح، وإن من كانت له عبقريتك وعزيمتك يجب أن يسمو فوق الأمخاص ويرتفع فوق الشهوات، ويطل على الناس من سماء مجده كوكباً منيراً.

- هذا كلام أشبه بالشعر يا ابن يوسف لا يثبت على النظر، ولا يقوى على البحث، فلقد فقدت بقدومي على العبد كل شيء: فقدت شبابي، وفقدت آمالي، وفقدت كرامتي، ودنست اسمى بين الشعراء. إنني نشأت في أول أمرى شاعراً أقرض الشعر فيمن يستحق ومن لا يستحق، وكانت جوائزى لا تتجاوز بضعة دراهم فلما منحت مرة ديناراً على قصيدة من خير ما تنفس به الشعر العربي، توهمت أني لمست السماء، وقطفت عنقود الجوزاء، وكم لاقيت عسراً، وكم لاقيت عنتاً، وكم قاسيت مسغبة وفقراً، وكم أطرقت للذل، وشربت المر، وبليت بقوم هم شر على الحر من سقم على بدن، ولكني كنت أزجر النفس إذا سئمت، وأروضها إذا نفرت، وأتواضع لجبروت من أمدحهم، وأصدق أكاذيبهم، وأضحك لنوادرهم الغثة الباردة، وحينما بلغت بدر بن عمار توهمت أني بلغت القمة، واقتعدت سنام الشرف.

ـ بدر بن عمار الذي تقول فيه؟

لـو كان علمـك بالإلـ، مقسما في النـاس ما بعـث الإلـ، رسولا

لوكان لفظك فيهم ما أنسزل الفقطان والتسوراة والإنجيلا لسوكان ما تعطيهم من قبل أن تعطيهم لم يعرفوا التأميلا لقد أغرقت أبا الطيب وجاوزت النطاق، وهذا شأنك داثماً إذا رضيت.

\_ وأغرق أيضاً وأجاوز النطاق إذا سخطت. ظننت أني بلغت القمة عند بدر بن عمار هذا، وكان فتى عربيداً سكيراً ماجناً، ولكنه كان جواداً متلافاً، فرضيت بحظى منه، وقنعت بجنته المحفوفة بالمكاره، ولكن حسّادي تيقظوا حين نمت، وثاروا حين سكنت، وأفسدوا بيني وبين الأمير، فلم أجد وسيلة إلا أن أفرّ منه وأن أتخذ الليل مركباً، وأترك عنده آمالاً لم تتفتح أزهارها، ولم تزغب أطيارها، وكانت هذه الخيبة الأولى، أما الخيبة الثانية، وهي التي لا أزال أقرع عليها السن، وأعض الأنامل، فهي خصومتي لسيف الدولة وإدلالي عليه أشراً وبطراً، وجفوتي لما كنت فيه من النعيم جنوناً وخرقاً، ومعاداتي لأهله وحاشيته تجبراً وكبراً، حتى ضاق بي وحق له أن يضيق، وتبرم بمقامي وأجدر به أن يتبرم، فنبت بي حلب وخرجت منها ليلاً كما يخرج اللص المطارد. ولطالما نصح لي راويتي أبو الحسن بن سعيد بالا أترك سيف الدولة أو أبغى به بديلاً من ملوك الأرض، وكأنى أسمع الآن نبرات صوته في أذني وهو يقول: «إنك الشاعر الذي بعث على رأس هذا القـرن لينهض بالعـرب، وليغني بمآثر العرب، وليعيد مجد دولة العرب، ولن أجد لك ميداناً بين دويلات الإسلام أوسع من حلب، ولا ملكاً يساير رنين شعرك صليل سيوفه إلا سيف الدولة، إنه الملك الفد الذي يقارع الروم، والحرب يا أبا الطيُّب لن تسير غازية فاتحة مظفرة إلا عن ألحان من الشعر الحماسي، الذي يلهب الوجدان، ويقذف الرعب من قلب الجبان». هكذا كان يقول ابن سعيد فما سمعت له ولا اكترثت بقوله .

ـ حقاً لقد بلغت ذروة مجدك الشعري عنـد سيف الدولـة، وكنـت والله جديراً بأن تقول:

ومــا الدهــر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شعراً أصبــ الدهــر منشداً فســـار به من لا يسير مشمراً وغنــى به من لا يغنــى مغرّداً وحقيقاً بأن تقول:

وعندى لك الشرد السائرا ت لا يختصصن من الأرض داراً قـواف إذا سرن من مقولى وثبن الجبال وخضن البحارا ولقد صدق ابن سعيد فإن شعرك كان جنداً لسيف الدولة أقوى من جنده، وسلاحاً أمضى من سلاحه، فمن غيرك كان يستطيع أن يصف الجيش وصاحبه كما قلت؟

وفى أذن الجوزاء منه زمازم فما يفهم الحدداث إلا التراجم كأنك فى جفن الردى وهمو ناثم ووجهك وضاح وتغرك باسم إلى قول قوم أنت بالغيب عالم تموت الخوافى تحتها والقوادم وصار إلى اللبات والنصر قادم خميس بشرق الأرض والغرب زحفه تجمّع فيه كل لسن وأمة وقفت وما في الموت شك لواقف تمرّ بك الأبطال كلمي هزيمة تجاوزت مقدار الشجاعة والنهي ضممت جناحيهم على القلب ضمة بضرب أتى الهامات والنصر غائب

هذا أفق لم يحلَّق فيه شاعر، وأوج لم يصدح بجوّه طائر.

- لا تثر أشجانى بالله عليك يا ابن يوسف، ودع جرح قلبى يندمل. فإن الذكرى تزيده ألما ونغلاً. أين أنا من سيف الدولة الآن ومن أيامه النضرات، ولياليه المشرقات؟ تركت هذا الملك الحر الكريم المجاهديا ابن يوسف ثم قصدت من؟ قصدت كافوراً الزنجى الخبيث النتن الكذّاب الماكر المحتال، فجزانى الله على كفرى بالنعمة، وألقى بى فى عذاب الجحيم بعد أن بطرت على الجنة، ولقد كان أبو الحسن بن سعيد صادقاً أيضاً حين كان يجذبنى من كمى ويقول: «احذريا أبا الطيب. فإنه قد يجول بخاطرك أن تذهب إلى مصر، وإنى أرباً بك أن تفعل هذا، وأن تجعل من نفسك عبداً للعبد الأسود، ويا لضيعة الشعر. ويا لضيعة الأدب. إذا انحدرا إلى هذه الهاوية». ولكنى لم أطعه، وساقنى الغرور إلى مصر، وعقدت الأمال بالكذاب الفاجر، وها أنذا أفر اليوم منه كما يفر الطاثر من الفخ مهيض الجناح ممزّق الأوصال. كأن حياتي أصبحت كلها فراراً، وكأنه كتب على ألا ألقى ملكاً إلا فاراً من ملك، وألا أودًع ممدوحاً إلا بمثل ما قلت في كافور.

\_ تقصد «الدالية»؟ إنها قصيدة خالدة على الدهر، ولكن دعـك من كافـور الآن، ووجه همك إلى ما سيكون من أمرك، وما ستتفتح به لك الأيام.

ـ لن أترك كافوراً، ولن أكفكف عنه سهام شعرى، وستشرق عليه شمس كل صباح بصاعقة جديدة تهز أعواد عرشه. ولعلك لا تصدق يا ابن يوسف أنى كنت أقول فيه شعراً حينما كنت تحاور فراجاً حارس الباب.

عجیب أمرك یا آبا الطیب، وویل لمن یبتلی بلسانك المر.
 کنت أقول:

أريك الرضا لو أخفت النفس خافيا أميناً وإخلافاً وغدراً وخسة تظسن ابتساماتى رجاء وغبطة وتعجبنى رجلاك فى النعل، إننى ولولا فضول الناس جئتك مادحا ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة

وما أنا عن نفسى ولا عنك راضيا وجبناً، أشخصاً لحت لى أم نخازيا؟ وما أنا إلا ضاحك من رجائيا رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا بما كنت فى سرى به لك هاجيا ليضحك ربات الخدور البواكيا

ـ هذه صفعات بالنعال لمحض المداعبة .

- وستلبها صفعات وصفعات إن كان في الحياة متسع، لقد أهدر هذا الأسود مجدى الشعرى كما قلت لك آنفاً، وسوف أضطر إلى أن أبداً بصعود السلم من جديد، فقد كان ملوك العرب يحيطوننى بهالة من الهيبة والإجلال، ويظنون أنى أحمى أنفا، وأعظم منزلة، وأسمى كرامة، من أن أتدلى إلى مدح العبد، وأن أشد رحالى إليه، وأن أتسلب من المروءة والرجولة فأبيع شعرى بالمال لحبشى دعى في نسبه دعى في ملكه، وأن أترك صناديد العرب وأبطالهم يجاهدون فلا يصف وقائعهم واصف، ويبذلون فلا يسجل محامدهم شاعر. فكيف أذهب إليهم الآن يا ابن يوسف؟ إننى إن ذهبت فسوف توصد في وجهى أبوابهم، وأذاد مذءوماً عن حضرتهم، وسيقولون متهانفين ساخرين: شاعر أفاق مهين، لا نفس له ولا كرامة، لو وجد في عنق كلب طوقاً لمدحه، ولو رأى في جيب بغى درهماً لخلع عليها كل صفات الطهر والعفاف. وماذا نبغى من مديح رجل كان يقول للعبد بمضر؟

ويغنيك عما ينسب الناس أنه وأى قبيل يستحقك قدره

إليك تناهمى المكرمات وتنسب معمد بن عدنان فداك ويعرب

ويقول فيه :

عند الهمام أبى المسك الذي غرقت في جوده مضر الحمراء واليمن إننا نريد شاعراً يصدقه الناس ويوقنون أنه لا يقول للمال ولكن للزعامة القومية، والحمية العربية، والغيرة على الإسلام. هكذا سيقول ملوك العرب يا ابن يوسف ولهم الحق فيما يقولون، وليس الأمر كما تظن من أن هجائى كافوراً سيخيفهم بل إنه سيجرئهم على ويزهدهم في وفي شعرى، لأننى أصبحت شاعراً ليس لقوله وزن، ولا لحكمه تقدير، شاعراً لا يمدح للحق ولا يهجو للحق، وإنما يمدح ليسخر من ممدوحيه، ويهجو لأنه يئس منهم، أو لأنه امتص كل ما لديهم وراح يبحث في الأفق عن صيد جديد أسمن منهم وأدسم. خبرنى بالله يا ابن يوسف، بأى وجه القى الآن سيف الدولة بن حمدان، بعد أن خاصمته وناوأته ونافرته؟ إننى رجل أحمق يا ابن يوسف، إذا تملكتنى حمى الغضب قدفت الكلام يميناً وشمالاً، وبدرت منى بوادر يحتبسها الحازم الحدر فلا يتحرك بها فوه، إنهم يسموننى الشاعر الحكيم، ولكن يظهر أننى أنثر حكمتى على الناس وأنسى نفسي، وأننى يسموننى الجوهر يحلًى صدور الحسان وهو متسلب عاطل، وإلا فما الذى كان دعانى بعد أن كبائع الجوهر يحلًى صدور الحسان وهو متسلب عاطل، وإلا فما الذى كان دعانى بعد أن بعدت عن سيف الدولة وانقطع ما بينى وبينه، أن أعرض به عند مديحى للأسود فأقول:

قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخلت بياضاً خلفها ومآقيا

ـ هذا صحيح، فقد جعلت كافوراً بحراً، وجعلت سيف الدولة ساقية، وجعلت الزنجي إنسان عين الزمان، وجعلت سيف الدولة بياض العين الذي لا غناء له ولا خطر.

ـ ثم ما هذا العرق اللئيم الذي دفعني عند مدح كافور إلى أن أقول؟

قالوا هجرت إليه الغيث قلت لهم إلى غيوث يديه والشآبيب إلى المذى تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوب

- أتظن أن سيف الدولة يدرك هذا التعريض البعيد؟

\_ إن ذهنه في فهم مرامى الشعر ومواقعه أرهف من سيفه. على أن طيشي وهدرى لم يحوجاه إلى كد الفهم وإعمال النظر، فقد أرسلت هجاءه وهجاء قومه صريحاً في «نونيتي» الملعونة التي أقول فيها:

ولا يدر على مرعاكم اللبن وحظ كل محب منكم ضغن حتى يعاقب التنغيص والمنن

رأیتکم لا یصون العرض جارکم جسزاء کل قریب منسکم ملل وتغضیسون علمی من نال رفدکم أبعد هذا أستطيع أن أمد يداً إلى سيف الدولة أو أن أنزل له بجوار؟

ـ أنا كفيل بأنّ أكبر أمنية لسيف الدولة أن يراك في قصره، وأن يعيد بشعرك عظمة ملكه وصولة سلطانه.

هذا كلام يا ابن يوسف، وهبنى أطعتك وذهبت صاغراً إلى سيف الدولة، فكيف أصل إليه إذا لم أمرّ ببلاد كافور، وأظنه اليوم قد ملأ كل الطرق عيوناً على وأرصاداً؟

- ـ فأين تذهب إذا لم تذهب إلى سيف الدولة؟
  - ـ والله لا أدرى أين أذهب.
  - ـ هل خطرت ببالك بغداد؟

بغداد؟ ألا تزال تظنها دار الخلافة، وموثل العربية بعد أن استولى عليها الديلم، واستبدّ بها معز الدولة؟ إنها لا تجمع اليوم إلا شدّاذ الشعراء، وحثالة المسترزقين بالأدب، اللذين يغدق عليهم الوزير المهلبى الماجن، ويرسلهم على أعدائه ومنافسيه كما ترسل الكلاب المضرّاة خلف صيد نافر. على أن حمقى الذى سد على طريق العودة إلى سيف الدولة قد أوصد الباب بينى وبين بغداد، لأننى اندفعت حينما كنت بحضرة سيف الدولة إلى أبيات كلها تعريض بصاحب الأمر ببغداد، فقد قلت أخاطب سيف الدولة:

فدت ملوك لم تسم مواضيا فإنك ماضى الشفرتين صقيل إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة ففى الناس بوقات لها وطبول

ـ ليس فى هذا تعريض بمعز الدولة بتاتاً، وقد عهد الناس فى الشعراء وألفوا منهم أنهم إذا مدحوا ملكاً فضّلوه على غيره من الملوك، والناس يعرفون هذا، ويعدونه من خصائص الشعر ومنادحه، ويعتقدون أن الشاعر لا يقصد مما يقول إلا المبالغة والإغراق.

- أتظن هذا؟
- هذا ما يخطر ببالى كلما قرأت أبياتاً من هذا القبيل.
- ـ وما قولك في هذين البيتين إذاً وقد قلتهما في سياق مدح سيف الدولة؟

فواعجبا من دائـل أنـت سيفه أمـا يتوقـى شفرتـى ما تقلدا؟ ومـن يجعل الضرغـام للصيد بازه تصيده الضرغـام فيمـا تصيدا

ـ لا يا أبا الطيب، هذا تحد صريح، وتشهير بمعز الدولة، وتصوير مخز لضعفه، كيف ساغ لك أن تقول مثل هذا؟ ومالك وللديلم؟

ـ لا أدرى، وإنما هو لسانى الذى يسوقنى إلى المهالك، أرأيت الآن أنى لا أستطيع الرحيل إلى بغداد؟ وماذا بقى من أقطار العرب بعد مصر والشام والعراق، وقد تركت فى كل منها جريمة شعرية تذودنى عنها؟

ـ بقى الفاطميون بالمغرب.

للفاطميين عقيدة لا أسيغها، ولهم فلسفة لا أفهمها، على أنى لا أستطيع الوصول إليهم إلا إذا اخترقت بلاد كافور، فأسقط هؤلاء من الحساب أيضاً.

ـ لم تبق إلا فارس ولكنى لا أشير بها عليك.

- وأنا لا أشير بها على نفسى، وإذاً لم يبق أمامى بعد أن يئست من الملوك، وبعد أن سدوا أبوابهم دونى، إلا أمران لا ثالث لهما: إما أن أنزل من القمة التى صعدت إليها بعد جهد وكد، وأعود إلى ما كنت عليه فى بداية أمرى، فأستجدى بشعرى صغار الناس وطغامهم، أمثال محمد بن زريق الذى وصلنى على قصيدة بعشرة دراهم، فلما عاتب صديق فى قلة الجائزة مع حسن الشعر وجودته، قال له: «والله ما أدرى أكان شعره حسناً أم قبيحاً ؟ ولكنى أزيده لأجل خاطرك عشرة دراهم أخرى». وإما أن أعود إلى الكوفة فأقبع فى دارى، وأهجر الناس جملة، وأقيم بينى وبين الملوك وأشباه الملوك سداً، فقد كفانى ما لقيت منهم، وكفاهم ما لقوا منى، ولى الآن ثروة تكفل الراحة والنعيم وهناءة العيش.

مثلك لا يعمل الأولى ولا يستطيع الثانية ، فلن تمد يدك إلى صغار الناس مستجدياً ، ولن تقبع في دارك خاملاً متزهداً ، إنك الحركة الدائبة يا أبا الطيب، والطموح الوثّاب، والهمّة الغلاّبة ، والعزم الفصّال ، إن مثلك لا يقبع في داره إلا إذا قبع الفلك الدوّار، ووقف الليل وتعب النهار، وسلبت الأسود غرائزها ، والسيوف مقاطعها ، والسيول تهدارها ، والجبال ركانتها وشموخها ، وكيف تهدا وفي نفسك نار لا تهدأ إلا بالتجوّال ، وفي صدرك أتون يغلى بمضطرب الآمال ؟ وإنك لصادق حقاً حينما تقول :

فيختمار أن يكسمي دروعماً تهده يرى جسمه يكسى شفوفاً تربه وحينما تقول:

> فما لي وللمدنيا طلابسي نجومها من الحلم أن تستعمل الجهل دونه وأن ترد الماء الــذي شطــره دم

ومسعاى منها في شدوق الأراقم؟ إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحم وحينما تقول:

فلا تقنع بما دون النجوم إذا غامــرت في شرف مروم فطعهم الموت في أمر حقير كطعهم الموت في أمر عظيم

مثلك يا أبا الطيب لا يهدأ في داره كما تهدأ العجائز يغزلن بأيديهن وينلن بالسنتهن كل عدو وصديق، لا يا أبا الطيب، إنك لو أردت الاستقرار لغلبتك نفسك على الجلبة والصخب والاضطراب والضرب في كل مكان، إن لسانك لسان شاعر، وقلبك قلب ملك، وعقلك عقل حكيم، وعزمك عزم جبّار، وهذه إذا اجتمعت ضاقت بها اللدنيا وغصّت بها الآفاق، فكيف تجمعها دار؟ وكيف تحبسها حيطان؟

ـ هذا هو الذي يؤلمني يا ابن يوسف، وهذا هو الذي يحز في نفسي، لقد رحلت إلى مصر طامعاً في أن أنال من الأسود ولاية ألقى عندها رحال آمالي، وأسكت بها صيحات مطامعي، وأتعلل بها عن مطالبي الضخام، ومقاصدي الجسام، فضاع أملي في العبد وخاب ظنى فيه. ولقد كنت على اعتزام الرحيل عنه بعد إقامتي سنتين في كنفه تحقق لي فيهما كذبه ومينه وخداعه، وأنه عبقري في بذل الوعود، نابغة النوابغ في إخلافها. كنت على أهبة الخروج من مصر حينذاك، وكان الخروج منها سهلاً فلم يكن كافور قد تشكك في أمرى، ولم يكن الأبله يعتقد أني عرفت طوايا نفسه، وأدركت خبثه ومحاله. ولم يعقني عن الرحيل في ذلك الحين إلا أمران : أولهما عائشة بنت رشدين ، فلقد كانت ملكاً كريماً . فوق هذه الأرض يا ابن يوسف، إنها الطهر المصفّى والعفاف النقـى، والأدب الساحــر والذكاء النادر، والحنان الذي ينضح الهموم ويبدّد الآلام.

ـ والجمال الذي لم تر الشمس له مثيلاً منذ طلعت الشمس.

- والجمال الفاتن يا ابن يوسف، جمال الروح وجمال الجسم وجمال الخلق وجمال

الابتسامة المشرقة وجمال الحديث الذي يختلب العقول. إنني رجل جاف خشن الطبع شائك الملمس يا ابن يوسف، لم تترك آمالي الضخام في قلبي مكاناً لحب ولا موضعاً لصبابة، ولم تهف نفسي إلى عبث الشباب ومجون الشباب، ولقد استقر في نفسي إلى سهم صوّبه الله إلى غرض هو المجد فيجب ألا يحيد عن المجد، وصارم بتّار لم يعرف في يوم من الأيام إلا أن يسل من غمده ثم يعود إلى غمده. ما استهواني يوماً جمال ولا اجتذبني دلال، ولا فهمت معنى للحب إلا فيما يقول الشعراء، وأنت أعلم بأكاذيب الشعراء، ولكني أحسست نحو عائشة بميل عنيف كفكفت من غربه، وسخرت منه أول الأمر، ولكنه عاودني أعنف مما كان وأشد حينما التقي بميلها، واتصل حبله بحبلها، ولقد كان حبّنا عذرياً طاهراً منزها عن دنس الدنيا، بريئاً من وصمة الشهوات سامياً فوق الحياة ومآرب الحياة، لقد كان حباً يشبه حب الملائكة الأطهار إن كان الملائكة يحبون. فعائشة هي التي حببت إلى البقاء بمصر، وهي التي أماطت عني اليأس وذادت عني هواجس الهموم، وهي التي كانت تضمد تلك الجراح المسمومة التي تركتها في سهام الأسود بلطف حديثها، وفيض حنانها، وسحر بشاشتها.

.. إن عائشة بهجة مصر وزينة أترابها، وهى أديبة كاتبة شاعرة، وهى فوق ما وصفت جمالاً وعفافاً وطهراً، ومثلها جدير بحب رجل مثلك يا أبا الطيب، وما الأمر الثانى الذى حملك على إطالة المقام بالفسطاط؟

\_حملنى على البقاء بالفسطاط تلك الصلة الوثيقة التى عقدتها مع أبى شجاع فاتك، ولعلًى اليوم فى حل من أن أذيع سرأً لأصدق أصدقائى، فقد انتهى الأمر، ومات فاتك وماتت معه آمالى ودفنت مطامحى.

ـ دفنت مطامحك؟ ماذا تريد بهذا؟

- انتظر یا ابن یوسف، لم تکن الصلة بینی و بین فاتك صلة شاعر بقائد، ولكنها كانت أسمی من ذلك وأعظم شأناً، كان فاتك یبغض كافوراً وكان كافور یبغضه و یخشی بطشه و یخاف منه علی ملكه، فاراد فاتك أن یبتعد عن الأسود فأقام بالفیوم، وقد اتصلت به فی الصحراء بالقرب من «كوم أوشیم» مرّات، وكثیراً ما دار الحدیث حول كافور وظلمه واغتصابه الملك، وعرف منی فاتك بغضی للأسود وما یضطرب فی نفسی من آمال، ولمح شدة عجبی من أن یحكم مصر عبد حبشی والدنیا تزخر بسادات العرب وصنادیدهم، وكان

رجلاً شهماً ذكياً محباً للعرب مفتوناً بعظمة تاريخهم وجلال ماضيهم، فقال: اسمع يا أبا الطيب فإن لى رأياً يسهل تنفيذه إذا حاطته الحكمة وصانه الكتمان. قلت: هات أيها القائد، فقال: إننى عبد رومى ربانى الإخشيد، وليس لى فى الملك مطمع ولا فى عظمة السلطان أرب، ولكنى أبغض الأسود كما تبغضه، وأرى أنه مغتصب ملكاً لا يسمو لمثله مثله، وأن غيره أولى به وأحفظ له وأقوى عليه. وابن سيدنا «على» الذى أمات كافور نفسه، وخنق فيه كل همة، وأطفأ وميض كل فضيلة، أصبح أضعف من ذات خمار، وأوهى من القصبة المرضوضة، لا يصلح أن يكون ملكاً، ولا يصلح أن يكون رجلاً. ورأيى حينما تسنح الفرصة أن أجمع قبائل العرب الضاربة بالفيوم، وأن أكون منها جيشاً لهاماً نزحف به على الفسطاط، ونقبض على كافور ونريح الدنيا من اسمه، ثم تكون ولاية مصر شركة بيننا على السواء. ما رأيك يا أبا الطيب؟ فدهشت وبهت وكادت تدركنى غشية، لقد كانت مفاجأة عجيبة يا ابن يوسف. أكون ملكاً لمصر؟ أنا الذى كان يطمع فى ولاية صغيرة من العبد؟ أكون ملكاً لمصر، وأدبر الأمر من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الروم فالنوب؟

هذا أشبه بالأحلام، وأدخل في باب الأوهام. إن مطامحي لم تصل بي إلى هذا، ولكن ماذا أعمل والخطة واضحة، والغاية محققة؟ فبلعت ريقي ثم قلت: ولكن لكافور أيها القائد جيشاً بالفسطاط شديد المراس يدبره قواد عركتهم المواقع وعجمت عودهم الحروب. فاسرع وقال: إنني سأحتال على الرحيل عن الفيوم بعد أن أكون قد اتفقت مع مشايخ قبائلها، وسوف أقيم بالفسطاط حيناً أستطيع فيه إغراء قواد كافور وجنوده، وأكثرهم ساخط عليه متبرم بحكمه. وتم الاتفاق والتعاهد على كل هذا يا ابن يوسف، وبقيت بمصر أنتظر الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة، وقدم فاتك إلى الفسطاط وأخبرني أن المؤامرة تمت على خير الوجوه وأدقها إحكاماً، وأنه لم يبق إلا أن يشعل النار في الحطب، ولكن الموت على خير الوجوه وأدقها إحكاماً، وأنه لم يبق إلا أن يشعل النار في الحطب، ولكن الموت عاجله قبل أن يمد يده إلى الزناد، فخابت آمالي وتمزقت مطامعي وطارت مع الرياح أحلامي. أرأيت يا ابن يوسف كيف كان حزني على فاتك شديداً؟ أرأيت كيف ضاقت بي الحياة بعده؟ أرأيت كيف اجتويت مصر وأهلها وخرجت منها محطم النفس مهيض الجناح؟

ـ لم أعرف كل هذا، ولكن يظهر أن كافوراً كان عنده كثير منه .

ـ نعم فإن جواسيسه يكادون يقرءون ما في الصدور.

.. إذاً كنت تطمع في الملك يا أيا محسد! ولكني لم أر في التاريخ شاعراً أحسن القيام على الملك، وأول هؤلاء امرؤ القيس ذلك الملك الضليل، ثم الوليد بن يزيد الخليفة الأموى، ثم عبد الله بن المعتز العباسي.

\_ هؤلاء كانوا شعراء ولم تكن لهم نفوس الملوك وعزائمهم .

وما كاد المتنبى يتم قولته حتى شاهد هو وصاحبه غباراً خلفهما، وسمعا وقع سنابك خيل تعدو نحوهما عدواً، فذهل المتنبى وصاح أدركنا الأسودا أدركنا كافورا يا لخيبة الرجاء ويا لضيعة الأمل! إن هؤلاء بعض جنوده يا ابن يوسف. كنا ظننا أننا نجونا من أظفار الأسد فإذا هو يرسل علينا ذئابه! سأثب عليهم وأروّى منهم صارمى. فصاح به الخزاعى:

\_ اهدأ أبا الطيب ولا تسرع إلى الاحتكام إلى السيف. ومضى وقت قصير فقرب منهما ثلاثة فرسان قد أجهدوا خيلهم شدأً وعنقاً، وصاح بهما كبيرهم فوقفا ثم قال في صوت الآمر الظافر:

- ـ ارجعا إلى الفسطاط. فأجابه الخزاعي في رزانة واستخفاف متكلف:
  - بأمر من نرجع إلى الفسطاط؟ بأمرك أنت؟
    - ـ بأمر الوالى .
    - \_ وماذا يريد منا الوالي؟

ـ يريد المال الذى سرقتماه أول من أمس من دار إسحاق الجوهرى، فقد ثبت لنا أن مسافر بن طلحة هو الذى أغار على دار اليهودى واستولى على جميع جواهره وبعث بها مع فارسين ليبيعاها بالشام. وقد جعل اليهودى ثلث الجواهر أجراً لمن يردها إليه. فقهقه الخزاعى حتى كادت تسقط عمامته، وقال:

ـ الله دركم أيها الحراس! ما أشد ذكاءكم! وما أبصركم باقتناص اللصوص! هل ترون في وجوهنا وفي ثيابنا وفي مراكبنا ما يوحى بأننا من اللصوص؟ إنكم أيها السادة الكرام تضيعون وقتكم معنا، فإذا كانت لكم رغبة حافزة للقبض على لصوصكم فابحثوا عنهم في مكان آخر.

- أنتم طلبة الوالى. فصاح المتنبى:

\_إن الوالي أيها الأبله لا يطلب فارسين وكفي، وإنما يطلب لصين. ثم كشف عباءته

فظهر تحتها منطقة من النضار المرصّع بالجواهر، وبدأ سيفه وقد كان مقبضـه ونعلـه من خالص الذهب، وقال:

- أهذه ثياب لص؟ أهذه عدّة لص؟ فهمس أحد الثلاثة في أذن كبيرهم قائلاً:

ـ ارجع أبا على ولا تكثر مع السيدين، فإنى أخشى أن يكونا من كبار رجال الدولة. فتراجع أبو على وقال:

- أرجو أن يعذرني السيدان إذا كنت خشن القول عنيفاً في البحث، فأنتما تعرفان ما وصلت إليه حال الفسطاط من جرأة اللصوص واستهانتهم بالحكام.

## فقال الخزاعي:

ـ لا تثريب عليك يا رجل، وإنما الذي أغضبنا أننا كنا نظن أننا أكرم عند الناس وعند أنفسنا من أن يخلطنا مثلك بطائفة اللصوص.

- أسألك العفو يا سيدى، وأغلب ظنى أن يكون اللصوص قد سلكوا طريقاً أخرى. ثم أمر صاحبيه أن يلويا عنانى جواديهما، وعاد ثلاثتهم أدراجهم يملئون جنبات الأفق عثيراً وقتاماً. وتنفّس الخزاعى الصعداء، وابتسم المتنبى ابتسامة ساخرة، وكانا قد قاربا بلبيس فزجرا جواديهما حتى بلغاها بعد ساعة أو بعض ساعة، ورأيا أبناء الخزاعى ورجاله ومحسداً وعبيده ينتظرونهم عند ظاهر المدينة، فحيا المتنبى ابنه وخادمه مسعوداً بنظرة عابرة، ثم شكر الخزاعى على حسن بلائه وعظيم ما أسدى فى خدمته من عناء ومخاطرة، فسأله الخزاعى عن الطريق التى سيسلكها فقال:

ـ سأخترق الصحراء، وسأسلك المفاوز المجاهيل التى لا يصل إليهـا جواسيس العبد، وسأرد المناهل الأواجن، وأنزل المنازل التي لا يطرقها إلا أهلها.

ـ إلى بغداد؟

- إلى الكوفة، إلى منبت عظامى ومسرح صباى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ومنها نخرجكم تارة أخرى!

ما أظن يا ابن يوسف. ثم التفت فإذا غلام فاره ناضر العود جميل الـزى وسيم شرق الجبين، يتقدم نحوه ويمد يداً لتحيته، فحقق فيه النظر ثم صاح:

ـ سيدتى عائشة! ماذا جاء بك يا مولاتى؟ وما الذى حملك على اقتحام المخاطر واتخاذ هذا الزى الغريب؟

- حملنى على كل ذلك أن أراك وأن أودعك يا أبا الطيب، ثم تناثرت الدموع من عينيها كيا يتناثر اللؤلؤ من عقد انفصم سمطه، ومضت تقول: إذا جفتك مصر يا أبا الطيب وضاقت بك رحابها، فإن فتاة مصرية معجبة بك مفتونة بفنك تكن لك ودأ أصفى من سماء مصر، وتفتح لك قلباً أوسع من فسيحات رحابها. إنها تمنحك حباً لو كان في عاصفة لعادت نسيما، ولو مازج الملح الأجاج لصار تسنيما، ولو لمس الهجير لحسده الأصيل، أو خالط الليل ما شكا طوله محب أو عليل. دعنى أحمل أو زار قومى يا أبا الطيب، وأبدلك بعقوقهم إخلاصاً، وبغدرهم وفاء، وبإهمالهم إجلالاً وتقديراً. لقد كان حبنا قدسياً طاهراً كأنه حب الغمام، وكانت نفوسنا صافية كصفاء الملائكة، وكان ودنا روحانياً نقياً كنقاء لألىء الفردوس. والآن يا أبا الطيب آن أن نفترق، وقد يطوينا الموت قبل أن نلتقى، ولكنى سأراك في كل لحظة وسأستمع لك في شعرك كلما رددت قصائدك الخوالد، وأبياتك الأوابد، وسأناديك في اليقظة والمنام، وساهتف باسمك كلما عصفت بي الآلام.

ــ إن هذه الحياة يا عائشة أضيق من أن تتسع لمثل حبنا الذى لا تحده نهاية ، فإذا ضاقت بنا الأولى فإن لنا في الأخرى خلوداً ونعيماً وظلاً ظليلاً وعيشاً لا يكدره علينا مكدر .

وما كاد يستمر في الحديث حتى صاح مسعود: الرحيل يا سيدي الرحيل.

ـ هل أعددتم الزاد والماء؟

نعم یا سیدی. فحبا المتنبی الخزاعی، ثم حیا عائشة حزیناً کاسف البال، وهو
 یقول:

وللحب ما لم يبق منى وما بقى ولى ولكن من يبصر جفونك يعشق بعثن بكل القتسل من كل مشفق وعسن لذة التسوديع خوف التفرق

لعينيك ما يلقى الفواد وما لقى وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولم أر كالألحاظ يوم رحيلهم عشية يعدونا عن النظر البكى

#### مخاطرة

كان الوقت أصيلاً، وكان النسيم خائراً ضعيف المنة يمر بأطراف النخيل فيهتز له سعفها في كبر وسخرية، وكانت الشمس ترسل أشعتها صفراً برّاقة فوق الرمال الواهنة المجهودة، بعد أن طال بها النهار واشتد قيظه واشتعل هجيره اللّواح. وسار مع المتنبي عشرون بعيراً لحمل الزاد والماء، وخسة عشر جواداً يمتطيها خدمه وعبيده وقد اكتملت لهم عدّتهم من السيوف والرماح، وتقدم المتنبي الركب وخلفه محسد ومسعود، وكان ينظر إلى الأفق البعيد حيران ذاهلاً متجهم الوجه حزين النفس، يردد الحسرات، ويرسل الزفرات.

لم يكن حديث عهد بالصحراء وجفوة الصحراء، ولم يكن قليل الخبرة بحياة شدّاذ الأعراب وصعاليكهم الضاربين في أنحائها ومالهم من أخلاق وعادات، وما يتصفون به من ختل وتلصص واستباحة للأموال، فإن لصعاليك الصحراء قوانين وشرائع غير ما تعارف عليه الناس من قوانين وشرائع، ومن العجيب أن هذه الشرائع كثيراً ما تكون متضاربة متناقضة، فهم يقتتلون لأوهن سبب، ويصفحون لأوهن سبب، ويغتصبون الأموال حراماً ليبعثروها في الكرم والضيافة حلالاً، وقد يحمون الجراد ولا يحمون بني الإنسان، فإدراكهم لمعنى الشرف إدراك غريب كثيراً ما يؤدى بهم إلى فعل كل ما يخالف قواعد الشرف.

عرف المتنبى حياة الصحراء وأخلاق الأعراب في طليعة صباه، حينما كان يتنقّل بين القبائل في بادية الكوفة ليتلقى اللغة من أفواه رجالها، ثم عرف الصحراء حينما أقام طويلاً

فى بادية السماوة بالشام بين بنى كلاب، لهذا لم يكن على الصحراء دخيلاً، ولم يكن عن عادات الأعراب بعيداً.

سار الركب في هذا البحر الماثج الخضم بالرمال، وذلك التيه الذي يضل فيه الخريت ويزوغ البصر، وفي تلك الموماة التي يقول في مثلها أبو الطيب: «يهماء تكذب فيها العين والأذن». وقد طمست الأعلام، وانمحت الصور، وزالت الآثار، ولم يبق إلا أن يعتمد الضارب فيها على الشمس أو بعض نجوم السماء. فضاء فسيح كأنه أمل الأحمق، وأرض مجدبة كأنها كف الشحيح، وصخر أصم كأنه قلب اللئيم، ورمال صفر كأنها بطون الحيات. إنها أرض من الأحلام وجو من الأوهام، جفت فيها الحياة وجفتها الحياة، فلا نبات ولا عشب، ولا شوك ولا قتاد، لا يمر بها طير إلا خائفاً عابراً، ولا وحش إلا منطلقاً واجفاً، كأنها نسيت عند خلق الطين والماء فليس بها أثر للطين ولا قطرة من الماء. تبدو الكثبان بها وسنى مكدودة تمد رءوسها إلى السماء كأنها تتضرع طالبة الفرار، وتبدو الوهاد بها مظلمة مخيفة كأنها أشداق الأسود. جفوة وشقاء ومحول وجمود وقسوة، ثم صمت ورعب وسكون هو سكون الموت، و وحشة القبور.

سار المتنبى يتقدم ركبه فى هذا التيه، ولم يبق فى صدره من الأمال الضخام إلا أمل واحد ضئيل خافت هو أن يعيش، هو أن يستطيع أن يخترق هذه الصحراء وفيه ذماء من حياة، هو أن ينجو بجلده من هذا الخطر الداهم والبلاء الواقع، لم يبق من مطامعه أن يكون أميراً أو ملكاً، ولم يبق من آماله أن يكبت أعداءه ويدوس بقدمه فوق آنافهم، ولم يبق من وساوس نفسه أن يترك فى الدنيا «دوياً كانما تداول سمع المرء أنمله العشر» طارت كل هذه الأحلام أمام عظمة الصحراء ومخاوفها، لأن الصحراء كالبحر الهائج المضطرب ترتعد لهوله الحياة، ويتوارى عنده الأمل، وتخشع النفوس.

وبدا القمر موشكاً على الاكتمال فلف الصحراء في غلالة من نور، وكان المتنبى فوق صهوة جواده يرمى طرفه هنا وهناك كما ينظر الصقر من قنته إلى ما حوله من فضاء فسيح، وكان يهمهم بكلمات تقطعها زفرة حيناً، وزمجرة أحياناً، فقرب منه محسد وقال:

ـ ألا نحط الرحال هنا يا أبي فقد انتصف الليل وكلُّت الرواحل؟

ـ إن سير الليل أروح للعبيد والدواب، وكلما بعدنا عن الفسطاط زال الحذر وسرنا في أمن واطمئنان .

- ـ إننا نسير في طريق لم تطأها قدم مسافر، فمن أين ليد كافور أن تمتد إلينا؟
- ـ إننى أشعر بشىء من الراحة كلما بعدت الشقة بينى وبين الأسود، لأننى أريد أن أنسى أنى رحلت إلى مصر وأنى قصدت الأسود، ويخيل إلى أن بين المسافات والفكر اتصالاً، وأنه كلما شسعت المسافات بينك وبين شىء قل تفكيرك فيه.
- ــ اترك كافوراً يا أبى لشأنه، فأنت أعظم وأنبل من أن تحقد على الرجل أو تلقى لمثله بالاً.

ـ لن يفلت من يدى هذا الوغد الذى جعل منى أضحوكة للشعراء والأمراء. إن أباك يا محسد إذا مست كبرياؤه فقد مس منه مكان السم فى الأفعى. انقل عنى يا محسد وأذع:

وأسسود أما القلب منه فضيق نخيب، وأما بطنه فرحيب إذا ما عدمت الأصل والعقل والندى فما لحياة في جنابك طيب

- ـ يلوح لي أنك تخفف بهجائه عن نفسك بعض ما تجد.
- نعم يا بنى إن هجاءه يروِّح عن نفسى، ولا بد للمصدور أن ينفث، وللحزين أن يرسل الدموع.
- ـ حقاً لقد أساء إليك، وأغرى بك حثالة الشعراء، ومسترزقة العلماء. كنت منل شهر أسير بخطة مسجد عبد الله مع الشريف إبراهيم العلوى، فقابلنا الشيخ المعتوه الموسوس محمد بن موسى الذى يلقبونه بسيبويه، وكان على حماره، وهو لا ينزل عنه لأمير أو عظيم، فسلّم عليه الشريف، ولما عرّفه بى صاح: أنت ابن المتنبى! أهلاً أهلاً بابن شاعر الغبراء! لله أبوك فإنه يأتى فى شعره بالعجب العجاب. بالله سل أباك يا بنى عن قوله فى كافور:

يقل له القيام على الرءوس وبذل المكرمات من النفوس

أكان يريد حقاً أن يقف للأستاذ على رأسه، وأن يطلق رجليه في الهواء؟ يا له من مبتكر بارع! ويا لها من صورة بديعة! ويا لها من مهارة فائقة لا يستطيع أن يباريه فيها إلا «الأزعر الطمطماني» أعظم مضحك بالمدينة! واجتمع الناس حوله لارتفاع صوته وكثرة إشاراته، ثم انطلق يقول: كان أبوك بالأمس خيراً منه اليوم حين قال لأبى الحسين المرى:

ثم هلم إلى يا بنى هلم! أللإنس يقول أبوك الشعر أم للجن؟ أيقوله ليفهمه الناس أم ليتمتموا به على رءوس المرضى والمصروعين لطرد المردة والشياطين؟ أشهد أنبى حللت الطلاسم، وفككت الألغاز، وتعلمت لغة الجن، وقرأت خطوط الفراعنة، ولكنى لم أفهم قول أبيك:

# لا تجزئى بضنى بى بعدها بقر تجرى دموعى مسكوباً بمسكوب

لقد كنا نشمئز من أن يتغزّل الشعراء في الغزلان حتى جاء أبوك فتغزل في البقرا ثم إني أتحدى السيد الشريف، وهو ابن أفصح قريش، أن يدلني على معنى لهدا الكلام الخنفشارى ا فخجل الشريف، وزاد في خجله ازدحام الناس وانتصار بعض طلاب العلم لشيخهم الموسوس، فقال: إن في البيت خفاء من غير شك، ولكن الشاعر يسأل الله الا تجزيه الحسان بالضنى الذي حل به ضنى يحل بهن، كما جزين دمعه المسكوب بدمع سكبنه لفراقه. فصاح المجنون: الله الله السبحان الفتاح العليم! سبحان المنعم المتفضل واهب القوى والقدر! ألا قال كما يقول الناس:

### لا قدّر الله أن تضني ضناي بها كما جزتني مسكوباً بمسكوب

على أن المعنى بعد كل هذا ضئيل سخيف، لو رأيته ملقى على قارعة الطريق ما مددت يدى لالتقاطه. ثم انحى بعصاه على حماره وهو يصبح: أسرع بنا أيها الحمار قبل أن يفسد ذوقى وذوقك!

وما كاد يتم محسد حديثه حتى زفر المتنبى وقـال فى كبـر وأنفـه: هؤلاء يا بنـىّ لا يفهمون معنى الشعر، فإن من أولى خصائصه وأكبر ما يدفع فيه إلى اللَّذة والاستمتاع، أن يكون خفياً تضطرب فى إدراكه العقول.

واستمر الركب يقطع البيداء، يقيل وقت الظهيرة، ويعرّس فى أخريات الليل، حتى رأى العبيد نخيلات عن بعد فصاحوا فى جدل وابتهاج: لقد بلغنا منابت العشب! سنرى بعد قليل الزرع والماء! وسنجد بعد قليل نخلا نلجأ إلى ظلها الظليل! ولقد كانوا فى تفاؤلهم صادقين، فقد بلغوا ماء يعرف «بنخل» ولكنهم ما كادوا يصلون إليه ويحمدون عاقبة السرى، حتى وجدوا عنده شردمة من لصوص الأعراب تسقى خيلها، وما إن رأتهم حتى

وثبت عليهم تبغى انتهاب ما معهم من خيل وإبل وغنائم، فقاتلهم المتنبى وعبيده وأثخنوا فيهم، فسقط من سقط منهم، وفر الباقون يلتمسون النجاة. وفرح العبيد بانتصارهم، واندفعوا إلى الماء يشربون ويسقون دوابهم ويغمسون رءوسهم فيه حباً له وشوقاً إليه، ثم أخذوا يرقصون ويغنون على طريقتهم في الرقص والغناء.

ونزل أبو الطيب بنخل ضيفاً على أبى النجم ملاعب الأسنة، وهو كبير الأعراب فى هذه الحلة، فأحسن ضيافته، وأكرم مثواه. وبعد أيام نال فيها العبيد شيئاً من الراحة أمر المتنبى بالمسير وشد الرحال، فعادت الخيل إلى خبها، والإبل إلى وخيدها، وكان السير مملاً مضنياً، والطريق وعراً موحشاً، لا ترى فيه العيون إلا هياكل بشرية لقوم قتلهم ظماً الصحراء، أو إبل قضى عليها طول السفار.

ومضت هكذا أيام وأيام نال فيها طول الطريق وقلّة الزاد من العبيد، فضويت أجسامهم، ونفذ صبرهم، وشكست أخلاقهم وبدت فيهم روح السخط والتمرد، وكان يسيطر عليهم ويتزعم جماعتهم عبدان، هما: مجاهد وشعلان، وكانا أقواهم نفساً، وأشدهم عزماً، وأمضاهم ذكاء وتدبيراً، وأمهرهم لعباً بسيف أو تحكماً في جواد.

وأحس المتنبى بوادر هذا العصيان، فأمر ابنه ومسعوداً أن يراقبا العبيد عند ما يخلون إلى أنفسهم .

واجتمع العبيد في معرّسهم ذات ليلة، وأخذوا يشكون ويتذمرون، وكان مسعود مختفياً خلف بعير يسمع ولا تراه عين، فقال مجاهد.

ـ إن هذا المتنبى الأخرق يسوقنا إلى الدمار. فأجابه شعلان.

لقد ضلّ الطريق ما فى ذلك شك، ولن تكون نهايتنا إلا مثل تلك العظام التى نراها فى الطريق، والتى كان لها لحوم فأكلتها الصحراء، والعجيب أننى كلما نصحت لعبده مسعود أن ننيخ الإبل للراحة، وأن نبحث عن دليل يرشدنا إلى مكان ينقذنا من هذا التيه، ونجد فيه ما تقتات به الدواب، عبس فى وجهى وقال فى تيه وصلف: أتظن أنك أعلم من سيدى بمجاهل الصحراء ومناهلها؟ إنك لو نبست بشىء من هذا الكلام أمامه لجعلك طعاماً لسيفه. فزمجر العبيد فى سخط واستنكار وهمسوا:

ـ ماذا نفعل إذاً ونحن أمام موت محقق؟ فقال مجاهد: ^

يبجب أن نثور ونحن والحمد الله جمع يبلغ الخمسة والثلاثين، ولا نعجز عن أن نقتله ونقتل ابنه وعبده. فقال أحد العبيد في صوت خافت:

ـ ثم ناخذ جميع ما جمعه من أموال مصر وكنوزها، فقال مجاهد:

ـ وماذا تنفع الكنوز في هذه الصحراء الجرداء الماحلة؟ فأجاب شعلان:

\_ إنى أعرف طريق العودة إلى نخل.

ـ إذاً تكون الثورة غداً حينما يأمرنا هذا المخاطر المجنون بالرحيل.

وسكت القوم وهومت رءوسهم للنوم، وانطلق مسعود إلى سيده فنفض إلبه جملة المخبر، فأطرق المتنبى طويلاً ثم رفع رأسه وقال: سندهب معاً حينما يسيطر النوم على هؤلاء الكلاب ونستولى على ما نستطيع من سيوفهم، فإن العقرب لا تلسع إذا قطعت حمتها. اذهب عنى الآن يا مسعود وأيقظ محسداً وسأكون معكما بعد قليل.

ومر من الليل ساعة ، فغادر المتنبى رحله وقابل ابنه ومسعوداً ، وانسلّوا تحت ستار الظلام إلى معرس العبيد فرأوهم نياماً ، وقد ألقى كل سائف منهم سيفه إلى جنبه ، فمشوا بينهم فى هدوء لا يسمع له ركز ولا تحس نامة ، وندلوا سيوفهم واحداً بعد واحد. والعبيد في سبات كاد يجعله السغب والكلال موتاً . وتبلّج ضوء الصباح ، وتيقيظ العبيد فتفقدوا سيوفهم فلم يجدوها فذعروا أول الأمر ، ثم عرفوا أن المتنبى شعير بمكيدتهم فسلبهم سلاحهم وهم رقود ، فقال مجاهد:

ـ لقد سرق سيدنا الأحمق اسلحتنا ونحن نيام، ولكن هذا لن ينجيه من أيدينا، إن بضعة رجال منا يكفون للقبض عليه ولوكان متسلحاً بسيوف الهند كلها. هلموا إلى الثورة أيها الشجعان!

فقام العبيد وكان المتنبى قد أخذ لهم الأهبة ، فما كادوا يصلون إليه و إلى من معه حتى أركضوا فيهم جيادهم ، وأخذوا يضربون بالسيوف يميناً وشمالاً ، فبهت العبيد وذعر وا وتملكهم الوهل ، وفر بعضهم ، وقبض أبو الطيب على مجاهد وشعلان وبعض الثوّار ، وأمر أن يقيدوا وأن يضربوا بالسياطحتى تتهرأ أجسادهم ، وتضرّع له العبيد وتذللوا وأعلنوا التوبة ، وشفع فيهم محسد فأطلقهم فانكبوا على يديه يقبلونها خاضعين آسفين .

ولم تمض أيام حتى بلغ المتنبى وحِسْمَى، وهي أرض طيبة كثيرة الماء تحيط بهما

الجبال الشامخة، وينبت بها كثير من النبات والفاكهة، فنزل بها القوم بعد أن نهكتهم الصحراء وشفهم طول السفر وبعد الطريق. وكان بنو فزارة يخيمون بحسمى، وكان لأبى الطيب صلة قديمة بأميرهم حسّان بن حكمة، فنزل على جار له حتى لا يجر على صديقه غضب كافور إذا علم بنزوله عنده، وكان هذا الجار يدعى «وردان بن ربيعة الطائى» وكان لئيماً خسيس الطبع جشعاً خائناً، فما كاد يرى حمول المتنبى وذخائره حتى وسوّس إليه الجشع أن ينتهب منها ما يستطبع، وبأى وسيلة يستطبع، فأظهر الحب والمودة لعبيد أبى الطيب، وكان يدعوهم إلى خبائه ويدفع زوجه وكانت ذات ملاحة إلى مجالستهم ومجاملتهم وإغرائهم، وتمكن بهذه الذرائع الخبيثة من دفع العبيد إلى استراق كثير من أموال المتنبى وأمتعته، وكان للمتنبى سيف مقبضه ونعله من الذهب الخالص، فطمع فيه وردان وزين لشعلان سرقته، فتربّص ذات ليلة حتى علم أن القوم أدركهم النعاس، ومشى فردق وحذر ثم استرق السيف من الرحل، ودفعه إلى مجاهد وأمره أن يركب ويسرع إلى وردان، ثم هم بأن يسرق فرس المتنبى ليفر به، ولكن المتنبى رآه وهو يحاول حل رسن الفرس فزجره فلم يزدجر وبدا في وجهه الغدر والعناد، فضرب وجهه بالسيف فشطره شطرين، وخر العبد صريعاً، فقال:

لشن تك طبىء كانست لئاما فالأمها ربيعة أو بنوه مردنا منه فى حسمى بعبد يمج اللثم منخره وفوه أشد بعرسه عنسى عبيدى فأتلفهم وما لى أتلفوه فيان شقيت بأيديهم جيادى لقد شقيت بمنصلى الوجوه

وأسرع المتنى بالرحيل عن حسمى بعد أن أقام بها شهراً، وزادت وساوسه واضطربت نفسه حينما اطلع على كتاب لكافور يطلب فيه إلى رؤساء القبائل النازلين بالصحراء القبض عليه وإرساله إلى الفسطاط مكبّلاً، بعد أن أغراهم بالعطاء الجم والمال الكثير.

وكانت للمتنبى ثقة بفتى من بنى فزارة يسمى «فليتة بن محمد» فسأله أن يصحبه فى الطريق، وأن ينحرف به عن المسالك التى يطرقها العاوون وراءه المتعقبون لأثره.

وانطلق الركب بين الحذر والوجل، وأرسل المتنبى نظره إلى نواحى الأفق البعيد خائفاً ملعوراً، «إذا رأى غيرشىء ظنه رجلاً» كما يقول، وما مر بالقوم يومان حتى صاح

فليتة ذات صباح، وكان مطرح النظر، يرى بعينى زرقاء اليمامة: إنى أرى عن بعد سرباً من الخيل يسير إلى جانب الجبل، وأحسب فرسانه من أعوان كافور، فمد المتنبى عنقه، وحدّق بعينيه وقال: صدقت يا ابن محمد. يجب أن نختفى جميعاً وراء هذه الأكمة وهى منا جد قريب. ومال بجواده نحوها فسار خلفه العبيد وهم لا يعلمون من الأمر شيئاً، ووقف هو ومن معه خلف الأكمة ساعتين أو أكثر، ثم أرسل مسعوداً ليكشف له أمر الفرسان فلم يجد لهم أثراً. فقال فليتة: أغلب الظن أنهم عادوا من حيث أتوا بعد أن يئسوا من الطلب. وزفر المتنبى وقال: ألا يزال هذا الأسود يطلبنى ويسال عنى كل رملة من رمال الصحراء؟ تعس العبد. والله لن ينال منى ظلاً.

قطعت بسيرى كل يهماء مفزع وثلمت سيفى فى رءوس وأدرع وفارقت مصرا والأسيود عينه ألم يفهم الأفعى مقالى وأننى ولا أرعوى إلا إلى من يودنى أبا النتن، قد قيدتنى بمواعد وقدرت من فرط الجهالة أننى وأترك سيف الدولة الملك الرضا فتى بحره عذب، ومقصده غنى

وجبست بخیلی کل بیداء بلقع وحطمت رمحی فی نحور واضلع حدار مسیری تستهل بادمع أفارق من اقلی بقلب مشیع؟ ولا یطبینی منزل غیر ممرع مخافة نظم للفؤاد مروع اقیم علی کذب رصیف مصنع کریم المحیا أروعا وابن أروع ومرتبع مرعبی جوده خیر مرتع

ورحل القوم بعد أن هدأت أنفاس دوابهم فواصلوا السيرحتى وردوا «البويرة» بعد ثلاث ليال، فأقاموا بها يومين ثم رحلوا عنها يغذّون السير ويطوون المراحل إلى أن نزلوا «بسيطة» وهي أرض تقرب من الكوفة، فانزاح الهم قليلاً عن صدر أبي الطيب، وابتهج العبيد بقرب انتهاء الصحراء، وأخذوا يرقصون وينغمون أصواتاً يظنونها غناء وتطريباً، وقد زاغت أبصارهم من وهج الصحراء وشدة قيظها، فرأى بعضهم نعامة فظنها نخلة، ورأى ثوراً فظنه منارة مسجد.

ثم أمر أبو الطيب بشد الرحال فانطلق الركب، وما زال ينتقل من حلة إلى حلة، ومن منهل إلى منهل، حتى بدت له معالم الكوفة بمآذنها وقبابها، فكبّر القوم وهللوا، وصاح محسد: هذه هي الكوفة! هنا ولد أعظم شاعر! هنا ولد شاعر العرب اللذي تفتّحت له

سماوات الوحى، وتدانت له قطوف الإلهام! لقد قهرنا الصحراء وأذللنا صعابها وشققنا منها قلباً لم يشقه منسم ولا حافر، والقينا على كافور درساً لن ينساه، وعلمناه أن أظافره وإن طالت لن تمس للبطل العربي الهمام شسعاً!

ودخل المتنبي الكوفة بعد أن قضي في الصحراء ثلاثة أشهـر، وبعـد أن نجـا من أهوالها كمن ينجو من ماضغي أسد أو يقذف به اليم إلى الساحل بعد صراع عنيف. دخل الكوفة شامخ الرأس تياهاً وهو يقول:

فدى كل ماشية الهيدبي ر إما لهذا وإما لذا ومسن بالعواصم أنسى الفتي وأنى عتوت على من عتا ولكنه ضحيك كالبكي؟ بها نبطى من أهل السواد يدرّس أنساب أهل العلا يقال له: أنت بدر الدجي رأى غيره منه ما لا يرى

ألا كل ماشية الخيزلى ضربت بها التيه ضرب القما لتعلم مصر ومن بالعراق وانسى وفيت، وأنسى أبيت وماذا بمصر من المضحكات وأسبود مشفيره لصفه ومسن جهلت نفسم قدره

كانت الكوفة فى ذلك الحين لا تزال مستبحرة العمران كثيرة السكان واسعة الرقعة ، بها نحو خمسين ألف دار من ربيعة ومضر، ونحو أربع وعشرين ألف دار لبقية القبائل العدنانية ، وستة آلاف دار للقبائل اليمنية ، وبها كثير من العلويين الذين اتخذوها موئلاً أيام الدولة الأموية لكثرة أنصارهم بالعراق ، وللفرار بأنفسهم من موجات الظلم والاضطهاد .

وكان المسجد الذي بناه على بن أبي طالب لا يزال ماثلاً بعد أن جدد بناءه وأقام ما انهار منه يوسف بن عمر عامل هشام ابن عبد الملك على العراق، وكان هذا المسجد روضة العلماء والأدباء والمحدّثين، ومباءة طلاب العلم والأدب، وهو المسجد الذي تلقى فيه أبو الطيب في طليعة صباه علوم الأدب واللغة، وفيه كان يجلس إلى الناشىء الأصغر الشاعر ويكتب عنه ما يمليه من شعره على الطلاب.

وكان يحكم الكوفة حين عاد إليها أبو الطيب وال من قبل معز الدولة له ميل إلى الأدب والشعر، وحب للعلم والعلماء، ولكنه كان شديد الحرص على منصبه، كثير الخوف والوساوس من كل ما يؤدى إلى سخط بغداد أو يجر عليه مصيبة العزل التي أصبحت شبحاً مخيفاً يساوره في اليقظة والمنام.

بلغ أبو الطيب الكوفة بعد رحلته المضنية القاسية الجريئة ، فاتجه نحو داره وكانت بمحلة العلويين بالقرب من المسجد الجامع ، فمشى فى طرق اشتبهت عليه منافذها ، ولقى أناساً ليس له بهم عهد ، فقد غاب عن الكوفة وعن أهلها أكثر من ثلاثين عاماً ، مات فيها

أقوام وولد أقوام، وتهدّمت معالم وقامت معالم، وليس ببعيد أن يكون قد مرّ بباله وهـ و يتطلّع يميناً وشمالاً في دهشة وعجب، ذلك الرجل الذي بعثه إخوانه من أهل الكهف بعد أن لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً لينظر لهم أيها أزكى طعاماً وليأتيهم برزق منه.

كان ينظر فإذا الفناء الرحيب الذي كان يلعب فيه مع أترابه أصبح دوراً ومتاجر، وإذا القصر الذي كان آهلاً بسكانه عامراً بأسباب الغنى والسؤدد ما شجاً بعبيده وجواريه أصبح طللاً دارساً وربعاً محيلاً، وإذا الشجرة التي كانت لا تتجاوز قامته حينما كان يمر بها وهو ذاهب إلى المكتب، أصبحت دوحة باسقة ممتدة الأفنان. كل شيء تغير، وكل مظهر تبدّل، والزمن كفيل بأن يغير كل شيء. «ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟» إنه هو نفسه تغير، فليس هو الآن ذلك الطفل المرح الوثاب الذي يسره كل شيء، ويضحكه كل شيء. أين هو الآن من ذلك الطفل بعد أن فارقه ثلاثين عاماً ثم عاد إليه بنفس جديدة، وخلق جديد؟ إنه الأن لا يقنع بما دون الملك، ولا يرضى بأقل من اقتناص البزاة إذا اصطاد غيره البغاث والرخم، ولا يهدأ إلا إذا حلّق في السماء وراى الناس تحته كانهم ذباب أو نمال إنه الآن يقول:

وما تسع الأزمان علمى بأمرها وما تحسن الأيام تكتب ما أملى إنه الشاعر الطموح، والشارد الجموح، والصخرة النطوح.

إنه هو الذى ازدهى على الأمراء وتحكّم فيهم ثم هجاهم، وهنو البذى تزلّف إليه العظماء فازدراهم، وسمت إليه عيون الشعراء فبهرهم وأخرسهم، وحاول علماء الأدب واللغة أن يجروا معه فى شوط فبزهم وأخمد أنفاسهم. إنه الفارس المغوار، والبطل الكرّار، الذى تحدى الصحراء وأرغم أنف البيداء، وصارع الموت وأفنى الفناء.

يحاذرنس حتفس كأنس حتفه وتنكرنسي الأفعسي فيقتلهما سمي

هذه هى نفس أبى الطيب حينما عاد إلى الكوفة. وهذه بعض خواطره التى كانت تضطرب في صدره.

بلغ المتنبى داره فطرق ابنه الباب فأسرع «مفلح» إلى فتحه، ودخيل أبو البطيب ومحسد وبعض عبيده، فصاح محسد: أين أمى؟ فأطلت من أعلى السلم امرأة في نحو

السابعة والثلاثين، لا تزال تزهى بريان شبابها، وتدل بنضرة عودها، وكان فى وجهها نبل واستسلام وثقة، وفى نظراتها حيرة وذهول ودهشة. وهى من أسرة عريقة بالشام فتن بها المتنبى وفتنت به، وكانت تشبهه فى قوة الجلد وبعد الهمة ومضاء العزيمة.

لم تكد الأم تسمع صوت محسد حتى أسرعت إليه فوثبت فوق درجات السلم وثباً، ثم مدت ذراعيها في شوق وحنان فطوته إلى صدرها وهي تغمغم:

\_ وهكذا يا ولدى يلتقى الشتيتان وإن طال الزمان. ويعود القارظان بعد قنوط وإياس. ثم ألقت على جبينه قبلة فيها كل معانى الحب والشوق، واتجهت نحو المتنبى في إجلال وشغف فعانقته عناق المحب الواله المهجور ثم قالت:

الحمد لله على سلامتك يا سيدى. لقد طالت الغيبة وانقطعت الرسائل منذ بعثت بى إلى هنا ورحلت وحدك إلى مصر، ولقد كادت الوساوس تعبث بى لولا ما كان يملأ المدينة من أخبارك بين الحين والحين، فإنك يا سيدى ما كنت تنشد قصيدة بمصر حتى تطير إلينا أبياتها بعد قليل. ما لى أرى سيدى مضى هزيلاً؟

\_لقد لوحتنى الصحراء يا فاطمة ، وكان القيظشديداً والسير مجهداً والطريق وعراً كثير المخاطر، ولكن شوقى إليك هون على كل شيء. كيف الحال؟ وكيف قضيت هذه السنوات المخمس؟

- بخير يا سيدى، ولقد كان لسيدتى زينب زوج الشريف الحسن بن عمر العلوى الفضل الأكبر فى إزالة وحشتى، فإنها كانت تكثر من زيارتى وتنقل لى عن زوجها أخبارك بمصر، ومنذ شهر وصلت قصيدتك التى هجوت بها عبد الإخشيد وكانت سمر الناس وحديث الأدباء، ولقد علمت منذ أيام بقرب قدومك إلى الكوفة، فقد أرسل إلينا الوالى احد أعوانه ليتحقق من عودتك، فلما أخبره مفلح بأنك لا تزال غائباً أسر إليه بأنك خرجت من مصر منذ أشهر، وأن معز الدولة بعث إلى الوالى طلباً منه استقصاء خبرك. فأطرق المتنبى مفكراً ثم رفع رأسه وقال:

معز الدولة الديلمى الغاشم مقطوع اليد اليسرى يسأل عنى؟ ما هذا النحس الذى يلاحقنى؟ أأفر من الأسود الماكر فى مصر ليطاردنى بأمثال هؤلاء. لن أقول من الآن شعراً، ولن يظفر منى أمثال هؤلاء المناكيد ببيت واحد. ثم لمح على الحائط بيتاً من الشعر كان كتبه بخطه وهو فى العاشرة فقراً:

### وإلا تمت تحت السيوف مكرماً تمت وتلاق الذل غير مكرم

فاخلته رعدة، وطافت بنفسه ذكريات وأحلام وصاح: نعم، إننى خلقت فارساً قبل أن أخلق شاعراً، وقد ألقيت عنانى للشعر طويلاً فأحلنى دار الهوان وزحزحنى عن قمة المجد، وسأسكت اليوم شعرى ليتكلم سيفى.

من اقتضى بسوى الهندى حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلم

ثم قام فخلع ثيابه واستلقى على فراشه شاخص العينين شارد الفكر مضطرباً، فقد كانت تطوف بذهنه أطياف من الماضي القريب والبعيد، وصور من الحوادث، وتهاويل من الآمال والأحلام التي ذهبت بدداً وآضت حطاماً. مرت به أيام صباه وما كان فيها من أمل مكبوت كالزهرة المنطوية في كمُّها، والنار المخبوءة تحت رمادها، ومـرت به أيام رحلته إلى دمشق في طلب العلم والأدب وهو بعد غلام لم يطر شاربه، وما قاسي في تلك الملاوة من فقر وضنك وسغب، ومرت به أيام استجدائه بالشعر ذليلاً متصاغراً ينتقل على قدميه من بلد إلى بلد. ويمدح من هو بالصفع أجدر منه بالمديح، وينثر الدر فوق رموس الخنازير، ثم مرت به أيام حلب وأيام سيف الدولة حين بلغ القمة ووصل بعد طول الكد إلى المغاية ، فاختلج فؤاده وهاجت بلابله ، وطافت بوجهه سحابة حزن غائمة ، وضرب كفأ على كف، فقد كان ينبغي ألا يفارق سيف الدولة، وكان ينبغي أن يصل حظه بحظه في ميزان القدر، ثم مرت أيام كافور وما كان فيها من آمال طارت قبل أن ينبت لها جناح، ودفنت قبل أن تلمح نور الحياة، ثم دار فكره دورة سريعة نحوما يستقبله من أيام وأحوال، وما ينتظره من أحداث وخطوب، هذا معز الدولة يسأل عني. لقد علم بفراري من مصر. ماذا يريد منى؟ إنه رجل خبيث ماكر منتقم، ووزيره المهلبي شر منه وأشــد نكراً، إننــى ساطوى صحائف الشعر، لقد نلت من جرَّاثه ما كفاني، سأقيم في داري، وسأنكّب على دراسة الأدب واللغة ، ولن يدوى لأبي الطيب بعد اليوم في الأفاق صوت ، ولن يشعر أحد بمكانه. لقد نال من الشهرة والمال فوق ما تطمح إليه الشهرة ويصبو إليه جب المال، ولكن تلك النفس النزوع لا تطيعني، وهذه الروح الوثَّابة لا ترضى بالسكون كأنها الطائر القلق لا يستقر في وكن، إنني خلقت من عصف الرياح وهدير السيول وقعقعة الرعود، فلن استطيع أن أجلس هادئاً في عقر دارى ألقن هذا بيتاً من الشعر، وأصحح لهذا كلمة في اللغة. لم أولد وفي يدى مغزل، ولكني ولدت وفي يدى سيف بتّار. لست ممن يجلس في شمس الشتاء ويستظل من لفحات الهجير بدوحة أو جدار.

طسوال السردينيات يقصفها دمى وبيض السريجيات يقطعها لحمى

لا. لا. لن أستطيع القرار، ولن أستطيع أن أثبت وأدع العالم يموج ويتحرك، ولن أستطيع أن أدع الفلك يدور دون أن يتحدث باسمى ويملأ الأسماع بمحامدى، ولن أطيق أن أرى الأرض تقسم دولها بين منتفخى البطون وأنا واقف أنظر إليهم غرثان ظامتاً. كان لى أمل فى كافور، وكان لى أمل فى فاتك، ولكن هيهات. هيهات. ذهب كل شىء. ولم يبق إلا أن أكتفى من الغاية بما يقرب من الغاية، وإذا فاتنى الملك فلن تفوتنى المنزلة الرفيعة بين ملوك الأرض، ولن يفوتنى أن يعدنى الناس ملكاً من غير صولجان. أما أن أقبع فى دارى فليس إلى ذلك من سبيل. ولكن كيف أتقى خطر مطامحى؟ وكيف أتجنب ما تجره مصاحبة كبار الساسة من ويلات؟ يجب أن أحذر. ويجب أن أتعلم من تجاربى. ويجب أن أبتعد قليلاً حتى أصون لنفسى كرامتها وعزها، وحتى يطلبنى الملوك ولا أطلبهم، وحتى أتخلص من وصمة الشاعر المستجدى الذي يطرق كل باب ويجلس على كل خوان. هذا هو الذي يجب أن يكون، الأمر الله من قبل ومن بعد. ثم أخذته سنة فنام.

وشاع خبر وصول المتنبى إلى الكوفة فتنقّل في كل دار، ورف فوق كل سامر، وردده كل لسان، فكانت المرأة تنظر من نافذة دارها وتصيح بجارتها قائلة:

\_ أعلمت أن ابن الحسين قد وصل إلى الكوفة بالأمس؟

\_ لقد أخبرنى بذلك أبو محمد فيا له من خبر غريب. إن زوجه كانت من الصابرات حقاً، ولعلها اليوم أسعد امرأة بالكوفة.

ـ كانت جدته تتمنى هذا اليوم، فقد كانت وهى على فراش الموت تتلهّف للقائه، وتلثم آخر رسالة بعث بها إليها، وكان لسانها يتلعثم بترديد اسمه حتى ماتت.

ودخل طالب مسجد الكوفة في الصباح وكان يزخر بالعلماء والطلأب فرفع صوته قاثلاً:

\_ أيها الطلاب لقد عاد بالأمس أبو الطيب المتنبي إلى وطنه. فصاح أحدهم:

\_ أهلاً أهلاً بشاعر العرب، إن المتنبى مجد الكوفة ومجد العروبة، لقد كنا بالأمس نتذاكر قوله: وإنى لنجم تهتمدى صحبتى به إذا حال من دون النجموم سحاب غنى عن الأوطمان لا يستفزنى إلى بلمد سافسرت عنمه إياب

فقال أحد الشيوخ: لقد أنذرنا أبو الطيب بأنه لن يعود إلى الكوفة. ولكن الله كذّب ظنه وعاد المتنبى ليملأ آفاقنا تغريداً.

والتقى في سوق الورّاقين الحسن العلوى بحماد الوراق فحياه وسأله:

- ـ أبلغك وصول أبي الطيب إلى الكوفة بالأمس؟
- ـ بلغنى يا سيدى؟ . إن الخبر ملأ المدينة، إن صبيان المكاتب يترنمون بأهازيج الترحيب به .

#### \_أظنك تعرفه وهو غلام؟

ـ أعرفه يا سيدى! لقد كان يتردد على دكانى كل يوم، ولكنى لم أكسب منه درهماً، كان يتناول الكتاب ويجلس على هذه الدكة، فإذا مرت ساعة أو نحوها أعطانية لأضعه فى مكانه، فإذا طلبت منه أن يشتريه. أخبرنى بأنه حفظه عن ظهر قلب من الدقّة إلى الدفة.

وأقبل لزيارة المتنبى كبار العلماء والأدباء فى المدينة، وتوافد عليه الطلاب يسألونه ويقيدون عنه ما يملى، وكان يجلس على كرسى ضخم فى صدر القاعة وبجانبه محسد، وقد وقف عند الباب عبده مفلح، وكان بين زوّاره الشريف الحسن العلوى وابنه الحسين، وكان فتى فى العشرين وسيم الطلعة حسن الحديث حاضر البديهة، فقال العلوى:

ـ لقد كانت الكوفة تتشوّف إلى قدومك يا أبا الطيب بعد أن تراجع مجدها وكادت تذوى أفنان الأدب والشعر فيها.

\_ إننا رأينا ما رأينا من ملوك وأمم وممالك، فعرفنا أن كل شيء في هذه الدنيا هباء، وأن آمال المرء فيها هواء.

ـ لقد نلت في هذه الرحلة ما لم ينله شاعر، وبلغت منزلة تتقطُّع دونها أعناق الآمال.

ـ وماذا حصلت عليه بعد ذلك يا ابن الرسول؟ لا شيء إلا أنى عدت إلى دارى في الكوفة أحمل فوق كتفى أثقال السنين، بعد أن خرجت منها يافعاً ريّان الشباب.

ـ خرجت سنة تسع عشرة وثلثماثة فارأ من القرامطة؟

- ـ نعم يا سيدى، فلقد كان القرامطة بلاء على الكوفة وعلى العراق كله.
- ـ لقد دمروا وأحرقوا كثيراً من الدور والمساجد، وكم نهبوا وسلبوا وفعلوا الأفاعيل.

ـ وكنت فى ذلك الحين شادياً فى الشعر فنظمت قصيدة أهجو فيها زعيمهم أبا طاهر فبلغه خبرها فأهدر دمى، فخرجت فاراً مع أبى فى حماية الليل وستاره حتى بلغنا بغداد فلم أقم بها طويلاً حتى ودّعت أبى واتخذت طريقى إلى شمالى الشام.

\_ وقد مضى منذ ذلك الحين أكثر من ثلاثين عاماً، ولا يزال هؤلاء القرامطة يعيثون بالفساد حول الكوفة، إنهم قوم فجرة يستحلون كل شيء، ولا يخضعون لحاكم، ولا يرجعون إلى شرع، وبينما هما في الحديث إذ دخل مفلح ينبيء المتنبى بقدوم الوالى، فهناه بسلامة قدومه ورد المتنبى تحيته بتحية امتزج فيها الإجلال بتواضع الكبراء، وذهب الحديث مذاهب شتى، وجاء ذكر سيف الدولة وكافور فقال الوالى:

\_ لقد كانت تصل إلينا قصائدك في الأسود فكنا نقرؤها ونطرب لها من وجهة أنها شعر، لا من وجهة أنها قيلت في كافور. ويعجبني فيك يا أبا الطيب أنك لا تصرف القصيدة كلها إلى ممدوحك كما تفعل جمهرة الشعراء، ولكنك تتصدق عليه بأبيات قليلة، ثم تتجه في بقية القصيدة إلى الحكمة العالية وخوالج النفوس وما يجيش به صدرك من همم وعزائم، ولقد أحزنني حقاً أن تقول في كافور:

لـو الفلك الـــدوار أبغضــت سعيه لعوقــه شيء عن الدوران

هذا بيت لم تتفتح عن مثله شفة شاعر منذ عرفت الأوزان وقيلت الأشعار. وكان من مصائب القدر أن يبقى درّه مخزوناً فى أطواء الزمان حتى ينثر على الأسود الحبشى. ما أجل المعنى، وما أروع اللفظ، وما أبعد الخيال. وأبدع ما فى البيت كله كلمة «شىء» هذه. فما أحلى هذا التنكير وهذا التجهيل الذى تضمنته. كان مولانا معز الدولة أحق بهذا البيت وأجدر. فهو زند الخلافة وعضدها، وحامى حمى المسلمين، ومعلى كلمة الدين، والملك الذى له من القوة والسلطان ما يصح أن يقال فيه مثل هذا الكلام. أذاهب أنت إلى بغداد يا أبا الطيب بعد أن تستريح قليلاً بالكوفة؟

- \_ إنني سأستريح طويلاً يا سيدي، وسيستريح معي شعري.
- ـ لا . إن شعرك لا يستريح، إن الطائر لا يستطيع إلا أن يغرُّد، والمسك لا يملك إلا

أن يفوح. قل لى بالله متى تذهب إلى بغداد حتى أكتب إلى مولاى معز الدولة؟ لقد كتبت اليوم رسالة إلى الوزير المهلبى أخبره فيها بقدومك، وأكبر الظن أنه لن يدعك تستريح يا أبا الطيب. إن الناس يطمعون في أدبك وشعرك، لقد رفعت سيف الدولة إلى القمة، وملأت الدنيا بمديح كافور ثم بهجائه، وأظنك لا تبخل على الخلافة ورجالها ببعض ما نثرته على تابعيها من الأمراء.

ـ سأنظر في هذا يا سيدى، ولكنى الآن أوثر الهدوء والاستقرار بعد أن طوَّحت بى الطوائح.

ـ لست ملكاً لنفسك يا أبا محسد، وإنما أنت ملك العرب وملك الخلافة، وكان يجب على ابن العراق ألا يشيد إلا بمجد العراق. خلصنى بالله يا أبا الطيب، فقد ينالني لوم من دار المخلافة إذا لم تسرع إليها.

ـ لا لوم ولا تثريب يا سيدى، والأمور مرهونة بأوقاتها. وانفض المجلس، وتوالت الأيام وتوالت المجالس، وفي كل يوم يزيد أبو الطيب ساماً وتبرماً. إنه لا يستطيع أن يعيش كما يعيش الناس، لقد عاد إلى ديوان شعره فرتبه وكتبه وأسقط منه ما أراد أن يسقط وزاد فيه ما راق له أن يزيد، وانتهى الديوان، وعادت الحياة إلى ركودها. ورأى أن يتخذ الصيد مسلاة فما مرت أيام، حتى ضجر بالصيد وملّ الركوب، ورجاه صديقه الحسن العلوي أن يمدح بني هاشم بقصيدة فسقط القلم من بين أنامله ولم يستطع أن يخط حرفاً، ماذا جرى له؟ وما هذا الحنين إلى الغربة والانتقال؟ إنه اليوم بين أهله وولده يعيش في أرغد عيش وأرفه حال، فما هذا الضجر الـذي ينتابـه في كل حين؟ ومـا هذا النـزوع إلـي القلـق والأضطراب في الأرض؟ إن من الناس من تتعبهم الراحة ويضنيهم طول الجمام، يجب أن يرحل عن الكوفة، ويجب ألا يحصره وطن، إن العباقرة لا وطن لهم أو إن وطنهــم الأرض كلها. ولكن أين يذهب؟ لقد رجاه صديقه على بن حمزة في أن يزوره ببغداد، ولقد توالت كتبه وتتابعت رسائله، وكان في هذه الرسائل ملحاً ملحفاً، فهو لا يريد إن يدفن أبو الطيب نفسه حياً بين عجائز الكوفة وشيوخها، وهو يضن بهذه الجذوة المتوقدة أن تخمد، وبهذا النبوغ النادر أن ينطفيء، وبهذا الشعر الرائع أن يجبل. ويقول إن بغداد تتشوُّف إلى لقائه، وتمد أعناقها لترقبه من الخليفة ومعز الدولة والوزير المهلبي إلى صغار المتادبين. فلم لا يذهب إلى بغداد؟ ولم لا يعلُّم دعاة الشعر فيها أن الشعر شيء غير نظم الكلام؟ ولم لا يلوح بشعره لمعز الدولة أو للمهلبى حتى يأتيا إليه حبواً؟ ولم لا يضرب من كانوا يتيهون عليه ويخدعونه كسيف الدولة وكافور ضربة قاصمة بما يناله من الحظوة وعظيم المنزلة عند معز الدولة؟ ولم يستبعد أن ينال من معز الدولة ما تصبو إليه نفسه من الولايات إذا أحسن التأتى وأتقن الخداع وعرف الطريق إلى نفسه؟ يجب أن يدهب إلى بغداد غداً. نعم غداً يرحل إلى بغداد. ويفيق المتنبى من هذه الغمرات فيسمع صوته وهو ينادى محسداً، ويقبل محسد فيبتدره قائلاً:

ـ قل لمفلح يعد الخيل والإبل فسنرحل غداً إلى بغداد. وتدخل فاطمة وعلى وجهها مسحة من الحزن لهول ما علمت من وشك رحيله وتقول:

\_أتطول هذه الرحلة يا سيدى؟

ـ لا أدرى يا فاطمة ، ولكنى لن أتركك وحدك هذه المرة ، فإذا اطمأن بى المقام ببغداد أرسلت مفلحاً لإحضارك .

وجاء الغد وأعدت الركائب في الصباح، ووقف المتنبي وفي وجهه لمحات يختلط فيها الياس بالأمل، فقبّل زوجه ثم صاح في وديعة الله . وامتطى جواده وهو يردد:

ليس التعلل بالأمال من أربى ولا القناعة بالإقلال من شيمى ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممى

#### استفزاز

بلغ الركب بغداد في أصيل يوم من ربيع الآخر سنة ثنتين وخمسين وثلاثمائة، ونزل أبو الطيب وابنه وعبيده في خان من أفخم خانات المدينة، وكانت بغداد في ذلك الحين لا تزال تحتفظ ببقية من عظمة العباسيين وحضارتهم ومجدهم الأثيل مع ما أصابها من ظلم معز الدولة وإقطاع قواده وجنوده القرى جميعها ومصادرته الغاشمة للأموال، وكانت عش العلماء وموثل الأدباء والشعراء وملتقى أمم الأرض من كل أفق ودين، وكانت تزخر في هذا الحين بالجواسيس وأصحاب الأخبار فمنهم جواسيس لمعز الدولة، وجواسيس لكافور، وجواسيس لسيف الدولة، وجواسيس لعضد الدولة ملك فارس، وآخرون للفاطميين ملوك المغرب.

وصل المتنبى بغداد فتشمّم الجواسيس الخبر ونقله بعضهم إلى معز الدولة ، وأرسله بعضهم إلى ممالكهم على أجنحة الطير، وما كاد معز الدولة يتلقى الخبر حتى بعث فى طلب وزيره المهلبى. وكان معز الدولة فى التاسعة والأربعين قوى البناء قوى الشكيمة أصلع الرأس شديد احمرار الوجه له عينان كأنهما عينا نمر، وكان مقطوع اليد اليسرى وبعض أصابع اليمنى، شرساً سريع الغضب حقوداً شحيحاً، ولم يكن إلا قائداً ماهراً وشجاعاً واسع الحيلة ، أما الشعر وأما الأدب فكان بينه وبينهما بون بعيد. نشأت به وباخويه دولة بنى بويه ، وكان فى أول نشأته فقيراً يعيش من جمع الحطب وبيعه ، وحينما استولى على بغداد انتزع الحكم من أيدى الخلفاء واستبد به . فخلع الخليفة المستكفى بالله وسمل عينيه ، وولى مكانه الخليفة المطبع على أن يكون شبحاً من أشباح الماضى لا ينقض ولا يبرم . أما

وزيره المهلبى فكان رجلاً أديباً شاعراً لين الجانب خصيب الجناب، عرف البؤس مُراً أيام شبابه فتمسك بمنصبه حريصاً عليه وعطف على الأدباء البائسين، وكان مجلسه منتدى رحيباً للعلماء والأدباء والشعراء أمثال أبى الفرج الأصفهاني والسرى الرفاء وابن البقال وابن سكرة وابن الحجاج.

دخل المهلبي على معز الدولة فسمعه عن بعد وهو يهدر هدير البعير، فلما رآه صاح:

لقد قدم المتنبى بغداد الساعة فماذا ترى؟ أليس فى قصرى من شعراء بغداد والمتطفلين عليها من يزيدون على الحاجة؟ لقد أصبحت معدتى لا تستطيع هضم أشعارهم، وهذه الأموال التى تبعثر فى كل عام عليهم أولى بها أن تتدفق على القواد والجنود.

ـ يا مولاى إن المتنبى شاعر مر اللسان مر العود شائك الجانب، فإذا لم تقبل عليه وتملأ فمه بعطاياك فربما خرج عن جادة الأدب، وشعر هذا الملعون له أجنحة لا تمل الطيران.

- إنه عرَّض بى وكاد يصرِّح بهجائى فى بعض مدائحه لهذا العربى المفتون الذى يدعو نفسه سيف الدولة ، فلن يطأ بساطى . ولن ينشد أمامى شعراً . إن له أن يقيم ببغداد كما يشاء ففى بغداد من هم شر منه من حثالات الأقطار ونفايات الأمم .

- إن الرجل يا مولاى ليس ممن يستهان بأمرهم، وليس ممن توصد الأبواب فى وجوههم، فقد بلغ منزلة من المجد الشعرى يجب أن نخضع لها راضين أو كارهين، والذى أشير به ألا نبدأ الرجل بالعدوان، وألا نلقى بانفسنا عند أقدامه متزلفين متملقين كما فعل الغرسيف الدولة، وكما فعل المأفون الجاهل كافور، فكان جزاؤهما منه الجفاء وشر الهجاء. والذى أنصح به أن ننتظر ونترقب، فإذا جاء إلى القصر مستجدياً متواضعاً كما يجىء غيره من الشعراء والتمس الإذن بمديح مولانا فتحنا له الأبواب مرحبين، وأجزلنا له الصلة مغدقين، أما إذا لم يفعل شيئاً من ذلك فليس له عندنا إلا أن نترك لجواسيسنا مراقبته من بعيد، وأن نجعل إقامته ببغداد جحيماً لا تطاق.

- أليس بين شعراء بغداد وأدبائها من يبلغ منزلة هذا المتنبى، ومن يستطيع أن يحطم صلفه وكبرياءه؟ فإن من العار أن يقال إن دار الخلافة أقفرت من الشعراء فلم يقف فيها شاعر في وجه هذا المغامر الأقاق.

\_ إن شعراء بغداد يا مولانا كالكلاب المضراة، وهم رهن إشارتي، ولكني لا أعطى هذه الإشارة إلا في وقتها، ويجب أن ننتظر كما قلت.

ـ فلننتظر إذاً ، وإني سأترك لك الأمركله . وانتهى الحديث فخاضا في شئون أخرى .

وعلم على بن حمزة اللغوى بقدوم المتنبى فأسرع إلى الخان وطلب منه أن ينزل بداره فقبل بعد رجاء وإلحاح. وكانت دار ابن حمزة فى ربض حميد بالجانب الغربى. فأقام بها أبو الطيب مدة ثواثه ببغداد، وكان يتردد عليه كل يوم شعراء المدينة وأدباؤها ورجال اللغة فيها، واتصل به فى هذه الفترة تلميله أبو الفتح عثمان بن جنى، وكان شاباً لم يجاوز السادسة والعشرين يتوقد ذكاء ويلتهب غيرة على التحصيل والمدارسة، واقتنص على بن حمزة الفرصة فروى عنه ديوانه ووقف منه على ما أشكل عليه من الفاظه ومعانيه، ومرّت بالمتنى أيام وهو على تلك الحال حتى فاجاه ابن حمزة يوماً سائلاً:

- ألا تريد أن تزور الوزير المهلبي؟
  - ـ إنى أنتظر أن يدعوني إليه .
- \_ إن الوزراء والأمراء في بغداد لا يدعون الشعراء، وقد جرت عادة العظماء مثلك أنهم إذا نزلوا بلد ملك أو أمير أن يبدءوه بالزيارة.
- \_إننى لن أبذل نفسى رخيصة ، وكان يجب على المهلبى بعد أن علم بوصولى أن يلح فى أن أكون ضيفه ، وأن يفرد لى جناحاً بقصر الخلافة . فنظر إليه ابن حمزة فى عجب ودهشة وقال :
- إن وزيرنا المهلبى رجل شاعر أديب سخى الكف، ولكنه إلى كل ذلك مغال فى تقدير كرامته معتز بكبريائه، يرى أن من دون مقامه أن يستجدى شاعراً أو يتملق أديباً، على أنى أعتقد أنه ينتظر زيارتك فى قلق وشغف.
  - ـ فلينتظر إذاً طويلاً فإنى لا أزور هذا الخليع الماجن.
- لا يا أبا الطيب، إنك رجل جم الآمال بعيد المطامح، وقد قضيت الحياة في كد ووثوب فبلغت من بعد المنزلة مكاناً قصياً، ولكنك لم تصل بعد إلى الغايات التي أقرؤها في شعرك. لقد سقطت من سلم الطموح مرتين كنت فيهما موشكاً على القمة: مرة عندما غضبت على سيف الدولة ومرة عندما غضب عليك كافور، فإيّاك وأن تسقط الثالثة! إن لنا

أملاً كبيراً فى المهلبى وفى معز الدولة، وإن رجلاً مثلك لو ظفر بمودتهما لظفر بكل شىء. فإذا كنت قد طمعت عند كافور فى ولاية، فهنا مصدر الولايات، وهنا النبع الفيّاض برفيع المناصب، وهنا خلافة المسلمين التى جعلت كافوراً ملكاً، وسيف الدولة أميراً.

-كنت أحب أن يبدأ مهلبيكم بدعوتى، والذى أخشاه الآن ألا أقابل بما يليق بمثلى من الكرامة.

هذا وهم يا سيدى. إن شهرتك غرست فى قلوب الناس منك رهبة لم يخل منها
 قلب أمير أو وزير. اذهب إليه يا أبا الطيب غداً.

ـ ساذهب.

وفى صباح اليوم الثانى ركب أبو الطيب فى عظمة تشبه عظمة الملوك وخلفه العبيد والخدم بين فارس وراجل، وقصد إلى قصر الخلافة فاستقبلته حاشية الوزير فى إكرام وحفاوة، وأسرع المهلبى فأذن له فدخل عليه المتنبى فى تؤدة وجلالة سمت مرتفع الصدر شامخ الأنف، كأنه أسد ابن عمار الذى يقول فيه:

يطأ الشرى مترفقاً من تيهه فكأنه آس يجس عليلا

فحيا الوزير ورد الوزير تحيته فى شىء من الفتور بعد ما رأى من تشامخه وتعاظمه، وتقدّم المتنبى فجلس إلى جنبه حتى التصقت ركبته بركبته، وكان بالمجلس أبو الفرج الأصفهانى وابن البقال الشاعر، واتجه المهلبى إلى أبى الطيب وقال فى تهكم لا يكاد يلمح:

- ـ لقد زرت بغداد منذ شهر يا أبا الطيب ولم تزرنا، أتعد هذا تجنباً أم تجنياً؟
  - الأعذار كثيرة يا سيدي.
- الأعذار تقول يا أبا الطيب إنك بخير وعافية ، وإنك تقضى وقتاً طويلاً كل يوم في دراسة شعرك مع ابن حمزة وابن جني. كيف تركت الأسود بمصر؟
  - ـ تركته وهو لا يزال أسود.
  - ألا تزال تهدُّد الناس بشعرك يا أبا الطيب؟
  - إن شعرى مرآة أخلاق الناس، وليس على المرآة من ذنب إذا كشفت وجهاً دميماً.

- أرجو أن تحسن وجوهنا في مرآة شعرك، فابتسم المتنبى ابتسامة ساخرة ولم تعجبه ملاقاة المهلبي له وقال:

وأحسن وجه في الورى وجه محسن وأيمن كف فيهم كف منعم

- نترك الإحسان والإنعام الآن يا أبا الطيب حتى نسمع. والتفت إلى أبى الفرج وأخذ يطارحه الشعر ونوادر الأدب، والمتنبى يشترك في الحديث متعاظماً، يخطىء هذا ويجبه ذاك، حتى انفض المجلس فخرج مغيظاً ساخطاً، لأن المهلبي لم يحسن لقاءه كما يحب، ولم يستجد مدحه كما كان يؤمِّل، واشتد غضب المهلبي على المتنبى لأنه لم يمدحه، ولأنه أظهر من الصلف والتيه ما لا يجمل بمجالس الوزراء، فصمم العزم على الكيد له وتلقينه درساً لا ينساه في وجوب التطامن للوزراء والخضوع للعظماء.

وبلغ الشاعر داره فلقيه ابن حمزة وعاجله سائلاً:

- كيف الحال يا أبا الطيب؟

ـ شرَّ حال! إن وزيركم يحسبني من شعرائه المهازيل الذين يقعـون حول مائدتـه لالتقاط فتاتها. ثم قصّ عليه ما دار في المجلس، فانقبض وجه ابن حمزة وقال في تحسر:

ـ لقد أضعت الفرصة يا أبا الطيب، وسلطت عليك أكبر مدرب للكلاب.

\_ماذا تقصد؟

- أقصد أنه سيرسل عليك عصابته، وسنسمع غداً فيك شعراً هو قيء أمعاء البديع، وأشلاء جيفة البيان.

- لقد قلت في أمثالهم:

وأتعسب من ناداك من لا تجيبه وأغيظ من عاداك من لا تشاكل وما التيه طبى فيهسم غير أننى بغيض إلى الجاهل المتعاقل

لا يا أبا الطيب، إن هؤلاء ليسوا ممن يسهل اتقاء شرهم، أرأيت الأوحال التى كلما حاولت التخلص منها زدت فيها ارتطاماً؟ إن لهم فى بغداد حكماً على الحكام، بنفوذاً على ذوى النفوذ، إنهم يهلّدون كل عظيم فى عرضه وشرفه ومزال ماضيه، فيقبَل

عليهم خاضعاً مستغيثاً جائياً على ركبتيه، باذلاً كل ما يضربونه عليه من مال. إن قطاع الطريق ولصوص الليل أشرف منهم نفساً وأكرم خُلقاً، لأنهم يعفون عن استلاب النساء وقتل الأطفال، أما هؤلاء فلا تسلم منهم حرمة، ولا يتنزهون عن ملأمة. إنهم يرسلون البيت من الشعر مسموماً كما يرسل القرمطي سهمه لا يبالي إلى أي قلب نفذ. وهؤلاء جميعاً في قبضة المهلبي يوسوس لهم بالدنانير فيقبلون، ثم يوجههم إلى الصيد فيتواثبون، وهو يطل عليهم من بعيد جذلان مسروراً. وكلما زاد أحدهم في النهش زادت المكافأة وكلما ولغ أحدهم في الدماء عظم الجزاء. إن هؤلاء الشعراء يحكموننا الآن يا أبا الطيب، فهم يوجبون علينا طاعتهم، ويفرضون علينا من الضرائب والإتاوات ما يشاءون. والويل ثم الويل لمن أظهر العصيان أو حدثته نفسه باستنكار شيء أو النافف من شيء! لا يا أبا الطيب، اشتر عرضك من هؤلاء، واذهب بعد أيام إلى المهلبي وفي كمك قصيدة في مديحه. وأنتم أيها الشعراء أجرا خلق الله على الكذب، وأقدرهم على تصوير ممدوح مديحالي تعطونه اسم من ترجون صلته. والذي مدح كافوراً يا أبا محمد لا يعجز عن مدح خيالي تعطونه اسم من ترجون صلته. والذي مدح كافوراً يا أبا محمد لا يعجز عن مدح الجاحظ بالرخمال، وهبنقة بالذكاء، والحجّاج بالرفق والحنان.

- ـ لن أمدح المغرور المستهتر، ولن أذهب إليه. ولن أبالي بكلابه المساعير.
- \_ذلك لك يا أبا الطيب، ولكنى أحدُّرك من ابن الحجاج وابن سكرة وابن لنكك والحاتمى، احذر هؤلاء يا أبا الطيب وتجنب الاشتباك معهم، وإذا دفعت إلى لقائهم فجاملهم وتلطف.
  - ـ لو كانت المجاملة من خلقي يا ابن حمزة لكنت في حال غير هذه الحال.

وبعد مرور يوم أو يومين على هذا الحديث اجتمع بحانة بالكرخ تعرف بحانة أبى نواس ثلاثة رجال جلسوا في حجرة بعيدة عن الطرّاق، وطلب أحدهم من فتاة الحان خمراً رومية معتقة فأحضرتها، وأخذوا يتساقون ويتهامسون ثم قال أحدهم:

- ـ لقد جعل لكل شاعر منا خمسمائة دينار.
  - ـ هذا ليس بالكثير يا ابن الحجاج.
- ما أطمعك يا ابن سكرة. أتستقل خمسمائة دينار في عشرين بيتاً أو نحوها من أقذر الشعر وأفحشه تقذف بها في وجه هذا المتنبى، ثم تنال من بعدها شهرة الأبد؟ ما رأيك يا ابن لنكك؟

- ـ أرى أن العرض حسن، ولقد أعددت بالأمس أبياتاً وسأزيد عليهما لأن الـوزير وعدني بزيادة العطاء إذا فحش الهجاء وتعددت فنونه.
- ــ هذا حسن، ولكن أترى أن نأخذ في هجو الرجل دون أن نستدرجــ بشــيء من الملاحاة والمهارشة؟
- لا. يجب أن نزوره غداً، وقد علمت أنه غاية في الكبر والأنفة والزهو بنفسه،
   ومثل هذا يسهل اصطياده واجتدابه إلى المعركة.
- عظيم. غداً المتفخ. وانتهى ما فى الابناء من شراب، وانتهى ما فى عقولهم من كيد وتدبير، فخرجوا من الحانة يترنحون ويصخبون. وجاء الغد وأسرعوا إلى دار ابن حمزة فاستقبلهم ببشر مصنوع وترحيب متكلف، ثم دلف إلى حجرة المتنبى فأخبره بزواره وكرر تحديره والنصح له، ودخل الشعراء على أبى الطيب وكان جالساً فلم يتحرك من مكانه، وأخذ ينظر فى وجوههم كمن ينظر إلى حشرات غريبة الخلقة دنيئة الفصيلة ليس له بمثلها عهد، وكرر الشعراء التحية فبدرت منه تحية فاترة أردفها فى عجلة بأمرهم بالجلوس، فجلس القوم والغيظيحتدم فى وجوههم، ثم أخذت ابن الحجاج قهقهة طويلة تصنع أنه لا يستطيع لها كتماً، فنظر إليه المتنبى فى ازدراء وسأل:
  - \_مم تضحك يا رجل؟
- \_ أضحك يا سيدى لأننى سخرت بالأمس من رجل زعم أنك كنت تطمع فى ملك مصر، وطالما لاحيته وطالما حاججته ولكن ظهر لى أنى كنت مخطئًا.
  - \_ کیف؟
- ـ لأن هذه الجلسة وهذا الصلف وهذه النظرات التعبة الجافية لا تصدر إلا عن ملك .
- ـ مالك ولكل هذا يا رجل؟ أجئت لتزورني أم لتظهر سخفك؟ فأسـرع ابــن سكرة
- إن هذه المقابلة التي صدمتنا بها لا تقابل إلا بالسخف والسخرية ، أفق أيها الشيخ ك فإننا شعراء بغداد. سل كل إنسان تلاقيه ينبئك من هم شعراء بغداد. إن في

جراب أشعارنا علاجاً ناجعاً لأمثالك المغرورين. إننا خلقنا من الشعر ميسما يشوّه الوجوه الصلفة، ولجاماً يعقد الألسنة البلايثة، وقاراً يلطّخ العرض فلا تغسله أمواه السماء، فقال المتنبى باسماً وكأنه لم يسمع إلا طنين ذباب:

لم تزد على أن جعلت الشعراء عصابة من قطاع الطريق، فسحقاً لك من شاعر! وما أتعس الشعر بمثلك! ثم التفت إلى ابن لنكك وقال: وأنت يا شاعر آخر الزمان، هل فى جراب شعرك شىء غير الذى فى جراب صاحبك؟ فاتجه إليه متحدياً وقال:

## \_ أتريد ما في جرابي؟ إذاً فاسمع:

| وادعاه | کی   | >   | فيما  | المتنبى |     | أوقسح | ما |
|--------|------|-----|-------|---------|-----|-------|----|
|        |      |     |       |         |     | مالأ  |    |
| غناه   | کان  | ذاك | من    | غثاه    | عن  | ساثلى | يا |
| إله    | تليق | ļ   | فالجب | نبياً   | ذاك | کان   | إن |

فقهقه المتنبى وضرب الأرض برجليه، وقال:

هذا الله انفسكم كما هذاتم نفسى، وأسعد بالكم كما أسعدتم بالى، أهذا كل شعركم؟ في الحق لقد رعبتمونى أول الأمر حتى ظننت أن وراء تهديدكم ناراً وصواعق من الشعر الذى أعرفه، والذى أدخره لأعدائى من الملوك، أما الآن وقد سمعت هذا الشعر الذى عمشت مقلتاه، واختلط فيه قفاه بغناه، فإنى أستطيع أن أمد رجلى جذلان مرحاً، وأن أعتقد أننى سأقضى في بغداد وقتاً سعيداً أترقب فيه كل يوم ما يضحكنى ويذهب بهمومى. رحم الله بغداد! ورحم الله شعراء بغداد! هنا كان النواسى، وهنا كان مسلم، وهنا كان ابن الرومى، وأنتم اليوم تلبسون ثيابهم؟ البسوها ما شئتم فرب ثوب يتبراً من كتفى لابسه! أبقى في جرابكم شيء من السباب؟ إن كان فهاتوه فإنى مصغ لكم مشغوف بشعركم، وإن لم يكن فاذهبوا لإعداد غيره.

ها هنا بيتاً ولكنى الهزبر الباسلُ بة كلهم شعرى، ولا سمعت بسحرى بابل ناقص فهى الشهادة لى بأنى كامل

لا تجسر الفصحاء تنشدها هنا ما نال أهل الجاهلية كلهم وإذا أتتك مذمتى من ناقص

ثم وقف فانصرف القوم صاخبين مهددين . وبقى المتنبى باسم الوجه عابس القلب،

إنه استطاع حقاً أن يسخر منهم وأن يستخف بتهديدهم ، ولكنه إلى ذلك علم علم اليقين أن أمله في المهلبي ذهب إلى غير رجعة ، وأن بقاءه ببغداد أصبح محفوفاً بالمكاره . واتجه إليه ابن حمزة وقال :

- لا يزعجني شيء يا ابن حمزة إلا أن أمني في نهاية أيامي بمثل هؤلاء الزعانف.

وفى صباح اليوم التالى أطلق ابن الحجاج من داره كلبة هزيلة بعد أن علق بعنقها ورقة شدها بخيط، ووكل بها ثلاثة من عبيده، وأمرهم أن يمروا بها فى جميع أحياء بغداد وأرباعها، وأن يطيلوا الوقوف أمام معاهد العلم ومظان الطلاب، وأن يصونوا الورقة ويحافظوا عليها، حتى إذا جاء المساء أطلقوا الكلبة فى حديقة دار ابن حمزة.

وسارت الكلبة خارجة من سوق داخلة فى غيرها، واجتمع خلفها خلىق عظيم، ومرت بمسجد ابن رغبان حيث يزدحم طلاب العلم، فاستوقفها أحدهم وأخذ يقرأ ما فى الورقة بصوت جهير، فكان فيها.

به الدنيا إلى خلق اللئام؟ بعار من مثالبه وذام وأين لمثله حوف الملام؟ وذل لآل تغلب بالشآم له، إن كان لا يرضى كلامى إذا ما لم أجده من الكرام)

له السويل ابن أمسى كيف مالت رمسى نسسب السكلاب وكان زينا يبيع الشعسر «أحمسد» لا يبالى غدا عبداً لكافسور بمصر سانشسده من الأشعسار بيتاً (وآنف من أخسى لأبسى وأمى

وما كاديتم القراءة حتى قهقه الطلاب وصفقوا وساروا حلف الكلبة يدعون كل عالم وكل أديب وكل ملم بالقراءة إلى قراءة الأبيات، واستمرت الحال هكذا طيلة النهار، وصار المتنبى حديث المدينة، وأصبح اسمه متندراً لكل مازح، ومضغة في فم كل بدىء، حتى إذا مالت الشمس للغروب قاد العبيد الكلبة إلى دار ابن حمزة فلمحها أبو الطيب وكان في حديقة الدار، فأمر مفلحاً أن يحضرها بما في عنقها، وحين قرأ الأبيات اكفهر وجهه، وعلم أنه أمام خصوم عاهرين لا تعجزهم دنيئة، ولا تكفهم ذرة من رجولة، فدعا ابن حمزة والقي إليه الورقة، فلما قرأها قال:

\_ قاتلهم الله ، ما ألد خصامهم . وما أسوأ كيدهم . هذه الكلبة مرت طول النهار بكل ناحية من نواحى المدينة ، وهذه الأبيات قرأها آلاف من الناس بين سخرية وقحة ، وسباب مقذع . تعساً لهم . والله ما كنت أظن أنهم يبلغون هذا . أتحب أن أرسل إلى ابن الحجاج يا أبا الطيب؟

ـ لا يا ابن حمزة، إياك وأن تظهر المبالاة بهم، فإن الكلب الجبان يشجع إذا أظهرت الخوف منه.

واجتمع الشعراء الثلاثة بالوزير المهلبى، وكان الحديث يدور حول حادث الكلبة وما أثار فى المدينة من ضحك وسخرية وفكاهة، وشكرهم الوزير على ما بذلوا من جهد، ووعدهم بمضاعفة الثواب إذا ثابروا.

ومرت أيام وأيام والمتنبى متحصنً بداره يكاد يخشى الخروج ومقابلة الناس، واتفق أن دعاه أبو الفتح بن جنى للغداء بداره فأجاب الدعوة، وركب فى حشد من عبيده يقصد دار صاحبه، وما كاد يبلغ صينية الكرخ حتى اخترق ابن الحجاج صفوف الناس وعلق بلجام جواده، فتزاحم الناس حولهما من كل جانب، وأخذ ابن الحجاج ينشد بصوت عال قصيدة بذيئة فى هجاء أبى الطيب أولها:

يا شيخ أهــل العلــم فينــا ومن يلــزم أهــل العلــم توقيره

وكان المتنبى مطرقاً فى خشوع وجلال فى أثناء الإنشاد، لم تظهر على وجهه لمحة استنكار، ولم تبد منه بادرة تدل على أن شعراً ينشد أو هجاء يقال، وحينما أتم ابن الحجاج إنشادة التفت إليه أبو الطيب وقال: لقد أجهدت نفسك يا صاحبى بالوقوف فى هذه الشمس المحرقة. ثم أرخى عنان فرسه وأطلقه للمسير.

وكلما طالت إقامة المتنبى ببغداد زادت الحملة قوة وتأجج لهيبها. وكانت تجرى كل هذه الأحداث وهو ساكت لا ينبس، رزين لا يطيش، ولكن نفسه كانت تتقد غيظاً وقلبه يتفتت كمداً، جلس مرة مطرقاً حزيناً وقد مرّت بذهنه هذه الصور المخزية، وهذه الحرب الكريهة التي ألقى فيها سلاحه لبصون كرامته من أن تنزل في هذا الميدان، ثم أخذ يحادث نفسه ويقول: إلى متى هذه المطاولة؟ وإلى متى هذا الحلم الذى قد يعده الناس جبناً؟ أين شعرك يا أبا الطيب؟ إن بيتاً واحداً منك كفيل بأن يلقف ما صنعوا وأن يلتهم

حبالهم وعصيهم. إنهم ذباب قدر يكفى أن تمر بنعلك عليهم فتمحوهم جميعاً. ولكنك إذا هجوتهم كنت لهم قريناً، والموت خير ألف مرة من أن تكون قريناً لهؤلاء. اهم المهلمي إذاً، اهمجه أبا الطيب، اهم معز الدولة، نعم اهم هذين أو واحداً منهما، فإن مثلك لا يهجو إلا الملوك والوزراء، وأقسم بالشعر ومناته وعزاه إن قصيدة واحدة منك في همجائهما لن تكون ألفاظاً، ولن تكون حروفاً، ولكنها تكون صاعقة تحطم العروش وتبعثر التيجان. ولكن كيف تهجوهما؟ إنك إن فعلت فلن يكون لك مسكن إلا في السماء، نعم أن هجاءهما لا يبقى لك في الأرض مكاناً، لقد غاضبت مصر وجفوت الشام، فإذا فررت من العراق فأين تذهب؟ قد يجول بنفسك أن تذهب إلى بلاد فارس، وأظن أن ملكها عضد الدولة لا يلاقي من هجا عمه معز الدولة بالقبل والعناق. لا يا أبا الطيب، اصبر ما استطعت الصبر، واكظم غيظك المحموم ما قدرت، فإذا لم تقدر فارحل إلى الكوفة وادفن نفسك بين الكتب فقد أصبحت ميت الأحياء. وجاء ابن حمزة ذات مساء فدخل على المتنبى مهموماً يمسع عرقاً تصبب من وجهه وقال:

- ـ لقد قابلت الساعة أبا على الحاتمي فأخبرني بأنه سيزورك غداً.
  - \_ من أبو على الحاتمي؟
- ـ إنه من أعلام بغداد وكبار أدبائها، وهو أستاذ كثير من شعرائها وكتّابها.
  - ــ وماذا يريد منى؟
- يريد أن يسعد بلقائك، وأن يجاذبك الحديث في الشعر والأدب، اسمع يا أبا الطيب. إن الحاتمي رجل مهيب رفيع المكانة في بغداد، وليس هو ممن يقابل بالإعراض والسخرية كما قابلت ابن الحجاج وصاحبيه، فرجائي إليك أن تبسط له من نفسك وحديثك، وأن تقابله بما يليق بمنزلته وكرامته، فقد كفانا ما لقينا من الفضائح في دروب بغداد وأزقتها، وكفانا أننا أصبحنا اليوم حديثاً لأدعياء الأدب وسخفاء المجان.
  - اجعل كل هذا دبر أذنك يا ابن حمزة.
- اجعله دبر أذنى إن استطعت، ولكنى لا أضيف إليه كارثة جديدة بإهانة أعظم أدباء بغداد.
  - لا. لن نهينه ما أحسن الكلام والتزم الأدب.

وجاء الحاتمى فى الغد وقد اعتزم أن يسقط المتنبى من سماء كبريائه، وأن ينكس رأسه فى التراب، وأن يظهر جهله بالشعر والأدب واللغة، ثم ينشر فى طول بغداد وعرضها أنه حطم الصنم، وخرق الطبل الأجوف، وأن هذا المتنبى الذى يظن أن شمس العراق لم تطلع على مثله ليس إلا دعياً مغروراً أفاقاً.

جاء الحاتمي وقد ركب بغلة فارهة وحوله عدة من الغلمان بين مماليك وأحرار، فلما بلغ الدار ولمحه أبو الطيب غادر مجلسه ودخل حجرة أخرى، واستأذن الحاتمي وأذن له فاستقبله ابن حمزة أحسن استقبال وحياه أجمل تحية، وكان بالمجلس أبو الفتح بن جنى والقاضى أبو الحسن المحاملي، ثم دخل أبو الطيب فسلم عليه الحاتمي مبتسماً وقال:

ـ لقد لمحتك يا أبا الطيب في هذه الحجرة وأنا بباب الدار، فلما علمت بقدومي تركتها، أفعلت ذلك لكى لا تنهض إلى بالسلام؟ فسكت أبو الطيب ولم يجب، ثم جلس على كرسيه معرضاً ينظر إلى السقف والحيطان، ولما فرغ من هذا اتجه إلى ابن جنى وقال:

#### - إن البيت هو:

حالفتــه صدورهــا والعوالى لتخوضــن دونــه الأهوالا

والضاد فى «تخوضن» مضمومة لأن الفعل مسند إلى واو المذكرين مؤكد بالنون. فقال ابن جنى: كنت أقرؤه «لتخوضن» بفتح الضاد على أن الفعل مسند إلى ضمير مؤنث يعود على الصدور والعوالى، وكيف يا سيدى يسند الفعل إلى واو المذكرين المحذوفة فى «تخوضن» وهى خاصة بالعقلاء؟

ـ حينما قلنا إن صدور الخيل وعوالى الرماح حالفت الممدوح أجريناها مجرى من يعقل من الذكور.

كان يدور هذا الحديث والحاتمي متفزز متوثب، ينفخ من الغضب، فالتفت إليه المتنبى وقال:

### ـ كيف حالك؟ فأجاب الحاتمي وهو يتميّز من الغيظ:

\_ أنا بخير لولا ما جنيته على نفسى من قصدك، وجشّمت دابتى من السعى إلى مثلك، أجبنى بالله أيها الرجل! فيم تيهك وخيلاؤك؟ وعجبك وكبرياؤك؟ وهل عدوت أن تكون

شاعراً متكسباً؟ إذا قصدك شريف في نسبه تجاهلت نسبه، أو عظيم في أدبه صغّرت أدبه، أو متقدم عند سلطانه خفّضت منزلته، فهل المجد تراث لك دون غيرك؟

فأطرق المتنبى وعلم أن الرجل ليس بهين، وأنه يمكنه أن يلين معه بعض اللين، فقال: خفض عليك واكفف من غربك واستأن فإن الأناة من شيم مثلك. فهدأ الحاتمى قليلاً ثم قال:

\_ إنى جئت أسألك عن أشياء وأراجعك في أشياء، حدثني عن قولك:

إذا كان بعض النباس سيفاً لدولة ففي النباس بوقسات لهما وطبول

أهكذا تمدح الملوك؟ فالتفت إليه المتنبى في زهو وجبرية وقال:

\_ إن تلاميذي يجيبونك عن كل ما تسأل. فقال ابن جني:

لا أرى في البيت إلا روعة وإبداعاً، فإن للجيش عدداً هي السيوف والبوقات والطبول، وإن السيف خير هذه العدد وهو اسم الممدوح «سيف الدولة»، أما البوقات والطبول فلها ضجيج وجلبة، ولكنها لا تعمل شيئاً، لذلك شبه الشاعر بها غير الممدوح من الملوك.

ـ هل معز الدولة بوق وطبل؟

ـ لا أدرى، وإنما أنا مفسَّر شعر، ثم غمز بعينه الباقية وقال: هل قرأت يا سيدى ما بعد هذا البيت وهو مما لم يسبقه إليه شاعر؟

أنا السابق الهادى إلى ما أقوله إذ القول قبل القائلين مقول وما لكلام الناس فيما يريبنى أصول، ولا للقائليه أصول أعادى على ما يوجب الحب للفتى وأهدأ والأفكار في تجول

فقال الحاتمى: وكيف لم يخجل المتنبى من سيف الدولة حين قال في رثاء أمه؟ صلاة الله خالقنا حنوط علمي الوجمه المكفس بالجمال

فقال ابن جنى: وماذا في هذا يا سيدى؟ أتستنكر أن توصف أم ملك بالجمال؟ أتظنه جمالاً كجمال الراقصات والقيان؟ إنه يا سيدى جمال النفس الرضية والخلق النبيل. اقرأ يا سيدى من هذه القصيدة وسبِّح بحمد واهب المواهب:

مشى الأمراء حوليها حفاة كأن المرو من زف الرئال وأبرزت الخدور مخبآت يضعن النقس أمكنة الغوالى أتتهن المصيبة غافلات فدمع الحزن في دمع الدلال ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال فقال الحاتمى: ويقول المتنبى:

وإذا أشار محدثاً فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم

أما كان في أفانين الهجاء مندوحة عن هذا الكلام؟ فأسرع إليه ابن جنى قائلاً: رحماك يا مولاى، فقد جثت بأبلغ بيت تنفس عنه الهجاء في الشعر العربي! ما أغرب الصورة وما أمهر صناعتها! إنها صورة لو عثر بمثلها حماد عجرد لأغنته عن كل هجائه في بشار. وفي هذه القصيدة يا سيدى:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانب الدم والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعل لا يظلم ومن البلية عذل من لا يرعوى عن جهل وخطاب من لا يفهم

واستمر الجدال على هذا النحو ساعات، وكان المتنبى يشترك فيه أحياناً فى رفق ولين، وشعر الحاتمى أنه إزاء شاعر لا يدرك، ورأى من عطف المتنبى ومجاملته فى أثناء الحديث ما خفف من حدته وهدأ من ثائرته، ولم يجد فى نفسه حرجاً من أن يجامل المتنبى هنا ثم يدّعى للوزير المهلبى أنه انتصر عليه وغلبه، ونهض فنهض المتنبى مشيعاً له إلى باب الدار حتى ركب.

وزاد يقين أبى الطيب بأن السحاب يتراكم، وأن الصاعقة توشك أن تنقضّ، فصبر على دخن، وطوى نفسه على غيظ دفين.

وكان كافور قد أقام أبا عوف الكنانى بدار الخلافة منـ سنين لينقـل إليه أخبارهـا وليكون سفيره لدى معز الدولة والخليفة، وقد أنباه أبو عوف بقدوم المتنبى بغداد، وجاءه الجواب بأن يحتال لقتلة غيلة، فإذا لم يستطع ألزمه طائعاً أو مكرهـاً أن يمـدح كافـوراً بقصيدة تمحو كل ما جره عليه هجاؤه من العار. وبذل أبو عوف كل ما في مكنته من جهود

لإطاعة أمركافور فلم يوفّق . وفي ليلة دخل عليه منصور الحلى وكان شريكاً له في المؤامرة فقال: ·

\_ لقد اهتديت إلى أحكم الطرق وأسلمها لإنفاذ المؤامرة. فاتجه إليه الكنانى في تشوّف قائلاً:

\_ کیف؟

- كنت اليوم أزور أبا إسحاق الصابى ودار الحديث حول المتنبى، فأثنى عليه كثيراً وأخبرنى أنه يود أن يدعوه إلى داره ليؤدى له ما يستحق من كرامة، وليعتلر له عما ناله من سلاطة شعراء بغداد وشنيع هجائهم، فقلت له: إننى أؤدى عنك الرسالة يا سيدى، فاكتب إليه رقعة لدعوته غداً وأنا كفيل بحملها إليه. فكتب هذه الرسالة، وأخرج من كمة ورقة بخط الصابىء فقال الكنانى:

ـ وماذا نصنع بهذه الرسالة؟

- تسلمها إلى عبيدك غداً فى الصباح، وتأمرهم أن يذهبوا بها إلى المتنبى بدار ابن حمزة زاعمين أنهم عبيد أبى إسحاق، وأن سيدهم أمرهم أن يصحبوا المتنبى إلى داره.

\_ ثم؟

ـ ثم يذهبون به إلى قصرك الخالى بالزبيدية ، وهو قصر منعزل بعيد عن الدور ، فإذا بلغوا به القصر وضعوه في إحدى غرفه وقيدوه ثم هددوه بأنه إن لم ينظم قصيدة في مدح كافور قتل شرقتلة .

وجاء الصباح وتمت المؤامرة، ورأى المتنبى نفسه مقيد الرجلين وحوله زنوج تلتهب عيونهم بالغضب، وقد وضع كبيرهم على خوان ورقاً وأقلاماً وهو يقول:

هنا تكتب قصيدة في مدح مولانا كافور، وإلا ذهبت روحك إلى الشيطان! وتكلّف المتنبى الرضا وأظهر الرغبة، فتركوه وذهبوا إلى سرداب القصر فعثروا به على دن ممتلىء بخمر من خمر البلح تغلى وتشتد وتقذف بالزبد، فتصايحوا تصايح الزنوج، وقال كبيرهم: لنشرب حتى يتم شاعرنا القصيدة، فتهافتوا على الشراب وأخلوا يكرعون ويغنون حتى صدعت الخمر رءوسهم.

وجلس المتنبى فى غرفته يائساً ساخطاً، ثم ألقى نظرة على النافذة فلمح من بعيد فتى ينصب فخه للطيور، فأشار إليه وكرر الإشارة فلم يلتفت، فبحث فى الغرفة عن حصاة فقذفه بها فرفع الفتى رأسه ورأى أبا الطيب وهو يشير إليه إشارات تدل على الاستغاثة وطلب النجدة، فأسرع إليه وصعد فى السلم حتى وصل إلى غرفته، فأخبره المتنبى بالقصة وطلب إليه أن يفك قيده فقطعه بسكين كانت فى حزامه ثم قال:

- هلم يا شيخ فإنك تستطيع أن تخرج الآن آمناً فلست أسمع بالدار إلا غناء سكارى.

\_ إذاً لقد سكر المناكيد!

ـ يظهر ذلك.

ـ دعنى الآن أكتب شيئاً ثم نخرج معاً وأخذ الورقة وكتب فيها:

ولى همة من رأى همتها النوى
تروق بنى الدنيا عجائبها ولى
أخو همم رحالة لا تزال فى
ومن كان عزمى بين جنبيه حثه
صحبت ملوك الأرض مغتبطاً بهم
وللة آيات وليست كهذه

فتركبنى من عزمها المركب الوعرا فؤاد ببيض الهند لا بيضها مغرى نوى تقطع البيداء أو أقطع العمرا وخيل طول الأرض في عينه شبرا وفارقتهم ملآن من حنق صدرا فإنك يا كافور آيته الكبرى ففارقت مذ فارقتك الشرك والكفرا

فلما أتم الكتابة تسلل مع الفتى من الدار، ورأى جواده تحت شجرة فامتطاه وطار. وصحا العبيد وذهبوا إلى الغرفة فلم يجدوا للمتنبى أثراً، ورأوا الورقة فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فى صخب وشكاس، ثم حملوا الورقة إلى الكنانى فقرأها وضرب بكف على كف وصاح فى العبيد:

لقد أفسدتم كل شيء يا عبيد السوء، اكتموا كل ما جرى، وأقنعوا أنفسكم أنه لم يحصل شيء، لو وصل إلى سيدى كافور علم هذه الحادثة لقتلنا جميعاً. وإنى أيضاً سأكتم خبر هذه الورقة. ها هى ذى أنظروا الثم مزقها قطعة قطعة ونثرها فى الهواء.

وبلغ المتنبى دار ابن حمزة مجهداً مكدوداً مضطرب العصب وهو يصيح: يا محسد:

يا مفلح، فلما أقبلا عليه قال: لن نقيم بهذه المدينة إلا الليلة، أسمعتما؟ أعدا الرواحل والجياد، سنرحل غداً في الصباح. ثم أخذ يغمغم:

عش عزيزاً أو مت وأنست كريم بين طعن القنا وخفق البنود فرءوس الرماح أذهب للغيد ظ وأشفى لغل صدر الحقود لا كما قد حييت غير حميد وإذا مت مت غير فقيد

فاطلب العرز في لظمي ودع الذ ل ولمو كان في جنان الخلود

غادر المتنبي بغداد والغيظيمزُّق فؤاده، والغل تغلي في نفسه مراجله، لُقد كان يظن أن الأدباء والشعراء سيتنافسون في إجلاله وتكرمته، ويتسابقون إلى التقاط كل كلمة تخرج من فيه كأنما هي قرآن مبين، ويقتتلون على نيل الحظوة عنده والتقرب إليه، ولقـد كان يتخيّل أن الخليفة سيسرع إلى ملاقاته مرحباً محيياً، وأن معز الدولة سيسعى إليه على الأقدام راجياً متملقاً، وأن الخلافة ستخلى له قصراً على دجلة من قصور العباسيين يطل منه على رعية مخلصة لأدبه تردد حمده في الغدو والأصال، ولقد كان يتوهم أنه وقد أصبح العلم الفرد في دولة البيان ستجد فيه دار الخلافة علماً خفَّاقاً يجمع حولها أقطار العربية، وداعية منقطع النظير يعيد الأوطان المتمردة إلى أحضان بغداد، كان يحلم بكل هذا وهو رجل بعيد الأحلام، وكان يقدر كل هذا وهو رجل ما أصاب مرة في تقدير، وطالما مني نفسه بعد أن خاب في أن ينال ضيعة أو يحكم ولاية أنه بعد أن يمد جناحي نفوذه على عرش الخلافة، سيصبح الأمر في الولاة الناهي في الملوك، فهل حصل من هذه الأوهام على شيء؟ لم يسمع الخليفة السجين أن شخصاً يدعى بالمتنبي زار بغداد، ولم يقبل معز الدولة أن شاعراً مستجدياً تيّاهاً يطا بساطه، وتكبر عليه المهلبي وعزفت نفسه عن أن يطلب منه شعراً، ثم أغرى به شعراءه فمزقوا عرضه واعتقلوه في داره فلم يكن يخرج منها إلا حائفاً يترقّب. هذا ما لقيه في دار الخلافة، لم تر لمواهبه شبحاً، ولم تلمح لنبوغه أثراً، ولم تجد فيه إلا شاعراً طليح أسفار كلّت يداه من طرق الأبواب. جالت هذه الأفكار بنفس المتنبي وهو يقطع الطريق عدواً بين بغداد والكوفة عائداً إلى موطنه سيفاً محطماً، وأملاً حائراً، وحطاماً بشرياً، فزفر في حزن وأسى وقال: وقت يضيع وعمر ليت مدته في غير أمته من سالف الأمم! أتسى الزمان بنسوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم

وبعد أيام بلغ الكوفة فالقى بها عصا التسيار، وعزم على أن يعيش بها كما يعيش سُراة المدينة، وخلع ثياب الشاعر ولبس عدّة الفارس وسلاحه، وعاد إلى قضاء وقته بين الصيد ومجالسة الأدباء والأشراف، وحاول أن ينسى طموحه، وأن يسخر من آماله، وأن يرضى من الغنيمة بالإياب، ويقنع بعد طول الجهاد بالطعام والشراب. وبينما كان يوماً عائداً إلى داره إذ رأى ابنه محسداً يسرع إليه ويهمس:

- ـ سيدى سعد الدولة هنا.
- ـ سعد الدولة؟ ابن سيف الدولة؟

- نعم يا أبى، لقد حضر منذ ساعة. فأسرع المتنبى إلى لقائه، وما كاد يراه حتى انكب عليه يعانقه ويقبله ويرحب به. وكان أبو المعالى سعد الدولة فى نحو الثالثة عشرة وسيماً قسيماً تظهر عليه مخايل البطولة، وتنطق فى وجهه ملامح العروبة، فاتجه إليه أبو الطيب وقال:

ـ كيف حال مولاي سيف الدولة؟

لقد تركت أبى مريضاً، ولكن المرض لم يمنعه من الخروج إلى لقاء الروم الذين أغاروا على طرسوس. إنهم لا يتركوننا لحظة للراحة وتجفيف العرق يا أبا الطيب! ولقد كاد أبى يضيق بهم ذرعاً. ثم أخرج من كمة رسالة وقال: هذه رسالة أبى إليك. فقرأ المتنبى فإذا فيها: من سيف الدولة أبى الحسن بن حمدان إلى أبى الطيب أحمد ابن الحسين:

أما بعد فإنى أحمد الله إليك وأطلب لك العافية والسلامة. علمت بتركك الأسود، وشكرت الله على نجاتك من هذا الطاغية. وإنى أبعث إليك بابنى وهو أغلى ما فى الحياة عندى، لأرجوك فى العودة إلى حلب، لقد تغيّرت بعدك الأحوال يا أبا الطيب، وقويت شوكة الروم وطمى طغيانهم، وتخاذل الناس حولى وسئموا القتال. والإسلام والعروبة فى لب أحوج ما يكونان إلى صوتك الرئان، وشعرك الفيّاض بالقوة والحماسة ليلهب ثم ويوقظ الهمم. لقد كان وجودك إلى جانبى بحلب طالع يمن على وعلى المجاهدين

فى الإسلام، ولقد كانت أيامك أيام انتصار وفتوح ملأت الدنيا بوصفها، وخلّدت فى التاريخ ذكرها. أقبل علينا أبا الطيب فإن السيوف تهتز فى أغمادها شوقاً إليك، ومجالس الأدب تكتم أنفاسها انتظاراً لقدومك. أقبل يا شاعر العرب. وإذا كانت فى نفسك منى غضاضة، فإنى أقول لك الآن ما قلته لى من قبل:

وإن كان ذنبـــى كل ذنـــب فإنه محا الذنب كل المحومن جاء تائباً

قرأ المتنبى الرسالة فتقاطرت الدموع من عينيه، ثم قبّلها مرات وقال: إننى لولا العوائق لطرت إلى مولاى سيف الدولة. ثم أطرق طويلاً مفكراً مهموماً وهو يستمع لحديث نفسه وهى تقول: يطلبك الآن سيف الدولة بعد أن نبذك وازدراك وتغاضى عن إساءة أهله وعشيرته لك، وبعد أن ضجر بإقامتك ومل ثواءك؟ يطلبك بعد أن صرف وجهه عنك تيّاها، وترك ابن خالويه يقذفك بالمفتاح فى وجهك دون أن يلقى منه نكيرا؟ لا يا أبا الطيب لست العوبة فى أيدى هؤلاء الأمراء ينبذونها كلما ملوا اللهو بها. عرّفهم أبا الطيب أن نفسك أقوى من نفوسهم، وأن كرامتك فوق كرامتهم، وأنك إذا انصرفت نفسك عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل. على أنك قد لقيت من الشعر ما كفاك، ومن هؤلاء الأمراء يلدغ من جحر مرتين!

ثم اتجه إلى سعد الدولة وقال: يقيم مولاى عندنا أياماً ليستريح وربما تبعته إلى حلب. وأقام سعد الدولة بالكوفة حيناً، ولما عزم على الرحيل ودّعه الشاعر وألقى فى رحله قصيدة لأبيه من أروع ما نظمه فى سيف الدولة منها:

ليس إلاك يا على همام سية كيف لا تأمن العبراق ومصر وسانت طول الحياة للبروم غاز فمت قعد النباس كلهم عن مساعم يك مما البذى عنده تدار المنايا كال مسن عبيدى إن عشبت لى ألف كا فور

سيف دون عرضه مسلول وسراياك دونها والخيول؟ فمتى الوعد أن يكون القفول؟ حيك وقامت بها القنا والنصول كالدى عنده تدار الشمول. فور ولى من نداك ريف ونيل

وعاد المتنبى إلى حياة الملّل والفراغ، وكان صديقه الحسن العلوى يكثر من ازدياره ويجتهد في تسليته والترويح عنه، فبينما كانا في أحد الأيام بظاهر الكوفة إذ رأيا شاباً في نحو العشرين قوى العضل وثيق البناء قصير القامة غليظ الوجه عابس نظرات العينين، يبدو كأنه ساخط على الوجود ومن فى الوجود، ووراءه طائفة من الأعراب فى أسمال وأخلاق وهم يسيرون خلفه فى رهبة ومهابة، كما تسير العبيد خلف السيد المطاع. ومر الشاب ومن معه بالمتنبى وصاحبه فلم يزد على أن رفع بصره إليهما فى اشمئزاز، ثم ابتسم ابتسامة سخرية وازدراء. فقال المتنبى:

ـ من هذا الوغد الجافي يا سيدي الشريف؟

- هذا ضبة بن يزيد، وهو فتى قرمطى شرير خبيث، لو أراد الشيطان أن يتخذ لروحه مكاناً ما اختار لها غير جسمه. إن هؤلاء الفرامطة يا سيدى لم يتمسكوا بمذهبهم عن رأى وعقيدة، ولكنهم قوم صعاليك فتّاكون نهّابون، عز عليهم أن يروا بعض الناس فى نعمة ويسر فأوغروا صدور الفقراء على الأغنياء، وزينوا لهم نبذ طاعة كل حاكم، وأحلو لهم السلب والنهب والقتل وكل ما يندى له الجبين من رذائل. وقد وجدت دعوتهم قبولاً عند شدًاذ الأعراب اللين كانوا يقتلون ويسلبون فى خوف وحدار، فأصبحوا الآن يقتلون ويسلبون عن عقيدة ودين. هؤلاء القرامطة كارثة على الإسلام يا أبا الطيب.

ـ بلا شك، و إنى أعتقد أن هذه الثورات ليست إلا فتناً سياسية ايتدعها أعداء العرب لإضعاف دولة العرب، وألبسوها ثوب المذاهب الدينية .

ـ هذا صحيح. وضبة هذا يسيطر على فريق من صعاليك بنى كلاب، وأظن أنهـم يدبّرون خطة للهجوم على الكوفة، وقد أخذ أغنياء المدينة يحتاطون لأموالهم، ويعدون العدة لصدهم.

ـ سأمحو بسيفي هذا وساوس عقولهم إن كان لهم عقول.

ومرّت شهور ولا حديث للمدينة إلا غارات القرامطة وتخوف الناس من وحشيتهم وقبح أفاعيلهم، وفي صباح أحد الأيام زار الحسن العلوى دار أبي الطيب وكان مضطرباً مهتاجاً، فحيّاه المتنبي وقال:

ـ ما الخبر يا سيدى؟ اجلس واهدأ قليلاً.

ل أجلس يا أبا الطيب. فإن الفرصة قد أمكنت من هذا الوغد ضبة، وقد سيّر إلى عض رجالي رسولاً يطلب النجدة ويقول، إنهم قد ضيقوا عليه الخناق، ولا يحتاجون إلا

إلى بضعة فرسان للتغلب عليه وعلى أنصاره. قم يا أبا الطيب واركب معنا.

ـ هذا هو اليوم الذي كنت أتمناه على الأيام فقد صدىء سيفي في غمده.

وركب أبو الطيب والشريف على رأس شرذمة من الفرسان، وما كادوا يصلون إلى ميدان المعركة حتى فر رجال ضبة شماطيط، والتجأ إلى حصن منيع أحكم إغلاق بابه، وأطل من نافذة ضيقة به وأخذ يسب ويلعن ويصيح:

- ـ أين متنبيكم هذا الكاذب المنافق الجبان؟ أين ابن عبدان السّقاء حتى أبصق فى وجهه بصقة تذكره بالماء الذى كان يحمله أبوه؟ أين هذا الدعى الفاجر لأعلمه أن امتشاق الحسام غير نظم الكلام؟ فصاح الشريف:
- مرحى بمن يفر من الحراب، ويقاتل بالسباب. إنـك في الحـق أجبـن من فار. ولكنك في الشتم أجرأ من أسد.
- إننى أقدم إذا كان الإقدام عزماً، وأحجم إذا كان الإحجام حزماً. فصاح المتنبى:
  - على شرط أنك لا ترى الإقدام عزماً في يوم من الأيام.
- ـ اخسأ يا دعى كنده. والله إن سيفى ليحـن إلـى رأسـك ولكنـه يخشـى أن يدنس بدمائك.

فمال الشريف على المتنبى وقال: لقد جاوز الكلب الحد وبلغ الغاية فى الإقداع، اهجه يا أبا الطيب، اهجه من صنف كلامه ونوعه، ومزق عرضه كما تمزق النعل الخلق. فجلس المتنبى هنيهة ثم أخذ ينادى ضبة وهو فى حصنه بأقبح الألقاب، وينشده قصيدة قدرة الألفاظ والمعانى قلفه فيها بكل ما حققه من السباب، ورماه ورمى أمه بما يتعقف عن ذكره أبدأ الناس لساناً. وعاد جماعة المحاربين ولم يبلغوا من ضبة ماربا، ولم يجرد أبو الطيب سيفه من قرابه. وقال أحدهم:

ـ لقد كانت قصيدة عجيبة، وأغلب ظنى أنها ستثير ضجيجاً في بنسي كلاب. وقــال ثان:

ـ لعلها تؤدب هؤلاء القرامطة وتصرفهم عن غيُّهم. وقال ثالث: '

\_ إن أخشى ما أخشاه أن تصل هذه القصيدة إلى أذن فاتك الأسدى. فالتفت المتنبى في انزعاج وقال:

ـ ومن فاتك الأسدى هذا؟

- فاتك الأسدى رجل قرمطى، وهو خال ضبة بن يزيد، وهو لص بطّاش مغامر يستحل دم الحجاج فى الحرام، والقصيدة كلها قذف فى أخته وثلم لعرضها، ولا أعتقد أنه يسكت عن هذا أو بعض هذا. فتهاتف المتنبى ساخراً وقال:

إذا صلت لم أترك مصالا ولفاتك، وإن قلت لم أتسرك مقالاً لعالم

واستمر أهل الكوفة في خوف وذعر من القرامطة، وعلمت فاطمة زوج المتنبى بخبر ضبة، وتساقط إلى سمعها بعض أبيات من القصيدة فتوجست شرأً، ولم تستطع أن تحادث زوجها في الأمر.

وبعد أشهر تجددت ثورة القرامطة وتجمعوا حول زعمائهم بظاهر الكوفة، وصمموا على الهجوم على المدينة، فالتف كبراؤها حول أبى الطيب وجهزوا فصيلة من الفرسان والرجالة لقتالهم، وقد كانوا أرسلوا إلى بغداد رسولاً لطلب المعونة، وخرج أبو الطيب وعبيدة للقتال وحارب أياماً فأثخن في أعدائه، وانتهت المعركة، وفر بنو كلاب، وعاد الشاعر الفارس منصوراً مظفراً. وجاء جيش بغداد بعد أيام فخلع قائده «دلير» على المتنبى وأجزل له العطاء، وأنشده أبو الطيب قصيدة في الميدان وقد كان ممتطياً جواده منها:

ذرينسى أنسل ما لا ينال من العلا فصعب العلاقى الصعب والسهل فى السهل تريدين إدراك المعالسى رخيصة؟ ولا بد دون الشهد من إبر النحل

وسارت القصيدة في البوادي، وسخط الأعراب على أبي الطيب لمدحه دليد الديلمي، ومرت شهور ضاق فيها الشاعر بالكوفة وتمنى لو وجد إلى سواها منفذاً، وفي يوم طرق بابه فارسان كان أحدهما يحمل رسالة من أبي الفضل بن العميد وزير عضد الدولة «بارجان» يدعو فيها الشاعر إلى الرحيل إليه، ويبذل له الوعود الحسان، وكان الثاني رسولاً من قبل سيف الدولة يلح عليه في الذهاب إلى حلب، ويغريه بكل وسائل الإغراء، وقد فكر المتنبي في الرسالتين وأطال التفكير، فمرة تدفعه عروبته إلى الرحيل إلى حلب وإلى السخط على الديلم وكل من يتصل بالديلم، ومرة ينفر كما ينفر المهر الشموس ويأبي أن يعود إلى رجل أهين في حضرته فلم يدفع عنه، وترك أعداء، وحسّاده يثلبون عرضه حتى اضطر إلى قصد الأسود الذي هدم حياته وأهدر كرامته. وانتهى بالمتنبى العزم إلى أن يعتدر إلى سيف

الدولة بأبيات، وأن يقصد ابن العميد. وما كاد يلقى الخبر على زوجته حتى غشيتها غاشية من الحزن والتطير وصاحت:

- لا تذهب يا أبا الطيب. بالله عليك لا تذهب. إن أنفاسى لم تهدأ بعد مما لاقيت من فراقك الطويل، وإن خفقات قلبى لا تزال تأبى أن تظن أنك بجانبى، ولو كنت ممن يتقون المخاطر، ويتوقون المهالك، لكان حزني لفراقك حزن امرأة غاب عنها زوجها وبقيت تمنى نفسها بلقائه، ولكنك رجل إذا ابتلعتك القفار تحديت الموت، وسخرت من الخطوب، ولم تبال بالأسود ولا بالحيات السود.

فربت أبو الطيب ذراعها في رفق وقال:

ـ لا تخافي يا فاطمة فالطريق آمنة ، ولن أغيب عنك طويلاً .

\_ إن الوساوس تقتلني يا سيدى، وإنى أشعر في هذه المرة \_ ولا أدرى لم أشعر \_ بشيء يكاد يقف له قلبي، فبالله عليك لا ترحل يا أبا الطيب.

- هذه وساوس شيطان يا فاطمة فاصرفيها عنك. ثم مدّ إليها ذراعيه في رفق فعانقته باكية مكلومة الفؤاد، وأخذت تردد الحسرات، وتزوّد بالدعوات، فاجتذب نفسه من ذراعيها وأسرع إلى الباب فرأى عبيده قد أعدوا كل شيء للرحيل. ففصل من الكوفة ومعه ابنه محسد وعبده مفلح في أول صفر سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قاصداً أرجان وهويقو ل:

شر البلاد مكان لا صديق به وشرما يكسب الإنسان ما يصم وشر ما قنصت داحتى قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم

## صحوة

بلغ شاعرنا الجوالة الرحالة بغداد بعد أيام، ونزل بدار راويته على بن حمزة وأغراه بالسفر معه إلى أرجان فلم يتردد غير أنه قال:

- كنت أتمنى أن تكون هذه الرحلة لأحد ملوك العرب.

- وأين هم الآن يا ابن حمزة؟ إن خليفتكم المطيع الله والمطيع للدياسم لم يسمع باسمى، ولم يعلم أين مكانى.

\_كنت أوثر أن ترحل إلى سيف الدولة.

\_ دعنا بالله من هذا الحديث فقد مَجَّته نفسى.

واستراح المتنبى ببغداد أياماً ثم سافر منها إلى أرجان فنزل بالأهواز، وأقام يومين فى ضيافة أبى على التنوخى، وكان شاعراً أديباً أخبارياً، وبينما كان يمر بإحدى ساحات الأهواز إذ سمع أعرابياً يهمس لصاحبه:

ـ هذا هو المتنبى الذى هجا ضبة، والذى أقسم فاتك الأسدى أن يقتله ولو تعلـق بأستار الكعبة .

\_ وأين منه فاتك الآن؟ إن بينه وبين الأهواز بعد المشرقين.

ـ إن فاتكاً لا يتعجل الأمور ولكنه إذا عزم صمم، وإذا صمم أصمى.

سمع أبو الطيب هذا فاضطربت له نفسه، ثم ابتسم وقال: قاتل الله فاتكاً هذا. لا

يزال الناس يتحدثون في أمرى وأمره.

ورحل عن الأهواز كاسف البال كثير الوساوس، وما زال يغذ السيرحتى أشرف على أرجان فرمى ببصره فرأى مدينة ضيقة الرقعة صغيرة الدور مقفرة، فهز رأسه وقال:

- أأترك ملوك الأرض وسادات العرب لأسير شهراً إلى هذه القرية الخاوية على عروشها؟ ولأمدح رجلاً لو أنصف الزمان لسجد لعظمتى؟ ثم زفر وقال: هكذا حكم عليك يا أبا الطيب أن تعيش مشرداً، وأن تترك دائماً اللباب لتتلهى بالقشور. فأخذ ابن حمزة بدراعيه قائلاً:

- اهدأ يا سيدى فإنك محاط بجواسيس يعدون عليك أنفاسك، لقد نصحتك ببغداد أن تلوى عنانك إلى حلب فنهرتنى فى غضب ونكر، ثم تجىء الآن بعد أن قطعنا الطريق فتبكى على العرب وملوك العرب وتسخر من الفرس وبلادهم؟ أين حزمك يا أبا الطيب إن هذه البوادر التى ينطق بها لسانك من غير تحرز هى التى أفسدت عليك كل شىء بحلب، ودفعتك إلى الفرار تحت جناح الليل من مصر. لقد انتهى الأمر، وقدمنا إلى فارس، فيجب أن تعقل لسانك عن أن يبوح بكلمة سوء، حتى إذا عشنا بها عشنا آمنين، وإذا رحلنا عنها رحلنا مكرّمين.

\_ لقد كنت فائل الرأى عازباً عن الحق في مجيئي إلى فارس وترك العودة إلى حلب، وما لى وللديلم? أضاقت بي رحاب الأرض؟ أم سدت في وجهى بلاد العرب؟ أم عز من أبناء مضر من يفهم العربية فجئت لهؤلاء الأعاجم أنشدهم شعراً عربياً؟ إن قصدى لملوك الديلم عقوق لعروبتي وقومي. لقد قلت أبياتاً قليلة في مدح دلير فقامت قيامة الأعراب وكادت تكون فتنة، فكيف إذا تحدثت الدنيا بأن أبا الطيب القي خلفه ملوك العرب ورحل صاغراً مستجدياً ملوك الفرس يشيد بفضلهم ويسخر من العرب والعروبة؟

ـ هذا والله ما كنت أخشاه، حقاً إنك لرجل تعبث به الأهواء، مرة تسخط على العرب، ومرة تحن إليهم، وهذه النفس الدوّارة القلقة هي التي تجر عليك الشر، وتوردك موارد الهلكة. دعنا بالله نقيم بين القوم ما نقيم في اطمئنان وهدوء بال.

- لن أقيم طويلاً بين هؤلاء الأعاجم، إننى أحن يا ابن حمزة إلى الشام ومشاهدها، وأصبو إلى حلب ورحبتها، وأود في هذه اللحظة لو حملني بساط سليمان إلى بساط سيف الدولة.

ـ كل شيء ينال بالصبر والحزم.

وبعث المتنبى إلى ابن العميد غلاماً يعلمه بقدومه، وكان ابن العميد مضطجعاً فى دسته وحوله كبار رجاله وقد علم فى الصباح بقرب قدوم المتنبى، فالتفت إلى نديمه العلوى العباسى.

- ـ إننا ننتظر من أبى الطيب شعراً أبلغ وأروع مما قاله في سيف الدولة وكافور.
- حقاً إنه كان ينثر درره فوق من لا يميزون الدر من الحصى، أما وقد جاء ينشد «الجاحظ الثاني» الذي امتلك زمام الأدب، ودانت له رقاب البلاغة، فيجب أن يفكر طويلاً قبل أن يقول، وأن يبرز من بدائعه ما لم يمر بخيال شاعر. .
  - \_ أتعرف أن الأديب أحياناً تفوته الإجادة إذا حرص على أن يجيد؟
    - ـ کیف یا سیدی؟

\_إنه إذا حاول الإتقان التجا إلى التعمق والتعمل، وأدركته حال عصبية من التشكك تحول بينه وبين فطرته السليمة، وقد لمح المتنبى الذى لم يفته شيء من خواطر النفوس هذا المعنى إذ يقول:

أبلغ ما يطلب النجاح به الطب مع وعند التعمق الزلل

وبينما هما فى الحديث إذ دخل الحاجب يؤذن بقدوم المتنبى وأنه ينتظر بظاهر المدينة، فوثب ابن العميد من مضجعه وأمر حجّابه وقواده باستقباله، فسار الموكب وعاد بأبى الطيب بين مظاهر الحفاوة والإكرام، ولما مثل بين يدى ابن العميد قام له وقرّب إليه كرسياً عليه وسادة من ديباج وقال: لقد شرفت بك بلاد فارس يا أبا الطيب، ولقد كنا فى شوق إليك وإلى شعرك وأدبك، وكنا نتلقط أخبارك ونتز ود بما يطير إلينا من أشعارك بعد أن ملأت شهرتك الدنيا وشغلت الناس، إن شعرك أصبح حديث كل لسان، ومستشهد كل أديب، فلقد ماتت إحدى أخواتي فورد على نيف وستون في التعزية ما منها إلا وقد صدر بقولك.

طوى الجزيرة حتى جاءنــى خبر فزعــت فيه بآمالـــى إلـــى الكذب حتــى إذا لم يدع لى صدقــه أملا شرقت بالدمع حتــى كاد يشــرق بى فوقف المتنبى إجلالاً لهذا الثناء وقال: أدبى يا سيدى قطرات من بحرك الفياض،

ولمحات من عبقريتك النادرة. فابتسم ابن العميد واهتز للمديح، ثم سأله عما لقيه في طريقه وما لاقاه في سفره، فأفاض في وصف الطريق وما احتمله من عناء ونصب، ثم أسرع فقال: وقد هون كل هذا رجاء مولانا والأمل في لقائه، وبحث في كمه فأخرج درجاً كتب فيه قصيدة فوقف وأنشدها بين يدى ابن العميد، وكان الجمع حاشداً، وإعجاب السامعين شديداً، والثناء على الشاعر متوالياً، ووصله أبو الفضل بمائتي دينار وبسيف من أثمن السيوف وأغلاها، وأفرد له داراً وخص به خدماً وعبيداً. وكان الشاعر يزوره في كل يوم ويظهر الابتهاج والسرور، ويحمد الله الذي وفقه إلى قصده. واقتنص ابن العميد الفرصة فقراً على أبى الطيب كتابه الذي سماه «ديوان اللغة» وكان يعجب لحفظه وغزارة علمه بالأوابد والنوادر. وأراد يوماً أن يتبسط مع أبى الطيب ويداعبه فقال:

ـ إن لى نظرات ومآخذ على قصيدتك التي أنشدتنها. فدهش المتنبي وقال:

.. ما هي يا سيدي؟

ـ لقد قلت :

بساد هواك صبرت أم لم تصبرا وبكاك ما لم يجر دمعك أو جرى ثم قلت بعد هذا البيت:

كم غر صبــرك وابتسامــك صاحباً لمــا رآه وفــى الحشــا ما لا يرى

وهذا تناقض بين، فقد أخبرتنا فى البيت الأول أن حبك وبكاءك ظاهران سواء أصبرت أم لم تصبر، وسواء أجرى دمعك أم لم يجر، ثم عقبت بأن صبرك خدع الناس وأخفى عليهم وجدك وهيامك. فأسرع المتنبى وقال:

ــ تلك حال وهذه حال، غاية الأمر أن البيت الثانى متقدم فى الوجـود على البيت الأول، لأن هذا المحب فى أول أمره وقبل أن يضنيه الهوى، ويغيّر حاله الهيام، كان يغر من رآه، ولكنه بعد أن ألحّ عليه السقم لم ينفعه الجلد ولم يُغن عنه الصبر، فبدا هواه لكل ناظر.

ـ هذا طريق ملتو لا تدرج فيه العقول. ثم ماذا تقول في مخالفتك بين مصراعي البيت الأول؟ فقد أتيت في المصراع الأول بإيجاب بعده نفي، وفي المصراع الثاني بنفي بعده إيجاب.

ـ إنها مخالفة فى اللّفظ لا فى المعنى يا سيدى، لأن من صبر لم يجر دمعه، ومن لم يصبر جرى دمعه. فقهقه ابن العميد وصاح: لن تُغلب يا أبا الطيب، فإن لك فى كل مضيق منفذاً يخفى على كل عين.

وذهب المتنبي إلى داره وقد آلمه النقد فالتقى با ابن حمزة وقال:

\_ لقد ألقى على سيدك الرئيس اليوم درساً في الأدب والنقد. ثم أخبره بما دار في المجلس فهوّن عليه الأمر وقال:

\_ إنها ممازحة أديب. فصاح المتنبى:

- لا أحب هذه الممازحات.

لقد أكرمنا الرجل وأحسن مثوانا، فيجب أن نغضى عن بعض ما لا نحب، بل يجب أن نعترف له بالسبق في ميدان الأدب في شيء من المجاملة والتواضع.

وجاء عبد النيروز وهو عبد يبحتفل فيه الفرس بقدوم الربيع ، وينثرون الورود في كل مكان ، وينظمون من الأزهار عقوداً وتيجاناً ، فأعد المتنبى قصيدة من أروع الشعر وأبدعه خيالاً وأحلاه رنين نغم ، هنا فيها أبا الفضل بالنيروز واعتذر عن بعض تقصيره في قصيدته الرائية وقد جاء في القصيدة الجديدة .

نحــن فی أرض فارس فی سرور عظّمتــه ممــالك الفــرس حتی مــا لبسنــا فیه الأكالیل حتی عنــدمن لایقــاس كســری أبوسا عربــی لسانــه فلسفی

ذا الصباح الـدى نرى ميلاده كل أيام عامـه حسّاده البستهـا تلاغـه ووهاده سان ملـكاً به ولا أولاده رأيه فارسية أعياده

قضى الشاعر شهرين فى ضيافة ابن العميد محفوفاً بصنوف الإكرام والرعاية ، ولكن اول أبت عليه أن يركد فى مكان كالماء الآسن ، فاغتنم لقاء الرئيس واستأذنه فى ولكن ابن العميد فاجأه بأن عضد الدولة ملك شيراز أرسل يلح فى قدومه إليه ، ولكن ابن وأنه بعث إليه بهدايا لم تظفر بمثلها الملوك . فاضطرب المتنبى وقال:

يا سيدى دعنى من هؤلاء الديلم. إننى شاعر عربى وما أنزل الله الشعر على اكون لسان العرب، وعنوان العرب، ومعيد مجد العرب.

ـ إن عضد الدولة رجل ديلمى النسب حقاً، ولكنه عربى النفس عربى النزعة، وهو أديب شاعر يناصر العلم ويرفع شأن دولة العرب، وسيصل إليك من عطائه وصلاته فوق ما يتوهم خيال شاعر.

ـ بالله عليك يا سيدى لا تغرنى بهذه الوعود، فإنى ملقى من هؤلاء الملوك، ملدوغ من جحورهم مرات. ولولا مطامحى ما أصغيت إلى أكاذيبهم، ولعشت فى خير حال، أقصد الواحد منهم بعد الآخر، فأتوجه إليه بآيات خالدات من الشعر الذى تحسده لآلىء البحار، فإذا نال منى ما يبتغى تنكّر لى، وصرف عنى وجهه فى صلف وكبرياء.

- إن عضد الدولة ليس من هذا الصنف يا أبا الطيب، إنه رجل خُلق ليكون ملكاً، وملك خلق ليكون ملكاً، وملك خلق ليكون رجلاً، فلو أقمت عنده ما أقمت لكان في يوم وداعك أخفى منه بك في يوم استقبالك.

- ولكنى يا سيدى رجل ملول شديد الضجر مولع بالنقلة، وهذا لا يرضى هؤلاء الملوك اللين يلذ لهم احتباسى على الرغم منى، فإذا قبلنى على أن أقيم عنده كما أشاء، وأرحل عنه متى أشاء توجهت إليه.

وكاتب ابن العميد عضد الدولة بشروط المتنبى فقبلها فشد الرحال إلى شيراز كارهاً، وقد زاد به الحنين إلى زوجه، وعادت إليه أطياف للشام وحلب، ومر فى طريقه بشعب «بوان» وهو غيضة كثيرة الأدواح الملتفة المزهرة، والأشجار المثمرة، والمياه المتدفقة، وهو أحد متنزهات الدنيا الأربعة، وقد أوحى هذا الشعب إلى أبى الطيب برواثع المعانى، وهاج فى نفسه ذكريات دمشق والعروبة وما للعرب من كرم ومجد حين يقول:

ولكن الفتى العربى فيها ملاعب جنة لو سار فيها طبت فرساننا والخيل حتى غدونا تنفض الأغضان فيها فسرت وقد حجبن الحرعنى وألقى الشرق منها في ثيابي لها ثمر تشير إليك منه وأمواه تصل بها حصاها

غريب الوجه واليد واللسان سليمان لسار بترجمان خشيت وإن كرمن من الحران على أعرافها مشل الجمان وجئن من الضياء بما كفاني دنانيراً تفر من البنان بأشربة وقفن بلا أواني صليل الحلى في أيدى الغواني

ولـ و كانـت دمشـق ثنـى عنانى لبيق الشـرد صينـى الجفان ثم عاوده الحنين إلى زوجته وإلى الشام عامة فقال:

شامية طالما خلوت بها تبصر فى ناظرى محياها فقبلت ناظرى تغالطنى وإنما قبلت به فاها فليتها لا تزال آوية وليته لا يزال مأواها كل جريح ترجى سلامته إلا فؤاداً رمته عيناها ما نفضت فى يدى غدائرها جعلته فى المدام أفواها

ولما كان على نحو أربعة أميال من شيراز أرسل عضد الدولة وجوه دولته لاستقباله ، وبلغ القصر في هذا الموكب الحافل فأحسن عضد الدولة لقاءه ، وأنشده أبو الطيب قصيدة . فال عليها أجزل الصلات وأنفس الهدايا . وكان من شهود الحفل أبو على الفارسي وعبد العزيز الجرجاني ، وهما من كبار رجال اللغة والأدب ، وأقام في ذرا ممدوحه زهاء ثلاثة أشهر كان فيها موضع الإكرام والحفاوة ، ولكنه كان ضجراً كثير القلق ، يمل النعيم وينزع إلى المخاطر ، ولقد كان يعبر عن نفسه حقاً حين قال :

أبوكم آدم سن المعاصى وعلمكم مفارقة الجنان

فلما طغت عليه السآمة دخل على عضد الدولة واستأذنه في السفر وألحّ، ولم يجد الرجل بدأً إلا أن يأذن له، وعاد المتنبى إلى داره فأخبر ابن حمزة ومحسداً بعزمه، وأمر مفلحاً أن يستعد بعد ثلاثة أيام، فقال مفلح:

سأعد كل شىء يا سيدى غير أنى أود أن أخبر مولاى بأمر يزعجنى، وقد يكون تافهاً، وقد يكون من وساوس نفسى.

## ـ ما هو؟

رايت قبل أن نرحل من أرجان أعرابياً يطوف حول دارنا ويكثر التلفت والنظر، فلم آبه له ولكنى عدت فرأيته هنا بالأمس فسألته عن شأنه فقال: إنه رجل فقير رحل من العراق إلى فارس طلباً للرزق، ولكنه لم يجد عملاً، ثم سألنى عن موعد عودة سيدى إلى العراق، فلما قلت له إنى لا أعلم، وأظهرت الريبة في أمره، قال: إنه لا يملك راحلة، وإنه يطمع

فى أن يحمله سيدى معه إلى العراق، وإنه لذلك يسأل عن موعد سفره، فزجرت الرجل وأبعدته عن الدار.

ـ لا أرى من بأس في أن نحمل الرجل. فقال ابن حمزة:

ــ لا تتسرع يا أبا الطيب، فقد يكون الرجل نذير شر، وقد يكون جاسوساً عليك من أعدائك بعثوا به إلى فارس ليخبرهم بيوم رحيلك إلى العراق.

- هراء. إننى أتسلح بشجاعتى لا أبالى بمن علم بمقامى أو رحيلى. على أن المتنبى قد ساوره شيء من الخوف. وطافت بنفسه ذكريات ضبة وخاله فاتك، ولكن هذا الخوف لم يدم طويلاً، فهز كتفيه في استخفاف، ثم طلب إلى مفلح أن يعد ورقاً وأقلاماً وقام إلى حجرته فكتب قصيدة يودع بها عضد الدولة، وركب إليه في الصباح وأنشده القصيدة فاجزل عطاءه وأحسن توديعه. وبينما كان المتنبى وصحبه وعبيده يستعدون للرحيل إذ لمحو فارساً على جواد أشهب يسبقهم إلى طريق العراق، فصاح مفلح:

ـ هذا هو الأعرابي الذي كان يحوم حول دارنا بأرجان فقال محسد:

\_ويل للوغد. حقاً إنه كان يترقّب موعد سفرنا ليعرف الطريق الذي نسلكه. وقال ابن حمزة:

ـ هذا هو الذي ظننته. وامتطى المتنبي جواده وهو يقول:

فرل يا بعد عن أيدى ركاب لها وقع الأسنة في حشاكا وأنهى شئت يا طرقى فكونى أذاة أو نجاة أو هلاكاً فى أحد أرباض الكوفة، وفى ليلة حائكة السواد شديدة البرد، اجتمع عدد من الرجال يزيد على العشرة بدار مجاشع الكلابي، وجلسوا حول النار يصطلون. وكان بالحجرة سراج خافت النور كاد يجف زيته فأخذ يخفق كأنه مريض دنف دهمه الفواق قبل أن يسلم الروح. وكان جو الحجرة يوحى بالحزن والفجيعة والدمار، ولو كشف عن البصر الحجاب لرأى فوق رءوس هؤلاء المقعين حول النار أرواح الشياطين تحوم في مرح، وتصفق بأجنحتها في جذل وشماتة. وكلما التمع السراج كشف من القوم وجوها عابسة شرسة شريرة جرحتها السيوف وخرقتها السهام، وأعيناً يتأجم فيها الغدر، وتضطرم الأحقاد. رفع مجاشع الكلابي رأسه وقال:

- ـ لقد مر بنا حين من الدهر لم نجرًد فيه سيفاً، ولم نركض جواداً، حتى كدنا نفقد صفات البطولة، وننام على الطوى، ونعلل صغارنا بالماء. فقال شمر بن وهب:
- كنا نسقط على مدينة الكوفة بين الحين والحين، ولكن أهلها أخدوا لأنفسهم لحيطة وأعدوا جيشاً مرابطاً، واستعانوا ببعض جنود بغداد، فكلما أرسلنا عليهم غارة توا شملها وأثخنوا في رجالها. فقال مجاشع.
- ـ وكلما توالت هزائمنا تفرق عنا الطامعون في الغنائم ؛ حتى أصبحنا قلة ضئيلة خائرة عزائم . فأسرع فهد القيسي قائلاً :
- ـ وكانت قاصمة الظهر تلك الهزيمة التي رمانا بها ذلك المتنبى الشاعر الدعى، والله . به لشربت دمه .

-صدقت يا فهد، ولن تفوتنا حياته ولو كانت في قمقم سليمان. أتدرون لم أمرِنا ضبة بن يزيد بالاجتماع هنا الليلة؟ فقال شمر:

ــ لا أدرى، ولكنى علمت منذ أيام أن خاله فاتكاً قد يزور الكوفة في طريقه إلى واسط.

- فاتك؟ إنه رجل أى رجل. ولعله يهدينا إلى صيد جديد، فقد ظمئنا إلى الدماء، وصفرت أيدينا من المال. ثم سكت القوم هنيهة فسمعوا عن بعد عواء كلب جائع مقرور اخترق صوته سواد الليل حزيناً مؤلماً، كأنه ندب الثواكل، ولم تمر إلا لحظات حتى سمع طرق خافت. فقام مجاشع ففتح الباب وعاد معه فاتك الأسدى وضبة، فقام القوم لتحيتهما في شيء من الرهبة والمهابة، وكان فاتك في الثلاثين من عمره، طويل القامة متين العضل متناسق التكوين شديد السمرة عربي الملامح براق العينين في وميض يكاد يصرع من يراه، وكان كث اللحية وقد وقف شعرها كانه شوك قنفذ. حيا فاتك الجماعة في ابتسامة كانها كشرة الأسد ثم قال في لهجة العاتب:

لقد جثت الليلة أيها الإخوان لأمر ذى بال أردت أن أحدثكم فيه، ولو أن واحداً منكم هزّته الأريحية وثارت فى نفسه الغيرة لقبيلته وقومه لأغنانى عن تجشم الطريق واجتياب القفار، كلكم أهل لضبة، وكلكم قبيله وأنصاره، وإذا مس عرض ضبة فقد مست أعراضكم جميعاً، وإذا طعن شرفه فقد أصابتكم الطعنة جميعاً، ولقد ترامت إلى أخبار أقضت مضجعى، وأنبتت الشوك فى وسادى، وتناقل الرواة أبياتاً قدرة من شعر نجس لطخ به ذلك الشاعر الدعى المنبوز بالمتنبى ابن أختى ضبة، يا للهول. ويا للعار. إنه لشعر تتعفّف البغى عن أن تدنس فمها بكلمة منه، ويأنف مجّان الحانات من أن يلقوا إليه سمعاً، فقد ولغ هذا الكلب الفاجر فى عرض أختى فلم يترك كلمات من مستقذرات اللغة حتى وصمها بها، ولم يدع سهماً مسموماً بالفحش والإقذاع حتى صوّبه إليها، وعجيب أن يقال هذا الكلام الدنس فتتناقله الصبيان، ويتنادر به المجان، وتسير به الرواحل من بلد إلى بلد، وتملأ ريحه المنتنة جو الصحراء، ثم لا تثور ون ولا تغضبون. ثم لا تروون سيوفكم من دماء هذا الغوى الأفاك. ثم لا تمحون هذا العار عن أنفسكم وعن قبيلتكم بضربة فيصل. لقد أصبحتم متندر القبائل، وسخرية العرب جميعاً، ولقد جثت أيها الإخوان فيصل العار عن نفسى وعنكم، لقد جثت لأجرد سيفاً وأصون شرفاً، لقد جئت لأقطع لسان فيصل العار عن نفسى وعنكم، لقد جئت لأجرد سيفاً وأصون شرفاً، لقد جئت لأقطع لسان

الأفعى وأهشم أنيابها. مرحى. مرحى. يا لضيعة العرب. شرف أختى يمرَّغ فى التراب فى كل مجلس وفى كل سامر، وأخوها فاتك الذى ترتجف لهوله الصحارى، ويخلع اسمه كل قلب، يجلس فى عقر داره هانثاً رضياً، لا يأخذ لها بثار ولا يدفع عنها بيمين؟ شرف أختى يداس بالنعال وأهلها ينظرون واجمين ذاهلين؟ فصاح مجاشع:

- ـ غداً نذهب إلى الكوفة ونذبحه ولوكان بين ذراعي أسد. فأجابه فاتك حزيناً:
  - ـ إنه ليس بالكوفة، إنه رحل منذ شهر أو أكثر إلى بلاد فارس.
- ـ نذهب إلى فارس ونقتله ولوكان في حماية كسرى أنو شروان. وهنا وقف شمر بن وهب وقال:
- ـ الرأى عندى يا سيدى أن يرحل أحدنا إلى فارس وأن يبحث عنه حتى يصل إلى مكانه، ثم يوجر فيه خنجره. فقال فاتك:
- لقد قاربت الصواب فإنى أوافقك على أن يسافر رجل منا إلى فارس ليعرف مكانه، ويرقبه عن كثب، حتى إذا رحل عائداً إلى العراق أسرع إلينا بدير العاقول فأخبرنا بطريق مروره فسرنا نحوه و وثبنا عليه ومزقناه تمزيقاً، فقال ضبة :
  - ـ ولم لا نقتله بفارس ونستريح من مشقة السفر ومظنة فراره؟
- ـ ذلك لأننا لا نريد أن نكتفى بسفك دمه، وإنما نريد فوق ذلك أن ننهب كل ما سيعود به من فارس من أموال ونفائس وذخائر وتحف أغلى من أن تقدر بثمن، وأعز من أن يحوزها قصر ملك. فصاح القوم جميعاً:
  - ـ نعم الرأى يا فاتك، إنك لرجل ملقن.
- واتفق القوم على أن يرحل شمر بن وهب إلى فارس، وأن يضم ضبة إلى جماعتهم نحو عشرين لصاً من فتاك الأعراب، وأن يسيروا جميعاً تحت لواء فاتك إلى دير العاقول لينتظروا فريستهم هناك، وليتربصوا للقتل والغنائم. وتفرق القوم على أن يلتقوا في موعد ضربوه.

وخرج المتنبى من شيراز فى نحو العشرة من عبيده ومعه بغار موقرة بكل شىء من الذهب والطيب والثياب والكتب ونفائس الهدايا، وسار الركب فى جو باسم الصباح رقيق

النسيم، وكان المتنبى على غير عادته منبسط أسارير الوجه إلى ما يقرب من المرح، حتى إنه كان يمازح ابن حمزة ويصغى فى أناة ورفق إلى حديث محسد، ويداعب مفلحاً ويدعوه بكافور الأمين. وقد تكون هذه النشوة الطارئة لأنه استطاع أن يتخلّص من الديلم من غير اصطدام أو عربدة على خلاف عادته فى مفارقة كل أمير أو ملك، وقد تكون لأنه أنقذ نفسه ولسانه من مدح غير العرب والإشادة بمجد غير مجد العرب، فقد كان شىء من ذلك يؤلم نزعته العربية، ويكلًر عليه صفو حياته. وقد تكون لأنه عاد إلى وطنه بهذه الأحمال والأموال والكنوز التي لم يظفر بمثلها شاعر منذ هلهل ابن ربيعة الشعر، وقد تكون لأنه وقد طالت عليه الغربة واشتد به الحنين يشعر اليوم بأنه عائد إلى أهله وزوجته التي لا يزال يحس بخفقات قلبها في صدره ساعة توديعة وبتناثر دموعها فوق خديه. قد تكون هذه النشوة الطارئة لهذا جميعه أو لشيء منه أو لشيء لم نعرفه من نزعات هذه النفس الضخمة المليثة بالأسرار، وحينما لمح ابن حمزة هذه البارقة العابرة التي قليلاً ما لمعت بهذا الوجه الغاثم العبوس أراد أن يغتنمها فقال:

- \_ ما رأيك يا أبا الطيب في سيف الدولة؟
- \_ عربي قصير الباع طويل الأمل. وعيبه أنه إذا منّ منّ.
  - ـ وماذا ترى في كافور؟
  - ـ غراب حوله رخم و بوم .
    - \_ وكيف تصف المهلبي؟
  - \_ هر رأى في مرآة كاذبة أنه أسد.
    - \_ ومعز الدولة؟
  - ـ شبح للجهل والبخل والشراسة .

يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخاً على كرسيه معمما

- \_وماذا تقول في ابن العميد؟
- رجل ما زال يغرى الشعراء بمدحه بالأدب والكتابة حتى اعتقد آخر الأمر أنه أديب كاتب.
  - \_ وعضد الدولة؟
  - \_ تاج من ذهب فوق رأس من خزف.

- ـ وما رأيك في عبد العزيز الجرجاني؟
- \_أراد أن يفلسف الأدب فشوه الأدب وأضعف الفلسفة.
  - ـ وماذا ترى في أبي على الفارسي؟
- \_ أعجمي حاول أن يطوّع اللغة إلى أصول وهمية هي أبعد في الخيال من شعري.
  - ـ وكيف ترانى؟
  - ـ فيك ما يجعلك لسان نفسك، ولكنك تأبى إلا أن تكون لسان غيرك.

فضحك ابن حمزة وابتسم المتنبى ولكن هذا الابتسام طار من وجهه بعد قليل وخلفته سحابة مظلمة من الحزن والكآبة، فزفر وقال:

وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل ثم أخذ يردد:

نعــد المشــرفية والعوالى وتقتلنـا المنــون بلا قتال وهنا قال ابن حمزة:

ما هذا الشعر القاتم يا أبا الطيب؟ وما لنا ولذكر الموت والمنون؟

- الموت يا ابن حمزة راحة الحزين وموثل اليائس. كانت لى آمال ومطامح يا ابن حمزة فأين هي؟ أرأيت هذه الذرات التى تتراقص فى أشعة الشمس والتى يسمونها بالهباء؟ هذه هى آمالى. أرأيت هذه الحفرة هناك؟ إنها كانت بئراً فطمرتها الرمال وغطّتها السوافى، هذه هى آمالى. أرأيت إلى هذا النسيم الذى إذا مددت إليه يدك لتقبض عليه فر من خلال أصابعك؟ إنه يا ابن حمزة آمالى. كانت لى آمال، وكانت لى مطامح، فعبثت بها يد الأيام، وطوّحت بها الطوائح. وكانت لى أحلام ناضرة باسمة فتيقظت بعد نهاية العمر فلم أجد نضرة ولم ألمح ابتساماً، كنت أطمح إلى أن أكون رجل الدنيا فأبت على الدنيا، وكنت أطمح إلى أن أكون رجل الدنيا فأبت على الدنيا،

سأطلب حقى بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد فلم أجد مشايخ إذا وجدت المشايخ، وأنا اليوم

أعود إلى دارى بالكوفة شيخاً همَّا حطمته الأيام وثلمته الحوادث.

ـ ما هذه الخواطر السود يا أبا الطيب؟ لقد أعطتك الدنيا من الجاه والمال وبعـ د المنزلة فوق ما تمتد إليه أعناق الشعراء.

وبلغ الركب الأهواز بعد عشرين يوماً فحط الرحال ليستريح وأسرع أبو الحسن السوسى عامل الأهواز فاستقبل المتنبى وأضافه أياماً، ثم استأنف الرحيل إلى واسط، وفيها كتب عنه ابن حمزة بعض قصائده في عضد الدولة واعتذر عن التخلف عنه لمرض نزل به، فسار الركب قاصداً إلى بغداد ثم الكوفة، ومر المتنبى ببلدة تسمى «جَبُّل» فنزل ضيفاً على أبى نصر محمد الجبلى فاحسن الرجل وفادته وأكرم مثواه.

أما عصابة فاتك فقد أحكمت إنفاذ مؤامرتها، ورحلت عن الكوفة على النحو الذى دبرته، وربضت بدير العاقول تنتظر قدوم المتنبى، فأسرع إلى القوم شمر بن وهب جاسوسهم بفارس وأخبرهم برحيل المتنبى وبأنه كان يرقب طريق سيره، وبأنه رآه بالأمس وهو يحط رحاله بجبل، فتواثبوا إلى خيولهم وأخذوا يجوبون الطريق بين دير العاقول وجبل.

وحينما عزم المتنبي على الرحيل جلس إليه أبو نصر وقال:

- على أي شيء أنت مجمع يا أبا الطيب؟

ـ لقد عزمت على الرحيل مساء اليوم، وسأتخذ الليل مركباً فإن السير فيه يخف على.

ـ نعم الرأى يا أبا الطيب. ولكنى أرى أن يكون معك جماعة من رجال هذه البلدة الذين يعرفون هذه المواضع المخيفة. فقطّب المتنبى وجهه وقال:

ــلِّم تقول هذا يا أبا نصر؟

\_ إنما أردت أن تستأنس بهذه الجماعة في الطريق فصاح في غضب:

\_ أمّا ونجاد السيف في عنقي فما بي حاجة إلى مؤنس غيره. فأجابه في مضض.

ـ الرأى لك يا أبا الطيب، وإنما كنت لك نصيحاً.

ــ إن تلويحك يا أبا نصر ينبىء بشىء، فعرَّفنى جلية الأمر. فزفر الجبلى زفرة طويلة وقال:

\_ جلية الأمر يا سيدى أن فاتكاً الأسدى كان عندى منذ ثلاثة أيام، وهو يتقد عليك غضباً لأنك هجوت ابن أخته ضبة، وقد بدرت منه بوادر توجب عليك الاحتراز والتيقظ، ومعه نحو ثلاثين من بنى عمه يأكلون النار ويحطمون الحجر الأسود. فالرأى يا سيدى أن تأخذ معك عشرين رجلاً يسيرون بين يديك إلى بغداد. فانتفخت أوداج المتنبى من الغيظ وصاح:

\_ لا والله لا أرضى أن يتحدث عنى الناس بأنى سرت فى خفارة أحد غير سيفى. فاسرع أبو نصر يقول وقد نفذ صبره:

ـ يا هذا، إنى سأوجه معك قوماً من قبلي يسيرون بسيرك، ويكونون في خفارتك.

ـ لا والله لا فعلت شيئاً من هذا. أمن عبيد العصا تخاف على؟ والله لو أن مخصرتى هذه ملقاة على شاطىء الفرات وبنو أسد كلهم معطشون بخمس، وقد نظروا إلى الماء كبطون الحيّات، ما جسر لهم خف ولا ظلف أن يرده. معاذ الله أن أشغل فكرى بهم لحظة عين، إنهم كلاب عاوية يا أبا نصر، ولن يمسوا شعرة منى.

\_ قل إن شاء الله يا أبا الطيب.

ـ هي كلمة مقولة لا تدفع مقضياً، ولا تستجلب آتياً.

وركب المتنبى ومعه عبيده وذخائره فى ليلة حالكة الظلام، وأخذ طريقه حتى حاذى النعمانية، ثم أغذ السيرحتى قارب الصافية وبينها وبين بغداد ستة عشر فرسخاً. وفى اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة خرج عليه فى هذا المكان فاتك ورجاله فقاتلهم الشاعر قتال الأبطال، حتى قُتل جميع من كانوا معه وبقى وحيداً يضرب بسيفه ذات اليمين وذات الشمال، وقد نال منه الضعف وأخد منه الوهن، فحمل عليه فاتك وطعنه فى جنبه الأيسر فاسقطه عن جواده فارتمى على الأرض، وأخد يجود بأنفاس قصار تزاحمها حشرجة الموت ويردد:

حياض خوف الردى للشاء والغنم فلا دعيت ابن أم المجد والكرم

ردِّی حیاض الردی یا نفس واتَّرکی إن لم أذرك علـــی الأرمـــاح ساثله



قصة (العرك في السبانيا

## أكتوبر ١٩٤٤ م

مترجم عنStanley Lane - Poole بتصريح خاص من الناشر بلندن شُغف الناس فى القديم والحديث بتاريخ العرب فى الأندلس، ووجدوا فى قراءته والاستماع لأحاديثه لذة روحانية عجيبة لا يجدونها فى سواه. ولعل من أسباب هذا الشغف أنهم يقرءون فيه قصة رائعة للبشرية تتقلب فيها أحداث الزمان، وتصطخب صروف الأيام، ويداول الدهر فيها بين شطريه، فهو مرة صفاء لا يشوبه كدر، وابتسام لا تحوم حوله جهومة، وأمن لا يخالطه حذر، وعز راسخ، وقوة وسلطان ونعيم وملك كبير. وهو فى أخرى هم ونصب، وخذلان وبلاء مستطير.

إن قصة الأندلس عجيبة حقاً، مثيرة للنفس حقاً. فيها من أحاديث البطولة والإقدام ما يعجب له العجب، ويهتز له عِطف العربي الكريم. فيها جرأة طارق، وإقدام عبد الرحمن الداخل، وعزيمة الناصر، وعبقرية المنصور. وفيها إلى جانب كل هذا أمثلة رائعة للصبر حين الباس، وللجلد على أشد المكروه، وللتمسك بالعقيدة والسيف مصلت فوق الرءوس، وللثبات في مأزق يفر فيه الشجاع.

وقصة الأنذلس، ككل القصص، كما تصور الرجولة تستهدي النفوس وتسحر العيون، ترسم إلى جانبها الفسولة والجبن، والحقد والنفج الكاذب، والشره في حطام الدنيا الزائل، وبيع النفوس للشهوات في أقبح ما يصوره المصورون.

وتاريخ الأندلس كله عراك ونضال وصخب. لا تكاد تقلب صفحة من صفحاته حتى تسمع قعقعة السيوف، وصليل الرماح: صراع بين ملوك المسلمين، وصراع بينهم وبين

نصارى الشمال، وصراع بين الأجناس والقبائل، وصراع بين العقائمـد والمذاهـب، ثم صراع أخير بين الحياة والموت، وبين الأذان والناقوس.

ومن العجب أنك على الرغم من هذا الاضطراب الشامل، تقرأ في قصة الأندلس صحائف من ذهب، تتجلى فيها مدنيّة العرب معجزة من المعجزات وآية من الآيات. فلقد كانت الأندلس في العصور الوسطى شعلة النور ومنار الهداية، وكانت جامعاتها بقرطبة، وإشبيلية، وغرناطة، وغيرها ملتقى طلاب العلم من الشرق والغرب. وكان فيها للأدب والشعر والفنون عامة منزلة لم تكد تصل إليها أمة، وإذا تحدثنا عن فنون العمارة والهندسة والنقش وغيرها طال بنا الكلام، وخرجنا عما قصدنا إليه من الإيجاز.

إن سقوط الأندلس لم يكن إلا سقوط النجم المتلألىء اللامع، وانهيار الجبل الأشم الراسخ. وإن دولة في الأرض لم تشيع بعبرات العيون، وحسرات القلوب، كما شيعت الأندلس. ولم يبك الشعراء ملكاً طواه الزمان كما بكوا ملك الأندلس. ولم يقف المؤرخون وهم يدونون خاتمة أمة حاسرى الرءوس خاشعين، يرسلون الزفرات - كما وقفوا عند قبر دولة العرب بالأندلس.

خفقت الجوانح بحب الأندلسيين على الرغم مما يزعمه التاريخ من أنهم أعطوا ملكاً فلم يحسنوا سياسته، واستناموا إلى الشهوات، واستعان بعضهم على بعض بالأعداء. على أنه يجدر بأهل الرأى ألا يتعجلوا في الحكم على أهل الأندلس وهم لم يعيشوا في بيئتهم، ولم يدرسوا أتم الدرس الأحوال التي مرت بهم، ولم يدققوا النظر في نظام الحكم الذي التزمته الأمم في هذه الأزمان.

إن المسلمين بالأندلس كانوا فى أرض غير أرضهم، وفى إقليم اجتمعت فيه كل صنوف الفتنة والجمال. وكان أعداؤهم من الأسبان يحيطون بهم من كل جانب، وأعداؤهم فى المشرق ينصبون لهم الحبائل - أفبعد هذا نصب عليهم اللوم حميماً، ونحملهم وزر تصاريف الزمان، وتحكم البيئة، وسيطرة الأحوال التي وضعتهم فيها يد القدر؟!

إن العرب عاشوا في هذه الفتن الجائحة نحو ثمانمائة عام، قل أن تستطيع آمة سواهم البقاء في مثلها. ليقل الشعوبية ماشاءوا، وليقسُ ابن خلدون وأمثال ابن خلدون على الحقائق أن يدعى ابن خلدون أن العرب لا

يصلحون لسياسة الأمم، وأنها أمة جهل وتدمير، وأنها إذا نزلوا بلداً أسبع إليه الخراب؟! إن سماحة حكم العرب بالأندلس، وجمال مدنيتهم، واتساع مدى ثقافتها أسمى من أن يصل إليه إنكار منكر أو جحود جاحد. وإن في آثار قرطبة، وإشبيلية وغرناطة، التي لا تزال ماثلة إلى اليوم من معجزات البناء والهندسة \_ ما يخجل كل من يدعى أن أمة العرب أمة خراب وتدمير، وأنهم يهدمون القصور ليتخذوا من أحجارها أثافى للقدور، ومن خشبها أوتاداً للخيام. أين هذه الأثافى وأين تلك الخيام من جنات الأندلس الباسمات وقصورها الشامخات؟! ثم أين هي من عظمة دمشق أيام الأمويين، وجمال بغداد في حكم العباسيين، وازدهار القاهرة في عهد الفاطميين؟! إن العرب يبنون والتتار وغيرهم. وإذا كانت دول العرب قد منيت بالانحلال السريع في الشرق والغرب، والتتار وغيرهم. وإذا كانت دول العرب قد منيت بالانحلال السريع في الشرق والغرب، فإن أكثر السبب في هذا \_ فيما يغلب على الظن \_ إنما يعود إلى نظام الحكم الذي كان قائماً، لا إلى طبائع العرب أنفسهم. ولو نظرنا في عهودهم إلى الأمم حولهم في أقطار الأرض، لراينا أنها أصيب به العرب.

والآن نعود إلى قصة الأندلس فنرى أن ما كتبه الأولون فيها لا يشفى نفس القارىء ولا يبل غلته. وهذا كتاب نفح الطيب \_ وهو خير كتاب ألف فى تاريخ الأندلس \_ كله اضطراب، واستطراد وتكرار والتواء وتشتت. لهذا كانت خزائن الكتب العربية فى أشد الحاجة إلى مثل كتاب «إستانلى لين بول» الذى سماه قصة العرب فى أسبانيا والذى قرأته فأحسست بدافع نفسى يلح بوجوب ترجمته إلى لغة العرب، وشعرت بأن النكول عن هذه الرغبة عقوق لحسبى وقومى وتاريخى. وإذا كان هذا القلم الذى جردته أربعين عاماً لا يجيد إلا تنميق قصيدة فى الغزل، أو المديح أو الرثاء، ولا يصول إلا فوق صفحات من الأدب واللغة، حتى إذا جاء كاتب إنجليزي محقق فألف كتاباً بلغته فيه إنصاف للعرب وتاريخهم، وفيه إشادة بحكمهم وعلمهم وأدبهم وحضارتهم \_ أنكمش في دواته وأدركه الحصر، فأجدر بهذا القلم أن يحطم، وأحر بسنانه أن يقصف، وأخلق بصاحبه ألا يباهى مرة أخرى بعروبته!!

إن إستانلي لين بول يحب العرب ويتغنى بمجدهم. ويؤلف لأبناء أمته في تاريخهم كتاباً، أو قل قصيدة طويلة الليول كلها ثناء وإطراء، وحب وإعجاب، وعطف وحنان،

ولوعة وبكاء. فهل كان يصح في حكم البر بالعربية، أن يبقى أبناؤها محجوبين عن هذا الكتاب دهراً طويلاً؟!

ترجمت الكتاب فارتاحت نفسى، لأنى فى حين واحد أذعت فضل العرب على لسان رجل ليس منهم، ثم أذعت فضل هذا الرجل لأنه جدير بإعجاب العرب.

أما طريقة لين بول في التأليف: فجامعة بين التحقيق العلمى، وربط الحوادث بعضها ببعض، وتادية قصة الأندلس كاملة متصلة الأواصر، في أسلوب شائق وسياق رائع. فإنه بعد أن قرأ تاريخ الأندلس في مراجع شتى بين عربية إفرنجية، ولقى ما لاقى في اجتياز ذلك الخضم المضطرب بالروايات والحوادث ـ استطاع أن يخرج للأدب والتاريخ قصة بديعة الأسلوب، متماسكة الحلقات، لها ـ مع صدق حقائقها ـ كل ما للقصص الخيالية من فتنة وسحر.

وقد يداخلك بعض الريب في أن المؤلف متعصب للعرب، محتطب في حبلهم. لأنك تراه يقتنص الفرص أو يخلقها للإشادة بدينهم، وسياستهم للأمم، ثم بآدابهم ومدنيتهم التي يعدها شعلة النور في أرجاء أوربا بعد أن خمدت مدنية الرومان، وزالت حضارة اليونان، ثم إنه رسم لعبد الرحمن الداخل، والناصر، والمنصور بن أبي عامر صوراً من القوة والحزم، والعدل والدهاء، لم يستطع مؤرخ عربي أن يجمع ألوانها. وإذا غمز بعض المحسنين من الأمراء بنقد، كان خفيف المس رفيقاً. حتى إنه لم يبخل بفضلة من عطفه على ملوك الطوائف، الذين بددوا شمل الدولة، فأخسن رثاء دولتهم، وبكى فيهم الهمة والسخاء، وإنهاض العلوم، وإعلاء شأن الأدب والشعر. أما حديثه عن مملكة غرناطة وأفول شمس العرب بالأندلس، فلم يكن إلا أنات وزفرات ودموعاً. وقف على أطلال الأندلس كما يقف العاشق المحزون. فبكي مدنية زالت، وفنوناً بادت، وعزاً طاح مع الرياح، وملكاً كان لم يمض عليه إلا ليلة وصباح، ومجالس أنس كانت نغماً في مسامع الدهور، ودروس علم هرعت إليها الدنيا وتلفتت العصور. نعم إن استانلي لين بول كان يحب العرب حقاً، ولكن هذا الحب لم يجاوز به الحق، ولم يخدعه عن نفسه، ولم يسلبه صفة المؤرخ المحقق. وكل ما في الأمر أنه كان صريحاً في نشر الحقائق، فصدع بها حين أنكرها أو شوّه من جمالها كثير ممن يكتمون الحق وهــم يعلمــون. إن لين بول لم يكن متعصباً للعرب، ولكنه كان لهم منصفاً، وعلى تاريخهم أميناً، ولهم أخاً وصديقاً، حين قل

الأخ وعز الصديق. على أن في الكتاب عتاباً في مواطن العتاب، ولوماً في مواضع اللوم، وتعنيف المحب المخلص حين يحسن التعنيف.

ومما تجمل الإشارة إليه: أن المؤلف في حديثه عن الأسبان خاصة وأهمل أوربا عامة \_ إنما كان يتحدث عن حياة قوم في العصور الوسطى، أو في أيام حكم البربون، قبل أن يتسع نطاق المدنية، ويتبلج فجر العصر الحديث الذي غير كثيراً من أخلاق الناس وعقولهم ونظرهم إلى الأشياء. فإذا نقد المؤلف رجال العهود الماضية بأوربا وأسبانيا، فإنه لن يتردد اليوم في الحكم بأن الزمن دار دورته، وأن التاريخ لو نظر إلى الخلف لرأى مدنية جديدة وقوماً آخرين.

وقد قصدت في ترجمة هذا الكتاب إلى ترجمة المعاني مع الحرص على الروح التي أملته، فإن لكل لغة بياناً. وحسب النقل أن يدرك الغاية، ويصيب اللباب. والله سبحانه المستعان.

جزيرة الروضة ٧ أكتوبر سنة ١٩٤٤م

على الجارم

عَاثَسَتْ بساحتسك الظُّبَسِي يا دارُ وَمَحَسا محاسنَسك البِّلَسِي والنَّارُ ف إذا تردد في جنابك ناظرٌ طال اعتبارٌ فيكِ واستعبارٌ أرض تقاذفت النوى بقطينها وتمخضست بخرابها الأقدار كتبت يد الحِدثانِ في عرصاتها (لا أنتِ أنت ولا السدّيارُ ديارُ)

ابن خفاجة الأندلسي

## آخر أيام القُوط

بقيت بلاد العرب آمنةً مطمئنةً لا يُداس لها عرين، ولا يُباح حِماها، عندما كانت جيوش الإسكندر الأكبر تُغير على الإمبراطوريات الشرقية القديمة؛ فلزم سكان شبه الجزيرة العربية صحراءهم في عُزلة وأنفة، لا يبعثون إلى الفاتح رسلاً، ولا يقدّمون إليه طاعة ولا خضوعاً، وعقد الإسكندر العزيمة على إذلال هؤلاء العرب المستكبرين، وأُخَذَ الأهبة لغزوهم ووطئهم تحت قدميه، وما كاد يَهُمّ بذلك حتى أدركته المنية (١)، فحالت دون أمنيته، وبقى العرب أعزاء لا يُغلبون.

كان ذلك قبل مولد السيّد المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة، والعرب من ذلك الحين وقبله أعزّاء مستقلّون بصحرائهم الواسعة، لا يخضعون لسطوة فاتح جبّار. وقد مرّ بهم زُهاء ألف سنة في هذه العزلة الهادئة التي قلّ أن يكون لها مثيل بين بقاع الأرض، وقامت من حولهم إمبراطوريات جديدة: فأنشأ خلفاء الإسكندر المملكة السورية، وكان بها السلاسدة (The Seleucids) وأبناء الأسرة المصرية من البطالسة. وتُوج أغسطوس إمبراطوراً لرومة. وأصبح قسطنطين أول إمبراطور مسيحي لبيزنطة، وخضع البربر لأمبراطورية القياصرة البعيدة الأطراف واندمجوا فيها. كلُّ ذلك والعرب متحصنون بشبه جزيرتهم، لا يُزعزع لهم أمن، ولا يطرقهم طارق، ولا يحاول غزوهم فاتح ؟ وإذا دانت بعض مشارف بلادهم وثغورها بشيء من الطاعة أحياناً لأكاسرة الفرس وقياصرة الروم،

<sup>(</sup>١) مات الإسكندر سنة ٣٢٣ ق. م.

وجاست بعضُ الفرق الرومانية بين الحين والحين خلالَ بعض مفاوزها \_فإنَّ شيئاً من ذلك كان ضئيلاً متقطعاً، لم يمسّ استقلال البلاد ولم ينل من عزَّتها.

وهكذا ربض العرب في جزيرتهم لا تزعجهم صائحة، وطفِقوا وقد أحاطت بهسم الممالك الضارية الظامئة إلى الغزو والفتوح، وادعين بصحرائهم مستلئمين بشجاعتهم التي لا تقهر. وبقى لذلك تاريخ العرب مغموراً منذ أزمان بعيدة في القدم إلى القرن السابع الميلادي، فلم يعرف عنهم إلا أن لهم وجوداً، وإلا أن أحداً من الغزاة لم يحاول غزوهم، إلا قعدت به الوساوس وساوره خوف الهزيمة. ثم حدث فُجاءة في أخلاق العرب تطوّر جديد، فلم يعودوا يرغبون في العُزلة كما كانوا، بل انطلقوا يجبهون الدنيا، وأخذوا في جد وحزم يحاولون غزو العالم.

نشأ هذا التطوّر من عزيمة رجل واحد هو محمد بن عبد الله ، فإن هذا النبي العربي شرع في طليعة القرن السابع ينشر الإسلام ، فلقيت دعوته آذاناً واعية ، وعظم تأثيرها في قلوب العرب ، فأثارت في طبائعهم وأخلاقهم ثورة عنيفة شاملة . وكان ما يدعو إليه محمد سهلاً حنيفاً ، قريباً إلى النفوس ، يتفق مع شريعة اليهود التي كان لها أحبار بالجزيرة ، وقد أبطل كثيراً من الأحكام والعادات ، وأضاف أحكاماً جديدة كان العرب في حاجة إليها ، ودعا إلى الوحدانية ، فكان ذلك فتحاً جديداً بين قوم مردوا على عبادة الأوثان .

ويصعب علينا في هذه الأيام أن نُدرك التأثير الشديد الذي بعثه هذا الدين الهادىء في قلوب العرب؛ ولكننا نعرف أن هذا التطوّر الديني قد تم فعلاً، وأن للأنبياء الصادقين دائماً قوةً غريبة في اجتداب النفوس. ولقد كان محمد حين دعا قومه صادقاً، ولقد بلّغ دينه الذي يراه الدين الحق أميناً مثابراً، ولقد كان في الدين من السموّ، وفي النبيّ وأصحابه من الرغبة الحافزة في نشره ما أثار موجة ملكت على العرب شعورهم، وأجّج في نفوسهم جذوة يسميها الناس اليوم بالتعصب الديني.

وكان العرب قبل بَعثة محمد أشتاتاً من شعوب وقبائل متطاحنة ، تتنافس في الشجاعة الوحشية ، والكرم ، والبطولة ، وتعيش من الغارات وانتهاب الغنائم ، فحوّلهم النبى في طرفة عين إلى مسلمين ، وملأ قلوبهم بحماسة الشهداء ، ووصل حبَّهم الفطرى للدنيا والمغانم ، بطموح نبيل هو تبليغ الدين إلى الناس كافة .

خضعت جزيرة العرب كلُّها لمحمد قبل أن يلاقى ربه، وانتشرت القبائل التي وحُّد

كلمتها فى الممالك المجاورة للجزيرة، وألقى أهلها لهم القياد دهشين مشدوهين، ثم اكتسحت جيوش خلفائه بلاد الفرس، ومصر، وشمال إفريقية، حتى بلغوا منه المكان المعروف بأعمدة هرقل، وردَّد المؤذنون أذانهم من وراء نهر جيحون بآسيا الوسطى إلى شواطىء المحيط الإطلنطى.

وصدّت الهجوم العربيّ بآسيا الصغرى قوّات إمبراطور الروم، ولم يُتَح للمسلمين أن ينالوا من هذه البلاد حَظّاً إلاّ في القرن الخامس عشر، حين بلغوا ما طال إليه تشوقهم من فتح القسطنطينية، التي دكت حصونها شجاعة الترك العثمانيين وشدة مِراسهم. وفي النهاية المقابلة من بحر الروم، صدّ أحد قواد الروم تيار العرب إلى حين، فاتّجه العرب الفاتحون إلى ممالك شماليّ إفريقية، وكبحوا جماح أمّة البربر الشامسة العنيدة بعد جهاد عنيف، وأخضعوها لسلطانهم، ولم يقف في وجوههم إلاّ قِلاع سببّتة وحصونها. وكانت سبتة كغيرها من بلاد جنوبيّ بحر الروم، تحت حكم إمبراطور الروم، غير أنها لبعدها من القسطنطينية كانت تتوجّه إلى مملكة أسبانيا بطلب المعونة، فهي تابعة للروم من حيث الحكم، مضافة في الحقيقة إلى ملك طُليْطِلة لحمايتها والدفاع عنها. ولم يكن في حكم الظن أن تكون معاونة أسبانيا لها كافية لصدّ أمواج العرب الفاتحين، على أنه حدث فوق الشقاق بين «يوليان» حاكم «سبتة» و «لذريق» ملك أسبانيا ففتح هذا الشقاق الباب واسعاً لدخول العرب، وذلّل سبيل الفتح للغزاة.

كان يحكم أسبانيا في ذلك الوقت القوط الغربيّون، وهم قبيلة متوحشة كغيرها من القبائل التي اكتسحت ممالك الإمبراطورية الرومانية، إبّان ترنّحها للسقوط، أما القوط الشرقيون: فقد احتلّوا إيطاليا، وتركوا أبناء عمومتهم من القوط الغربيين يأخدون مكان بعض القبائل الجرمانية الجافية، ويدقون أطناب حكمهم بأسبانيا في القرن الخامس المبلاديّ.

وكانت أسبانيا عندما دخلها القوط، منحلة العُرا، غارقة في ألوان من الترف الفاجر، والنعيم الذي يسلُب الرَّجولة؛ وبمثل هذا العبث وذلك الفجور، ذهبت ريح دولة الرّومان قبلهم: فإن الرومان كغيرهم من رجال الحروب، حينما انتهوا من غزواتهم الكثيرة المتعاقبة بالنصر والغَلَب، ورأوا الدنيا تحت أقدامهم ـ انصرفوا إلى الراحة بعد الجهد الشّاق، والجهاد المضنى، وألقوا بأنفسهم في أحضان النعيم، وناموا في ظلّ ظليل من

الغنى الواسع والأمن الشامل، فذهبت أخلاقهم، وماتت فيهم حميّة آبائهم الشجعان البُسُل، الذين كانوا يرضون بالكَفاف، ويتركون آلة الحرث ليجرّدوا السيوف ماضية بتارة، إذا دعاهم أحد القياصرة لحماية بلادهم، أو لغزو قارّة جديدة.

كانت الطبقة الغنية بأسبانيا في عهد الرّومان، قد خلعت العِذار لأنواع الترف والشهرات، حتى لكانها لم تُخلق إلا للطعام والشراب، واللّهو والقِمار، ولكلّ ما يُثير النفس العابثة ويُرضى نزعاتها: وكانت الطبقة الدنيا تشمل العبيد، وأحلاس الأرض الذين أخلدوا إلى زراعتها، حتى كانهم قطعة منها لا يفارقونها حياتهم، فإذا انتقلت إلى مالك جديد، انتقلوا إليه معها.

وبين هاتين الطبقتين ـ طبقة الأثرياء، وطبقة العبيد والأحلاس ـ كانت الطبقة الوسطى من سكّان المدن الأحرار، تُلاقى من سوء الحال وضَنْك العيش ما كان شراً مما يلاقى العبيد وأشد نكرا؛ فعليهم كان يقع عبء الإنفاق على الدولة، فهم الذين يؤدون الضرائب، ويقومون بخدمة الدولة وما تتطلبه المدن من الأعمال؛ وهم الذين يجمعون الأموال للأغنياء ليبعثروها في لذائذهم. وبديهي أنّ دولة تصاب بهذا الفساد وذلك الضعف، لن تكون بها مُنة على صد فاتح بطّاش شديد الشكيمة.

كان النبلاء والأغنياء \_وهم في غمرة من النعيم ورفاغة العيش \_ لا يسمعون ما يلغَط به الناس من اقتراب الأعداء، وكانت سيوفهم قد صدِئت من طول ما مكثت في أغمادها ؟ وكان العبيد لا يابهون لتغلُّب حاكم على حاكم ، لأنهم وصلوا إلى حال من الذلَّ والبؤس بحيث لا يستطيع حاكم جديد أن يصيبهم بشر منها ؟ وكانت الطبقة الوسطى ساخطة حانقة وقد بهظها ما كنت تحمل من تكاليف الدولة وما كان يقع عليها من الغُرم من غير أن تنال من الغُرم شيئاً.

وإنّ شعباً هوى إلى هذه الهوة، وتدهور في هذا النّرك لا يستطاع في حكم البديهة أن يؤلّف من رجاله جيش قوى مكافح؛ لذلك دخل القوط أسبانيا واستولوا عليها بدون عناء، وفتحت لهم المدن أبوابها عن طَواعية، وخضعت لهم الحضارة الرومانية العليلة دون أن تمدّ للدفاع كفاً. وفي الحق إنّ طريق القوط إلى الفتح كانت قد مُهّدت بمن نزل قبلهم بأسبانيا من متوحشي الأللان والوندال والسوابي، فلم يكلفهم الغزو جهداً، أو يحمّلهم عنتاً، فقد علم الرومانيون من سكان أسبانيا حق العلم، ما يجرّ وراءه غزو

المتوحشين من نكبات وأوزار، فكم رأوا مدائنهم والنار تلتهمها التهاماً، وكم رأوا زوجاتهم وأولادهم يساقون إلى الذل والأسر، وكم رأوا قودهم يقتلون صبراً. رأوا عواقب هذه الحروب ولعناتها، وما يتصل بأذيالها من الطواعين والمجاعات والقحط وشيوع الفوضى الضارية، وعلمتهم هذه الكوارث درساً لم ينسوه، فألقوا القياد للقوط خاضعين.

وكان للقوط بأسبانيا أكثر من ماثتى سنة ، حينما وصل العرب في أواثل القرن الثامن إلى شواطىء المحيط الإطلنطلى بإفريقية ، وعَبروا بأبصارهم مضيق هرقل ، فشاهدوا من بعد ولايات أسبانيا المشرقة .

وكان للقوط منذ أن فتحوا أسبانيا متسع من الوقت لإصلاح ما فسد من شئونها، وبعث روح جديدة في الشباب، وكان عليهم أن يستفيدوا من مدنية الرّومان، فكثيراً ما استفادت العناصر المتوحشة التي كملت فيها صفات الرجولة، من اندماجها في المدنيات القديمة الذابلة. وكان هناك أسباب خاصة تدعو القوط إلى إصلاح أحوالهم: فإنهم لم يكونوا شجعاناً أشداء فحسب، بل كانوا \_ فيما يزعمون \_ نصارى مخلصين. والحقيقة أنهم عندما استولوا على أسبانيا لم تكن النصرانية فيها إلا صورة ورسماً، لأن قسطنطين اكتفى بجعل النصرانية دين الإمبراطورية الرومانية ولم يُعن بتقوية دعائمها في الممالك الغربية. وكان في حكم الظن أن يكون هبوط دين جديد على أمة جاهلة كالقوط جديراً بأن يثير حماستها، ويملأ صدورها بالأمل بعد أن رزحت تحت أثقال الوثنية طويلاً، حتى لقد طومع قساوسة الكاثوليك في أن يكون لهم ولكنائسهم في العهد الجديد شأن مذكور؛ ولكن طومع قساوسة الكاثوليك في أن يكون لهم ولكنائسهم في العهد الجديد شأن مذكور؛ ولكن النتائج لم تؤيد المقدمات، فإن القوط جعلوا من أعمالهم الدينية ذرائع لغفران ما يجترحون من ذنوب وآثام، وأعدوا لكل إثم نوعاً من التوبة، واقترفوا الذنب ليتوبوا منه من جديد، ون أن يجدوا لذلك في صدورهم حرجاً!

وجملة القول أنهم كأشراف الرومان اللين سبقوهم ، عادةً وسوء خلق ، ولم تدفعهم النصرانية إلى شيء من الخير والإصلاح ، فكانت حال أحلاس الأرض اللازمين خدمتها ، أسوأ مما كانت في عهد الرومان ، لأنهم لم يكتفوا بإلزامهم خدمة أرض بداتها ، أو سيّد بعينه ، بل حتموا عليهم ألا يتزوجوا إلا برضاء السيد ، وأنهم إذا أصهروا من ضيعة مجاورة . تُسمِت ذرّيتهم بين صاحبي الضيعتين . وحملت الطبقة الوسطى ـ كما كانت الحال في

حكم الرومان - عبء الضرائب، فجر ذلك إلى خراب هذه الطبقة وإفلاسها. وكانت الأراضى فى قبضة عدد قليل من الأغنياء، يقوم على خدمتها وزراعتها عدد عديد من العبيد البائسين، الذين يعيشون بلا أمل فى الانتعاش من كبوتهم، أو حُلم فى الخلاص من بؤسهم، وحسبك أن رجال الدين الذين كانوا يخطبُون ويُشيدون بالأخوة المسيحية بعد أن أثروا وملكوا الضياع الواسعة، اتبعوا السياسة الموروثة، وعاملوا عبيدهم وخولهم بالعسف والشدة، كما كان يفعل أثرياء الرومان. ثم إن أغنياء القوط غرقوا في صنوف من النعيم أفقدتهم الحسر، ونافسوا الوثنيين فى الفجور، ففلجوا عليهم حتى أدركهم ذلك السبات الذى أطاح بدولة الرومان.

يقول بعض المؤرخين \_ وهو يحاول تمحيص الأسباب التى ادَّت إلى تغلّب السلمين على المسيحيين \_: «إنَّ الملك ويتزا «غيطشة» علّم أسبانيا كيف تقترف الآثام» ولكن أسبانيا كانت قد تعلَّمت ذلك على أحسن وجوه العلم قبل «غيطشة» بزمن بعيد، وربما لم يكن هذا الملك أسوأ من سابقيه، الذين أغرقوا في الشهوات، وترخصوا في كل ما أصاب الدولة من الفساد والتدهور. ولما كانت آثام القوط المتوحشين قريبة الشبه جداً من مآثم الرومان الدائلين، لم تشعر المملكة عند انتقال الحكم من الرومان إليهم بشيء جديد.

هكذا كانت أسبانيا حينما اقترب المسلمون من حدودها. طبقة فاسدة مفسدة من الأغنياء، قسمت الأرض بينها ليزرعها العبيد وأحلاس الأرض البائسون اليائسون، ثم طبقة من سكان المدن لم يُبق لها الظلم والعسف رطباً ولا يابساً(۱).

هكذا كانت أسبانيا حينما كان جنود الإسلام يقيمون على الجانب الآخر من بحر الزُقاق الذي عرف فيما بعد: بمضيق جبل طارق \_ وهم قوم بُسل أشداء، تلتهب نفوسهم حماسةً لدينهم، وتتأجّج شوقاً إلى ما في أرض الكفار الخصيبة من غنائم وخيرات، وقد تدرّبوا على السلاح منذ نعومة أظفارهم، وعاشوا في صحرائهم عيشة خشنة جافية. وإنّ موازنة بين هذين الفريقين، لا تترك مجالاً للشك فيمن سيكون له النصر والغلب، على أن

<sup>(</sup>١) يزيد صاحب وأخبار مجموعة وهو أقدم كتاب في تاريخ الأندلس طبع بمجريط: أن البلاد أصيبت بالمجاعة والوباء قبل الفتح ، فمات أكثر من نصف سكانها في سنوات : ٨٨ و ٩٩ و ٩٠ هـ.

الخيانة التي جاءت بعد ذلك فساعدت الفاتحين على اقتحام البلاد، أزالت كل أثر للشك في انتصارهم.

خلع لذريق غيطشة من عرشه(۱)، وبدأ حكمه بُداءة حسنة، ولكنّه خضع آخرَ الأمر لإغراء الشروة والقوّة، وجمح به النهم في الشهوات الدنيثة حتى نفرت منه القلوب، وأصبح كلُّ ما حوله مستعداً للاشتعال، لا ينتظر إلا شرارة صغيرة لينفجر ويذهب بمملكته.

وكانت العادة بين أمراء المملكة أن يرسلوا ببناتهم وأبنائهم إلى القصر لتهذيبهم وأخذهم بكل ما يثقف النفس ويغرس الخلق الكريم! فارسل الكونت (يوليان) حاكم سبتة، ابنته فلورندا إلى قصر لذريق بطليطلة، لتنال قسطاً من التربية بين وصائف الملكة. وكانت فلورندا غاية في الجمال فُشغف لذريق بها، ودنس عفافها، ذاهلاً عما يوجبه عليه الشرف من حمايتها كما يحمى إحدى بناته (٢)، وزاد في بشاعة الجريمة، أن زوج يوليان كانت بنت غيطشة، فكان في فَعْلة لذريق تلطيخ للشرف الملكي بالعار. وقد كتبت الفتاة إلى أبيها حينما شعرت بجسامة الكارثة، ودعت غلاماً تثق به وأوصته أن يسرع بالكتاب، وأن يصل ليله بالنهار حتى يضعه في يد أبيها، ثم منته الأماني.

ولم يكن يوليان يُحب لذريق، لأنّ صلته بالملك المعزول أو المقتول على الأرجح، صدّته عن الميل إلى الغاصب؛ ثم جاء العبث بشرف ابنته، فزاد نار حقده اشتعالاً، وأغراه بالكيد والانتقام. وقد استطاع أول الأمرأن يقف في وجه غارات العرب ولكنه عزم الآن على ألا يدفع عن مملكة أثيم ثلب عرض ابنته، وصمم على أن يترك العرب يملكون أسبانيا إذا أرادوا. ثم زاد فقرر في قرارة نفسه أن يرشدهم إلى الطريق، فأسرع وحبُّ الانتقام يملأ صدره \_ إلى لذريق \_ بعد أن أسكت غضبه وأخفى ما في نفسه \_ فاحس الملك بشيء من الندم، ووثق في نفسه من أنّ فلورندا كتمت سره وسرها، وأخذ يغمرُ يوليان بصنوف من الإجلال والتكريم، ويستشيره في كلّ ما يتصل بحماية المملكة، ويصيخ إلى ما يزوق له من الخديعة والختل، حتى إنه أرسل أكرم خيوله وخير عتاده إلى الجنوب، لتكون تحت إمرة يوليان إذا هجم الفاتحون.

<sup>(</sup>١) عبارة صاحب وأخبار مجموعة: هلك غبطشة وترك أولاداً لم يرضهم أهل الأندلس، فتراضوا على علج يقال له: لذريق شجاع هجوم، ليس من ببت الملك، ولكنه من قوادهم.

 <sup>(</sup>٢) يقول المؤلف: إنه ينقل هذه الرواية دون أن يتعرض لتأييد صدقها، وإذا كمان ما يختص بفلورندا منها خيالياً، فإن ما يختص بيوليان حق لا شك فيه.

وغادر الكونت طليطلة ومعه ابنته، محفوفاً بعطف الملك ورضاه، وطلب لذريق منه عند افتراقهما أن يرسل إليه نوعاً خاصاً من البزاة المعلّمة، فأجاب يوليان: بأنه سيرسل إليه بُزاة لا عهد له بها؛ وبهذه الإشارة الخفيّة إلى قدوم العرب، عاد أدراجه إلى سبتة.

وما كاد يصل إليها حتى زار موسى بن نصير، الوالى من قبل الخليفة على شمال إفريقية، الذى طالما اشتبكت سيوفه بسيوفه فى حروب مشتعلة الأوار، فأخبره أن الحرب بينهما قد وضعت أوزارها، وأنهما منذ اليوم صديقان حميمان، ثم أخذ يملأ أذني القائد العربيّ باحسن القصص عما فى أسبانيا من الجمال والشروة، ويحكى عن أنهارها ومروجها، وأعنابها، وزيتونها، وعظمة مدنها وقصورها، وما فيها للقوط من كنوز، ثم قال: إنها أرض تموج باللبن والشهد، وليس على موسى إلا أن يخطو فينالها بقبضته، وأخذ يوليان على نفسه أن يرشده إلى الطريق، ويُعد له السفن. وكان القائد العربى داهية شديد الحدر، فخشى أن تكون هذه الدعوة خديعة واستهواء إلى الوقوع في شرك أو كمين، لذلك أرسل إلى الخليفة بدمشق رسلاً ليرى رأيه فى الأمر، واكتفى فيما بين ذلك سنة (٧١٠ م) (٩١ هـ) بإرسال خمسمائة رجل بقيادة (طريف) أبحروا فى أربع سفن ليوليان للإغارة على شاطىء الأندلس، ولم يرض موسى أن يُعرّض من رجاله للخطر أكثر من هذا العدد، لأن العرب لم يكونوا قد اعتادوا بعد الإبحار فى بحر الروم.

عاد طريف في شهر يوليه بعد أن نجح في الغرض الذي أرسل من أجله ، فقد أرسى سفنه في المكان الذي لا يزال يسمى باسمه ، ونزل الجزيرة الخضراء وانتهبها ، ورأى بعينه ما كفي لاقتناعه بصدق ما قاله الكونت يوليان ، من فِقْدان وسائل الدفاع بأسبانيا ، وبأن إخلاصه للفاتحين لا يقبل الشك . ولكن موسى على الرغم من هذا لم تمل نفسه إلى المخاطرة في سبيل فتح جديد ، وجاء كتاب الخليفة بدمشتي يأمره بألا يقذف بجيش المسلمين في أخطار مجهولة العاقبة ، وعهد إليه أن يكتفى بإرسال فرق قليلة من آن لآن ، للإغارة المفاجئة .

ولكنه بعد أن ملأه نجاح طريف ثقةً بالنصر والتغلب، عزم على أن يوسم نطاق غزوه.

فحين علم في سنة ٧١١ م (٩٢ هـ) أنّ لذريق مقيم بشمال مملكته لقمع ثورة البَشْكُنْس، أرسل أحد قواده، وهو طارق البربري، ومعه سبعة آلاف رجل جلّهم من البربر

للإغارة على الأندلس، فنال من هذه الإغارة فوق ما كان يتوقع، فإنه أرسى سفنه عند صخرة الأسد التى حملت اسمه منذ ذلك الحين، فدعيت: جبل طارق، وبعد أن ملك كارتية، توغل فى داخل البلاد، ولم يسر بعيداً حتى رأى جيوش القوط بقيادة للريق تقترب لنزاله؛ فالتقى الجيشان على شاطىء نهير سماه المسلمون: وادى بَكّة، بالقرب من نهر وادى لَكّة الذى يصبُ فى المضيق عند رأس الطرف الأغرّ(۱).

وتقص علينا الأساطير: أنّ الملك لذريق قبل هذه الموقعة ، كان جالساً على سرير ملكه بمدينة طليطلة ، فدخل عليه رجلان جلل الشيب رأسيهما ، وهما في ثياب بيض من نسج قديم ، وكان حزاماهما مزيّنين بصور مواقع النجوم وما لها من شأن في تصاريف القدر ، وقد عُلِّق بهما كثير من المفاتيح . فلما مثلا بين يدى الملك قالا له: أعلم أيها الملك : أن هرقل منذ الزمن القديم ، وحين نصب صنمه عند مضيق البحر ، أنشأ حصناً قوياً بالقرب من طليطلة القديمة ، وأخفى فيه طلسماً جعل عليه باباً من الحديد ثقيلاً ، له اقفال من الصلب توكيداً لحفظه ؛ ثم إنه أمر أن يقوم كل ملك جديد ؛ بإضافة تُفل جديد لهذا الباب ، وأنذر بالويل والثبور كل من يهم بكشف هذا الطلسم . وقد قمنا وقام أسلافنا بحراسة باب الحصن منذ أيام هرقل إلى هذه الساعة ، وعلمنا أن بعض الملوك ، حاول كشف هذا الطلسم ، فكانت عاقبة أمرهم الموت أو الجنون ، ولم يصل واحد منهم إلى كشف هذا الطلسم ، وقد جثنا الآن أيها الملك ، لنرجوك أن تضع قفلك على باب الحصن كما فعل جميع الملوك قبلك . ثم انصرف الشيخان .

وحينما فكَّر للدريق فيما قالاه، ثارت في نفسه الرغبة في دخول هذا الحصن المسحور، على الرغم من تحذير بطارقته ووزرائه الذين قالوا له: إن كنت تظن أن فيه مالاً فقدّره، ونحن نجمع لك من أموالنا نظيره، ولا تُحدث علينا بفتحه حادثاً لا نعرف عاقبته، وقد علمت أن قيصراً الأكبر على جرّعته لم يحاول دخوله. . .

ولن يُفْتح الحصنُ إلا لمن قضَى الله في ملكه بالزوال ممالكُه زال سلطانها بنشر الفساد وكيد الرجال فنالت من الله شرَّ انتقام وآب بنوها بشرَّ المآل ولكنَّ الملك أصرَّ وصمم على الرغم من هذه النصيحة ، فركب يوماً مع فُرسانه إلى

<sup>(</sup>١) في «أخبار مجموعة»: أن النقاء الجيشين كان بمكان يقال له البحيرة.

الحصن، وكان فوق صخرة عالية تحيطبه مهاو سحيقة، وكانت حيطانه من المرمر الذي إذا واجهته الشمس كاد شعاعه يذهب بالأبصار. وكان مدخله في طريق منحوت في الصخر، وقد أُغلق عليه باب عظيم من الحديد، غُطي بالأقفال الصدئة من عهد هرقل إلى أيام غيطشة.

ووقف الحارسان إلى جنبي الباب، وحاول فُرسان الملك وبعض الحراس فتحه، فاستطاعوا بعد لأى فِكَ أغلاقه قبيل الغروب، ودخل الملك وحاشيته من الباب، إلى بهو في نهايته باب آخر، وقف أمامه تمثال من البرنز ضخم هائل المنظر، بيده رمح عظيم أخذ يحرّكه ويضرب به ما حوله من الأرض.

ولما رأى لذريق هذا التمثال، هاله منظره، وأخذه البهر، وتملكته الدهشة والعجب، ولكنه حينما قرأ على صدره وهو: «إنى أقوم بواجبى» استرد شجاعته، وأمر التمثال أن يُفسح له الطريق، زاعماً أنه لم يأت لاستباحة حرمة المكان، وإنما جاء ليعرف سرّما فيه، فهدأت عندئذ ثاثرة التمثال ورفع رمحه، فمرّ الملك ومرت حاشيته من تحته إلى حجرة ثانية، فوجدوا جدرانها مغطاة بكريم الأحجار، ورأوا في وسطها مائدة عظيمة من ذهب وفضة، مكللة بالجواهر، وعليها تابوت من الفولاذ، به قفل علق به مفتاحه، وقد كتب عليه: «في هذا التابوت طِلسم الحصن، ولن تفتحه إلا يد ملك، ولكن ليحذر هذا الملك، فإنّ أشياء عجيبة ستصور له ما يحصل له قبل موته».

وحين فتح الملك التابوت لم يجد به سوى رق به صور فرسان عابسى الوجوه مسلحين بالقسى والخناجر، وقد كتب فوق هذه الصور: «انظر أيها الطائش الأرعن إلى هؤلاء، فإنهم سيئلون عرشك ويُخضعون مملكتك». وبينما كان الملك واصحابه يحدُقون في الصور، إذ سمعوا زمازم الحرب ولجبها، ورأوا أنّ الصور طفقت تتحرك كأنها في غمام، حتى أخدت هيئة حرب في ميدان (١).

رأى لذريق في هُول وحزن بهدا المنظر السحريّ حربا عواقبها تراها العين جهراً وإن كانت من القدر المخبا

 <sup>(</sup>١) لم أقرأ خرافة تحرك التمثال وسماع أصوات الحرب ولجبها وتحرك الصور المرسومة في الرق فيما كتبه العرب عن هذه الأسطورة.

ثم أبصروا ميداناً عظيماً يتفانى فيه المسيحيون والمسلمون في موقعة طاحنة، وسمعوا أصوات جرى الخيل ووقع حوافرها، وزعق الأبواق والصنوج، وما يصم الآذان من ضرب آلاف من الطبول، بين بريق السيوف والقُضّب وحفيف السهام وصليل الرّماح؛ ورأوا أنّ النّصارى يتضاءلون أمام أعدائهم الذين تدفقوا عليهم كما يتدفّق السيل، فتبدّد شملهم، وسقط إلى الأرض بيرق الصليب، وديس علم أسبانيا تحت الأقدام، وامتلأ الجوّ بصيحات الانتصار يخالطها صراخ الغضب وأنين المحتضرين.

ورأى الملك لذريق بين هذه الفرق الفارة من الميدان، فارساً متوجاً، كان ظهره إليه، ولحظ أن سلاح هذا الفارس وعُدته، تشبه سلاحه وعدّته، وأنه كان يركب جواداً أشهب، يشبه جواده «أوريليا».

ثم رأى أنّ الفارس بعد قليل سقط عن جواده في هَرْج الحرب ومرْجها فلم يعد يُرَى، وأنّ أوريليا أخذ يعدو في الميدان بغير راكب.

وحينما خرج الملك وحاشيته من الحصن دهشين خاتفين، اختفى التمثال من الوجود، وسقط الشيخان الحارسان ميتين عند مدخل الحصن، وكان من إرهاص الطبيعة الغاضبة أن التهمت النار الحصن، فتأجج كل حجر فيه وآض رماداً تذروه الرياح. ويقول القصاصون: إنه كلما سقط رماد من هذه الأحجار في مكان، وجد بجانبه نقطة من الدم المسفوك.

أولع مؤرخو العصور الوسطى من النصارى والعرب بالإفاضة في هُذه الحادثة، وإمدادها بكثير من صور الخيال، وضروب الإرهاص كما قيل:

كم من رُوَى وأساطير مزوَّقة بها وعيدٌ وإرهاصُ وإنذارُ فيها تلاقَسى خيالُ العُسرب مازَجة ما خيلته لأهل القوط أشعار

وكم قرأنا أن كلا الفريقين قبيل الموقعة، كان ينشرح صدره أو ينقبض بالفال والطّيرة، وزعموا أن النبى نفسه، ظهر لطارق في المعركة وحثّه على الإقدام، وأمره أن يضرب ويغلب، إلى غير ذلك من أمثال هذه الروايات. وكيفما كانت رُؤَى الجيشين وأحلام رجالهما، فإن نتيجة القتال حين وقف الجيشان بالقرب من وادى لَكُة، كان لا يشوبها شك... نعم إن طارقاً أُمِد بخمسة آلاف مقاتل من البربر، فبلغ جيشه الصغير،

أثنى عشر ألفاً، حينما كان جيش لذريق يبلغ ستة أمثاله فى العدد. لكن الفاتحين كانوا شجعاناً مغاوير أشداء، مرنوا على الحروب، وكان قائدهم بطلاً باسلاً، بينما كان الأسبان خليطاً من العبيد المستضعفين فى الأرض. وكان بين قوادهم بعض الخونة من الأشراف، فإن أقرباء غيطشة \_ وإن أطاعوا لذريق فى ظاهر الأمر وحضروا المعركة \_ كانوا عازمين على الانضمام إلى الأعداء عندما ينكشف لهم وجه القتال، ولم يخطر لهم ببال أن فى فعلهم هذا خيانة لأسبانيا؛ فقد ظنوا واهمين أن الغزاة لم يقصدوا إلا إلى النهب والغنيمة، وأنهم عند انتهاء الغارة وحصولهم على الأسلاب يذهبون توا إلى إفريقية، فتعود سلالة غيطشة إلى عرشها القديم المغصوب (١٠)؛ وبهذا الظن الخاطىء عاونوا من حيث لا يشعرون على وضع أجمل ولايات أسبانيا نحو ثمانية قرون تحت حكم العرب.

وقد سقطت قلوب المسلمين بين جنوبهم ذُعراً، حينما رأوا الجيش اللهام، الذي أعدّه لذريق لنزالهم، وحينما رأوا الملك في درعه الفاخرة وفوقه المظلة الملكية؛ ولكن طارقاً صاح في رجاله: «أيها الناس: العدو أمامكم والبحر وراءكم، وليس نكم والله إلا الجلد والصبر»، فاستنجد المسلمون بشجاعتهم وصاحوا: «إنّا وراءك يا طارق» ثم هجموا خلف قائدهم يقذفون بأنفسهم في وطيس الحرب وأتونها. واستمرت المعركة أسبوعاً، أظهر فيه الفريقان كثيراً من ضروب الشجاعة والإقدام، وكان لذريق يستحث قومه مرة بعد أحرى، ولكن فرار أتباع غيطشة رجّح كفة الميزان، فصار الميدان صورة محزنة للدمار والهزيمة.

ومُسزِّق جيشُ للْدريق وخارت وحارت وحين رأى الهزيمة فرَّ يعدو عليه من غبار الحرب ثوب وتحمل كفَّه سيفاً خصيباً فلامَة صدره فيها شقوق "

بمن فيه العزائم والقلوبُ وحيداً مستكيناً لا يؤوب ومن لون الدماء به لهيب كمنشار أفلته الحروب وخودة رأسه فيها ثقوب

<sup>(</sup>١) فى وأخبار مجموعة): فقال بعضهم لبعض: هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننا وليس من أهله، وإنما كان من سفالنا، وهؤلاء قوم لا حاجة لهم باستيطان بلدنا، إنما يريدون أن يماثوا أيديهم ثم يخرجوا عنا، فانهزموا بنا إذا لقينا القوم. وكان لذريق قد ولى شيشيبرت ميمنته وأبة ميسرته، وهما ابنا الملك غيطشة.

له كادت حُشاشته تذوب وكلِّ بالسدم القانى خضيب بنصر الله ردده السهوب جريحاً أو قتيلا لا يُجيب بدا للعين فيه دمٌ صبيب وماذا ينفع الآنَ النحيب؟ وفرشى اليومَ تجفوه الجنوب اليومَ لى منهم عَريب ويومٌ ولايتى يومُ عصيب لشمس الأفق يحجُبها المغيب! فما لى اليومَ فى السدنيا حبيب

اطلل بقمة فرأى دماراً واعلاماً ممزقة تبلت واعلاماً ممزقة تبلت وجال بسمعه للعُرْب صوت رأى قواده فرُّوا وأبقوا وأبقوا فقال وقله بكى: قد كنت مُلكا ونمت الأمس فوق فراش عز جثا الخدام أمس أمام عرشي وليس فيوم ولادتمى يوم عبوس فعجل أيها الموت المرجَى

هكذا تقول الأنشودة الأسبانية، ولكنّ نهاية لذريق بقيت سراً خفياً إلى اليوم، فقد وُجد فرسه وخفّاه عند شاطىء النهر بعد يوم من المعركة ولم يظهر له أثر. ومن المحقّق أنّه غرق، وأن النهر حمل جثته إلى المحيط. ولكنّ الأسبان يأبون أن يصدّقوا هذا، فقد ألبسوا الملك الراحل حللاً قدسية خفية الأسرار، لم يخلعوها عليه في حياته، وجعلوا منه معيناً فياضاً لكثير من القصص والروايات، وخلعوا عليه صفات المنقذ المخلّص، كما فعل الإنجليز بالملك آرثر؛ فاعتقدوا أنه سيعود مرّة أخرى من مقرّه في بعض جزائر المحيط، بريئاً من جراحه ليقود المسيحيين لقتال الملحدين. وجاء في أساطيرهم أنه قضى بقية حياته بريئاً من جراحه ليقود المسيحيين لقتال الملحدين. وجاء في أساطيرهم أنه قضى بقية حياته في أعمال الخير والإنابة، وأنّ ثعابين أخذت تبتلعه شيئاً فشيئاً، عقاباً لما كان يقترف من إثم، حتى محيت ذنوبه «فإن عقاب البدن ينقذ الروح من الآلام» ثم إنه حُول إلى الجزيرة الهادئة المطمئنة، ولا يزال رجاله منذ ذلك الحين ينتظرون أوْبته إليهم، كما يؤوب الظافر المنتصر.

## موجة الفتح

«لم يكن هذا فتحاً كغيره من الفتوح يا أمير المؤمنين، فإن الوقعة كانت أشبه باجتماع الحشر يوم القيامة». .

هكذا كتب موسى بن نصير أمير إفريقية إلى الخليفة الوليد في وصف انتصاره بموقعة وادى لكّة .

وليس عجيباً أن يدهش المسلمون لنصرهم المؤزَّر الحاسم، أو أن يتملّكهم الزّهو بهذا الفتح المبين، لأننا إذا القينا جانباً الأساطير والأوهام التي لقّقها مؤرخو الأسبان حول سقوط لذريق، ورجعنا إلى التاريخ المتتد غير المتحيّز، رأينا أنّ انتصار المسلمين في وادى لكّة التي بأسبانيا كلها في أيدى العرب. فقد ربح طارق ومن معه من الأثنى عشر ألف بربريّ الجزيرة جميعها، ولم يكن في حاجة إلا إلى قليل من الجهد، ليقضى على المقاومة الخائرة في بعض المدن.

ولم يُضِع طارق وقتاً في متابعة انتصاره، فقد تقدّم هذا القائد المجدود بلا تردد، متحدّياً أمر موسى، الذي كان يتحرّق حسداً لما ناله جنديه البربرى من المجد الذي لم يكن يخطر له ببال؛ وقسم طارق قوته ثلاث فرق أو كتائب، وبثها جميعاً في شبه الجزيرة، فأخضع مدينة إثر مدينة، بعد مقاومة لا تكاد تذكر.

وأرسل مغيثَ بن الحارث على سبعمائة فارس لامتلاك قُرْطُبة، فاخفى جنوده، حتى إذا جاء الليل تقدم نحو المدينة، وأتفق في ذلك الحين أن سقط هاطل من البَرد أخفى وقع

سنابك الخيل، فعد المسلمون ذلك عناية من الرحمن، والتقوا براعى غنم ارشدهم إلى ثغرة فى سور المدينة، فعزموا أن يجعلوا منها منفذاً لهجومهم؛ وتسلّق رجل منهم كان أكثرهم نشاطاً وأشدهم حميّة شجرة تين كانت تحت الثغرة؛ ثم وثب منها إلى السور، حتى إذا استقرّ به، خلع عمامته، وأرسل بطرفها إلى بعض أصحابه، ثم جذبهم إليه واحداً واحداً، حتى إذا نزلوا من السور إلى داخل المدينة دهموا حرّاس الأبواب، ففتحوها للفاتحين؛ وتمّ الاستيلاء عليها دون عناء.

وعندما دخل المسلمون قُرْطبة ، التجا حاكمها وحرسها إلى دير يعصمهم من العدو ، ولزموه ثلاثة أشهر محاصرين . حتى إذا انتهى أمرهم إلى التسليم بقيت المدينة بأيدي اليهود الذين أثبتوا صدق إخلاصهم للمسلمين ، فنالوا عطفهم ورعايتهم ، ونظر العرب إليهم نظرتهم إلى الصديق ، فلم يضطهدوهم كما اضطهدهم قساوسة القوط ، إلا في العهد الأخير ، فحيثما اتجه سلاح المسلمين سار اليهود من وراثه متابعين متزاحمين ؛ فالعرب يحاربون واليهود يتجرون ، حتى إذا ألقت الحرب سلاحها ، رأيت اليهود والعرب والفرس وقد اجتمعوا على إنماء التعليم ، والفلسفة ، والآداب ، والعلوم ، إلى غير ذلك ، مما ميّز حكم العرب ، وأرسل شعاعه في العصور الوسطى منيراً وهاجاً .

وجرت فتوح طارق شوطاً بعيداً بمعاونة اليهود، وشدة فزع الأسبان، فاستولى على أُرْشُذُونة دون أن يلقى مقاومة، وفر سكانها إلى التلال، وألقت القياد مالَقة، وعصفت الحرب بالبيرة، (بالقرب من مكان غَرْناطة الآن).

ودافع تُلْمير Theodemir حيناً عن شعاب جبل مُرْسية بشجاعة وصبر، ولكنه دُفع إلى ترك معقِله، والاشتباك مع العرب في موقعة طاحنة حطّم فيها جيشه تحطيماً، وفرّ مع خادم له إلى مدينة أوريولة؛ وهناك فكر في أن يلقى مطارديه بخديعة بارعة؛ فإنّه حينما رأى أنّ الحرب لم تكد تُبقى على رجل بالمدينة، لسقوط شبّان مرسية في المعركة جميعاً، جمع النساء وألبسهن ثياب الرجال ووضع الخُود على رءوسهن ، وسلحهن بقصب يشبه الرماح، وأمرهن أن يضعن شعورهن فوق الذقون كاللّحى، ثم وزّعهن على أسوار المدينة. فلما اقترب المسلمون في دَغَش الشفق، سُقِط في أيديهم لما رأوا من قوّة الدفاع عن المدينة؛ وبعد شد حمل تدمير بيده راية الهدنة، وألبس خادمه عباءة يلبسها السفراء، وذهبا لمفاوضة القائد المسلم الذي لم يعرف الأمير الأسباني، فاحسن استقبالهما، ثم قال له تدمير: «لقد

قدمت نائباً عن حاكم المدينة لأفاوض فى شروط تليق بعظيم تسامحك ، وشرف منزلته . فأنت ترى أن المدينة جديرة بأن تثبت أمام حصار طويل ، ولكن الحاكم شديد الرغبة فى الإبقاء على حياة جنوده ، فعِدْنى بأن يغادروا المدينة أحراراً دون أن يمسهم سوء أُسلِّمها إليك غداً بغير حرب ، وإلا فقد وطّدنا العزم على القتال إلى آخر رجل » فقبل القائد ما عرضه عليه .

ثم وضعت شروط التسليم كما أحب . وبعد أن ختمها القائد وأمضاها تدمير ، التفت إلى القائد قائلاً : « أنظر إلى فأنا حاكم المدينة » !

وعند الفجر فُتحت أبواب المدينة ، واتجه المسلمون ليروا الحامية القوية خارجة منها ، ولكنهم لم يروا إلا تدمير وخادمه في درع محطمة ، وخلفها جمع من الشيوخ والنساء والأطفال ، فسأله القائد العربي : «أين الجنود ورجال الحامية الذين رأيتهم حول الأسوار البارحة ؟» فأجابه : « ليس لدى من الجند أحد ، أمّا رجال الحامية فهاهم أولاء أمامك ، فانظر إليهم ، فهؤلاء النسوة حصّنت أسوارى ، أما هذا الخادم فهو سفيرى وحارسي وحاشيتي ! » فأخذ القائد العجب من جراته ، وسرّ من براعة حيلته ، فعينه حاكماً لمقاطعة ماسية التي سماها العرب بعد ذلك باسمه . وتدل هذه القصة على كرم العرب ورقة طباعهم ولا ريب فقد كانوا مثلاً عالية للفروسية الحقة التي طالما ازدانت بها أعالهم ، وكانوا يمتازون بالعفو عند المقدرة ، وبكثير من صفات البطولة والنجدة ، التي حملت الأسبان بعد تغلبهم عليهم على أن يلقبوهم «بفوارس غرناطة ، وبالغطارفة وإن كانوا عرباً » .

وفى هذه الأثناء ، كان يضغط طارق على طليطلة قصبة القوط ، لأنه كان يجد في طلب أشراف القوط ، فقد بحث عنهم في قرطبة فقروا قبل جيئته . ولما دخل طليطلة التي أسلمها إليه اليهود ، لم يجد بها للأشراف أثراً ، فقد غادروا المدينة قبل دخوله ، والتجثوا إلى صخرة أشتورش (أستورياس) ولم يبق بطليطلة إلا الخونة من أسرتي غيطشة ويوليان الذين كوفئوا بمناصب في الدولة ، أما سراة المملكة فقد هجروها وأسلموها للعرب ، فصارت ولاية تابعة للدولة الأموية ، التي جعلت مقر حكمها بدمشق ووسعت رقعة مملكتها في جبال الهند إلى أعمدة هرقل .

وترك لموسى بن نصير إخضاع ما بق من الأندلس ، فإنه حينما سمع بفوز طارق المطرّد ، عبر المضيق على عجل بجيش من العرب في صيف سنة ٩٣هـ ٧١٢م ، لينال نصيبه كاملاً من

المجد ، وكان عدد رجاله ثمانية عشر ألفاً ، فاتصل بطارق فى طليطلة بعد أن أخضع قرمونة وإشبيلية وماردة . ولم تكن مقابلة القائد الأعلى للفاتح مقابلة ود وصداقة : فإن طارقاً حيها سارع إلى لقاء موسى فى حفاوة وتكرمة ، عاجله هذا بالسوط ، وأخذ يقرّعه ويعتفه على مجاوزة أوامره ، معلناً أنه لن يستطيع أن يضمن سلامة المسلمين ، فى يد قائد مخاطر مثله ، ثم زج به فى غيابة السجن (۱) . ولما علم الخليفة الوليد بما وقع لطارق وما أصابه من الظلم ، الذى أثارته الغيرة وصبّه الحسد استدعى موسى إلى دمشق ، وأعاد طارقاً إلى القيادة بأسبانيا .

وقبل أن يعود موسى إلى الشام ، كان قد بلغ جبال البرت (البرانس) (٢) وأطلّ منها ، فجالت بخياله صورة لفتح أورباكلها ، ولكنّ دعوة الخليفة عاقته عن الاستمرار فى تقدمه ، فقام بهذا الأمر غيره (٣) .

ذلك أن حاكماً (٤) عربياً تملّك فى سنة ٧١٩م (١٠١هـ) القسم الجنوبي من الغال المسمى : « سبّمانيا » بما فيه من مدنية قرْقَشونة ، وأَرْبونة ... وأخذ من هذين المركزين يغير بجيشه على برغاندى ، وأقيتانية ، غير أن يوديس دوق أقيتانية استطاع قهر العرب عند أسوار طلّوشة (تولوز) سنة ٧٢١م (١٠٣هـ) ، فلم يفت هذا الغلب فى عضدهم ، بل حفزهم إلى الاتجاه نحو الغرب ، فنهبوا بونة ، وفرضوا الضرائب والإتاوات على سان ، واستولوا على أفينون سنة ٨٣٠م (١١١هـ) وتوالت غاراتهم على الولايات المجاورة .

وقد وطّد العزم عبد الرحمن حاكم أربونة الجديد ، على التغلب على كل بلاد الغال ، فإنه بعد أن وقف تقدم يوديس الذى حاول بعد انتصاره فى طلّوشة أن يغزو أرض المسلمين ، هجم على طركونه وفتح أقيتانية ، وهزم يوديس عند شواطئ الجارون .

واستولى على برديل ( بوردو ) عنوةً ، عندما سمع بالكنوز المذخورة بدير القديس مارتن ،

<sup>(</sup>١) أعتقد أن هذه الحادثة غير صحيحة وإن تواترت كتب التاريخ على نقلها . وأغلب الظن أنها من وضع العباسيين .

<sup>(</sup>٢) ويقال لها البرينات أيضا .

<sup>(</sup>٣) توفى موسى مغضوباً عليه من الخليفة سنة ٩٧٩هـ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافق، استشهد في سنة ١١٤ هـ سنة ٧٣٢م بموقعة بلاط الشهداء.

وقابل شارل بن يبين الذي كان في الواقع ملك فرنسا الفعليّ ، لأنَّ ملكها كان ضعيف العزم ، يكاد يكون محجوراً عليه من رئيس القصر.

وتقدم المسلمون إلى الغزو فرحين مستبشرين ، ظانين أنهم سيلاقون من النصر ما لاقوا فى موقعة وادى لكة ، وتوقعوا أن يروا فرنسا الجميلة من كاليه إلى مرسيليا ، وقد سقطت فريسة فى أيديهم . وفى الحق إن مصير أوربًا كان فى الميزان ، حتى لقد عُدت هذه الموقعة من المواقع الحمس عشرة الفاصِلة فى حياة البشر ، وكان السؤال العظيم الذى كان جوابه فى شفار السيوف وأسنة الرماح ، هو : « أتصبح أوربا مسيحية أم مسلمة ؟ ، أتكون نوتردام التى لم تبن بعد كنيسة أم مسجداً ؟ أتردد كنيسة سنت بول تراتيل المسيحية ، أم تدوى بها أصوات المصلين من المسلمين ؟ » ذلك أنه لم يكن هناك من سبب يدعو مطلقاً إلى وقوف الفاتحين عند ساحل المنش إذا لم تصد جيوشهم عند تور ، ولكن قضت الأقدار بأن مدّ الغزو الإسلامي قد بلغ غايته ، وأنّ الجزر أخذت تبدو مظاهره للعيان .

لم يكن شارل والإفرنج من أتباعه من الصنف الحائر العزيمة ، الضعيف المختّث ، كبقايا الأسبان والرومانيين والقوط ، بل كانوا فى الشجاعة والشدة أكفاء للعرب أنفسهم وأمثالاً ، وكان لهم من بسطة الجسم ، وعنفوان القوة ، ماكان له أكبر الأثر فى أعدائهم .

وقد قضى الجيشان ستة أيام فى المناوشة ، واشتد الالتحام فى السابع وحَمِى الصِدام ، فاخترق شارل صفوف العرب بصولة لاتقاوم ، ثم أخذ يرسل يميناً وشهالاً ضرباته القوية التى سُمِى من أجلها : بشارل مارتل ، أو إن شئت : « شارل المرْزَبَّة أو المطرقة » وسرت روحه فى جنوده ، فانقضوا على المسلمين بقوة ساحقة ، فتمزق جيشهم ولاذوا بالفرار ، ودُعى بين الحزن والذعر مكان هذه الموقعة ببلاط الشهداء حيناً من الدهر طويلاً .

زال الحنطر عن غرب أوربا لأنّ كارثة العرب كانت فادحة ، حتى إنهم لم يفكروا طوال القرون التي حكموا فيها فى الجنوب أن يغزوا فرنسا . نعم إنهم احتفظوا بأربونة وبالجهات المشارفة للسفوح الشمالية لجبال البرت (البرانس) حتى سنة ٧٩٧م (١٨١هـ) ، ثم خاطروا بإرسال غزوات على بروفاس ـ ولكن طموحهم لم يصل بهم إلى أبعد من هذا ، فإنّ موقعة « تور » حققت استقلال فرنسا ، ووقفت سداً أمام الفتوح العربية .

لقد غمرت حشودُ العرب الأرضَ كما يغمرها مد البحر. وكانت جيوشهم تملأ كلّ

مكان ، ولكنهم الآن بعد هزيمتهم الساحقة أصبحوا يسمعون صوتاً غريباً يرنَّ في آذانهم صائحاً : « هنا ستقفون ، وهنا ستستقر أمواجكم المزهوّة المغرورة » .

وكان ملوك فرنسا مع كل هذا يثقون بشجاعة جيرانهم العرب ، ويخشؤن بأسهم ، حتى إنهم – وإن فرحوا أحياناً بانتصارهم عليهم في وقائع صغيرة – لم يحاولوا إخضاع أسبانيا إلا مرة واحدة . ذلك حينها فقد قارله (شارلمان) – الذى شبّهوه بالإسكندر – راحته وأحس بقلقه لشدّة مناعة العرب في الجانب الآخر من جبال البرت ، وظن أن من واجب المسيحي ، أن يستأصل شأفة الملحدين ، ورأى أنه وهو الملك العظيم المظفّر ، لا يحمُل به أن يحتمل إلى جانبه دولة مستقلة بالأندلس . وقد سنحت له الفرصة في النهاية ، حينا ثار بأسبانيا بعض القبائل لتولية أول أمير أموى ، وقد دأبت القبائل طيلة أيام العرب بالأندلس على السخط والهياج . فدعى شارلمان للتدخل في الأمر وطرد الأمير الغاصب .

ويزعم مؤرخو الأسبان: أن الفونسو ملك أشتورش (أستورياس) هو الذى استنجد بملك فرنسا، ولكن الأرجح أن الدعوة جاءت من بعض زعماء المسلمين، الذى خابت آمالهم، وانعكست مطامعهم فى عبد الرحمن الداخل الأموى (١)، حتى أصبحوا يؤثرون الخضوع لعدوّ الإسلام اللدود على قبول هذا الأمير الجديد.

وكان ما طلبوه من شارلمان محبوباً إلى نفسه ، ملائماً للفرصة التي كان يتوقعها ، وكان الدهرُ في هذا الحين مبتسماً لشرلمان لأنه أتم إخضاع السكسون ونني زعيمهم « وتكند » وأقبلت الألوف من أصحابه إلى بادربون للدخول في المسيحية زُمرا . وأصبحت يد الفاتح حرةً طليقة ، تتجه أنى شاءت للغلّب والانتصار .

فتم الاتفاق بين المتآمرين على أن يغزو شرلمان أسبانيا ، بينما يعمل الزعماء الساخطون على توجيه الجيش العربي إلى ثلاث جهات متباعدة . وكان من حسن طالع أمير قرطبة أن هذا الاتفاق الخطر لم يتم منه شيء ، فإن حلفاء شارلمان أخطئوا في حُسبان الزمن ، ثم تنازعوا وصاحت صائحة الحرب بينهم . فلما اخترق شارلمان البُرت سنة ٧٧٧م (١٦١هـ) لم يجد ناصراً ولامعيناً ، فأخذ يحاصر سَرَقُسطة ، وبينما هو عند أسوارها ، إذ وصلت إليه الأخبار بأن

<sup>(</sup>١) هم : سليمان بن يقظان الأعرابي الكلبي حاكم برشلونة ، وعبد الرحمن بن حبيب الفهرى ، وأبو الأسود بن يوسف .

« وتكند » عاد وأثار السكسون وتقدم بهم حتى وصل إلى كولون ، فلم يجد شارلمان بُداً من أن يعود أدراجه لحاية مملكته ، فاقتحم بجيشه شِعاب الجبال . وفى شِعْب رونْسْفال (١) نزلت بمؤخرته كارثة فادحة قضت عليها ، فإن البشكنش \_ وقد أحرقت صدورهم العداوة القديمة الدائمة للإفرنج \_ وضعوا لهم كميناً فى أغوار صخور جبال ألبرت ، وانتظروا ، حتى إذا مرت مقدمة الجيش من الشَّعْب انقضوا على المؤخرة ، وكانت بطيئة السير محملة بالأثقال ، فأستأصلوا رجالها حتى لم يكد يفر منهم أحد من يد الموت .

ويقص علينا المؤرخون المسيحيون ما تقشعر له الأبدان من مذابح هذا اليوم. وذكروا أن المسلمين وفُرسانَ ليون تعاونوا على تحطيم جيش الإفرنج. وتصوَّر لنا أنشودة أسبانية كيف أن البطل برناردو كان يقود فرسان ليون في مذبحة جيش الإفرنج فتقول:

مشى بِرْناردُ فى جيش خضم ليحمى أرض أسبانيا ويُعلى وإنّا سادة الأحرار لكن نتابع ريش خُوذته ونمضى وعاهدناه أن نفنى جميعاً أللقى بالبنين لمستبد وبين ضلوعنا قلب جرىء أيطمع شارل أن يبقى مليكاً لقد كلبت أمانيه فإنّا ويبقى شعب الفونسو شريفاً

يسوق إلى الفرنج به أسودا شعار «بالاى» والشرف التليدا رضينا أن نكون له عبيدا قريباً كان يقصد أو بعيدا وإنا خير من حفيظ العهودا يُطيح بهم ويرهقهم صعودا يمد إلى العدا زندا شديداً؟ لعرش ليون جباراً عنيداً؟ سنحصد جمعه حتى يبيدا ويبقى مُلك الفونسو مجيدا

حارب العرب كتفاً إلى كتف لاستئصال الإفرنج، مع أبطال ليون الذين أبواً أن ينضموا إلى أمير أستورياس فى خضوعه لشرلمان، ويحدّثنا أبسيدو يّرْبِن فى تاريخه القصصى لشرلمان وأرلاندو «بهجوم ثلاثين ألفاً من العرب على جيشس المسيحيين، وقد امتلئوا غضباً وحقداً. وكان المسيحيون مجهدين يترنّحون للسقوط لطول ما قاتلوا من قبل، فحصد المسلمون رجالهم، ولم يُبقوا منهم على أحد، فمنهم من نفّذت الرماح من

<sup>(</sup>١) يسميه العرب باب الشزرى.

أحشائه، ومنهم من هشمته القضبان. ومنهم من طاح رأسهُ بالسيف، ومنهم من سلخ حياً، ومنهم من الأشجار».

كانت المذبحة مفجعة، ولم تمَّح ذكرى هذا اليوم من أخيلة سكان هذه الجهة على طول الدهر، حتى إن الجيش الإنجليزي حينما تعقب قواد نابليون فى شعب رونسفال سمع الناس يتغنون بالأنشودة القديمة التى قيلت فى هذه المعركة الطاحنة. وأخذ شعراء أسبانيا الْجوّالون يضيفون إليها كثيراً من الحوادث، إن صدقاً وإن كذباً. ومن أشهر الأناشيد أنشودة أمير البحر جارينو ـ التى سمعها الدون كيشوت، وشانكويانزا تُغَنَّى بتوبوسو ـ وهى:

یا فرنسا قد کان یومُک حقاً عند رونسیسفال یوماً عصیبا کان پِرْنارْدُ فیه سیفاً فولّی وسِناناً لشارلمان صلیبا وجرینو قد کبّلته قیود فهو یدعو فلا یلاقی مجیبا حوله سبعة من العُرْب أبطاً لُ یُرَی بینهم أسیراً غریبا

وهكذا تمضى الأنشودة، فتقُصُّ علينا قصّة أسر جارينو، ثم انتقامه بذبح آسره في المبارزة، ثم فراره إلى فرنسا.

وكان ممن ذُبحوا في هذا اليوم الأيوم، رولَنْد الشجاع: وهو من قوّاد شارلمان الأثنى عشر وقائد حدود بريتاني. وقد صوّره خيال الشعراء بطلاً في قصة شارلمان، ونسب إليه من أعمال الفروسيّة والشجاعة ما يتردّد العقل في قبوله.

فقد قيل: إنه حارب طول اليوم، وقذف بنفسه في أشد مواقع المعركة التحاماً، ضارباً بسيفه «ديور ندا» إلى اليمين وإلى الشمال، ولكن شجاعته لم تغن عنه شيئاً، ولم تكسبه المعركة، فارتمى إلى الأرض جريحاً محاطاً برجاله وأخذ يجود بنفسه. ويقولون: إنه قبل أن يسلم الروح استل سيفه الأمين من قرابة، وكان به ضنيناً، يؤثر أن يفقد الذراع التى جردته على أن يفقده وشرع يقول:

«أيها الحسام الذي لم يماثله سيف في بريقه وصفاء مائه، وعظمته ولينه، ثم في قبضته العاجيّة البيضاء المزينة بصليب ذهبي فاخر، فوقه تُفّاحة زبرجدية، حُفِر بها اسم اللهّ الأقدس. لقد مُنحت مُضاء، واستأثرت بمزايا ليست في سواك، من ذا الذي سيشهرك في

المعارك بعدى ؟ ! ومن هذا الذى سيكون لك صاحباً ؟ فإن مالكك لا يُغلب ولا تُرهبه الأعداء، ولا تخيفه الأوهام. فإذا صحِبك وصحِبته معونة الله ، حطّم المسلمين، وأعلى كلمة المسيح، وبلغ قمة المجد.

«يأيها السيف السعيد، يا أمضى المواضى، لقد عزّ لك النديد والنظير، فإن القين الذي طبعك لم يطبع لك أخاً، وإذا ضربت لم يستطع الفرار من ضربتك أحد، ثم ضرب به صخرة قسمته نصفين مخافة أن يسقط في يدجبان أو مسلم. ثم نفخ بجُمْع قوّته في بوقه الذي كان صوته يحطم الأبواق، حتى انفجرت أوداجه.

وأرسل بوقه المحزون صوتاً فردد فونترابيان صداه

ووصل الصوت إلى أذن شارلمان وهو في معسكره على ثمانية أميال، غير عالم بالمصيبة التي حلّت بمؤخرة جيشه، وكاد الملك يهُم بنجدة صاحب البوق المستصرخ، لولا أن أحد الخونة أخبره بأن رولند ينفخ في بوقه للصيد. وهكذا لم يُسعف شارلمان قائده الأمين، الذي فاظ بعد أن رتّل صلاته وأدى اعترافه. ثم أسرع بولْدوين إلى شارلمان وكان من نبلاء فرنسا وأخبره بما حاق بمؤخرة الجيش وبموت رولند وأوليفر. عندئل حوّل الملك عنان فرسه وعاد بجيشه إلى رونسسفال، فرأى الجثث مبعثرة في الميدان، ورأى جثة البطل ممددة على هيئة الصليب، وبوقه وسيفه المحطم إلى جانبه، فوقف يندبه في حزن وأسى، وهو يردد الزفرات، ويُعول إعوال التُكالى، ويضرب كفاً بكف، وينتف لحيته، ويقول:

«يا يدى اليمنى، يا فخر الإفرنج، ويا سيف العدل، ويا رمحاً لا يلين ودرعاً لا تحطم، يا تُرْس الطمأنينة والسلام، يا حامى المسيحية وسوط عداب الإسلام، يا حائط القساوسة، وصديق الأرامل واليتامى، يا أمين الرأى، ويا صادق الحكم، ويا أشرف قومك، ويا أشجع قائد لجيش، لِمَ تركتك هنا لتموت؟ كيف أراك ميتاً ولا أموت بعدك؟! لماذا تركتنى حزيناً وحيداً، وخلفتنى ملكاً بائساً مسكيناً؟ ولكنك رفعت إلى السماء، وأصبحت تسعد بصحبة الملائكة والشهداء».

وهكذا ظلّ شرلمان يُبكى رولند ويندبه طِيلة حياته، ثم أقام الجنود في البقعة التي ات بها، وضمّخوا جسده بالبلسم والطيب، وسهِر الجيش على حراسته يرتل الأدعية ويتلو الأناشيد، ويوقد النيران على قمم الجبال حوله، ثم حمله الجنود معهم، واحتفلوًا لدفنه كما يُحتفل للملوك. وهكذا انتهى هذا اليوم الأسود....

حيث رُونْسِسْفُ اللهُ كانت لِلفَرَنْ جِ الحُمْسِ لَحْدَا أَلِيفُ رُولِن لَهُ تَردًى أَلِيفُ رُولِن لَهُ تَردًى

ولم يُشِد التاريخُ بعمل قليل الشأن كما أشاد بهذه المعركة ، حتى لقد جعلها منبعاً لأساطير البطولة وأناشيد الشعراء ، فهى يُرْموبيلى (١) جبال البرت (البرانس) فى التغنى بها وطول الحديث عنها ، وإن لم يكن لها ذلك المجد ، ولا هذا المغزى .

<sup>(</sup>١) ثرموبيلى: شعب ضيق فى بلاد اليونان، بين جبل أوتا والبحر، اشتهر بالدفاع اليائس الله قام به ملك الاسبرطيين ليونيداس، ومعه ثلاثماثة جندى، حينما وثب جيش الفرس على اليونان في سنة ٤٨٠ ق. م.

## الأندلسيون

وضع انتصارُ شارل مارتل سنة ٧٣٧م (١١٥ هـ) سداً أمام غزو المسلمين لأوربا، فلم يعودوا يفكرون في دفع فتوحهم إلى الأمام، واتَّجهوا إلى توحيد المملكة التي افتتحوها وجمع أطرافها، وبعد أن وقعت الواقعة بجيش شارلمان، عاشوا في بلادهم آمنين لا ينازعهم منازع مدة ثلاثمائة سنة. نعم إن أبناء القوط المنهزمين تمسكوا باستقلالهم في المقاطعات الجبلية الشمالية، وأخذوا من آن لآن يستردون أجزاء من مملكتهم القديمة، ولكن هذه الغارات، وإن ضاقت بها صدور العرب، لم تكن إلى الآن خطراً عليهم، لأنهم كانوا يقطنون القسم الأعظم من أسبانيا في رخاء وبلهنية، ولم يتحقق خطر المقاطعات إلا في القرن الحادي عشر.

وقبل الفاتحون أول الأمر الاعتراف باستقلال هذه المقاطعات، وعدّوا ذلك شراً لا بدّ منه، لأن انتزاعها من أيدى الأسبان كان يكلفهم دماء أغلى مما تستحق؛ فتركوا للمسيحيين جلّيقيّة (غاليسية)، وليون، وقَشْتالة، ومقاطعات غَسقونية، وقِنعوا باحسن قسم في أسبانيا، وأرغموا المسيحيين على التمتع بمفاوز الشمال الموحشة الباردة، وصخوره القاسية الجافية، على ألا يطمحوا أو يمُدُّوا أعينهم إلى ما ينعم به العرب، من الولايات الجنوبية والشرقية الدفيئة الخصيبة.

ومنذ نهاية القرن الثامن \_حينما وقفت حدود مملكة العرب عند غاية ، إلى أن زحف المسيحيون على ممالك الإسلام في القرن الحادي عشر \_كان الحدّ بين المسلمين

والمسيحيين على التقريب، عند امتداد شارات وادى الرمل (۱)، التى تمتّد فى اتجاو شمالى شرقى من قُلمْرِيّة فى البرتغال إلى سرقسطة، ويمكن أن يُعدّ نهر إبْره حداً تقزيبياً. فكان المسلمون ينعمون بالسهول الخصيبة لأنهار تاجه، ووادى يانه، والوادى الكبير، وهو الاسم الذى سمّى به العرب هذا النهر لعظمه، وكانوا يملكون إلى جانب مدن الأندلس الشهيرة مزايا الثروة، ورواج التجارة، واعتدال الجوّ إلى غير ذلك مما اشتهر به هذا القسم من عهود الرومان. وهذا التقسيم طبيعيّ، فقد تميّز القسمان تميّزاً جغرافياً منذ القدم، لاختلاف أجوائهما، فالشمال موحش معرض للرياح الهُوج، والأمطار الهاطلة، والبرد الشديد، وهو على جودة بعض المروج والمراعى به، لا يصلح كثير من أراضيه للزراعة. أما الجنوب، وإن كان مهدداً بالرياح الحارة التى تهب من إفريقية، فمزدهر، كثير المياه، صالح للزراعة. وبين القسمين مساحة واسعة، كان المسلمون ينتفعون بها على الرغم من أن ملكيتها كانت موضع شك وجدال، وأبغض العرب وهم عشاق الشمس على الرغم من أن ملكيتها كانت موضع شك وجدال، وأبغض العرب وهم عشاق الشمس موضع زراية العرب الخلص الذين جنوا ثمرات الفتوح.

ملك المسلمون ثلثى شبه الجزيرة وسمّوها بالأندلس، وأنشئوا بها مملكة قرطبة العظيمة، التى كانت أعجوبة العضور الوسطى، والتى حملت وحدها فى الغرب شعلة الثقافة والمدنية مؤتلقة وهاجة، وقت أن كانت أوربا غارقة فى الجهالة البربرية، فريسة للشقاق والحروب.

ويجب الا يجول ببال أحد أن العرب عاثوا فى البلاد أو خرّبوها بصنوف الإرهاق والظلم، كما فعل قُطعان المتوحشين قبلهم، فإن الأندلس لم تُحكم فى عهد من عهودها بسماحة، وحكمة، كما حكمت فى عهد العرب الفاتحين.

وقد يسأل المرء نفسه دهِشاً: من أين جاء لهؤلاء العرب كلُّ هذه المواهب السامية في الإدارة والحكم؟ فقد جاءوا مباشرة من صحرائهم العربية ولم تترك لهم فتوحهم المتوالية من الزمن إلا قليلاً، لدراسة فنون سياسة الأمم المغلوبة. نعم إن بعض رجال دولتهم كانوا من اليونان والأسبان، ولكن هذا لا يُبطل العجب، لأنَّ هؤلاء لو تُركوا

<sup>(</sup>١) الشارات: الجبال.

وحدهم، أو عملوا في ميدان آخر بعيدٍ عن العرب، لعجزوا عن أن يكون لهم أمثال هذه النتائج الباهرة. وكلُّ ما هُيىء للعقول الأسبانية من القدرة الإدارية، لم يكف لجعل الحياة أيام دولة القوط محتملة هنيئة، ولكن الأمة الأسبانية على النقيض من ذلك كانت في ظلال حكم العرب راضية هانئة كما يمكن أن يرضى ويهنأ شعب مغلوب يحكمه غاصب، بل إنها كانت أسعد حالاً وأرخى بالاً، مما كانت عليه حين كان حكامها القوط يدينون بدينها الذي تراءوا باسمه دون حقيقته فإن اختلاف الدين كان في الحق أقل المصاعب التي لاقاها العرب في أول حكمهم، وإن أصبح بعد ذلك مثار عنت واضطراب؛ لأن ميول الأسبانيين للمسيحية كانت لا تقل عن ميولهم للوثنية، فقد فرض عليهم قسطنطين المسيحية فرضاً، فبقى الناس متشبئين برومانيتهم، ولم يترك الدين في نفوسهم إلا أثراً ضئيلاً، وهم في الواقع لم يكونوا في حاجة إلى دين جديد، بل كانوا في أشد الحاجة إلى القدرة على أن يعيشوا حياتهم في أمن ورغد. وقد منحهم ساداتهم المسلمون هذين.

وفي بُداءة الفتح، مرّ بالأندلس وقـت قصير مضطـرب، شوّهتـه حوادث الإحـراق والقتل والمصادرة. غير أن حكام العرب أسرعوا إلى وقف كل ذلك، ورأت الرعية بعد أن استقرت الأمور في نصابها أن حياتها على كل حال لم تكن أسوأ مما كانت عليه من قبل، ثم أخذ الناس بعد قليل يشعرون بأنهم أفادوا من تغيّر الحكم، فقد كان للأسبانيين أن يحتفظوا بشرائعهم وقضاتهم، وعُيّن لهم حكّام من أنفسهم يُديرون المقاطعات ويجمعون الضرائب ويفصلون فيما شجر بينهم من خلاف، وأصبح سكَّان المـدن لا يُكلُّفـون إلا الجزية والخراج \_ إن كانت لهم أرض تزرع \_ بعد أن كانوا في عهد القوط يحملون وحدهم عبء الضرائب والأموال التي تُنفق على الدولة، وكانت الجزية متدرّجة على حسب منزلة المطالبين بها: فكانت تبتدىء من أثنى عشر درهماً إلى ثمانية وأربعين في العام، أو من نحو ثلاثة جنيهات إلى أثني عشر، وقد قُسمت أثني عشر قسطاً، يجبي قسط في كل شهر للتخفيف عن الرعية، وقُصِرت الجزية على المخالفين في الدين من النصاري واليهود. أما ضريبة الأراضي التي كانت تتفاوت على حسب قدرة إنتاج الأرض، فإنها فرضت بعدل ومساواة على النصاري واليهود والمسلمين جميعاً ، ولم تمتدّ يد المسلمين في الغالب إلى أملاك المدن والأهلين التي كانت لهم قبل الفتح، نعم إنّ أملاك الكنائس صودرت، وكذلك الأملاك التي فرّ أصحابها إلى جبال الشمال، ولكنّ العرب تركوا عبيد هذه الأراضي يعملون بها، على أن يؤدوا إلى ساداتهم نِسبة من الحاصل تتفاوت بين الثلث وأربعة الأخماس، وعومل بعض المدن كماردة، وأريولة معاملة خاصة، وفازت من الفاتحين بخير الشروط: فاحتفظ السكان فيها ببضائعهم وأراضيهم، على أن تؤدّى إلى المحاكم إتاوة في كل عام. ولم يكن المسيحيون على أسوا الفروض ملزمين دفع ضرائب أكثر مما كان يدفع جيرانهم المسلمون، على أنهم قد ظفِروا بحق لم يكن لهم أيام ملوك القوط، فأصبحوا في عهد الإسلام قادرين على نقل ملكية أراضيهم لغيرهم. أما التسامح الديني فلم يدع للأسبانيين سبباً للشكوى، فقد تركهم العرب يعبدون كما يشاءون من غير أن يضطهدوهم أو يلزموهم اعتناق عقيدة خاصة، كما كان يفعل القوط باليهود. وكانت الجزية كبيرة الفائدة لخزانة الدولة، حتى إنّ بعض أمراء قرطبة كانوا يميلون لتثبيط عزائم المتحمسين من المسلمين الذين أخذوا يدعون إلى الإسلام، لأنّ هذه الدعوة كانت تحرم الدولة منبعاً غزيراً من موارد جبايتها.

وكان من أثر هذه المعاملة وذلك التسامح، أن رضى المسيحيون بالنظام الجديد، واعترفوا في صراحة أنهم يؤثرون حكم العرب على حكم الإفرنج أو القوط، حتى إن القساوسة أنفسهم لم يكونوا شديدى التألم لحكم العرب كما يدل على ذلك التاريخ المنسوب إلى (إيزيدور) الباجي(۱) الذي كُتِب بقرطبة سنة ٤٥٧م (١٣٧ هـ) فإنّ هذا الراهب الصالح لم يتحرّج من تدوين تلك الصلة غير الجائزة من زواج أرملة لذريق بابن موسى ابن نصير(۱). وأسطعُ الأدلة على رضا المسيحيين عن حكامهم النّجُلُد، أن ثورة دينية واحدة لم تحدث في خلال القرن الثامن.

أمّا فرح العبيد بما طرأ على نظام الحكم من التغيّر فقد كان عظيماً حقاً، بعد أن لاقوا من ضروب العسف والقسوة من القوط والرومان ما تقشعر له الأبدان، فإنّ الرّق في رأى المسلمين الأخيار نظام إنساني رفيق، حتى إنّ النبي على حينما لم يجد بدأ من الإبقاء على هذا النظام العتيق الذي يعارض مبادىء الإسلام بذل كل جهد في تخفيف ويلاته في كثير من الوصايا والأحاديث. فهو يقول في الأرقاء: «إخوائكم خَوَلكُم، جعلهم الله تحت

<sup>(</sup>١) يقال: إنه من قرطبة، ذكره دوزى فقال: إنه كان قسيساً ولكن كتابته لا تدل على سخط شديد فهو يروى مثلاً: أن امراة الملك للريق تزوجت بعبد العزيز ابن موسى بن نصير، ولا يجد فى ذلك إثماً كما كان يفعل غيره من القسيسين، ثم قال دوزى: إن كراهية إيزيدور للعرب إنما كانت لأنهم شعب غريب لا من أجل أعمالهم.

<sup>(</sup>٧) أغرته زوجة أن يلبس تاجأً فثار عليه العرب وقالوا إنه تنصر فقتلوه سنة ٩٨ هـ.

أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمه مما يأكل، وليُلبسه مما يلبَس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم» وعن أبي مسعود الأنصاريّ قال: «كنتُ أضرب غلاماً لى فسمعت من خلفي صوتاً يقول: أعلم أبا مسعود: اللهُ أقدرُ عليك منك عليه. فالتفتُ، فإذا هو رسول الله يه فقلت: يا رسول الله ، هو حرّ لوجه الله . فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار».

ولم يكن بين القُرَب التى يتقرّب بها المسلمون إلى الله أجلُّ من إعتاق العبيد، وكثيراً ما حضّ النبى على تحريرهم، وقد جعلَ الإسلام إعتاقهم كفارة لبعض ما يُجترح من الذنوب.

سعِد العبيد بدخول العرب، وأصبحوا في رقّ المسلمين بمنزلـة صغـار الـزّراع، فتركهم ساداتهم أحراراً يزرعون الأرض كما يشاءون، على أن يؤدوا إليهم نصيباً من الغلة، لأنهم كانوا مشتغلين بالحروب، ولأنهم كانوا بطبيعتهم يأنفون من أعمال الفلاحة، أما عبيد المسيحيين الذين ظلُّوا ياثسين من التخلص من الرَّق طول حياتهم: فقـد مُهِّـد أمامهم اليوم طريق إلى الحرية من أسهل الطرق وأهونها. فليس عليهم إلا أن يذهبوا إلى أقرب محتسِب أو قاض، وينطقوا أمامه بالشهادتين، فيصبحوا في التوُّ أحراراً، فإن الحرية تتبع الإسلام، فليس عجيباً إذاً أن نجد العبيد الأسبانيين مسرعين إلى إعلان دينهم الجديد، ليتخلصوا من ربقة العبودية، ولم يبذل القساوسة في الماضي إلا جهـداً ضئيلاً لغرس المسيحية في قلوب هؤلاء الأرقاء، فقد كان لديهم من العمل والإشراف على ضيعاتهم ثم من العناية الدينية بالنبلاء، ما صرفهم عن الاهتمام بهؤلاء الجهلاء، ثم إن الانتقال من مزيج من الوثنية والمسيحية، إلى إدراك ضعيف للإسلام، لم يكن صدمة شديدة للعقل المقلِّد. ولم يكن العبيد وحدهم هم الذين تسابقوا إلى الدين الجديد، فقد أسلم كثير من كبار الملأك والسَّراة، إمَّا للفِرار من الجزية، وإما للمحافظة على ضياعهم، وإما لأن نفوسهم مالت مخلصة إلى الإسلام، وأحبت ما في التوحيد من جلال ويسر. وكان هؤلاء الداخلون في الإسلام أو المتسلمون(١١)، سبباً لإثارة القلاقل في الدولة كما سيتلى عليك بعد، فإن إسلامهم وإن تضمن مساواتهم بالمسلمين، لم يصل بهم إلى

التمتع بحقوق المسلمين وميزاتهم كاملة، فقد حيل بينهم وبين مناصب الدولة، ونُظِر إليهم نظرة اشتباه وحذر كما ينظر إلى من يبيع نفسه رخيصة يريد عرض الحياة الدنيا. وقد زالت هذه الفروق في النهاية، ولكن بعد أن أحدثت نزاعاً خطيراً، وثورات متعاقبة.

كان فتح العرب للأندلس في جملته نعمة ورخاء على الأندلسيين المحكومين، لأنه أبطل ما كان يملكه كبار النبلاء ورجال الكنيسة من الضياع الواسعة، وحوّلها ملكيات صغيرة، ثم رفع عبء الضرائب عن الطبقة الوسطى، واقتصر منها على الجزية على غير المسلمين، والخراج على المسلمين وسواهم، ثم حث على تحرير العبيد والرفق بهم، وإصلاح أجوالهم فأصبحوا زراعاً مستقلين في خدمة ساداتهم المسلمين.

وكان الفتح على النقيض من ذلك شراً وبلاء على الحــاكمين، فليس هنـــاك أبعــدُ شططاً من أن تتخيّل أن العرب الذين انتشروا بهذه السرعة، فوق نصف العالم المتمدين، كانوا متحدين على أي معنى مقبول من معاني الاتحاد. فإن ذلك لم يكن صحيحاً، وقد بذل محمد جهده، وكدّ بكل ما أوتى من حكمة وحزم وشخصية مهيبة عجيبة، ليحافظ جهد المستطيع على صورة للوحدة العربية. لأن العرب كانوا شعوباً وقبائـل، وكان بين هذه القبائل حروب وترات دامية استمرت طويلاً، وكان للنُعَرة القَبَليَّة التي لم تنطفيء شعلتها بعد الإسلام، أكبر سلطان على نفوسهم، ولو بقيت دولة الإسلام في حدود بلاد العرب ولم تتجاوزها، ما بقى شك فى سرعة انتفاضها وزوالها، لكثرة ما كان يقم بين القبائـل من التنافس والتحاسد. وقد تبع وفاة النبي ﷺ خروج عام من القبائل. والحقُّ أن الإسلام لم تثبت أركانه، ولم يصبح دين الدنيا، إلا حينما سلَّح نفسه وأصبح ديناً محارباً، فنجا من الانتكاس بتوالى انتصاراته، لأن العرب إذ ذاك ألقوا إلى حين تحاسدهم المدمِّر القاتل جانباً، ليتعاونوا في اقتناص الغنائم. على أنه من المحقق أن تحمّسهم للفتوح كان يؤجّجه عنصر قوى من التعصب للدين، والرغبة في نشره. فقد حاربوا لأنهم يقاتلون أعداء اللهّ ورسوله، وحاربوا لأن مثوبة الشهداء وكئوس السعادة والنعيم، كانت تنتظر من يقتلون في سبيل اللهِّ. غير أننا لا نستطيع أن ننكر أن ثروة القياصرة والأكاسرة، والأراضي الخصبة، والمدن العامرة في الممالك المجاورة ـكانت عامـلاً كبيراً في تحمس المسـلمين لنشـر الإسلام.

وحينما استقرّ لهم الملك وهدأت موجة الفتوح، عادت إليهم الشحناء، وتحرّكت

فيهم عقارب الحسد والغيرة والتفريق، التي كانت استلّتها جَلَبة الحروب وغنائم الفاتحين، فانطلقت بعد احتباسها منذرة بالشرّ والدمار، فإن روح العنصرية القبلية انتشر في كل جزء من أجزاء المملكة التي أخضعوها، وتأثّر به الخلفاء بدمشق، فكان تعيين الأمراء في الولايات يتبع هذه النزعة القبلية، وكان اختلاف القبائل وتعصبها بالأندلس داعية لكثير من الفوضي واضطراب الأمن والنظام، في أثناء الخمسين سنة الأولى من حكم العرب، حينما كان حاكم إفريقية أو الخليفة نفسه يعيّن أمير الأندلس، فكان هؤلاء الأمراء يبقون في مناصبهم أو يعزلون أو يقتلون تبعاً لميول بعض العشائر والقبائل، الذين كانوا يعارضون مرة في أن يكون قيسياً، وثالثة في أن يكون قيسياً، وثالثة في أن يكون منهرب بالأندلس.

يضاف إلى ذلك، أنَّ الأندلس كان بها إلى جانب العشائر العربية المختلفة، حزب آخر عظيم الخطر يجب أن يحسب له حساب، فإن طارقاً لم يتم له فتح الجزيرة إلا بجيش جمهرتُه من البربر، لذلك أصبح هؤلاء عنصراً عظيم الشأن في الحياة الجديدة، ولم تكن أمة البربر ضعيفة خائرة كالأسبان الذين أصطبغوا بصبغة الرومان، ولكنهم كانوا ممتلئين حياة وعزماً وإقداماً. وحينما غزا العرب بلادهم، قاومهم عديد من قبائلهم الباسلة في معاقلهم الجبلية، وفي السهول الممتدَّة من مصر إلى المحيط الأطلنطي، مقاومة عنيدة كانت أشد عنفاً من مقاومة الفرس وجنود رومة المدربين. وكانوا يشبهون العرب في كثير من الوجوه: فكان لهم قبائل كما كان لهؤلاء، وكانت ميولهم السياسية ديمقراطية كالعرب، غير أنهم كانوا يُجلُّون الأسر الشريفة إجلالاً ذهب بخطر الديمقبراطية بين قوم جاهلين، وكانت صفاتهم الحربية عربية في أكثر مظاهرها، واستمرَّ القتال بين هذين الفريقين من الرعاة المنتجعين سبعين سنة، حتى إذا تغلُّب عليهم العرب في النهاية كان هذا الفوز عن رضاً من البربر أكثر من أن يكون هزيمة محققة. فسمح البربر للأمير العربي أن يجعل دار حكمه قريبة من الساحل، ولكنهم حتموا إبقاء حكومتهم القبلية، للفصل في شئونهم كما كانت، وطلبوا أن يكونوا إخواناً خُوَلاً ولا عبيداً للفاتحين. واستمر هذا النظام الأجـوف قائماً مدَّة من الزمن، وتسابق البربر إلى الإسلام، وتحمُّسوا له حماسة تفوق تحمسٌ العرب أنفسهم، وبعد قليل أصبحت بلادهم عُشاً للمذاهب الدينية المبتدعة، التي بدّلت بالأصول الإسلامية الفطرية عناصر وهمية مثيرة للعواطف، يدسها أصحاب العقول البعيدة الخيال في كل دين، ووجد المبتدِعون بعد أن طُردوا من حظيرة الدين الحقِّ، في عقول السدِّج من البربر أرضاً خصبة لإنماء مذاهبهم. وقديماً عُرِف البربر بسرعة قبولهم لما يُلقى عليهم من المذاهب الدينية، وبشدَّة تأثرهم بها وتحمسهم لها، ذلك التأثر الذى ذهب بهم أفواجاً إلى اعتناق الإسلام، والذى مكن طارِقاً وأثنى عشر الفاً منهم من فتح الأندلس. وقد استغلّ هذه السذاجة فى حركته السياسية الدينية زعيمُ المرابطيين، الذي قدِم إلى المغرب ليبثّ فى نفوس القوم نفوذاً أقوى من نفوذ رؤساء قبائلهم، ويُخضعهم بسطوة فوق سطوة حاكمهم، ولم يكن يحتاج هذا الزعيم إلى أكثر من كرامات زائفة، ليسوق قطيعاً من المصدِّقين الدهشين إلى حظيرته.

وتحقق أحد حكام العرب من رواج هذا الدَّجْل بين قبائيل البربر، حين رآهم يخضعون لامرأة تَلِّعى الولاية، وتؤيد دعواها بالاعيب من الشعوذة، فأخذ يدرّب نفسه على مثل هذه الألاعيب حتى برع في أساليب الحواة، فنال من طاعة القوم واستسلامهم فوق ما كان يبتغى. ومثل هؤلاء يتبعون كل صائح، ويستمعون لكل داع، ويُسرعون خفافاً إلى الثورات العنيفة التي يُشعلها زعيمهم بكلمة واحدة. وكان البربر سبباً لكل التطورات التي حدثت في شمال إفريقية، فإنهم أقاموا دولة الفاطميين، ثم لحقوا بجيوش المرابطين فاحلوا منتصرة الأعلام حتى ملكت بلاد البربر وأسبانيا، ثم أسقطوا المرابطين وأحلوا محلهم الموحدين.

وشرع البربر فى الأندلس منذ حكم العرب يناصبون الحكام العِداء، وحدث أن أحد هؤلاء بالغ فى إرضاء ميوله بالتمتع والإغراق فى النعيم، مرهقاً فى سبيل ذلك رعيته، فأغضب ذلك العلماء والفقهاء، فأثار وا البربر عليه، فما كانت إلا لحظة حتى هب للسلاح جميع سكان نصف الساحل الغربي لبحر الروم، وحتى دُهِى العرب بالأندلس بهزيمة نكراء، وأقبل من الشام ثلاثون ألفاً من الجنود لاستعادة الولايات التى احتلها البربر، فحيل بين معظم هؤلاء ومن أنضم إليهم من العرب بإفريقية والذهاب إلى الأندلس، وأعمل فيهم البربر السيف ذبحاً وتقتيلاً، وفرت فلولهم إلى سبتة بار واحهم، فكان يهدهم فى كل لحظة عُدوّان من الجوع والقتل.

وتأثر بربر الأندلس بوثيق اتصالهم بإخوانهم في الساحل الإفريقي بهذه الثورة، التي قامت بإفريقية سنة ٧٤١ م (١٧٤ هـ) وكان يتغلغل في نفوسهم حسد قديم للعرب، لأنهم نالوا نصيب الأسدمن غنائم أسبانيا التي لم تدن قطوفها إلا بقسيّ البربر ورماحهم. ورأوا

أن العرب الذين لم يدخلوا البلاد إلا وقت اجتناء ثمرات الفتح اختصوا أنفسهم بكل الولايات الخصبة الباسمة من شبه الجزيرة، وتركوا لهم أبغض الأجزاء إلى النفس: من سهول استرامادور العُفْر، وجبال ليون الثلجية. فأقاموا بها مرغمين في جوقارس لا يحتمله من عاش في حرِّ إفريقية، ثم إنهم رأوا أنفسهم في وضع يجعلهم دائماً حامية دفاع بين حلفائهم العرب ونصاري الشمال.

تأثر البربر بكل هذا. وقام مونوساً البربرى ـ أحد قوّاد طارق الذى تزوج بنت يوديس دوق أقيتانية \_ فأشعل نار الثورة لما أصاب إخوانه بإفريقية من الظلم، وبعد أن فاز بربر إفريقية بمطالبهم، هبّت ثورة عامة فى الولايات الشمالية بأسبانيا، وحمل السلاح بربر غاليسية، وماردة، وقُورِيّة، وتقدموا للهجوم على طليطلة، وقرطبة، والجزيرة الخضراء، وصمموا على أن يُبحروا منها إلى إفريقية للاتصال بأبناء وطنهم.

وكان الموقف شديد الخطر عصيباً، وجد فيه عبد الملك بن قَطَن الفهرى (۱) أمير الأندلس نفسه أمام مشكلة تكاد تستعصى على الحلّ، لأنه كان قد أبي أن يمدّ يد المساعدة لجنود الشام بسبتة، فأصبح الآن أمام أمرين، أحلاهما مرّ وخيرهما شر: إمّا أن يخضع للبربر العصاة، وإمّا أن يستجدى معونة جنود الشام، الذين رفض معاونتهم، والذين قد يكونون إذا أذِن لهم بنزول الأندلس، أشدّ بلاء وشراً من هؤلاء الذين جاءوا لطردهم. ولكنه صمم آخر الأمر على إرسال سفن لنقل جنود الشام، بعد أن أخذ عليهم عهداً أن يعودوا من حيث أتوا بعد التغلب على البربر، وبعد أن قوى جيش العرب بهذا المدد، كرّ على البربر، فاستأصل شافتهم، ثم تعقبهم في كل مكان وبين معاقلهم الجبلية، كما يتعقب الصائد الوحوش الضارية، حتى شفى نفسه بنيل الثار منهم.

غير أنّ الخطر الذى أراد عبد الملك أن يتوقاه ظهر وأبدى ناجذيه، فقد أبى جنود الشام أن يستبدلوا بالمروج الخضر والحدائق الفيح بالأندلس، صحراء إفريقية قاحلة، حيث تنوشهم رماح البربر المتغلبين، فتحدّوا عبد الملك وقتلوه، واختار واللاندلس أميراً منهم (۱۰)، وكان من نتائج ذلك: أن شبّ بين العرب القدماء والجنود الداخلين صراع عنيف

<sup>(</sup>١) ولى الأندلس سنة ١١٤ هـ ٧٣٧ م. ثم عزل عنها ذميماً وقتل وصلب سنة ١٢٣ هـ ٧٤١ م.

<sup>(</sup>٢) هو بلج بن بشر الذي قتله عبد الرحمن بن علقمة سنة ١٢٤ هـ ٧٤٢ م بعد أن حكم أحد عشر شهراً.

طويل المدى، كثرت فيه المذابح، وعمّ الدمار، ولم ينته هذا الصراع إلا بعد أن أرسل المخليفة بدمَشْق أميراً (۱) قديراً فرّق بين القبائل المتطاحنة بإعطاء كل من الفريقين مدناً تبعد عن مدن الآخر، ثم بنفى أكثر زعماء الفريقين عناداً وشعّباً: فنزل المصريون الذين كانوا بجند الشام مُرسية وسموها مصر، ونزل الفلسطينيون شَدُونة، وحلّ أهل الأردُن بمالقة، وأقام الدمشقيون بغرناطة، واستقر أهل طقنسرين بجيّان. وبهذا الوضع زال سبب من أسباب النزاع الحزبى بالأندلس، ولكنّ الروح القبلية لم تضعف سيطرتها بعد، وبقيت الثورات تتغلب على الحكومات، وتستبدّ بها، واستمرت الحال على هذا، حتى نزل الأندلس حاكم من طابع جديد، سلاحُه الجلال والمهابة، يحمل بين جنبيه عزة الخلفاء الأمويين، وتجرى في عروقه دماؤهم. قيم إلى الأندلس ليحمل صولجان الحكم في مملكة مضطربة، منحلة الأواصر، وليجمع في حقبة من الزمن كلَّ القبائل والعشائر تحت لواء أمير قرطبة. . . . هذا الشاب: هو عبد الرحمن الأموى!!

<sup>(</sup>١) هو: أبو الخطار حسام، قدم الأندلس سنة ١٢٥ هـ ٧٤٣ م من قبل حنظلة بن صفوان عامل إفريقية .

## الشاب الداخل

استمر الخلفاء يحكمون القسم الأعظم من المملكة الإسلامية ستة قرون، وكان هذا الحكم في أول الأمر قوياً واسع السلطة، فكان الخليفة يعين أمراء الولايات ويعزلهم إن شاء ومتى شاء، من أسبانيا إلى حدود الهند.

ولكن المملكة وقد امتدت رُقعتها كانت أوسع من أن تجتمع أمداً طويلاً حول محور واحد، لذلك أخذ عدد من الأمراء في الفينة بعد الفينة، يعمل مستقلاً مع إظهار الولاء الأكيد للخليفة، ومنحِه كل ما يجب من تشريف وتبجيل، إلا الطاعة. ودار الزمن دوراته، ففقد الخلفاء هذا التشريف وذلك التبجيل، ونبتت سلالات من الأمراء انتحلت مذاهب دينية مبتدعة، فجحدت سلطة الخليفة الدينية وعدت أبناءه من الغاصبين، ثم جاء زمن كانت سلطة الخلفاء الزمنية فيه أشبه بسلطة البابا برومة، في الضعف والخور، حتى إن حرّاسهم المرتزقين الذين استأجر وهم لحمايتهم من أعدائهم، كانوا يحبسونهم أحياناً في قصورهم. وقد وقع شيء من ذلك بعد نحو ثلاثماثة سنة من ابتداء الخلافة. أما فيما بعد ذلك، فكان الخلفاء رمزاً قليل القيمة، يلعب به كبار أمراء المملكة كيف شاءوا، وكانوا لا ينالون شيئاً من الحفاوة إلا يوم توليتهم. ثم محا المغول في القرن الثالث عشر وكانوا لا ينالون شيئاً من الحفاوة إلا يوم توليتهم. ثم محا المغول في القرن الثالث عشر الخلافة بأسيا، ولم يعد للمسلمين اليوم خليفة بالمعنى الصحيح، على الرغم من تمسك الخلافة بأسيا، ولم يعد للمسلمين اليوم خليفة بالمعنى الصحيح، على الرغم من تمسك سلطان تركيا بهذا اللقب الله الله المعنى الصحيح، على الرغم من تمسك سلطان تركيا بهذا اللقب الله الله المعنى الصحيح، على الرغم من تمسك سلطان تركيا بهذا اللقب القيمة المعنى الصحيح، على الرغم من تمسك

<sup>(</sup>۱) المؤلف يكتب حوالى سنة ۱۸۸۸ م ١٣٠٥ هـ.

وكانت الأندلس أول ولاية نفضت عنها سلطة الخليفة، ولكى نفهم هذا يجب أن نذكر أنّ الخلفاء لم يتبع بعضهم بعضاً في سلالة متصلة الوراثة، فبعد الخلفاء الراشدين: «أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلىّ» الذين نالوا الخلافة بقليل أو كثير من رغبة الأمة واختيارها ــ نصب أهل الشام معاوية خليفة بدمشق، فكان من نسله الخلفاء الأمويون، وكان عددهم: أربعة عشر حكموا من سنة ١٦٦ م (٤١ هـ) إلى سنة ٢٥٠ م (١٣٢ هـ) ثم أسقط السفّاح دولتهم، فكان أول العباسيين، المنسوبين إلى جدهم العباس، عم النبي ونقل العباسيون مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد، واستمرّت خلافتهم حتى أسقطها المغول سنة ١٣٥٨ م (٢٥٦ هـ).

وكان عبد الرحمن الداخل من الأسرة الأموية المغلوبة، التي طاردها العباسيون واستأصلوا شأفة أبنائها، وتتبعوهم في كل نواحي الأرض يذبّحونهم بلا رحمة ولا هوادة، ففرّ عبد الرحمن (۱) كما فرّ غيره، ولكنه كان سعيد الطالع، إذ وصل إلى شواطىء القُرات سالماً بعد جهد وأيّن، وبينما كان ذات يوم جالساً في خيمته يرقُب ابنه الصغير وهو يلعب في فنائها، جرى إليه الصبيّ خائفاً مذعوراً، فخرج عبد الرحمن ليتعرّف سبب خوفه، فرأى القرية في اضطراب، ورأى العلم العباسي الأسود يرفرف في الأفق، فاجتذب ابنه في عجلة وفرّ من القرية، ووصل إلى النهر فقلف بنفسه ومن معه فيه، واقترب الأعداء إلى شاطىء النهر وصاحوا بهم: أن لا بأس عليكم فلن يصيبكم منا أذى، فصدّقهم أخ له صغير كان معه وكان قد أجهدته السباحة فلهم فاحتزّ وا رأسه في التوّ والحين، ولكنّ عبد الرحمن طفيق يجاهد حاملاً ابنه ووراءه خادمه بدر، حتّى وصل إلى الشاطىء الآخر، فلما وُضعت أقدامهم على اليابسة أخذوا يسيرون ليلاً ونهاراً، حتى بلغوا إفريقية حيث تبعه بقية أهله هناك، وحيث وَجَدَ ذلك الناجي الوحيد من الأمراء الأمويين وقتاً للتفكير فيما يكون في غده.

كانت سنّه إحدى وعشرين سنة، وكان كبير الأمل طموحاً، وكان يتحلّى إلى سداد الرأى بامتداد القامة، والوسامة، والقوة والشجاعة، ويُضيف بعض مؤرخى العرب إلى هذه الصفات ما لا نحب أن يتصف به بطلنا، كالعَور، والخَشَم (١٠). وكان قومه يتحينون له

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ولد سنة ١١٣ هـ بدير حنا من أعمال دمشق.

<sup>(</sup>٢) الخشم: فقدان حاسة الشم.

ملكاً بالمغرب، ويرون فيه علامات لذلك (۱)، وهو الآن على الرغم مما أصاب قومه من الهلاك، قوى العزيمة غير مستكين. وقد اتّجه نظره إلى إفريقية أولاً، لأنه رأى أن قوة العباسيين لم تدع له فرصة فى الشرق (۱)، فلما بلغها بقى سنين هائماً على سواحل البربر، تحقق فى خلالها أنه لا يستطيع التغلّب على أمير إفريقية (۱)، وأن ثوّار البربر فى المغرب لن يتخلّوا عن الاستقلال الجديد الذى نالوه، ليحظوا بالشرف الأجوف بتولية أحد الأمويين عليهم. عند ذلك حول نظره إلى الأندلس؛ حيث كان الصراع الدائم بين القبائل والعشائر المتنافسة جديراً بأن يفتح باباً لعبقرى مثله، يؤيده النسب الأموى وتزكّيه الهمة العالية، لذلك أرسل خادمه بدراً إلى زعماء حزب الشام بأسبانيا، وكان بينهم كثير من موالى الأمويين الذين يوجب عليهم الشرف العربي نصر من ينتمي إلى ساداتهم الأولين، ورأى بدر من هؤلاء الزعماء رغبة في استقبال الأمير الشاب، بعد أن فاوضوا القبائل المعادية من اليمن فوعدت بنصرته، عندئذ عاد إلى إفريقية.

وكان عبد الرحمن يصلى على سيف البحر، حينما رأى السفينة التى تحمل خير الأخبار مقبلة إليه، وكان يميل إلى الأخذ بالفأل كجميع المشارقة الذين طبعوا على التفاؤل والتطيَّر. واتفق أن أول رسول أندلسى قدم مع بدركان اسمه أبا غالب تمّاماً. فلما عرف عبد الرحمن اسمه صاح: «تمّ أمرنا وغلبنا بحول الله وقوّته» ثم نزل إلى السفينة فأبحرت به إلى أسبانيا في سبتمبر سنة ٥٧٥ م (١٣٨ هـ) وكان دخول هذا الناجى القد من بين السلالة الأموية الأندلس، أشبه بصفحة من قصة عجيبة، وهو يشبه وصول الشاب الذي ادّعى مُلْك انجلترة إلى أسكتلندة سنة ١٧٤٥ م. وانتشر خبر دخوله الأندلس انتشار النار في الهشيم، فتزاحم عليه المناصرون القدماء للدولة الأموية يقدّمون الطاعة، ووضع أبناء موالى الأمويين أنفسهم تحت أمره، وتأثّرت قبائل اليمن التي لم تكن تشعر بانعطاف

<sup>(</sup>١) فى نفح الطيب: دخل عبد الرحمن يوماً على جده هشام وعنده اخوه مسلمة، وكان عبد الرحمن صبياً فامر هشام أن ينحى عنه، فقال له مسلمة: دعه يا أمير المؤمنين هذا صاحب بنى أمية ووزرهم عند زوال ملكهم قاستوص به خيراً.

<sup>(</sup>٢) ولأن أخواله كانوا من برابرة طرابلس.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن حبيب الذي فر من الأندلس بعد دخول ابن المخطار، ووصل إلى المغرب وانتزع
 لنفسه إمارة به، وهو الذي قتل ابني الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما دخلا إفريقية.

نحو الأمير الشاب، بحماسة أنصاره، فانتقلت إليها العدوى، وعقدت الخناصر على البرّ بوعدها، وتواثقت على نُصرته.

ورأى أمير الأندلس معظم جنوده وقد انصرف عنه، فاضطر إلى انتظار جيش جديد، على أن الأمطار في هذا الفصل من السنة جعلت القتال مستحيلاً. فترك ذلك لعبد الرحمن متسعاً من الزمن يجمع فيه جنوده، ويدبّر أمره.

بدأ الصدام شديداً في ربيع السنة التالية، واستُقبِل عبد الرحمن بحماسة وترحاب، في أَرْشُذُونة وإشْبيلية، فاعد جيشه للهجوم على قرطبة، وزحف الأمير يوسف بن عبد الرحمن الفهرى لوقف تقدمه، ولكن الوادى الكبير كان فيّاضاً بماء المطر، فتسابق الجيشان على كلا شاطئيه، أيهما يكون أسبق وصولاً إلى قرطبة ١٠٠٠. ولكن عبد الرحمن خدع يوسف بحيلة لا تلبق بالأبطال، فطلب منه أن يتركه يجتاز النهر بعد أن هبط ماؤه ليعقد معه صلحاً، فلما وصل إلى الشاطىء الآخر انقض على جيش يوسف بعد أن وثق الأمير بوعده، فتغلّب عليه ودخل قرطبة ظافراً. وكان له من الهيبة والشهامة والنخوة، ما منع الجند من النهب والتخريب. وحمل نساء الأمير المهزوم وأسرته إلى مامنها، ولم تمض السنة إلا وهو مسيطر على جميع ما احتازه المسلمون من أرض أسبانيا. وبهذا الإقدام النادر، وبهمة عبد الرحمن، قُدر للدولة الأموية بقرطبة أن تستمر في الحكم نحو ثلاثة قرون.

ولم يثبت أمير قرطبة الجديد فوق عرشه بغير جهاد أو نصب، فإن الذى أجلسه على العرش وذلل سبيله إليه، لم يكن إلا حزباً صغيراً من الأحزاب الكثيرة التى اقتسمت المملكة فيما بينها. غير أن عبد الرحمن كان أكثر استعداداً وأوسع حبلة من سواه، للاحتفاظ بملكه بين هذه العناصر المضطربة الشاغبة، فإنه كان سريعاً عند الخطب، قوى العزيمة غير متحرج إذا صمّم، شديد البطش، لا يرعَى إلا ولاذمة، سياسياً داهية، اعدً لكل مفاجأة عُدتها، وكثيراً ما دهمته الحوادث فرأت فيه بطلاً هماماً.

ولم يستقر بعرشه طويلاً حتى اجتاز العلاء بن مغيث من إفريقية ليرفع العلم العباسى بأسبانيا، ولم ينزل برجاله في ولاية باجّة، حتى اتّخذ له مناصرين من بين الساخطين

<sup>(</sup>١) كان يوسف بالشاطىء الأيمن الذى تقع عليه قرطبة.

المستعدّين دائماً للانضمام إلى من يدعوهم لغنم جديد، فحاصر عبد الرحمن شهرين في قرمونة، وكان هذا الحصار شديد الخطر، لأن كل يوم يمرّ فيه كان يحمل إلى الأعداء مدداً جديداً. ولكنّ عبد الرحمن كان عبقرياً، فما كاد يسمع أن الأعداء خففوا بعض التخفيف من مراقبتهم وحَذَرهم، حتى جمع سبعمائة من أشجع أصحابه، ثم أوقد ناراً عظيمة وصاح فيهم: «إننا الآن بين حالين: فإما إلى نصر مؤزر وإمّا إلى موت محقق» ثم ألقى بقراب سيفه في النار معه، معلنين أنهم لن يضعوا سيوفهم في أغمادها حتى يُفَكّ حصارهم ويصبحوا أحراراً، ثم انطلقوا خلف قائدهم، وانقضوا على محاصريهم بالأسنان والأظافر، فمُزّق الجيش العباسي وذهب بدداً(۱).

وأمر عبد الرحمن في إحدى نوبات قسوته التي شوّهت مِن سيرته، أن توضع رءوس قوادهم في جُوالق، وأن يُعلَّى بكل أذن صك يرقم عليه اسم صاحبه، وأن يبعث بهذا الجُوالق مع أحد النُّحُجَّاج ليوصله إلى الخليفة المنصور نفسه. وذهب الحاج وبلغ حضرة المنصور وسلّم إليه الجُوالَق (١٠٠). فلما رأى الخليفة ما به اشتد غضبه، واحتدم وجهه بالغيظ؛ ولكنه لم يستطع إلا أن يقول: «الحمد لله أن كان يفصل بيني وبين هذا الرجل بحر» وعلى الرغم من شدة ألم المنصور لفوز أمير قرطبة، لم يجد بداً من أن يُطرى مهارته وشجاعته، حتى إنه سمّى عبد الرحمن: صقر قريش، وكان يقول: «لا تعجبوا لامتداد أمرنا مع طول يراسه وقوة أسبابه، فالشانُ في أمر فتى قريش الأحوذي الفدّ في جميع شونه، وعَدَمه لأهله ونشبه، وتسلّيه عن جميع ذلك ببعد مرقى همّته، ومُضاء عزيمته، حتى قلف بنفسه في لجج المهالك لابتناء مجده، فاقتحم جزيرة شاسعة المحل ناثية المطمع، عصبيّة الجند، ضرب بين جندها بخصوصيته، وقمع بعضهم ببعض بقوّة حيلته، واستمال علوب رعيتها بسياسته، حتى انقاد له عَصيّهم، وذلّ له أبيّهم، فاستولى فيها على أريكته قلوب رعيتها بسياسته، حتى انقاد له عَصيّهم، وذلّ له أبيّهم، فاستولى فيها على أريكته مَلِكاً على قضيته، قاهراً لأعدائه، حامياً لِذماره مانعاً لحُوزته، خالطاً الرغبة إليه بالرهبة منه. . . . . إن ذلك لهو الفتى كلُّ الفتى، لا يكذب مادحه».

وتوالت بعد هزيمة العباسيين انتصارات للأمير الجديد، فإنه أغرى أهـل طليطلـة

<sup>(</sup>١) لقى عبد الرحمن العلاء بالقرب من إشبلية وهزم جيشه وقبض عليه وقتله .

 <sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: وأنفذ بالجوالق تاجراً من ثقاته وأمره أن يضعه بمكة أيام الموسم ففعل ، ووالمق أن حج
 أبو جعفر هذا العام فوضعه على باب سرادته .

الذين امتنعوا عليه طويلاً، بأن يعقدوا معه صلحاً، وأن يبعثوا إليه برؤسائهم. وما كاد يصل إليه هؤلاء الرؤساء، حتى صلبهم جميعاً. وكان رئيس اليمانية شديد الخطر، فمنحه عبد الرحمن الأمان، ثم استهواه إلى قصره، وحاول أن يقتله بنفسه فلم يستطع، لأن الرجل كان قوياً شديد الأسر، فدعا إليه بحرسه فقتلوه (۱۱). وبعد ذلك بقليل ثار البربر في الشمال ثورة جامحة، فقضى عبد الرحمن عشر سنين في كبح جماحهم وتذليل شماسهم، وكانت نار الغضب لم تخمد بعد في قلوب اليمانية لقتل رئيسهم، فهبوا للثار، واغتنموا غيبة الأمير في الشمال، وكانوا يجهلون نشاط الرجل ودهاءه ومكره، فإنه بعد أن أطفأ ثورة البربر في الشمال وأذلهم ببث الفتنة بينهم، أخذ يعمل لتفريق بين اليانية، فخدع البربر الذين كانوا قوام جيشهم، ومناهم الأماني، فتركوا القتال عند اشتداده، فانقض بجيوشه على اليمنين فاستأصلهم، وقتل منهم ثلاثين ألفاً، دفنوا جميعاً في قبر عظيم بقى الناس يزورونه مدة من الزمان. ثم تلت هذه المعركة المعاهدة المنذرة بالخطر، التي عقدها شرلمان مع ثلاثة من زعماء العرب الساخطين، والتي كادت تدمر الصرّح الذي بناه عبد الرحمن بعد جَهد وآلام. ولكن هذه المعاهدة لم تتم، وانحل تندمر الصرّح الذي مناوعا هي معارك سَرَقُسْطة، ورونسشفال، من غير أن يضرب فيها الرجل الذي اجتمعوا لسحقه ضربة واحدة.

ومنذ ذلك الحين أخذ الأمير ينعم فيما يشبه السلم بثمرات جهاده وانتصاره، فقد أخضع بعزيمته الفولاذية كلَّ العناصر المعادية له بأسبانيا، وأسقط كلَّ زعيم صَلِف أصيد جرؤ على أن يستل لحربه سيفاً، وقتل وذبح قوّاد البربر، وأثبت غير منازع أنه سيّد الموقف، ولكن ظلماً قاسياً ناكناً للعهد كظلم عبد الرحمن، لا بد أن يجرَّ وراءه عقابه وآلامه، فإن الظالم قد يستطيع إخضاع قومه ولكنّه لن يستطيع أن يفوز بإخلاصهم، والمُلك الذي يُنال بالسيف لا يبقى إلا بالسيف، فقد نفر الناس من الأمير الأموى بعد أن تجرَّعوا مرارة حكمه، وأبى الأمناء من رجال الدولة أن يدخلوا في خدمة رجل خدّاع فتّاك مثله، وانصرف عنه أنصاره الأولون الذين آزروه ورحبوا بمقدمه، حينما رأوا ظلمه صارحاً، وقسوته

<sup>(</sup>١) هو أبو الصباح اليحصبى وكان قد ولاه إشبيلية، وحقد عليه عبد الرحمن ما بلغه عنه يوم هزيمة يوسف الفهرى أنه قال: يا معشر يمن. هل لكم إلى فتحين في يوم؟ فقد فرغنا من يوسف والصميل فلنقتل هذا الفتى المقدامة ابن معاوية فيصير الأمر لنا. وقتل عبد الرحمن أيضاً الصميل بن حاتم سيد االمضرية.

مهتوكة الأستار، ودبّر له المكايد مرّة بعد أخرى أهلُه الأقربون، الذين احتموا بقصره من العباسيين، لِما ظهر لهم من عسفه الذي لا يطاق، ففقدوا في سبيل ذلك رءوسهم(١٠).

نبذ الناس عبد الرحمن فبقى وحيداً محزوناً. هجره أصدقاؤه، ويئس منه أعداؤه فصبوا عليه لعناتهم، ونصب له الحبائل أهله وخدامه.

وقد تكون حروبه الطويلة للقبائل قد أفسدت طبيعته العربية السمحة ، وقد يكون قد فطر هكذا على أخلاق شرسة لا تلين ، فهو الآن لا يستطيع أن يندمج كعادته في زحام شوارع قرطبة ، وإذا مر بهذه الشوارع فإنما يمر راكباً محاطاً بحرّاس أقوياء من الغرباء ، مشتبها في كل شيء ، ومتّهماً كلّ إنسان ، تنتابه أفكار مظلمة ، وتزعجه ذكريات الدماء ، فكان له أربعون ألف حارس من مرتزقة البربر ، يحمونه من أعدائه الذين سحقهم تحت قدميه ، وكان إخلاص هؤلاء الحراس المأجورين لمولاهم يعادل بغضهم لجميع الأهلين ، الذين أذلّهم سيّدهم وألصق آنافهم بالتراب .

وقد نظم عبد الرحمن في وَحْدته هذه قصيدةً يناجى فيها نخلة نقلها من أرض أجداده وغرسها بالأندلس، لأنه كان يقول الشعر، وهو في أبياته يحنو على النخلة في منفاها ويقول:

نخلة تناءت بارض الغرب عن بلد النخل نوى وطول ابتعادى عن بَنِيّ وعن أهلى فريبة فمثلك في الإقصاء والمنتاى مثلى

تبدت لنا بين الرَّصافة نخلة فقلت: شبيهى في التغرّب والنوى في التغرّب والنوى في نشأت بأرض أنت فيها غريبة

أدرك الغرض الذي سعى إليه في ميعة طموحه، فأخضع العرب والبربر، وأعاد إلى الملك عدلاً ونظاماً، ولكنه كسب كل هذا فخسر قلوب رعيته.

فوارحمتا لذلك الفتى الوسيم الذى دخل الأندلس بطلاً مقداماً ففاز بطاعة أهلها وإخلاصهم، ثم وارحمتا له وهو يدلف إلى قبره بعد اثنتين وثلاثين سنة، بغيضاً جباراً، يحمى عرشه الملطخ بالدماء بسيوف المرتزقة، الذين يبيعون إخلاصهم بالذهب. لقد حكم أسبانيا بالسيف، وعلى خلفائه أن يَجْرُوا على هذا السنن.

 <sup>(</sup>١) قتل عبد الرحمن من أقاربه عبد السلام بن يزيد بن هشام، وابنى أخيه عبيد الله بن أبان بن معاوية والمغيرة بن الوليد بن معاوية، ونفى أخاه الوليد وخادمه بدراً الذى ذلل له الطريق إلى الأندلس.

وقد رأى أكبر مؤرخ للأندلس: «أنه كان من الصعب على عبد الرحمن أن يسلك سبيلاً أخرى لتوطيد الحكم بين مشاغبى العرب والبربر، وأنه لم تكن لديه وسيلة لاجتثاث الفوضى إلا أن يقابل هذه الفوضى بالشدة والعسف، لأن كلا الفريقين لم يعتد الحكم المنظّم».

ومهما يكن من شيء فإن استمرار ظلم كهذا يخلق جواً من الحزن واليأس على الرغم من بهجة الانتصارات التي تُشيعً في جوانبه.

وقد أعطانا ابن حيَّان \_ وهو مؤرخ قديم للأندلس \_ صورة لأمير قرطبة فقال:

»كان عبد الرحمن راجح الحلم، واسع العلم، ثاقب الفهم، كثير الحزم، نافذ العزم، بريئاً من العجز، سريع النهضة، متصل الحركة، لا يخلُد إلى راحة، ولا يسكن إلى دعة، ولا يكل الأمور إلى غيره، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعاً مقداماً، بعيد الغور، شديد الحدّة، قليل الطمأنينة بليغاً مفوّهاً، شاعراً محسناً، سمحاً سخياً، طلق اللسان. وكان يلبس البياض ويعتم به ويؤثره، وكان قد أُعطِى هيبةً من وليّه وعدوّه؟ وكان يحضر الجنائز ويصلّى عليها، ويصلّى بالناس إذا كان حاضر الجُمّع والأعياد، ويخطب على المنبر، ويعود المرضى، ويكثر مباشرة الناس والمشى بينهم».

هذا هو بلا شك عبد الرحمن الشابُّ، قبل أن تجعله المقاومة والدسائس قاسياً جافياً كثير الفزع والشكوك، وللقوّة دائماً طرق مروّعة في عقاب أصحابها.

وكلما مات ملك جبار تساءل الناس: من يخلفه؟ والجواب العام في مثل تلك الحال هو: ثورة وفوضى. إن العرش الذى يثبت على رءوس الحراب لا ينتقل في سهولة من الأب إلى الولد. ومع هذا لم تسقط دولة عبد الرحمن بموت مؤسسها المستبدّ، وكان من المتوقع أن تثور القبائل المناجزة التي كبح جماحها بمشقة وجهد، بعد أن أطلقت من عقالها بموته، ولكن شيئاً من ذلك لم يكن، لأن الرعب الذي غرسه في قلوبهم كان شديداً، فلم يستطيعوا أن يتخلصوا من هوله، أو لأنهم رأوا في ولي عهده أميراً محبوباً يتحلى بصفات تضاد صفات أبيه. فقد كان هشام الذي تولّى الملك بعده سنة ٨٨٨م - ١٧٢ هـ، وهو في الثلاثين من عمره ما تكهّن له به أحد المنجمين من أن ما بقي من عمره لا يزيد على العناية في الإصلاح، ما تكهّن له به أحد المنجمين من أن ما بقي من عمره لا يزيد على ثماني سنوات، لذلك تفرّغ الأمير في هذه المدة القصيرة للاستعداد للدار الأخرى، وكان

قصره في أيام نشأته الأولى يموج بالعلماء والشعراء والحكماء، فأثرت فيه هذه النشأة، والولد كما يقولون أبو الوالد. وكان له من أعمال التقوى والصلاح ما لا يُحصر عداً، ورأى في حماه الغاضبون والمضطهدون معفِلاً وملاذاً، وكان يُرسل من يشق به من الوعاظ والدُّعاة إلى جميع أجزاء مملكته للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعين بالمدن عَسساً لمنع الشجار وارتكاب الجراثم، ورأى أن تقسم الغرامات المفروضة على الأشرار بين الأتقياء الذين لا يمنعهم مطر أو برد من غشيان المساجد، وكان يعود المرضى، وكثيراً ما كان يخرج في الليالي العاصفة وهو يحمل الطعام لمريض من الزهّاد، حتى إذا بلغ داره جلس بجانب فراشه يراعيه ويرعاه، ثم هو مع كل هذا لم يكن جباناً ولا زُمّيلا، بل كان يقود جيشه بنفسه لمحاربة نصارى الشمال، كما يفعل العربي الصميم. ولقبه الناس بالشفيق، وبالعادل، لسهولة خليقته، ولكنه كان إذا جدّ الجد، وهددت ملكه مؤامرات أعمامه، ثابت العزم قاسياً لا يلين وزاد في عدد حرسه من المماليك، فكان يقف منهم على شاطىء النهر ألف فارس لحراسة قصره ليلاً ونهاراً، وكان بارعاً في الصيد، شديد التحرّج من الشبهات: سمع بعد أن أعاد بناء قنطرة قرطبة الباقية إلى اليوم: أن الناس يهمسون بأنه إنما أقام هذا البناء العظيم ليسهل عليه الوصول إلى الصيد، فاقسم ألا يعبر القنطرة مرة أنورا، وقد بر في قسمه. وقبل أن تمر ثماني السنوات، اختاره الله إلى جواره تقياً نقياً (١٠).

وإذا نبت الشر من الخير، فإن أعمال هذا الملك الخيرة كانت أكبر حافز على إثارة عامل جديد للثورة والعصيان بالأندلس. ونشأ هذا الخطر الجديد من السلطة التى وضعت في أيدى الفقهاء والعلماء، وقد سميناهم بقساوسة الإسلام - وإن لم يكن هذا الاسم صحيحاً - لأن الإسلام لا يعرف هذه الطائفة بالمعنى الدقيق الذي تريده المسيحية الكاثوليكية، فليس المسلمون الذين يؤدون الصلاة في المساجد، ويخطبون الناس يوم الجمعة إلا قوماً عاديين، يُؤخذون من متاجرهم أو غيرها من الأعمال، ويطلب إليهم في أي وقت أن يؤموا المصلين، فالدين الإسلامي لا يفرق بين رجل الدين وغيره، على أن بالإسلام شيئاً يقرب قليلاً أو كثيراً مما يقصد من معنى الكهنوت، فإن بالممالك الإسلامية دائماً قوماً تجردوا للدين وخصصوا حياتهم به، قد يكونون دراويش لهم مذهب ديني خاص، أو طلاب شريعة وفقه، أو أتباعاً لإمام مشهور يتحمّسون لمذهبه ويذودون دونه،

<sup>(</sup>۱) توفی سنة ۱۸۰ هـ.

وقد يكونون من حفظة القرآن الكريم أو شيوخاً يلقّنون الناس العلم، نجد هذه الطائفة في كل أقطار الإسلام، وهي طائفة يخشى جانبها في كل مملكة، فطالما أظهر شيوخ الأزهر بالقاهرة وطائفة الصوفطة (١) بالقسطنطينية والمولويّة في كثير من مدن الشرق ـ ما للحماسة الدينيّة من الشأن في أوقات الاضطراب. واليوم أخذت تظهر هذه النّعرة بالاندلس خطيرةً منذرة بالسوء.

وتأجّج أول عصيان بعد موت عبد الرحمين من حيث لا يُرتقب. لم يحدث من المسيحيين، ولم يحدث من قبائل العرب وعشائر البربر، وإنما حدث من أبناء الإسلام المخلصين . . . حدث من فقهاء قرطبة . وكان معظم هؤلاء الفقهاء من المتسلِّمين أو أبنائهم، وقد ذكرنا آنفاً أنَّ الأسبانيين أسلموا برغبة وحماسة فأصبحوا كشأن كل داخل في دين جديد أكثر تعصباً من المسلمين أنفسهم، وكان عبد الرحمن أبعد نظراً وأكثر علماً بالحياة من أن يسمح لهؤلاء الفقهاء \_ وبخاصة الأسبانيون منهم، بنفوذ له وزن أو قيمة، ولكن التقيّ هشاماً لم ير الخطر الذي كان يخشاه أبوه، ولو رآه ما عدّه خطراً، فكان يميل إلى وضع ثقته في رجال الدين المحافظين عليه، المتبعين طريقه، الذين لم ير في أعمالهم بادرة ميل إلى الدنيا أو حب للظهور، وكان على رأس الفقهاء في هذا الحين رجل عبقريّ المواهب وافر العقل، كان تلميذاً محبوباً لأحد أثمة المدينة المنورة(٢٠)، وقد تملُّك نفسه من الحماسة الدينية والطموح السياسي مزيج طالما جرّ الممالك إلى الخراب، هذا الشيخ هو يحيى بن يحيى الليثي (٢) الذي رأى في إخلاص هشام وتقواه فرصة لرفع الفقهاء بقرطبة إلى قمّةٍ من القوة والنفوذ، لو علم بها عبد الرحمن الداهية لتفزّز في قبره. وكانت الأمور تسير سيراً حسناً ما نالت هذه الطائفة رغباتها. غير أنّه في سنة ٧٩٦ م (١٨٠ هـ) بعد أن انتقل هشام إلى رحمة ربه، طرأ على قصر الخلافة تغيّر عظيم. لم يكن الأمير الجديد «الحكُّم» قليل الاهتمام بالدين أو خليعاً مُستهْتراً، ولكنه كان مرحاً يحب الحياة ويتمتع بها كلما أقبلت عليه ، ليس به صفة من صفات الزهد والتقشف ، وكانت هذه الأخلاق وأشباهها

 <sup>(</sup>١) أصل الكلمة بالتركية سوختة ومعناها: المحترق، وتطلق على المتصوف المحترق من وجده وشوقه إلى ثواب الأخرة.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٣) يقال إن أصله من بربو مصمودة، رحل إلى الإمام مالك وأخذ عنه العلم، وانتهت إليه الرياسة في الفقه والحديث بالأندلس، مات سنة ٢٢٤ هـ.

بغيضة إلى المتزمّتين، فانطلقوا يتحدثون بمثالب الأمير في ذُعر وإشفاق ويدعون له بالمغفرة والتوبة، ثم تجاوزوا الحدّ فسبوه في وجهه وصبّوا عليه اللعنات، ولما يشسوا من إصلاحه تآمروا على عزله، وإجلاس آخر من أسرته مكانه، ولكنَّ المؤامرة خابت، وكان جزاء المتآمرين أن صيّلب الأمراء الذين اشتركوا في المؤامرة وبعض الفقهاء المتعصبين، وقد كان يكون مثل هذا كافياً، لولا أن الفقهاء عادوا إلى الثورة، فعاد الأمير إلى إطفائها باستئصال مشعليها، ولكن القرطبيين لم يرعووا بعد كل هذا، وبقيت مراجل الثورة تغلى في قلوبهم، ولم يُرعبهم ما سمعوه ممّا أصاب زعماء طليطلة الذين أظهروا العصيان كعادتهم، والذين استدرجهم وليُّ العهد بالحيلة والخديعة، حتى إذا قبض عليهم أفناهم ذبحاً وتقتيلاً.

بقيت ذكرى يوم الخندق والذى سميت به مذبحة طليطلة ، كابحة جماح المتعصبين والمشاغبين في قرطبة سبع سنين، ولما نَصَلَت ذكري ذلك الخندق المخيف الذي قُلْدِف فيه بجثث زعماء طليطلة، شرعت الفتنة تُطلُّ برءوسها في قصبة الأندلس، ولسم يزدد بغض الأهلين للأمير لأنه أبِّي أن يلبِّس الخشن من الثياب، وأبِّي أن يتراءى بالزهد والتقوى أمام أمته، بل كان يتَّجه هذا البغض أكثرَ ما يتَّجه إلى مماليك الأمير الـذين كانـوا يدعـون «بالْخُرس» سُمّوا بذلك لأنهم كانوا من الزنوج وأشباههم الذين كانوا لا يستطيعون التكلم بالعربية، وكان هؤلاء الزنوج لا يجرؤون على السير في شوارع المدينة إلا جماعـات، لشدة كراهية الناس لهم وتحفَّزهم لإيدائهم ، وإذا خرج جنديّ وحده كان عرضة للضرب أو القتل؛ وحدث يوماً أن ضرب أحد هؤلاء الجنود بعضَ العامة فثـارت ثورتهــم جميعـاً، وهجموا بقلب رجل واحد على القصر، يقودهم آلاف من الفقهاء الذين كانوا يسكنون الرَّبَض الجنوبي لقرطبة، وصاح الشر بينهم وطاشت عقولهم، وصمَّموا على أن يقتحموا القصر على الرغم من حصونه وحرّاسه، فأطلّ الحكم من إحدى النوافذ، فرأى بحراً زاخراً من الوجوه، وأبصر والدهشُ يملأ نفسه شدّة مكافحة العامة لهجمات فُرسانه، ولكنه لم يفقد هدوءه في هذه الساعة المحفوفة بالمخاطر، وتلك ميزة العظماء، وشينشينة النسب الكريم، فعاد إلى بهوه، وأمر حادمه الخاص أن يحضر له قارورة الغالية، وأخذ في تؤدة وثبات يضمّخ رأسه ولحيته ، ولم يستطع فتاه يزنت أن يكتم عجبه من فعل سيده وهو يسمع تهشيم الشُّعب المفترس للأبواب، فقال: أهذا وقت الغالية يا مولاي؟! ولكنَّ الحكم قاطعه قائلاً: اسكت أيها الغِرّ. كيف تتصوّر أن يتعرّف العصاة رأسي بين بقية الرءوس إذا لم يتميز بريحه العطرة ؟! ثم نادى قوّاده وشرع فى اتخاذ الوسائل للدفاع ، وكانت هذه الوسائل غاية في السهولة وقوة الأثر: فقد أرسل ابن عمّ له مع بعض الفُرسان من طريق خلفيّة إلى الرّبض ، فأشعل فيه النار ، فلما رآها المشاغبون غادروا القصر ، وأسرعوا فى ذُعر وفزع لإنقاذ زوجاتهم وأطفالهم من اللهيب ، فانقض الحكم وحراسه على مؤخرتهم ، ووقع العصاة بين قوّتين فحُطّموا تحطيماً ، وجال بينهم «الخرس» يقتلون بالمشات ، ولا يستجيبون إلى توسلاتهم وصياحهم المؤلم بطلب الرحمة ، وانتهت الثورة بمذبحة عامة ، ونجى الحكم بهذه الضربة القاصمة قصره وسلالته .

وكان الأمير كريماً، فقبض يده عن الإيذاء بعد انتصاره، ولم يجاوز به الحد، واكتفى بهدم دور العصاة بالربض ونفيهم، فرحل بعضهم إلى الاسكندرية وكانوا نحو خمسة عشر ألفاً غير النساء والأطفال، وبعد أن أقاموا بها قليلاً أبحروا منها إلى إقريطِش (كريت) ورحل ثمانية آلاف إلى (فاس) وكانت جمهرة هؤلاء المنفيين من أبناء الأسبانيين المتسلمين، الذين كانوا يرحبون بكل فرصة يُظهرون فيها بغضهم لحكم العرب، وتُدك الفقهاء وهم أس العصيان والثورة بلا عقاب، إمّا لأن كثيراً منهم من أصل عربي، وإمّا لمنزلتهم الدينية، وقد جُرّ أحد زعمائهم إلى القصر جراً، فصارح الحكم في حدّة غضبه وتعصبه بأنه ببغضه للأمير إنما يطبع أمر الله . فأجابه الحكم جوابه المأثور إذ قال: إن الذي أمرك عما تزعم - ببغضي أمرني بالعفو عنك . إذهب في رعاية الله .

## النَصارى الشُّهَدَاء

مات الحكم في سنة ٨٢٧ م - ٢٠٧ هـ. بعد أن قضى في الحكم سناً وعشرين سنة ، ترك وراءها الملك هادئاً بعض الهدوء لابنه عبد الرحمن الأوسط، فقد أُخضيع المتسلمون في قرطبة بالسيف ثم نفوا ، وتلقّى المتزمّتون من الفقهاء درساً لا ينسى ، ولم يبق إلا إطفاء الإضطراب الدائم على التخوم المسيحية . وورث عبد الرحمن الأوسط ميل أبيه إلى التمتع باللذات والاستنامة إلى النعيم ، ولكنه لم يرث منه قوة الخلق التي تحوط هذا التمتع وتلك الاستنامة من أن تكون ضعفاً (١) ، فقد أغرق في اللهو ، وحوّل قرطبة إلى بغداد ثانية ، وأخذ يحاكى إسراف هارون الرشيد الذي كان قد انتقل من عهد قريب من عالم الدنيا ، ومن مشاهد لهوه ومسرّاته ، إلى عالم نامُل أن يكون خيراً له وأبقى (١).

بنى عبد الرحمن القصور، وغرس الحدائق، وجمّل مدينته بالمساجد والقناطر، وأولع بالشعر كغيره من ملوك الإسلام المثقفين، وكان يرى أن شعره لا يقلّ فى منزلته عن شعر المجيدين، وإن زعم بعض المؤرخين أن كثيراً منه كان من أقلام غيره، وكان الأمير نقى الذوق، ليّن الخلق، سهل القياد، ملك زمامه طول حياته أربعة نالوا عنده الحُظّوة الكاملة، وهم: مغنّ ، وفقيه، وامرأة، وعبد اسود، وكان أشد هؤلاء تسلّطاً عليه الفقية يحيى بن الليثى، وهو هو نفسه الذى أثار الفقهاء على أبيه الحكم، ولكنه أصبح اليوم

 <sup>(</sup>١) في أخبار مجموعة: وكان الأمير الحكم شجاعاً حازماً مظفراً في حروبه، أطفأ نيران الفتن بالأندلس
 وكسر قرون النفاق، ثم روى أخباراً تدل على شدته وحزمه في توطيد دعائم الملك.

<sup>(</sup>٢) مات الرشيد بطوس سنة ١٩٣ هـ (٨٠٨ م).

صاحب التأثير المطلق والكلمة التى لا تردّ لدى الأمير الجديد، وكانت للأميرة «طروب» وعبدِه «نصر» سلطة نافذة في شئون الملك، أمّا «زِرْياب» المغنّى فإنه استغلّ حظُوته عند عبد الرحمن في إنهاض الفنون والثقافة، وأبّى أن يزُجّ بنفسه في أمور الدولة التي قد تكون سيئة المغبّة (١).

كان فارسياً، وكان تلميذاً لإسحاق الموصلى المغنى المقدَّم ببغداد، فحدث ذات يوم لسوء طالعه، أن فاق أستاذه في غناء صوت بحضرة الرشيد، فحنِق عليه إسحاق، وخيره بين الموت والنفى، فاختار النفى ورحل إلى الأندلس، فأحسن عبد الرحمن استقباله وبالغ في إكرامه والإغداق عليه وقرّر له راتباً ضخماً، ووهب له الدور، وأدرّ عليه الأرزاق، ومنحه الكثير من الميزات والهدايا، حتى بلغ اللبرّوة في الجاه والثروة، وزاد إعجاب الملك بمواهبه، حتى إنه كان يُجلسه إلى جانبه ويؤاكله ويُنصت ساعات إلى غنائه، وإلى ما يقص عليه من أخبار الأولين، ومن الحكم والأمثال التي وعتها حافظته من قراءاته الكثيرة.

وكان يحفظ في الغناء أكثر من ألف صوت ويقول: إن الجنّ تلقنه إيّاها، وهو الذي أضاف إلى العود وتراً خامساً، وكان في ضربه العود منقطع النظير، يوشك من يستمع لضربه مرّةً، أن يأبي الإنصات إلى سواه، وكانت له طريقة غريبة مع المبتدئين من تلاميذه، فكان يأمر من يريد تعلّم الغناء أن يجلس ويغنّي باعلى صوته، فإن كان ضعيف الصوت أمره أن يعقد حزاماً حول خصره ليزيد في قوة صوته، فإذا كان ألص الأضراس لا يقدر أن يفتح فاه واسعاً، أو كانت عادته أن يزمّ أسنانه عند النطق، أمره أن يضع في فمه قطعة خشب عدّة ليال حتى ينفرج فكّاه، فإن استطاع بعد ذلك أن يصبح بكلمة: آه. بأندى ما يكون من الصوت، وأن يستمر صوته بمثابة واحدة في العلوّ، قَبِل أن يعلّمه ويمرّنه، وإلا أمره أن يذهب إلى حال سبيله. وبد زرياب الناس جميعاً في تهذيبه وفكاهته وحسن محاضرته، فأصبح أشهر رجل بالأندلس، وتحكّم في الأزياء والعادات كما كان يتحكم فيها «بيترونيس» (۱) و «برومل» الوسيم (۱) ومن ذلك أنه أبطل عادة إعفاء الشعر وإسداله فيها «بيترونيس» (۱)

<sup>(</sup>١) دخل الأندلس سنة ٢٠٦ هـ.

<sup>(</sup>۲) كاتب قصصى رومانى اشتهرت كتابته بالتبكيت والسخرية المستورة، وقد أعجب به نيرون ووصلـه بحاشيته.

<sup>(</sup>٣) هو جورج براين، إنجليزي اشتهر بابتداع الأزياء، ولد سنة ١٧٧٨ م ومات سنة ١٨٤٠ م.

مفروقاً إلى الحاجبين والصَّدُغين، وأدخل بالأندلس بقلة الهِلْيُون (أسباراجس) وزاد في الأطعمة لوناً كانوا يسمونه بالنقايا، وهو يُصنع بماء الكزبرة مع السنبوسق والكباب، ولوناً آخر سمَّوه تقليّة زرياب، يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب في ماء كثرت به التوابل والأفاوية، وأبدل بالأكواب المعدنية الأكواب الزجاجية، وابتدع النوم على أسرة من الجلد، وابتكر أن تكون أسمطة الطعام من جلد كذلك، إلى كثير من وسائل الرفاهية والنعيم، ثمّ إنّه أرشد الناس إلى التأنّق في تغيير الملابس بحيث ينزل غلظها على التدريج، من أصفق الملابس في زمهرير الشتاء، إلى أخفّها في هجير الصيف، وكانوا يغيّرون ملابسهم مرّة عند الشتاء وأخرى عند الصيف. وقصارى القول: إنّ هذا الأبيقورى (١) المرح لم يبتدع شيئاً إلا رآه الأندلسيون ضرورياً جميلاً.

وبينما كان القصر ورجاله منهمكين في تذوّق ألوان جديدة من الطعام، متأنقين في قص شعرهم، كان فريق من أهل قرطبة يفكّر وينهمك فيما هو أعظم وأبعد أثراً، لأن الخطر في هذا الحين لم يدهم الدولة من خارج حدودها، فإن عبدالرحمن الأوسط على علاته لم تُعوزه الشجاعة التي تدفعه إلى خوض معامع القتال، فكثيراً ما قاد الجيوش إلى نصارى الشمال الذين كانوا بزعامة لويس الجميل الخَلق والخُلق لا يفتاون يُغير ون على الحدود، وكثيراً ما حلق النصر حول رايته (۱۱)، على أن هذه المناوشات لم يكن لها الآن من الشأن والخطر ما يهزّ ركن الدولة الوطيد، فإن الاضطراب في عهود الدولة الأولى لم يجيء إلا منها نفسها، وقد جاءت الزعازع في هذه الآونة من عدد قليل من النصارى بقرطبة التهبت نفوسهم غيرة وتعصباً لدينهم، أمّا جمهرة النصارى بالأندلس فلم يصابوا بشيء من هذه الغيرة العنيفة، لأنهم رأوا أنهم يعاملون خير معاملة، وأن المسلمين قد تركوهم أحراراً فيما يعبدون، وأن الحكام لا يتدخّلون في شيء من عقائدهم، وأنهم يتجرّون كما أرادوا، يعبدون، وأن الحكام لا يتدخّلون في شيء من عقائدهم، وأنهم يتجرّون كما أرادوا، الذي بقي لهيم من أمانيههم؟ لا شيء. اللهم إلا إذا كانوا يتطلّعون إلى استرجاع الملكهم، وشيء من هذا يعدل الآن من المستحيلات، فقنعوا بالأمور كما هي، واجتهدوا أن ملكهم، وشيء من هذا يعدل الآن من المستحيلات، فقنعوا بالأمور كما هي، واجتهدوا أن

<sup>(</sup>١) نسبة إلى أبيقور أحد فلاسفة اليونان ومذهبه: أن خير ما في الحياة التمتع بالحياة.

<sup>(</sup>٢) فى أخبار مجموعة: أنه غزا ماردة سبعة أعوام ولاء، فلما اشتد عليها الحصار فى العام السابع وسمع صراخ النساء وعويل الأطفال أمر برفع الحصار عنها إبقاء على الولدان ومن لا ذنب له، ولم ينتقل إلا محلة حتى أتته رسلهم بطاعتهم والإلقاء إليه بأيديهم .

يستفيدوا من سماحة حكامهم ولينهم.

كان هذا الميل عامًا بين نصارى الأندلس، وإن ظهـر هنـا وهنـاك روحُ طمـوح متحمّس أغاظه هذا الخنوع لحكم المسلمين، وطافت بخيال أصحابه أطياف من قوّتهم الماضية وعلوّ شأن الكنيسة، ولم يستطع القساوسة أن يكبحوا جمّاح بغضهم للمسلمين الذين سلبوهم عزّهم وسلطانهم، وأبدلوا بالنصرانية ديناً جديداً. ومن العجب أنّ تسامح المسلمين كان يزيد في سخط النفوس المتعصبة ، فلقد كان أصحاب هذه النفوس يؤثرون أن يُعذُّبوا وأن يُضطهدوا كما اضطُّهد القديسون من قبل، وكانوا يتشوَّقون إلى الاستشهاد تشوّق الظمآن إلى الماء الفرات، وينقِمون من المسلمين أنهم «لم يعذّبوهـم في سبيل دعوتهم الحقة» حتى يضمنوا لأنفسهم الفوز في جنات النعيم. وكان أشدّ ما يكره هؤلاء المتشدَّدون المتزمَّتون، ما شُغِف به العرب من التمتع بلذائذ الحياة، والإغراق في اللهو والسرور، والعيش في ظلال الرَّفه والنعيم، فكان تمتعهم بالحياة وزينتها، وحبَّهم للغناء والموسيقي، ووَلوعهم بالعلوم من أكبر ما يُثيـر بغض هؤلاء الزهّاد وحقدهم. فإن حياة المؤمن الحق عندهم، يجب أن تكون سوط عذاب، وصوماً متصلاً، وتوبـة وبـكاء، وتطهيراً بالآلام، وإماتة للجسد في سبيل إحياء الروح. واكتفى هؤلاء أولَ الأمر بإظهار جانب الزهادة المسيحية والتحرّج بين الأهلين، ولكنّ الأيام دارت دورتُها، ونشأ في المسيحية جيل جديد، فإذا تحمُّس مفاجىء عميق الغور يأخذ مكان التهاون القديم، وإذا حُمِّي حب الموت والاستشهاد في سبيل المسيحية تظهر في كل مكان .

وكان من المحزن المستدر للرحمة حقاً أن ترى رجالاً يقذفون بأرواحهم وأرواح غيرهم في سبيل حُلْم كاذب، فإن هذا الانتحار الديني لم يكن أكثر تعقلاً أو أدْخَل في باب الدين، مما كان يقاسيه قساوسة «بال» الذين كانوا يقطعون أجسامهم بالسكاكين، أو مما كان يفعله زهّاد الهنود، الذين كانوا يدخلون أظفارهم في راحهم ثم يتركونها لتنمو فيها. وجُنون الشهداء في سبيل أشرف وأعلى من سبيل هؤلاء، لن يجعلهم أقل منهم جنوناً... إن المسيحية لا تعلّم دُعاتها أن يطوّحوا بحياتهم هَدَراً لمحض التمتع بالتعذيب والقتل، على أن نصارى الأندلس لم يُضطّهدوا، ولم يَحُل بينهم وبين شعائر دينهم حائل، ولم يكن المسلمون يجهلون المسيحية أو يحتاجون إلى من يلقنهم تعاليمها، فقد كانوا يعرفون من الكتاب المقدس أكثر مما يعرف نصارى الأندلس أنفسهم، وكانوا لا يذكرون اسم عيسى من غير أن يُتبعوه بالصلاة والتسليم، لأن قدسية المسيح، وإحاطة اسمه بالإجلال

والتبجيل، من أظهر مبادىء الإسلام. وكلُّ مَا فى الأمر أن المسلمين كانوا يُؤثرون دينهم. فلم يكن للنصارى من عذر فى الظهور بمظهر المضطهدين المستذلين، بعد أن ترك لهم المسلمون دينهم. وفى الحق إننا لا نجد سبباً معقولاً لتهافت النصارى على الموت، ما دام المسلمون قد سمحوا لهم بإقامة شعائرهم، وأجازوا لهم أن يعظوا وأن يعلموا من غير عائق أو حائل.

ليس هناك من علة مشروعة لبحث هؤلاء عن حتفهم بظِلْفهم، إلا إذا أرادوا أن يتنكّبوا عمداً طريق الإنجيل، وأن ينبذوا جانباً تعاليم المسيح الذي يقول: «أحبّوا أعداءكم. اعملوا الخير لمن يُبغضكم. واستغفروا لمن يظلمونكم أو يضطهدونكم». إنهم لم يُظلّمُوا ولم يُضطهدوا، ولم يمس المسلمون جمهرة النصاري بسوء. نعم إن بعض العامة كان يسخّر أحياناً من القساوسة، ولكن طبقات المسلمين الأخرى لم تشترك في شيء من هذا. مع كل هذا التسامح وهذا العطف واللين، أبي هؤلاء النصاري المساكين أن يحبوا أعداءهم، وتجاوزوا جادة الصواب في سبّهم ولعنهم، وإثارة غضبهم، لا لشيء إلا لحملهم على قتلهم ليموتوا شهداء في سبيل الدين.

ومن الأحكام المعروفة في بلاد المسلمين: أن يُعاقب من يسبُّ النبيَّ أو دينه بالقتل... نعم إنه حكم شديد قاس، ولكن الدنيا شهدت من القوانين ما لا يقلَّ عنه قسوة وشدّة، فقد كان الناس يُحرقون بين صيحات السرور في اسمثفيلد وأكسفورد في عصور تلى هذا العصر الذي نكتب فيه (١).

ليس من المسيحية أن تثير عمداً عراكاً دينياً أو تسب ديناً غير دينك، وليس استشهاداً بل انتحاراً أن تتعدى مختاراً حدود شريعة يجرُّ تعديها إلى الموت. إن الرحمة التي تثير نفوسنا لشهداء قرطبة، هي بعينها الرحمة التي تخالجنا لمن أصيبوا بالخباط (الهيستريا) لأن من قتل منهم كان في الحقيقة شهيداً لمرض نفسى، وحال هذا تستدعى من الرحمة ما يستدعيه موت المستشهد في سبيل الدين.

كان يولوجيوس الروح المثيرة لهذه الانتحارات: وهو قسيس ينتمى إلى أسرة عريقة بقرطبة، اشتهر بحماسته الدينية، فقد قضى سنوات في الصوم والصلوات والإنابة وتعذيب

<sup>(</sup>١) كثر إحراق الأشخاص لمذهبهم الديني بالنجلترة بعد دخول البروتستنتية أيام هنري الثامن وابنه إدوارد وابنته ماري .

النفس، حتى وصل إلى حالٍ من الذهول، دفعته في سبيل إخلاصه لدينه إلى الجُّرَّاة والتهور، وعزف به الزهد عن الميل إلى الحياة الدنيا، فلم يفكّر يوماً في نفسه، ولم يطمح إلى مأرب دنيوى، بل كانت كل أمانيه ومقاصده أن يصبّ اللعنات على دين المسلمين، وأن يوقظ روح التضحية السامية بين النصاري. وأعانه على الوصول إلى غايته شاب غنيّ بقرطبة يدعى «الفارو» ثم عدد قليل من متحمسي القساوسة والرهبان والنساء والمسيحيين، وكان بين من أعْجبوا بهذا القسيس الشاب المخلص، فتاة على غاية من الجمال تدعى «فلورا» كان أبوها مسلماً وأمها. نصرانية، فنشَّاتها سراً على النصرانية، وبقيت فلورا عدة سنين مسلمة في ظاهر أحوالها، ولكنها فرَّت بعد ذلك إلى دار أخيها، وكان أبوها قد فارق الحياة، والتجأت إلى النصاري متأثرة بروح التضحية والتعصب التي أثارها يولوجيوس في سامعيه. وبما سمعت من بعض فِقْراتِ في الكتاب المقدس هاجت شعورها مثل: «إن الذي يجحدني أمام الناس سأجحده أمام أبي في السماء». ولما افتقدها أخوها المسلم، بحث عنها في كل مكان فلم يُجد بحثه شيئاً فاتهم القساوسة فقُلْف كثير منهم في السجن لتَّامرهم على اختطافها، ولما لم تُردُّ فلورا أن يؤذي أحد في سبيلها، عادت إلى دارهما وأعلنت نصرانيتها في صراحة وجُرَّاة، وبذل أخوها أشد الوسائل وأعنفهـا لقسرهـا علـي العودة إلى الإسلام فلم يُفْلح، حتى إذا يئس في النهاية ساقها إلى القاضي متهماً إياهـا بالرِدَّة، ومن المقرر أن الإسلام يُعدُّ ابن المسلم مسلماً وإن كانت أمه نصرانية، ويعاقب على الردة بالقتل، ولا يزال هذا الحكم قائماً إلى اليوم بتركيا، وإن تغافل الحكام عن تنفيذه من أربعين سنة.

ولن ينتظر من عرب الأندلس الذين سبقوا عهد الترك بالف سنة أن يكونوا أكثر تسامحاً من الترك نحو المرتدين، ومع هذا أظهر القاضى الذى حضرت أمامه فلورا بعض الشفقة على الفتاة التعِسة، فلم يحكم بقتلها كما يوجب الدين، ولم يحكم بسجنها، ولكنه أمر بها فضر بت ضرباً شديداً، وطلب من أخيها أن يأخذها إلى داره، ويلقنها تعاليم الإسلام، ولكنها فرت ثانية والتجات إلى بعض أصدقائها، وهناك قابلت أول مرة يولوجيوس، الذى أكن لهذه الفتاة الجميلة البائسة المخلصة حباً طاهراً حنّاناً يشبه الملائكة. فإن سمو نفسها وورعها وشجاعتها التي لا تُغلب جعلتها قديسة في عينيه، حتى إنه بعد ست سنوات من هذه المقابلة لم ينس ما تركته في نفسه من الأثر حينما كتب إليها:

«لقد تفضلت أيتها الأخت القديسة أن تريني عنقك وقـد مزقتـه السياط، وقـد قص

الظّلَمةُ من حوله تلك الخُصَل الجميلة ، التي كانت تتدلّى فوقه كأسلاك الذهب .٠. فعلت ذلك لأنك عددتنى أباً روحانياً ، واعتقدت أن نفسى كنفسك صافية طاهرة ، وقد وضعت يدى برفق على هذه الجروح ، وودِدْت أن أبرئها بشفتى لو استطعت . . .

وحينما فارقتُك كنت كمن يمشى فى حُلْم ، واستمرت زفراتى وتأوهاتى» .

نقلت فلورا مع أخت لها تماثلها في الرأي والتعصب، إلى مكان خفي أمين، فلم يرها يولوجيوس فترة من الزمن.

وفى هذه الأثناء كان تعصب النصارى بقرطبة قد نضيجت ثمرته، فقد أُغْرِم قسيس مختبل هو برفكيوس بسب الإسلام، فأخذ وشنق فى عيد الفطر حينما كان المسلمون رجالاً ونساء يحتفلون بهذا اليوم، وينعمون فيه بكل ما يبعث الابتهاج والسرور، وقد زاد شنق هذا القسيس فى مرح الحشود التى زحمت الشوارع أو ركبت القوارب فى النهر، أو لعبت بالسهل الفسيح خارج المدينة.

مات هذا القسيس المسكين شجاعاً، مرسلاً آخر أنفاسه بسب النبي ودينه، محاطاً بزحام عظيم من المسلمين الساخرين الشامتين، وجاء اسقف قرطبة ووراءه جيش من القساوسة والمخلصين، فحمل جثته ودفنها مع آثار القديس اسيسكلوس من شهداء ديوكلتيان، وكان برفكيوس واعظاً بكنيسته، ثم خَلع عليه لقب القديس، وفي مساء ذلك اليوم غرق مسلمان فعد ذلك غضباً من الله لقتل برفكيوس، ومات نصر العبد الاسود في اثناء السنة وكان مشرفاً على تنفيذ الإعدام، فزعم المسيحيون في شماتة بأن برفكيوس هو اللي قضي عليه، وأن موته كان انتقاماً آخر. وطلب بعد ذلك بقليل راهب يدعى إسحاق مقابلة القاضى، بحجة أنه يريد الدخول في الإسلام فأذن له، وما كاد القاضى ينتهى من شرح مبادىء الإسلام وأصوله، حتى انبرى له ذلك الذي جاء ليتسلم، وأخذ يصب على مرح مبادىء الإسلام أقدر الشتائم والسباب، فلم يكن عجيباً من القاضى ـ وقد أخذته الدهشة ـ أن الإسلام أقدر الشتائم والسباب، فلم يكن عجيباً من القاضى ـ وقد أخذته الدهشة ـ أن فأجاب الراهب: نعم أعلم ذلك، فاحكم على بالقتل فإنني أتشوق إليه، لأنني أعلم أن فأجاب الراهب: نعم أعلم ذلك، فاحكم على بالقتل فإنني أتشوق إليه، لأنني أعلم أن القاضى للرجل، وألح على الأمير أن يتجاهل ذنبه فلم يُقلح، وقطع رأس إسحاق فأصبح القاضى للرجل، وألح على الأمير أن يتجاهل ذنبه فلم يُقلح، وقطع رأس إسحاق فاصبح قديساً. وكان المسيحيون عامة ينسبون إليه كثيراً من الخوارق، ويدعون أن هذه الخوارق قديساً. وكان المسيحيون عامة ينسبون إليه كثيراً من الخوارة، ويدعون أن هذه الخوارق

لم تظهر منذ طفولته فحسب، بل ظهرت من قبل أن يولدا.

ثم ظهر بعد ذلك سانشو (شانجة)، أحد حراس الأمير، وكان تلميذاً ليولوجيوس فسب محمداً وفقد رأسه. وفي يوم الأحد التالي أسرع ستة من الرهبان إلى مجلس القاضي وصاحوا: إنَّ رأينا كرأى أخوينا القديسين إسحاق وسانشو فاقتلنا. ثم أخذوا يسبون محمداً ويصرخون بالقاضي: انتقم لسيدك محمد، وعاملنا بكل ما لديك من وحشية، فقطعت رؤوسهم. وتقدم يوم القصاص من هؤلاء ثلاثة من القساوسة أو الرهبان أصيبوا بحمى الانتحار فقدموا أعناقهم إلى الجلاد مغتبطين، وهكذا قتل أحد عشر رجلاً في أقل من شهرين في صيف سنة ١٥٥ م (٢٣٧ هـ).

أخذت الدهشة جمهور المسيحيين من تعصب إخوانهم الطائش، إذ لم يكن يعرف عن الأسبانيين شيء من هذا التحمس حتى هذا الحين، فقد مسَّتهم المسيحية مساً خفيفاً، حتى إن الكثير منهم هُرعوا إلى الاسلام راغبين راضين، فامتزج الدينان وعاش الفريقان في خلطة وصداقة وحسن معاملة، وأخـذ النصـاري يبغضـون لغتهـم الـلاتينية القديمـة ويصدفون عن أدابها، فتعلموا العربية واستطاعوا بعد حين أن يكتبوا بها كما يكتب العرب أنفسهم، وقد ندَّد يولوجيوس نفسه بهذه الحال إذ يقول: «إن النصاري يولعون بقصائد الشعر العربي وقصصه، ويهجرون الكتاب المقدس وآثار القديسين، ومما يوجب الحزن والأسى، أن الجيل الناشيء لا يعرف غير العربية، فهو يقرأ كتب المسلمين بشغف، وينشىء لها الخزائن، ويراها جديرة بالإعجاب، في حين أنه يبخل بنظرة إلى كتـاب مسيجي» ثم يقول: «لقد نسى النصاري لغتهم، ومن العسير أن نجد واحداً منهم في كل الف يكتب حرفاً لاتينياً كتابة سائغة ، وهم مع هذا يستطيعون أن ينظموا شعراً عربياً رائعاً» وفي الحق إن النصاري وجدوا في قصص العربية وشعرها متعة ألهتهم عما كتبه آباء الكنيسة، وكانوا يتدرجون إلى الإستعراب ويقتربون من العرب شيئاً فشيئاً، حتى أصبحوا أعظم مدنية وأتم صقلاً وأكثر تهاوناً بالفروق الدينية، وكانوا يشكرون للعرب رفقهم بهم وحسن معاملتهم إياهم، إلى أن صدمهم العداء الفجائي الذي أظهره إخوانهم المتعصبون، فحاولوا جهدهم صدتلك العاصفة الهوجاء قبل هبوبها، وأخذوا يصارحون إخوانهم بعقم ما يعملون، ويجادلونهم ويذكّرونهم بسماحة المسلمين ولينهم، وينبهونهم على ما جاء في الكتاب المقدس من الدعوة إلى الرفق والسلام، فإن من آياته: «لا يدخل الشتّامون العيَّابون مملكة السماء» ويحدثونهم بأن المسلمين لا يأبهون لمن يقتل من المسيحيين، لأنهم يرون أن دينهم لوكان حقاً لانتقم الله لشهدائه.

كان هذا رأى جمهور المسيحيين الذين لم تسيطر عليهم وساوس التعصب، والذين لم يروا في الدنيا خيراً من أن يحسنوا إلى جيرانهم، وأن يؤدّوا صلواتهم في هدوء وسلام. وهؤلاء حاولوا جهد المستميت أن يردوا من جماح المتعصبين فلم يفلحوا، وخافوا مغبّة الأمر، لأنهم أدركوا أن استمرار الطعن في الإسلام وما يتبعه من عقاب متوال، سيؤدى حتماً إلى اضطهاد حقيقي للمسيحيين، ولكن يولوجيوس الذي نصب نفسه للردّ على كل ما اعترضوا به عليه مستدلين بنصوص الكتاب المقدس، وكتاب حياة القديسين ـ كان يتمنى هذه العاقبة، وكان أمثاله من المتعصبين لا يرغبون في شيء رغبتهم في انتشار اضطهاد المسلمين للنصاري وتأجج ناره، غير أن سلطات الكنيسة أبت أن تسمح باستمرار روح العصيان من غير ردع، وكانت في ذلك متأثرة بالفريق المعتدل وبسماحة الحكم العربي، فاجتمع الأساقفة في مجلس يرأسه أسقف إشبيلية، وأصدروا قراراً خطيراً، لم يوجهوا فيه فاجتمع الأساقفة في مجلس يرأسه أسقف إشبيلية، وأصدروا قراراً خطيراً، لم يوجهوا فيه نقداً لحوادث الاستشهاد السابقة، لأن الكنيسة دوّنت أسماء أصحابها في سجل الشهداء، ولكنهم أمروا أن يمنع كل شغب من هذا القبيل. وذاع هذا القرار بين الناس، وكان من أثره أن ألقي المتعصبون في غيابات السجون.

فى هذا الحين، التقى يولوجيوس بفلورا مرة ثانية: ذلك أنها بينما كانت تصلى فى الكنيسة بقنوت وخشية، إذ رأت إلى جانبها زميلة متعصبة: هى مارى أخت إسحاق الراهب، الذى لقى حتفة فى طليعة الشهداء، فأخبرتها مارى بشدة رغبتها فى اللحاق بأخيها بمملكة السماء، وعزمت فلورا أن ترافقها فى هذه الرحلة، فلهبتا إلى القاضى، وبلالتا ما فى وسعهما لإثارة غضبه بالإكثار من سبّ محمد ودينه. وكانتا فتاتين جميلتين، تدينان فى ورع وإخلاص بالدين الذى يدعو إلى «السّلام فى الأرض وبذل الخير والمحبة للناس» وقد وقفتا أمام القاضى وشفاههما تقلف بالحقد والسباب ونعت دينه بأنه من عمل الشيطان، ولكنهما لم تثيرا غضب هذا القاضى الكريم بالسهولة التى ظنتاها، فقد مجّت نفسه هذا الجنون الخباطي، وكثيراً ما تصامم حينما كان الناس يحاولون قذف أنفسهم إلى نفسه هذا الجنون الخباطي، وكثيراً ما تصامم حينما كان الناس يحاولون قذف أنفسهم إلى القبوت، فأشفق على هاتين الفتاتين، وتمنّى لو كانتا أقل طيشاً وجنوناً، وحاول أن يقنعهما المربع عن رأيهما، أو أن يتجاهل إقذاعهما، ولكن الفتاتين أصرتا على التمسك بما المناه من بطولة وتضحية، فاضطر إلى إلقائهما فى السجن.

وقد أثّرت مدة السجن الطويلة في الفتاتين أشد تأثير، فأوشكت أن تخفف من غُلُوائهما وأن تزحزحهما عن حماستهما القاتلة، لولا اتصالهما بيولوجيوس الذي قوّاهما وقضى عليهما.

ولقد كان عمله هذا أشق عمل في الحياة ، ذلك أنه كان يستحث إلى خشبة الجلاد المرأة التي أحبها وسكنت سويداء قلبه ، لأنه \_ على الرضم من كل شعور طبيعى أم إنساني \_ راض نفسه على إثارة التعصب والنفخ في نار الإستشهاد ، وانغمس في هذا العمل المضنى المؤلم دون أن يهن أو يضعف ، لاعتقاده أنه السبيل الحق لنصرة الدين ، حتى إنه كتب مقالاً راثعاً لفلورا يُقنعها فيه بجلال الاستشهاد وجماله الروحي ، وما كانت فلورا في حاجة إلى إقناع أو تحريض . واستمر ليله ونهاره يقرأ ويكتب ، ليطرد من قلبه الشعور بالرحمة والحب اللذين كانا يهددان عزيمته بالتردد والخور ، ولكنها كانت أثبت من الجبال .

وثبتت فلورا ومارى على عزمهما فلم تتحولا عنه، على الرغم مما بذله القاضى من جهود لإنقاذهما، فحكم عليهما بالموت، وقبل أن يحكم عليهما قابل يولوجيوس فلورا آخر مرة، وقد كتب عن هذا اللقاء فخوراً بهذا الفوز الروحى: «لقد تصورتها ملكاً كريماً، وقد أحاطت بها هالة قدسية وأشع وجهها بالسعادة والفوز، كأنما كانت تحس بمباهم جنات النعيم، ولقد حاولت حينما سمعت الكلمات التي تحدرت من فمها العذب، أن أثبت إيمانها، فأريتها التاج الذي أعد لاستشهادها. لقد عبدتها وجثوت أمام هذا الملك السماوي، ثم رجوتها أن تذكرني في صلواتها، وحينما بعث حديثها في نفسي قوة واعتزاماً عدت إلى سجني الموحش».

قتلت فلورا وصاحبتها فى الرابع والعشرين من نوفمبر سنة ٨٥١ م (٣٣٧ هـ) وكتب يولوجيوس بعد موتها قصيدة تفيض بالسرور والبهجة، تمجيداً لهذا الحادث الذى ظنّه انتصاراً عظيماً للكنيسة.

بعد ذلك بقليل أطلق سراح يولوجيوس وغيره من القساوسة ، وفي السنة التالية مات عبد الرحمن الأوسط وخلفه ابنه محمد، وكان قاسياً جامد العاطفة موصوفاً بالأثرة ، مصادراً لوزرائه ، فأبغضه الناس عامة ، ونعوا عليه جشعه وفسولته ، ولم يحبّه إلا الفقهاء لأنهم توسّموا أنه سيبطِش بالمسيحيين اللين سخِروا من المسلمين ومن دينهم ، وكان هذا

التوسم صادقاً، فقد هُدمت الكنائس، واتُخذت وسائل عنيفة للاضطهاد، فأسلم كثير من النصارى بعد الأفواج التى دخلت فى الإسلام، حينما قرر مجلس الأساقفة أستنكاره حوادث الإنتحار الذى دُعى استشهاداً.

واغتبط يولوجيوس والفارو بهذه الشدّة، وزعما أنها دعت كثيراً من المتسلّمين إلى العودة إلى المسيحية، وتغيرت تلك السياسة الحكيمة الشفيقة، سياسة عبدالرحمن الأوسط ووزرائه، التي كانت تغمض العين عن نزوة المسيحيين وطيشهم، وتلتها سياسة قاسية عسوف، فلم يكن عجيباًأن يفرّ المسيحيون بأنفسهم إلى الإسلام.

ولكنّ كل هذا لم يطفىء جذوة المتعصبين، فقد زادها الإضطهاد اشتعالاً، وامتد شررها إلى خارج قرطبة، ورسمت طليطلة يولوجيوس أسقفاً لها، وحينما أبى الأمير الموافقة على هذا القرار، تُرك مكان الأسقفية خالياً حتى تسنح الفرصة ليولوجيوس بشغله.

وقدِم على قرطبة راهبان فَرنسيان، ليستجديا شيئاً من آثار الشهداء، ثم عادا بحقيبة مملوءة بعظامهم لتعرض في باريس. ولكن عاصفة أخرى كانت موشكة الهبوب على المعتصبين، فقد هجرت فتاة أخرى أبويها لتلحق بيولوجيوس، فأحضرت هي وأستاذها أمام القاضى، وكانت تهمة يولوجيوس: إغواء الفتاة على الارتداد، فعوقب بالجلد بالسياط، ولم يكن هذا القسيس الضعيف الناحل ممن يتحملون السياط. . إنه كان شديد الخشوع لله متقبّلاً في سبيله كل تضحية، راغباً أن يُلقى في نصرة دينه كل ضروب العذاب، ولكنه لم يحتمل أن يسوطه المسلمون، فصاح أمام القاضى: عجّل بسيفك أيها القاضى، وأبعث بروحى إلى ربها، وإياك أن تظن أن ألقى بجسدى إلى سياطك. ثم أخذ يقذف الإسلام بسيل من الشتائم والسبّاب.

وهنا تحرَّج القاضى وأبَى أن يحمل تبعة قتل زعيم مثله، فأمر بعرضه على مجلس الدولة، وفي هذا المجلس أخذ بعض الأعضاء يحاجّه ويهدَّىء من ثورته، ويعجب كيف أن رجلاً عاقفلا مثقفاً مثله يقذف برأسه طواعية، بين أنياب الموت، ثم قال له: لو فعل هذا رجل أبله أو مجنون ما أثار عجبى، ولكن صدوره من مثل يولوجيوس هو العجب كله، ثم همس في أذنه قائلاً:

«أنصت إلىَّ. . . إنى أرجوك أن تخضع مرة للضرورة، وأن ترجع عما قلته أمام القاضى، قُلُها كلمةً واحدةً، تجد نفسك حرًّا طليقاً».

ولكن هذا النصح جاء بعد أوانه، نعم إن يولوجيوس كان يؤثر تخريج الشهداء وإثارتهم على أن يخطّ لهم المثال بنفسه، ولكنه رأى أنه لا يستطيع الآن التقهقر موفور الكرامة، وأنه يجب أن يصابر ويثابر إلى النهاية. وحينما أبى أن يتراجع، حكم بقتله، فمات شجاعاً مخلصاً، في الحادي والعشرين من مارس سنة ١٥٩٩م (٢٤٤ هـ) وحين فقد المسيحيون زعيمهم، سرى الياس إلى قلوبهم، ولم نَعد نسمع لهم ضجيجاً مرة أخرى.

## الخليفة العظيم

قديشعر القارىء بشىء من خيبة الأمل، حين يرى أننا قد بلغنا هذا القدر من الكتاب ولم نسرد له إلا قليلاً من أعمال البطولة وأحاديث الحروب. وأننا بدل أن نقص عليه سير الأبطال، طغى بنا القلم إلى الإسهاب فى اضطراب حركات الأجناس، وثورات الأديان. نعم إننا بدأنا بداءة تستثير العاطفة وتحبس الأنفاس، بذكر طارق وجنده من البربر، الذين لم تكن فتوحهم اللامعة من أساطير الخيال، ولم تكن فى صحة حوادثها أقل من تاريخ القرن التاسع عشر. وقفينا على ذلك بذكر الموقعة الكبرى الفاصلة، موقعة طلوشة (تولوز) وهى حقاً من الوقائع المؤثرة وإن أعوزها كثير من الإسهاب التاريخي. ثم ألممنا بموقعة العرب مع الإفرنج، وبمعركة رونسيسفال التي أبعد وصفها فى الخيال، وغشاها غمام من خطرات الأوهام، ومرّ على هذه المعركة مائة عام، فوصلنا إلى مقتل يولوجيوس، وإلى خمود حركة الاستشهاد الدينية.

ولم نكن في غضون هذا القرن نقراً في تاريخ الأندلس إلا صراعاً عنيفاً، بين العشائر والمذاهب الدينية المختلفة، التي تمثل الشعب الأسباني. ومهما يكن من شيء، فإن أعمال البطولة نادرة دائماً، وكثيراً ما تكون من خُلق الشعراء، فإن عقولهم الروحانية كثيراً ما تلبس بعض حوادث الحرب العادية أثواباً من البطولة لا تدركها الأفهام، في حين أن الصراع بين قبيل وآخر، أو مذهب وآخر، هو كل ما شهدته الدنيا منذ وجد الإنسان، فمن المحق إذاً ألا ننساق مع أنفسنا في اعتقاد أن تاريخ الحركات العظيمة خال من الروعة، لأنه خال مما يسحر النفس من أعمال البطولة الفردية، فقد كان لكثير من المغمورين من الرجال

والنساء، فى غضون عصر الاستشهاد الدينى، إخلاص وجهاد وبطولة تفوق أعمال الفرسان فى ساحة القتال، لأنه من السهل أن تكون شجاعاً فى معركة تغلى فيها الدماء، أما أن تبصر نُذُر الهلاك، وتحتمل السجن الطويل المدى، وتنتظر بشجاعة وجلد يوم الإعدام، وأنت ثابت القلب رابط الجنان فشىء فوق طاقة كثير من الناس.

أخطأ شهداء المسيحيين في رأيهم جادّة الصواب، وقذفوا بأرواحهم في غير مُقْذِف، ولكنّ شجاعتهم مع هذا كانت جديرة بالإعجاب، كما كانت عقولهم جديرة بالرحمة.

كانت فلورا بطلة حقاً، كما لو ضحت بحياتها فى سبيل حقيق بالتضحية، وخُلِق يولوجيوس من طينة الأبطال، على الرغم من تعصبه وتزمته، وكم فى كل هذه الثورات السياسية والدينية التى مرت بنا من أعمال تجلّى فيها الإخلاص والثبات والعرز والاحتمال، وهذه وإن فرّت من عين المؤرخ ولا تقل عن أعمال البطولة اللاّمعة فى ميادين القتال.

إنّ أشقّ واجبات الإنسان لا يظهر غالباً إلا في صغار حوادث البطولة، وإن في المعارك والتحام الجيوش فرصاً لا تعد لتكوين الأبطال.

ويسهل جداً أن ترى البطولة واضحة في شخص، من أن تراها في شعب أو مدينة، وها نحن أولاء بصدد حياة رجل، يعدّ بين قليل ممن قربُوا من المثل الأعلى في عظمة الملك وقوة السلطان.

إنّ الملِك العظيم أثر الحاجة الملحة والخطب العظيم، فإذا اشتدت آلام الأمة وطال بأسها، وازد حمت أيامها بالكوارث، ورفّ غراب الدمار بجناحيه في الأفق ـ جاء الملك العظيم لينقل قومه من بين براثن الخطر، وليعيد إليهم الرفاهية والهدوء والأمن، وليحكم مملكة كتب لها أن تنهض بهمته ومساعيه إلى القوة والسعادة، بعد الضعف والانتكاس. وقد كانت الحاجة بالأندلس إلى مثل هذا الملك شديدة في طليعة القرن العاشر، فقد تلت ثورة المسيحية التي اشتعلت بقرطبة ثورات، وانتشر العصيان في ولايات الأندلس، وتناوب عرش المملكة أمراء لا خير فيهم، ولا غناء عندهم (1)، وتُضيى على

<sup>(</sup>١) مات عبدالرحمن الأوسط سنة ٢٣٨ هـ وخلفه ابنه محمد وكان له غزوات موفقة في شمال أسبانيا، ثم

السياسة النشيطة العاملة التى قام بها المنذر، الذى خلف أباه فى سنة ٨٨٦ م (٣٧٣ هـ) بقتله فى سنة ٨٨٨ م (٣٧٥ هـ) وجاء بعده أخوه عبدالله، الذى دبر مقتله، فكان أضعف من أن يقف على قدميه فى وجه الخطر الذى كاد يذهب بملكه، لأنه كان متقلباً مضطرباً، وكان يناوب بين الشدة والاستخذاء فلم ينجح فى كليهما، وكان حقيراً قاسياً شريراً، فأجمع الناس لأول مرة على كراهيته ونبذ طاعته، ولم تمض ثلاث سنوات من حكمه، عنى كان القسم الأعظم من الأندلس مستقلاً: فإن الأحزاب المختلفة التقت على معارضته، واهتبل كل نبيل أو زعيم من العرب، أو البربر، أو الأسبان، فرصة ضعفه وسوء حكمه، وما أصبحت فيه الأندلس من الفوضى الطّخياء الشاملة \_ فاختص نفسه بقسم من المملكة، وقام يتحدى الأمير من وراء حصونه.

وكان عظماء العرب من أبناء الفاتحين قليلى العدد، فلم يمنعهم ضعفهم، ولم تقعد بهم قلتهم، عن أن يقلبوا للأمير ظهر المجن، فاستولوا على بعض إمارات منها إشبيلية، التي أصبحت منافساً مخيفاً لقرطبة، أما في المدائن الأخرى وحيث كان العرب أضعف من أن يقاوموا الأمير، فإنهم خضعوا له خضوعاً صورياً، واستقل حاكماً لورقة، وسرَقُسطة، استفلالاً حقيقياً، ولم يبق للأمير من يستنصر به إلا الجنود المرتزقة اللين أخضعوا له أهل قرطبة إخضاعاً ظاهرياً، بحيث إذا جاوز المرء قرطبة لم يجد عربياً واحداً يرجى منه أن ينصر الأمير أو يدافع عن الدولة الأموية.

وكان البربر أكثر عدداً من العرب، وأشبه بهم فى السخط والعصيان، فخلعوا رِبْقة الطاعة للأمير، وعادوا إلى نظام القبائل، واستقلوا بالولايات الغربية مثل: استرامادور، وجنوب البرتغال، واحتلوا مراكز عظيمة الشأن فى الأندلس نفسها كمدينة جيّان. وكانت أسرة ذى النون البربرية تتألف من أبيهم موسى وهو شرير كبير ولص بغيض، ثم من أولاده الثلاثة الذين أشبهوه فى قوته وقسوته (١) فدهمت هذه الأسرة الأندلس كلها بالسيف والنار، وعاثت بالفساد فى جميع نواحيها تحرق وتنهب، وتقتل أينما سارت.

وكان الأسبان المتسلِّمون الذين صقلتهم مدنيَّة العرب بعض الصقل، أقلُّ وحشية

مات في سنة ٢٧٣ هـ وخلفه ابنه المنذر ولم تطل مدته، إذ أقام بالملك نحو سنتين ومات سنة ٢٧٥ هـ. وولى بعده أخوه عبدالله بن محمد.

<sup>(</sup>۱) هم يحيي وفتح ومطارف.

من البربر وإن لم يقلّوا عنهم في بغض الحكومة، فاستولوا على ولاية الجَرْف في الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة، وملكوا عدداً عديداً من المدن والولايات المستقلة بالأندلس، وفي الحق إن معظم المدن العظيمة كانت في ثورة مقنّعة أو سافرة: فقد اتحد حكام العرب، وزعماء البربر والأسبان المتسلّمين، على معارضة الأمير والاستهانة بأمره، وكان ابن حفصون أكثر هؤلاء قوة وأشد مراساً، وهبو مسيحي (۱۱) أثار سكان الجبال بغرناطة، وأقام في حصانة معقله ببشتر «بوباسترو» يحكم ويشرع للبلاد حوله، وطالما جرّد الأمير عليه جيوشاً فآبت بالخذلان والهزيمة، ثم التجا الأمير آخر الأمر إلى مصالحته وملاينته، ولكن ابن حفصون كان في هذه الناحية أوسع منه حيلة وأشد مكراً (۱۱)، وكانت مرسية مستقلة يحكمها أمير متسلّم، حكماً رفيقاً حازماً، فأحبته رعيته، ولم ينفُل مع وَلوعه بالشعر والأدب عن تحصين مملكته بجيش عظيم، عِذته خمسة آلاف فارس، وكانت طليطلة كعادتها ثائرةً صاخبة، ولم يعتى نصارى الشمال عن الإستيلاء عليها واسترداد ملكهم المسلوب، إلا ما شجر بينهم من خلاف وانقسنام.

هكذا كانت حال الأندلس، وهذا ما آل إليه أمرها، فقد أصبحت ممزقة الأشلاء منبتّه الأواصر، تبعثرت فيها المقاطعات المستقلة التي صارت أشبه بالضياع منها بالولايات التي تكوَّن دولة قوية، وصارت أعجز من أن تقف في وجه فاتح قوي عزوم.

وكانت تلتمع أحياناً أشعة من النور في ظلام هذه الفوضى القاتمة ، فقد ذكرنا آنفاً: أن حاكم مرسية كان أديباً مثقفاً ، كما كان يشتهر حاكم قَسْطُلونة بإغداقه على الشعراء ورجال الفنون . وكان يعيش في قصر فوق أعمدة من الرخام ، غطيت حيطانه بزخارف من المرمر واللهب، واشتمل على كل ما تشتهى النفس من النعيم .

أما ابن حجاج حاكم إشبيلية: فإنه اضطر الأمير إلى مصالحته ومصادقته وحمل أعباء الحكم كريماً نبيلاً، وأخذ رعيته بالرفق، فرفرف فوقها علم السلام والطمانينة، وعاقب المجرمين بعدل وصرامة، وأقام مراسم الملك في جلال وعظمة، وبلغ حرسه خمسمائة

<sup>(</sup>١) يقال إنه كان مسلماً وارتد إلى المسيحية حوالي سنة ٩٠٠ م وسمى نفسه صمويل.

<sup>(</sup>٢) فى أخبار مجموعة: وهلكت الجبايات باشتداد شوكة الثوار بكل ناحية، وانبسطت خيل ابن حفصون على مرحلة من قرطبة دون أن يدفعها دافع، وبلغ الأمر أن تقدم فارس فاقتحم قنطرة قرطبة ودفع رمحه فأصاب الصورة التي على القنطرة، وتمادى هذا البلاء خمساً وعشرين سنة.

فارس، وكان رداؤه الملكى من الحرير المنسوج بخيوط الذهب والفضة، كتب عليه اسمه وألقابه بالذهب الخالص، وذاعت شهرته فراسله الملوك من وراء البحر وبعثوا إليه بهداياهم، وتوافد عليه العلماء والفقهاء من المدينة المنورة، وازدان قصره بأشهر المغنين من بغداد، وكانت جاريته «قمر» البغدادية شاعرة رائعة الحسن، بديعة الصوت، فصيحة اللسان، مرهفة الحسن، وهي التي تقول فيه:

ما في المغارب من كريم يُرتجى إلا حليف الجود إبراهيم الما عداه ذميم الله عداه ذميم الله عداه ذميم الله المنازل ما عداه ذميم

وقد اجتذب إلى قصره الشعراء، فأمّه جميعهم، حتى شعراء قرطبة الله وثقوا من كرمه وتكريمه. وأعرض مرة عن شاعر وأنّبه، لأنه أراد أن يسرَّه بهجاء منافسيه من أشراف قرطبة، وكان من قوله له: لقد كذبتك نفسك يا هذا إن ظننت أن رجلاً مثلى يهَشُّ لسماع هذا الهجاء الدنىء.

ولكن كل هذه الأشعة اللامعة من الحياة الأدبية والثقافية، لم تخفف إلا قليلاً من اضطراب الفوضى العامة، التي شملت ربوع الأندلس، وصيرتها فريسة للكوارث التي منها ضعف حكومة قرطبة، وخروج كثير من حكام الأقاليم عن الطاعة، وانتشار عصابات اللصوص وقطّاع الطرق بالبلاد. حتى صارت المملكة إلى حال تستنزف الدمع من الشئون، وأصبحت قرطبة نفسها \_وقد توالت عليها غارات ابن حفصون ورجال عصائبه \_ الشئون، وأصبحت قرطبة نفسها \_وقد توالت عليها غارات ابن حفصون ورجال عصائبه في حزن مقعد مقيم، وكانت وإن لم تحاصر بالفعل تقاسى ما هو شر من الغز و وأشد من الحصار. ويقول مؤرخو العرب:

«كانت حال قرطبة تشبه حال ثغر تعرّض لهجمات الأعداء: فكثيراً ما فزع سكانها من نومهم في جوف الليل لصياح الزرّاع على شاطىء النهر، وقد وثب عليهم لصوص الطرق يُغمِدون سيوفهم في رقابهم».

وكتب بعض من حضر هذا العهد يقول: «لقد أصيبت المملكة بانحلال شامل، فقد تلت المصائب المصائب فهى لا تنقطع، واستمرّ النهب والسرقات، وجُرّت زوجاتنا وأولادنا قسراً إلى الأسر والعبودية».

وعمَّت الشكاية من تهاون الأمير وضعفه وضعته، وتذمر الجنود لمنع أعطياتهـم،

وضنت الولايات بإرسال حاصلاتها، وخلت خزائن الدولة من المال فأصبحت قفراً يباباً، وكل ما استطاع الأمير أن يقترضه من المال رشاً به بعض العرب الدين كانوا يُراءونه ويصطنعون له الإخلاص، وأظهر خلاء الأسواق من الأقوات ما أصاب التجارة من الضرر الفادح والبوار، وأصبح ثمن الخبز فوق متناول الخيال، وعاد الناس وقد ملكهم الياس لا يفكرون إلا في يومهم! أما الفقهاء والمتزمّتون: فقد عدّوا ذلك من سخط السماء، وأنّ ابن حفصون لم يكن إلا آلةً لنقمة الله وغضبه، ثم أخذوا ينشرون بين الناس تكهنات مفجعة محزنة، وكم صاحوا يقولون:

«ويل لك يا قرطبة... ويل لك يا بؤرة الفساد ونذير الزوال... يا موطن الفجائع والاضمحلال، لقد أصبحت بلا صديق أو حليف، ستحل مصيبتك حينما يصل إلى أبوابك القائد الكبير الأنف، الدميم الوجه، الذي يحرسه المسلمون من أمامه والكافرون من خلفه، فإن في وصول ابن حفصون إلى أسوارك القضاء المبرم والفناء المحتوم!!».

وحينما ازدادت الأمور خُلكة وظلاماً، سطع شعاع من الأمل لليائسين من سكان قرطبة، فإن الأمير عبدالله الذي تملّكه الياس كما تملك رعيته، حاول أول مرة أن يعزم على عمل سياسي جرىء، وأن يخرج من المأزق الذي وضع فيه نفسه، فنهض بما عزم (۱) على الرغم من تثبيط أتباعه له وكثرة عدد الأعداء المحيطين به من كل جانب، ولكنه بعد قليل عمل خيراً من كل هذا، عمل ما كان يجب أن يعمله لأمّته من زمن بغيد. . . ذلك أنه مات في الخامس عشر من أكتوبر سنة ٩١٢ م (٣٠٠ هـ) بعد أن بلغ الثامنة والستين، وبعد أن قضى في الحكم أربعة وعشرين عاماً كلها حزن وشقاء، فقد رأى بعينيه من تدهور سلطان الأمويين \_وكان تدهوراً سريعاً مفاجئاً \_ ما يصعب علاجه على المصلحين، ولكن الله قدر لحكم خليفته أن يرى أيضاً لهذا السلطان بعثاً سريعاً مفاجئاً ، كاملاً شاملاً .

كان الخليفة عبد الرحمن الناصر حفيداً لعبدالله ، وقد ولى الحكم فى الحادية والعشرين من عمره ، وكان يُظن أن يزاحمه عمّه وأقاربه على الإمارة وهو فى هذه السن ، وفى هذا الوقت العصيب ، ولكن شيئاً من ذلك لم يكن ، واستقبلت الأمة ولايته بصيحات الاستبشار والرضا من كل ناحية .

وكان الخليفة الجديد محبوباً من الشعب ورجال القصر، تضافرت وسامة طلعته،

<sup>(</sup>١) حارب ابن حفصون في سنة ٨٩١ م (٢٧٨ هـ) بالقرب من قرطبة وانتصر عليه.

وحسن سمته، وكرم أخلاقه، وقوة إدراكه، على أن تجعل منه خليفة تعشقه الجماهير، وأحسّ القرطبيّون ـ وهم البقية الباقية من رعيته ـ بتجدد الأمل فيهم وهم يرتُبون بواكير أعماله.

ولم يحاول عبد الرحمن إخفاء مراميه ومآربه، فقد هجر سياسة جدّه إلى غير عودة، وكان تناوحها بين الضعف والقوة سبباً في دمار البلاد، وأعلن مكانها في صراحة: أنه لن يسمح بأيّ عصيان في أي جزء من أجزاء المملكة الأموية، ثم دعا السَّاخطين ورؤساء القبائل إلى الخضوع لسلطانه بعد أن أرسلها كلمة صريحة بأنه لن يترك جزءاً من مملكته متحكم فيه العصاة، وكان في برنامجه من الجرأة ما ينعش آمال أكثر المتفائلين، وإن خاف كثير منهم من أن هذا البرنامج قد يؤلّب العصاة في جميع أنحاء المملكة، ويجمعهم عصبة واحدة لسحق هذا الأمير الشاب العنيد، ولكن عبد الرحمن كان يعرف أخلاق أهل مملكته. فلم يكن في جرأته عابثاً أو متهوراً.

لقد مضى جيل منذ أن رفع ابن حفصون وأشياعه علم الثورة، واعتقد أكثر الناس أن فيما نالهم من أوزارها ما يكفى، وفوق الذى يكفى، وبردت تلك النار التى كانت تتأجج في قلوب الأسبان المتسلّمين والمسيحيين، وتدفعهم إلى الكفاح في سبيل الاستقلال. وأمثال هذه البدوات لن تعيش إلا إذا بلغت غاية الفوز عند أول اشتعالها. لقد كان الزعماء الآن بين ملحود لا يعود (۱۱)، وشيخ لا يرجى، فهدأت الروح الثائرة في نفوس أتباعهم، وأخذ الناس يسألون أنفسهم عما حصلوا عليه من جرّاء ثوراتهم ؟ إنهم لم يطهروا الأندلس من الكفّار، ولكنهم على النقيض أسلموها إلى أكثر من الكفار شراً: إلى زعماء اللصوص والمجرمين المخاطرين. فقد مُنيت المملكة في جميع جهاتها بعصابات من اللصوص أتلفت الزرع والكروم، وتركت الأراضى وراءها قفراً يباباً، وأحسً الناس أن كل شيء كيفما كان، خير من تحكم هذه العصابات، وأن الأمير لن ينقل الأمور إلى أسوأ مما هي عليه، لذلك اتجهوا إليه ينظرون إلى ما يستطيع عمله لإصلاح هذه الحال.

وكان من أثر كل هذا، أنّ المخليفة حينما هبّ يقود جيوشه لمحاربة الولايات غارجة عليه، رأى أن أكثرها أقرب إلى المخضوع من العصيان، وزاد في حماسة جنوده ن رأوا أميرهم الشاب الشجاع في مقدمتهم، وهو شيء لم يعهدوه من عبدالله جدّه،

ت في ذلك الوقت سعيد بن جودي وكريب وابن حجاج.

فساروا وراءه معجبين مستميتين. وأخذت المدن بالأندلس تفتح للأمير أبوابها واحدة إثر واحدة: فسلمت الولايات التي في جنوب قرطبة أولاً، ثم ألقت إشبيلية بقيادها، وأجبر البربر في الغرب على الطاعة، وأسرع أمير الجرف بإرسال الإتاوة. ثم تقدم الأمير لقتال النصاري بمقاطعة ريّه (ريو) حيث يسكن منذ ثلاثين عاماً رعايا ابن حفصون الشجعان في معاقلهم الجبلية، وكان عبد الرحمن أعرف الناس بأن مثل هذه المعاقل لن ينال بظفر سريع، لذلك خطا خطوات متئدة، حتى أخضعها لسلطانه، فسلم إليه معقل بعد معقل، بعدما رأى أعداؤه ما بهرهم من عدله وشرفه، وأنّه قد حافظ على معاهدته مع النصاري أكرم محافظة، وأنّه أظهر غاية الحلم والصفح لكل من سلموا إليه. ولكن ابن حفصون بقى في معقله متحدياً مغالباً كعادته، غير أنه كان قد شاخ فأدركته المنية، وأصبح استيلاء الخليفة على حصن «بُبشتر» أمراً هيناً موكولاً إلى الزمان.

وحينما وقف الأمير على مشارف هذا الحصن المنيع بعد استيلائه عليه، ونظر من بعده الشاهق إلى القمم الشديدة الإنحدار التي تحيط به، ثار وجدانه، وغمرته عواطفه، فسجد لله شكراً على هذا الفتح المبين، وبقى مدة إقامته بالحصن صائماً، وشمل أعداءه بالصفح والغفران.

ثم ألقت مُرْسية بالقياد، وخضعت للخليفة. أما طليطلة فبقيت على تحديها وعصيانها، ورفضت في كبرياء وغرور ما عرضه عليها عبدالرحمن من الهدنة، وانتظرت الحصار بصبر وجلد. ولم يخطر ببال أهل المدينة أنهم مُنُوا بأمير يخالف طابعه من عرفوهم من القوَّاد الضعفاء، الذين طالما آبوا بالعار والخيبة أمام حصونها المنيعة.

هجم الخليفة على طليطلة ، ووقف بجيشه لحصارها ثم أراد أن يفهم من لم يكن يفهم أن هذا الحصار لم يكن محض تهديد ، فأمر أن تبنى مدينة صغيرة فوق الجبل المقابل لها سماها: «الفتح» وربض ينتظر عواقب الحصار . فلما اشتد الجوع بالسكان سلمت المدينة ودخلها عبد الرحن ، فكانت آخر مدينة دانت له بالطاعة في المملكة التي ورثها من سمية عبد الرحمن الداخل ، والتي بلغت الآن في سنة ٩٣٠ م (٣١٨ هـ) غاية امتدادها . وقد اقتضته إعادة ما ضيعه أسلافه من المملكة ثمانية عشر عاماً ، غير أنه فاز بما أراده وأتمه ، وعادت سلطته قوية الدعائم بين العرب والبربر والأسبان والمسلمين والمتسلمين . ومن هذا الحين أبي أن يخص أي حزب من رعيته بميزة أو يرفعه فوق غيره ، وشدد الضغط

على زعماء العرب، فابتهج الأسبان بإذلالهم، وأصبح الملك اليوم خالصاً للخليفة وحده، فحكم مستقل الرأى مستبداً، وقابلت الأمة استبداده بسرور وغبطة بعد عدة سنوات قضتها في الإضطراب والفوضى، وبعد أن استراح الناس من العصابات التي كانت تُغير على ذروغهم وكرومهم.

وإذا كان الخليفة مستبد السلطان، فإنه لم يتجاوز الحدَّ في استبداده الذي أعاد الناس إلى حياة الأمن والثروة، وأطلق عقالهم لينالوا من الغنى ورغد العيش ما يشتهون، على النحو الذي يشتهون.

## الحرب المقدسة

<sup>(</sup>١) يقول صاحب أخبار مجموعة: وأغاظ الأحرار بإقامة الأنذال كنجدة الحيرى وأصحابه الأوغاد فقلده عسكره وفوض إليه جليل أموره وألجأ أكابر الأجناد ووجوه القواد والوزراء من العرب وغيرهم إلى الخضوع له والوقوف عند أمره ونهيه.

وصلوا بعد حين من الدهر إلى قمة السيطرة والنفوذ، فاغتنموا فرصة ذبول الدولة وتدهورها بعد موت عبدالرحمن الناصر وخليفته، وأسسوا لأنفسهم دولة، فكان لهم بذلك سهم بين السهام، ويد بين الأيدى التى قضت على حكم الإسلام بالأندلس.

استطاع الأمير مستعيناً بالصقالبة أن يطهّر البلاد من عصابات السوء، وأن يسلُّ منها روح التمرد، ثم أن يشعل حرباً ضروساً على نصارى الشمال ويعود مظفراً منصوراً. فقد كانت مملكة الإسلام في أيامه مهددة بخطر أشد من خطر الفوضى والثورات، ذلك أنها كانت محصورة بين مملكتين متحديتين شديدتي المراس، تتطلب كلتاهما شدة اليقظة والحذر: ففي الجنوب ربضت مملكة الفاطميين في شمال إفريقية متنمرة متوثبة، وكان من الطبيعي أن يذكر حكام الساحل البربرى أن العرب قبلهم جعلوا من إفريقية معبراً إلى أسبانيا، كما أن السياسة المتوارثة بين حكام البربر كانت توسوس إليهم دائماً أن يضموا \_ إذا استطاعوا \_ ولايات أسبانيا المشرقة إلى إفريقية.

ورأى الخليفة أنه لا يستطيع التخلص من الفاطميين أو تجنب شرورهم إلا ببث الفتن وإشعال نار الخلاف بين قبائل البربر، فنجح فى ذلك أيَّما نجاح، وأخضع بدهائه قسماً كبيراً من ساحل البربر، وتملك قلعة سبتة الحصينة، ثم إنه خصص مقداراً كبيراً من دخل الدولة ببناء أسطول عظيم، نازع به الفاطميين سلطتهم فى بحر الروم.

أما فى الناحية المقابلة نحو الشمال: فكان على المسلمين أن يقابلوا عدواً هو أشد من الفاطميين كيداً، وأبعد خطراً، فقد نبتت نصارى استورياس وتأثلت من حفّنة من الرجال زاد عددهم فى هذه الأيام واشتد ساعدهم، فاعتزوا بالكثرة والقوة، ونما فى نفوسهم حافز قوى إلى استرجاع وطنهم المسلوب.

وقصة ذلك: أنهم حينما اصطدموا بالمسلمين عند الفتح، فقدوا صوابهم، وطارت نفوسهم شَعاعاً، وتمزقوا شَذَر مذعورين من هؤلاء الشياطين، فالتجنوا إلى جبال أستورياس وأقاموا بها، فكان لهم من قلة عددهم ووعورة الجبال التي نزلوها شفيع ذاد المسلمين عنهم. ولم يجتمع حول زعيمهم «بلاي» في كهف «دونجا» إلا ثلاثون رجلاً وعشر نساء، فلم ير العرب أن مثل هذه الطغمة القليلة من الفارين تستحق المطاردة والاقتناص، فتركوهم وشأنهم يقيمون في مغاور هذا الكهف الذي لا ينال إلا من شعب ضيق لا يُرْقى إليه إلا بسبعين درجة. ودارت الأيام وتعاقبت الأعوام، وهم يتكاثرون

ويتناسلون ، حتى استطاعوا بعد حين أن يؤلفوا في معقلهم الحصين جيشاً تاماً. ووصف ابن حيان المؤرخ نشأة هذه الدولة المسيحية في حزن وأسى فقال:

«وفى ولاية عنبسة بن سُحَيم الكلبى (۱) ، قام بجلِّيقيَّة عِلْج خبيث يُدعى: بلاى فعاب على العلوج طول الفرار، وأذكى قرائحهم حتى سما بهم إلى طلب الشأر، ودافع عن أرضه، ومن وقته أخذ نصارى الأندلس فى مدافعة المسلمين عما بقى من أرضهم ؛ والحماية عن حريمهم، وكانوا لا يطمعون فى ذلك. وقيل: إنه لم يبق بأرض جليقية قرية لم تفتح إلا الصخرة التى لاذ بها هذا العلج، ومات أصحابه جوعاً إلى أن بقى فى مقدار ثلاثين رجلاً ونحو عشر نسوة، وما لهم عيش إلا من عسل النحل فى جباح (خلايا) معهم فى خروق الصخرة، وما زالوا ممتنعين إلى أن أعيا المسلمين أمرهم، واحتقروهم، وقالوا: ثلاثون علجاً ما عسى أن يجىء منهم ؟ 1 فبلغ أمرهم بعد ذلك فى القوة والكثرة والاستيلاء ما لا خفاء به « ويقول مؤرخ آخر: كم تمنينا على الله لو أن المسلمين أطفئوا، دفعة واحدة، شرارة هذه الجذوة التى قدِّر لها أن تلتهم دولة الإسلام بالأندلس!

تقوّت هذه العصابة الفارة شيئاً فشيئاً، وزاد في بأسها وفود النصارى إليها من أقطار الشمال، وحينما شعرت بالقوة، واطمأنت إلى الثقة بنفسها، خرج رجالها من معقلهم وأخذوا يناوشون البربر النازلين بحدود الأندلس، حتى اضطر العرب في النهاية إلى أن يزحفوا على كهف هؤلاء المغيرين البسلاء ليستأصلوهم، ولكنهم لم يظفروا بطائل، فقد هزمهم المسيحيون في هذه المحاولة وغنموا منهم مغانم كثيرة. وفي سنة ٧٥١ م (١٣٤ هـ) تزوج ألفونسو (الأذفونش) صاحب كانتابريه (التي لم ينفذ إليها العرب) بابنة بلاي، فوحد هذا الزواج كلمة المسيحية، وهب الفونسو فأثار الولايات الشمالية على العرب وشن بجنود من أهل غاليسية على المسلمين حروباً متعاقبة دفعتهم إلى التقهقر نحو الجنوب، واسترد من أيديهم مدن براجا، وبورتو (مدينة البرتقال)، واستروجه، وليون، وطلمنكة، وأسترد من أيديهم مدن براجا، وبورتو (مدينة البرتقال)، واستروجه، وليون، وطلمنكة، وزمورة، وليدسمة، وسلادانة، وشقوبية، وآبلة، وأسوسما، وميراندة. وأمتلاً الحد المسيحي وطليطلة، ووادي الحجارة، وتُذلّة (تيوديلة)، وبنبولنة.

<sup>(</sup>١) ولى الأندلس فى صفر سنة ١٠٣ هـ (٧٢١ م) واستشهد فى شعبان سنة ١٠٧ هـ (٧٢٥ م).

والحقيقة أن الفونسو استرد ولايات قشتالة ، وليون ، واستورياس ، وغاليسية . غير أن هذه العصابة بعد أن ملكت ما ملكت ، خلت إلى أنفسها فرأت أيديها صفراً من المال ، ورأت أنه لم يكن لها من العبيد والخول من يقومون ببناء القلاع ، واستنبات الأرض فى تلك البقاع الواسعة التى استرجعتها ، فخطر لها أن تتركها للعرب ، على أن تكون حدوداً بينهما غير ثابتة ، وارتدت إلى المقاطعات حول خليج غسقونية حتى يحين الوقت الذى تسوّغ لها فيه كثرة العدد والمال احتلال بقاع أوسع .

وجاء القرن التاسع وأحس المسيحيون بما يحفزهم إلى استعادة البقاع التي تغلبوا عليها من قبل، فانتشروا بمقاطعة ليون، وابتنوا لصد أعدائهم قلاع: زمورة، وسان استيبان، وأوسما، وسيمنقاس، ثم تقدموا فضيقوا فسحة الحدود بينهم وبين العرب، حتى لقد كانت تتلاصق جيوش الفريقين في بعض المواطن. وحاول العرب في بُداءة القرن العاشر أشد محاولة أن يستردوا أراضيهم بما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل، ولكن المسيحيين هزموهم شر هزيمة، وتواثبوا على حدودهم بعد أن استعانوا برجال من طليطلة، وبعد أن شد أزرهم سانشو (شانجة) ملك نافار، (بنارة) الدى أصبح موشل المسيحية في الشمال.

وكانت حروب المسيحيين نقمة وسوط عذاب على أعدائهم، فقد كانوا جفاة أميين، وكانت أخلاقهم على اتساق مع أميتهم. وما كان يُتوقع من هؤلاء الجفاة المتوحشين إلا التعصب والقسوة، فإنهم لم يؤمنوا مستجيراً، ولم يتركوا فاراً، ولم يُبقوا على جريح. وهذا يذكرنا، والحزن ملء صدورنا، بما كان للعرب من بطولة ورفق وسماحة خلق، فكثيراً ما عفوا عن أعدائهم نبلاء متكرمين، بينما نرى اليوم رجال ليون وقشتالة العتاة يذبحون جميع رجال الحاميات، ويستأصلون مدناً مليئة بالقطان، حتى إذا نجا أحد من سيفهم لم ينج من استعبادهم.

لم تمرّ سنتان من حكم عبد الرحمن الناصر، حتى زحف أردون الثالث صاحب ليون بجيوشه على العرب، وأثار حرباً شعواء بلغ بها أسوار ماردة، واشتد هلع أهل بَطْلَيُوسْ مقدَمه، فأسرعوا إلى مصالحته بالمال لاتقاء شره. واشتد الخطر على المسلمين لقرب نين المدينتين من قرطبة، ولم يكن يحول بين جيوش أردون وبينها إلا شارات مورينا ماهقة، فكان الموقف شديد الحرج على المسلمين، ولو أن الأمير كان جباناً لتلمّس

لنفسه الأعذار في نكوصه عن القتال، لأن ماردة لم تكن تعترف بعد بسلطانه، فأى شأن له إذا وثب النصارى على ولايات خارجة عليه! ؟ ولكن شيئاً من هذا لم يكن من نحيزة عبدالرحمن ولا من خلقه، فوثب في الحال وجمع جموعه وأرسل بعثاً إلى الشمال، فشن غارات قاسية على مملكة المسيحيين، وأرسل في السنة التالية سنة ٩١٧ م (٣٠٥ هـ) حملة أخرى لم يكن لها من التوفيق ما كان للأولى، فهزمها أردون أمام أسوار سان استيبان، واستخلص من المسلمين كثيراً من الغنائم.

وحينما رأى القائد العربي المغوار(١١ طلائع الهزيمة، قلف بنفسه بين الأعداء ومات وسيفه في يده، وكان من جبن ملك ليون ووحشيته، أن أمر بحز رأس هذا الجندي الشجاع وتسميره بباب القلعة إلى جانب رأس خنزير. ثم أطغى الانتصار جيوش أيون ونافار. فعاثوا في السنة التالية فيما حول طليطلة، وتغلُّب عليهم جنود قرطبة في أثناء ذلك في موقعتين . وفي هذا الحين عزم عبدالرحمن على أن يستكمل عُدته ، لأنه رأى أن التغلب على المسيحيين يتطلب جهداً أعظم وأمضى، فقاد في سنة ٩٢٠ م (٣٠٨ هـ) الجيوش بنفسه، ومضى مسرعاً متسلحاً بمهارته وحسن رايه، فدهم أوسما وسوَّى قلعتها بالأرض، ودمّر سان استيبان بعد أن فرّت حاميتها، ثم اتجه إلى نافار ونازل سانشو (شانجة) فَفُـرّ أمامه من الميدان مرتين، ثم جاءت النجدة من ليون إلى جيوش نافار، وكان المسيحيون في موقع طبيعي يمكنهم من العرب، ولكن الأمير نازلهم في وادى القصب واستأصل جموعهم. وأثارت منعةُ حدود المسيحيين غضبَ المسلمين فوضعوا السيف والنار في حامية ميوز. ومن الحق أن نقرر آسفين أن العرب في بعض هذه الوقائع حاكوا أعداءهم في أعمال القسوة والعنف، وبخاصة حينما كانت تضم جيوشهم عدداً من الإفريقيين الذين اشتهروا بالوحشية والشراسة، ولكن عود المسيحيين كان صلباً لا يلين، فلم تستطع الهزائم أن تفلّ من عزمهم ، أو تكسر من شوكتهم . ولن يفوق شيء عزم المسيحيين المغلوبين، فقد كانوا على توحشهم يمتازون بشجاعة الرجال، فكم خُطُّمت جيوشهم مرة بعد مرة وهم ينهضون في إثر كل هزيمة بقلب ثابت جديد. لذلك لم يمض على كارثتهم في موقعة وادى القصب إلا سنة واحدة، حتى وثب أردون الذي كان يمثـل روح المقاومـة المسيحية، وشن بجيوشه حرباً ضروساً على الحدود.

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي عبدة .

وفى سنة ٩٢٣ م (٣١١ هـ) زحف سانشو ملك نافار واستحوذ على بعض القلاع القوية، فأثار ذلك همة الأمير، فقاد جيوشه مرة أخرى نحو الشمال، وقد تملكه فى هذه المرة عزم عابس، وأدركه غضب الأسود ديس عرينها، فانتهب وأحرق كل ما مرّ به من المدن والقرى، وملأ الرعبُ منه النفوس فأخذ الناس يجلون عن المدن كلما شعروا باقترابه، وفتحت له قصبة بنبلونة أبوابها بعد أن فرّ أهلها، ومزق جيش سانشو فتراجع منهزماً مدحوراً، وقام المسلمون إلى كنيسة القصبة فهدموها ودمروا كثيراً من دورها، وأصبحت نافار بمن فيها وما فيها تحت قدمى الأمير.

وفى هذا الوقت مات أردون ملك ليون، وثارت الفتنة بين أبنائه واشتعلت بينهــم حرب أهلية أعطت الأمير متنفساً وفسحة للنظر في شؤون أخرى.

ولما عاد عبد الرحمن الناصر من هذه النصرة، اتخذ لنفسه لقباً جديداً. فقد كان حكام الأندلس قبله يُلقَّبون بالأمراء، ولم يدّع أحد من حكام بنى أمية حقاً فى الخلافة على الرغم من إنكارهم خلافة العباسيين الذين ثلوا عرشهم بالمشرق ـ لأنهم رأوا أن لقب الخليفة لا يستحقه إلا من يحكم الحرمين، فقنعوا على كره منهم بأن يتركوا للعباسيين لقبهم غير منازَعين فيه. غير أنه حينما شاع فى الأندلس أن الخلفاء العباسيين أصبحوا وليس لهم شىء من النفوذ فى خارج حدود بغداد، وأنهم يعيشون بها عيشة السجناء لتشتت أجزاء المملكة، ونشوء الأوطان المستقلة (۱) أسرع عبدالرحمن فدعا بنفسه خليفة على المسلمين وسمى نفسه الناصر لدين الله (۱).

انتحل الخليفة هذا اللقب قبل موته بثلاثين سنة ، ملثت بالحكمة والعدالة والحزم ، وصخِبت بحروب مستمرة كانت تشن كل عام على المسيحيين ، فرفعت من قدره وجعلته جديراً بلقبه الناصر لدين الله .

ولكن الحروب الأهلية التي حدّت زمناً من قوة أهـل ليون انطفـات الآن وسـكن غبارها، وظهر من خلالها ملك مسيحي عَسِيّ بالمنصب، جدير بأن يكون خليفة لأردون

<sup>(</sup>١) يضاف إلى ذلك ما كان من قتل المظفر لمولاه المقتدر سنة ٣١٧ هـ (٩٢٩ م).

٢) وأرسل منشوراً بالخلافة إلى الولاة فيه: وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين وخروج الكتب عنا
 وورودها علينا بذلك، إذ كل مدعو بهذا الاسم منتحل له ودخيل فيه ومتسم بما لا يستحقه، وعلمنا أن
 التمادى على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه، واسم ثابت اسقطناه.

العظيم، فقد ولى الملك راميرو الثانى (ردمير) فى سنة ٩٣١ م (٣١٩ هـ) وبرزت فيه صفات الفروسية بعزمه الصارم على مقاومة جيوش الخليفة، وبعد قليل عقدت فى الشمال بين المسيحيين وأمير سرقسطة (١) معاهدة شديدة الخطر سيئة المغبة، فأسرع عبدالرحمن إلى تمزيق هذه المعاهدة، وإخضاع سرقسطة فى سنة ٩٣٧ م (٣٢٧ هـ) ثم زحف على نافار، ونشر الرعب والفزع أينما سار، حتى إن الملكة الوصية (طوطة) أسرعت إليه لتقدم خضوع المحكوم للحاكم، ولكن راميرو لم يشترك فى شىء من هذا الاستسلام، فلم شتات جيشه وتغلب على المسلمين وقهرهم فى موقعة الخندق، وكانت كارثة على المسلمين، فسقط منهم خمسون ألفاً فى الميدان، ونجا الخليفة بنفسه وما كاد ينجو، وفر بأقل من خمسين فارساً، وبقيت هذه السنة المشئومة عهداً طويلاً بالأندلس تسمى بسنة الخندق (٢).

ولو أن المسيحيين سايروا تغلبهم وجاروا تقدمهم، لجاز أن يُكتب اليوم لأسبانيا تاريخ آخر، ولكنهم كشأنهم: شغلتهم العداوة والبغضاء، ووقع النزاع بين أمرائهم، فحمى ذلك الخليفة من شرهم، واقتنص فرصة تدابرهم للانتعاش من كارثته ولم شعث ما تفرق من جيشه، وأخذ الأهبة لهجوم جديد، فقد كانت الفتنة متأججة في قشتالة لمقاومة سيطرة أهل ليون، وكان حاكم قشتالة في هذا الحين فرناندو غونزاليز المشهور(۱) الذي غنى بمدحه كثير من الشعراء، فإنه كان بطلاً من أبطال أسبانيا، تزوج ببطلة خلصته مرتين من السجن، بعد أن ألقاه فيه بعض الحسدة من جيرانه أصحاب نافار وليون، وكانت حيلتها في خلاصه في المرة الثانية: أن ارتدت ثياب زوجها وعرضت نفسها للوقوع في أيدى السجانين، أما خلاصه في المرة الأولى: فكان قبل زواجها به حينما كان في طريقه ليخطبها من أبيها غرسية ملك نافار، الذي قبض عليه أول ما رآه وألقاه في السجن.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن هاشم التجيبى خلع الطاعة سنة ٩٣٤ م (٣٢٣ هـ) وانضم إلى راميرو وإلى ملك نافار وأثار جميع أهل الثغر على الخليفة، فزحف الخليفة عليه وأخذ قلعة أيوب وحاصر سرقسطة إلى أن لاذ محمد بن هاشم يطلب العفو فعفا عنه.

<sup>(</sup>٢) قال المسعودى: كان بعد الرحمن في أكثر من مائة ألف من الجند. ويعلل صاحب أخبار مجموعة هذه الهزيمة بأن وجوه رجال الجيش تواطئوا على الانهزام كراهة في قائدهم غير العربي نجدة الصقلبي، وقال إن عبد الرحمن لم يحضر موقعة بعد هذه.

<sup>(</sup>٣) يسميه صاحب نفح الطيب: فردلند قومس قشتيلة.'

وتقص علينا أنشودة أسبانية خبر خلاصه من محبسه فتقول:

«لقد حملوا بعيداً كونت قشتالة العظيم إلى ناشار، ثم قيدوا رجليه إلى يديه قيداً مؤلماً، وطار بهم الفرح، وأولموا الولاثم لاقتناصه».

«حقاً إن سجن الملك غرسية يضم أشجع بطل بأسبانيا».

ثم يستمر الشاعر فيقص علينا أن فارساً نورمانديًّا كان ماراً بناڤار:

«ثم جاء وهو يرجو أن يقارع العرب بسيفه في سبيل نُصرة المسيح» .

ثم يقول الشاعر: إن هذا الفارس أخبر بنت غرسية بأسر غونزاليز وعدّد لها ما في أسره من الضرر الذي يلحق بالمسيحيين بأسبانيا:

«إن أسره بهجة ومسرّة لقلوب العرب، ولكنه لنا حزن أليم...» «لقد فقدت فيه أسبانيا حارساً، كما فقدت فيه قشتالة زعيماً».

«إن جيوش العرب تتدفق تدفق السيول في النهر».

«لعنة الله على الأغلال المسيحية التي تغلّ يدى غونزاليز».

ثم أخذ الفارس النورماندي يرجو الأميرة في تخليص السجين:

«لم تجب السيدة إلا قليلاً غير أنها في حنادس الليل».

«وقد نام كل الخدم نهضت، وانسابت من القصر».

«ثم أغرت حارس السجن بحليها وذهبها».

«فباع لها ذلك الحارس الفَّسْل سجينه».

وهكذا أخرجت الأميرة الكونت من سجنه وفرًا معاً إلى قشتالة . . . وتعد هذه القصة فى هذا الوقت الذى تؤرخ حوادثه قديمة ، لأن غونزاليز كان قد تزوج بها منـذ سنين ، وصمم على أن تكون قشتالة مستقلة لا سيطرة عليها لليون .

وفى هذا الحين قبض عليه راميرو ولم ينجح من سجنه إلا بعد أن تبين لراميرو أن القشتاليين لا يقبلون سواه حاكماً، وأنهم يؤثرون الخضوع لتمثال زعيمهم على أن يدينوا بالطاعة إلى ملك ليون، لذلك أطلقه بعد أن أخد عليه المواثيق أن يبقى خاضعاً لمملكة ليون، وأن يزوّج ابنته من أردون أحد أبناء راميرو. وقد فترت همة فرناندو بعد هذا

الإذلال عن أن يقابل العرب في صفوف ليون، وعزم على أن يترك الليونيين لينالوا نصيبهم من الإذلال والمهانة، غير أن ذلك لم يكن في عهد راميرو الذي فاز بانتصار على العرب في سنة ١٩٥٠ م (٣٣٩ هـ) بالقرب من طَلَبيرة، ومات في السنة التي تليها شامخ العز وافر المجد.

وبعد موته اتخذ غونزاليز لنفسه صناعة «عمل الملوك» فأخذ على عاتقه حماية سانشو (شانجة) (۱) من أخيه أردون الثالث، وحينما خلف سانشو أخاه في سنة ٩٥٧ م (٣٤٦ هـ) انقلب عليه غونزاليز وطرده من ليون، ووضع على العرش مكانه أردون الرابع، وكان كسيحاً ينبزه الناس بالأثيم، فالتجأ سانشو إلى جدّته «طوطة» ملكة ناڤار، ولم يلبثا إلا قليلاً حتى استنجدا بخليفة قرطبة ليأخذ بناصرهما في هذه الشدة (۱) وكان سانشو عظيم الضخامة والسمّنة، لا يكاد يستطيع المشى خطوات إلا مستنداً إلى شخصين، فعزم على أن يستشير الأطباء البارزين بقرطبة الذين طارت شهرتهم في جميع الأقطار، وبعثت الملكة «طوطة» برسل إلى عبد الرحمن في هذا الشأن، فعزم على أن يرسل إليه بحسداى وهو طبيب يهودى بارع (۱)، ولكنه اشترط لذلك شروطاً منها: تسليم عدد من القلاع، وحضور سانشو والملكة طوطة إلى قرطبة.

وقد صعب على الملكة أول الأمر أن تسافر إلى حاضرة المسلمين، لأن وجودها سيكون مظهراً من مظاهر قوة الخليفة وعظم سلطانه، ولكنها بعد كل هذا سافرت مع ابنها ملك نافار، وحفيدها المنفى ملك ليون. فاستقبلهم عبد الرحمن باحتفال عظيم لما طبع عليه من الكرم والأدب الجمّ، ولم يتخلص سانشو سريعاً من سمنته فحسب، بل عاد إلى الشمال مؤيداً بجيوش من الخليفة استردّ بها في النهاية عرش ليون سنة ٩٤٠ م (٣٤٩ هـ).

<sup>(</sup>١) يسميه صاحب نفح الطيب «غرسية بن شانجة»، وهو حفيد طوطة، أما ابنها فاسمه سانشو.

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: وكان غرسية بن شانجة استولى على جليقية بعد أبيه شانجة فرويله ثم انتقض عليه أهل جليقية وتولى كبرهم قومس قشتيله فردلند ومال إلى أردون ابن ردمير، وكان غرسية بن شانجة حافداً لطوطة ملكة البشكنس فامتعضت لحافدها غرسية، ووفدت على الناصر ملقية بنفسها في عقد السلم لها ولولدها شانجة وإعادة حافدها غرسية على ملكه ونصره من عدوه وجاء الملكان معها فاحتفل الناصر لقدومهم.

 <sup>(</sup>٣) هو ابن إسحاق من أحبار اليهود متقدم في علم شريعتهم متمكن في صناعة الطب، اتصل بالحكم بن
 عبد الرحمن ونال عنده الحظوة فساعده على جلب ما شاء من تأليف اليهود بالشرق.

وفى السنة التالية مات الخليفة العظيم عن سبعين عاماً، بعد أن حكم نحو خمسين سنة أتم بها من وجوه الإصلاح وجلائل الأعمال فى الدولة ما يعجز الخيال عن تصوره: فإنه حين تولى الملك شاباً فى الحادية والعشرين كانت المملكة فريسة لزعماء العصابات والمفسدين فى الأرض، فاستقلت الولايات واختارت حكامها، وتحدَّت الأحزاب سلطة الأمراء وفرقت الدولة فرقاً. وعاثت الفوضى وعم النهب البلاد.

ففى الجنوب كانت الدولة الفاطمية بإفريقية تهدد بابتلاع أسبانيا وضمها إلى ملكها، وفى الشمال أخذ أمراء النصارى أهبتهم للزحف على مملكة أجدادهم، وطرد العرب من البلاد. فبين هذه الفوضى الجائحة، ومظاهر هذا الدمار الشامل، ظهر عبدالرحمن فبدّل بكل هذا الضعف قوة، وبكل هذا الفساد نظاماً وفوزاً مبيناً، وقبل أن يمر النصف الأول من سنى حكمه أعاد السلم إلى نصابه، وثبّت دعائم حكومة عادلة في طول المملكة الإسلامية وعرضها، وقضى على سلطة الأحزاب، ونشر نفوذه مهيباً مستبداً بين جميع طبقات رعيته.

وفى النصف الثانى من حكمه حاط مملكته بالقوة والمهابة ، فأرهب أعداءه فى الخارج ، وأزاح الإفريقيين العتاة عنه بعيداً ، وأنشأ حامية بسبتة تقف فى وجوههم ، وقاسمهم السيطرة على البحر مقاسمة النظير للنظير . وفى الشمال عصف بالقوة النامية لنصارى ليون وقشتالة وناڤار ، وكانت له اليد العليا عليهم ، حتى إنهم كثيراً ما قدموا عليه لحل مشكلاتهم واسترداد حقوقهم (۱) .

نعم إن عبد الرحمن أنقذ الأندلس من نفسها ومن أعدائها، ولم يكتف بإنقاذها من الدمار، بل خلق منها دولة عزيزة الجانب، ولم تكن قرطبة في عهد من عهودها أغنى ولا أكثر ازدهاراً مما كانت عليه في عهد الناصر، ولم تكن الأندلس قبل أيامه في تلك الحال من الخصب والإمراع والإنتاج وتوالى الخيرات، التي نمّاها ووصل بها إلى الكمال كدّ أهلها ومهارتهم في الصناعة، «ولم يكن الحكم الأندلسي في يوم من أيامه أبهر انتصاراً على الفوضى، ولم تكن قوة القانون أكثر نفوذاً إلى القلوب وأعظم هيبة مثلما كانت في أيام عبد الرحمن، فقد تسابق إلى أبوابه الرسل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا ليقدموا إليه تحية

ا) يقول ابن حيان، إن ملك الناصر كان فى غاية الضخامة ورفعة الشأن، وهادته الملوك وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم اللخائر، ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والإفرنجة والممجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة، وانصرفت عنه راضية.

الإجلال والتمجيد. وكانت قوته وحكمته وثروة مملكته مضرب المشل في أوروبا وإفريقية، وبلغت شهرته أقصى حدود المملكة الإسلامية بآسيا، وكان مصدر كل هذا الإنقلاب العجيب رجلاً واحداً عانده كل شيء فقهره، ووقف في طريقه كل شيء فحطّمه. بعث الأندلس من حضيض البؤس إلى قمة القوة والازدهار، ولم تصل البلاد إلى كل هذا، إلا بذكاء الخليفة عبد الرحمن الناصر وصدق عزيمته».

ويلون مؤرخو العرب صورة هذا الرجل الهمام بألوان لا تكاد تتفق مع ما كان له من سياسة عنيفة مسيطرة، على أنهم كانوا أمناء في وصفه «بأنه كان أرحم من حكم مملكة في الأرض، وأكثر الملوك علماً، وبأن أحاديث حلمه وكرمه وعدله سارت في الناس مشلاً شروداً، وبأنه لم يَفقُه أحد ممن سبقوه في الشجاعة والغيرة على الدين، وبأنه كان محباً للعلم مكرماً لأهله معاشراً لهم».

ويتناقل الناس قصصاً كثيرة في صرامته في الحق وبعده عن المجاملة فيه ، ويحدثنا ابن خلدون عن هذا الخليفة العظيم فيقول: «وُجد بخط الناصر رحمه الله: أن أيام السرور التي صفت له دون تكدير كانت يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ، ويوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ، وعوم كذا من شهر كذا من سنة كذا . وعُدَّت تلك الأيام فكانت أربعة عشر يوماً . فأعجب أيها العاقل لهذه الدنيا وعدم صفائها ، وبخلها بكمال الأحوال لأوليائها . هذا الخليفة الناصر حِلْف السعود ، المضروب به المثل في الارتقاء في الدنيا والصعود ، ملكها خمسين سنة وستة أو سبعة أشهر وثلاثة أيام ، ولم تصف له إلا أربعة عشر يوماً! فسبحان ذي العزة القائمة ، والمملكة الدائمة ، لا إله إلا هو . . » .

## حاضرة الخلافة

يقول أحد مؤرخى العرب: « إن قرطبة عروس الأندلس ، بها من الجال والزينة ما يبهر العين ويسرّ النفس ، فأمراؤها المتعاقبون تاجُ مجدها، وقلادتُها نظمت من درر استخرجها شعراؤها من بحر اللغة الحضم ، وحُلتها أعلام الآداب والعلوم ، وأهداب حُلتها أصحاب الفنون والصناعات ».

وهكذا يصوّر المؤرخ الشرقي مدينته المحبوبة بما شاء من خيال الشرق البعيد.

ولقد كانت قرطبة أيام الخليفة العظيم حاضرة جديرة بالفخر والإعجاب، وإذا استثنينا بيزنطة فلن نجد في أوربا مدينة تساميها في جمال أبنيتها، أو في حياتها الرخية المترفة، أو فيما تزخر به من أنواع العلوم وفنون الأداب.

إنّ الموجز الذي نحن بصدد نقله عن مؤرخي العرب في وصف قرطبة ، وما كانت فيه من نهضة وازدهار ومجد ، إنما يعود زمنه إلى القرن العاشر ، وإذا لحظنا أن أسلافنا السكسون في هذا العهد كانوا يسكنون الأكواخ ويفترشون القصيل ، وأن لغتنا لم تكن تكوّنت بعد ، وأن القراءة والكتابة كانتا محصورتين في عدد قليل من الرهبان \_عرفنا ما كان للعرب من مدنية عجيبة ، وحضارة منقطعة النظير . وتظهر المقابلة جلية غريبة بين حاضرة الأندلس وغيرها من المدن ، إذا ذكرنا أن أوربا كلها في هذا العهد كانت غارقة في حمأة من الجهل وخشونة الأخلاق ، وأنها لم يكن بها شيء من آثار المدنية إلا ما بقي للامبراطورية الرومانية من أطياف في القسطنطينية ، وبعض أجزاء ايطاليا . .

ويقول مؤرخ عربي آخر: «إن قرطبة مدينة حصينة، تحيط بهـا أسـوار من الحجـر

ضخمة شاهقة، وهى جميلة الشوارع، وكانت في الزمن القديم مقرّ سلاطين الكفار، وكانت دورهم داخل سورها المحيط بها، ويشتهر سكانها بالرقة والظرف وكرم الخلق وحدّة الذكاء، ولهم اللوق الكامل في مآكلهم، وملابسهم، وانتقاء خيولهم، وإليها كانت الرحلة في رواية الشعر، إذ كانت مركز الكرماء وميدان العلماء والشعراء، ولم تزل تُملا الصدور منها والحقائب، ويبارى فيها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب، ولم تبرح ساحتها مجرّ عوال ومجرى سوابق، ومحطّ معال وحمى حقائق، وهي من الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد، والزور من الأسد».

وهذا المديح الشرقي عرضة للمبالغة والإغراق، ولكن قرطبة كانت جديرة بكل ما ينثر عليها من الإطراء والثناء، ولن تستطيع إذا رأيتها الآن، أن تدرك ما كان لها من جمال رائع أيام الخليفة العظيم، فإن شوارعها الضيقة، ودورها المبيضة بالجص، لا ترسم إلا صورة ضئيلة لما كان لها من العظمة واستبحار العمران، فقد تهدم «القصر» واتخذ الأسبان أطلاله بعد العز السامق سجناً للمجرمين، ولا تزال القنطرة ماثلة فوق الوادى الكبير إلى اليوم، كما لا يزال المسجد الجامع الذي بناه أول الأمويين عجباً من العجب، ومصدر دهشة للسائحين. ومن المحقق أنه كان أجمل روعة أيام عبدالرحمن الناصر أو بعدها بقليل، حينما زاد الوزير الأعظم (المنصور ابن أبي عامر) في بنائه.

واختلف المؤرخون في مقدار اتساع رقعة المدينة، والأرجح أن طولها لا يقل عن عشرة أميال، وكانت شواطىء الوادى الكبير متلألثة بالقصور المبنية بالرخام والمرمر، وبالمساجد والحداثق التي عني فيها أشد عناية بالأزهار والأشجار النادرة، المجلوبة من الممالك الأخرى، وأدخل العرب بالأندلس نظامهم في الري الذي لم يصل الاسبانيون إلى مثله من قبل ولا من بعد(١٠)، ونقل أول أمراء الأمويين نخلة من الشام لتذكّره بموطنه، ونظم فيها قصيدة محزنة يندب فيها بعده عن أهله ودياره، كما بعدت النخلة عن أهلها وديارها، وقد غرسها في حديقة حاكى بها حديقة جده هشام بدمشق، التي كانت ملعب لهوه في أيام صباه، وأرسل رسلاً في كل بقاع الأرض ليجلبوا إليه أندر ما في البلاد من الشجر

<sup>(</sup>١) يذكر البتانوني عناية العرب بالرى بمنطقة بلنسية فيقول: فقد شقوا أنهارها وحفروا ترعها، وأجروا خلجانها وسيروا إليها الماء من جبال نيفادا التي هي مقر الثلوج المستديمة، وبنوا على الترع قناطر كثيرة لحجز المياه، ووصولها إلى المنطقة العالية حتى أصبحت هذه المنطقة جنة من الجنان، وكانت دورة الزراعة فيها ثلاثية في السنة.

والنبات والبذور، وكان بستانيوه غاية في المهارة والذكاء، فنمت هذه الأنواع الغريبة، واعتادت الإقليم، وانتقلت من حديقة القصر إلى كل بلاد الأندلس، وعُرف الرمّان ونما وكثر بالأندلس، بعد أن جاء في هدية لعبدالرحمن الداخل من دمشق، فأخذت حبوبه واستنبت بحديقته (۱). «وكانت هذه الحديقة تروى بأنابيب من الرصاص، تصب الماء منها تماثيل مختلفة الأشكال، من الذهب الإبريز، والفضة الخالصة، والنحاس المموّه، في أحواض الرخام الرومية المنقوشة العجيبة، فترسله إلى البحيرات الهائلة، والبرك البديعة، والصهاريج الغريبة».

ويحدثنا المؤرخون بكثير من أعاجيب قصور الأمير عبدالرحمن، وما كان بها من الأبواب الفاخرة، التي تفتح على الحدائق حولها أو على النهر، أو التي يمر منها الأمير إلى المسجد الجامع، في طريق فرشت بالبسط الثمينة ليؤدي صلاة الجمعة.

وكان بعض هذه القصور يسمى «بالزاهر»، وبعضها «بالمعشوق»، وبعضها «بالمعشوق»، وبعضها «بالمؤنس»، ورابع «بقصر التاج» وهكذا، بينما احتفظ قصر خامس باسم حاضرة الأمويين بالشرق وهو «دمشق»، وكان يقوم على أعمدة من الرخام، وقد رصفت أرضه بالفُسيَّفِساء وبلغ الروعة والجمال حتى ليقول فيه بعض الشعراء (۱):

كل قصر بعد الدّمشق يدمَّ فيه طاب الجنّى ولدُّ المَشَمَّ منظر رائعة وماء نمير وتُرى عاطِر وقصر أشَمْ بستُّ فيه والليل والفجر عندى عنبر أشهب ومسك أحمّ

ولبعض بساتين قرطبة اسماء مغرية تدعو المرء إلى الاضطجاع بجانب جداولها المتدفقة، والتمتع بشذى أزهارها وأثمارها: «فمنية الناعورة» توحى إليك بإحساس نحو الراحة والنعيم، منصتاً إلى صوت الماء وهو ينصب من الساقية إلى حياض البستان، «ومرج الخز» كان بلا شك بستاناً ساحر المنظر لأهل قرطبة، بأزهاره المختلفة الألوان.

<sup>(</sup>١) في الحلل السندسية: لما صار معاوية بن صالح إلى عبدالرحمن أدخل إليه تحف أهل الشام، وكان في هذه التحف رمّان فجعل جلساء الأمير يذكرون الشام ويتأسفون عليها، وكان فيهم رجل يسمى سفراً فأخذ من ذلك الرمان شيئاً لطف به وغرسه حتى علق وتم وأثمر، فهو اليوم بالأندلس الرمان السفرى . نسبة إلى هذا الرجل.

<sup>(</sup>٢). هو ابن عمار.

وكان جريان الوادى الكبير مصدر بهجة وسرور لهم، لأن الشرقيين لا يحبون شيئاً فى المدنيا، أكثر من أن يروا منظراً يسمعون فيه تمتمة الأنهار. وعرب اسبانيا شرقيون فى كل شىء إلا فى موقعهم الجغرافى.

وقد امتد بين شاطىء النهر جسر فخم به سبع عشرة قنطرة، وهو لا يزال ماثلاً إلى اليوم يشهد بمهارة العرب في علوم الهندسة، وكانت المدينة مزدحمة بالدور الفخمة، قيل إنه كان بها أكثر من خمسين ألف قصر للعظماء ورجال الدولة، وأكثر من ماثة ألف بيت للعامة، ونحو سبعمائة مسجد، وتسعمائة حمام.

وللحمامات شأن كبير في المدن الإسلامية، لأن النظافة عند المسلمين ليست من الإيمان فحسب، بل هي شرط لازم لأداء الصلوات والعبادات عامّة، ذلك في حين أن كان مسيحيو العصور الوسطى ينهون عن النظافة ويعدّونها من عمل الوثنيين، وكان الرهبان والراهبات يفخرون بقذارتهم، حتى إن راهبة دوّنت ببعض مذكراتها في صلف وعجب: أنها إلى سن الستين لم يمس الماء منها إلا أناملها، عندما كانت تغمسها في ماء الكنيسة المقدس. نقول: بينما كانت القذارة من مميزات القداسة، كان المسلمون شديدي الحرص على النظافة، لا يجرؤون أن يقفوا لعبادة ربهم إلا إذا كانوا متطهرين، وحينما عادت أسبانيا إلى الحكم المسيحي، أمر فيليب الثاني زوج ماري ملكة انجلترا بهدم كل الحمامات العامة، لأنها من آثار المسلمين!

وكان لا يزال للمسجد الجامع المنزلة الأولى بين مبانى قرطبة الضخمة الجميلة ، فقد أنشأه عبدالرحمن الداخل فى سنة ١٩٨٤م (١٦٦٨هـ) وأنفق فى بنائه ثمانين ألف دينار ، حصل عليها من غنائم القوط، ثم أتم هذا المسجد ابنه التقى هشام فى سنة ٢٩٧٩م (١٧٧هـ) بما اغتنمه من حروب أربونة ، وكان كل أمير بعده يضيف جمالاً جديداً إلى هذا المسجد الذى يعد أبدع مثال فى العالم للفن الإسلامى فى أول عهده . فمن الأمراء من صفّح السوارى والحيطان بالذهب ، ومنهم من أضاف إليه مئذنة ، ومنهم من زاد فى رقعته ليتسع للعدد الضخم من المصلّين ، وكان عدد بواكيه (١) تسع عشرة من الشرق إلى الغرب ، وإحدى وثلاثين من الشمال إلى الجنوب ، وبه واحد وعشرون باباً طليت بالنحاس الأصفر

<sup>(</sup>١) كانوا يسمون الباكية بالبلاطة .

اللماع، وثلاث وتسعون ومائتان وألف سارية، وقد أجريت الفضة(١١) في حيطان محرابه المزين بالفسيفساء، وصبّ في سواريه الذهب الإبريز واللَّازَوَرد. أما المنبر فقد صنع من العاج ونفيس الخشب، وهو مؤلف من ستة وثلاثين ألف قطعة منفصلة، رصع أكثرها بالأحجار الكريمة وسمّر بمسامير من الذهب، وكان يصل الماء من الجبال إلى اليسابيع التي أعدَّت لوضوء المصلين، وكانت هذه الينابيع تقذف بمائها ليلاَّ ونهاراً. وبنيت دور إلى الجانب الغربي من المسجد لنزول فقراء المسافرين وأبناء السبيل، وبالمسجد متات من الثريات التي صنعت من نحاس أجراس الكنائس للإضاءة ليلاً ، وكان به شموع ضخمة زنة الواحدة منها خمسون رطلاً، كانت تشتعل ليلاً ونهاراً إلى جانبي الخطيب أو الواعظ في شهر رمضان، وكان بالمسجد ثلاثماثة خادم لإيقاد البخور من العنبر والعبود، ولإعبداد الزيت العطر لإضاءة عشرة آلاف فتيل للقناديل، وقد بقي كثير من جمال هذا المسجد ماثلاً إلى الآن، فإن السائحين يقفون اليوم دهشين أمام هذه الغابة من السواري، فيروعهم فيها منظر لا يكاد ينتهي من كل جانب، ولا تزال سواري الصُّوَّان اللامع والرخام المجرِّع في مواضعها، ولا يزال الزجاج الفاخر الذي استحضره صناع ماهرون من بيزنطة يلمع لمعان الجواهر، ولا يزال المحراب بقبابه المتلاقية يملأ العيون والقلـوب، ولا تزال أشجـار البرتقال مورقة بصحن الجامع تساير امتداد السُوارى، فإذا وقف المرء أمام عظمـة هـٰـــ ا المسجد وجماله، عادت به الذكري إلى أيام مجد قرطبة وازدهارها، أيام الخليفة العظيم التي لن تعود .

وأشد بعداً في باب الغرابة مدينة الزهراء \_ وإن لم تكن أكثر من المسجد حسناً \_ بناها عبدالرحمن الناصر في أحد أرباض قرطبة لأن إحدى زوجاته \_ وقد كان مشغوفاً بها \_ تمنت عليه أن يبنى لها مدينة باسمها. وكان الخليفة العظيم كغيره من ملوك المسلمين مولعاً بالبناء والتجديد فأجاب طلبتها، وأنشأ مدينة في سفح الجبل المسمى بجبل العروس على بضعة أميال من قرطبة (٢٠ كان ينفق عليها كل سنة ثلث دخل المملكة (٢٠ مدة خمس وعشرين سنة، ثم استمر ابنه من بعده في الإنفاق عليها مدة عشر سنين، وكان عدد العمال في كل يوم عشرة آلاف، وكان جملة ما يبنى منها في كل يوم من الصّخر المنجور المعدّل سنة آلاف

<sup>(</sup>١) في المقرى: الذهب.

<sup>(</sup>٢) بدىء في بنائها سنة ٣٢٥هـ (٩٣٦م).

<sup>(</sup>٣) كان دخل المملكة في عهد الناصر عشرين مليوناً من الدنانير.

صخرة، ويعمل في عمارتها في كل يوم نحو ثلاثة آلاف دابة، وأقيم بها من السوارى أربعة آلاف كان كثير منها هدية من امبراطور القسطنطينية (١) أو من رومة، أو قرطاجنة، أو سفاقس، أو غيرها، إلى جانب ما كان يؤخذ من مقاطع طُرّ كونة والمَرِيَّة.

وكان بالزهراء خمسة عشر ألف باب ملبّس بالحديد أو النحاس المموّه، وكان سقف بهو الخليفة بالزهراء وحيطانه من الرّخام والذهب وبفوّارته تمثال عجيب أهداه إليه ملك الروم، وبعث إليه معه بدُرّة نادرة، وفي وسط البهو حوض مليء بالزئبق الرجراج، إلى كل جانب منه ثمانية أبواب من العاج والآبنوس قد رصّعت بالجواهر، فإذا دخلت أشعة الشمس من هذه الأبواب، ولاقت اهتزاز الزئبق، ملأت البهو ببريق يشبه لمعان البروق، حتى لقد يحجب رجال الدولة عيونهم بأيديهم لشدته(۱).

ويجد مؤلفو العرب متعة فى التحدث بعجائب الزهراء فيقول بعضهم: «لقد يمتد بنا الحديث إذا اقتصرنا على عدّ ما بالزهراء من جمال وفن: فهناك الجداول الدافقة، والأمواه المتعرجة، والبساتين الزاهرة، والقصور الفخمة لسكنى رجال الدولة، وهناك صفوف الجند والخدم والعبيد من كل بلد وملة، وهم فى ملابس الحرير بين إقبال وإدبار، فى شوارعها الفسيحة، ثم هناك ازدحام القضاة والفقهاء والشعراء وهم يمشون فى وقار ورهبة فى أبهاء القصر الفخمة وأفنيته الكثيرة».

وقد قدر عدد الفتيان من خدم القصر بخمسين وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً، يصرف لهم في كل يوم من اللحم نحو ثلاثة عشر ألف رطل، حاشا أنواع الطير والحوت، وقدر عدد نساء القصر من كل جنس وطبقة بما في ذلك نساء الخليفة ووصيفاتهن، بأربع عشرة وثلاثمائة وستة آلاف، وكان بالقصر من الخدم الصقالبة والخصيان خمسون وثلثمائة وثلاثة آلاف، خصص بهم من اللحم أو الدجاج أو الطيور ثلاثة عشر ألف رطل، فمنهم من كان يصرف له عشرة أرطال، ومنهم من كان يصرف له أقل من ذلك على حسب منازلهم، وكان يقدف لحيتان بحيرة الزهراء اثنا عشر ألف رغيف في اليوم، غير ستة أقفزة من الحِمص الأسود تنقع لها في كل يوم.

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: أن ملك الروم أهدى إليه ماثة وأربعين سارية.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حيان: وكان الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من أهل مجلسه أوما إلى أحد صقالبته فيحرك ذلك الزثبق فيظهر في المجلس كلمعان البرق من النور ويأخذ بمجامع القلوب، حتى يخيل لكل من في المجلس أن المحل قد طار بهم.

وعجائب هذا القصر دونت بإسهاب في كتب مؤرخي هذا العهد، وخطب بها الخطباء ونظمها الشعراء الذين استنفدوا كنوز البلاغة في أوصافهم «وقد أطبق كل من رأى قصر الزهراء على أنه لم يبن مثله في الإسلام البتة، وما دخل إليه أحد من سائر البلاد النائية والنحل المختلفة، من ملك وارد، أو رسول وافد، أو تاجر، أو جهبذ وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة إلا وكلهم قطع أنه لم يرله شبيها، بل لم يسمع، بل لم يكن يتوهم كون مثله، ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد المشرف على الروضة المباهي بمجلس الذهب، والقبة وعجيب ما تضمنته من إتقان الصنعة وفخامة الهمة وحسن المستشرف وبراعة الأثاث والفرش والسبيف، ما بين مرمر مسنون وذهب مصون، وعمد كأنها أفرغت في القوالب، ونقوش كالرياض، وبرك عظيمة محكمة الصنعة، وحياض وتماثيل عجيبة الأشخاص، لا تهتدى الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها لكفاه بعض ذلك شرفاً ونبلاً. فسبحان الذي أقدر هذا المخلوق الضعيف على إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلة، لكي يُرى الغافلين عنه من عباده مثالاً لما أعدّه لأهل السعادة في أجزاء الأرض المنحلة، لكي يُرى الغافلين عنه من عباده مثالاً لما أعدّه لأهل السعادة في دار المقامة، التي لا يتسلط عليها الفناء ولا تحتاج إلى الرمّ، لا إله إلا هو المنفرد بالكرم».

وقد استقبل الخليفة بقصر الزهراء ملكة ناقار وسانشو (شانجه) في حفل عظيم، وبه جلس ليحيَّى رسل ملك الروم الذين بعث بهم إلى حضرته، وقعد للقائهم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ٣٣٨هـ (٩٤٩م) في بهو المجلس الزاهر عقوداً حسناً نبيلاً، وكان قد أمر كبار رجال الدولة وقواد الجيوش، أن يُعدوا لهذه المقابلة خير إعداد وأفخمه. وكان البهو في أكمل زينة، والعرش في وسطه يلمع ذهبه، وتتلألا نفائس جواهره، ووقف إلى يساره أبناؤه، فالوزراء على مراتبهم يميناً وشمالاً، ثم الحجاب من أهل الخدمة، وأبناء الوزراء والموالي ورجال خاصة القصر وغيرهم.

وقد فرش صحن الدار بعتاق البسط وكراثم الدرانك، وظلّلت أبواب الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور، فوصل رسل ملك الروم حائرين من بهجة الملك وفخامة السلطان، ثم تقدموا خطوات وقدموا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى، قسطنطين بن ليون، وهو في ورق سماوي اللون كتب بالذهب بالخط الإغريقي.

ولما احتفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال، أحب أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه ليذكروا جلالة مقعده وعظيم سلطانه، ويصفوا ما تهيأ من توطيد الخلافة في دولته. وتقدم إلى الأمير الحكيم ابنه وولى عهده، بإعداد من يقوم بذلك من الخطباء، وقام خطيب وأخذ يحاول التكلم فهاله وبهره هول المقام وأبهة الخلافة، فلم يهتد إلى لفظة، وغشى عليه وسقط إلى الأرض. ثم قام آخر فحمد الله وأثنى عليه ثم انقطع به القول فوقف ساكتاً مبهوتاً(۱). وقد بذل الخليفة جهده في بناء الزهراء وإتقان قصورها وزخرفة مصانعها، وانهمك في ذلك حتى عطل شهود الجمعة بالمسجد الجامع ثلاث مرات متواليات، وحينما ذهب إلى المسجد بعد ذلك، أنذره الخطيب بالعذاب الأليم في نار الجحيم لتعطيل الجمع (۱).

ورونق قصور قرطبة وبساتينها - مع استهوائه القلوب - يغرينا بجمال آخر لا يقل عن رونقها الظاهر. فقد كانت عقول أهل قرطبة كقصورها في الحسن والروعة ، فإنّ علماءها وأساتذتها جعلوا منها مركزاً للثقافة الأوربية ، فكان الطلبة يفدون إليها من جميع أنحاء أوربا ليتلقوا العلم عن جهابذتها الأعلام ، حتى إن الراهبة «هروسويذا» وهي بعيدة في ديرها السكسوني بجودرشيم - حينما أخبرت بشنق يولوجيوس لم تستطع إلا أن تثني على قرطبة وتسميها: «ألمع مفخرة للدنيا». وكان يُدرس بقرطبة كل فرع للعلوم البحتة ، ونال الطبّ بكشف أطباء الأندلس وجراحيها من النمو والازدهار نصيباً أعظم مما ناله قبلهم منذ أيام جالينوس. وكان أبو الطيب خلف جراحاً ذائع الصيت في القرن الحادي عشر، وبعض عملياته الجراحية يطابق اليوم العمليات الحديثة . وجاء ابن زُهّر (٣) بعده بقليل ، فإنه فكشف عن أساليب كثيرة في العلاج والجراحة . أما ابن البيّطار (١٠) العالم النباتي ، فإنه فكشف عن أساليب كثيرة في العلاج والجراحة . أما ابن البيّطار (١٠) العالم النباتي ، فإنه

<sup>(</sup>١) يؤخذ من ابن خلدون أن المأمور بالكلام أولا هو أبو على القالى، فلما ارتج عليه قام منذر بن سعيد فارتجا خطاباً ضافياً.

 <sup>(</sup>٢) يروى أن منذر بن سعيد بدأ خطبته بقوله تعالى: ﴿ أَتَبنُونَ بَكُلُ رَبِعَ آية تعبثُونَ﴾ (الآياتُ) ثم وصل ذلك بقوله: فمتاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى وهى دار القرار ومكان الجزاء.

<sup>(</sup>٣) هي أسرة اشتهرت بالبراعة في الطب والأدب، أولها أبو مروان بن زهر، نال حظوة كبيرة عند مجاهد ملك دانية فطار ذكره بالأندلس، ثم ابنه أبو العلاء بن زهر، كانت له منزلة سامية في عهد المرابطين، ثم عبد الملك ابنه، اشتهر بالطب في عهد الموحدين، ثم ابنه الحفيد أبو بكر كان طبيباً أديباً، ثم ابنه عبد الله .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد عبدالله المالقى النباتى، سافز إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم، ولقى جماعة يعانون هذا الفن وأخذ عنهم معرفة نبات كثير وعاينه فى مواضعه، واجتمع أيضاً فى المغرب وغيره بكثير من الفضلاء فى علم النبات، وكان لا يذكر دواء إلا ويعين فى أي مقالة هو من كتاب ديسة وريدس وجالينوس. وجعله الكامل بن أيوب رئيساً على العشابين بدمشيق، ثم خدم الملك الصالح أيوب بمصر، ومات فجأة سنة ٢٤٦هـ.

سافر إلى كل بقاع الشرق للبحث عن العقاقير الطبية، وألف فى ذلك كتاباً جامعاً. وكان الفيلسوف ابن رسم الحلقة الأولى فى السلسلة التى وصلت فلسفة قدامى اليونان بفلسفة أوربا فى العصور الوسطى. وكانت علوم الفلك، والجغرافيا، والكيمياء، والتاريخ الطبيعى، تدرس بمثابرة وجد بقرطبة. أما الأدب العربي فإن أوربا لم تر فى عهد من عهودها حفاوة بالأدب وأهله كما رأت فى الأندلس، حين كان الناس من كل طبقة ينظمون الشعر. ويظن أن هذا الشعر هو الذى أوحى للشعراء المغنين بأسبانيا بأناشيدهم القصصية وأغانيهم، وهو الذى حاكاه شعراء «بروفانس» و «إيطاليا».

ولم تكن تعدّ الخطبة أو الرسالة كاملة إلا إذا تضمنت أبياتاً ترتجل أو تختار من مأثور الشعر الرصين، ويظهر أن العالم الإسلامى اتّجه بروحانيته إلى آلهة الفنون، فمن الخليفة في عرشه، إلى النوتى في سفينته، كنت تسمع النظم الفائق في مشاهد الأندلس وجمال مدنها، ثم في روعة خرير الأنهار، وسحر الليل الساجى، وقد هدأت فيه النجوم، ثم في نشوة الحب والخمر، ومجتمع الأنس، وقد اختلس المحب ساعة لقاء بفاتنته التي ترمى بقوس حاجبها القلوب(۱).

وقد بلغت الأندلس الغاية في الفنون فبناء مدينة كالزهراء، أو مسجد كالمسجد الجاسع، ما كان ليتم على هذا الوضع الرائع إلا إذا بلغ العمال قمة المهارة في صناعاتهم. وكانت صناعة الحرير من الصناعات الممتازة بالأندلس، فقد قيل إن عدد النساجين بلغ في قرطبة وحدها مائة وثلاثين ألفاً.

واشتهرت المرية بمنسوجاتها الحريرية وبسطها. ووصلت الفيخارة في الإتقان حدّاً عجيباً، فقد انتهى الفن بالصناع بجزيرة ميورقة إلى أن أبرزوا أواني فخارية تلمع ببريق معدنيّ. ومنها استعارت إيطاليا اسم أوانيها التي دعتها بالميورقية. وكانت تصنع الأواني

<sup>(</sup>۱) هو أبو الوليد محمدبن أحمدبن رشد، من أعظم مفكرى الإسلام وفلاسفته، ولد بقرطبة سنة ٢٠٥٠ واتصل بيعقوب بن عبدالمؤمن، وبرع فى الفقه والطب والفلسفة، وتولى قضاء إشبيلية واستمر بها خمسا وعشرين سنة، وكان الطبيب الخاص لأبى يعقوب يوسف ثم لولده المنصور، واتهمه بعض خصومه بالزندقة فنفى من المغرب إلى قرطبة، ثم دعى ثانية إلى مراكش، وأعظم آثار ابن رشد شرحه لفلسفة أرسطو. مات ٩٥٥هـ (١١٩٥م).

<sup>(</sup>٢) يظهر أن الشعر كان طبيعة أهل الأندلس. قال يا قوت فى الكلام على شلب: وسمعت ممن لا أحصى أنه قل أن ترى من أهلها من لا يقول شعراً أو يعانى الأدب، ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر، قرض من ساعته ما اقترحت عليه فى أى معنى طلبت منه.

النحاسية والحديدية والزجاجية المزجّجة والمذهبة بالمريّة ، ولا يزال لدينا بعض نماذج من العاج المحفور وقد كتب عليها أسماء عظماء قرطبة .

نعم إن هذه الفنون نقلت من الشرق بغير شك ، ولكن صنّاع الأندلس كانوا تلاميذ نجباء لاساتذتهم من البيزنطيين، والفرس، والمصريين. فوصلوا إلى درجة النبوغ فى صناعة الحُلِيِّ، وبقى من ذلك إلى اليوم أثر عجيب من آثار ابن الخليفة العظيم، لا يزال يحفظه الاسبان فوق المذبح الأعلى لكنيسة قرطبة: وهو عُلبة مُلبسة بالفضة، مرصعة باللدرّ، وقد كتب عليها بالعربية دعاء وتمجيد لأمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله. وهو دعاء يعدُّ غريباً فوق مذبح للمسيحية.

وكانت الحلى ومقابض السيوف دقيقة الصنع بارعة الفن، كما يدل على ذلك سيف الأمير أبى عبدالله آخر أمراء غرناطة. واشتهر المسلمون دائماً بصناعة المعادن حتى إن بعض الأشياء التافهة كالمفاتيح، كانت جميلة الصنعة فاثقة الحلية. والثريا البديعة التى صنعت لمسجد أمير غرناطة محمد الثالث والتي لا تزال ماثلة بمجريط (مدريد) خير مثال لتفوق العرب في نقش البرنز وإتقان زخارفه.

ووصلت الأندلس إلى منزلة في صناعة المخرمات لم تصلها إلا دمشق والقاهرة. ولا نزال نقرأ في كثير من أمكنة غرناطة تلك العبارة: «لا غالب إلا الله» وهي شعار أمرائها، وقد سبق أن تحدثنا عن الأبواب النحاسية بقصور قرطبة، وبعض هذه لا يزال باقياً إلى اليوم بكنائس أسبانيا.

وطالما سمع الناس عن سيوف طليطلة، ومهارة أهلها في صناعة الصلب، وهذه الصناعة \_ وإن كانت في أسبانيا قبل الفتح الإسلامي \_ زادت تقدماً في أيام الخلفاء والأمراء بقرطبة. واشتهرت المرية، وإشبيلية، ومُرْسية، وغرناطة بصنع الدروع وآلات الحرب.

وجاء بوصيّة الدون بدرو: وأوصى أيضاً لابنى بسيفى القشتالى الذى صنع باشبيلية ، ورصع مقبضه بالذهب ونفيس الجوهر».

وقصارى القول: إنّ قرطبة كانت بحق «مفخرة للدنيا»، في الفنون والعلوم وأسباب المدنية جمعاء.

## الحاجب العظيم كبير الوزراء

كان عبدالرحمن الناصر آخر عظماء الأمراء من بنى أمية بالأندلس، وكان ابنه الحكم دودة كتب، ودود الكتب من الناس ـ وإن أفادوا جداً فيما اتجهوا إليه ـ قلما يكونون حكاماً عظماء، فإن منصب الملك لا يهيىء لصاحبه أن يبلغ الذروة في العلم، فقد يعرف الملك كل شيء تحت الشمس، وقد يصرف فراغه كما كان يفعل ملوك قرطبة في الشعر والموسيقى، غير أنه يجب ألا يدفن نفسه في خزائن كتبه، أو أن يُعنى بالمخطوطات أكثر من عنايته بالحروب، أو أن يؤثر تجليد الكتب ورتقها على رَثّق مواطن الألم من رعيته، وكان الحكم في شدة انصرافه إلى الكتب كذلك.

إنه لم يكن ضعيف القلب أو غافلاً عن تبعاته الحسام، ولكن إنهماكه في الدرس سلبه الاهتمام بالغزو، والتشوق إلى الظفر في الحرب، فقد أغرق في إلقاء العنان لطبيعته الميالة إلى الاطلاع حتى تكونت له أذواق وميول فنية، هي أثر المراسات العلمية ونتيجتها.

ولم يضرَّ طبعه الهادىء ومزاجه العلمى مملكته كثيراً، فقد كان ابن الخليفة العظيم حقاً حينما كان يقود جيوشه لمحاربة نصارى ليون، إذا نقضوا عهودهم، وكان الرعب الذى غرسه أبوه فى القلوب عظيماً، والشعور بقوة الخلافة شاملاً، حتى إن أمراء نصارى الشمال ألقوا بزمام أمورهم إلى الحكم، وقدِم أحدهم إلى قرطبة يتوسل إليه ويرجَوه فى عادته إلى عرشه.

وتم الصلح بين النصاري والمسلمين، فاتسع الوقت للحكم، فعاد إلى جمع الكتب

لخزائنه. وكان يرسل رسلاً إلى كل بقاع الشرق ليبتاعوا له المخطوطات النادرة، ويعودوا بها إلى قرطبة، وكان رسله ينقبون عن الكتب العزيزة المنال عند ورّاقى القاهرة، ودمشق وبغداد، وإذا لم يستطع الحصول على كتاب بأى ثمن، أمر بنسخه، وكان يسمع أحياناً بكتاب لا يزال في دماغ مؤلفه، فيرسل إليه بهدية ثمينة ويسأله أن يبعث بالنسخة الأولى إلى قرطبة، وقد جمع بهذه الوسائل ما لا يقل عن أربعمائة ألف كتاب، وذلك في وقت لم تعرف فيه الطباعة، وحين كان الخطاطون يلاقون عنتاً في كتابة الكتب بالخط الواضح الجميل.

ولم يكتف الحكم بالحصول على هذه الكتب، ولكنه خالف جميع جماعى الكتب بقراءتها جميعاً والتعليق عليها، وكان واسع العلم، حتى إن تعليقاته كانت تعد غند العلماء من أجل ما يكتب وأنفسه، وكان تدمير البربر لقسم عظيم من هذه الخزائن كارثة على الأدب العربي.

وكان مما يطمئن له الظن، أن يستريح خلف الخليفة العظيم وينعم بما جناه له أبوه من ثمار النصر، ويمتع نفسه بالدراسة الهادئة، بينما كان أعداؤه في الخارج يرقبون غزوه لبلادهم من حين إلى حين. لأن العمل الذي أتمه عبدالرحمن الناصر لم يستطع خليفة واحد أن ينقضه، ولم ينتقض إلا بعد أن تداوله خليفتان بعده. حينذاك هوى ذلك الملك الأيل إلى الأرض مرة أخرى.

حكم الحكم المستنصر بالله أربع عشرة سنة (۱)، وحين مات كان ابنه هشام المؤيد في الثانية عشرة (۱) حينما جلس على العرش، ولا يستطيع حادس أن يقدر ما كان يكون عليه هذا الخليفة الصغير، لولقى ممن حوله حباً وإخلاصاً. والتاريخ يذكر له بعض المخايل التي كانت تبشر باللكاء وحسن الرأى، وبأنه باستعداده جدير أن يترسم خطوات جده (۱)، ولكن حياة (الحكم) العلمية وتهاونه، سلبت ابنه ووليه أية فرصة لقوة السلطان، فإن الحكم حينما كان في شغل بجمع الكتب وتجليدها، كان عظماء القواد بمملكته يتدرجون في النفوذ ورفعة الشأن وغير ذلك من الأمور التي لو حدثت في أيام عبدالرحمن الناصر

<sup>(</sup>١) تزيد مدة حكم المستنصر عن ذلك، فقد ولى الحكم سنة ٣٥٠هــ ومات سنة ٣٦٦هــ.

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: أنه كان في التاسعة من عمره.

<sup>(</sup>٣) كان أبو على القالي مؤدب هشام المؤيد، وقد وصفه بأنه كان في صباه في غاية الحدق والذكاء.

لوقف تيارها. وكان من آثار أعمال الحكم أيضاً أن أخذت زوجاته يفرضن نفوذهن على رجال الحكومة.

إن عبدالرحمن بنى مدينة لزوجته الزهراء، ولكنه كان يدهش جداً لو أنها جرؤت على أن تقترح عليه اسم شخص يوليه رياسة الشرطة. وحينما مات الحكم، كان نفوذ نساء القصر عظيماً، وكانت (صبح) أم الخليفة هشام أعظم من بالمملكة سلطاناً، وكان من صبنائعها شاب قدر له بعد حين أن يكون أبعد منها نفوذاً وشأناً، ذلك هو ابن أبي عامر الذي سندعوه من الآن بالمنصور، وهو اللقب الذي اتخذه لنفسه بعد أن أحرز انتصارات كثيرة على المسيحيين.

بدأ المنصور حياته طالباً مغموراً بجامعة قرطبة، وكان أبوه بها فقيها، ويرجع أصله إلى أسرة طيبة المنبت، وإن لم تكن ذات نفوذ، وقد عزفت نفس الشاب عن أن يحصر مطامحه في الوصول إلى المنزلة التي رضيها أبوه لنفسه. وكان له وهو طالب آمال وأحلام وطموح، حتى إنه همس في أذن بعض إخوانه من الطلبة بأنه سيكون في يوم حاكم الأندلس، ثم جاوز الحد في أحلامه، فسأل بعض الطلبة عما يختارون من المناصب لو ألقيت إليه أزمة الحكم ووعدهم بتحقيقها، وقد صدق وعوده عندما تحققت آماله (١).

ونشأة المنصور مثال رائع لما يمكن أن يعمله الذكاء والشجاعة والآثرة، في مملكة إسلامية حيث كانت الطريق إلى المعالى ممهدة للعبقزيين كيفما كانت بدايتهم موئسة مثبطة. فقد كان المنصور في أول أمره يعيش من كتابة الرسائل لخدم القصر، وما زال يتدرج بلباقة حتى اتصل بكبير الحجاب، الذي كانت له في هذا القصر سلطة رئيس الوزراء، فعين في مناصب قليلة الشأن، اكتسب فيها بسحر أخلاقه ومهارته في الملق محبة نساء القصر، وبخاصة السيدة «صبح» التي هامت به حبًا، ثم ما زال يرقى منزلة منزلة بإظهار الخضوع للأميرات، وتقديم الهدايا النفيسة إليهن، وكان يشتريها أحياناً من مال الدولة، حتى وصل إلى المناصب الرفيعة. ولما بلغ الحادية والشلائين كان يشغل عدة

<sup>(</sup>١) فى تلخيص أخبار المغرب للمراكشى: أن ابن أبى عامر كان جالساً مع ثلاثة من أصحابه من طلبة العلم فقال لهم: ليتخير كل واحد منكم خطة أوليه إياها إذا أفضى إلى الأمر. فاختار أحدهم ولاية رية، والثانى حسبة السوق، وطلب الثالث ساخراً أن يطاف به قرطبة على حمار ووجهه إلى الذنب، فلما أفضى الأمر إلى المنصور بلغ كل واحد منهم أمنيته.

مناصب من بينها الإشراف على أملاك ولى العهد، وقضاء مدينة أو مدينتين، والنظر فى الزكاة والمواريث. وسحر المنصور كل من لقيه برفيع أدبه وتواضعه، وكريم عطائه، ورقة إحساسه، ومساعدته للبائسين. وبذلك تمكن من اجتذاب عدد عظيم من الناس بينهم كثير من كبار الدولة.

وحينما عظم نفوذ السيدة «صبح» بموت الحكم، وأصبحت أمَّ المخليفة الصغير، وجد المنصور الفرصة التي كان يترقبها لتوسيع مدى سلطانه، فعمل الاثنان معاً، واستطاعا إجلاس الطفل هشام على العرش بقتل من كان ينازعه فيه(١)، ثم تمكن المنصور من القضاء على مؤامرة رجال القصر الصقالبة الذين كانوا يابون خلافة هشام.

وكان المصحفى (۱) الحاجب فى هذه الفترة رئيس الحكومة، فأعان المنصور على الصعود والترقى فى مناصب الحكم، وعمل المنصور فى جد وإخلاص على إنفاذ سياسته، وزاد فى محبة الأمة لهما ما تجردا له من كسر شوكة الصقالبة وتشتيت كثير منهم. لأنها كانت تبغض الجنود الغرباء. ولكن الوفاق بين الرجلين لم يكن طويل الأمد، فإن المنصور كان ينتظر أن يرى طريقة واضحة للتخلص من الحاجب، ويتحين الفرص للقضاء عليه من غير تردد أو خشية، لأنه كان يريد أن يصل إلى القمة، وأن تذيع شهرته وترتفع مكانته بين الناس.

وقد لاحت له لائحة فاقتنصها في شجاعة وحزم. ذلك أن نصارى الشمال عادوا إلى الشغب والمغالاة بقوتهم، ولم يكن المصحفى جندياً، فتحير في اختيار من يصد اعتداءهم، والمنصور القاضى لم يكن أمهر منه في إدارة الحرب، ولكنه نبع من أسرة قوية النبعة، إذ كان أحد أسلافه من العرب الذين صحبوا طارقاً في غز و أسبانيا، لذلك لم يتردد لحظة ولم يخالجه شك في كفايته حينما طلب أن يقود الجيش بنفسه. وكانت غارته على ليون موفقة، وكان إغداقه على الجنود عظيماً، حتى إنه حينما عاد إلى قرطبة لم يكن القائد المظفر فحسب، بل كان موضع محبة الجيش وإجلاله.

<sup>(</sup>١) لما مات الحكم عزم جؤذر وفائق رئيساً صقالبة القصر على صرف البيعة إلى المغيرة اخيه، واخبرا المصحفى بذلك فوافقهما في الظاهر، ثم جمع جنده وأرسل ابن أبى عامر لقتل المغيرة فخنقه، وأخدت البيعة لهشام.

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن عثمان المصحفي.

ثم جردت حملة أخرى على نصارى الشمال، وكانت القيادة في الحقيقة لغالب قائد الجنود الغرباء، وكان شجاعاً باسلاً اجتذبه المنصور إليه معتزاً بصداقته، فأعلن غالب في صراحة وجرأة أنّهم ما فازوا في المعارك إلا بعبقرية المنصور وذكائه، وبالغ في مواهبه وأغرق تتى اعتقد الناس جميعاً أنّ تحت رداء الفقيه القديم نبوغاً عسكرياً. وكان الأمر كذلك من غير شك.

وحينما أحس المنصور بالقوة بعد هذه الانتصارات المتوالية ، وبعد معاضدة غالب له واحتطابه في حبله \_ أقدم على عزل ابن المصحفى ، وكان رئيساً لشرطة قرطبة ، وأحل نفسه مكانه ، فأحسن القيام على الشرطة حتى إن المدينة لم تر في عهودها عهداً استتب فيه النظام ، وخضع الناس فيه لأمر الحاكم كما رأت في عهده ، لأنه كان شديد المعنف في الحق ، حتى إنه ضرب ابنه حتى مات حينما تعدني حدود الشرع ، وما أشبهه بجيونيس بروتس (۱۱) الذي كان لا يتجاوز عن صغيرة في تنفيذ القانون ، وقد أعلت هذه السياسة من شأنه وزادت في محامده ، لأنه بعد أن اكتسب قبل ذلك محبة الجيش والأمة ، فإز برضا المتشددين في أحكام الشريعة .

ونضجت الثمرة وآن له أن يضرب ضربة سياسية جديدة، فأخد في مهارة يلعب بغالب والمصحفى ويوقع ما بينهما، حتى اتسعت شقة الخلف بين القائد المحنك والمصحفى رئيس الوزراء، وكانت الضربة القاصمة أن أغرى القائد على العدول عن تزويج ابنته من المصحفى، واتخدها زوجة له وفي سنة ٩٧٨م (٣٦٨هـ) بعد وفاة الحكم بسنين رمى المنصور بآخر سهم في كنانته، فاتهم المصحفى بالخيانة والسرقة وأثبت عليه ذلك بأدلة كثيرة، وألقاه في السجن حيث بقى به خمس سنوات في أسوأ عيش وأذل مكانة، ثم مات أشنع ميتة مسجًى برداء ممزق للسجان، ويقال: إن المنصور دس له السمم. وهكذا كانت نهاية كل من جرؤ على أن يقف في طريق مطامح المنصور، فقد آل تَعَس الطالع بالمصحفى الحاجب إلى الفقر والعار، بمكايد هذا الشاب المحدث، الذي لم يقف بالمصحفى الحاجب إلى الفقر والعار، بمكايد هذا الشاب المحدث، الذي لم يقف

<sup>(</sup>۱) فى الحلل السندسية للأمير شكيب أرسلان: أن غالب بن عبدالرحمن كان من أشهر قواد بنى أمية، فهو الذى رم حصون مدينة سالم سنة ٣٤٧هـ وهو الذى زحف على قشتالة وأوقع بأهلها سنة ٣٤٧ وفى احدى غزواته ببر العدوة استصحبه القاضى محمد بن أبى عامر وانعقدت بينهما مودة أكيدة.

<sup>(</sup>٢) روماني انتخب حاكماً للدولة حوالي سنة ٠٩ هق. م وحين علم أن ولديه اشتركا في مؤامرة لقلب نظام الحكم، حكم عليهما بالإعدام.

خمول أصله فى وجه عبقريته، بعد أن وصل الحاجب إلى قمة المجد والسلطان، وجثت الآلاف من الراجين عند قدميه، وحاول ملك ليون المعزول تقبيل يديه.

وفى اليوم الذى قبض فيه على المصحفى جلس المنصور فى مكانه، فوصل إلى ذروة القوة، وأصبح فى الحقيقة حاكماً للمملكة الإسلامية بالأندلس. وكانت تتألف حكومة الأندلس من الخليفة ووزرائه، ولكن المنصور قصر الخليفة بالقصر، وطوى الوزراء بأرائهم ومشوراتهم فى شخصيته العاتية، وكان يحكم المملكة كلها من قصره فى أحد أرباض قرطبة (۱)، وأصدر الكتب والأوامر باسمه، ودُعى له على المنابر، وضربت باسمه السكة، ولبس الملابس المنسوجة بالذهب، وقد نقش اسمه عليها شأن الخلفاء. وكيفما استوى له الأمر فإنه لم يكن بنجوة من كيد أعدائه، فإن المطامح لها خطرها، ولا بد للمضطهدين الذين ديس عليهم بالأقدام أن يثور وا يوماً للأخذ بثارهم. وهكذا كانت حال المنصور، فإن أحد الصقالبة الذين طردهم من القصر حينما رفضوا تولية الخليفة الصغير حاول اغتياله فلم يفلح، فقبض عليه مع كثير من كبار الدولة المتآمرين معه، وحبسوا ثم حكم عليهم بالموت فصلبوا (۱).

وأصبح المنصور الحاكم الأعلى بقرطبة ، لأن الخليفة الشاب لم يُبد أى اعتراض على الوصاية التى فرضت عليه ، وكانت أمه «صبح» لا تزال صديقة حميمة للمنصور ، ولم يكن فى المملكة من يزعم أنه يقارع المنصور أو يدانيه فى القوة إلا غالب أبو زوجته . . . نعم إن الجيش أعجب بالمنصور وعجب من جرأته على قيادة الجيوش دون أن يكون له سابقة فى الجندية ، ولكنه عشق غالباً وفنى فى محبته ، لأنه كان شجاعاً حقاً وجندياً بفطرته ، وله فى المهارة والتدابير فى الحرب ما لا يُغلب ، لذلك كان غالب منافساً مخيفاً للمنصور ، وكان يجب أن يزول من طريقه ، فاتخذ كبير الوزراء العُدة لذلك بطريقته الناعمة ، وعزيمته الهادئة .

وكلما حاول المنصور عملاً سار فيه بثبات لا يتزعزع، وإرادة من الحديد، ومن الأدلة الغريبة على أخلاقه: أنه كان مرة جالساً في مجلس الوزراء وكان القوم يتحدثون في بعض الشؤون العامة، إذا شم من بالمجلس رائحة لحم يشوى، وظهر لهم بعد ذلك أن

<sup>(</sup>١) بنى مدينة الزاهرة بطرف قرطبة على نهرها الأعظم سنة ٣٦٨هـ وانتقل إليها سنة ٣٧٠هـ.

<sup>(</sup>٢) كان عدد الصقالبة الذين نكبهم في هذه الحادثة ثمانمائة أو يزيدون.

الرئيس كان أحضر كُوّاء لكيُّ ساقه بينما كان يناقش زملاءه في هدوء وسكينة .

ومثل هذا الرجل لن يصعب عليه القضاء على أية عقبة ، ولو كانت القائد غالباً ، فقد دبر مكايده بعناية فنجحت جميعاً ، وإذا رأى في وسائله من الشدة ما لا تستسيغه الأمة عمد إلى تدبير آخر فيه رضاؤها واستعادة محبتها . فحينما أطفا المؤامرة التي قام بها عدد من كبار الدولة لاغتياله على النحو الذي سقناه آنفاً ، وأحس أن له أعداء بين الفقهاء ورجال الدين ، أسرع إلى مهادنتهم ، فدعا إلى عقد اجتماع من زعماء الفقهاء ، وطلب إليهم أن يكتبوا رقاً بأسماء كتب الفلسفة التي يرون فيها خطراً على الدين وخروجاً عليه . وشهرة مسلمي الأندلس بشدة التحرج والتشدد في الدين معروفة ، فطالما لقي الفلاسفة منهم عنتاً . لذلك عجل الفقهاء وقدموا إليه قائمة بالكتب المقضى عليها بالإعدام . فاسرع المنصور إلى إحراقها علناً في الميادين . والمنصور كان من غير شك واسع الأوفق ، فسيح الصدر للفلسفة ، ولكنه فاز بهذه الوسيلة السهلة بأن يدعى : حامي الإسلام ، وبألاً يأتمر به الفقهاء مرة أخرى .

إن رجلاً مثله واسع الحيلة لن يعجز عن التخلص من غالب. فعمد أولاً إلى إحداث بعض الاصلاح في نظام الجيش، فحد من سلطة القواد واختلس هذه السلطة لنفسه، ووصل إلى هذا باجتلاب جنود كثيرة من إفريقية ونصارى الشمال، الذين ما كانوا يأنفون من بيع أنفسهم وسيوفهم لأى قائد مسلم، فاحبوا المنصور وأخلصوا له حينما رأوا سخاءه، وتوالت لديهم الأدلة على نبوغه الحربى. وقد كان دائماً قاسياً: أمر مرة أن يقطع رأس جندى بالسيف الذي كان يحمله، لأنه لمح وميضه وقت أن كان يجب أن يكون مغمداً، ولكنه كان في غير أمور النظام والتدريب أباً لجنوده، ما داموا يحسنون القتال، ويفعلون ما يؤمرون.

وكان تأثيره في جنده لا يحدّ: كان مرة في خيمته فرأى جنوده يفرون في ذعْرٍ، والنصارى في أعقابهم، فرمى بنفسه من كرسيه وقذف بخوذته بعيداً، وجلس فوق التراب، ففهم الجند ما أبداه قائدهم من أمارات الياس فعادوا أدراجهم، وهجموا على النصارى فاستأصلوهم، وتتبعوا الفارين إلى شوارع ليون.

ثم إن الجند لم يجدوا من يسوقهم إلى مغانم كثيرة كالمنصور، الذي قادهم إلى

النصر في أكثر من خمسين غزوة (١) شنها على أمراء الشمال، لذلك ازداد تعلق الجيش به، وهوى نجم غالب وأنصاره من المقيمين بالحدود.

ثم مات غالب فى إحدى المواقع، وظهر قائد آخر هو جعفر صاحب المسيلة، الذى أزعج المنصور بشهرته العظيمة بين جنوده، فدعاه إلى بهو الرياسة وسقاه الخمر حتى غلبه السكر، وحينما عاد إلى داره قتل فى الطريق. ولهذه الفعلة الشنيعة التى تدل على غدر المنصور وتلطخ يديه بالدماء أخوات سلبته صفة البطولة، بعد أن كان يستحقها بأعماله اللامعة، وجعلت ميل القلوب إليه مستحيلاً.

على أن صلابته وإقدامه وصلا بالأندلس إلى قمة من العز والصولة تبعد عن أى خيال، حتى عن خيال الخليفة العظيم عبدالرحمن الناصر. فإن هذا الرجل اللى لا ينال منه التعب ولا يمسه اللغوب، شن على إفريقية حرباً شعواء، فوسع رقعة الدولة على شواطىء البربر، وغزا نصارى ليون وقشتالة كل عام مرتين، مرة في الربيع وأخرى في المخريف(۱)، بينما كان يضغط في قرطبة بيد من حديد على العشائر المتنازعة ويستل شوكتها، وبينما كان يتقرب إلى نفوس الشعب بزيادة المسجد الجامع زيادة فخمة رائعة، حينما شعر بأن الأمة أخذت تغضب للعزلة التي ضربها على خليفتهم الشاب، وتنصت إلى إغراء السيدة «صبح» ورجال القصر الذين سئموا المنصور وحسدوه.

وكان يشرف بعين لا يفر منها شيء على كل قسم من أقسام إدارة الدولة، ويهب كثيراً من وقته لإنماء الأدب وإنهاض الشعر \_ فقد كان أديباً بطبعه، وكان يأخذ كتبه أينما ذهب بسيفه، ولم تكن كتبه إلا الشعراء الذين كانوا يصحبونه في غزواته. ولم ينل قائد ما ناله المنصور من الانتصار في كل موقعة، فقد قذف نصارى الشمال بالحديد والنار، مؤيداً بجنوده الغرباء الأشداء، وبكثير من الجنود المسيحيين الذين جذبتهم إليه كثرة ما يصيبون في ظل قيادته من مغانم.

واستولى على ليون، وأتى على بنيان أسوارها الضخمة وقلاعها من القواعد، وقهر بَرْشِلُونة. والأدهى والأمر أنّه خاطر بنفسه وبجيشه في شعاب غاليسية وجعل كنيسة شنت ياقوب

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: أنه غزا ستا وخمسين غزوة.

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: واحدة في الشتاء وأخرى في الصيف.

رُكاماً، تلك الكنيسة الرائعة التي كانت ملتقى الحجاج، والتي كان لها من المنزلة بأوروبا ما يقرب من منزلة الكعبة عند المسلمين.

ولم يمس بسوء قبر القديس يعقوب الذي ينسب المسيحيون إلى ما فيه من آثار القديسين كثيراً من الخوارق، ويقال إن الفاتح حينما دخل المدينة. بعد أن هجرها أهلها لم يجد بها إلا راهباً جاثياً أمام القبر المقدس، فسأله المنصور: ماذا تعمل هنا؟ فأجاب الراهب الهرم: إنى أصلى (١) فامتنع المنصور عن قتله، ووضع حراساً لحمايته وحماية القبر من غضب الجنود الذين انطلقوا يهدمون كل شيء في المدينة.

وكان المنصور جديراً بلقبه الذي ناله بحق بعد إحمدي هذه المواقع، وبتوالى الغارات على الشمال.

بقى أمراء المسيحية مغلولى الأيدى، وخضعت ليون والممالك المتاخمة لها، وأدّت الإتاوات إلى قرطبة، فقد تكررت هزائم قشتالة، وبرشلونة ونافار، واستولى المنصور على ليون، وبنبلونة، وبرشلونة، وشنت ياقوب. وحمل مرة ملك نافار على أن يجثو أمامه ذليلاً على ركبتيه، لأن الوزير - وهو لا يتجاوز عن شيء - علم أن امرأة مسلمة مأسورة بمملكته، فأطلقت في الحال مع كثير من ضروب الذلة والاعتذار.

وحدث مرة: أن المنصور كان يحارب في الشمال، فسد جيش النصاري عليه وعلى جيشه الطريق إلى قرطبة، واحتلوا موقعاً حصيناً لا ينال، فلم يفت ذلك في عضده، وأمر جنوده أن يعيثوا بأرض الأعداء حولهم، وأن يجمعوا ما يستطيعون لبناء الخيام واستقرار الإقامة، ولم يجرؤ النصاري على منازلتهم، لأنهم وثقوا من أنهم سيياسون ويسلمون، ولكنهم دهشوا حينما رأوهم يقيمون المعسكرات ويحرثون الأرض ويزرعونها. وحينما سألوهم في عجب واستنكار عما يعملون، كان الجواب الهاديء: «إننا رأينا أن الوقت لا يتسع للعودة إلى قرطبة، لأن موعد الغزوة الثانية أصبح قريباً. لهذا عزمنا على الإقامة هذه الفترة القصيرة، ففزع النصاري وهالهم أن يكون احتلال المسلمين داثماً، ونزلوا من معاقلهم، وفتحوا الطريق لهم ليعودوا إلى قرطبة آمنين محملين بما نالوه من نَفَل، وزاد معاليهم الخوف فأعطوهم كثيراً من الحقائب والبغال، ليحملوا عليها الغنائم....

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب أنه قال: إني أونس يعقوب.

إن المنصور الذي لم تغلبه الرجال غلبه الموت!!

فإنه مرض ومات بمدينة سالم (۱) «حينما كان في آخر غزواته المظفرة لقشتالـــة (۱)، وتنفس النصارى الصعداء لموته، ودل على هذا الارتياح عبارة موجزة دونها أحد الرهبان في تقويمه، وهي: «في سنة ١٠٠٢ مات المنصور ودفن في الجحيم».

(١) مات سنة ٣٧٤هـ.

<sup>(</sup>٢) يسمى العرب هذه الغزوة: غزوة قنالش والدير.

## عودة البربر إلى الحكم

تتدلّى أحسن الممالك نظاماً وأضبطها حكماً إلى الفوضى والاضطراب، حينما تزول العزيمة التي كانت تهديها سواء السبيل، وبهذه الحقيقة وأمثالها تمسك من يرون أن خير أنواع الحكم أن يحكم الشعب نفسه. وقد قيل: إنك إذا قدت الأمة بخيط فَوهي أو انقطع، فإنك لا تدرى في أي طريق ستذهب الأمة. وهذه النظرية صادقة على إطلاقها، فمن الشعوب ما هو دائماً في حاجة إلى خيط يقوده، وليس في العالم شعب يستغنى تمام الاستغناء عن الاهتداء بعقل مسيطر. على أن هذا الاستغناء ليس في منفعة الشعوب في شيء إلا إذا عدّت الركود مثلاً في الحكم صحيحاً.

والأندلس في أية حال لم تستطع الاستغناء عمن يقودها، فإذا مات قائدها وحاكمها سقطت معه الدولة، فهي على حدما قيل: «حينما يسقط سيزار العظيم، فإنني وأنت وجميع الأمة نسقط معه» ولم يكن ذلك في الأندلس عن محبة للحاكم أو انعطاف نحوه، ولكن كان عن عجز وخور، فإن كثرة العشائر المتنازعة والقبائل المتنافسة، جعلت الوصول إلى ما يشبه الاستقرار في حكم الأندلس مستحيلاً، ولن يكبح من جماح هذه العشائر أو يفل من غرب هذه القبائل إلا يد قوية.

واعتبر هذا بما تقرأ فى تاريخ إرلندة عن العداوة المتأصلة بين سكان الشمال وسكان الجنوب ـ تعلم أن العرب ليسوا وحدهم الذين رأوا أن من الاستحالة حكم أمة تختلف فيها العناصر والأديان بالسهولة التى تحكم بها أمة متماثلة الأفراد فى الجنس والدين. وتاريخ الأندلس كما قصصنا عليك كان حوادث متعاقبة فى صعود وهبوط، فقد شهدنا فيه أول الأمر

غارة عنيفة رائعة لجنود موهوبين، انتهت بفتح لم يكن منتظراً ولا مرتقباً. وما كاد يتم فتح المجزيرة، حتى رأينا العشائر المتنافرة التي تجمعت لهذا الفتح المبين تنطلق من عقالها، وتدمر ثمرات الفتح التي جناها السيف واغتصبها الإقدام.

ثم نرى الشّمريَّ الذي خلق ليكون ملكاً \_وهو عبد الرحمن الداخل \_ فنرى الأندلس وقد عادت مرة أخرى إلى وحدتها وقوتها .

وكان من عادة الفرس عند البدء بمخاطبة ملوكهم أن يقولوا:

«أيها الملك أبقاك الله "وهذا الدعاء يوحى إلى النفس بأنه لو صح وتحقق لكان حلاً لكثير من المشكلات السياسية ، على شريطة أن يكون المدعو له بالخلود ملكاً صالحاً . وأول ملك بالأندلس لم يكن بطبيعة الحال خالداً ، وكان من أثر موته ما كان يحصل دائماً حيسا يزول الضغط القوى الحازم ، فارتكست الأمة في الفوضي والحروب الأهلية ، ثم جاء ثانية الملك الملهم لإنقاذ الأمة مما هي فيه ، وهو الخليفة العظيم ، فألزم الناس القانون والنظام في جميع أرجاء الأندلس ، وهزم الواثبين على المملكة ، وداس العصاة بقدميه ، وبقيت الأندلس خمسين عاماً في عهده فردوس سلام وازدهار . ولو قدر لعبد الرحمن الناصر أن يكون خالداً في هذه الدنيا ، لبقي السلام ورفرفت الطمانينة على ربوع الأندلس إلى اليوم ، وما كنا نسمع بشيء مما حاق باليهود والعرب في ديوان التفتيش من القتل والقسوة الوحشية ، ولا بشيء من أخبار الكارلوسيين (۱) .

ومن المحزن أن هذا الدعاء ببقاء الملوك الصالحين لا يمكن أن يتحقق، ولكن الخليفة العظيم لم يترك المملكة خلواً ممن يصلح لقيادتها، فإن أسبانيا أنقذت بالملوك مرتين، والآن ينقذها ويجمع شتاتها كبير الوزراء وهو المنصور الذي لا يغلب، والذي نفذت سلطته إلى كل زاوية من زوايا الأندلس. ولكن المنصور أيضاً لم يكن خالداً، وحينما مات «ودفن في الجحيم» كما كان يأمل الراهب المتبتل - أصبحت الأندلس التي بلغت في عهده قمة الثروة والقوة، وعاشت في كنف السلامة والنظام، فريسة للقوى المتنافرة التي دفنتها عزائمه وسطواته في جحورها، ففي غضون ثمانين سنة كان يمزق الأندلس تحاسد الزعماء وظلم العتاة من البربر والعرب والصقالة والأسبان.

<sup>(</sup>١) هم أنصار الدون كارلوس البربونى ولدسنة ١٧٨٨ ومات سنة ١٨٥٥ وهو الابن الثانى لشارل الرابع، وكان يدعى ملك أسبانيا.

نعم إن جذور الحزبية كانت اجتثت من أصولها بمرور السنين، وذهب عهد التفاخر بالأنساب والقبائل، لأن الناس نسوا أنسابهم، ومع ذلك بقى بالأندلس من التنافس الشخصى والجنسى والدينى ما يكفى لجعلها جحيماً أرضياً، من النوع الذي كان يتمنى الراهب المؤرخ أن يدفن المنصور فيه.

واستطاع ابن المنصور وخليفته، أن يصون وحدة المملكة في مدى ست سنوات، تلاها انهمار سيل جارف من الطامعين المخاطرين، والخلفاء المتنافسين، والأدعياء الوقحين. وكان الأسبان الذين يمثلون جمهرة الأمة يؤثرون أن يحكمهم ملك، ويحبون أن يتعاقب الملوك من أسرة واحدة، ويذكرون بالإعجاب ما كان للدولة الأموية العظيمة من أثر عظيم، ولم يكن من رأيهم في الحكومة أن يكون المسيطر فيها وزيراً كيفما كان عادلاً صالحاً، لأن الملك في زعمهم يجب أن يحكم الأمة بنفسه. لذلك رفعوا راية العصيان على ابن ثان للمنصور، وزاد في غضبهم أنه أعلن حقه في وراثة العرش، فمضوا المعافية هشام المؤيد وحتموا عليه أن يقبض على أزمة الحكم بيديه الضعيفتين الواهنتين.

وقد صعب على هشام المسكين أن يُنزع فجاءة من عزلته في القصر، بعد أن قضى فيها ثلاثين عاماً، سجيناً مغتبطاً بسجنه، فتوسل إليهم ألا يطلبوا منه المستحيل، ولكنهم أصروا على ما يطلبون، فأطاعهم على الرغم منه. غير أنه حينما ظهر للناس جميعاً أن هذا الرجل الكهل كان أضعف من طفل، طلبوا إليه أن يعتزل، وأحلوا مكانه رجلاً من أسرته، وكان سقوطه في الحقيقة نهاية الدولة الأموية بالأندلس.

ثم جلس على العرش خليفة بعد خليفة في مدى عشرين عاماً، فكان أحدهم لعبة في أيدى القرطبيين وآخر لعبة في أيدى الحراس من الصقالبة، وثالث لعبة في أيدى البربر، ورابع كان صورة تخفى وراءها مطامح أمير إشبيلية، ولكنهم كانوا جميعاً لُعباً لبعض الأحزاب، ولم يكن لهم مظهر من النفوذ. وقد شهد بهو القصر قتلاً بعد قتل كلما تلا خليفة خليفة، وأخفى مرة أحد هؤلاء الخلفاء المساكين البائسين نفسه في فرن حمَّامه، وحينما عُرف مكانه جُرّ وذبح أمام الخليفة الجديد الذي لم يأت بعدُ دوره وإن كان قريباً.

ثم ألزم هشام المؤيد المسكين \_ الذى نشًّا، المنصور وأمه «صبح» في طفولة دائمة \_ أن يُمثل دوره في صندوق الدنيا، فوضع على العرش ثم خلع، فبُدّل بقيده

الحريرى في عزلته بين الفواتن من نساء القصر، حيطاناً مظلمة لسجن حقيقى، ولا يعرف إلى الآن ما جرى له بعد ذلك، فنساؤه يُعلن أنه جاهد للفرار من سجنه والتجا إلى آسيا أو مكة. لم يُغر العرش ذلك الملك البائس بشيء من مغرياته، لأنه كان يعشق العزلة والانقطاع إلى العبادة، ولا بد أن يكون قد عرف أن بقاءه بالأندلس سيشجع مطامع أنصاره، وأن ذلك سيؤدى حتماً إلى النزاع والتفرقة، فمن المعقول إذا أن يكون قد آثر أن يقضى بقية أيامه بمكة للعبادة والتبل.

ثم ظهر دعى يشبه هشاماً تمام الشبه، وزعم أنه هشام المختفى وادّعى مُلك إشبيلية، فاعترف به حاكمها لأنه رأى فيه لعبة صالحة فى يديه(١) ولكن هشاماً الحقيقى اختفى إلى الأبد ولم يسمع إنسان عنه شيئاً بعد اختفائه.

والذى جرى لهشام المعتدّ بالله عند عزله يصوّر لنا ما وصل إليه خلفاء بنى أمية التاعسون من الذلة والمهانة ، بعد أن تركوا زمامهم للبربر المتوحشين ، أو الصقائبة يلعبون بهم كما يلعب بقطع الشَّطْرنج ، فقد أمر رؤساء قرطبة أن يجرَّ هذا الخليفة الرفيق الرقيق العاطفة هو وأسرته إلى سجن تحت الأرض مظلم ، متصل بجامع قرطبة . فجلس الخليفة في هذا السجن الدامس الظلمة يرتعد من البرد ويتسمم بهوائه الفاسد من العطين ، وقد احتضن ابنته الصغيرة وأحاط به نساؤه يبكين ويولولن ويقضقضن في زمهرير قارس ، وقد اشتد الجوع بالسجناء بعد أن تركهم السجانون القساة ساعات دون أن يفكروا في إطعامهم ، ثم جاء الشيوخ ليبلغوا هشاماً حكم المجلس الذى اجتمع في عجلة ليفصل في أمره ، ولكن الخليفة المسكين يجهد في أن يبعث شيئاً من الدفء إلى ابنته التي كان يحملها بين ذراعيه قاطعهم قائلاً :

«نعم. نعم. إنى سأخضع إلى حكمهم كيفما كان، ولكنى أسألكم لله تعالى أن ترسلوا إلى شيئاً من الخبز. . . إن هذه الطفلة الصغيرة ستموت بين يدى من الجوع» فتأثر الشيوخ لأنهم لم يريدوا أن يعذب الخليفة هذا التعذيب، وأمروا فأحضر إليه الخبز، ثم استأنفوا الكلام قائلين: «يا مولانا إن المجلس قرر أن تؤخذ عند الفجر لتسجن في قلعة كذا».

 <sup>(</sup>۱) المعروف أن محمد بن عباد أمير إشبيلية هو الذي ادعى وجود هشام ثانية كذباً وتمويهاً ليستعين بهذه
 الحيلة على أمره ويهدد خصومه.

فأجاب الخليفة: «فليكن، وليس لى الآن إلا رجاء واحد، هو أن تأمروا لنا بمصباح، لأن ظلمة هذا المكان الموحش تزعجنا وتخيفنا»... وارحمتاه!! لقد وصل الذل والشدة بحاكم المسلمين الزمنى والدينى بالأندلس إلى هذا الحضيض وهو أن يستجدى خبزاً وشمعة»(١).

وأمثال هذه الكوارث كانت كثيرة بقرطبة، فكل ثورة كان لها جناها المرّ من القتل والإرهاب، فإن أهل قرطبة الذين ازداد عددهم كانوا ينزعون إلى الاستقلال وفرض إرادتهم على الحكام، وهذا الاعتداد بالنفس كان نتيجة ثروة الأمة، ونموّ التجارة والصناعة فيها.

فحينما أسقطوا أسرة المنصور من الحكم ، ثار العامة كعادتهم وشفوا غليل غضبهم بنهب قصر المنصور البديع الذى بناه فى ربض قرطبة ليكون مقراً له ولرجال حكومته . وبعد أن انتهبوا ما فيه من الكنوز التى لا تقدر بثمن ، تركوه طعمة للنيران . واستمرت المذابح والنهب والاغتيال أربعة أيام لا ينهنه من حدّتها أحد ، وأصبحت قرطبة مجزراً .

وحينئذ جاء دور البربر، وانتهى حكم الصقالبة الجبارين بحكم البربر القساة، الذين سمنوا ونعموا بانتهاب المدينة، فحيثما سار هؤلاء البربر سار القتل والنهب وسارت النار فى إثرهم، فكم نهبوا من قصر ثم أحرقوه، وقد لاقت منهم مدينة الزهراء الجميلة التى كانت ريحانة الخليفة العظيم شرّ ما يلاقى، فقد استولوا عليها بخيانة، ثم انتهبوها ثم أشعلوا فيها النيران، ولم يبق منها من بدائع الفن الرفيع التى زينها بها الخليفتان إلا كومة من حجارة سُفع، ووضعوا السيف فى حاميتها وفرّ سكانها معتصمين بالمسجد، ولكن البربر الذين خوت قلوبهم من الخشية والرحمة، أحاطوا بهم، وذبحوا فى بيت الله الرجال والنساء والأطفال (سنة ١٠١٠).

وفى هذا الوقت استقلت الولايات التابعة للخلافة، بعد أن حطّم الصقالبة والبربر العاصمة، ووضعوا على العرش خليفة بعد آخر، ونقلوا الخلافة من الأمويين إلى بنى حمّود، أو حاولوا تجربة حكم البلاد بمجلس يؤلف من الزعماء(٢)، فأصبح لكل مدينة أو

<sup>(</sup>١) لحق المعتد بالله بعد خروجه من السجن بابن هود وأقام عنده ومات في لاردة سنة ٢٨ ٤ هـ ١٠٣٦ م. (٢) كما فعل أبو الحزم بن جهور: فإنه حكم مملكة قرطبة حكماً يشبه الحكم الدستوري من سنة ٢٢ ٤ إلى

مقاطعة أمير مستقل، وذهبت فى الهواء تلك الوحدة التى جمع بها المنصور مختلف الأهواء والأحزاب، ولم يرتح الأسبانيون أنفسهم لهذا الانتقال السريع، وإلى تمزيق الدولة إلى ولايات صغيرة، فرأوا والحزن ملء قلوبهم ما صارت إليه بلادهم، وكيف أصبحت نهباً مقسماً بين الغرباء. فقد نعم البربر بالجنوب، وأخضع الصقالبة الشرق، أما البقية فقد سقطت بأيدى بعض محدثى النعمة والنفوذ، أو بعض الأسر القديمة التى نجت من ضربات عبد الرحمن الناصر أو المنصور القاصمة.

وكانت قرطبة وإشبيلية ـ وهما أعظم مدن الأندلس ـ تحكمان حكماً جمهورياً في الصورة لا في الواقع، لأن سلطة رئيس المجلس كانت تشبه سلطة الأمبراطور كل الشبه. وحكم في النصف الأول من القرن الحادي عشر نحو عشرين أسرة مستقلة، في نحو عشرين مدينة أو مقاطعة، ويسمى هؤلاء بملوك الطوائف، وبينهم: بنوعباد بإشبيلية، وبنو حمود بمالقة والجزيرة، والأدارسة بغرناطة، وبنو هود بسرقسطة. وكان أقوى هؤلاء بني ذي النون، ألذين ملكوا طليطلة، وحكموا بلنسية، ومرسية، والمرية.

وقد أحسن بعض هؤلاء الملوك الحكم وإن كان أكثرهم عتاة جبارين، غير أنه مما يعجب له، أنهم كانوا جميعاً غطارفة مثقفين، يعضدون العلم والأدب، وكانت قصورهم مثابة للشعراء والمغنين، فقد كان المعتضد عالماً أديباً شاعراً، ولكنه نصب ببستانه خُشباً علق فوقها رءوس أعدائه الذين قضى عليهم، وكان يستبشر ويبتهج برؤيتها كل يوم.

وقصارى القول: إن المملكة كانت في حالة من الفوضى والاضطراب، تشبه ما وصلت إليه عند تولية الخليفة الناصر، نعم إنه لم يقم بها عصيان من المسيحيين كما كان من ابن حفصون أيام الناصر، ولكن الفوضى كانت عامة، والخطر من سقوط الدولة وتحطمها كان بارزاً للعيان. فإن نصارى الشمال استجمعوا للوثوب، ورأوا الفرصة سانحة فهموا لاهتبالها، لأن ألفونس السادس (الأذفونش) الذي وحد تحت إمرته أستورياس، وليون، وقشتالة، كان قد فهم ما يجب أن يفعله تمام الفهم، فقد رأى أنه لم يكن عليه إلا أن يمد حبله لملوك الطوائف مداً كافياً، ليشنقوا به أنفسهم، لأن هؤلاء الطغاة اللين لم ينظروا في العواقب، ولم يعنوا إلا بأنفسهم، ولم يتركوا جهداً إلا بذلوه، في

سنة ٤٣٥ هـ فكان الذى يقوم بالحكم جماعة من كبار رجال الدولة، ولمّا مات قام ابنه أبو الوليد بالأمر بعده على هذا التدبير إلى أن مات سنة ٤٤٣ هـ.

إضعاف منافسيهم ـ كانوا يجثون عند قدمى الفونسو لاستجداء معاونته كلما ضعفوا عن مقاومة إخوانهم المسلمين ـ لذلك تقربت كل الدويلات الإسلامية إلى الفونسو بتقديم الإتاوات وكان الفونسو يزيد فيها كل عام كلما زادت قوته، لأنها ثمن عطفه وحمايته، ولأنه كان يريد أن يرضخ المسلمون من المال، ما يكفى لمحوهم ومحو آثارهم من أسبانيا.

وقد بذل ملوك الطوائف هذه الإتاوات للاستعانة بجيوش الفونسو، أو للخوف من غاراته العنيفة التي كان يشنها في كل مكان، حتى لقد وصلت جنوده إلى قادس.

وكان شمال أسبانيا فقيراً ممحلاً، وكان من أضاحيك القدر، أن يجمع ألفونسو من ملوك المسلمين ما يعدّ به العدة لدمارهم، على أنه مهما اختلف هؤلاء الملوك وتحاسدوا، فقد كان لصبرهم على ألفونسو حدّ يقفون عنده، فإنهم تيقظوا من سباتهم، وأحسوا بالخطر المحدق بهم، وعملوا على دفع الكارثة عنهم، حينما علموا أن ألفونسو اخترق الأندلس على جواده آمناً مطمئناً، حتى وصل إلى أعمدة هرقل فنز ل ليبترد في المحيط، وحينما رأوا أنه وضع حامية تزيد على أثنى عشر ألفاً من الجنود الشجعان في حصن ليط، وهو في وسط بلاد المسلمين، ومنه كانت تخرج جنوده لتعيث وتنهب وتغير، وحينما علموا أن للذريق البيفاري أو السيد الكمبيدور(١١) احتل بلنسية مع القشتاليين، ونهب ما حولها من الأرض حتى صيرها قفراً يباباً. وحينما ظهر لهم جلياً أن ألفونسو لا يقصد إلا أن يعيد أسبانيا إلى المسيحية، وأن يستأصل شأفة المسلمين.

ولكن ملوك الطوائف كانوا على الرغم من تفاقم الخطب أضعف من ذات خمار، وكانوا في يأس من توحيد كلمتهم وتواثقهم على مكافحة العدو، لكثرة ما بينهم من تحاسد وتنافس وغيرة. لذلك صاروا إلى ما ليس منه بدّ، وهو دعوة الغرباء إلى عونهم.

وقد رأى بعضهم ما فى هذه الدعوة من الخطر المحيق، ولكن المعتمد ابن عباد (۱) أسكتهم بقوله: «لأن أكون سائق جمال فى صحراء إفريقية خير من أن أرعى المخنازير فى قشتالة ا ا » ولم تكن المعونة التى التمسوها بعيدة عنهم، فقد شبت ثورة فى شمال إفريقية

<sup>(</sup>١) يسميه صاحب نفح الطيب القنبطور.

<sup>(</sup>٢) أشهر ملوك الطوائف، شاعر، أديب، شجاع. أسرة ابن تاشفين ومات بالمغرب سنة ٤٨٨ هـ.

انبثق منها مذهب متعصب جديد، سمى أصحابه بالمرابطين، وقد تغلب هؤلاء المرابطون على المملكة جميعها من الجزائر إلى السنغال، وكانوا من طابع طارق وأصحابه، وكانوا على أتم أهبة لاجتياز البحر والتغلب على أسبانيا الخصيبة، وأظهروا للناس أن هذا الغزو مكرمة منهم وجهاد في سبيل الله، ولم تبدر منهم بادرة تدل على رغبتهم في الأندلس. غير أنهم نزلوا بأسبانيا، ومن الهين أن ندرك أنهم نزلوها لتكون دار إقامة.

وحينما وصل المرابطون إلى الأندلس كأرجال الجراد، ليلتهموا المملكة التي قدمت نفسها لهم طعاماً، كانت الطريق مذللة أمامهم، وابتهج الأندلسيون حينما رأوا فيهم ساعداً أزلّ مفتولاً ، جاء ليمحـو الفوضـي التـي بددت هناءتهـم منـذ أن مات المنصـور العظيم. أما ملوك الطوائف أو صغار الطغاة: فمنهم من دعاهم للإقامة ببلاده، ومنهم من لم يستطع مقاومتهم فصبر على مضض، ولكنهم اغتبطوا جميعاً بكبح القشتاليين، وكسـر شوكتهم. وعندما وصل يوسف بن تاشفين ملك المرابطين (١١) إلى الأندلس، وتملك مدينة الجزيرة لتكون ميناء له وقاعدة لجنوده، اخترق الولايات بجيوشه حتى التقي بألفونسو عند الزَّلاقة بالقرب من بَطْلَيَوْس، في الثالث والعشرين من أكتوبـر سنـة ١٠٨٦ م (٤٧٩ هـ) وصاح الفونسو حينما رأى جيشه اللهام: «بمثل هؤلاء أحارب الشياطين والجن والملائكة». على أنه مع هذا التجأ إلى حيلة ليدهم بها أعداءه من البربر والأندلسيين على غرة ، ولكن يوسف لم يكن من الهين خداعه ، فأحاط في مهارة وحذق بجيش القشتاليين من الأمام والخلف، ووضعهم بين نارين، فتحطم القشتاليون وهزموا شر هزيمة، على الرغم من المقاومة العنيفة وأساليب الحرب التي برع فيها هؤلاء الجنود المدربون، وفرّ ألفونسو \_وما كاد يستطيع الفرار \_بنحو خمسمائة فارس، وترك آلافاً مؤلِّفة من خيرة جنوده في الميدان. وبعد هذا النصر المبين، عاد يوسف بن تاشفين إلى إفريقية، وترك بالأندلس ثلاثة آلاف من جنوده لمعاونة الأندلسيين لأنه وعد ألا يضم الأندلس إلى مملكته، وبرّ بهذا الوعد، إلا في جزيرة طريف فإنه اختارها لنفسه.

فرح الأندلسيون بمقدّمه وأطروا شجاعته، وابتهجوا بنجاة بلادهم، وأعجبواً. بسذاجته وتقواه، إذ رأوا أنه لا يعمل عملاً إلا بعد استشارة الفقهاء، حتى إنه أبطل

<sup>(</sup>١) خلف ابن عمه على بلاد المغرب فاستقر له ملكه ودانت بلاده، وكان شجاعاً داهية متشدداً في الدين، توفي سنة ٤٩٣ هـ.

الضرائب بأسبانيا إلا ما أقره عمر بن الخطاب في عهود الإسلام الأولى. ولكن طبقة المتعلمين بالأندلس كانت تسخر من جهله وجفوة أخلاقه، فلم يكن يحسن العربية، ولم يكن يدرك مرامى الشعراء إذا أنشده شاعر قصيدة في مدحه. وليس هذا بالنقص اليسير في رأى الأدباء الأندلسيين، الذين لا يغفلون عن إنشاد الشعر والاستشهاد به ولو كانوا في بحر من الدماء. فلم يكن يوسف في أعينهم إلا بربريا، غير أن نقدهم لثقافته لم يكن له وزن ما داموا في حاجة إلى سيفه، أما جمهرة الأندلسيين: ففكروا في رفاهيتهم أكثر مما فكروا في علمه، وكانوا على استعداد لقبوله مسرورين ملكاً على الأندلس. وفي سنة ١٠٩٠م (١٨٨٤هم) استجدى ملك إشبيلية عون المرابطين ليصدوا عنه غزوات المسيحيين، الذين استمروا في عدائهم وطفقوا يرسلون غارات مستمرة من حصن ليط.

أجاب ابن تاشفين الدعوة مظهراً التثاقل وعدم الرغبة، ولكنه في هذه المرة وجه هجومه إلى ملوك الطوائف، وإلى نصارى قشتالة على السواء، وملأ الملوك الأغبياء أذنيه بشكوى بعضهم من بعض، وخيانة بعضهم لبعض، حتى عرفهم يوسف جميعاً، ولم يثق بهم جميعاً. وكان يعتمد على الأمة وعلى الفقهاء الذين أحلوه سريعاً من عهده بالأيضم إليه الأندلس، وغالوا فأدخلوا عليه: أنّ مما يجب عليه \_ إرضاء لربه \_ أن يعيد السلام والرفاهية إلى هذه البلاد المنكوبة.

أطاع ابن تاشفين نصيحة الفقهاء، لما كان يخالجه من الطموح في ملك أسبانيا الذي كان يكتمه ويخفيه، فشرع في إخضاع أسبانيا قبل انتهاء سنة ١٩٠١م فدخل غرناطة في نوفمبر، ووزع على قواده الكنوز العجيبة التي لم يروا مثلها أو ما يقرب منها في حياتهم، من الماس والدر والياقوت والجواهر الثمينة، والحلى الذهبية والفضية، والكئوس الزجاجية وعتاق البسط، وغير ذلك مما لم يسمع به من النفائس. ثم سقطت جزيرة طريف في ديسمبر، وشهدت ألسنة التالية سقوط إشبيلية وغيرها من كبار مدن الأندلس، وجرد الفونسو جيشاً يقوده البرهانس فهزمه المرابطون، وأصبح القسم الجنوبي في أيديهم إلا مدينة بلنسية التي لم تفلح فيها محاولة، ما دام السيد الكمبيدور يتولى الدفاع عنها، وفي سنة ١١٠٧م (٩٠٤ هـ) سقطت بلنسية بعد موته، فغدت الأندلس الإسلامية كلها ـ حاشا مدينة طليطلة ورُيَّة \_ تابعة لمملكة المرابطين بإفريقية.

رضى جمهور الأندلسيين إلى حين \_ولحاجة في أنفسهم \_عما آلت إليه البلاد بعد

دعوة المرابطين إليها، ولكن قِلّة من عظماء الأندلس والمثقفين، كانوا ساخطين على تلك الحال، فإنهم كانوا يحكمون بطائفة من الدينيين المتزمتين (۱) كما كانت تحكم إنجلترا في أحد عهودها، ولكن إنجلترا ظفرت بملتون (۱) شاعر هذا العهد، فخفف من شدته وعبوسه اشمأز الشعراء من جفوة البربر وخشونتهم وجهلهم، فإنهم لم يفهموا رواثع أشعارهم، وإذا حاولوا التشبه بملوك الطوائف الأدباء البارعين في ذوقهم المرهف ونقدهم الدقيق، أتوا بما يستثير الضحك. ولم ير المفكرون في رجوع السلطة إلى الفقهاء المتعصبين ما يبعث على التفاؤل، فقد كان هؤلاء أصحاب الرأى والشورى عند المرابطين، فحار بواكل ما يتصل بالفلسفة، وجمدوا على أن يفهموا القرآن من تفسير مفسر واحد (۱). أما اليهود والنصارى فإنهم أدركوا سريعاً ما ينهم المرابطون من معنى التسامح، فقد قسوا في اضطهادهم، وجردوا عليهم سلاحين من القتل والنفي. وأما من بقي من الأسر القديمة ومن فرّ من السيف من ملوك الطوائف، فإنهم كانوا في يأس قاتل، حينما رأوا هذا الدخيل يعيد إلى أذهانهم أعمال البربر الشنيعة آخر أيام الخلفاء بقرطبة.

ولكن جمهور الأندلسيين كانوا في غبطة وسرور لاستيلاء المرابطين على الأندلس، فقد أمنوا على أرواحهم وأموالهم، ذلك شيء لم يستطيعوا تخيله أيام كانت المملكة ممزقة إلى ولايات، وكان أقوى الملوك من يستطيع أن يحمى رعيته حول قلعته، وأيام كانت الطرق غاصة بعصابات اللصوص، وأيام كان النصاري يغيرون على القرى وينهبون البلاد. أما الآن فقد استتب النظام والهدوء ولو إلى حين، وخضع الناس للقانون، وهزم النصاري فعادوا إلى حصونهم، وأخذ الناس مرة أخرى يحلمون بالثروة والرفاهية.

ولكن هذا الحُلْم كان وهماً وخيالاً باطلاً، فإن القدر لم يدخر نجاحاً ولا سعادة لرعية المرابطين: فقد أصاب البربر ما أصاب الرومان والقوط من قبلهم، فإنهم جاءوا إلى أسبانيا غلاظاً شداداً، لم يعتادوا النعيم والرفه، يتفاخرون بالشجاعة والقوة، ولهم قلوب يملؤها تعصب دينى غضوب ساذج، ولكنّهم لم يلبثوا بها إلا قليلاً متمتعين بثمار

 <sup>(</sup>١) يشبههم المؤلف بالبيوريتان أو الأصفياء: وهم صنف من البروتستنت متشدد في الدين وكان لهم نفوذ أيام حكم كرمويل.

 <sup>(</sup>٢) شاعر إنجليزي من الدرجة الأولى اشتهر بالنقد اللاذع الساخر، ولد سنة ١٦٠٨ م. ومات سنة ١٦٧٤ م.
 (٣) فى أخبار المغرب للمراكشى: وكان لا يبت حكومة فى صغير ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء،
 وقرر الفقهاء عنده تقبيح علم الكلام، وأمر بإحراق كتب الغزالى لما دخلت الأندلس.

انتصارهم، حتى أصيبوا بفساد الأخلاق وانحطاط العزائم الذى أصاب جنود (هانيبال) حينما استناموا إلى لذائذ الحياة فى (كابو) (۱۰). فقد البربر الميل إلى الحرب، والإقدام على الأخطار، واحتمال ويلات القتال. أو قل: إنهم فقدوا رجولتهم فى أقصر ما يُتصور من زمن. فلم يكن لهم بعد عشرين عاماً جيش يعوّل عليه فى صد هجمات القشتاليين، بل كان جيشهم حشداً غير منظم من حطام آدمى، وكسالى بائسين أدمنوا الخمر، وخدعوا فتوّتهم فبدوها، وأصبحوا عبيداً لكل شهوة تجعل الرجل جباناً رعديداً.

وبدل أن يصونوا النظام كانوا هم أول العابثين بالنظام، فقطعوا الطريق على المسافرين وسرقوا كلما لاحت لهم لائحة، ووصل الضعف بحكّامهم أن صاروا تحت سيطرة العواهر من النساء، والطامحين من الفقهاء، فنقضوا اليوم ما أبرموه بالأمس. ومثل هؤلاء لا يطول بهم الحكم: فإن ثورة جامحة قامت بإفريقية للقضاء على المرابطين، وجدد القشتاليون بقيادة ألفونسو «المحارب» غاراتهم على الأندلس. ففي سنة ١١٢٥ م عاثت جنودهم في الجنوب سنة كاملة. وفي سنة ١١٣٣ م أحرقوا أرباض قرطبة وإشبيلية وقرمونة، وانتهبوا شريش وأشعلوا فيها النار. وامتدت غزوات النصاري من ليون إلى مضيق جبل طارق. أما الدولة الإسلامية حيال كل هذا فلم تفعل شيئاً، لذلك غضب الأهلون وثارت جموعهم، وطردوا المرابطين من البلاد.

ويقول مؤرخ عربى : «وفى النهاية . . . عندما رأى الأندلسيون تحطَّم دولة المرابطين لم ينتظروا طويلاً ، فكشفوا حجاب الرياء وأظهروا العصيان وسمّى نفسه بالملك واتخذ شعار السلطان كلُّ حاكم صغير ، أو زعيم ، أو رجل ذى شأن يستطيع أن يجمع حوله ثُلّة من الأنصار ، أو تكون له قلعة يحتمى بها عند الحاجة . وصار الملوك فى الأندلس بعدد ما فيها من مدن : فملك ابن حمدين قرطبة ، وابن ميمون قادس ، وحكم ابن قسى و «ابن وزير سيدراى» بالغرب ، واللمتونى بغرناطة ، وابن مردنيش ببلنسية . وبعض هؤلاء من الأندلسيين ، وبعضهم من البربر .

ثم اختفى جميع هؤلاء حينما ظهر علَم الموحّدين الدين أزاحوهم عن عروشهم،

<sup>(</sup>۱) مدينة من أجمل مدن إيطاليا وأمنعها حصانة، حاصرها الرومانيون حتى كاد يهلك أهلها فاضطر هانيبال إلى تسليمها حوالي سنة ۲۱۰ ق. م.

وأخضعوا الأندلس جميعاً لحكمهم ١٠٠٠.

وكان عبد المؤمن قائد الموحدين، هو الـذى أزال ملك المرابطين في إفريقية وأسبانيا.

<sup>(</sup>١) كان مبدأ غزو المرابطين لامتلاك الأندلس في سنة ٤٨٣ هـ، وحكمها منهم يوسف بن تاشفين ثم ابنه على بن يوسف ثم تولى بعده عمه إسحاق الذي قتله الموحّدون سنة ٤١ هـ.

## السُّيَّد المُبَارِز

لقد آن لنا أن نتجه إلى أعداء العرب فى الشمال، وقد ذكرنا أنفاً ما كان من أمر (بلاى)، وكيف أنه جمع ما بقى من القوط فى كهفه الذى لا ينال، ومعقله بصخرة جبال (استورياس) وكيف أن هذه الفئة القليلة اجتازت بعد قليل حدودها، وشجّعها على التحدى والنضال ما شجر من الخلاف بين قبائل البربر، الذى انتهى بهزيمتهم عند الحدود الشمالية للدولة العربية.

جدد شيء من ذلك الحياة في هذه الفئة وقوّى من عزمها، فاستعادت بالتدريج أكثر الأراضى التي في شمال جبال وادى الرمّل، وأسسّت مملكة ليون، ومقاطعة قشتالة. وكانت مملكة ناڤار تبعد نحو الشرق عند سفح جبال ألبّرت (البرانس). وذكرنا أيضاً كيف أن هذه الممالك المسيحية كانت في حرب مستمرة مع جيرانها المسلمين، وأنه كان في باب الظن أن تكون هذه الحروب خطراً على العرب، لولا ذلك الانقسام المستمر والمخلف الدائم بين المسيحيين، مما حمل بعض ملوكهم أن يلتزم الحيدة ويتجنب القتال. وكان من السهل اليسير على المسلمين أن يصونوا دولتهم مهيبة عزيزة الجانب، لو بقيت مملكة قرطبة قوية غير متفرقة الأهواء، ولكن حينما سقطت قرطبة، وأصبحت الأندلس نهباً مملكة قرطبة قوية غير متفرقة الأهواء، ولكن حينما سقطت قرطبة، وأصبحت الأندلس نهباً مقسماً بين ملوك الطوائف، الذين لم يفكروا إلا في أنفسهم أولاً، ثم ماذا دعت الحال مقسماً بين ملوك الطوائف، الذين لم يفكروا إلا في أنفسهم أولاً، ثم ماذا دعت الحال من المملكة الإسلامية منتجراً النصاري وتمكنوا من أن يستعيدوا من العرب عدداً غير قليل من البلدان. وقد شهدنا كيف أن النصاري زحفوا على أرض المسلمين بجيوشهم من البلدان. وقد شهدنا كيف أن النصاري زحفوا على أرض المسلمين بجيوشهم المظفرة، وضربوا الإتوات على أعاظم ملوكهم، حينما ازداد الإضطراب وعمت

الفوضى فى القرن الحادى عشر. وأصبح لكل مدينة دولة ولكل دولة أمير ووزراء... فى هذا الوقت جمع فرديناند الأول القسم الأعظم من الشمال تحت رايته، فألف بين الولايتين المتعاديتين: ليون، وقشتالة، وأضاف إلى ملكه: أستورياس، وغاليسية. وكان فى هذا الحين أقوى ملك بأسبانيا جميعها، وقد ضم إلى مملكته مدن البرتقال: لورميجو، وبازو، وتُلُمْرية، وأخذ الإتاوات من ملوك: سرقسطة، وطليطلة، وبطليموس، وإشبيلية.

نعم إن رأيه السقيم في تقسيم مملكته بين أبنائه الثلاثة وبنتيه جرّ على الشمال بعد موته ويلات متصلة الحلقات من الحروب الأهلية، ولكن الفونسو السادس «الشجاع» تمكن في النهاية من ضم أشتات المملكة، فانتعشت القوى المسيحية، وأصبح تغلبها على أعدائها من الحتم المحقق.

ولم يمنع المسيحيين من قهر الأندلس واستردادها في هذا الحين الذي ضعفت فيه العرب، إلا ما كان يبعث به إليهم ملوك الطوائف من الرُّشا التي تأبي على الحصر، ليشتروا بها كفّهم أو عونهم، وإلا ما كان يظهر في الأفق البعيد من جيوش المرابطين. وعلى أية حال لم يكن ملوك الطوائف حكاماً مستقلين، لأنهم وقعوا بين شقى رحا: من الخوف من الفونسو، ثم من الخوف مما هو أعظم خطراً من ألفونسو، وهو تغلّب حلفائهم المرابطين، ولكنّهم في النهاية اضطروا إلى اللجوء إلى المرابطين.

ويظهر لنا فى هذا الوقت تدخل النصارى فى أكثر شئون المسلمين السياسية ، ونرى التحالف بين الفريقين مشتبك العُرا ، وأن كثيراً من جنود النصارى المرتزقة كانوا ينضمون إلى جيوش العرب فى حروب مدمرة للولايات المسيحية ، وأن كثيراً من العرب كانوا يُعينون جيوش النصارى على إخوانهم المسلمين . . .

وقد نخطىء خطأ بالغاً إذا قدّرنا لجنود ليون وقشتالة منزلة تقرب من المثل الأعلى للبطولة والفروسية، وأكبر في باب الخطأ أن نتخيلهم رجالاً مهذبين مثقفين. فإن نصارى الشمال كانوا من كل وجه على النقيض من منافسيهم العرب، لأن العرب ـ وإن قيموا الأندلس في جفوة طبائع القبائل وخشونتها ـ رقّت أخلاقهم بالاختلاط بالأندلسيين وبميلهم الطبيعي إلى المرح والترف، فوصلوا إلى قمة المدنية وأغرموا بالشعر والأدب، وتجرّدوا لطلب العلم، وأحبوا فوق ذلك أن يتمتعوا بكل لذائذ الحياة. وقد كان ذوقهم العقلى والأدبي مرهفاً دقيقاً، وكان لهم ذلك الإحساس الذي لا يشعر به إلا من نشأ نشأة سامية في

العلم والأدب، وقد كانوا واسعى التصور خياليًين شعريين مفكّرين، يمنحون من المال على مقطوعة شعرية رائعة، ما يكفى للإنفاق على فرقة من الجنود. وكانوا ينظرون باحتقار إلى أقوى ملوكهم وأشدهم بطشاً إذا لم يكن شاعراً، أو لم يوهب له ذوق فهم الفكاهة الشعرية والبلاغة العربية. ومنح هؤلاء القوم البارعون استعداداً طبيعياً في الموسيقى، والخطابة، ودقائق العلوم، والنقد، وإدراك التوريات البعيدة التي نعدها اليوم من ميزات الأمة الفرنسية.

أما نصارى الشمال، فكانوا على الخلاف من ذلك بقدر ما يتصور العقل من خلال: كانوا في بداوة الأمم الناشئة على الرغم من أنهم أخلاف أمة قديمة، فكانوا جفاة غير مثقفين، وقليل من أمرائهم من كان له حظ من مبادىء العلم، وكانوا من الفقر وعسر الحال، أعجز من أن يتمتعوا بفنون الرفه التي يتمتع بها أمراء العرب. . . غير أنهم كانوا رجال حرب وجلاد، لا يقل نزوعهم إلى القتال عن نزوع أعدائهم المسلمين، وقد يفوقون هؤلاء في استعدادهم للنضال واحتمالهم الحرب الطويلة الأمد، وجرأتهم اليائسة المستميتة.

لقد كانوا رجال سيف ليس غير، وطالما دفعهم الفقر وحفزتهم الحاجة إلى خدمة أى إنسان كيفما كان. فكانوا يبيعون شجاعتهم لمن يدفع أغلى ثمن، لأنهم يحاربون ليعيشوا. وتاريخ القرن الحادى عشر لأسبانيا مملوء بالوقائع التى حارب فيها أبطال النصارى تحت راية المسلمين، ولكن ليس بين هؤلاء الأبطال من نال شهرة السيد بطل أسبانيا.

هذا السيّد هو لذريق البيڤارى؛ وقد سماه أتباعه من العرب بالسيّد، وكان من أسمائه أيضاً: الكَمْبيدور ومعناها: البطل، أو المبارز المتحدّى، لأن شجاعته الفائقة في الحروف جعلته المبارز المشهود له بالسبق في المبارزات التي كانت تسبق التحام الجيشين.

ولم يكن أحد أبعد شهرة وأكثر انتصاراً في المبارزات من لذريق، أو سيدى القنبطور «كما كان يحلو لأحد قدامي المؤرخين أن يدعوه» ومن السهل الهين أن نميز الصحيح مما شاع من الروايات عن ضروب شجاعة السيد وإقدامه، التي امتلأ بها تاريخه العجيب.

وأكثر ما حبّب السيد إلى نفوس القشتاليين، عزوفه عن طاعة الملك ألفونسو وإن عدً ذلك مدوّن سيرته عيباً يحط من بطولته، فإن صاحب هذه السيرة، أو المعين على جمعها، وهو ألفونسو العالم، لم يستطع أن يتجاوز عن صلف السيد وتحدّيه لسلفه ألفونسو السادس. لذلك نلحظ في ترجمة سوّذي (١) لسيرة السيّد ـ وهي غنية باستشهادات كثيرة من قصيدة السيد وغيرها ـ وقوفاً مقصوداً عن الاسترسال في الإطراء، وكبحاً فجائياً لجماح الأناشيد، والقصص الموغلة في الملق والمديح. وبهذه السيرة إسهاب كثير فيما لا يشرف السيد، أو يرباً به عن المدمّة، غير أنها تصوّر أخلاق البطولة الحقة بما فيها من خير وشر، وتعرض صورة شائقة عجيبة لهذا العصر المضطرب، ومثالاً رائعاً لهذا الفارس المعلم بين الفرسان الأسبانيين.

ولو قصدنا إلى سرد قصة السيد كاملة لمالأنا بها مجلداً ضخماً، لذلك نرى من الخير أن نقصر عنان القلم على اقتطاف بعض فقرات من سيرته. ولسنا نعلم شيئاً عن بطلنا فى أيام صباه. والذى نعلمه عنه: أنّ أوّل ورود لاسمه فى التاريخ كان فى سنة ١٠٦٤ م حينما فاز بلقب المبارز، لانتصاره فى مبارزة على أحد فرسان ناقار، وأنه عيّن إثر ذلك قائداً لجنود قشتالة، وكان فوق العشرين بقليل، ثم نعلم أنه ساعد سانشو أمير قشتالة على قهر أخيه، بمفاجأة فيها كثير من معانى الغدر والخيانة، وإن عُدت من الحيل الحربية فى هذا الزمن الجافى الخشن. وبعد أن قتل بليدو سانشو عند أسوار زمّورة، لحق السيد بخدمة خلفه، وهو ألفونسو نفسه، الذى كان السيد سبباً فى نفيه بعد انتصار أخيه سانشو عليه. وقد أحسن ألفونسو أول الأمر لقاء فارس قشتالة المظفّر فى قصره، وزوّجه بنت عمه ولكن عسليم دواعى حُستاد السيد ملثوا صدر ألفونسو بالسخائم والحقد عليه، ولم يكن منه سليم دواعى الصدر، فنفاه من مملكته سنة ١٠٨١ م (٤٧٤ هـ). وتقص علينا سيرته ما أصابه بعد ذلك فتقول:

«وبعث السيد إلى أصحابه وأقاربه وخدمه، وأخبرهم بما آل إليه حاله، وما كان من أمر الملك بنفيه، ثم سأل عمن يريد منهم أن يتبعه في منفاه، وعمن يريد منهم أن يقيم، فاتّجه إليه القارقانز «البرهانس» وهو من أبناء عمومته، قائلاً: «إننا أيها السيد سنتبعث جميعاً حيثما ذهبت، ولن نخفر لك عهداً. . . إننا سنسير معك في البدو وفي الحضر،

<sup>(</sup>١) روبرت سوذي: شاعر كاتب أديب إنجليزي مات سنة ١٨٤٣ م.

وسنبدل فى خدمتك بغالنا، وخيولنا، وأموالنا، وثيابنا إن شئت، وسنبقى لك أوفياء مخلصين مدى الحياة». وأيد جميعهم مقالة الفارقانز فشكر لهم السيد عطفهم ومحبتهم ثم قال: إن الفلك يدور، وإن الأيام قد تمكنه من توفية جزائهم.

«وعند رحيله أخذ يلتفت إلى داره، فغلبه الدمع وصاح: هذا من عمل أعدائي، فالحمد لله على السرّاء والضرّاء. وزاد من شجونه أن رأى بهوه قفراً، وصناديقه مبعثرة، وأبوابه مفتحة، ومشاجبه ملقاة على الأرض، ومقاعد فناء الدار وقد رفعت، والصقور التى كانت تعلو قممها وقد طارت. ثم اتّجه إلى الشرق وسجد وهو يتمتم: مريم... مريم... أيتها الأم المقدسة... ويأيها القديسون جميعاً. توسلوا إلى ربى أن يهب لى القوة لاستئصال الوثنيين، وأن يمنحني من غنائمهم ما يُقدرني على مكافأة إخواني هؤلاء، ومكافأة كل من يتبعني ويعينني. ثم دعا القار فانز وقال له: يا ابن العمم ... إنّ الأمة المسكينة لم يكن لها يد فيما رززأنا به الملك، فاعمل على ألا يصاب أحد منها بسوء في أثناء الطريق... ثم دعا بفرسه، وكانت امرأة عجوز واقفة عند باب دارها، فمذ رأته أجهشت بالبكاء قالت: ارحل على الطائر الميمون أيها السيد، وانهب من الغنائم ما شئت. وبعد سماع هذه الوصية الغالية، ركب جواده وقال: أيها الأصدقاء. إننا سنعود بمشيئة الله إلى شانخ، فلما وصلوا إلى برغش رأوا غراباً بارحاً.

«ولما دخل برغش كان برفقته ستون رجلاً، فهرًع الرّجالُ والنساء لمشاهدته عن بعد وهم حذرون، وأطل كثير من منافل دورهم باكين محسورين، وصاحوا بصوت واحد: سبحان الله!! يا له من خادم كريم لو ظفر بسيد كريم!! وتمنوا أن يضيّفوه في دورهم. ولكنهم لم يجرءوا، لأن ألفونسو في حدّة غضبه أرسل رسائل إلى أهل برغش يحذرهم فيها من إيواء السيد، وينذر من يخالفه بمصادرة أمواله وسمل عينيه. واستولى الحزن والهم على النصارى حينما شاهدوا هذه المرزأة من بعيد، وأخذوا يختفون حينما قرب السيد منهم، لأنهم كانوا يحذرون مشافهته والقرب منه. فذهب السيد إلى «بوسادا» وهو الخان الذي كان ينزل به، فرأى صاحب الخان قد أسرع بإغلاق بابه خوفاً من الملك، وعندما صاح رجاله بأبي المثوى أن يفتح بالباب لم يجبهم أحد، فقرب السيد من

<sup>(</sup>١) اسم قصر السيد.

الخان، وخلع قدمه من الركاب، وضرب الباب بها فلم يفتح، لأنه كان وثيق الغَلق، وعندثل خرجت فتاة صغيرة في التاسعة من إحدى الدور وقالت: أيها السيد. . . لقد نهانا الملك أن نؤويك فلم نستطع أن نفتح أبوابنا لاستقبالك، ولو فعلنا لفقدنا دورنا، وأموالنا، وأعيننا التي في رءوسنا. . . أيها السيد، إن مصيبتنا بإيوائك لن تساعدك، ولكن الله وجميع القديسين معك.

«وعندما علم السيد بما أمر الملك به ، لوى عنان جواده نحو كنيسة سنت مارى ، وهناك ترجّل وسجد ، وصلى بقلب خافق يفيض رهبة وخشوعاً ، ثم ركب ثانية وغادر المدينة . حتى إذا كان غير بعيد من نهر أرلنسون ، عرّس ودق أطنابه فوق الرمال ، لأن أحداً لم يقبل أن يضيّفه ، فأقام بين أنصاره وصحبه كما لو كان مقيماً بين الجبال التى خلت من دبيب الحياة .

«وأذَّنت الديكة بأصواتها الندّية، وبدت تباشير الصباح، عندما وصل السيد إلى دير سنت بدرو، وكان إذ ذاك راهب الدير الدون سبيوتو يؤدى صلاة الفجر، ومعه الدونة شيمانة زوج السيد، في خمس من وصائفها النبيلات، يدعون الله والقديس بطـرس أن يعين السيد ويشدّ أزره. فلما سمع الراهب صوت البطل لدى الباب كان سروره عظيماً، فخرج هو ومن معه إليه يحملون المشاعل والشموع، وحمد الراهب الله أن متعه بلقائه، وأخذ السيد يقص عليه كل ما حدث له ، وما رماه به الملك من النفي والإضطهاد. ثم منحه لنفسه خمسين ديناراً ، وأعطاه ماثة دينار لزوجه وبنتيها وقال: أيها الراهب. إنى أكِلُ إلى رعايتك بنتيّ هاتين، بعد أن أتركهما ورائي، فأخفض لهما جناح الرحمة، واعطف على زوجي ووصيفاتها، فإذا نفذ هذا المال فأنفق عليهن سخياً مبسوط اليد، فإن كل دينــار يصرف عليهن سيرد إلى الدير أربعة دنانير. فوعده الراهب بأنه سيفعل ما يؤمر بمشيئة الله. ثم تقدمت شيمانة إلى زوجها وهي تحمل طفلتيها، كل طفلة فوق ذراع، وجثت أمامه على ركبتيها وهي تبكي بكاء شديداً ، وتوميء إلى يديه بالتقبيل ، ثم قالت : أنظر الأن كيف نبت بك بلادك وشمت بك الأعداء والحاسدون، وأنظر الآن ما صار إليه أمرى وأمر بنتيُّ ـ الصغيرتين، وكيف حكم علينا بالفراق ونحين أحياء؟! أقسم عليك بحق مريم إلاً ما أخبرتني عما أفعل!! فحمل السيد طفلتيه فوق ذراعيه وضمهما إلى قلبه، وانتح طويلًا، لأنه كان شديد الحب لهما، وقال: إني سأحيا بمشيئة الله ومشيئة السيدة مريم، حتى أزوَّج ابنتيُّ هاتين، وحتى أقوم بشرف خدمتك أيتها الزوج النبيلة التي أحببتها كنفسي. وأقاموا في هذا الدير وليمة للبطل الكريم، وصدحت أجراس الدير برنات البهجة والسرور.

«وكان ألفونسو صُلب العود عنيداً، فلو أنه بقى فى المملكة بعد انتهاء المهلة يوماً واحداً، ما استطاع أن ينقذه من براثنه ذهب ولا فضة. وفى هذا اليوم أوْلَم مع اصحابه، ثم وزع عليهم فى المساء كل ما يملك، فأعطى كل رجل على قدر منزلته، ثم أمرهم أن يتلاقوا بالدير عند صلاة الفجر ليرحلوا معاً. وقبل أن يصيح الديك كانوا قد أخذوا أهبتهم واجتمعوا بالدير، فأدّى بهم الراهب الصلاة حتى إذا انفتلوا منها أعدوا خيلهم للرحيل. وهنا أخذ السيد يعانق شيمانة وبنتيه ويدعو لهنّ، وكان فراقه لهن أشبه بنزع الظفر من لحم الأنامل. وعند مغادرة الدير طفق يبكى ويكثر من التلفت وترديد الزفرات، فقرب منه القارقانز وقال: أين شجاعتك أيها السيد؟! لقد ولدت سعيد الطالع مجدوداً!! فكر الآن فى سفرنا، واعلم أن هذه الأحزان ستنقلب فى يوم سعادة وسروراً».

عرض السيد نفسه على أمير سرقسطة (١)، وكان أقوى ملوك المسلمين في الشمال، فرحب به وبرجاله وضمّهمإلى جيشه.

ومن هناك قاد السيّد أتباعه إلى غارة بأراغون، وكانوا قد شغفوا به ورأوا الغنم فى متابعته، وكان سريع الضربة فى هذه الغارة خفيف الخطا، حتى لقد قطع مسافات بعيدة فى خمسة أيام، وفرّ بغنائمه قبل أن يشعر النصارى بمقدمه. ثم قاد العرب لمحاربة كونت برشلونة ففاز فوزاً مبيناً، حتى اضطر الكونت إلى محالفته.

وأعظم أعمال السَّيد تغلُّبه على بلنسية . وقصة ذلك : أنّ أمير سرقسطة ندبه لحماية أمير بلنسية ، بعد أن اضطرب بها حبل السياسة ، وتفاقمت الأمور ، فدخل المدينة أوّل ما دخلها مسالماً : والسيرة تقول :

«فذهب السَّيد إلى بلنسية، واستقبله الأمير يحيى بن ذي النون أحسـن استقبـال،

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن سليمان بن هود الملقب بالمقتدر.

وعقد معه ميثاقاً تعهد فيه: أن يمنحه كل أسبوع أربعة آلاف مرابطى (١) لقاء إخضاع أهل الحصن لطاعته، حتى يؤدوا إليه الإتاوة التى كانوا يؤدونها لأسلافه من أمراء بلنسية، وعلى أن يحميه السيد من العرب والنصارى، وأن يتخذ بلنسية منزلاً له ومُقاماً، وأن يجلب إليها ما يسطو عليه من الغنائم لبيعه بها، وأن يتخذ بها أهراءه. وقد دُوّن هذا الميثاق حتى يكون حجة لكليهما. فأرسل السيد إلى من بالحصن يأمرهم أن يؤدوا الإتاوة إلى أمير بلنسية كما كانوا يفعلون من قبل فقبلوا طائعين وتسابقوا إلى مرضاته».

ومذ ظفر السيد بهذا المنصب، شرع يقود جيوشه المظفّرة إلى الممالك المصاقبة «فحارب دانية، وشاطبة، وقام بها في أثناء الشتاء مدمراً عاتباً فلم يدع حجراً على حجر من أريولة إلى شاطبة، وكان يبيع غنائمه وأسراه ببلنسية».

وفقد السيد سيطرته على بلنسية حينا من الدهر، في أثناء هذه الحروب والغارات: ذلك أن ألفونسو سنة ١٠٨٩م (١٨٤هـ) عاد فرضى عنه ومنحه حصوناً، وأقرّه على جميع ما استولى عليه في غزواته، وبهذا الإقرار أصبح السيد أميراً مستقلاً، غير أنه لم يمض من الزمن إلا قليل، حتى عاد الملك إلى الشك في أمره، والأخذ فيه بالشبهة، فاقتنص فرصة غيبته بالشمال، وأسرع فحاصر بلنسية. وحينما علم الكمبيدور بذلك اشتعل غضباً، ووجّه انتقامه إلى مقاطعات ألفونسو، فدمّر بالسيف والنار ناڤار، وقلهرة، وترك حصن لوكرني دكًا. وجاء في بعض المدونات اللاتينية القديمة: «وعاث في الأرض جباراً نهاباً ثم غادرها قفراً يباباً، بعد أن احتجن خيراتها» فاضطر الفونسو إلى رفع الحصار عن بلنسية، وعاد مسرعاً لإنقاذ مملكته، ولكن السيد بعد أن نال مار به من غزو ممالك بلنسية، وعاد مسرعاً لإنقاذ مملكته، ولكن السيد بعد أن نال مار به من غزو ممالك ألفونسو، سلك سبيلاً أخرى إلى بلنسية، فوجد أبوابها مغلقة دونه.

ومن ذلك الحين ابتدأ ذلك الحصار التاريخيّ الذي لبث تسعة أشهر، لاقي فيها أهل بلنسية الشدائد والمحن، فاشتد بهم الجوع والظمأ. كل هذا والسيد ورجاله محيطون بأسوارهم بقلوب أشد صلابة من هذه الأسوار، لم تنفذ إليها الرحمة، ولم تعرف في الحرب ليناً ولا رفقاً، وآض أهل بلنسية في هذا الحصار القاتل أشباحاً هزيلة، خائرة القوى، أخذ منها السّغب، ونهكتها المخمصة، . وكان إذا وثب أحدهم من السّور أو ألقاه

<sup>(</sup>١) أصغر قطعة نحاسية بأسبانيا، وهي أقل من الفارذنج الذي يقرب من المليم. وفي الحلل السندسية: أن أمير بلنسية كان يمنحه عشرة آلاف دينار في كل شهر.

أهل المدينة لأنه لا غناء فيه، ولا معونة عنده، تلقفته سيوف أتباع السيد، أو أبقت عليه فبيع كما تباع العبيد. ويقول مؤرخو العرب: إن السيد أحرق كثيراً من هؤلاء أحياء. وتوجز سيرته في وصف هذا الحصار فتقول:

«ولم يبق بالمدينة طعام يباع، وأصبح الناس بها يترنحون بين أمواج الموت، وكثير منهم من سقط في الطرق ميتاً».

وسلّمت المدينة في يونيه سنة ١٠٩٤م (١٩٤هـ) حين يئست من المقاومة، وحين لم يبق لها في قوس الصبر منزع، ووقف السيد مرة أخرى فوق حصونها وأسوارها مؤزّراً منتصراً، ثم أملى على أهل ملنسية شروطاً قاسية، وطرد كثيراً منهم من المدينة لتخلو أمكنتهم للقشتاليين. وفي الدحق إن السيد كان جافياً في معاملة المغلوبين أشد الجفوة، ناكثاً بعهده (١١). ولكنه لم يدنس انتصاره بحصد الأرواح، وذبح من في المدينة، كما كان يفعل كثير في هذا الزمان. نعم إن من السكان من فقدوا ما يملكون، ولكنهم جميعاً نجوًا بحياتهم، ولم يقتل إلا قوادهم. وأرسل السيد يستقدم زوجه وبنتيه من الدير، ودعا بنفسه ملكاً على بلنسية، وحامياً للممالك حولها، وضرب إتاوات فادحة على جيرانه، حتى بلغ دخله في السنة من بلنسية وحدها مائة وعشرين ألف دينار، ووصل إلى عشرة آلاف من ابن رزين صاحب السهلة، ومثلها من أمير البُنْت، وإلى ستة آلاف من أمير مر بيطر،

وخيلت له الأحلام أن يسترد الأندلس كلها، فقد قال: إن لذريق خسر أسبانيا وسيعيدها لذريق آخر. وحين حاربه المرابطون شتت جموعهم، وبدد شملهم في معركة حامية.

ولكن الحظوظ تتقلب في الحروب، وكما تكون الأيام لك تكون عليك، فقد هزم المرابطون جنود السيد في النهاية، فمات حزناً وغماً في يوليه سنة ١٠٩٩م (١٠٩٩هـ) وحين مات حنطوا جثته واقاموا بجانبها حراساً، ثم أنفذوا ما أوصى به ـ كما تقول الأشعار القصصية ـ فاقعدوه على جواده الكريم بابيكا، وأحكموا شدة السرج، فجلس عليه معتدل القامة، لم يظهر بوجهه أثر الموت، وقد أبرقت عيناه الشهلاوان، وأرسلت لحيته إلى

<sup>(</sup>١) لأنه بعد أن عاهد القاضي أبا أحمد بن جحاف حاكم بلنسية أحرته بالنار.

صدره، وقبضت يده على سيفه الأمين «تيزونة» فبدا كأنه حى لا يتطرق فى ذلك شك لرائيه. ثم أخذوا بلجام فرسه وخرجوا من المدينة، يتقدمهم بيرو برميودز، وهو يحمل علم السيد ومعه خمسمائة فارس لحراسته، وسارت خلفه شيمانة فى صويحباتها وحاشيتها، فأخذوا طريقهم بين العرب المحاصرين للمدينة، ويمموا شطر قشتالة، وتركوا العرب فى دهشة وعجب من هذا الرحيل الغريب، لأنه لم يخطر لهم ببال أن السيد ميت لا يُرجى. ولما وصلوا إلى دير سانت بدور، أجلسوا السيد على كرسى من العاج إلى جانب المذبح تحت ظُلّة، وضعوا فوقها رنوك قشتالة، وليون، ونافار، وأراغون، ورنك الكمبيدور نفسه. وبقى السيد نفسه جالساً إلى جانب المذبح عشر سنين، كان وجهه فى أثنائها هادئا نبيلاً، حتى إذا تغلبت آثار الموت على الصناعة والتحنيط، دفنوه أمام المذبح، وأبقوه فى قبره جالساً كما كان على الكرسى العاجى، مرتدياً ملابسه الملكية وسيفه تيزونة فى يده. ولا تزال دَرَقة السيد المحفورة بالزخارف، وَعَلَمُ انتصاره معلقين على قبره، يفيضان أسى وحزناً.

## مملكة غرناطة

أصبحت عودة أسبانيا إلى حكم المسيحيين وفيهم من الجنود أمثال السيّد ومن الملوك أشباه فرديناند وألفونسو \_أمرأ متوقعاً بين يدى الزمان.

ومن الجلى أن لكل أمة ميقاتاً، وأن لكل دولة عهد نمو ثم عهد ازدهار، يتبعهما الذّبول والهرم والانحلال. وكما سقطت دولة الإغريق، وكما سقطت رومة، وكما سقطت كل مملكة قديمة شهدت الدنيا نهوضها وقوتها ـ سقط العرب في أسبانيا وشالت نعامتهم، بعد أن دنا أجلهم وحان حينهم. فقد ذهبت ريحهم، وتفاقم الخلاف وزادت الجفوة بين أمرائهم ؟ قبل أن يتملكهم المرابطون، ثم إنهم لم يكونوا أحسن حالاً حينما دالت دولة المرابطين، فما كاد هؤلاء يغادرون الأندلس، حتى ظهر في الميدان عدو جديد: ذلك أن الموحدين الذين ثلوا عرش المرابطين بإفريقية، راق لهم أن يحاكوهم في ضم الأندلس إلى ملكهم، وذلل أمامهم السبيل ما شجر من النزاع بين أمراء هذه المملكة المنكودة، التي طال على تمزقها الأمد، فأخذ الموحدون الجزيرة الخضراء سنة ١١٤٥ المنحد، وفي سنة ١١٤٦م (١٤٥هـ) نزلوا بإشبيلية ومالقة، وبعد أربع سنوات أصبحت قرطبة وبقية القسم الجنوبي من أسبانيا تحت رايتهم، وامتنع عليهم بعض الأمراء أول الأمر، ولكن الموحدين كانوا أعظم قوة وأشد بأساً من أن يقف في وجوههم أمير أو زعيم.

ولم يفكر الموحدون في أن يجعلوا من الأندلس قاعدة لملكهم، بل لبثوا بإفريقية، وأرسلوا من حضرتهم نواباً يقومون بالأمر فيها. وكان من أثر ذلك أن ضعفت قبضتهم على الأندلس، وزلزلت أقدامهم فيها. فإن من الصعب العسير أن تضبط ولايات مضطربة

متنازعة كولايات الأندلس، بنواب يرسلون من مراكش، أو ببعوث الجند ترسل بين الحين والحين لصد كرات الأعداء. نعم إن الموحدين قويت شوكتهم أول الأمر، حينما قدموا إلى الأندلس بُعدتهم وعديدهم، فانتصروا انتصاراً مؤزراً في سنة ١٩٥٥م (١٩٥١) بموقعة الأرك بالقرب من بطليوس، وقتلوا آلافاً من أعداثهم، وظفروا بغنائم يخطئها العد، ولكن الحظوهو متقلب ملول، لوى عنهم وجهه في موقعة العقاب المشتومة سنة ١٢١٢م (١٠٩هـ) التي قضت على ملكهم بالأندلس. فقد كان جيشهم ستماثة ألف مقاتل، لم ينج منهم إلا عدد قليل فر لينبيء بهزيمتهم ودحرهم. وسقطت مدينة إثر مدينة في أيدي المسيحيين. وضاعف كارثة الموحدين ما كان من الشغب بين قبائل البربر بإفريقية، وما توالى من وثبات المنافسين لهم فيها، فتبددت قوتهم، وطمع فيهم أمراء الأندلس الذين سئموا حكمهم المتزمت العنيف، فأزاحوهم عن الأندلس في سنة ١٢٣٥م (٣٣٣هـ) وأعلن ابن هود نفسه حاكماً لأكثر بلاد الجنوب، وتملك سبتة بإفريقية. وحين قضى نحبه في سنة ابن هود نفسه حاكماً لأكثر بلاد الجنوب، وتملك سبتة بإفريقية. وحين قضى نحبه في سنة ابن هود نفسه حاكماً لأكثر بلاد الجنوب، وتملك سبتة بإفريقية. وحين قضى نحبه في سنة ابن هود نفسه حاكماً لأكثر بلاد الجنوب، وتملك سبتة بإفريقية . وحين قضى نحبه في سنة ابن مور امراء غرناطة.

وكانت مملكة غرناطة بقية ما ملك العرب بأسبانيا، بعد أن تمزقت أشلاء مملكتهم، ووقع أكثر المدن بأيدى المسيحيين. فبين سنة ١٢٣٨م (١٣٦هـ) و ١٢٦٠م (١٢٦٠هـ) فتح فرديناند الثالث ملك قشتالة، وجايم الأول ملك أراغون مدن: بلنسية(١١)، وقرطبة، وإشبيلية، ومرسية. وأصبح حكم العرب محصوراً في مقاطعة غرناطة، وهي الرقعة بين جبال نيفادا(١١) وساحل البحر، من المريه إلى جبل طارق، وقدر للعرب بعد هذه الفتوح أن يستمر حكمهم بغرناطة قرنين ونصف قرن.

وكان للعرب جيش ومنعة في هذه البقعة، التي أحاط بها أعداؤهم من كل جانب، فإن الجنود الأشداء الذين فروا من المدن بعد استيلاء النصارى عليها، هُرعوا إلى الملك الباقى من ملوك المسلمين، ليقدموا سيوفهم وسواعدهم لخدمته، وقد قيل: إن خمسين ألفاً من العرب قدموا على سلطان غرناطة، من بلنسية، وشريش، وقادس. ومع كلّ هذه القوة وهذا السلطان كانت غرناطة تومىء لملك قشتالة بالطاعة، وتؤدى إليه الإتاوة كل عام. وكان منشىء دولة بنى نصر عربياً يدعى ابن الأحمر(٢) لشقرة فيه، وكان شديد المراس

<sup>(</sup>١) سقطت بلنسية وقرطبة ومرسية سنة ٦٣٦هـ وسقطت إشبيلية سنة ٦٤٦هـ.

<sup>(</sup>٢) معنى (نيفادا) الثلج، ويسمى العرب هذه الجبال بجبل الثلج أوشلير (بصيغة التصغير).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يوسف بن نصر.

قوى الأسر، غير أنه لم يستطع الوقوف فى وجه النصارى، لأن أسبانيا كلها إلا قليلاً أصبحت فى أيديهم، فخضع ابن الأحمر مرغماً لهم، وأدى الإتاوة لفرديناند، ثم لابنه ألفونسو «العالم» وإن حاول مرات أن يخلع نيرهم ويتحدّى قوتهم. وفي غضون هذه الفترة، ترك ملوك المسيحية غرناطة وشأنها، لأنهم شغلوا بتوطيد دعائم الملك فيما فتحوه من البلاد، وبمكافحة كل دعى فى الملك دخيل.

وطالما حاول العرب في حروب متعاقبة أن يتغلبوا على المسيحيين، ويتفلتوا من أيديهم، ولكنهم قنعوا في النهاية بالمنزلة التي وضعهم فيها القدر. وكانت الإتاوة التي يؤديها محمد العاشر إلى المسيحيين لصيانة مملكته في سنة ١٤٣٦م (٨٦٨هـ) اثنى عشو ألف دوكات (١٠).

وكانت لغرناطة منزلة قرطبة في إنهاض الآداب والعلوم، في أثناء هذا الهدوء السياسي، فكان لبنائيها ومهندسيها شهرة ذائعة في أرجاء أوروبا، فهم الذين بنوا الحمراء التي دعيت بهذا الاسم للون التربة التي أنشئت عليها، وهم الذين موهوا حيطانها بالزخرف الذهبي البديع، وزينوها بالأشكال المصبوبة ذات الهندسة العربية الفائقة التي لا تزال إلى اليوم موضع عجب الفنانين وإعجابهم في أنحاء العالم ("). وتعدُّ غرناطة نفسها ببرجيها السامقين، لؤلؤة في جيد الزمان، فقد بنيت عند نهاية المرج الممرع، وفي سفح جبال القمر المتوجة بالثلوج (جبال نيفادا). وإذا أطلَّ المرء من إحدى قمم غرناطة أو الحمراء، التي تقف دَيْدُباناً في نهاية المرج، كما يقف الأكروبول في أثينا (")، وسرَّح نظره في فضاء المرج الأفيح (") وقد تعانقت أشجاره، وتبسمت أزهاره ـ رأى من الجدو ل والكروم والبساتين وغياض البرتقال ما يملأ النفس سروراً وبهجة. وفي الحق إن غرناطة تفضل كل مدينة بالأندلس، في جمال مناظرها، واعتدال جوّها. فإن النسيم الذي يهب عليها من الجبال الثلجية، يجعل أشد أيام القيظ فيها من أجمل الأيام والطفها. أما تربتها، فمنقطعة النظير في الخصب وقوة الإنبات. وقد أنشىء قصر الحمراء فوق شرف من الأرض

<sup>(</sup>١) نقد ذهبيّ كان يتعامل به في أوربا قديماً، قيمته: تسعة شلنات، وأربعة بنسات. فهي تقرب من قيمة الدينار.

<sup>(</sup>٢) بدىء فى بناء الحمراء فى القرن الثالث عشر، وتم فى القرن الرابع عشر.

<sup>(</sup>٣) حصن قديم على صخرة ارتفاعها خمسون وماثة قدم.

<sup>(</sup>٤) يسمى هذا المرج أيضاً بالفحص والبطح، وهو يمتذ نحو خمسين كيلومتراً إلى الغرب حتى مدينة لوشة .

تحيط به قمم عالية صعبة المنحدر، تتدفق في سفحها الشمالي أمواه نهر حدر و(١٠) (درو) وقد حُصن القصر بأسوار غطيت بالمرمر، وشدت عند كل مسافة بحصون تشرف عليه. وتشبه الرقعة التي قامت عليها الحمراء سن رمح دقيقة الطرف، عريضة الجانبين، يبلغ طولها نصف ميل من الشرق إلى الغرب(٢٠).

ويمر الزائر من فناء الحمراء بقبة ضخمة برتقالية اللون، تضرب إلى الحمرة فينتهي إلى باب دار العدل، حيث كان يجلس السّلاطين للفصل بين الناس (٣) كما كان يفعل قضاة اليهود. وهناك على قوس من البناء لها شكل حذاء الفرس، ترتفع إلى نحو ثمان وعشرين قدماً \_ صورتان نحتتا في صخرتين عظيمتين، إحداهما لمفتـاح رمـزي، والأخـري ليد ضخمة مرفوعة إلى السماء ( عنه فإذا اجتاز الداخل هذا الباب ، وصل إلى فناء مربع ، فرأى إلى أحد جوانبه القصر الذي همّ بإنشائه شارل الخامس ولم يتمّه. ثم يمرّ بالطريق الموصَّلة إلى الحمراء، فيرى بعض أطلالها، وينتهى إلى ساحة تسمى: ساحة الريحان لكثرة ما بها من هذا النبات، ويخرج من هذه الساحة ممرٌّ ضيق يوصل إلى فناء البركة، وطوله ماثة وأربعون قدماً وعرضه نصف ذلك، وبه بركة من الرخام تتألق فوقها الشمس، بها كثير من السمك ذي الألوان. وتزين جوانب هذا الفناء أعمدة ومشارف نادرة الصنعة، ويظهر إلى الشمال منه حصن «قمارش» تيّاهاً مخترقاً الأفق، ويرفرف السكون والهـدوء على هذا الفناء، حتى إن المرء لا يكاد يسمع فيه للماء خريراً وهو منطلق إلى البركة. وما أجمل تألق السمك الذهبي الكثير العدد بالبركة إذا واجهته أشعة الشمس!! وما أروح أن يُحسِّ المرء فيه بأنه في عزلة عن الدنيا!! فإن أثراً من آثار الحياة الصاحبة لا يصل إليه، إذ كلِّ ما حوله هدوء مطلق لا يبعث في النفس الملالة، فهـو طلل صامـت رزين هاديء، يصور الموت والدّمار، ولن يستطيع المرء وهو يراه إلا أن يشعر بالعطف والإكبار والحب لبناة هذا القصر الأوّلين.

فإذا مررنا من فناء البركة، أو القاعة الزُّورقية إلى بهو الرسل (السفراء) تخيلنا أيام

<sup>(</sup>١) في الروض المعطار حدرُّه. ويظهر أنهم كانوا يبدلون الهاء واواً عند النطق.

<sup>(</sup>٢) تسمى الأرض التي بها الحمراء وما حولها بالسبيكة .

<sup>(</sup>٣) كانوا يجلسون للحكم يومى الاثنين والخميس.

<sup>(\$)</sup> إشارة إلى أن العدل قوة في الدنيا والأخرة.

أزهار دولة المسلمين، وكدنا نبصر في صدرها خليفة الأمويين جالساً على عرشه، في عظمته وجلاله.

فإذا أشرفنا من النافذة المطلة على سهل حدرّو ذكرنا كيف أن عائشة زوج السلطان أبى الحسن، أدلت منها ابنها أبا عبدالله محمداً في زنبيل منذ خمسة قرون، وكيف أن شارل الخامس قال مرّة وهو مشرف منها: «ما أشقى من يفقد كل هذا!».

وفى أثناء بحثنا عن التخطيط المشتبك المعقد لهذه الأطلال، نجد أنفسنا فى مخدع الملكة، الذى تطل نوافله على المرج الفسيح الفيَّاح، فتعود بنا الذكرى إلى العهد القديم وما كان فيه من بُلهنية ونعيم ورفه، لأننا نرى بين صفوف المرمر الذى رصفت به أرض الممخدع شقوقاً وفروجاً، بالقرب من مدخله، يحدثنا القصاصون عنها أن البخور وأنواع الطيب كانت تحرق تحت المخدع، فينفد إليه شذاها من هذه الشقوق، فتتعطر أرجاؤه. وإذا أطللنا من إحدى نوافذه، رأينا بستان «لينداراجا» ورأينا بالقرب منه حمامات السلاطين المدلّة بنحتها الرائع، ورسومها العبقرية، وزليجها الجميل.

وبهذه الحمامات فوَّارة كان يسيل منها الماء في صوت إيقاعيّ، كأنه يحاول الانسجام مع رئّات الموسيقي التي كانت تهبط من المشارف، وقد جلس بها القيان يغنين ويعزفن لسيدات القصر، وهنَّ ينعمن بالاستحمام، أو يضطجعن على الأراثك الذهبية. وقد نقر كل مُسْتَحَم في صخرة عظيمة من المرمر، ووضع في غرفة سقفها من الزجاج المزين بالتهاويل، بينها صور من نجوم وورود ينفذ النور من خلالها.

وقد يكون بهو السبّاع أشهر جزء وأبدعه في هذا القصر، وإن كان أقل اتساعاً من ساحة الريحان. وبهذا البهو مائة وثمانية وعشرون عموداً من المرمر، وضعت أجمل وضع، ونسقت أبدع تنسيق، باجتماع كلّ ثلاثة ثلاثة، أو أربعة أربعة. وفوق هذه الأعمدة صفف ليست سامقة الارتفاع. والبهو غنى بروائع الفنّ، ملىء بنوادره.

ومن هذا البهو يصل الزائر من باب أبدعت الصناعة رسمه وزخرفه إلى قاعة بنى سراج بها(١) ولا نزال اليوم نرى على أرضها نقطاً من الدم، يزعم بعض الناس أنها بقية ما سال من دمائهم.

<sup>(</sup>١) كان بنو سراج ووزراء سلاطين غرناطة، ويقال: إن أبا عبدالله كان يتهمهم بعمالاة الإفرنج.

ولن يتسع لنا الوقت إذا حاولنا مشاهدة جميع قاعات هذا القصر الفخّم وأبهائه، وخير لنا أن نتجه الآن إلى قصر آخر، يسمى: بجنة العريف، وهو جوسق القصر الأكبر، يصور ظاهره بساطة الفن الشرقى. وقد أصابه الآن الدمار، وحطمته يد الدهر والإنسان، حتى إن نقوشه العربية الدقيقة شوهت بما لطختها به يد الجهل من طبقات الملاط، واختفت تماثيله المنحوتة، وتولى جماله، وزالت نضارته منذ حين.

لم يكن يتوقع العرب، والمملكة المسيحية القوية على مرمى سهم منهم، أن يعيشوا أكثر من قرنين في رفاعة من العيش وقد همست في آذانهم النذر، وأحسوا قرب زوالهم في الربع الثالث من القرن الخامس عشر، وكان اتحاد أراغون وقشتالة بتزويج فرديناند بإيزابلا، أول ناعق بالفناء. وكان يحكم غرناطة في هذا الحين مولاي على أبو الحسن، وكان من أشجع الشجعان قوة وجرأة، فصمم على أن يسبق مكايدهما، وأن يناجزهما الحرب. وكانت بداءة الشرأن أبي أن يؤدي إليهما الإتاوة، حتى إذا وصل إلى حضرته رسول فرديناند يلح في طلبها، وينذر ويوعد، أجابه أبو الحسن في صلف وكبرياء: «قل لمولاك: إن سلاطين غرناطة الذين اعتادوا أداء الإتاوات قد ماتوا، وإن دار الضرب بغرناطة لا تطبع الآن غير السيوف» ثم أرسل غارة شعواء على المسيحيين بقلعة الصخرة ليعزز قوله بالعمل.

وقد قص علينا الكاتب الأمريكي الموهوب واشنطون إيرفنج(١)، عنف هذه الغارة في كتابه «آخر حروب العرب بأسبانيا» فقال:

«فى سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وألف من الميلاد (٨٨٦هـ) دهم أهل الصخرة بياتاً وهم ناثمون، وكان حارس القلعة قد هجر مكانه منها، والتجأ إلى كن يقيه العواصف والأنواء التى اشتد غضبها، وثارت ثورتها منذ ثلاث ليال متعاقبة، وقرّ فى نفسه أن أحداً من الأعداء لن يخرج فى مثل هذه الليلة الليلاء، وغاب عنه أن أرواح الشر أكثر ما تعمل فى ظلام الليالى العاصفة. وفى منتصف الليل، ارتفع الضجيج فى المدينة، فكان أشد إرهاباً من صخب الأنواء، وصاح الأسبان مذعورين: العرب العرب، وسرت أصواتهم فى كل ناحية من المدينة، ممتزجة بصليل السيوف وأنين القتلى، وصيحات الظفر والانتصار. وخيل إلى أهل المدينة وقد شدهم الذعر، أن شياطين الليل طارت إليهم على أجنحة

<sup>(</sup>١) أقام باسبانيا زمناً طويلاً. مات سنة ١٨٥٩ م.

الريح، وسلبتهم حصونهم ومعاقلهم، وارتفعت صيحات القتال من كل مكان: نداءٌ يرجع نداء، وصوت يردد صوتاً، هذا من فوق، وهذا من تحت، وهذا من معاقل القلعة، وهذا من طرق المدينة. نعم كان العرب في كل مكان وقد لفهم الظلام وسترتهم الأنواء، غير أنهم مع كل هذا كانوا يعملون متعاونين على نظام دقيق وخطة محكمة. وباغت جنود أبي الحسن حراس الصخرة بعد أن هبوا من نومهم ، فطارت نفوسهم شَعاعاً ، وأناخ عليهم العرب فاستأصلوهم قبل أن يغادروا ثكناتهم. وبعد فترة قصيرة انتهى الصدام والقتــال، والتجأ من نجا من أهل المدينة إلى مخابىء دورهم ، أو ذهب إلى الأعداء راضياً بالذل والإسار. وسكنت السيوف في أغمادها، وسكت صليلها، ولكن العواصف ما زالت تزار وتصخب، مختلطة بأصوات العرب الـذين خرجـوا هائمين، يبحثــون عن الغنائـــم والأسلاب. وبينما كان السكان يرتعدون فرقاً مما سيصيبهم، إذا صوت بوق يدوّى في أرجاء المدينة، داعياً إياهم أن يجتمعوا عُزلاً في الميدان الكبير، وهنالك أحاط بهم الجند لحراستهم حتى الصباح. وكان مما يثير الحزن والأسى، أن ترى، وقد انبثق الفجر، هذه الجموع الحاشدة التي كانت ته ش في ترف ونعيم، وقد اختلط حابلهم بنابلهم وشيوخهم بأطفالهم، ونساؤهم برجالهم، وأغنياؤهم بفقرائهم، وليس على أجسامهم ما يقيهم قارس البرد وعاصف الأنواء. وزاد الضجيج وارتفعت أصوات التوسل والرجاء، ولكن مولاي أبا الحسن القاسي سد أذنيه، وأغلق قلبه دون العطف والرحمة، وأمر بهم أن يساقوا جميعاً إلى غرناطة كما يساق العبيد. وأبقى بالمدينة والقلعة حراساً أشداء، وأمرهم أن يتيقظوا لكل طارق، ثمم قفل إلى غرناطة والانتصار ينفخ خياشيمه كبراً وزهواً. ودخلها على رأس جنده، ومعهم الغنائم والأسلاب، والبيارق والأعلام. وفي أثناء ما أقيم من الولاثم والأفراح لهذا الفتح المبين، قدم أسرى الصخرة من الرجال والنساء والأطفال، وقد نهكهم التعب، وأكل قلوبهم اليأس، فدخلوا المدينة كما يدخلها قطيع من البقر، قد لفه الليل بسواق حطم».

وبهت أهل غرناطة، وذعروا وتألموا لقسوة أبى الحسن، وشعر عقلاؤهم بسوء مغبة هذا التهوّر، وسَمَّوه: بداية النهاية، وصاحوا: «ويل لغرناطة! ويل لها! لقد دنت ساعتها، وستقع أنقاض الصخرة فوق رؤوسنا».

ولم يكن الانتقام بعيداً، فقد استولى بعد قليل مركيز قادس على حصن الْحَمَّة غيلة .

وبهذا الاستيلاء تمكن النصارى من وضع حامية قوية فى قلب بلاد المسلمين، وعلى مسافة قصيرة من غرناطة نفسها. وكم حاول أبو الحسن أن يسترد هذا الحصن فلم يفلح، لأن من به من الجنود أظهروا شجاعة نادرة المثال، وصبروا وصابروا حتى جاءهم المدد، وأدركتهم النجدة. وارتفع الصياح بغرناطة: «ويل للحَمَّة!! لقد سقطت الحمة وأصبح مفتاح غرناطة اليوم فى أيدى الكفار».

ومن ذلك الحين أصبح هذا الحصن شوكة في جنوب ملـوك العـرب، فمنـه خرج كونت تنديلة وعاث في المرج، وأكثر فيه الفساد.

حفز الانتصار كلا الفريقين من المسلمين والنصارى إلى شنّ الغارات، التى لم يكن لها من أثر إلا التخريب وإثارة الأحقاد. وصمم النصارى آخر الأمر على أن يذيقوا العرب النكال، ويدهموهم بجيش جرار. فعزموا على غزو ولاية مآلقة، وجمعوا كتائبهم بزعامة مركيز قادس وغيره من كبار القواد، ثم زحفوا على العرب بهذا الجيش المششوم (١٠). «وخرج الجيش مزهواً بأبطاله المدججين من أبواب أنتقيرة (١٠) يوم الأربعاء، فمشى جنوده ليلة بنهارها في شعاب الجبال، مبالغين في إخفاء أنفسهم، حتى يأخذوا العرب بغتة.

ولم يصلوا إلى الطريق الذى كانوا يقصدون العيث والإفساد فيه إلا فى اليوم التالى، وكان شعباً ممتداً فى أملاك العرب بالقرب من ساحل بحر الروم، وفى هذا الشعب لاقوا من الأهوال والفوادح ما يعجز عنه الوصف. فساروا فيه يستحثون الخُطا، بين الجبال العابسة السامقة، والأوعار والأخناق. وطالما اعترض طريقهم مهاو عميقة، وأودية صلدة بعيدة الغور قليلة الماء، بين صخور تريد أن تنقض، وصخور أسقطتها عواصف الخريف، فعز اجتيازها. وقد يمشون ساعات طويلة فى أخاديد، أو فى مجرى جاف حفره السيل بين الجبال، وغمره بالحصا والأحجار. وكانت تغطى هذه المهاوى وتلك الأخاديد قمم عزيزة المرتقى صعبة المنحدر، جعلت من هذا المكان مخباً صالحاً، كان يكمن فيه الجنود فى المسافرين.

وعند غروب الشمس، بلغ الفرسان قمة بعض الجبال، ونظروا إلى ميامنهم فرأوا

<sup>(</sup>١) الوصف التالى الذى وضع بين أقواس، مقتبس من كتاب واشنطون إيرفنج.

<sup>(</sup>٢) يسميها صاحب نفح الطيب: «النفيرة».

عن بعد قسماً من مرج مالقة الوسيم، وقد ظهر من ورائه بحر الروم. فاشتد فرحهم حتى كأنهم بقية من قوم موسى، ظفروا بعد أيْن بنظرة إلى أرض الميعاد، بعد الفرقة والشتات. وحين اعتكر الظلام وصلوا إلى بعض الأودية والدساكر التى أطبقت عليها الجبال. ويسمى العرب هذه البقعة: بشرقية مالقة، وفيها كتب لأمالهم أن تخيب، ولجيشهم أن يتمزق: فإن العرب لما علموا بقربهم، ساقوا بقرهم، وحملوا أمتعتهم، والتجشوا بزوجاتهم وأولادهم إلى قلل الجبال ومعاقلها.

واشتد غضب النصارى، وانصرفوا مسرعين طامعين في أن يقعوا في الطريق على غنم أعظم وأوفر. وأرسل الدون ألونز وآل أغيلار وغيره من القواد جنودهم، فعاثوا فيما حولهم من الأرض، ودمروا ما شاء غيظهم أن يدمروا، واستلبوا بعض البقر من زراع العرب في أثناء فرارهم. وبينما كان هذا الفريق يعيث ويدمر، ويشعل النار في الدساكر فتنير الجبال، أمر صاحب سنتياغو \_ وكان يقود ساقة الجيش \_ أن يجتمع الفرسان صفوفاً ليكونوا على استعداد إذا صاحت بهم صائحة.

وحاول بعض فرسان هذه الأخوة الدينية أن يهيموا في الأودية لاقتناص الغنائـم، فدعاهم وزجرهم.

ثم قادهم سوء الطالع إلى شعب فى الجبل تقطعه الهوّات والأخاديد البعيدة العمق، وتغطيه القمم، فكان مستحيلاً أن يحتفظ فيه الجيش بنظامه، وضاق مجال الخيل عن المسير فخرجت عن طوع فوارسها. وكانت تتسلق من صخرة إلى صخرة، وتنزل غوراً وتصعد فى نجد، وتنقل سنابكها فى مكان يضيق بِفِرْسِن الوعل. وحينما مروا بإحدى القرى، كشفت لهم أضواؤها ما صاروا إليه من سوء الحال، وتفاقم الخطب، ووعورة الطريق. وهنا بصر بهم العرب اللين كانوا قد سبقوهم إلى معاقلهم الممعنة فى الارتفاع، ورأوا الفخ الذى سقطوا فيه، فصاحوا جذلين مستبشرين ونزلوا من حصونهم، وربضوا فوق قمم الجبال التى تشرف على الهوّات التى ارتطم فيها المسيحيون، وأخذوا يصبون عليهم وابلا من السهام والأحجار.

وأطبق الليل بظلامه الدامس مرة أخرى على المسيحيين، وهم محبوسون في واد ضيق يخترقه جدول عميق، وتحيط به الجبال الذاهبة في السحاب وقد اشتعلت فوقها نيران الدعوة إلى الجهاد. وبينما هم في هذه الحال من الياس، إذا صبيحات مزعجة يتردد

صداها في جنبات الوادى: الزغل الزغل!! فسأل صاحب سنتياغو: ما هذه الصيحات؟؟ فأجابه جندى قديم: هذه صيحات الزغل قائد العرب، وهى تدل على قدومه بجيشه من مالقة. فالتفت صاحب سنتياغو إلى فرسانه وقال: فلنمت ممهدين الطريق بقلوبنا، بعد أن عجزنا عن تمهيدها بسيوفنا. ولنخترق الجبال إلى الأعداء. ولأن نبيع أنفسنا هنا غالية، خير من أن نذبح مستسلمين. وما كاد يتم قولته حتى لوى عنانه، وهمز فرسه متسلقاً الجبل يتبعه المشاة والفرسان، وقد وقر في نفوسهم أنهم إذا لم يستطيعوا الفرار، فلا أقل من أن ينالوا من أعدائهم بعض منال. وبينما هم يتسلقون، إذ دهمهم من العرب سيل من السهام والحجارة. وكثيراً ما كانت الصخرة تهوى على جموعهم كالرعد القاصف فتمزقهم تمزيقاً.

وكان يطمح صاحب سنتياغو أن يجمع شمل مشاته ، وأن يهجم بهم على الأعداء . ولكن قومه من حوله ألحوا في رجائه أن يربأ بنفسه عن التلف . وقالوا له فيما قالوا : إن في بقائك بين براثن هؤلاء الأعداء موتاً محققاً ، لا يُدفع بسيف ، ولا ينفع فيه الإقدام . وإن في فرارك إبقاء على حياة قد تنال في يوم أمنية الانتقام . فخضع القائد بعد لأى لنصحهم وقال : اللهم إنى أفر من غضبك لا من هؤلاء الكفار ، فإنهم لم يكونوا إلا آلة في يدك ، أردت أن تطهرنا بها من ذنو بنا . ثم دعا بالأدلاء أن يتقدموه ، ونخس جواده فوثب فوق أخاديد الجبل ، قبل أن يدركه العرب . ورآه جنوده فتفرقوا أيدى سبا ، واقتفى بعضهم آثاره ولكنهم ضلوا الطريق وأخذتهم الحيرة بين شعاب الجبال المضللة ، فذهبوا هنا ، ثم ذهبوا هناك . ومات فريق منهم في الطريق ، وذبح العرب فريقاً وأسروا فريقاً «١٠) .

ولم ينس المسيحيون وشيكاً هذه الويلات، ويلات جبال مالقة، فكانوا يتحرقون للانتقام. وقد ظفروا بأثرهم وشفوا غلتهم، وفازوا بانتصار باهر، حينما شنّ أبو عبدالله على بلادهم غارة شعواء. وكان في ذلك الحين قد اغتصب ملك غرناطة من أبيه، فزحف بجنوده خفية مدَّرعا الليل، ولكن النصارى علموا بهذا الزحف، فاشعلوا النيران في قمم التلال للاستغاثة، وقد تنبه كونت قبرة لهذه النيران وجمع زعماء قومه وأتباعه فعثروا على العرب بالقرب من لشانة، وتربصوا لهم في غابة هناك، ثم سقطوا عليهم فهزموهم شر

<sup>(</sup>١) فى نفح الطيب: وقتل من النصارى فى هذه الوقعة ثلاثة آلاف وأسر نحو الفين من جملتهم خال السلطان وصاحب إشبيلية، وصاحب شريش وصاحب النقيرة وغيرهم، وهم نحو الثلاثمائة من الأكابر. وغنم المسلمون غنيمة وافرة من الأنفس والأموال والعدة والذهب والفضة.

هزيمة. وحينما دخل فلول الفارين أبواب غرناطة، تعاظم الأمر أهلها فبكى الباكون، وندب النادبون قائلين: «غرناطة يا أجمل المدن!! أين ذهب جمالك وجلالك؟!.. لقد دفنت زهرات مجدك في أرض الأعداء، فلن يتردد في بطحاء الرملة بعد اليوم صدى سنابك الخيل، ولا صيحات الأبواق. ولن يزدحم فضاؤها بعد اليوم بشبابك النبلاء، وهم يستعدون للمبارزة والجلاد.

غرناطة يا أجمل المدن ! ! . . لن تسرى بعد اليوم نغمات العود الناعمة في شوارعك المقمرة، ولن تسمع ألحان العشاق تحت قصورك العالية . . . وستخرس دقات الصنوج المرحة فوق تلالك الخصيبة . . وستقف رقصات الزَّمْبَرة الجميلة تحت عرائشك الوريفة .

غرناطة يا أجمل المدن؟! . . لم أقفرت الحمراء من أهلها وأصبحت يبابا؟! إن الريحان وأزهار البرتقال لا تزال ترسل أريجها بين غرفها وفراشها الوثير!! ولا تزال البلابل تصدح في مروجها الفيح، ولا تزال أعمدة أبهائها تنتعش برشاش الفوارات يتساقط عليها، وتنعم بخرير أمواهها كأنه صوت أمِّ تدلل أطفالها. واحسرتاه!! لن نشهد بعد اليوم طلعة السلطان مشرقة بين أبهائها، لأن نور الحمراء أطفىء إلى الأبد».

قبض على أبى عبدالله فى هذه الموقعة، وأرسل أسيراً إلى قرطبة. وانقض فرديناند على المرج يعيث فيه فساداً، بينما كان مولاى أبو الحسن ــوقد عاد إلى ملكه ــشيخاً هِماً يحرق الأرّم غيظاً من وراء أسواره.

## سقوط غرناطة

كان أسر أبى عبدالله ضربة قاصمة لحكم المسلمين بالأندلس. ولم يكن أبو عبدالله نفسه بالرجل الذى يؤبه له \_ وإن كان شجاعاً مقداماً \_ لأنه كان ضعيف الرأى كثير التردد، شديد الوساوس والتطيّر. وزاده خبالاً أن استقر فى نفسه: أن الدهر يعكس آماله، وأن القدر يحاربه. فكان يندب دائماً سوء طالعه ونحس نجمه. وعرف الناس فيه ذلك فنبزوه «بالشّقِيتو» أى الشقى، وبالزُّغَيْبيّ. وكثيراً ما كان يقول وهو يرى آماله تثيض رماداً: لقد كتب فى لوح القدر أن أكون مشئوم الطالم، وأن يكون زوال هذه المملكة على يديّ (۱).

وكان من الهين على النصارى أن يطلقوا سراح أبى عبدالله ، فقد كان فسلاً مسلوب القوة ، ولكنهم رأوا أنه على ضعفه قد يكون أداة شديدة الخطر فى أيدى آخرين . وقد صدّقت الحوادث ظنونهم ، فإن خضوع أبى عبدالله لفرديناند وبقاءه فى قبضته ، كان من أسباب سقوط دولة المسلمين بالأندلس . وحينما وصل إلى قرطبة ، استقبله الملكان الكاثوليكان أحسن استقبال ، وما زالا يأخذانه بضروب الإغراء الخبيثة ، ويشرحان له سوء أمره ، ويظهران له قوة بطشهما وعظمة ملكهما ، حتى ذل عنقه وأصبح آلة فى أيديهما ، وخادماً لهما أميناً . وبعد أن وثقا منه طلبا إليه أن يعود إلى غرناطة ، حيث يتحصّن أبوه أبو الحسن بقلاع الحمراء . فدخلها أبو عبدالله مؤيداً بأنصاره النازلين منها بربض البيّازين (۱۳) وامتلك حصن القصبة ، وشن على أبيه المتحصن قبالته حرباً عواناً .

<sup>(</sup>١) يزعمون أن المنجمين تكهنوا بأن سقوط غرناطة سيكون على يده.

<sup>(</sup>٢) ربض متسع إلى شمال غرناطة يبلغ نحو ربع المدينة وكان يقيم به معلمو البزاة الصيد.

وبقى أبو عبدالله بحصن القصبة مدة، تؤيده رماح بنى زغبة وسيوفهم. ولكن قوة أبى الحسن كانت فوق قوته، فاضطر إلى أن يلتجىء إلى المرية، ومن ثم أصبح لغرناطة سلطاناً: أحدهما أبو عبدالله المنكود الحظ فى ميدانى السياسة والحروب، البغيض إلى العرب، لأنه أصبح أداة فى أيدى أعدائهم. والثانى أبو الحسن، أو هو على الأصح أخوه الزُغل «الشجاع»(١) لأن السلطان كان يقضى بقية أيامه حزيناً كثيباً لما أظهره ابنه من العصيان، ففقد بصره ثم مات. وأغلب الظن أنه مات مسموماً.

أما الزغّل: فهو آخر ملك عظيم أنبتته الأندلس، فقد كان شجاعاً ثابت الرأي، عدواً لدوداً شديد المراس قوى العزم في محاربة المسيحيين. ولو لم يفسد عليه ابن أخيه أمره، لبقيت غرناطة في أيدي المسلمين مدى حياته ، وإن لم يكن ثمة مفرّ من انتصار المسيحيين في النهاية. وقد أسرع سلاطين غرناطة بتنازعهم 'وتكالبهم على الملك بتقريب هذه النهاية. وإن حكمت الأقدار على ملك بالسقوط أخذت تملى له، وتملأ رأسه بالسخف والغرور. وهكذا نرى اليوم سلاطين غرناطة وقد استبد بعقولهم الشغف بالانتحار ـ إن صح أن نسمى تخريبهم بلادهم بأيديهم انتحاراً ..: ففي الحين الذي كان يجب أن يجتمعوا فيه ويتواثقوا لصد المسيحيين، نراهم يبددون قواهم في محاربة بعضهم بعضاً. ونرى بعضهم يصد جيش أخيه وهو زاحف على الأسبان، ليكون هو وأخوه آخر الأمر طعمة للأسبان. وتفرق أهل غرناطة شيعاً، فزاد ذلك في إشعال نار الغيرة والتحاسد بين السلاطين. ولم يكن من شيء أحب إلى الغرناطيين من إسقاط سلطان ونصب آخر مكانه، لأنهم قوم متقلبون لا يصبرون على حال، مولعون بالتغيير، سواء أكان للخير أم للشــر. وكانوا يبتهجون بالسلطان ويؤيدونه، ما دام سعيداً موفقاً في حروبه، تعود جيوشه إليهم بالغنائم والأسلاب. فإذا خاب مرة في شيء من هذا أغلقوا أبواب المدينة دونه، ونادوا بحياة السلطان الذي أعدوه لساعته. وقد يكون هذا أبا عبدالله أو الزّغل، أو أي رجل أسعده الحظ في هذه اللحظة بالفوز بحبهم الفَروك.

وبينما كان أبو عبدالله المشئوم يبذل وسعه فى إحباط جهود عمه الزغل الباسل، كان المسيحيون يضيقون الدائرة المحيطة بالمملكة المنكوبة شيئاً فشيئاً. فأخدت تسقط فى أيديهم مدينة بعد أخرى، وتملكوا حصن لورة وغيره من الحصون سنة ١٤٨٤ م (٨٨٩ هـ)

<sup>(</sup>١) الزُّغل في لغة المغاربة: الفتى الغضَّ الشباب.

بنسفها بالمدافع التى ابتكرت حديثاً. وتبع ذلك فى السنة التالية سقوط: ذكوان، وقرطمة، ورندة. وبذل الزغل فى هذه الوقائع ما يستطيع من جهد، ووثب على فرسان قلعة رباح من كمين فاثخن فيهم ضرباً وطعناً. ومع هذا استمر النصارى فى سبيلهم إلى النصر فسقطت لوشة فى سنة ١٤٨٦ م (٨٩١ هـ) واشترك فى معركتها من غزاة الإنجليز اللورد إسكليز، وكان يقود فرقة من النبالة الإنجليز (١٠٠ ثم تملك النصارى: إيلورة، ومكلين، فهال ذلك العرب ورددوا مذعورين: لقد عورت عين غرناطة اليمنى. فأجابهم النصارى: بل قولوا: لقد كسر ملوك الكثلكة جناح النسر العربى الأيمن، وتم استيلاء فرديناند ورجاله على القسم الغربى من المملكة، وأصبحت غرناطة تنقص من أطرافها قليلاً قليلاً. وسخط الغرناطيون على الزغل لأنهم لم يحتملوا كل هذه الهزائم، ودعوا أبا عبدالله مرة ثانية إلى مدينتهم، فصعب عليه أن يثبت وحده أمام عمه فاستعان بالمسيحيين.

وكان فرديناند في هذا الحين يحاصر بلش بالقرب من مالقة، فوصل الخبر إلى غرناطة قاثار غضب أهلها وسخطهم، فاستنهضوا عزيمة الزغل، وكان دائماً على أهبة لمصافحة سيوف أعدائه ومنازلة الموت لاستبقاء الحياة، فقاد جنوده في جرأة وإقدام لتخليص بلش. وكان يعلم حق العلم أن ابن أخيه الخائن سيهتبل فرصة غيبته ويوطد ملكه بغرناطة، ولكن الزغل لم يلقب بالشجاع عبثاً، فجعل التفكير في نفسه دبر أذنه وتقدم لإنقاذ مالقة. وكانت خطته: أن يثب المحصورون بالمدينة من الداخل، وأن يفجاً هو وجيوشه أعداءه من الخارج. ولكن عدوه كان عظيم المكر شديد المحال، فقد وصلت هذه الخطة إلى يد فرديناند، فاتخذ لها عدتها.

وفى ليلة رأى أهل بلش جنود الزغل مصطفين فوق شرف قريب، فابتهجت نفوسهم، ولكنهم فى الصباح حينما رددوا النظر لم يروا من هؤلاء الجنود أحداً، لأنهم دحروا فى أثناء الليل عند أسوار المدينة، وتمزق جيش الإنقاذ شر ممزق، وتبدد تبدد الضباب أمام هجمات مركيز قادس العاتية. وحينما أخذت فلول هذا الجيش تدخل فى خزى وعار أبواب غرناطة، اشتد غضب الغرناطيين، فثارت ثورتهم، وأسرعوا بخلع طاعة الزغل ونصب أبى عبدالله سلطاناً مكانه. وبعد قليل أقبل الزغل فى بعض رجاله نحو

<sup>(</sup>١) في خلاصة تاريخ الأندلس للأمير شكيب أرسلان: وكان معه ألات ومدافع تفوق الإحصاء لإدارة جند ألمانيين .

الأبواب، فرآها مغلقة فى وجهه. ورفع رأسه فرأى علم أبى عبدالله خفّاقاً فوق حصون الحمراء فارتد حزيناً محسوراً إلى مدينة وادى آش، وجعل بها حضرة ملكه بعد أن أغلقت غرناطة أبوابها وقلوبها دونه، ولفظته فى ساعة بؤسه كما تلفظ النواة.

ثم شرع النصاري يحاصرون مالقة، ولكنها كانت صعبة المنال شديدة المنعة. لم ~ يكن اقتحامها أمراً يسيراً، فقد أحاطت بها الجبال والأسوار الحصينة التي يعلوها الحصن الرابض قبل جبل فارو، حيث تستطيع حاميته أن تصب القذائف على من بالسهول التي تكتنف المدينة. وتطوع بالدفاع عنها في هذا الحين بطل عنيد، واسع الحيلة، صلب العود، يعرف بحامد الزغبي كان يقود من قبل جيش رُندة، الذي حطمه النصاري تحطيماً، فلم ينس لهم بعدُ تغلبهم عليه، وانتزاع القلاع الصخرية منه عنوة. وهب هذا الجندى الباسل يبث في أهل المدينة وبين أنصاره من البربر روحاً من الجرأة والصبر والتحدي، حاول ملوك الكثلكة جهد استطاعتهم أن يخمدوها فلم يفلحوا. فاستطاع حينما تمكن من جبل فارو أن يحمى المدينة، على الرغم من انحلال عزيمة بعض أهلها من التجار وأصحاب الأموال. وحاول الملك أن يرشيه، فرد إليه رسوله في أنفة وكبرياء. وحينما أندر النصاري المدينة بوجوب التسليم، وألح عليه تجارها أن يغمد السيف، أجابهم في شمم وإيجاز: لقد جئت هنا للدفاع عن المدينة لا لتسليمها. وحصر فرديناند ضربه في جبل فارو فغطت مدافعه المعروفة «بأخوات شيمينيس السبع» الحصن برداء من الدخان والنار. واستمرت قذائف اللهيب تضطرم ليلاً ونهاراً، وهمَّ النصاري أن يأخذوا الحصن عنوة، فصب عليهم الزغبي وأنصاره الأشداء حمماً من القار والراتنج، وقذفوا فوق رءوسهم الأحجار والصخور وهم يحاولون تسلق سلالمهم، وسددوا نحو صدورهم السهام فاضطروا إلى النكوص مدحورين.

ثم أخذ النصارى فى دس الأنفاط (الألغام) تحت الأسوار فنجحوا، ونُسفت بعض المعاقل بالبارود لأول مرة فى تاريخ الأسبان. واجتمع الفرسان المسيحيون حول أسوار مالقة، وحضرت الملكة إيزابلا نفسها فأثار حضورها روح الحماسة فى الفرسان والجنود، ونصبت عرائش من الخشب لحماية الجنود فى أثناء وضعهم الأنفاط تحت الأسوار. كل هذا والزغبى عنيد لا يسلم، قوى لا يغلب. ولكن القدر المحتوم جرَّ إليه فى ذيوله ما هو شر من المدافع وأفتك من البارود: فقد اشتدت المجاعة بين سكان المدينة، ففلت عزائمهم وصيرتهم أكثر ميلاً للإنصات إلى دعوة الصلح التى يبثها التجار، منهم إلى سماع دعوة

الصبر والمثابرة من الجنود المستميتين. ولم يكن هناك أمل في نجدة تصل لإنقاذهم، فإن الزغل هم مرة بعد أخرى بإنقاذ المدينة، فجمع ما بقى من جيشه، وزحف من وادى آش للنجدة، ولكن ابن أخيه المشئوم الذى أكّد بأعماله شؤم لقبه، أدركته الغيرة الكاذبة من عمه، فأمر جنده أن يصدوا جيشه ويشتتوه وهو ذاهب إلى مالقة. وانتهت آخر جهود الزغبى بمذابح شنيعة وأضر السغب بالسكان، وقذفت الأمهات بأطفالهن أمام جواد الحاكم باكيات صائحات: بأن لم يبق لديهن فتاتة من طعام يغذيهن بها أطفالهن، وبأنهن لم تعد بهن طاقة لسماع بكائهم.

بعد ذلك سلمت المدينة وأجبر الجنود قائدهم الزغبى ـ وكان لا يزال متشبئاً بجبل فار و ـ أن يفتح أبواب المدينة ففتحت. وكان جزاء هذا البطل الشجاع الباسل، أن يقذف به في جب فلم يسمع عنه خبر إلى اليوم.

وعندما رفع الحصار عن المدينة، أخذ سكانها المساكين يحارب بعضهم بعضاً لشراء الطعام من النصارى. وأسر الأسبان الحامية الإفريقية للمدينة وكانت لا تزال تحتفظ بشممها على الرغم مما أصابها من الإعياء والنصب. أما بقية السكان: فسمح لهم بأن يفتدوا أنفسهم، على شرط أن يسلموا جميع بضائعهم وأمتعتهم إلى الملك، لتكون أول قسط من أقساط الفدية. وأنهم إذا لم يؤدوا الباقى بعد ثمانية أشهر عُدواً عبيداً. وبعد أن أحصى عددهم وفتشت منازلهم أطلق سراحهم.

«فكنت ترى الشيوخ وقد نال منهم الهرم، والنساء وقد فقدن الحامى والنصير، والفتيات فى غضاضة شبابهن، وكثير من هؤلاء من عاش من باحة العز وبين أكناف النعيم ـ ترى هؤلاء جميعاً يمشون مشية المتعثر اليائس قاصدين القصبة. وحينما غادروا ديارهم أخذوا يدقون صدورهم حزناً، ويقلبون أكفهم أسفاً، ويرفعون أعينهم الباكية إلى السماء فى ألم وحسرة. وتحدثنا الروايات أنهم كانوا يقولون وهم يندبون:

«يا مالقة يا أجمل المدن وأبعدهن صيتاً!!... أين منعة حصنك؟! وأين عظمة أبراجك؟! وما أفادت أسوارك القوية في حماية أبنائك!؟.. سيرثي بعض هؤلاء الأبناء لبعض وهم غرباء مشتتون في أرض غير أرضهم!! ولكن هذا الرثاء لن يلقى من الناس إلا سخرية وهزواً».

أرسل هؤلاء البؤساء إلى إشبيلية ليقوموا بخدمة الأسبان فيها، حتى انقضت ثمانية

الأشهر، وإذا لم يستطيعوا أداء ما بقى عليهم من الفدية، حكم عليهم جميعاً بالعبودية ، وكانوا زهاء خمسة عشر ألفاً. وهكذا نالت مكايد فردينانـد أمنيتهـا، وبلـغ مكره السـي عفايته.

أصبح القسم الغربى من مملكة غرناطة الآن فى قبضة النصارى، واحتلت حامياتهم قلاع: رُنْدة، ومالقة الجميلة. وكان أبو عبدالله لا يزال يحكم غرناطة. وقد أسرع بتهنئة سيده وسيدته على انتصارهما بمالقة. أما الزغل فكان فى الشرق يتحدى الفاتحين، وقد جمع حول لواثه كل من بقى فى نفسه شىء من الحمية والتصميم من بين العرب القانطين وكان يملك غير منازع القسم من جيان إلى المرية، وهى ثغر عظيم الشأن على بحر الروم ويدخل فى ملكه أيضاً بعض المدن العظيمة: كوادى آش، وبسطة، ثم السفوح الوعرة لجبال البشرات، وهى مهد قوم شداد صلاب من الجبليين، تطل على عدد عديد من الأودية، التى تسقى بالماء الخصر المنهمر من جبال نيفادا الثلجية، حيث تكثر المراعى والكروم، وغياض البرتقال والرمان، والأترج والتوت. ومن هذه الخيرات وغيرها تتكون ثروة هذا الإقليم.

وفى سنة ١٤٨٨ م (٩٩٣ هـ) وجه فرديناند سيفه المنتصر إلى هذا الجز الهادىء من مملكة الإسلام. فجمع جموعه فى مرسية، ثم زحف إلى الغرب فى مملكة الزغل، وهجم على بسطة فصدمه الزغل صدمة عنيفة، لأن يده لم تفقد بعد قوتها، ولأن عقله لم يزل ثاقباً بعيد مدى الحيلة، لم تذهب النكبات بذكائه. فرد النصارى عن أبواب بسطة، وزاد فانتقم لنفسه بالهجوم على مملكتهم. ولكن هذه الهزيمة لم تضعف من عزيمة فرديناند، فجدد هجومه على بسطة فى السنة التالية، وبدل أن يقذف بجنوده فى هجمات خائبة على المدينة، أرسلهم يعيثون ويفسدون فى الأرض الخصيبة حولها، ليدفع الجوع سكانها إلى التسليم. واستمر حصار المدينة ستة أشهر، مات فى خلالها من جنود النصارى نحو عشرين ألفاً من المرض والإقامة بالعراء، ومن هجمات المسلمين (۱). ثم سقطت المدينة

<sup>(</sup>۱) في أثناء هذا الحصار وصل إلى معسكر الأسبان راهبان: أحدهما كبير دير الفرنسسكان ببيت المقدس. أرسلهما سلطان مصر ليطلبا من فرديناند وإيزابلا رد ما استوليا عليه من أملاك المسلمين وإلا قتل سلطان مصر النصارى بمملكته وخرب الكنائس. وكان من أثر هذه السفارة أن أرسل الملكان إلى سلطان مصر بطره ماتير سفيراً فاقنعه بحسن معاملة ملكى أسبانيا للمسلمين فوقف الأمر عند هذا الحدا!.

في سبتمبر سنة ١٤٨٩ م ( ١٩٨٨ هـ) وبسقوطها تبددت قوة الزغل وأفل نجمه. وتلا ذلك أن خضعت القلاع التي تحصن البُشرات واحدة بعد واحدة لسيف فرديناند أو ذهبه. وتجلت عند ذلك للزغل الحقيقة المحزنة: وهي أن حكم المسلمين بالأندلس قضى عليه بالزوال. فألقى القياد على كره منه لفرديناند، وسلم إليه المريّة، فأقطعه الملك قطعة من الأرض في البُشرات، ومنحه لقب «أمير أُنْدَرُش» ولكنه لم يُقِم طويلاً بهذه البلاد التي ذهب فيها مجده وتولى سلطانه، فباع أرضه، واجتاز البحر إلى إفريقية. وهناك قبض عليه سلطان فاس فعذبه أشد عذاب وسمل عينيه، فقضى بقية أيامه هائماً في الأرض بائساً طريداً. وما كان أشد حزن الناس على هذا البطل المغوار وهو في أسماله البالية، وقد قرءوا على رُق غزال خيط بردائه «هذا سلطان الأندلس العاثر الجد».

لم يبق للمسلمين غير غرناطة التي اغتبط أميرها أبو عبدالله أعظم اغتباط، وتشفّى في عدوه القديم عمه أبي عبدالله الزغل، حينما سلبه ملوك الكثلكة ملكه، وصاح من الفرح حينما بلّغه الرسول الخير: لن أقبل من الآن أن يلقبني أحد بالزغيبيّ، لأن الحظ أقبل على بوجهه.

ولكن الرسول أجابه في تؤدة: إن الربح التي تهب من أفق قد تهب من آخر، وإنه يجدر بالسلطان أن يكبح من فرحه وسروره حتى يستقر الجو. وكان أبو عبدالله كثيراً ما يسمع سبّه ولعنه بأذنه في جميع شوارع غرناطة، وكثيراً ما يصل إليه ما يرميه الناس به من خيانة قومه ومحالفة أعدائه. ومع كل هذا كان يعيش مطمئناً هادىء البال، تام الثقة بحلفائه، سعيداً بزوال ملك عمه. وفي أثناء ما كان يحرض الملكين عليه، عاهدهما على أنهما إن أفلحا في الإستيلاء على ملك الزغل، وأخذا وادى آش والمرية، سلم إليهما غرناطة راضياً. ولكنه لم يلبث طويلاً حتى أفاق من غفوته، فإن فرديناند كتب إليه ينبئه بأن الشروط التي دونت لتسليم غرناطة قد تمت من ناحية، وأنه يحتم تسليمها على حسب نصوص المعاهدة التي دونت بينهما. وألح أبو عبدالله عبثاً أن يرجىء فرديناند هذا الأمر قليلاً، ولكن الملك لم يتحول عما طلب، وأنذر بأنه إذا لم تسلم إليه المدينة أعاد نكبة مالقة. فارتبك أبو عبدالله ولم يدر ماذا يفعل. غير أن أهل غرناطة بزعامة موسى بن أبي مالقة. فارتبك أبو عبدالله ولم يدر ماذا يفعل. غير أن أهل غرناطة بزعامة موسى بن أبي المحتهم فليات لأخذها بنفسه.

وحينما وصلت هذه العبارة الجريثة إلى أذن فرديناند، كان مرج غرناطة يزخر بالحب والفاكهة، وقد عاد إليه الخصب والنماء بعد أن عاثت فيه الحروب بين الزغل وأبى عبدالله. وبلغ الزرع أشـده، وآن حصـاده، وتتطلب المناجـل، فاقتنص فردينانــد هـذه السانحة ولجاً إلى طريقته المعتادة: فرمى المرج بخمسة وعشرين ألفاً من جنوده، غادروه بعد ثلاثُين يوماً وهو أقفر من كف اللئيم. واقتنع فرديناند بهذا القدر في هذا العـام. ثم أرسل على المرج في سنة ١٤٩٠ م (٨٩٥ هـ) غارة مدمرة أخرى. ودفع أبا عبدالله إلى شجاعة يائسة ، فلبس لأمة الحرب وهجم على أعدائه مستعيناً برأى موسى الذي كان نادرة من الرجال. وحينما رأى العرب الذين كانوا عاهدوا فرديناند من قبل على الطاعة سلطان غرناطة وهو يقود جيوشه للجهاد، وثبت عزائمهم من جديد، وألقوا بعهودهم في الهواء وانضموا إلى إخوانهم المحاربين. وكان يخيل إلى المرء أن أيام العز الماضية قد عادت إلى غرناطة، فإن المسلمين استردوا من النصاري بعض الحصون وعاثوا في تخوم بلادهم، ولكن كل ذلك كان آخر شعاعة للشمس عند المغيب: فإن فرديناند وإيزابلا خرجا ني إبريل سنة ١٤٩١ م (٨٩٦ هـ) للحرب الصليبية التي اعتاداها كل عام، وعزما ألا يعودا إلا وغرناطة في قبضتيهما. فقاد الملك جيشاً عدَّته أربعون الفاً من المشاة، وعشرة آلاف من الفرسان. وعقد أبو عبدالله مجلس الحرب بالحمراء بينما كانت سحب غبـار الجيش الأسباني ترى من نوافذها. فرأى بعض رجال المجلس أن لا فائدة من المقاومة وأن الخير في التسليم. ولكن موسى قام واستحثهم أن يكونوا أبناء بررة لآبائهم، وأن يطردوا عنهم اليأس ما دامت فيهم قوة على القتال، وما بقيت لهم جياد سريعة الوثبات. فانتقلت حماسته إلى الناس، وصمموا على الموت. ولم يكن يسمع بغرناطة إلا صليل السلاح وأبواق الجنود.

وكان موسى قائد الدفاع وحارس أبواب المدينة. وكان أهل غرناطة قد أحكموا إيصادها عندما ظهر جيش النصارى فأمر بفتحها وقال: سنسد الأبواب بأجسامنا. فأثارت هذه الكلمات وأمثالها عزائم الشباب. وحين قال مرة لجنوده: إننا لا نحارب لشيء إلا لصيانة الأرض التي تحت أقدامنا، فإننا إن فقدناها فقدنا بيوتنا ومملكتنا ـ قذفوا بأنفسهم للموت معه. ومن الحق أن ندون هنا أن فرسان العرب تحت لواء هذا القائد الجرىء قاموا بأروع ضروب الشجاعة والإقدام.

وعوّل فرديناند في النهاية على اتباع أساليبه المعتادة في قهر المدن. فخرج من

معسكره الذي اتفق أن التهمته النيران، وشرع في إفساد ما بقي في المرج من نبات وثمار. وبذل العرب آخر ما في قلوبهم من شجاعة لحماية المزارع والبساتين، وحارب موسى وأبو عبد الله أمام فرسانهما كما يحارب الأبطال البسلاء، ولكن المشاة وقد كانوا ضعاف القلوب هزموا وتقهقروا إلى أبواب المدينة، فتبعهم موسى حزيناً وقد عزم ألا يقذف بنفسه في موقعة حامية، وإلى ظهره أمثال هؤلاء الجبناء. وكانت هذه آخر حروب الغرناطيين، فقد لبثوا عشر سنين يناضلون أعداءهم على كل شبر من الأرض، وكلما وجدت أقدامهم مكاناً تقف عليه حاربوا الأسبان دونه، ثابتين غير مزعزعين. غير أنهم الآن لم يبق لهم غير المدينة، فحبسوا أنفسهم بين أسوارها يائسين جازعين. وعزم فرديناند أن يُسلم المدينة إلى الجوع والسغب، فاتبع طريقة عبد الرحمن الناصر في حصار طليطلة وبني في ثمانين يوماً مدينة أمام غرناطة سماها: شنّتفي(۱) «الإيمان المقدس» ويقوم إلى اليوم بهذه المدينة تذكار أثرى لهذا الحصار. وعمل الجوع بأهل المدينة ما تعجز عن مقاومته الشجاعة، فترسل أهل غرناطة إلى أبي عبد الله أن ينقذهم من هذا العذاب، وأن يعقد شروطاً فترسل أهل غرناطة إلى أبي عبد الله أن ينقذهم من هذا العذاب، وأن يعقد شروطاً للتسليم مع الفاتحين. فخضع لهم السلطان الشقى الطالع في النهاية.

أما موسى: فلم يرض بالتسليم، ولبس شكّته، وامتطى جواده، وخرج من المدينة إلى غير عودة.

وفي الخامس والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٤٩١م (١٨٩٨هـ) أمضيت شروط التسليم. وكان منها شرط يحدد زمناً للهدنة، لا يجوز بعد انقضائه أن تصل إلى المدينة أية نجدة، وأن تسلّم عند ذلك للملكين. وترقّب العرب عبثاً وصول ما كانوا يؤملون من النجدات من مصر أو من سلاطين تركيا فلم تأت. وأرسل أبو عبد الله في آخر ديسمبر إلى فرديناند يطلب إليه أن يدخل المدينة ويستولى عليها، فتقدم جيش النصارى من مدينة شنتفى صفوفاً، واخترق المرج، وعيون العرب الباكية تنظر إليه في جزع وحسرة. ودخلت مقدمته الحمراء، ونصبت الصليب الفضى الأكبر فوق قمة برج المدينة إلى جانب بيرق الحوارى يعقوب، بين أصوات كانت تملأ الأفق صائحة: سنتياغو! ثم نصب حولهما علماً قشتالة وأراغون، وجثا فرديناند وإيزابلا على ركبتيهما يحمدان الله على هذا الفتح المبين، وسجد خلفهما الجيش كله، ورتلت فرقة المرتلين الخاصة صلاة الشكر في تبتل وخشوع.

<sup>(</sup>١) هكذا سماها صاحب أخبار العصر.

ووقف أبو عبدالله في ثلة من فرسانه بسفح جبل الريحان، عند مرور هذا الموكب، فتقدم إلى فرديناند وسلم إليه مفاتيح المدينة، ثم ولى مدينته المحبوبة ظهره منطلقاً إلى الجبال، حتى إذا وصل إلى قرية البلول وهي على مسافة مرحلتين من المدينة فوق مرقب عال من البشرات ـ وقف يودع المملكة التي نُزع منها كما تنزع السن القادحة، فرأى المرج النضير وأبراج الحمراء، ومنائرها الضاربة في السماء، وبساتين جنة العريف، وكل ما بغرناطة من جمال وعظمة. فأجهش بالبكاء وصاح: الله أكبرا! ووقفت أمه عائشة إلى جانبه وهي تقول: حق لك يا بني أن تبكي كما تبكي النساء، لفقد مدينة لم تستطع أن تدافع عنها دفاع الرجال! ولا تزال البقعة التي ودع فيها أبو عبدالله مدينته بدموعه وزفراته تسمى إلى الآن: آخر حسرات العربيّ. ثم اجتاز أبو عبدالله إلى برّ العدوة بإفريقية، حيث كان يعيش بها هو وأبناؤه بالاستجداء وسؤال المحسنين.

## ظهور الصليب

لم تكن آخر حسرات أبي عبدالله إلاَّ بداية عصر كله حزن وابتلاء وآلام ونكبات، تتوالى على رءوس العرب المساكين. وقد لمع في أول الأمر بصيص أمل بأن الأسبان سينفذون ما عاهدوا المسلمين عليه عند تسليم غرناطة، وأن العرب ستكون لهم حرية العبادة، وإقامة أحكام الإسلام. وكان هرناندو تالافيرا \_أول أسقف بغرناطة بعد نكبتها \_ رجلاً خيّراً واسع أفق التفكير، يحافظ على حقوق العرب، ويحاول أن يكتسب مودتهم بالقدوة الصالحة والرفق والعدل، ثم بمشاكلتهم في عاداتهم وأحوالهم بقدر ما يستطيع، فأمر قساوسته أن يتعلموا العربية، وأدى صلاته باللسان العربي المبين. وكان لهـذا التسامح أثره في عقول العرب، حتى إنه في سنة ١٤٩٩ م (٩٠٥ هـ) حينما قدم الكردينال شيمينيس مرسلاً من قبل الملكة لمعاونة تالافيرا كان يخيل إلى الناس أن مظاهر النصرانية ـ وهي في أول نشأتها بأورشليم \_تجددت ثانية بغرناطة . فقد تنصر في يوم واحد ما يبلغ ثلاثة آلاف من العرب، عمَّدهم المطارنة ونضحوهم بأغصان الثغام المقدسة. ولم يرض شيمينيس عن سياسة اللين التي كان يصطنعها الأسقف، لأنه كان من دعاة الكنيسة الحربية الذين يظهرون نشاطهم عقب كل انتصار، ولأنه كان يريد فيما يزعم أن ينقذ أرواح هؤلاء الملحدين رضوا أم غضبوا، فأدخل في عقل إيزابلا \_ وما كان أسرع تأثرها بكل ما له صلة بالدين ـ رأياً شديد الخطر، ووسوس إليها أن في حفظ عهد المسلمين خيانة لعهــد الله، فأنفذت أمرها في الحال باضطهاد العرب.

وخابت أول محاولة لإجبار الغرناطيين على التنصر، وأظهر المتشددون من

المسلمين ازدراءهم للمرتدّين، فأخذوا وحبسوا. وبينما كانت امرأة تساق إلى السجن لهذه الجريمة، أخذت تصيح وتستثير عزائم أهل البيّازين، فوثبوا إلى أسلحتهم وأنقلوها. واشتعلت الفتنة بغرناطة وتحفز أهلها للقتال. وكانت حامية غرناطة قليلة العبد لا تستطيع دفع الثائرين، فاشتد غضب شيمينيس وحنقه، ولكن الأسقف خرج هادئاً لا يتبعه من رجاله إلا حملة الصليب، ودخل غير خائف ولا وجل ربض البيّازين، حيث أحاط به الناس يقبلون طرف عباءته، ويبثون إليه شكواهم، ويبتغون إليه الرفق وحسن الوساطة، فأزال تلافيرا أسباب الثورة واضطر الكردينال إلى مغادرة المدينة.

ولم يكن شيمينيس بالرجل الذى يسهل صرفه عن أغراضه ومآربه، فأغرى الملكة أن تصدر مرسوماً تخير فيه العرب بين التنصر ومغادرة البلاد. وجاء فى هذا المرسوم: أن أسلافهم كانوا مسيحيين، وأن الكنيسة تعدهم وهم من سلالتهم مسيحيين منذ الولادة، فيجب عليهم أن يظهروا دينهم الموروث. وبعد هذا المرسوم أغلق الكردينال الحانق المساجد، وأحرق المخطوطات والكتب النفيسة التى هي عصارة الفكر العربى فى عدة قرون. وأنذر المسلمون وعذبوا أشد العذاب ليدخلوا فى دين الرفق والرحمة، على الأسلوب الذى ارتضاه الملكان الكاثوليكيان لقسر اليهود على التنصر. وبهذه الوسائل خضعت جمهرة من العرب، لأنهم آثروا أن يتركوا دينهم على الشرود فى بقاع الأرض بلا أهل ولا مأوى. ولكن جذوة من الروح العربية القديمة بقيت متاججة بين سكان جبال البشرات، الذين لبثوا حيناً من الدهر ثائرين ممتنعين على أعدائهم فى معاقلهم الثلجية. وحاول المسيحيون أول الأمر القضاء على هذه الثورة فآبوا بالخيبة والاندحار.

وهذا الفوز الخلّب لم يعمل إلا أن أثار غضب المسيحيين، وحفزهم على أخدا الثار، فهجم صاحب تنديلة على قوجار. وهدم صاحب سيرين مسجداً على جماعة من النساء والأطفال كانوا التجثوا إلية من ويلات الحرب وكوارثها. وأخد الملك فرديناند الطرق على العرب بامتلاك قلعا لانجارون، ففرّ من أبقت عليه السيوف إلى مراكش ومصر وتركيا، وعاشوا في هذه البلاد صناعاً ماهرين. وهكذا انتهت الثورة الأولى بالبشرات.

وتلا ذلك نصف قرن والمسلمون في غيظ مكتوم ا فقد أدوا مكرهين مراثين أقل ما يستطيعون أداءه من أمور الدين الذي فرض عليهم، ولكنهم كانوا إذا خلوا إلى أنفسهم، جهدوا في غسل الماء المقدس الذي عمّد به أطفالهم في الكنيسة. وإذا زوجهم قسيس أسرعوا إلى منازلهم فأعادوا عقد الزواج على سنن شريعة الإسلام. ثم إنهم أعانوا لصوص البحر الذين كانوا ينزلون بثغور الأندلس على اختطاف أطفال المسيحيين. وقد كان في استطاعة حكومة الأندلس أن تتقى هذه الأخطار وتلك الأحقاد الديبنة لو أنها كانت حكومة حازمة أمينة، ترعى عهودها التي واثقت المسلمين عليها عند تسليم غرناطة. ولكن حكام أسبانيا لم يكونوا حازمين، ولم يكونوا أمناء في معاملة العرب. فقد أكرهوهم على أن يخلعوا أزياءهم الوطنية الجميلة ليستبدلوا بها قبعات النصارى وسراويلهم، وعلى أن يهجروا سنة الغسل والاستحمام، اقتداء بغالبيهم في الصبر على تراكم الأقذار، ثم على أن ينبدوا لغتهم وعاداتهم وأسماءهم، وأن يتكلموا بالأسبانية، ويعملوا كما يعمل الأسبان، ويغيروا أسماءهم بأسماء أسبانية.

وكان تجريد العرب من قوميتهم ودينهم دفعة واحدة فوق احتمال أى شعب وقبيل، لمه سلائل عبد الرحمن والمنصور وبنى سراج. وحدث يوماً شغب من جراء بعض جباة الضرائب الظلمة، فاشتعلت نار الفتنة الخامدة التى كانت تتحرق إلى الإشتعال، وقتل بعض الزراع بعض جنود الأسبان الذين كانوا يحتلون دورهم، وثار صبًاغ بغرناطة اسمه فرج بن فرج ينتمى إلى بنى سراج، وجمع حوله جماعة من الساخطين ذوى الحمية، وفر بهم إلى الجبال قبل أن تدركهم الحامية، ونادت هذه الجماعة بهرناندو آل فالور ملكاً على الأندلس وسمّوه محمد بن أميّة، وهو رجل من نسل خلفاء قرطبة ومن أعيان غرناطة يُزن بإسرافه في الشهوات. وبعد أسبوع عمت الثورة وحمل رجال البشرات كلهم السلاح. وكان هذا بدء الثورة الثانية سنة ١٩٦٨ م (٩٧٦ هـ). وكانت منطقة البشرات من أحسن المناطق لنمو الثورات، فإن الأرض المرتفعة بين جبال نيفادا والبحر، وطولها نحو تسعة عشر ميلاً، وعرضها نحو أحد عشر ميلاً، ليست إلا وعراً تتقاسمه التلال الصلدة، والأخاديد العميقة، حتى ليصعب أن يجد فيه المرء قطعة مطمئنة إلا في وادى أندرش الصغير، وإلا العميقة، حتى ليصعب أن يجد فيه المرء قطعة مطمئنة إلا في وادى أندرش الصغير، وإلا

واستمرت الثورة مشتعلة بالبشرات سنتين، ولم يطفئها الأسبان إلا بعد جهد عنيف. وتاريخ هذه الثورة ممتلىء بأعمال الجرأة والتعذيب، والقتل والخيانة، والقسوة الوحشية من كلا الفريقين. غير أن هذه الأعمال البشعة كان يتخللها كثير من أعمال البطولة والجلد الجديرة بأن تشرّف أى عصر وأى قبيل. وكان صراع العرب شديداً يائساً، لأن المعركة كانت آخر معركة لهم في آخر مكان يستطيعون الوقوف فيه، فقد أحسوا أنهم يطاردون،

فأخذوا فى هجماتهم الأولى، والغضب ملء خياشيمهم، ينتقمون لما نالهم من ضروب الإهانة والاضطهاد فى مدى ماثة عام. فثارت قرية بعد قرية فى وجوه الأسبان، ولطخت الكنائس بالأقذار، وجعلت صورة العدراء غرضاً للرماة، وذبح العرب القساوسة، وكثيراً ما نكلوا بالمسيحيين الذين التجئوا إلى الأبراج والحصون.

وفل قائد غرناطة مركيز منديجار من غرب هذا العصيان قليلاً بهجمة عنيفة على الجبال، كان فيها على رأس أربعة آلاف من الجنود الأشداء. ثم حاول أن يأخذ الثوار باللين والمسالمة والصفح، وكاد يفلح لولا أن حدثت مذبحة للعرب بجيوبيليس، ولولا أن غدر الأسبان بالعرب ونكثوا بعهودهم في لارول، فأثار كل ذلك غضب المسلمين، وأعاد نيران الثورة إلى تأججها بعد أن كادت تبوخ. ثم تلا ذلك أن ذبح طائفة من المسجونين الأسبان بسجن البيازين مائة وعشرة من العرب، فجاء ذلك ضغثاً على إبالة، وزاد في حنق العرب المضطهدين. وكان منديجار بريئاً من تلويث يده بهذه الأعمال الدموية، راغباً في مسالمة العرب، وقد سار بحرسه إلى السجن ليهدىء ما به من ثورة واضطراب، ولكن رئيس شرطة المدينة أخبره في الطريق أن لا داعي للهابه، لأن جميع من بالسجن من العرب قدماتوا. وبعد هذه الحوادث كان العرب يفوزون كل يوم بانتصار جديد، وأصبح ابن أمية أميراً بالفعل على جميع ولاية البشرات، ولكن هذا الأمير الضعيف المستهتر، لم ينعم بالحكم فترة قصيرة، حتى ذبحه في سريره بعض أتباعه سنة ١٥٦٩ م (٩٧٧ هـ) لبغضهم إياه، ولما حام حوله من الشبهات. وخلفه في الملك والزعامة مولاي عبدالله ابن أبيه، وكان صنديداً مخلصاً، وقائداً صادق العزم، يقذف بنفسه بين مخالب الموت فداء لأتباعه وأنصاره. غير أن القدر كتب على ابن أبيه هذا أن يحارب عدواً من صنف جديد، ذلك أن أخا الملك وهو الدون جون الأوسترى، وهو شاب في الثانية والعشرين، ملأته الأمال، وتكهنت بعظمته المخايل ـخلف منديجار على قيادة الجيوش، فأقنع فيليب بعد أن تبادلا كثيراً من الرسائل بخطورة الموقف وتفاقم الخطب، وضرورة اتخاذ وسائل عنيفة لحسمه، فوصل إليه في النهاية أمر من الملك بالهجوم، ولم يتوقع العرب من الأسبان بعد صدور هذا الأمر الخطير إلا أن يمنحوهم وقتاً قصيراً للتوبة والإنابة. ففي غضون الشتاء سنة ١٥٦٩ ـ سنة ١٥٧٠ (٩٨٧ ـ ٩٧٨ هـ) زحف الدون جون على العرب، ولم يجيء مايو إلا وقد كانت شروط التسليم قد أعدت. أما الأشهر التي مرت بين بدء هذه الحرب ونهايتها، فقد لطخت بأنهار من الدماء، لأن شعار الدون جِون كان ﴿لا إِبقَاءُ ولا هُوادةٌ» فذبحت النساء والأطفال بأمره، وتحت سمعه وبصره، وأصبحت قرى البشرات مجازر بشرية.

وبعد أن ظهر للعيان أن العصيان قد أخمد وبردت جذوته، انطلقت من بين الرماد آخر شرارة للثورة. ذلك أن ابن أبيه بقى مجالداً فلم يخضع للأسبان، ولكن القتل أخضعه في النهاية، فحز رأسه وعلق على باب المذبح بغرناطة، وبقى معلقاً ثلاثين عاماً.

وجاء بعد الدون جون القائد الأعظم ريكيسينس، فقضى على هذه الشرارة الأخيرة للثورة في الخامس من نوفمبر سنة ١٥٧٠ م (٩٧٨ هـ) بطرق منظمة: فكان يحرق القرى بمن فيها، وكان يرسل الدخان على الملتجئين إلى الكهوف والأغوار حتى يموتوا أو يخرجوا فيموتوا؛ وانتظر النفى والرق كل من نجا من هذه الثورة ـوكانوا قليلى العدد \_فقد قتل في الثورة كما قيل أكثر من عشرين ألف عربى، وبقى منهم نحوخمسين ألفاً. فلما جاء عيد جميع القديسين في سنة ١٥٧٠ م (٩٧٨ هـ) مجد الأسبان ذكرى الحواريين والشهداء، واحتفلوا فيه بالقضاء على من عثروا عليه من العرب. وحكم الأسبان على من أسروا في الثورة بالعبودية، ونفوا الباقين تحت حراسة الجنود، بعد أن راقبوا شعاب الجبال حتى لا يفروا. ومات كثير من هؤلاء في الطريق من الجوع والنصب، والعرى، وذهب بعضهم إلى إفريقية فعاشوا بها يستجدون الناس، لأنهم لم يجدوا بها أرضاً تصلح للحرث. وسار بعضهم إلى فرنسا فلم يلاقوا ترحيباً من هنري الرابع، وإن وجد فيهم أداة صالحة للكيد لأسبانيا. ولم ينته استمرار نفى العرب إلا في سنة ١٦٦٠ م (١٠١٩ هـ) حين حكم في هذا العام على نحو نصف مليون منهم بالنفى. وقد ثبت أن من نفوا من العرب في المدة بين سقوط غرناطة والعقد الأول من القرن السابع عشر يبلغون ثلاثة ملايين.

والمؤرخ العربى يذكر هذه النكبة حزيناً، ويعدها ضربة من ضربات القدر ويقول: «إن الله لم يشأ أن يهب نصره للأندلسيين، فأخذوا وذبحوا في كل مكان، ثم أخرجوا من ديارهم. وقد وقعت هذه الناثرة في أيامنا سنة ١٠١٧ للهجرة (سنة ١٦٠٨ م) والله جل شأنه وعظم سلطانه يقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». ولسم يعرف الأسبان عندما نفوا العرب ماذا كانوا يفعلون!! حقاً لقد خربوا بيوتهسم بأيديهسم، فإنهم ابتهجوا أول الأمر بنفيهم، وشمتوا فيهم، وشفت غليلهم المناظر المؤثرة لهؤلاء العرب، وهم يطردون من فردوسهم.

ولكن الأسبان لم يدركوا أنهم قتلوا الأوزة التى تبيض بيضة من ذهب فى كل يوم، فقد بقيت أسبانيا قروناً فى حكم العرب وهى مركز المدنية، ومنبع الفنون والعلوم، ومثابة العلماء والطلاب، ومصباح الهداية والنور، ولم تصل أية مملكة فى أوروبا إلى ما يقرب منها فى ثقافتها وحضارتها، ولم يبلغ عصر فرديناند وإيزابلا القصير المتلألى، ولا إمبراطورية شارل الخامس، الأوج الذى بلغه المسلمون فى الأندلس. وقد بقيت حضارة العرب إلى حين بعد خروجهم من أسبانيا وضاءة لامعة، ولكن ضوءها كان يشبه ضوء القمر الذى يستعير نوره من الشمس. ثم عقب ذلك كسوف بقيت بعده أسبانيا تتعثر فى الظلام.

وإنا لنحس فضل العرب وعظم آثار مجدهم، حينما نرى بأسبانيا الأراضى المهجورة القاحلة، التى كانت فى أيام المسلمين جنات تجرى من تحتها الأنهار، تزدهر بما فيها من الكروم، والزيتون، وسنابل القمح اللهبية. وحينما نذكر تلك البلاد التى كانت فى عصور العرب تموج بالعلم والعلماء، وحينما نشعر بالركود العام بعد الرفعة والازدهار.



سَرَ الْجَرِمِ لَلَّرِي قصة المعتمد بن عباد الأندلسي

في ليلة من ليالي ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين واربعمائة للهجرة، كانت مدينة باجة بالأندلس يلقها ظلام دامس بعد أن ظهر القمر في طليعة الليل قليلاً، يرسل شعاعه في رحدة وضعف، حتى إذا دنا من الغرب، التقمته لجّة الليل، فغاص فيها وترك وراءه المدينة في تجهم وسكون وحداد. وكانت الرياح تعصف من الجنوب والشرق شديدة عاتية، فتسوق السحائب أمامها بسياط من البروق، وتزجرها بهزيم من الرعد غاضب عنيف. وكانت النجوم لا تكاد تطل من بين ثنايا هذه السحائب الراجفة المسرعة حتى عنيف، وكانت النجوم لا تكاد تطل من بين ثنايا هذه السحائب الراجفة المسرعة حتى تختفى، كأنها لمحات الأمل الكاذب يلتمع في سواد الخطوب، أو تلويح الغريق جاءه الموج من كل مكان، فهو يرسب ويطفو، حتى يحول الموج بينه وبين الحياة.

فزع الناس إلى بيوتهم في هذه الليلة الليلاء، والتجأ المسافرون إلى فنادقهم، وحلت الدروب من السابلة، فلا يجد المطل من خلال نافذته، إلا العسس والحرّاس يذهبون ويجيئون، وبأيديهم العصىّ الغليظة يضربون بها الأرض في عنف وقوّة، حتى يعلم من لم يكن يعلم من اللصوص وقطّاع الطرق، مقدار صولتهم ومدى فتكهم.

وكان يُسمع بين الحين والحين عواء كلب أضرّ به البرد، وآذاه المطر، فالتجا إلى حائط يعصمه من الماء، وأخذ يرتعد ارتعاد المقرور، ويرسل صوتاً مستطيلاً حزيناً، زاده سواد الليل وهدوءه همّاً وحزناً.

وسكتت الطيور في عشاشها فوق أشجار الزيَّتون والتين، إلا بومة سكنت في جحر

من بيت خرب، راحت ترسل نعيباً مؤلماً، تنقبض له النفس وتضطرب الأعصاب، ويوحى الماموت والفجيعة والدمار.

فى تلك اللحظة \_ وكان الليل فى منتصفه \_ التقى أحد العسس بزميل له فى أثناء دورته، فما كاد يراه حتى سُرّى عنه، وتولى من نفسه عارض الهمّ والخوف، لأنه فى الحق كان خائفاً، على أنه يرضى أن يموت بين براثن الأخطار المحدقة، ولا يرضى أن يقول قائل: إن أبا عوف الخزامّى خاف مرة فى حياته!

إنه جندى قديم خاض غمار الحروب الطاحنة المستمرة بين المسلمين ومغيرة الأسبان، وطالما قذف بنفسه بين الصفوف، والموت جذلان ينظر، فلم يبال بالموت، ولم يأبه للحياة.

كان أبو عوف قرّى العضل، ضخم الجسم شعشاعاً، دبّ الشيب قليلاً في عوارض لحيته، ولكنه كان على قوته الجسمية التي كانت في مقتبل شبابه مضرب الأمثال، ساذجاً بطىء الفهم قليل التفكير؛ كثير الغفلة، يؤمن بالخرافات إيمان الواثق، ويصدَّق أقاصيص الجن والشياطين تصديق العجائز.

وقد عرف مخالطوه فيه هذا الضعف، فأكثروا من تنميته واستغلاله.

أحس أبو عوف في هذه الليلة خوفاً ورهبة ، زاد فيهما نعيب البومة ، وهدوء الليل ، وانقطاع الطريق من السابلة ، فبدت أمام عينيه أشباح مخيفة غريبة الخلق ، مرة تبتسم له ، وأخرى تعبس مهددة متوعدة ، وهو بين ذلك يحاول أن يغمض عينيه ليفر من هذه المخلوقات المنكرة ، فلا يزيده الإغماض إلا نكالا ، لأنه إذا أغمض رأى أصنافاً أشد بشاعة ، وأعظم نكراً . أخذ يهز رأسه هزّاً شديداً ، وحاول أن يرفع صوته بأنشودة فلم يستطع ، ثم شرع يضحك ضحك الهاذي المحموم ، ليقوى من نفسه ، وليدعو إليه شجاعته ، وليظهر عدم مبالاته ، فكانت الضحكات خافتة خاوية ، أشبه بفحيح الأفاعي أو شجاعته ، وليظهر عدم مبالاته ، فكانت الضحكات خافتة خاوية ، أشبه بفحيح الأفاعي أو نقيق الضفادع ، منها بضحك المرح والسرور .

كان في تلك الحال حينما التقى بزميله أبى عبدالله الشنتمريّ، فما كاد يراه حتى أخد يبلّ شفتيه بلسانه، ويمسح بيديه على وجهه مسحاً عنيفاً، كانه كان يريد أن يمحو منه كل أثر للخوف ثمّ تنحنح قليلاً باحثاً عن صوته الذي كاد يذهب به الفزع، وبعد أن حيّا صاحبه قال:

- ـ يا لهذه الليلة!! كأن أرواح الجن جميعاً انطلقت فيها من قماقم سليمان بعد طول احتباسها.
  - \_ أتصدّق أبا عوف، أن سليمان بن داود كان يحبس الجن في قماقم ؟؟
- أأصدَّق؟! إن هذا السؤال منك لعجيب. إن سليمان مُنح من الملك والقوة، ما لم يُمنحه أحد فيما كان، أو فيما يكون.
  - هل كان الجن صغاراً أقزاماً، لا يزيد الواحد منهم على قبضة اليد؟
- لا. إن الجن خلق ضخام الأجسام جدّاً، حتى إنهم ليستطيعون أن يصلوا بأيديهم إلى الشمس، ليقتبسوا منها جذوة إذا أرادوا.
- ُ وهل تظن أن هؤلاء \_ مع ما ذكرت من ضخامتهم \_ يُستطاع حبسهم في قماقم لا تكاد تتسع لهريرة؟
  - ـ إن القماقم تتسع، أو هم يصغرون.
  - ـ إذا اتسعت القماقم لم تكن قماقم، وإذا صغرت الجنّ لم تكن جنّاً.
- إن لعقلك أبا عبدالله لفتات ودورات، وفروضاً تدعو إلى الحيرة والارتباك، وإني لا أحب أن يتخذ الحوار هذه الطرق الملتوية، لأنني أفكر في طريق مستقيم، ولا أريد أن أجهد عقلى بهذا التشعب الذي لا يؤدي إلى شيء. الجن جنّ، والقماقم قماقم، وقد سمعنا من أمهاتنا، ومن شيوخ القصّاصين: أن سليمان كان يحبس الجن في قماقم، وهذا كاف، فدعنا من هذا بحقك . . . أرأيت في حياتك مثل هذه الليلة؟
- \_ إنها \_ بلا شك \_ ليلة شديدة الأنواء، عاصفة الرياح منهمرة المطر. وقليلاً ما نجد لها مثيلاً في هذه الولاية من الجزيرة . . . غير أني علمت من أبي : أنه في شتاء السنة التي حدثت فيها الفتنة بقرطبة ، اشتدّت الأنواء ، وأنذرت السماء بالصواعق ، وكاد المطر يهدم الدور ، حتى ظن بعض الناس أن ذلك كان غضباً من السماء ، وإنذاراً بالويل والعذاب ، لما شاع بين المسلمين \_ وبخاصة الأمراء والوزراء وجماعة المثرين المستهترين \_ من الانغماس في الشهوات ، والاستسلام للنعيم ، وإهمال شئون الدولة إهمالاً كاد يذهب بريحها ، ويلقى بها في أيدي أعدائنا الإسبان الذين يتربصون بنا الدوائر ، والذين لا ينسون أن لهم عندنا ثاراً . بعد هذه الحادثة السماوية ، وقعت الفتنة بقرطبة ، بين محمد بن هشام

المهدي وسليمان الملقب بالمستعين، وقد كانت فتنة شعواء ضلَّت فيها العقول وانحطَّت الدولة، واستعان كلا الأميرين بالأذفونش (الفونسو) على صاحبه، واشتد الحصار على قرطبة ونهبها البربر وعرب زناته والرعاع.

\_ حقاً إنها لحادثة مفجعة . . . لقد كنت في الخامسة عشرة في ذلك العهد، وأذكر أن أبى كان كثير الإهتمام بالأمر، يستطلع الأخبار من البريد القادم من قرطبة في كل يوم . وكان أبي جندياً شجاعاً ، ولكنه كان مولعاً بقراءة التاريخ ، وقد أنفق نصف مالمه على الوراقين الذين كانت لهم أساليب الأبالسة في اجتذابه إليهم ، لشراء كتب عتيقة بالية ، يزعمون أنها جاءت من المشرق ، حتى لقد ضاقت نفسى بذلك الإسراف يوماً فلم أستطع عليه صبراً ، فقلت : يا أبى لقد أضعفت بصرك بقراءة هذه الكتب ، وهؤلاء الوراقون لصوص أدنياء ، وقد استلانوا منك مغمزاً فأخذوك بحيلهم الخدّاعة ، وكتبهم الكاذبة الزائفة .

فاتجه إلى ولمحات الغضب في عينيه، وقال: أعلم يا بني أن العقل عقلان: مولود، ومكتسب. فأخذتني الدهشة وقلت: إذا كانت عقبى قراءة الكتب يا أبى، أن تزعم أن العقل عقلان، فهذا في الحق ما كنت أخشى عليك منه؛ فضحك أبى، وهزَّني من كتفى، وقال: هوّن عليك أبا عوف، أنت ثور وحشى صغير!

## ـ وقد أصبحت الأن ثوراً كبيراً.

- ذاك مزاح مضى وقته . . . أليس من العجب ألا يفهمني الناس؟ ، وأننى كلما صدعت برأى ، تهامسوا أو ابتسموا كأن الله أنزل عليهم حكمة داود دونى! أ . منذ شهرين عزم ابنى محمد على التروج بفتاة نصرانية شغفته حبّاً ، فذهبنا إلى قاضى العقود ، فلمّا همّ بعقد الزواج طلب شاهدين ، فبصّرته بأنه يجب أن يكون أحدهما نصرانيًا ، ليكون المسلم شاهداً على الزوجة . فابتسم وصرف وجهه عنى فى صلف وغرور يعرف هؤلاء الفقهاء كيف يتقنونه ، فلما ألححت ، مد عينيه فيّ من قمة رأسى إلى جوف أخمصى ، وقال : ما لك ولهذا أبا عوف؟! إنما أنت رجل حرب وجلاد ، فلع ما لغيرك لغيرك لغيرك . فغضبت وقلت : لو لم أكن رجل حرب ، . ولو لم أدفع عنك وعن أمثالك صولة الإسبان بسيفى وبساعدى ، لكنت اليوم من سكّان القبور ، وما استطعت أن تنظر إلى حيوان عجيب الخلق ، ولذهب علمك وفقهك اللذان

تتبجح بهما طعمة للسيف والنار. فسكت الرجل على دخل ، ومن العجب أنه تمسَّك برأيه . وعقد الزواج بشاهدين مسلمين .

ـ دعنا من هؤلاء الفقهاء أبا عوف، فإن بينك وبينهم بعد ما بين باجة وأربونة. . . أسمعت تلك البومة التي أخذت تولول بصوت مفزع ملىء بالأحزان؟!

- ـ سمعتها وتشاءمت منها أشد التشاؤم، وأعتقد أنها نذير سوء.
  - ـ تلك أوهام أبا عوف، فإن ما كان يكون:

وما غراب البين إلا ناقـة أو جمل

وبينما هما في حديثهما، إذ سمعا خطوات أشباح فى الظلام، يدنو صوتها إلى حيث وقفا، فقال أبو عبدالله: لا بدأن أمراً ذا بال دفع هؤلاء الناس إلى النزول فى هذه الليلة القاسية.

وما كاد يأخذ في الحديث، حتى مرّت بهما طائفة من حرس الوالى عبّاد بن أبى القاسم وبينهم امرأة متلففة بالصوف، مجلّلة بالسواد، وقد حملها الخدم في محفّة غطيت بنسيج من الكتان الغليظ لا يكاد ينفذ منه المطر. فوقفت المحفة قليلاً، وسأل أبو عبدالله عن الخبر، فأجابه جوهر السوداني: بأن امرأة الأمير جاءها المخاض في منتصف الليل وأنهم أحضروا لها نزهة الغرناطية القابلة (وأشار إلى المرأة التي بالمحفة). حينئل ساروا جميعاً إلى قصر الأمير، وكان قصراً فخماً بني على الطراز العربي، .وزخرف بعجائب الصنعة وبدائع الفنون، وقد أطل النور من جميع نوافذه ومشارفه، وكان الخدم والجوارى في شغل شاغل يجيئون ويذهبون.

فلخلت القابلة القصر، وجلس أبو عوف مع الحرّاس في بناء أعدّ لهم، حتى إذا مضت ساعة أو ساعتان، علت الأصوات في القصر، وانبسطت الوجوه، ونزلت جارية تثب فوق درجات السلم وثباً، وهي تصبح في لغة عربية متكسرة تمتزج بالرطانة الإسبانية: البشري... وللدت بنت مجاهد... إنه غلام... إنه خميل جدّاً. حينتلو سحب أبو عوف عصاه، وهو يردد: إنه غلام... إنه غلام...

بزغت شمس اليوم الثانى مشرقة وضّاءة، وانحسرت الغيوم عن السماء وصحا الجو، كأن لم يكن نوء، وكأن لم يكن أمطار، وكأن لم يكن رياح هوج. ومضى الناس فى شوارع باجة مستبشرين بعد ما دهمهم من الغم والرعب فى الليلة الفائتة.

ولم يكن لهم من حديث إلا ما كان حول السقوف وكيف نفد منها المطر، والشرفات وكيف أطاحت بها العواصف، والبرق وما كان من خوف أولادهم ونسائهم من توهجه، والرعد وما ترك في النفوس من رعب وفزع. . . وجلست طائفة من الشبان المثقفين بفندق يتناشدون الشعر ويتطارحون النوادر وطرائف الأحاديث، وكان يقيم بالفندق شيخ جاوز الأربعين هو العالم الزاهد أبو حفص عمر الهوزني، قدم من إشبيلية لينسخ بعض كتب الحديث التي بخزائن باجة.

جلس الشيخ في صمت وإطراق، تتحرك شفتاه بما لا يكاد يسمع من أدعية أو تسبيح، وقد كان عرفه أحد الفتيان حينما كان يدرس العلم بإشبيلية، فاتجه إليه سائلاً: كيف كانت ليلة الشيخ أمس؟ فأجاب الشيخ: الحمد لله على كل حال. . . صدق الله العظيم: وحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمسن.

هذا يا بنى إنذار من الله لهذه الأمّة التي نسيت الله فانساها أنفسها، وانغمست فى النّعيم فغطى على أعينها فهى لا تبصر، وعلى آذائها فهى لا تسمع. . . ولا تجد أينما سرت إلا مجالس لهو ومحاضر أنس. . . خمر ونساء . . . ونساء وخمر. . . هذا شعار هذه الأمة

المنكودة ، كأنما هي في حلم لذيذ لا تريد أن تستيقظ منه ، وقد جاءتها المثلات وصاحت في آذانها العبر. . . ولكنها سادرة عابثة تسير إلى الهوّة التي لا قرار لها وهمي لا تشعر.

إن هذه الأمة المسكينة كقطيع من الشاء. لا راعى له ولا حافظ، وقد أحاطت بها الأسود من كل جانب. والأمراء الأمراء؟؟... أين هم؟!... إنهم في تصارع وتطاحن... بعضهم أعداء بعض، لا تنطفىء نيران الحروب بينهم، يريد كل واحد منهم أن ينفرد بالقوة والسلطان، ويريد أن يمحو ملك أخيه ويستأصل شأفته ولو أدّى ذلك إلى الاستعانة بملوك الإسبان، وهؤلاء يغرون بعضهم ببعض، ويزينون لهم ما هم فيه من حقد وخلاف وحرب، ليضربوا هذا بذاك، حتى يضعفوا جميعاً.

كان على هؤلاء الأمراء أن يلتف بعضهم حول بعض، وأن يكونوا حلفاً عربيّاً قويّاً أساسه المحبة والتعاضد، وأن يكونوا كالبنيان المرصوص، إذا فجأتهم صيحة، أو حلّت بهم نازلة.

إن الله سبحانه وهب لأحط أنواع الحيوان غريزة تدفعه إلى التجمع والتعاون للدفاع عن النفس والحوزة: فالنمل تعيش أسراباً... والنحل تعيش أسراباً... والطير تصف في جو السماء أسراباً... والظباء تسير أسراباً... فما للإنسان المسكين يميت غريزته، وتتغلب عليه شهوة التملك والقهر، فيحارب من يجب أن يستعين بهم. ويبدد قوته في سبيل أن يعيش منفرداً بعظمة موهومة وسلطان كاذب.

أنظروا كيف أضعف هذه الأمة صبية بني أمية الذين دعوا أنفسهم ملوكاً، ثم خلعوا على أنفسهم ألقاب الخلافة أسوة ببنى العباس!! فقد استعان بعضهم على بعض بالبربر والصقالبة وملوك الأسبان، فهلك أربعة منهم في نحو سبع سنين وأضاعوا ملكاً عظيماً، بناه آباؤهم الأولون بآرائهم وسيوفهم.

ثم ماذا حصل لما تفرّقت الكلمة وكثر الأمراء، وانفرد كل أمير بولاية؟؟ المصيبة. نفسها. . . لهو وسرف، وإغراق في الشهوات، ثم تفرق وتخاذل وغدر.

إرجعوا إلى ما حصل في هذه المدينة منذ عهد قريب. . . ثار فيها البربر واشتد فيها الخلاف، وتأجّجت نار العصبية بين البربر والعرب، فتنازع للتغلب عليها أبو القاسم بن عباد وبنو الأفطس، وأرسل أبو القاسم ابنه عباداً لإخضاعها، فحاضر ابن الأفطس بها وأفنى رجاله، ثم أسره وتملك المدينة .

وكانت هذه الحادثة صائحة الشر بينهم، ولا يزالون إلى اليوم في حروب لا تنطفىء نارها، ولا يخمد أوارها. ومثل هذا من الشر والتنازع، ترونه في بقية الأمراء.

نحن يا أبنائي غرباء في هذه الأرض. . . غرباء في مملكة قوية ملكناها من أهلها بقوة السلاح، ولا نستطيع أن نبقى فيها إلا بقوة السلاح. نحن غرباء فاتحون بين قوم أولى قوة وأولى بأس شديد، لا ينامون على الضيم طويلاً، ولا يصبرون على ضياع ملكهم . . . غرباء فاتحون نزلنا أرض الأندلس، وهي جنة وارفة الظلال، متدفقة الأنهار، كثيرة النعم، وافرة الخير، فكان علينا أن نشكر الله عز شأنه بالحرص على هذا الفردوس الأرضى، وأن نجاهد متواثقين لتنمية خيراته وإعداد العدة للذود عنه، وأن نستعيذ دائماً من نزعات إبليس الذي أخرج آدم من الجنة وما كان فيها من نعيم مقيم . كان علينا أن نعلم \_ وقد نزلنا أرض الأسبان، وأخضعنا أهلها ووضعنا الجزية على سادتها وكبرائها \_ أننا قد انعزلنا بديننا وقومنا \_ وهم فشة قليلة \_ في بلاد نائية، وفي جزيرة منقطعة عن المشرق. وكان علينا أن ندرك المرمى البعيد الذي ألمع إليه طارق حين أحرق سفنه وقواربه، وصاح في قومه : «البحر وراءكم والعدو أمامكم، وليس لكم إلا الجلد والصبر».

كان الشيخ يتحدث فى تأن وصوت مرتعد، وكانت آثار الغضب والحزن بادية على وجهه، وكان الفتيان ينصتون إليه واجمين، كأن شيئاً مما ذكره وأفاض فيه لم يخطر لهم ببال، ثم ابتدره أحدهم قائلاً:

«صدقت يا شيخ. إن أخلاقنا العربية ذهبت عنا منذ حين، وإنى أعتقد أن العرب لا تسود إلا إذا تمسكت بعاداتها، عادات البداوة والخشونة، فإذا انصرفت إلى الحضارة أذهلها بريقها فتفنكت في النعيم، واستنامت إلى الدعة وتجرّدت من الشجاعة والحمية، وضعفت فيها تلك العقيدة الإسلامية القوية التي هزمت بها الممالك وثلت العروش، أمام عدد أكبر من عددها، وقوة أضخم من قوتها، وأظن هذا معنى قول الله \_ وهو الصادق العليم \_: وحم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين .

وقال ثان من الفتيان: أظن أن الشيخ صوّر داء الأندلس في كلمتين: التنازع على الملك والشهوات!

إن هؤلاء الأسبانيات وبال على الملك والملة معاً. . . إن فيهن لفتنة وسحراً يستلأن من النفوس كل أخلاق الرجولة ويستعبدان القلوب . . . وفي بيت كل أمير من هؤلاء مئات

يتمتع بهن، ويلهو بين الكاس والطاس، وأعتقد أن كثيراً من هؤلاء الجوارى جاسوسات لملوك قشتالة وغيرها، ينقلن إليهم أخبار كل أمير، وينفذن ما يأمرونهن به من كل ما يضعف الدولة ويذهب بصولتها.

إن جمال هؤلاء الإسبانيات ورقة حديثهن ولطف دلالهن، مما يعجز عنه الوصف ويكبو دونه التعبير، حتى كثرت الأسواق التى يبعن فيها فى كل بلد من الأندلس، وأقبل الشبان على التسرى بهن، وامتنعوا عن التزوج بالحرائر، فكسدت سوق بناتنا وأصبحن يحتلن على الزواج بالتبرج وإظهار الزينة، واتخاذ وسائل الإغراء، واجتذاب الرجال، ففسدن وسقطن فى حمأة من الرذيلة زادت عنهن الرجال.

وهكذا عدن بالخيبة بعد أن حاولن الاستشفاء من داء بداء.

فقال الشيخ: إننا أتينا من ذلك الجنون الذي أصاب أمراءنا. وهو غرامهم بالتشبه بملوك بني العباس.

سمعوا كثيراً عن إغراق هؤلاء فى اللهو والمجون، واقتناء القيان والغلمان، وتبديد الأموال فى العظمة الكاذبة، فأبوا أن يكونوا دونهم فى شىء من هذا: خمر وقيان وغلمان، ولهو وعبث ومجون، ثم قصور شامخات، وحداثق باسمات... أما الدولة والأمة... فلها رب يحميها.

فانبرى ثالث وقال: إن روح اللهو والمجون هذه سرت إلى كثير من الناس، حتى جازت الحد.

دعانى مرة أبو منصور السلامى للتنزه بمنية الفرج، وهى على بعد فرسخين من المدينة، وكان قد صنع صنيعاً دعا له طائفة من الأدباء والشعراء والتجار وبعض الفقهاء، فلما استقررنا بالمنية \_وكان قد سبقنا غلمانه وعبيده إليها \_مدّت الموائد، فنلنا منها طعاماً شهياً، ثم رفع الطعام، وصفّت أوانى الشراب، وأخذت القيان فى الغناء والرقص، ولعبت الخمر برءوس أصحابى، وعلا ضجيجهم، فكانت قهقهة الأباريق تمتزج بقهقهة المرح، ورئات العيدان والطنابير تختلط بأغاريد طيور الربيع، وخطوات الرقص تساير الألحان فتثير الأعصاب وتهيج الأشجان. . . بين نكات وطرف، وفرائد من الشعر تتناثر هنا وهناك «كما نثرت فوق العروس الدراهم».

أما القوم: فقد خلعوا عذارهم، وأرسلوا للهو عنانهم، فطاروا إلى اللذات، وأغرقوا عقولهم في الكاسات، والقيان تمشى بينهم وكلهن فتنة وإغراء، يرسلن الشباك لاصطياد العقول، بين غمزة بالعين، ومدة للشفتين في دلال يشبه الغضب، وكلام هو السحر أو دونه السجر.

وإذا بماجن يستخفه الطرب فيصيح منشداً:

لا تنسم واغتنسم ملسذة يوم إن تحست التسراب نومساً طويلاً! وثان ينشد:

يقولون: تب والكأس في يد أغيد وصوت المثاني والمثالث عالى! وثالث ذهبت الخمر بصوابه، فأخذ يغني في تلعثم:

أفنيت عمسري شرباً على وجوه الملاح أحيى الليالى طروباً فى نشوة ومزاح ولست أسمع ماذا يقول داعى الفلاح

ورابع يغنى ويقول:

سقونى وقالوا لا تغنى ولو سقوا جبال حنين ما سقوني لغنت

ثم قام شیخ جاوز الستین، وأخذ یرقص وهو متوکی، علی عصاه، وقد غلبه السکر، ثم شرع یترنم بأبیات ابن شُهید، التی أنشدها حینما رقص فی مجلس المنصور ابن أبی عامر:

هاك شيخاً قاده عذر لكا قام في رقصته مستهلكا عاقم عن هزها منفرداً نقرس أخنى عليه فاتكا من وزيرٌ فيهم رقاصة قام للسكر يناغى ملكا؟ أنا لو كنت كما تعرفني قمت إجلالاً على رأسى لكا قهقه الإبريق منى ضاحكا ورأى رعشة رجلى فبكي

وبينما نحن على تلك الحال، إذا غلام قروى خبيث يصيح: الأسبان... الأسبان... الأسبان... إنهم قادمون مع جيش من البربر للوثوب على باجة.

فأطار الخوف الخمر من رءوس القوم، وأخد منهم الذعر والهلع كل مأخد، واصطدم بعضهم ببعض، وداسوا فوق العيدان والكئوس، واجتذبوا ذيولهم من القيان اللاتى حاولن الاحتماء بهم. . . ثم تبيّن بعد قليل أنها فرية دنيئة، وأن الغلام اللئيم أراد أن يكدّر صفوهم، ويفرِّق جمعهم.

فاسرع الشيخ قائلاً: إن إنذار الغلام لم يكن كاذباً، وستأتى إليهم الأسبان حتماً، إن لم يكن اليوم فغدا.

ويحى على الأندلس ويحى!! أين أيام عبد الرحمن الناصر؟، حينما كانت راية الإسلام تخفق على أرجاء الجزيرة في عزة وشموخ، وحينما كانت الوفود من ملوك الإسبان تأتى إلى الزهراء فتحسر عن رءوسها إجلالاً وهيبة؟!

فهز احد الفتيان رأسه فى تحسر وقال: هذا كلام صحيح. ولكنى أنصح اللشيخ أن يكتم السخط على أمراء هذا الزمان فى نفسه، فإن أميرنا عباداً رجل بطّاش ظالم، يسبق السيف كلمته، ويصطاد العصفور من بين براثن النسور. وهو كثير الجواسيس، ينقلون إليه أخبار الناس وأحاديثهم حتى ليقال: إنه يعرف ما يحصل فى كل دار، ويكاد يعرف ما يجول فى كل نفس.

فأجاب الشيخ: هوّن عليك يا فتى. . . إن الله كتب لكل نفس أجلها، وإنما ضيّع الناس الرياء، والنفاق، والسكوت على الداء وهو يدب ويستشرى.

وبينما هم فى الحديث، إذ دخل شاب من طلاب العلم بالمدينة وهو يقول: إن عظماء المدينة وعلماءها وشعراءها يذهبون إلى القصر لتهنئة الأمير بمولود جديد.

فنظر الشيخ في السماء. . . وأخذ يردد:

بشر الدَّهر بمولسود جديد ليت شعسرى أشقسى أم سعيد؟

أعدّ العبيد كرسيًّا للأمير عبّاد إلى جانب سرير زوجه، طاهرة بنت مجاهد العامريّ أمير دانية، وكانت أحظى زوجاته عنده وأقربهنّ إلى قلبه.

فدخل الأمير باشا يتلألأ وجهه بشراً على غير عادته التى اعتادها من مظاهر الجد والعبوس، وما نظر إلى طاهرة وهى في سريرها تهش لمقدمه، وتصوب إليه عينيها الناعستين في حب وجذل ـ حتى عاجلها بقوله: أتذكرين يا طاهرة يوم قلت فيك:

رعسى الله من يُصلى فؤادى بحبه سعيراً، وعينى منه فى جنة الخلد غسزالية العينين شمسية السنا كثيبيّة السرّدفين غصسنية القد شكوت إليها حبها بمدامعى وعلمتها ما قد لقيت من الوجد فصادف قلبسى قلبها وهو عالم فأعداه، والشوق المبرّح قد يعدى

فقاطعته: نعم أعداه يا مولاى. . . والشوق المبرّح قد يعدى!

ولكن عباداً استمر ينشد:

فقلت لها هاتى ثناياك إننى أفضل نوار الأقاح على الورد

فجلست طاهرة وقالت: والله يا مولاى ما عذبتك بصد، ولا روّعتك بهجر. . . ولكنها عادة الشعراء كأنهم لرغبة التمتع بلذة الوصل يقرنون إليها ألم الهجر وذلّ القطيعة ، ليشعروا بكل ما في الوصل من سعادة ونعيم!! أتراني صدقتك يا مولاى ـ وأنت صادق دائماً ـ حين قلت:

تنام ومدنفها يسهر وتصبير عنه ولا يصبر كن دام هذا وهدا به سيهلك وجداً ولا يشعر

فعبث الأمير بخدها، وقال: أين الغلام؟؟ وكيف الطلى وأمه؟؟

فحملته بين ذراعيها في رفق وحنان، وكشفت عن وجهه غطاء من الحرير الرقيق، وقالت: إنه جميل وسيم يا مولاي.. إن فيه كثيراً منك، وكثيراً مني.

فنظر الأمير إلى وجهه وقال: نعم يا جارية. هذا أنفك بعينه لا يكاد يخطىء الشبه من ينظر إليهما. . أنف أسباني ورب الكعبة .

فتكلفت طاهرة الغضب في دلال وفتنة ، وقالت: ألا يزال الأمير يعيَّرني بأبي؟! والله إن إصهارك منه لأكبر دليل على شرف محتده ونبل منزله .

نعم إن أبى كان مولى أسبانياً من موالى المنصور بن أبى عامر، ولكن نسبه يرجع إلى أسرة عريقة من ملوك الشمال، ثم زاده الإسلام شرفاً على شرف، وأضاف إلى مجده التليد مجداً طريفاً.

\_ انا أعرف ذلك يا طاهرة، وإنما هي مزحة أردت أن أثير بها غضبك. أرجو أن يكون هذا الغلام سعيداً، كما أرجو السعادة لأخويه: إسماعيل وجابر، فإنني يا طاهرة دائم القلق على ذريتي، وعلى ذلك الملك الذي أثلناه بعزم يدك الجبال، ولاقينا في توطيده وتوسيع رقعته ما يشيب نواصى الأطفال.

إنك قوى الخيال يا مولاى، تجرى وراءه فيصور لك التصاوير المزعجة، ويقض مضجعك كأنه حلم مزعج حتى إذا صحوت منه لم تجده شيئاً.

ـ لا يا ابنة مجاهد. إن المنجمين يكادون يجمعون على أن زوال ملكنا يكون على أيدى قوم يطرءون على الجزيرة من غير سكانها، وأغلب الظن أن يكون هؤلاء هم البرازلة، الذين طرأوا على الأندلس في عهد المنصور بن أبي عامر. لذلك صممت ـ إن تنفس لى العمر، وامتد الأجل ـ أن أكتسح غرب الجزيرة وألا أبقى من ملوكه ملكاً على عرش.

ـ زادك الله يا مولاى قوة وتمكيناً ، وأمتع بحياتك .

عند ذلك تهيأ الأمير للقيام، وقبل زوجه قبلة في جبينها، ثم مشى نحو الباب وهبط من

السلم والعبيد حوله، والحراس أمامه وخلفه، حتى إذا وصل إلى البهو، قام الناس جميعاً في هيبة وخوف وإجلال، وتقدم إليه رجال الدولة، ورؤساء الجند، وعظماء المدينة، بالتهنئة والدعوات بتمام الإقبال وسعادة المولود. ثم تقدّم الشعراء فأنشد كل منهم ما كان أسرع في إعداده. وكان فارس حلبتهم في هذا اليوم أحمد الأنصاري الشاعر، الذي أنشد قصيدة سينية كانت غاية في الإبداع. منها:

أصاخبت الخيل آذاناً لصرخته واهتـزّ كل هزبـر عندمـا عَطَساً وآثـر الـدرع مذْ شدّت لفائفه وابغض المهـدَ لمـا أبصـر الفرسا

وبعد أن انصرف القوم، دعا الأمير بالمنجمين ليروا طالع المولود، فاجتمعوا والرعب يملأ قلوبهم، فقد كانوا يعلمون أنهم دعوا لأمر جد خطير، وكان بينهم أبو مسلم الحضرمى الإشبيلي.

وبعد أن نظروا في أسطر لاباتهم وقلبوا في كتبهم، أقبل بعضهم على بعض يهمسون: ماذا نقول للأمير؟ فقال أحدهم: إن الطالع سبىء. وهز آخر رأسه في أسف قائلاً: إن ما تقوله حقّ أبا الحسين... ولكننا عاهدنا صناعتنا ألا نقول الحقّ إلا إذا كان سارًاً. أو تضمن شراً يمكن اتقاؤه.

فقال أبو مسلم: إن رءوسكم لا تكفى لإسكات غضب الأمير لو جبهتموه بسوء طالع ابنه، ثمّ إن قتلكم لن يغير مما كتب في صفحة القدر حرفاً، ولن يقول النّاس أن تغيّبوا في القبور: برّد الله مثواهم، لأنهم كانوا شجعاناً لا يبالون في الحق صولة أمير جبار. . . وهبوهم قالوا شيئاً من هذا، فماذا يفيدكم قولهم وأنتم تراب 17 رحم الله ذلك الأعرابي الذي قبل له حين فرّ من القتال: ألا تخشى العار؟ فقال: لأن يقولوا: فرّ لعنه الله خير عندى من أن يقولوا: مات رحمه الله!

فقال أبو الحسين: وماذا ترى أبا مسلم؟ قال: أرى أننا خوّفنا الأمير منذ سنتين من خطر يدهمه، من قوم يطرءون على الجزيرة من غير سكانها، فيجب أن نستمسك بهذا، وأن نظهر البشر والابتسام وحسن التفاءل، ونبلغه بأن الطالع سعيد، غير أننا لانزال نلح في اتقاء خطر الطارئين.

فخرجوا على هذا الرأى، ولما ألقوا كلمتهم للأمير أطرق مردداً: يفعل الله ما يشاء... الطارثون... الطارثون... دائماً الطارثون!!

ثم دعا بصاحب البريد، وطلب إليه أن يسير تواً إلى إشبيلية لينقل الخبر إلى أبيه .
وما كاد حمدون اللخمى يتلقى أمر مولاه، حتى أسرع إلى خيل البريد فاختار أكرمهم
سلالة، وأسبقها عدْواً، وأقواها جلداً.

ومضى به يسابق الريح بين غياض فيح، وحداثق نضر، وأشجار فينانة مختلفة الثمار، حتى أدركه الصباح عند «لبلة» وظهرت له أسوارها المنيعة القديمة، وما يحيط بها من أشجار الزيتون ومروج القرنفل والعصفر، فاجتاز القنطرة التي فوق النهر، ودخل المدينة تعبأ ساغباً منهوك القوى، فاخذ سمته إلى فندق في سوق التجار. وما كاد الطعام يقدم إليه حتى طفق يلتهمه التهاماً. وكان بالفندق فتاة إسبانية تنظر في شئون المسافرين، امتزجت فيها الصحة بالجمال، فكونت منها إنسانة حسانة فاتنة عربيدة، تعرض عمن يهيم بها، وتدعو المعرض عنها يهيم بها، حتى إذا اقتنصته أرته الدلال كيف يكون.

فلما رأت حمدوناً لا يرفع عينيه من وعائه، يضع اللقمة في فمه ويعد أخرى، وينظر إلى الثالثة. . . قالت له في رشاقة تتخللها ضحكة خفيفة :

- يظهر أن الطعام صرفك حسن طهوه عن جميع الناس!!

فرفع عينيه إليها في بله أو تباله وقال:

ـ ماذا تقولين يا فتاة؟؟

- أقول: إن طعام «لبلة» أو طعام فندقنا خاصة، يستهوى البطون ويحظى بغزلهـا وصبابتها.

فأعاد فيها حمدون النظر، فرأى ما بهره وأطار صوابه، أو أنه كان قد شبع قليلاً فتنبه قلبه بعد طول غفلته. فقال لها:

ـ انتظرینی یا فتاتی حتی أسكت صیاح تلك العصافیر التی ملأت بطنی . . . إن غز ل القلوب يأتی بعد غزل البطون .

- هذا أضعف الحبّ.

- أتؤثرين الحب الصائم؟؟

- إن الحبّ الصحيح لا يدعك تحس جوعاً أو عطشاً.

- أنا أقبل أن يمسنى هذا الحب، بشرط أن يتساوى فيه الطرفان: أنا، وأنت. فما رأيك فى أن يسد علينا باب حجرة من هذا الفندق مدى الحياة، نستقى من رضاب الشفاه، ونقضم تفاح الخدود... ورمان النهود؟؟ فتهانفت الفتاة فى دلال ، وقالت:
  - \_انتظر حتى أصاب أولاً بحبك، ثم اقترح ما تشاء.
- \_آه منك يا فتاة . . . إنى أحتاج في اجتذابك إلى وقت أطول من وقتى ، فإن ساعة لا تكفى لاقتناص مثلك .

فأجابت الفتاة، وهي تلقى بسحرها، وتعبث بعيونها:

ــ ساعة لا تكفى!! إنك مغرور عظيم التفاؤل يا فتى . . . ألا قلت : شهراً . . . ألا قلت : شهراً . . . ألا قلت : دهراً .

إن لين الكلام ولطفه، وتجاذب النظرات، وتبادل الضحكات شيء، والغرام شيء أخر. إن كل فتاة تحييكم بكلمة طيبة أيها الشبان تظنونها قد تدلهت في حبكم، ووقعت في شباككم؟؟

لا يا سيدى، لا . . . أنا لست من هذا الطراز .

من هذا الطراز أو من غيره. . . كلكن بنات حواء . عمى صباحاً أيتها الفتـاة . واحتفظى بجمالك حتى أعود .

ثم وثب على جواده وهو لا يصرف عينيه عنها. حتى حال البعد بينهما. وأخذ جواده يمر بجبل الشرف، وهو تل أحمر التربة، دائم الخضرة، يمتد من الشمال إلى الجنوب نحو أربعين ميلاً، به كثير من القرى، لا تكاد تشمس من أرضه قطعة لالتفاف أشجار الزيتون به .

فسار حمدون فى ظل دائم بين هذه الأشجار، حتى انتهى بعد خمس ساعات إلى وطريانة، وهى إلى الشاطىء الأيمن من نهر الوادى الكبير، تقابل من شاطئه الآخر مدينة إشبيلية. وما وصل حمدون إلى «طريانة» حتى سلم قياد جواده إلى أحد رجال البريد هناك، ونزل قارباً اجتاز به إلى إشبيلية، ثم أخذ طريقه إلى القصر. فلما مثل بين يدى أبى القاسم محمد بن عباد وكان رجلاً داهية فى الرجال، قد جلله الشيب وأطفا منه الهرم كل قوة إلا قوة عقله، وقوة إرادته، وقوة نفوذ عينيه وشدة بريقهما \_ ابتدره أبو القاسم قائلاً:

- ـ خير ما جاء بك.
- ـ خير إن شاء الله يا مولاى. . . ولد غلام لسيدى عباد أمير باجة .

فاستشهد أبو القاسم:

إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدينا

\_ وهل مررت بطريقك على بطليوس؟ وهل سمعت شيئاً عن المظفر بن الأفطس أميرها؟

ـ لا يا مولاى . إنى اتخذت أقصر طريق .

ثم أراد أن يتملقه فقال:

ولكنى سمعت بباجة : أن المظفر لا يزال عاكفاً على تأليف كتابه، وقد بلغ فيه ـ فيما نقل إلىّ ـ إلى الجزء الرابع والأربعين.

\_وَىْ وَىْ . . . دعه يؤلف . . . إننا نؤلف له كتاباً سطوره صفوف الجيوش ، ونقطه أسنة الرّماح .

السيف أصدق أنساء من الكتب في حده الحدّ بين الجدّ واللعب

دار الفلك دوراته. . . ومضى نحو سنتين من ولادة محمد بن عباد، والدنيا مقبلة على دولة بنى عباد، والأيام تضاحك آمالها.

حتى إذا كان يوم من أيام الربيع ، أقبل على قصر باجة فارس يحث جواده وقد تصبب منه العرق وجلّله الغبار ، فلما دخل الفناء تواثب إليه الحرّاس والجنود من كل مكان ، فعرفوا فيه الحارث بن ربيعة ، موضع ثقة الملك أبي القاسم صاحب إشبيلية . فابتدرهم الفارس وهو يلهث: أين مولاى عباد؟ فأشار وا إلى داخل القصر ، فقفز الحارث حتى إذا مثل بين يدى الأمير ، أدى كريم التحية ، وقال : يا مولاى . إن سيدى أبا القاسم قد اشتد به المرض منذ أيام ، وقد طلب إلى أن أسرع إليك لتراه .

فوجم عباد عند إلقاء الخبر إليه، وبدا على وجهه مزيج من حزن وأمـل وخـوف وتفكير، ثم قال: أتراه بارئاً يا ابن ربيعة؟؟ فقال: يا مولاى إن المرض لشديد.

وما كاد يسرى الخبر فى القصر، حتى سرى النحيب والنشيج بين الجوارى؛ فغضب عباد وقال: إنهن فاجرات يملكن عيونهن. . . مر صاحب بريدى أن يعد «داحساً» فإنه أقوى خيلى على العدو. ثم قام وودّع زوجه، وتأهب للسفر إلى إشبيلية، وأمر أن ترحل. الأسرة والحاشية بعد يومين.

عدا الفرس بعباد كأنه البرق الخاطف، حتى لقد عجز الحارث عن مداركته. وما كانت إلا ليلة وبعض نهار، حتى وصل عباد إلى إشبيلية وكان في حجرة أبيه. فرأى شبحاً نهكته الأيام وافترسته الأمراض، يردد أنفاساً قصاراً، ويرسل أنات خافتة فلما رآه أبو

القاسم ابتسم ابتسامة ترحيب، وأشار إليه بالجلوس ثم قال في عبارات متقطعة:

إننا ملكنا يا عباد بالدهاء والحيلة، ثم ثنينا بعد ذلك بالقوة والبطش والجبروت. . . املك الجزيرة كلها أبا عمرو، وأبدأ بالأدارسة، فإنهم أعداؤك وأعداء أبيك . . . إنك لخميٌّ يا بني . . . إنك من بني المنذر بن ماء السماء ، فلست بمحدّث في الملك ولا وأغل فيه. عند ذاك أقبل يحيى بن إسحاق الطبيب، وفي يده كأس بها دواء، فصرفه عنه أبـو القاسم، وقال:

ألفيت كل تميمة لا تنفع وإذا المنية أنشبت أظفارها ثم مال برأسه على وسادته ومات.

دفن أبـو القاسـم، وأصبح عبـاد ملك إشـبيلية وغـرب الأنـدلس، وسمَّى نفسـه بالمعتضد، وكان عباد باقعة في السياسة، داهية في اقتناص الفرص، حوَّلا قلَّبا.

وكان بعيد الهوى والمدى يكون الصبّا ويكون الدّبورا

أسد يفترس وهو رابض، وينصب المكايد وهو بين جواريه وكاساته وندمائه. . . قاس أشد القسوة، وعنيد أشد العناد، ومخيف أشد الإخافة. . . لا يرحم قريباً، ولا تقصر ذراعه عن بعيد. وّطد دولته وقوّى جيشه، ووسّع بغزواته ملكه، ونصب في حديقة قصره خشباً ربط بأعلى كل خشبة رأس ملك، أو أمير، أو قائد ممن ظفر بهم في غزواته. وقد أكثر من الجواسيس حتى خافت الرعية أن تهجس بما في نفوسها، فدانت له الرقاب، وذلَّت الصعاب، وقهر ملوك غربيَّ الأندلس. وقد صوَّر نفسه بنفسه حين يقول:

حميت ذمار المجد بالبيض والسمر وقصرت أعمال العداة على قسر

ووسعت طرق المجد طبعاً وصنعة ﴿ لأشياء في العلياء ضاق بها صدرى فلا مجد للإنسان ما كان ضده يشاركه في الدهر بالنهي والأمر

ثم أعطى نفسه صورة أخرى حين قال:

لعمري إنى بالمدامة قوال قسمــت زمانــی بین کدّ وراحة فأمسى على اللذات واللهو عاكفا ولست على الإدمان أغفل بغيتي

وإنى لما يهبوي الندامي لفعالُ فللرأى أسحار وللطيب آصال وأضحى بساحات الرياسة أختال من المجد، إنى في المعالى لمحتال استقر الملك للمعتضد وتتابع الانتصار، واستمر الزمان يسير والأيام تتوالى، وبلغ محمد بن عباد الحادية عشرة، وكان قد أتقن القراءة والكتابة، وشدا في مبادىء العلوم، فأحضر له أبوه في القصر خير الأساتذة بالأندلس لتثقيفه وتلقينه، فكان يعيش ابن دينار يدرس معه فقه الإمام مالك، وبقى ابن مخلد تفسير القرآن، ومحمد بن أيمن الحديث، واسماعيل ابن القاسم الأدب والتاريخ، والخوفي النحو، وأبو القاسم الصفار التنجيم، ووكل إلى رئيس قواده تعليمه الفروسية وعلوم الحرب.

وكان الشاب محمد وسيم الوجه، زكي الفؤاد، صادق الحس، قوى العارضة، فسيح مدى الخيال، فيه كثير من الجرأة والشجاعة، وشىء من التهور والعجلة، وكان مولعاً بقراءة الشعر، وأكثر ما يعجبه فيه شعر الغزل والحماسة.

وقد استمرت دراسته ست سنين ، خرج بعدها كامل التثقيف وافر العدة للملك والرياسة .

جلس إلى إسماعيل بن القاسم يوماً بعد أن تمكن في الأدب، فلما انتهى الشيخ من شرح قصيدة عمر بن أبي ربيعة:

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر وكان ابن عباد قاسياً في نقدها، التفت إلى أستاذه وقال: ما يقول الشيخ في هذين البيتين:

عطفتك أحياناً على أمورُ أكثسرت هجسرك غير أنسك ربما فكانمــا زمــن التهاجــر بيننا ليل، وساعــات الوصــال بدور

فقال الشيخ: هذا شعر حسن. لمن هذان البيتان؟ فقال ابن عباد: وما تظن في هذه الأسات؟؟

ألا غفر الرحمين ذنباً تواقعه وبدر تمام، في ضلوعي مطالعه؟ من الظلم، لم تُحظر على شرائعه؟ إذاً عدمت كفي نوالاً تفيضه على معتفيها، أو عدوّاً تقارعه

تظمن بنما أمّ السربيع سآمة أأهجــر ظبياً في فؤادى كناسه وروضة حسسن أجتنيهسا، وباردأ

فطرب الشيخ وصاح: هذا والله الشعر، لمن هذا؟ فقال ابن عباد: للجالس بين يديك، الذي طابت بأدبك أصائله، وغنّت بلابله. فقال الشيخ: مرحى يا ابن مولاي مرحى!! هذا هو شعر الملوك، ومن سواك يقول مثله، وفيكم الرياسة والأدب والشعر منذ عهدابن المندر؟

خرج الشاب والعجب يملأ جوانبه، فالتقى بأخيه إسماعيل في أحد دهاليز القصر، فأنشده الأبيات، فبهر إسماعيل وقال:

ـ ويلك يا محمد! ! أغزل في هذه السن؟! والله لو علم أبوك ما سلمت من عصاه. فأجاب محمد:

- ـ إن الناس يتناقلون لأبي كثيراً من شعر الغزل.
- ـ إن الكلب الغاضب ينبح، فإذا حاكيت نباحه وثب عليك.
- ـ هذا تشبيه عجيب يا إسماعيل . . . أتشبه أبي بالكلب بعد أن قدمك على إخوتك وجعلك ولي عهده؟!
- أما تشبيهي إياه بالكلب، فقد سبقني إليه على بن الجهم في مدح المتوكل العباسي حين قال:

أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب

ـ ذلك كان أعرابيًّا جافياً جاء من البادية، ولم تصقله النحضارة، ولكن الله تعالى يقو ل: ﴿ فَمثله كَمثُلُ الْكُلَّبِ إِنْ تَحْمَلُ عَلَيْهُ يَلْهِتْ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهِتْ ﴾ فدع المغالطة يا إسماعيل. ثم أين «أما» الثانية؟

- وأما ولاية العهد، فهى فى يد الرحمن . . . الرجل كثير التقلب يا محمد لا يثبت على حال، وعيونه حولك وحولى فى كل مكان . أتعرف جاريتى «ماريا» التي تضرب الحاشية بهاالمثل فى فنائها فى حبى وطاعتى؟ أتعرف أنها جاسوسة له على؟!

#### - جاسوسة؟!

- نعم جاسوسة. وقد حذرتنى أمى منها بعد أن وعظتنى طويلاً، ونصحتنى بالابتعاد عن الاتصال بالجنود، وبالتزام الطاعة فى كل ما يأمر به أبى. ولقد يحسن بك أن تعلم أن الجارية «فلورا» تتجسس عليك أيضاً، وتنقل أخبار لهوك وعبثك إلى أبى.

#### ـ ومن أخبرك بهذا؟

- أخبرتنى الجارية «صباح» لأنها رأتها تختلف إلى حجرة أبى، وهي تعلم أن الغيرة تنهش صدرها عليك، لما تظهر من الصبابة والغرام بالجاريتين: سحر، وجوهرة.

ـ ويل لابنة الأسبان. . .

ـ هذا ما يجب أن تخشاه يا محمد، أما أنا فما ذنبي؟!

- حدة الطبع والتشبث بالرأى، والعجلة التي تدعوك أحياناً إلى جنى الفاكهة قبل نضجها، وللفقهاء قاعدة مليحة يرددونها: من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه.

وبينما هما يتحادثان، أقبل «صاعد» خادم المعتضد الخاص يدعو إسماعيل لمقابلة أبيه، فهرول مسرعاً، حتى إذا دخل عليه رآه مطرقاً عابساً، فقال اجلس يا اسماعيل... لمثل هذا اليوم أعددتك... أتعرف قرطبة؟ هي قصبة الأندلس جميعها... هي رقبتها، فإذا حزتها في قبضتي أخفت الملوك جميعاً، وسيطرت عليهم جميعاً... خذ الجيش غداً... وهات لي قرطبة بعد ثلاثة أيام... قم.

فتلكاً إسماعيل وقال: ولكن يا مولاى، جيشنا قليل العدد وإن بقرطبة جيشاً عظيماً تؤيده العامة، وليس ببعيد أن تستنجد قرطبة بحليفها باديس بن حبوس، فيقع رجالى بين شقى الرحا.

فصاح المعتضد: لقد صدق فيك ظنى . . . إنك لجبان رعديد منخوب الفؤاد . . . . . . . . . . ثم وثب عليه ففر مثلك تضيع الممالك وتهزم الجيوش . . . أغرب عنى . . . أغرب . . . ثم وثب عليه ففر من أمامه .

فر وهو يعتقد أنه ماثت لا محالة لو بقى فى عرين هذا الأسد، فاختفى بعيداً عن إشبيلية أياماً، ثم علم أن أباه قد غاب عن القصر، وذهب إلى حصن الزاهس. فعاد إسماعيل إلى إشبيلية، واقتحم القصر وأخذ كثيراً من ذخائره، واستكثر من المال والمتاع ومضى مع بعض الجند الموالين له إلى الجزيرة الخضراء، ومر فى طريقه بقلعة ابن أبى حصاد فاستجار به فأجاره، ولكنه بادر بالكتابة إلى المعتضد سرًّا يخبره بنز ول ابنه عنده، فأرسل إليه المعتضد من أعاده إلى إشبيلية، فاعتقله المعتضد، وبقى أياماً يقلب الرأى فى أمره.

حتى إذا كانت ليلة ـ والمعتضد أرق يتقلب على سريره لما دهمه من الهم والنكد ـ لمح رجلاً يتسوّر عليه القصر، فنظر، فإذا هو ابنه مع طائفة من الجند كانوا يمالئونه، فهم المعتضد وهم معه حراسه، وقبض على إسماعيل ابنه، وحدثت ضجة في القصر استيقظلها النوّام، وجاءت أمّ إسماعيل حاسرة عن رأسها باكية مولولة، فسقطت على قدمى المعتضد صائحة: بحقك يا مولاى إلا ما وهبته لى . . . فزمجر المعتضد وقال، وقد نحاها عنه: يكفى أن أهب لك نفسك، فقد سئمت الموالسة والمخالسة، ولن أكون كالمتوكل العباسى الغرّ، الذى ما زال يغمض عينيه عن الخطر، ويستجيب للحنان الكاذب \_ حتى صرعه ابنه، والآن فليهنأ برثاء البحترى! لا . لا . . .

ثم قام إلى إسماعيل فحزّ رأسه بسيفه وهو يقول:

«إن من أزواجكم وأولادكم عدوّاً لكم فاحذروهم».

ولــو أن كفــى لم تطعنــى قطعتها والقيتهــا للكلــب يقضمهــا حولى

وكرَّت الأيام وتوالت الشهبور، والقصير في صمت القببور، والبوزراء والأميراء والخدم يمشون فيه واجفين مطرقين، ومحمد بن عباد ـ بعد أن جعله أبوه ولى عهده ولقبه بالمعتمد \_ أصبح لا يكاد يؤدي واجب تقبيل يد والده كل صباح ، حتى يفرّ إلى أخدانه من أبناء كبار الساسة والأدباء والشعراء، وكان يطيب له اللهو بالزاهي، وهو قصر عند باب العطارين بإشبيلية، فيه كان يخلع عذاره ويرسل لطبعه الشعـرى عنانـه. ففي يوم دعــا جماعته إليه، وطاب المجلس، وغنَّت القيان، ودارت الـراح. . . وكان بينهــم الدانــيُّــّ الشاعر، وأبو بكر بن زيدون، وأبو القاسم الهوزئي، ثم شرعت «نشـوة» المغنية تغنى بشعر المعتمد:

والليل قد مدّ الظلام رداء ولقد شربت الراح يسطيع نورها ملكاً، تناهمي بهجمة وبهاء وكواعب جمعت سنأ وسناء ملأت لنا هذى الكشوس ضياء لم تأل تلك على التريك غناء

حتى تبـــتى البــدر في ظلماثه وحكيتة في الأرض بين مواكب إن نشرت تلك الــدروع حنادساً وإذا تغنست هذه في مزهر

فطرب القوم، وقام بين يديه أحد سقاته فقال:

لله ساق مهفهف عبق ا قام ليسقى فجاء بالعجب في جاميد المياء ذائيب الذهب أهدى لنا من لطيف حكمته

ثم غنت «تشوة» من قول المعتمد:

یا صفوتی من البشر یا کوکبا بل یا قمر یا خصناً إذا خطر یا خصناً إذا مشی یا رشاً إذا خطر یا نفس الروضة قد هب لنا عند السحر یا ربّه اللحظ الذی شد وَثاقی إذ فتر متی اداوی یا دوا ء السمع منی والبصر میا بفیك من خصر؟ میا بفیك من خصر؟ فابدعت إنشاداً و إیقاعاً.

ثم التفت المعتمد وقال: أين ابن عمار؟ فتهامس القوم، وقال أبو بكر بن زيدون: يا مولاى: إنه دون هذه المنزلة، وهو رجل لا تؤمن مغبته يرتزق بشعره، ويمدح اليوم من يهجوه غداً.

فظهر الغضب في عيني ابن عباد وقال: والله إنها الغيرة التي تأكل القلوب، وتظهر البغضاء على الأفواه، وليس منكم والله من يستطيع أن يقول كما قال ابن عمار:

على وإلا ما بكاء الغمائم؟ وفي وإلا فيم نوح الحمائم؟

يا غلام: اذهب فأحضره، ولو كان بين براثن الأسد.

وبينما هم فى انتظاره إذ أقبل صاعد خادم المعتضد مسرعاً حتى إذا بلغ المعتمد قال: يا سيدى إن مولاى يدعوك إليه لأمر لا أعلمه. فبدا الخوف فى وجه المعتمد، وتمتم لأصدقائه بكلمات يعتذر فيها عن مغادرتهم.

كان المعتضد في مساء ذلك اليوم منفرداً في الحجرة التي خصصها بتدبير شئون ملكه، وإذا الباب يقرع خفيفاً، وإذا الجارية «فلورا» تدخل في اضطراب ورعب.

فيعالجها المعتضد صائحاً: ما وراءك؟؟

فتتلعثم قائلة: يا مولاى قد طلبت إلى أن أرصد أحوال سيدى المعتمد، وقد تسللت اليوم إلى غرفة نومه، فرأيت فيها هذه الأوراق التى لا أدرى ما فيها، فقلت: لعل لمولاى فيها رأياً.

فاختطفها منها المعتضد وقرأ، فإذا غزل رائع لابنه المعتمد. فيه:

داوَى ثلاثت بلطف ثلاثة فغدا بذاك رقيب لم يشعر أسرارَه بتستر، وأواره بتصبر، وخبال بتوقّر وفيه:

أســر الهــوى قلبــى فعذبنى يوم الــوداع فلــم أطــق منعا فــاذاب حرّ صبابتــي كبدى وأسالهــا فى وجنتــى دمعا

وفيه :

وفيه:

وفيه :

وفيه :

حرّم النوم علينا ورقد وابتلانا بهواه ثم صد يا هلا حسن خدّ، يارشا سحر لحظ، يا قضيباً لين قدّ ببودادى لك، بالشوق الذى فى فؤادى، لا تدعنى للكمد لست أرضى عن زمانى أو أرى منك حسناً لا أراه من أحد

یا لیت مدة بعدك رشیقة مشل قدّك كمدة السورد ورد السر (م) بیع، لا ورد خدك فعمس ذا عمس صدّك مشك منك وعمس ذا عمس صدّك رضیت منك وإن لم تنجسز بلذة وعدك

سرورنا بعدكُم ناقص والطيب لا صاف ولا خالص والسعد إن طالعنا نجمه وغبت، فهدو الأفل الناكص سموّل بالجوهد مظلومة مثلك لا يدركه الغائص

قلت: متى ترحمنى؟ قال: ولا طول الأبد قلت: فقد أياستنى من الحياة، قال: قدْ

وفيه :

يا غرة الشمس التى قلبسى لها أحد البروج لـولاك لم أك مؤثراً فرش الحرير على السروج

فبدا الغضب على المعتضد عندما قرأ البيتين الأخيرين وقال: يا ضيعة الملك بمثله!! إنه لأجل جارية لا تساوى عقال بعير، يؤثر الحرير على السروج... اذهبى يا جارية... يا صاعد... على بمحمد، ولعلك تجده في أحد مجالس أنسه، بين الأفاقين من ندماثه، والعواهر من جواريه وقيانه.

وقف المعتمد بين يدى والده يرتعد فرقاً، فابتدره المعتضد: إنى لا أحظر الشعر ولكنى أحظر الفجور، وأحظر أن تؤثر فرش الحرير على السروج، وأبغض أن أراك عبد شهواتك صريع غانية وكأس، وأكره أن تكون بطانتك من السفلة المخادعين، الذين لا يبالون أبقيت الدولة أم زالت ما داموا يطعمون ويشربون.

إن السيف الذي قتلت به أخاك لا يزال الدم عليه جاسداً... ويل للدولة من الخلعاء... ويل للدولة من الخمر والنساء.

يا محمد: إن أردت أن تكون خليفتى من بعدى، فاجعل كلماتى هذه فى أذنيك أقراطاً. اذهب.

أراد المعتضد أن يصرف عن ابنه إخوان السوء، وأن يدرّبه على شئون الملك، فدعاه في غداة يوم، فلما ذهب إليه رآه يقرأ في رسالة، فرفع المعتضد عينيه وقال: هذه يا محمد رسالة من أشياخ «مالقة» يشكون فيها من أميرها باديس بن حبوس عدو دولتنا الألد، ويستحثونني على أخذ المدينة وأن يكونوا لي عوناً في قتاله، فاذهب أنت وأخوك جابر بجيوشنا واستأصل جماعة ابن حبوس، وهات لي رأسه. . . غداً ترحل.

لم يجد المعتمد مناصاً من الطاعة أمام رجل لا يعف سيفه عن أبنائه، فقال: السمع لك والطاعة لك يا أبي. . . سأرحل، وسأكون ابن المعتضد والحقيق بنسبه.

رحل المعتمد وأخوه جابر يقودان جيشاً عظيماً، فدان لهم البلد وخضع أهله إلا فلولاً من السودان لاذوا بقلعة مالقة، فأشار أهل المدينة على المعتمد بالاحتراس منهم، وأن يكون جيشه على أهبة الاستعداد والحدر، فلم يلق المعتمد لهذه النصيحة سمعاً، وقضى ليلته في لهو ومجون، وقضى السودان ليلتهم في بث الرسل لباديس والاستنجاد به، فجاءهم في جيوش زاخرة وفتك بجيش المعتمد وانتهب ذخائره وأثقاله، وفر المعتمد وأخوه إلى «رندة» يجران ذيل الخزى والعار، ويرهبان صولة أبيهما الجبار.

كان المعتمد في حيرة فقال لأخيه: ما نصنع يا جابر؟؟

- إنى أؤثر أن أغمد سيفي هذا في صدري على أن أرى وجه المعتضد.

وشاعت القالة في «رندة» أن المعتضد نذر دم ابنه المعتمد، وأعد لمقابلتــه سيفًــاً

بتاراً، فقضى المعتمد ليلة فى هم وسهد، يكتب ويمحو، ثم يكتب ويمحو، وبزغ الفجر وقد أتم قصيدة فى استعطاف أبيه، ثم ذهب فأيقظ أخاه وقال: اسمع يا جابر، سأكتب بهذه لأبى، وقرأ:

> سكن فؤادك لا تذهب بك الفكرُ وازجر جفونك لا ترض البكاء لها فسإن يكن قدر قد عاق عن وطر وإن تكن خيبـةً في الدهـــر واحدة يا ضيغماً يقتل الأقران مفترساً كم وقعة لك في الأعداء وأضحة سارت بها العيس في الأفاق فانتشرت قــد اخلفتنــى ظنـــون أنــت تعلمها فالنفس جازعة، والعين دامعة قد حُلت لوناً، وما بالجسم من سقم ومت إلا ذماء في يمسكه لم يات عبدك ذنباً يستحق به ما الذنب إلا على قوم ذوى دغل قــوم نصيحتهــم غشٌ، وحبهمُ يميّز البغض في الألفاظ إن نطقوا أجب نداء أخبى قلب تملكه رضاك راحة نفسى، لا فجعت به وهمو المدام التي أسلو بهما فإذا وإنما أنا ساع في رضاك فإن

ماذا يعيد عليك الهـم والحذرُ؟ واصبر، فقد كنت عند الخطب تصطبر فلا مرد لما يأتي به القدرُ فكم غزوت ومـن أشياعـك الظفر! لا توهنني، فإنسى النساب والظفر تفنى الليالي ولا يفني بها الخبر فليس في كل حيّ غيرَها سمر وغال مورد آمالــی بهــا کدر والصوت منخفض ،والطرف منكسر وشب رأساً، ولمم يبلغنسي الكبر أتسى عهدتك تعفو حين تقتدر عتبسي، وهــا هو قد ناداك يعتذر وَفَى لَهُم عَدَلُكُ الْمَالُوفُ إِذْ غَدَرُوا بغض، ونفعهـــم إن صُدَّقــوا ضرر ويُعرف الحقد في الألحاظ إن نظروا أسمى، وذي مقلة أوهمي بها سهر فهمو العتماد المبذي للدهمر أدخر عدمتها عبثت في قلبى الفكر أخفقت فيه، فلا يفسح لى العمر

فظهر السرور على وجه جابر وصاح: نجوت من صولة الحجاج. . . إن أبى على قسوته وجبروته أديب أريحي يؤثّر فيه سحر الكلام، والله إنها لخير من اعتذار النابغة لجدك النعمان . . . ابعث بها إليه يا أبا القاسم على جناح طائر.

فبعث بها المعتمد إلى أبيه وبقى أياماً خائفاً يترقب حتى جاء البريد الخاص برسالة من المعتضد، يقبل فيها عذره ويقلده ولاية «شلب»، ويامر جابراً بالعودة إلى إشبيلية. فطار الأخوان فرحاً وتعانقا كأنهما قاما من جدّثين وأخذ يستقبلان الحياة من جديد.

سافر المعتمد إلى شلب متمتعاً برضاء أبيه، وقلبه يكاد يسابق جواده. وشلب هذه مدينة إلى الجنوب من باجة ذات بسائط فسيحة ومروج خضر، وبها جبل منيف بديع المناظر، به كثير من المياه وأشجار التفاح العجيب.

وسكان المدينة عرب من اليمن، وهم مطبوعون على قول الشعر، حتى إن العامى منهم ليقول الشعر في كل ما يقترح عليه. نزل المعتمد بقصر الشراجيب، وأرسل إلى جواريه وخدامه وحاشيته بموافاته إليها، وأقبل عليه عظماء المدينة يتملقونه، وعلماؤها يصانعونه، وشعراؤها يستجدونه، ووفد عليه ابن عمار صديقه وشاعره ووزيره، الذي كان المعتمد لا يصبر على فراقه، فاتسقت الأمور للأمير، وقضى في هذه الولاية سنوات سعيدة.

وكان يقضى النهار فى تصريف شئون الدولة وإصدار الأوامر فى حزم وسداد ورفق وتؤدة، ويقضى الليل فى قرض الشعر، أو مجالسة الحسان. وفى ليلة وإلى جانبه ابن عمار وحوله جواريه، وبينهن «سحر» تغمز له بعين، و «وداد» تقدم له المكأس فى دلال ورشاقة، والمغنية «فتنة» تغنى من شعره قوله:

أشرب الكأس في وداد «ودادك» وتأنس بذكرها في انفرادك قمر غاب عن جفونك مرآ ه وسكناه في سواد فؤادك إذا سيف رئيس الخدم يدخل ويقول: إن أبا القاسم بن عمر الهوزنّى بالباب،

فصاح المعتمد مستبشراً: يدخل. . . إنه لصديق كريم رفيع الحسب.

دخل أبو القاسم فبادره المعتمد قائلاً: لم أبطأت علينا وقد بعثت إليك برسولى إلى إشبيلية مرتين؟ فأجاب أبو القاسم إن الذي عاقني عن الإسراع إلى الحضرة قدوم أبى من المشرق منذ شهر، بعد أن طالت غيبته، فأحببت أن أكون بجانب الشيخ آنس به ويأنس بى، وأبل من نفسى شوقاً كان يتأجج لرؤيته. فقال المعتمد: لقد سمعت أنه كان شديد الخوف من بطش أبى به، وأنه لذلك اتخذ الذهاب إلى الحج ذريعة للابتعاد عنه، فأقام زمناً طويلاً بمكة ومصر، والآن عاد إلى أشبيلية، فهل اطمأنت نفسه وذهبت مخاوفه؟؟ حرق أبو القاسم أسنانه، وكتم غيظاً دفيناً في نفسه وقال:

لا يا مولاى. هذه أكذوبة يذيعها أعداؤه. . . إن الخوف لم يكن مرّة من شيم أبي، وقد اشتهر بأنه جرىء فى الحق لا تأخذه فيه لومة لاثم . . . إنه غاب تلك المدة الطويلة لأنه كان يتلقى صحيح البخارى، ليصل روايته بسند رجاله حتى يأخذه عنه أهل الأندلس.

كان أبو القاسم هذا فى نحو الثلاثين، قوى البنيان فارهاً، يدل ضيق عينيه على المكر والخديعة، وتدل رقة شفتيه على القسوة والصرامة، ويدل صيد فى رأسه على اعتزاز بالنفس، وعلى عزيمة لا تترك ثاراً ولا تصفح عن ذنب. قال المعتمد:

- وكيف تركت المعتضد؟؟

- فى أوج عزه . . . فقد دان له غرب الجزيرة كله . وأصبح له الملوك خولاً وأتباعاً ، فملأ مديحه كل فم ، وجوده كل كف .

فصاح المعتمد: غنى يا فتنة بما قلته في أبي:

يا ملكا قد أصبحت كفه ساخرة بالعارض الهاطل قد أفحمتنى منّه مثلها يضيِّق القـول على القائل وإن أكن قصرت فى وصفها فحسنها عن وصفها شاغلى واستمر اللهو والضحك والمجون ساعات.

ثم التفت المعتمد وقال: أين ابن عمار؟... يا سيف... اذهب فانظر في أي مكان من القصر هو. فذهب سيف وقال: بحثت في كل الحجرات يا مولاى فلم أجده وسألت حراس الباب فقالوا: إنهم لم يشهدوه خارجاً. فبدا الاختبال على وجه المعتمد

وكأنما فقد نفس الحياة، فقام وقال: هات شمعة يا سيف لأبحث عنه معك.

ثم سارا فى أنحاء القصر، والمعتمد زائغ البصر ينظر فى كل مكان، حتى إذا بلغا، بعد بحث طويل، أحد دهاليز القصر، رأى المعتمد حصيراً مطوياً فقال: ابسطيا سيف هذا الحصير. فقال سيف: أيظن الأمير أن مثل الوزير يلتف بحصير؟! فبسط المعتمد الحصير بنفسه، فإذا ابن عمار فيه وهو عريان وقد غلبه السكر وذهبت بلبه الخمر، فلما أحس البرد أفاق وقام وهو يستر نفسه بفضلة من الحصير، وقد أفحمه البكاء، ففاضت عينا المعتمد، وأمر طائفة من الخدم بحمله إلى سريره، ثم ذهب إليه بعد أن هدأت نفسه، وقال:

ـ ما هذا يا ابن عمار؟! وما هذه الفعلة؟! أأصابك جنون؟!

\_ هو جنون أو شبه جنون يا مولاى، إننى كلما أخذت منى الخمر فى حضرتك، وأحسست بالنعيم يحيط بى، والنعم التى طوقتنى بها، والمنزلة الرفيعة التي بلغتنى إياها، والشغف بى الذي لا تستطيع كتمانه \_أسمع هاتفاً فى أذنى يقول: يا ابن عمار لا تغتر، إنه سيقتلك ولو بعد حين. فأستعيذ من الشيطان، فيعيد الهاتف الكرة ثانية وثالثة. وقد حصل ذلك يا مولاى فى هذه الليلة، فدعانى السكر إلى التجرّد من ثياب الإمارة، والنوم إلى الفجر، حتى إاذ ظهر أول بصيص منه، ارتديت ما اعتدته من الثياب قبل الاتصال بك، وخرجت مستخفياً حتى آتى البحر، فاركبه وأقصد برّ العدوة. فضحك المعتمد وقال: هذه آثار الخمر يا أبا بكر. وكيف أقتلك؟! أرأيت أحداً يقتل نفسه؟! وهل أنت عندى إلا كنفسى؟؟

وفى الصباح، ورد صاعد خادم المعتضد ومعه أمران: الأول أن ينفى ابن عمار إلى سرقَسطة. والثاني: أن يعود المعتمد إلى إشبيلية.

حزن المعتمد أشد الحزن، وودع صاحبه وخليله ابن عمار، والبكاء يغلب عينيه، ثم أمر بالرحيل إلى إشبيلية.

وبعد أن اجتاز حدود المدينة وبعدت عنه مشاهدها، أخذ يقول:

الاحيّ اوطانس بشلب أبا بكر وسلهن هل عهدالوصال كما أدرى؟ وسلّم على قصر الشراجيب عن فتى له أبداً شوق إلى ذلك القصر

فناهیك من غیل، وناهیك من خدر فكم ليلة قد بت أنعم جنحها بمخصبة الأرداف مجدبة الخصر نضير، كما انشق الكمام عن الزهر

منازل آساد وبيض نواعم نضت بردُهـا عن غصـن بان منعَّم

### فجاثع

جلس المعتضد في الصباح في حجرة نومه وأطال الجلوس، ثم دعا صاعداً وأمره ان يحضر ابنته بثينة، وكان شديد الكلف بها حتى أصبحت متعته الباقية من الحياة.

جاءت بثينة وخلفها جاريتها، وهى تثب وثبة الجذل وتصيح: أبى، أبى، ثم القت بنفسها بين ساعديه وأخذ يقبِّلها فى شغف وحنان، ثم مرّت بيدها على لحيته تجتذب شعراتها فى رفق، والمعتضد يعبث بخديها، ويمرّ بشفتيه حول عنقها وهى تضحك وتقهقه.

كانت بثينة في السادسة من عمرها بارعة الجمال، خفيفة الروح، لا تشبع العين من رؤيتها. وحين فرغ المعتضد من مداعبتها قال:

- \_ماذا كنت تعملين يا بنية؟
- ـ كنت ألعب وأعدو خلف بنات القصر، وكانت جاريتي تنهاني عن الصياح والوثب، وتخوفني غضبك إذا سمعت صياحي.
- \_ لا تخافی یا حبیبتی، والعبی وصیحی کما تشائین... آه یا بثینة... لیتنی ألعب وأصیح مثلك!!
- ـ لماذا لا تلعب يا أبى؟ تعال معنا فإننا قد عرفنا لعبة جديدة علمتنا إياها «جميلة» الأسبانية .
  - ـ إن لي يا بنيتي لعباً أخرى، ولكنها لا تضحك، وكثيراً ما تبكي!!

- -آه. . يجب أن تضحك يا أبى ، فإنى أراك دائم العبوس . . ثم لماذا يخافك الناس جميعاً ولا أحس في نفسي خوفاً منك؟!
  - ـ لأنك صغيرة.
  - ـ لا. إن جميع الأطفال في القصر يخافونك.
    - ـ لأنهم يتشبّهون بآبائهم وأمهاتهم .
    - ـ ولم يخافك الآباء والأمهات يا أبي؟
- آه یا بنیتی! الأنهم یخفون عنی ما لو ظهر لطارت رءوسهم ، ولو کان الناس جمیعاً
   فی طهارتك ونقاء قلبك ما خافونی .

وفى تلك اللحظة، أعلن قدوم المعتمد، فدخل على أبيه فى ثياب السفر، فقال له المعتضد: أحببت أبا القاسم أن تكون بجانبي وتحت عينى فدعوتك، أما هذا الشاعر المعتدى العربيد ابن عمار، فنفيته، لأنه ليس من أخدانك، ولا أحب أن أراه معك... اذهب إلى أمك فلعلها في شوق لأن تراك.

قضى المعتمد أيامه في إشبيلية في فراغ ولهو، وعاد إلى مجالس أنسه، ومخالطة الأدباء والندماء، ومطارحة الشعر، ومغازلة الحسان.

ففى يوم طاب أصيله، ورقّ نسيمه، خرج للتنـزه هو وأبـو القاسـم الهوزنـيّ فى الموضع المعروف بمرج الفضّة، وكان مرجاً بهيجاً، كثير الأشجار، يجتمع فيه الرجـال والنساء للفرجة والتمتع بشاطىء نهر الوادى الكبير.

وبينما هو وصاحبه على الشاطىء، إذ هبّت ريح لطيفة عقدت على سطـح النهـر حبكاً، فقال لصاحبه: أجز:

# \* صنع الرّيح من الماء زَرَدْ \*

فتلكأ الهوزنيّ، فبادرت فتاة كانت بمقربة منهما، وقالت:

### أى درع لقتال لو جمد!

فتعجُّب المعتمد، ونظر إليها، فإذا وجه يبهر العيون، وجسم يثير الفتنة النائمة. فقال لخادم كان وراءه: سل عن هذه الفتاة واعرف مكان أهلها، فإنها سلبت لبي، فجاء الخادم بعد يومين وأخبره أنها جارية رُميك بن حجاج، فذهب المعتمد إلى أمه فكاشفها بغرامه بهذه الجارية، وأنها أصابت شغاف قلبه، وأنه لا يستطيع البعد عنها، وسألها أن تستعطف أباه وترجوه في أن يزوجه منها، فوعدته خيراً.

ثم اغتنمت فى يوم فرصة ابتسامة اختلست طريقها بين شفتى المعتضد، فقالت: يا مولاى. إنى نظرت اليوم من خلال نافذة القصر، فرأيت المعتمد بين قواد الجيش وعليه مهابة وجلال ملأ جوانب نفسى زهواً وإعجاباً. إن كل لمحة من لمحاته يا مولاى، تقول إنه ملك، وقد وقف الرؤساء أمامه خاشعين وهو يشير بأصبعه هنا وهناك، فى حسن سمت، وجلالة موقف.

- إنه ابنى يا طاهرة، وفيه دم ملوك بنى المنذر، وإن أخوف مّا أخافه عليه تلك النزعة الجائعة إلى اللهو والعبث.

- إنه في ميعة شبابه يا مولاى، ولو نظر كل شيخ نظرة إلى الوراء لأغضى عن هفوات الشباب.

ـ لكن لا يا طاهرة ، إن التمادي في الشهوات نكبة الملوك ، وكارثة العروش .

ـ لعله لو تزوّج بمن يحب كفّ وارعوى.

ــ هو كالعصفور المرح لا يثبت على غصن، له نقرة في كل ثمرة، فإذا فرغ من نقر الثمار، ملأ الجو غناء وشدواً.

ـ لا يا مولاى. إنه يريد أن يفرغ إلى شئون الملك بالزواج، وقد أحب جارية أديبة مهذبة عاقلة، لرميك بن حجاج، والح في أن أطلب إليك أن تزوجه منها.

ـ قد يصبر المرء على مرّ الدواء إذا كان فيه شفاؤه، فليتزوجها لو كان في ذلك أن يقصر باطله، وترعوى نوازعه.

دُعى فى اليوم الثانى رميك بن حجاج إلى القصر، ونزل عن جاريته للمعتمد فاعتقها وتزوج منها، وكان لها الأثر الكبير في حياته وسياسته، وسمّاها (اعتمادا) ليشتق اسمها من اسمه، وهو يقول فى تطريز اسمها وقد أرسل إليها برسالة شوق وهو بعيد عنها:

أغاثبة الشمخص عن ناظرى وحاضرة في صميم الفؤاد

عليك السلام بقدر الشجون تملكت منك شموس الحران مرادي أعياك في كل حين أقيمت على العهد في بيننا دسست اسمك الحلو في طيه

ودمـع الشئون وطول السهاد وصادفـت منى سهل القياد فيا ليت أنى أعطى مرادى ولا تستحيلى لطول البعاد وألفت منه حروف اعتماد

مرت شهور على زواج المعتمد وهو سعيد بحبه ، يزيد فى كل يوم بالرميكية هياماً ، ويفنى فى نظراتها غراماً ، فلندعه فى نشوته ولننتقل لنرى المعتضد فى قصره ، والقواد والرؤساء وقوف فى خدمته ، وقد قدم لزيارته العالم الحسيب أبو حفص عمر الهوزنى ، فسلم على المعتضد وجلس ، ثم قال :

جئت إليك أبا عمرو، لأسدى إليك نصحاً لم أستطع كتمانه، وكلما سوّفت فيه، اعتقدت أننى خائن لله ولك وللمسلمين.

إن أعداءنا الأسبان لا يتركون فرصة لقص البلاد من أطرافها إلا اهتبلوها، وهم لا ينامون عن غزو البلاد والإيقاع بملوكها، وإثارة بعضهم على بعض ليلة أو بعض نهار، وقد رأيت أن ملوك المسلمين قارت بينهم الأحقاد وخدعهم الأعداء، فأصبح بعضهم عدواً لبعض، ثم إنهم انصرفوا إلى اللهو والخمر والنساء، وتركوا الأسبانيين يفتكون بهم أميراً أميراً، حتى إن بعضهم اليوم يدفعون لهم إتاوات كل سنة، ويتزلفون إليهم.

صرّح الشرّ فلا يُستَقَل إن نهلته جاءكم بعد عَلّ انهضوا فالدّاء رزء أجل واكسروا سيفاً عليكم يسلّ

فقال المعتضد: وما شانك أنت وهذا يا شيخ؟! عجبى منكم أيها الفقهاء!! تريدون أن تدسوا أنفكم في كل شيء. . .

تركنا لكم دين الله تعملون به ما تشاءون، فاتركوا لنا دنيانا.

- إن دين الله أثبت أركاناً وأقوى دعائم من أن يعمل المرء فيه ما يشاء، أما الدنيا فليست لك وحدك وإنما هى للمسلمين عامة. وقد قال سيدك وسيدى أبو بكر الصديق: إذا رأيتم في اعوجاجاً فقوموه بسيوفكم. ونحن لا نقومك بسيوفنا ولكن بالنصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين.

- ـ وهل أنا معوجٌ؟
- ـ لقد زاد اعوجاجك وصلب، حتى يئسنا من تقويمك.
  - ـ خدوا هذا الشيخ عني، وإلا قتلته بسيفي.
- ـ اقتلني إن شئت. فقد اشترى الله منى نفسي ومالي بالجنة.

وحينئل وثب عليه المعتضد وهو كالأسد الثائر، فحز رأسه، وقال لخدمه: احملوه إلى الجحيم.

فحمله الخدم، والألم على الشيخ يكاد يخرجهم عن حد الطاعة لسيدهم. ثم جاء ابنه أبو القاسم الهوزني، والحزن الشديد يمتزج في صدره بالغضب الشديد وقد جمدت عيناه، وارتعدت شفتاه، ورفع خدمه الشيخ على الأعناق وأبو القاسم خلفه يحدث نفسه ويتمتم:

والله لأخذن بثارك يا أبى... والله لن أهداً حتى أرى دولتهم قفراً يبابـاً... لن ينعموا طويلاً بعد اليوم... سأثير القلوب عليه ثم على ابنه من بعده حتى أثل عرشه... سأثير عليه القشتاليين وسأثير عليه ملوك الأندلس جميعـاً، وسأغـرى به ملك المغـرب، وسابعث عليه بجانب هؤلاء جيوشاً من مكرى وخديعتى لن يستطيع لها دفعاً... سيذهب ملكه وملك ابنه ولو ذهبت معه الأندلس جميعاً... كل الأندلس فداؤك يا أبى.

كان حزن أهل إشبيلية شديداً على الشيخ، وقد كادت العامة تشور له لولا ما كان يخيفها من بطش المعتضد وجبروته.

و بعد مضى أشهر من الحادثة ، نرى المعتضد ذات مساء فى قصره ، ونسمع ضوضاء بين الجوارى والخدم ، ونرى طاهرة تدخل عليه مذعورة وهي ترتعد من الحزن وتقول : إن بثينة مريضة جدّاً . . . أخذها المرض فجأة وهى تلعب بين أترابها .

فهب المعتضد كالمصعوق، وقال: ماذا تقولين؟!... بثينة ال... بثينة مريضة؟! لعلها وعكة تزول!! أين الطبيب؟؟ أين خلف الزهراوى؟؟ أين هو؟؟ وما هى إلا فترة قصيرة حتى جاء الزهراوى، فبادره المعتضد قائلاً: كيف وجدتها؟ فقال الطبيب في صوت خافت مرتعد: إنها علة الخناق (الدفتريا) يا مولاى، ولا نعرف لها علاجاً إلا تطهير

الحلق، وقد بذلت كل ما فى وسعى وفى وسع الطب، لأخذ الأغشية البيض من حلقها، غير أننى أخشى أن تكون أبعد من متناول يدى.

- سأراها معك. آه يا بثينتى. . . أنت دنياى أو ما بقى من دنياى. . . أنت سلوتى بعد أن نفر منى الناس ونفرت منهم . . . خذ أيها الطبيب ملكى واشفها. . . لا تستطيع شفاء بنية صغيرة؟! . . . ماذا في طبك إذاً؟؟ إنه دُجُل. وخرافة . . . دجل وخرافة .

ولما وقعت عينه على ابنته، رأى وجهها محتقناً بالدم في زرقة وكمدة، ورآها تعالج الأنفاس فلا تستطيع، ورأى المعتمد ابنه واقفاً بحذاء سريرها والدموع تتساقط من عينيه، وحاول الطبيب أن يعطيها دواء للمضمضة فلم تستطع، ثم جس يدها فرأى البرودة تدب فيها، فهز رأسه كاليائس، والمعتضد أمامه ينظر في وجهه ليرى فيه بارقة من أمل، فلما لم يجد أخذ يبكى كالطفل، واجتذب الفتاة إلى صدره وهو يقول: سأداويك أنا بحبى يا بثينتي إذا عجز الطب. . . ثاقوى نبضك بنبضى، وأبعث إليك حرارة من جسمى، سأهب لك جزءاً من طول أنفاسى. عيشى يا ريحانتي فإن حياتي جزء من حياتك، وإذا ذهب الكل ذَهب الجزء معه. يا أيها الغصن الرطيب من أين هبت عليك هذا الزعزع النكباء؟! ويا هذه الوردة الذابةل إن ربيع الحياة لا يزال أمامك ممتد المدى . . . ويا أيتها اللؤلؤة ما كان ذلك أن تغيبي ثانية في جوف ذلك البحر المجهول، قبل أن تزيني الصدور وتحلّى النحور.

بثينة. هل تسمعين أباك الحيران؟؟ . . أجيبي .

وحينئلم غطّى الطبيب وجهها، ومس ذراع أبيها في رفق وهو يقول: أجمل الله عزاءك يا مولاي.

وهنا ارتفع الصراخ بالقصر، ومشى المعتضد وهو ينتحب ويتوكأ على الطبيب وابنه المعتمد.

قضى المعتضد أيام العزاء فى ابنته وهو لا يكاد يفيق من الحزن، وشعر فى أثناء ذلك بزكام ثقيل تصحبه حرارة محرقة، فأحضر طبيبه فأشار عليه بالحجامة، ولكن المعتضد رأى تأخير ذلك إلى غد يومه.

فلما جاء الغد، زاد عليه الداء واشتد، ودعا بابنه المعتمد، فأخرج له من تحت وسادته رسالة يخبره فيها مرسلها بأن الثائرين المدعوين بالمرابطين، قد وصلت طلائعهم إلى رحبة مراكش، فلما قرأها المعتمد قال: هون عليك يا أبى وانت فى هذه الحال، إن بينهم وبين الأندلس اللجج والمهامه. فهز أبوه رأسه وقال وهو يتعثر فى كلماته: والله يا بنى هذا الذى كنت أتوقعه وأخشاه، ولئن طالت بك حياة... لترين هؤلاء الملثمين هنا...

ثم ضعف قليلاً وأخذ يعالج الموت ساعات، حتى قضى يوم السبت لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وأربعمائة.

وارتفع الضجيج، ورددت أرجاء القصر:

مات المعتضد . . . مات المعتضد . . .

وكان أبو القاسم الهوزنيّ يمرّ تحت القصر ليلتقط أخبـار المعتضــد وصــدره يغلـى حقداً، فلما سمع الضجيج أخذ يتمتم:

لقد سرنى أن النعسى موكل بطساغية قد حم منه حمام تجنّب صوب الغيث قبرك جافياً ومرّت عليه المزن وهم جَهام

### دسيسة

حزن المعتمد لموت أبيه وعزم أن يكفى كفايته، وأن يرفع دولة بنى عبّاد إلى أوج العظمة، وأن يزيدها من شجاعته وحسن تدبيره وإحكام سياسته، قوة على قوة. كانت نفسه تجيش بآمال ضخام وأحلام بعيدة، وكانت تصوّر له أن ملكاً لا ينتظم بلاد الأندلس جميعها لا يصح أن يسمى ملكاً. شباب وذكاء وثروة. . . ماذا تريد الدولة لتكون عظيمة سامقة غير هذه الثلاثة؟!

وهذه جميعاً موفورة تامة ، حتى لو خلط بعضها ببعض وصنع من المخلوط تمثال لكان المعتمد بن عباد .

كان أول ما صنعه المعتمد، أن دعا خليله ابن عمار من منفاه وقلده الوزارة، ثم دعا بأبى القاسم الهوزنى، ومنحه لقب المشير فى الدولة، رغبة منه فى استرضائه لما فرط من المعتضد من قتل أبيه ظلماً وعسفاً. وعندما جلس على العرش، أقبل عليه الناس من جميع أقطار الأندلس مهنئين مستبشرين متيامنين بهذا الأمير الشاب، العربي الوسيم.

وجاء الشعراء للإنشاد، وبينهم: أبو الوليد بن زيدون، والداني، وابن وهبـون، وعلىّ الحصرى الكفيف، والنحلي. فشرع ابن زيدون ينشد قصيدة منها:

لك الخير إن السرزء كان غيابة طلعت لنا فيها كما طلع البدر فقسرت عيون كان زلزلها الذعر وقسرت قلوب كان زلزلها الذعر وصاح الحصريّ يقول:

مات عباد ولكن بقى الفرع الكريم فكأن الميت حى غير ان الضاد ميم

وأنشد الدانى قصيدة منها:

من بنى المنذرين ـ وهـ و انتساب زاد فى فخرهــم ـ بنـ و عباد في المنادي والمعالى والمعالــ قليلــة الأولاد

والمعتمد في هذا الجمع الحاشد يهتزّ للمديح، ويرتاح للإطراء، شأن العربي الكريم؛ حتى إذا انفض الحفل دعا بصاحب خزائنه أحمد العامري، وأمر بمثات من الدنانير لكل شاعر ثم أمر بقدر واف من المال يوزّع على كل معوز محتاج بإشبيلية.

ثم خلا بنفسه ودعا إليه وزيره ابن عمار ومشيره الهوزني، ليبحث معهما في شئون الدولة، فقال ابن عباد:

إن الأدارسة أعداء دولتنا، لا يزالون يتربصون بنا الدواثر وينصبون لنا الشباك، وأرى أن نكون أصحاب الضربة الأولى حتى نلقى فى قلوبهم الرعب، فإما أن يلقوا القياد مستسلمين، وإما أن يكونوا طعمة للنسور. فقال ابن عمار وهو يتطلع إلى أن يكون أميراً بإحدى مدن الأدارسة:

يا مولاى: أنت اليوم أعظم ملوك الأندلس قوة وبسطة، وإن جيشاً إلى مرسية يحارب بسلاح رأيك، ويقوده صنيعتك ابن عمار ـ كفيل أن يخترق أسوار المدينة في ساعة من نهار. وحينتا اعترض الحديث الهوزني وقال:

يا مولاى غفراً! إن لى غير هذا الرأى. إن الأندلسيين عامة، وأهل إشبيلية خاصة سئموا الحروب، وقد تيمنوا بطالعك، وقرءوا فى وجهك آيات الخير والسلام، ولم يمض على وفاة المعتضد إلا أيام قليلة، فهب سنتين أو ثلاثاً يا مولاى لعظمة الملك وإعلاء مراسمه، وللإغداق على الرعية وبعث روح السرور والبهجة فيهم، دعهم يفهموا أن ملكهم أريحى كريم، يطرب للهو كما يطربون، ويفرح بالملك كما يفرحون، بعد أن قضوا سنوات كبتت فيها نفوسهم ووجلت قلوبهم. دعهم يا مولاى يعرفوا أن المعتمد جمع صفات الحزم والقوة والذكاء، التى كان يتحلى بها أبوه، وأنه أضاف إليها اللين والسماح، وانبساط النفس، والتمتم بلذائذ الحياة.

فقال ابن عمار: أما إذا دعوت إلى التمتع بلذائذ الحياة، فأنا أول من يستجيب. - لذائذ الحياة التي أريد الأمير أن يتمتّع بها، غير ما تفهم منها أنت.

فقال المعتمد: عزمت على ألا أشرب الخمر. فقال ابن عمار: هذا حسن، وهــو يرفع من قدر الأمير في نظر الرعية.

فقال الهوزنى: إن المعتضد كان يعاقر الخمر ولم يسقط ذلك من هيبته فى نظر الرعية، على أننا سننشر بين الناس جميعاً أن مولاى كسر قوارير الخمر وأراق ما فى دنانها، وإذا دعت الحاجة إلى كاس فى مجلس أنس مستتر، فإن ذلك لا يعمل شيئاً.

أبسط كفيّك للناس، واعف عن هفواتهم، وادخل السرور على قلوبهم، ودعهــم يفرحوا بملكهم ويقولوا: إن أيامه كانت بهجة الأيام، وعصره كان زينة العصور.

فقال ابن عمار: أنا أحب هذا الكلام، وأنا أحب البهجة والسرور.

فقال المعتمد: إلى حين. فأسرع الهوزنيّ قائلاً: يا مولاي إلى حين.

ثم انفض المجلس، وخرج ابن عمار مع الهوزني، فمال ابن عمار إليه هامساً: \_ماذا تقصد أبا القاسم بهذه النصائح الغالية؟؟

ـ اسمع يا ابن عمار. أنا أعرف أنك رجل طموح، وأن نفسك الكبيرة الوثابة لا ترضى لك أن تكون ذيلاً للمعتمد، وفيك دم الملوك، وفيك عزائمهم . . . إن شبيهمك المتنبى خاب فى المشرق فلم ينل ولاية أو ضبعة، لأنه لم تكن فيه صفات الملوك . . . أتعاهدنم ؟

ـ على أي شيء أعاهدك؟؟

على ألا تقف فى طريقى، ما دمت لا أقف فى طريقك. أنت تريد أن تكون ملكاً بالأندلس ولست بأقل من ملوكه منزلة وقدراً، وساحتطب فى حبلك وأساعدك على ما تبتغى، على شريطة ألا تعترض لى رأياً، أو تفند قولاً، أو تفسد على خطة، ولو أنى علمت أنك فعلت شيئاً من ذلك، لأشعلت الحرب ضروساً بينى وبينك . . . أتقبل ؟؟

- أقبل أبا القاسم.

ذهب الهوزنيّ إلى منزلة ، فراي في دهليزه فتاة متلفَّفة لا يظهر من جسمها شيء ، فلما

رأته كشفت عن وجهها، فإذا هي أرماندا جارية المعتمد الجديدة، التي أهداها إليه الهوزنيّ منذ أشهر، وهي في جمالها ورشاقتها ولطف حديثها وقوة سحرها، فتنة تنتهب القلوب انتهاباً. وقد كلف بها المعتمد كلفاً أنساه أو كاد ينسيه زوجته الرّميكيّة. نظرت أرماندا إلى الهوزنيّ وقالت:

إنى فهمت غمزتك حينما لقيتنى اليوم بالقصر، وعرفت أنك تريد مقابلتى على انفراد في منزلك .

- ـ ذكية وحق عيسى بن مريم.
- ـ إنك لم تخترنى للمعتمد عبثاً، ألست تريد منى أن أفتنه بسحرى عن كل شأن من شؤن المملكة، حتى يضعف ملكه وتهن قوّته؟؟
- نـ عم اخترتك لإبادة هذه الدولة الطاغية اللاهية ، لتخلفها في الملك إحدى الأسر العريقة من المسلمين بإشبيلية .
- ــ أما من يخلفها، فلسنا الآن بصدده، لأننا اعتدنا في قشتالة، أن نعمل شيئاً واحداً في وقت واحد.

فقال الهوزنيّ متبرماً: هذا يكفى، وقد دعوتك لأحثك على البدء بالعمل، واحذرى أن يعرف مخلوق هذه الصلة التي بيننا، ثم احذرى أن يراك إنسان خارجة من القصر أو داخلة بيتي.

ـ إنى أخرج دائماً من باب القصر الخلفي، ثم إني ماهرة في أساليب الإختفاء.

غادر المعتمد مجلس ابن عمار والهوزنيّ، وهو يخادع نفسه بالاقتناع بصحة أيهما، حتى إذا تنبه فيه العقل وهمست الحكمة، أسكنتهما صيحات الغرائز والشهوات فأخلد يقول:

فعض به تفاحـة واجتنـی ورداً ولکن حجـاب البین ما بیننـا مدا وروض الربا عرفا، وغصن النّقاقدّا

أباح لطرفى طيفها الخد والنهدا ولو قدرت زارت على حال يقظة هى الظبى جيداً، والغزالة مقلة

ثم دخل عليه صاحب خزائنه يقول: يا مولاي. إن سهلون بن إسحاق الجوهريّ،

جاء يطلب خمسين ألف دينار، ثمن عقد من الجوهر اختارته سيدتي اعتماد، وقد كتبت له مذلك صكّاً.

ـ ادفع له، ومره أن يدخل لأرى شيئاً من نفائسه.

فدخل سهلون يحمل خرجاً فوق كتفه، وقال: يا مولاى! عندى فى هذا الخرج ما لم يقتنه ملك، ولم تتحل به خزائن بنى العباس. ثم أخرج تمثالاً من البلور لجمل له عينان من الياقوت، وقد حلى جسمه بنفائس الدر والماس. فأعجب به المعتمد، وقال: بكم تبيع هذا يا ابن إسرائيل؟ فقال: بعشرة آلاف دينار، فقال المعتمد: حسن، يا أحمد أعطه ما طلب.

وبينما هما في الحديث، إذا أبو العرب الصُّقلي الشاعر يستأذن في المثول، فأذن له، فأنشد قصيدة رائعة في تهنئة المعتمد، فتألق وجهه وأمر له بعشرين كيساً من الفضة. فنظر أبو العرب إلى تمثال الجمل، وأعجبه حسن صنعه، ونفاسة جواهره. فقال:

لا يحمل هذه الصلّة إلا جمل (وأشار إلى التمثال). فأخذه المعتمد بيده وقـال: خذه، فإنه حمّال أثقال.

ثم انفض المجلس وخرج اليهودى يهز رأسه ويضرب بكف على كف ويقول: أنفق الأمير الجديد في هذا اليوم خراج دولة!!

هـكذا هكذا تكون المعالى طُرُقُ الجـد غير طرق المزاح!!

### هزيمة

مرّت سنوات قليلة ، والمعتمد هانيء البال مستقيم الأمر ، يصرّف شئون الدولة ويقيم مراسيم الملك في عظمة وجلال ، حتى هابته الملوك وأحبته الرعية ، وأصبح اسمه يدوّى في الأندلس مقروناً بالثناء محفوفاً بالإكبار .

أجزل إلى الشعراء العطاء فانتجعوا ساحته من أقاصى الأندلس يتسابقون إلى مديحه وجوائزه، ويذيعون أينما ساروا فضله ومكارمه، وحاط الرعية بعطف اجتلب إليه النفوس وجمع على حبه القلوب، وعظم العلماء والفقهاء وأعلى مجالسهم. والعلماء في الأندلس ـ وربما كانوا في غيرها \_عقدة الصلة بين الملك وشعبه، غير أنه مع كل هذه الخلال التي أنست الرعية ويلات أبيه، كان مولعاً بمجالس الشراب، مفتوناً بالحسان، كان شيئاً من ذلك جزء من مقومات حياته لا يكاد يعيش بدونه. وكان من عيوبه مع هذه الخلال، انقياده لآراء بعض الموالسين المخادعين من بطانته.

قابل الهوزنى يوماً ابن عمار بعدان أصبحا صديقين، وقال: لم لا تطلب أبا بكر من الملك أن تذهب بجيش لأخذ مرسية، فقد طابت الثمرة وحان قطافها، فإذا أخذتها أصبحت ملكاً عليها. فقال ابن عمار: سأخاطبه الليلة في مجلس أنسه وأنا واثق من أنه سيجيب طلبى لأنه يتحرّق شوقاً إلى الغزو، فقال الهوزنى: هذا حسن، وسأكون عضدك في الوصول إلى أمنيتك.

ثم ذهب إلى داره ودعا عبده سهماً وقال: أتعرف الطريق إلى طليطلة؟ فقال: نعم يا مولاى، إنها على مسيرة ثلاثة أيام للمجدِّ. فقال: خذ خير أفراسي، واذهب مستخفياً إلى قصر

المأمون بن ذى النون حاكمها، وقل له: إن الربح تهبّ على مرسية. . . لا تقل له غير هذا . . . الأن الزن .

كان المعتمد بعد أيام من هذه الحادثة، يطل من إحدى شرفات قصره، واعتماد إلى يمينه، وأرماندا إلى يساره، فنظرت الرميكية إلى النساء وهن يملأن جرارهن من النهر، ويمشين حافيات في الطين، وقد بدت سوقهن إلى ما فوق الركب بيضا نواصع، فقالت: وددت يا حبيبي لو مشيت في الطين حافية كهؤلاء.

فقالت أرماندا: ما أجمل وما أبهى!! إنما الجمال الحق فى الرجوع إلى الطبع، فقال المعتمد: إن هذا أهون ما يكون، فقالت أرماندا: ولكن الأميرة لا تمشى فى الطين، إنما تمشى فى خليط من المسك والكافور، فقالت اعتماد: نعم ما رأيت يا فتاة . . . أسمعت يا مولاى؟ فقال المعتمد: وأطبعت . . .

ودعا بأحمد العامرى، وأمره ألا يترك بإشبيلية مسكاً أو كافوراً أو أي نوع من الطيب عند عطار، وأن تجمع ورود إشبيلية، ويستخرج ماؤها، وأن تعمل فى المحديقة بركة واسعة، طينها الطيب، وماؤها ماء الورد، لتمشى بها الأميرة حافية بين جواريها، فأطاع أحمد العامرى مطرقاً. وكانت أرماندا تنظر إلى اعتماد مبتسمة، وتقسول: آه ما أسعدك؟؟... إنه الحب... إنه الحب.

وبعد أيام عملت البركة.

وكان المعتمد جالساً في قصره، متكثاً على وسادته، وجاريته جوهرة تهز المروحة فوق رأسه، في يوم اشتد حره، وأرماندا تغمزه في يده غمزة خفيفة، وهي تناوله الكاس، وحبيبته وزوجه اعتماد، تسلط عليه سحر عينيها الناعستين فتسقيه خمراً من صنف جديد ربما كان أحلى وألذ نشوة من الخمر، والجواري جائيات ذاهبات في خدمته، كأنهن اللؤلؤ المكنون، والمغنية تطلق صوتها في أرجاء الحديقة فضيا لؤلؤياً فتكاد تردد صداه الأطيار، وكانت تغني قول المعتمد:

رحلوا وأخفى وجده فأذاعه سايرتهم والليل غفل ثوبه فوقفت ثم محيراً وتسلبت

ماء الشئون مصرحاً ومجمعها حتى تراءى للنواظر معلماً منى يد الإصباح تلك الأنجما

ثم صاح المعتمد: هلم أيها الفواتن إلى البركة، واكشفن عن سوقكن. فوثبت اعتماد وجواريها إلى البركة حافيات جذلات يقهقهن ويغنين غناء القرويات، ويثرن طين المسك بأيديهن يميناً وشمالاً، وتزلج رجل إحداهن في الطين فيزداد الضحك والصياح، وبينما هن كذلك، أقبل الخادم سيف يقول: يا مولاي إن ابن عمار يطلب المقابلة، فقال المعتمد دهشاً: ابن عمار؟! ولم جاء من مرسية؟! ثم أسرع إليه، فدل مظهر ابن عمار على سوء خبره؛ فقال الأمير: ماذا جرى أبا بكر؟؟

ـ ذهب الجيش يا مولاي إلى مرسية، ولكننا رأينا قوتنا دون قوة ابـن ذي النـون، فجمعنا عشرة آلاف من الذهب نستأجر بها مدداً من ريموند فجاء بجيشه، ولكن ريموند فر حينما رأى عظم جيش ابن ذي النون، فيئسنا، وهجم جيشنا وحـــــد، ، فهزم ولاذ جنودنا بالفرار. وقد عدت إليك يا مولاى واجفاً لما أصابنا من الفشل.

فامتقع ابن عباد وقال: لا عليك أبا بكر، سنعد له جيشاً يلتهمه ويلتهم طليطلة معه. أتظن أن جاسوساً أخبر ابن ذي النون بوثوبك على مرسية؟

ـ لا يا مولاى، فقد كان الأمر سرّاً مكتهماً.

ـ لا تيأس أبا بكر، فلن يفلت ابن ذي النون منا.

وحينما خرج ابن عمار رأى الهوزني عند باب القصر، فقال: هزمنا يا أبا القاسم .

فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس ألقوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اذهب إلى دارك أبا بكر. وكن كما تقول في شعرك:

وقبل خلع نجاد السيف فاسم إلى ذات الوشاح وخمذ للحسب بالثار ضمّاً ولثماً يغنس الحُلْسَ بينهما كما تجاوب أطيار بأسحار

#### معاهدة

تمرُّ سِتُّ سنوات يموت فى أثنائها المأمون بن ذى النون، فيتجهز المعتمد للإغارة على قرطبة، وها نحن أولاء نراه يقطع الطريق إليها عدواً، فى جيش كثير العدد، وحوله قواده ومشيروه وفيهم ابن عمار والهوزنى، ثم يدركهم الليل، فينزل المعتمد وحاشيته فى خيمة وهو حزين كاسف البال.

ذكر اغتصاب جيش ابن ذى النون لقرطبة درة ملكه. . وذكر والألم يحز فى نفسه هجوم حريز بن عكاشة بثلة من رجاله على قصر ابنه الظافر بقرطبة فى جنح الليل، ثم خروج ابنه إليهم فى لبسة المفضّل يقاتل دون حوزة القصر فريداً بعدان فرعسكره. ثم ذكر كيف أن حريزاً قتله وتركه ملقى بالعراء، حتى جاء أحد المارة فى الغلس فرآه، فغطاه بثوبه . . . فأخذ المعتمد يردد:

ولــم أدر من ألقــى عليه رداءه على أنـه قد سُلّ عن ماجـد محض

ثم يقبل الجيش على قرطبة وقد حلت من جيوش القادر ابن ذى النون ، فينزل بها جيش إشبيلية ، ويفر حريز بن عكاشة فى فصيلة من جنده ، فيتعقبه المعتمد بنفسه حتى إذا ظفر به أغمد سيفه فى صدره وصاح: نم هنيئاً يا ولدى فقد أخذ أبوك بثارك!

يدخل المعتمد بحاشيته قصر قرطبة ، ويقبل عليه الناس والشعراء يهنئونه ويبتهج أهل قرطبة جميعاً بالمعتمد ، بعد أن طال عليهم حكم بنى ذى النون ، لأن القرطبيين قوم ذوو ملل ، لا يصبرون على حكم وال طويلاً وحينما وقف النحلي الشاعر، قال له المعتمد مازحاً: يا نحلي ، أينا ينشد أولاً ؟

فقال النحلي: الملك الشاعر يا مولاي أولى بالتقدم.

#### فأنشد المعتمد:

هيهات جاءتكم مهدية الدُّولِ من جاء يخطبها ـ بالبيض والأسل فاصبحت في سرى الحلى والحلل هجوم ليث بدرع الباس مشتمل من للملوك بشاو الأصيْدُ البطل خطبت قرطبة الحسناء إذ منعت وكم غدت عاطلاً حتى عرضت لها فراقبوا عن قريب لا أبا لكم

فالتفت الشعراء بعضهم إلى بعض، وقال النحلى ـ وكان أعرقهم فى الملق وطرق الاستجداء ـ: «والله لن يستطيع شاعرأن يقول شعراً بعد هذا، أكسدت علينا بضاعتنا يا مولاى. وتشبث الشعراء برأى النحلى، بعد أن وثق كل منهم من الجائزة، ففرق عليهم المعتمد الجوائز فى إغداق وإسراف، وأمر أن تنصب الموائد وتمد الأسمطة لأهل قرطبة ثلاثة أيام.

ثم اجتمع المعتمد بابن عمار والهوزني وقال: إن دولة بنى ذى النون ضعفت بموت المأمون والفرصة اليوم سانحة للإغارة على بلاده وضمها إلى ملكنا، فقال الهوزني: نعم يا مولاى. إن القادر ابن المأمون حدث غرّ، ليس فيه شيء من صفات الملوك، غير أن الأذفونش (الفونسو) يحالفه ويناصره، ويذود عنه، حتى ليقال: إن المأمون قبل موته، أوصى الأذفونش بحماية ابنه، فقال المعتمد: الأذفونش صديقنا، ونحن نمنحه مالاً وهدايا في كل عام، فقال ابن عمار: الأذفونش تاجر، يتجر بقوته وجنوده وهو يمنحهما من يعطيه أغلى ثمن، وقال الهوزني: ثم إن مولاى وقد أصبح أقوى ملك بالأندلس، يحسن به ألا يقتصر على فتح بلاد بنى ذى النون، بل أرى أن تتوجه همة مولاى إلى بنى الأفطس ببطليوس، وبنى صمادح بالمريّة. فقال ابن عمار: هذه الأماني لا تتحقق إلا بوسيلتين: كثرة عدد الجيوش المقاتلة، وعدد مقاتلينا لا يكفى، ثم باتقاء شر الأذفونش واجتذابه إلى جانبنا. فقال الهوزني: هذا سهل هيّن. . . نعقد معه معاهدة على أن يمدنا بجنود من قشتالة وعلى ألا يساعد علينا عدواً، ولو كان ابن صديقه المأمون. فقال ابن عمار: إن الأذفونش سيغالى في الثمن. فقال المعتمد: ليغال ما يشاء . . . لا بد أن أملك الأندلس كلها. فقال الهوزنيّ: هذا يوم يا مولاى سيكون أغرّ محجلاً في التاريخ، وأود أن أعيش كلها. فقال المعرون أغرّ محجلاً في التاريخ، وأود أن أعيش لأسمع ما يقول شعراؤنا فيه، وأنت جالس على عرشك تحكم الشرق والغرب. ثم قال

المعتمد: قم أبا بكر واذهب إلى الأذفونش، واستعمل معه أساليب مكرك ومحالك، ولا ترجع إلا والمعاهدة في يدى الأخرى.

ورحل المعتمد مع الهوزنى إلى إشبيلية، بعد أن ترك ابنه المأمون أميراً على قرطبة، وبعد أن ودّع ابن عمار ورجا له التوفيق في سفارته. جدّ ابن عمار في السير إلى مدينة قورية بعد أن علم أن ألفونسو مقيم بها، حتى إذا وصل إلى القصر، رأى ملك الأسبان في بهوه الملكي، ورأى زوجته أجنيس بنت دوق جويانة، جالسة بجانبه، وكانت رائعة الطلعة فائقة الجمال، وكان العرب يلقبون زوجة ملك الأسبان بالقمجيطة، فسلم عليهما ابن عمار، ثم أخذ مجلسه بعد أن أحسن ألفونسو تحيته وقال:

- أي ريح سعيدة بعثت بك إلينا؟!

دعنی أولاً یا سیدی أملاً عینی من جمال القمجیطة، فقد بهرنی حسنها، وأذهل عقلی، وأضاع تفکیری... هكذا تكون زوجات عظماء الملوك!!

فقالت أجنيس: ماذا يقول العربيّ؟؟

ـ يقول: إنه فتن بحسنك وسحر بجمالك، حتى فقد عقله.

فضحكت في سرور وإدلال وقالت: قل له: أليس عند ابن عباد من هن في جمالي؟ فلما نقل ألفونسو سؤالها إليه قال:

- في قصر ابن عباد أمثالها؟ . . . ولا في جنة الخلد.

ثم التفت إلى صورة للعذراء معلقة بالحائط، وقال:

ـ في هذه الصورة الجميلة شبه قليل منها.

سرّ الفونسو لإطراء زوجته وترجم لها ما قاله ابن عمار، فقالت لزوجها: سله أيّ شيء في وجهى كان أكثر تأثيراً في نفسه، فترجم له الفونسو فقال:

لقد أوقعتنى هذه الدرة الأسبانية المتلألئة فى حيرة أخرى...عيناها أجمل ما فى وجهها... إنهما مغناطيستان تجتذبان العقول... لا. بل خداها ثم ثغرها الفاتن وهو عقيق يغطى عقدين من لآلىء الجنة، نظمتهما يد الرحمن... لا يا سيدى، قل لها: إن كل شىء فيها حسن، وإنها فتنة للناظرين.

فلما بلُّغها الفونسو ما قاله ، زادت زهواً ودلالاً ، وقالت: سله أهو شاعر؟؟

فقال ابن عمار: قل لها يا سيدى: إن محاسنها لا تحتاج إلى شعر شاعر، إنها وحدها قصيدة نظمها الزمان، لتكون آية الزمان.

اهتزّت أجنيس طرباً وقالت: يا الفونسو، هذا عربيّ لطيف عذب الكلام، فبحقى عليك ألا أحسنت مجاملته وسهّلت له حاجته.

ثم تركت المجلس. فقال ألفونسو: نعود إلى سؤالك عن سبب زيارتنا.

فقال: جئت يا سيدى من قبل المعتمد، وهو يرجو أن يكون لك صديقاً ثابت الود، دائم الإخلاص. فما قولك؟؟

- ـ هذا حسن، لولا أن مطامع ابن عباد دائماً تتعارض مع مطامعى، وتقف فى طريقها، ثم إنى لا أحب فيه تلك النزعة الجشعة، التى تدفعه إلى الرغبة فى امتلاك الأندلس واغتصاب صغار الولاة بلادهم.
  - الأذفونش ملك عظيم، فلم لا يحب أن يكون حليفاً وصديقاً لملك عظيم؟
    - ـ نحن الملوك لا نحالف إلا من نخاف شرّه. وأنا لا أخاف ابن عباد.
- \_ إنك تشكو منه الآن، لأن مطامعه تصطدم بمطامعك، فلم لا تحالفه إذاً حتى يسير كلّ منكما في طريقه من غير اصطدام. . . يترك لك ما تريد، وتترك له ما يريد.
  - لا يا ابن عمار، إن الذي يترك الأسد طليقاً يغتاله الأسد.
  - ُ \_ إننا سنفرض يا سيدي أسدين قويين، وهما فوق ذلك صديقان.
  - ـ لا يا عربي. إنك ربما تعرف ما في نفسي، وتحاول أن تخدعني.
- ـ هلم إلى المصارحة إذاً. أنت تخشى أنك إذا حالفته قوّيت ملكاً مسلماً، وأنتم لا تريدون أن تعيدوا في الجزيرة أيام عبد الرحمن الناصر، أو أيام المنصور بن أبي عامر.
  - \_ ليس كذلك تماماً.
- ـ هو كذلك تماماً. . . دعنى أخبِرك أن تلك الأيام لن تعـود، وأنـك إذا حالفـت المعتمد كنت الرابح من غير أن يعود عليك خطر.

ـ أنا حليف القادر بن المأمون.

ـ ولكننا سندفع ثمناً أغلى.

ثم انتقل إلى المساومة والمماكسة، واتفقا على معاهدة من نصوصها: أن يتعهد ملك قشتالة بمعاونة المعتمد بالجند في حروبه مع جميع أعدائه المسلمين؛ وأن يتعهد المعتمد بمضاعفة الإتاوة التي يؤديها إلى ملك قشتالة في كل سنة، وألا يعترض خطته في افتتاح طليطلة. وهي معاهدة مشئومة، ضحّى فيها المعتمد بإسبانيا كلها، لكي يبسط سيادته على بضع إمارات.

عاد ابن عمار إلى إشبيلية، وأطلع المعتمد على المعاهدة، فسر بها، وبدأ إنفاذها بإرسال ابن عمار على جيش لأخذ مرسية وبلنسية، على أن يكون أميراً لبلنسية.

وبعد سبع سنوات من هذه المعاهدة ، سقطت طليطلة قاعدة القوط القديمة ومعقل النصرانية في يد الفونسو ، بعد أن حكمها المسلمون اثنين وسبعين وثلاثمائة عام ، فشمل الحزن عليها جميع بلاد الإسلام ، وذعر ملوك الولايات وأحسوا بالخطر الداهم ، وبغى ألفونسو وتكبر ، ولقب نفسه بالإمبراطور حامى الملتين ، ثم أقسم ألا يبقى أحداً من ملوك الأندلس فوق عرشه ، إلا إذا خضع لسلطانه ، وعد نفسه من عماله . ووصل الخبر إلى إشبيلية في ليلة سوداء ، فهاج الشعب وهدد بثورة جامحة ، واجتمع الناس في الخانات وعند أفواه الطرق ، يتحدثون في حزن وسخط على ملوكهم الذي أدى بهم تخاذلهم وإسرافهم ، والإنهماك في شهواتهم إلى هذه الفاجعة ، التي تهدد بزوال ملك العرب من الجزيرة .

وجلس المعتمد في قصره حزيناً، تتناهبه الأفكار، وتتقاذفه الأوهام. ودخل عليه الهوزني، فسأله المعتمد في ذهول وشتات فكر: كيف الحال؟؟ فقال الهوزني: الحال حسنة يا مولاي، لولا فضول أهل إشبيلية، فإن المصيبة فيهم أنهم يزجون أنفسهم فيما لا شأن لهم به من سياسة الملك وشئون الدولة.

لقد مررت في الطريق وأنا قادم، بسوق القصابين، وكان أحد الجنود يشتري لحماً، فابتدره القصّاب قائلاً: حرام أن تأكلوا وتشربوا أيها الجنود المترفون.

وكاد الشر يتفاقم، لولا تدخل الناس.

\_ إن استيلاء الأذفونش على طليطلة له ما بعده .

ـ وقد بلغنى يا مولاى أنه فتك بأهل المدينة ، وسامهم كل أصناف العذاب . . . تعسأ لهذه المعاهدة الظالمة ، فإنها الجدوة التى طارت منها كل هذه الشرور . فأطرق المعتمد وقال : حقاً يا أبا القاسم ، لقد فارق التوفيق ابن عمار عند عقدها .

- إن ابن عمار يا مولاى رجل لا يوثق به، وهو أول من يبيع نفسه وذمته لمن يلوّح له بالذهب النضار، فقد سمعت أن الأذفونش أهدى إليه خاتمين من نفيس الجواهر، وأنه خدعه بصنوف من الإطراء، حتى لقد دعاه أذكى رجل بالأندلس، وأنه خُلق ملكاً، وأظهر له أسفه أنه لم يكن في مكان ابن عباد.

ـ وظن الخائن المفلوك ذلك صحيحاً؟!

\_ إنه أول من يحدع ، على الرغم مما يظهر من الحصافة والذكاء ، ثم لقد بلغنى أن زوجة الأذفونش \_ وهى من يعلم مولاى قوة سحر جمالها \_ فتنته وأطمعته ، حتى وقع فى الشرك فوقع المعاهدة .

ـ ويل للأبله المخدوع!!

\_ إنه رجل كبير الأمال. . وقد وصل إلى علمى أنه أظهر العصيان ببلنسية ، بعد النعم التي واليتها عليه ، ثم أن كارثة الكوارث ، أنه أرسل شعراً في هجاء مولاي وزوجه اعتماد ، يردده أهل الأندلس جميعها ، يقول فيه :

تخيرتها من بنات الهجان رُميكية لا تساوى عقالا فجاءت بكل قصير العذار لئيم النجارين عمّاً وخالاً

فالتهب المعتمد غضباً، وصاح بعبد الجليل بن وهبون، وأمره أن يكتب إلى احمد بن عبد العزيز، وزيره ببلنسية: أن يرسل إليه ابن عمار مصفوداً. وبعد أيام وصل ابن عمار، ولم يبق وسيلة من وسائل الاستعطاف إلا بذلها، ولكن الغضب لم يترك في نفس المعتمد مكاناً لرحمة، فوثب عليه وقتله بيده، وخرج الهوزني وهو يقول في نفسه: هذه بداية الخاتمة. ومر ابن وهبون بجثة ابن عمار فقال:

عجباً لمن أرثيه ملء مدامعي وأقول: لا شلت يمين القاتل!

كان القاضى عبدالله بن أدهم من أشد الساخطين على المعتمد، لتهاونـه بشئـون الدين والملك معاً، ولانغماسـه في اللهو، وتحالفه مع الأسبان.

وكان عبدالله شيخاً جليل القدر، وقور السمت، له نفوذ روحى قوى التأثير فى العامة، فكان يوجههم بإشارة من يده كيف شاء، ومتى شاء. وقد سمع من القادمين من بر العدوة ما عليه ابن تاشفين، ملك مراكش، من الزهد والصراحة فى الحق، والتمسك بالدين، والتأدب بآداب الصحابة، والميل إلى الغزو فى سبيل الله، فكان يود لو أن زمام الأندلس أسلم إلى يده بعد أن كبا بها الزمان، واصطلحت عليها النوائب، ليملأها عدلاً بعد أن ملئت جوراً، وليعيد إليها ما كان لها من العزّ الشامخ والملك العظيم.

كان عبدالله جالساً فى داره مطرقاً مفكراً، وإذا أبو القاسم الهوزنى يطرق بابه، ويسلم فى أدب,ويجلس، فيلتفت إليه ابن أدهم ويقول: كيف حال المعتمد اليوم؟ ألا يزال سادراً فى لذاته، أم أيقظه قرع الحوادث؟؟

ـ لا يزال سادراً فى لذاته، وهو الآن أشبه بالقنديل فى آخر الليل، تخفق ذبالته حتى إذا لم تجد زيتاً انطفات.

ليته كان ينطفىء وحده! إنه ليس قنديلاً أبا القاسم . إنه راع ترك شياهه للسباع . . . إن الأمة لا تصلح إلا بابن خطاب جديد.

ـ وأين نجد عمر بن الخطاب الآن؟؟

\_ هو على مرمى سهم منك . . . هو في بر العدوة . . . هو في مراكش . . . هو يوسف بن تاشفين .

ـ فهمت. هذا حسن، وهو خير من يعيد إلى الأندلس مجدها.

- ولكن كيف الوصول إليه؟؟ . . . إن وفداً من رجال الأندلس لا يكفى لدعوته ، لأنه قد يرتاب في أن البلد ممهد لدخوله ، فيخشى أن يقع بين شقى رحا ، وأن تطبق عليه جيوش المسلمين وجيوش الأسبان .

دع هذا الأمرلى يا سيدى، ويكفيك أنك أوحيت بالفكرة. . . إنى سأحتال حتى يدعوه المعتمد نفسه .

ثم ينطلق إلى القصر فيلتقى بأحمد العامرى صاحب الخزائن، فيقول له: عم صباحاً أبا محمد، من مثلك اليوم يمشى في إعجاب وزهو، كمشية بنت المستكفى التي تقول:

أنا والله أصلح للمعالى وأمشى مشيتى وأتيه تيهاً ولا عجب، فإنك حارس خزائن الملك، تعطى من تشاء وتمنع من تشاء.

ـ لا تمزح أبا القاسم فإن الوقت وقت جد، إن النفقات الكثيرة تكاد تلتهم ما فى المخزائن: جوائز للشعراء لا تنتهى عند حد فى كل يوم، وجواهر وحلى وملابس للجوارى، ولأرماندا، ولسيدتى الرميكية ـ تزيد أثمانها على ما يتوهمه العقل، ثم نفقات قصر الملك، ثم ما ينفق على القصور الأخرى: وهي الزهراء، والمبارك، والوحيد، والزاهي، والمؤيد. ثم ما يدفع من الإتاوات للأذفونش. ماذا يبقى يا أبا القاسم؟؟

ـ يبقى ما يدفع للجيش.

\_ أنت لا تزال تمزح. عم صباحاً.

وتركه الهوزنى، فرأى المعتمد جالساً بين حاشيته، ووجهه مربّد، وهـو يتكلف الكلام والابتسام، حتى إذا أخذ مجلسه، جاء سيف الخادم وقال بصوت مرتعد: إن ابن شاليب اليهودى قدم يا مولاى، وقد ترك بربض إشبيلية نحو ثلاثمائة جندى، قدموا معه. فالتفت المعتمد إلى من حوله وقال. ليدخل.

ودخل ابن شاليب، وكان رجلاً في الستين، أشيب اللحية، كبير الأنف، يسيل ماء

عينيه لرمد ملازم، فهو لا يفتأ يمسح دموعهما بيده بحركة عصبية ؛ وكان وسخ الوجمه واليدين، له خصلتان طويلتان تتدليان على عارضيه، يلبس فوق صداره وسراويلمه جبة طويلة ممزقة الذيل وسخته.

سلم ابن شاليب وقال: إن مولاى الأذفونش يصدر إليكم أمرين: الأول: أن تقيم زوجه كونستانس بمدينة الزهراء حتى تلد، وأن تلد بالجانب الغربى من جامع قرطبة، وهو مكان الكنيسة القديمة، والثانى أن تضاعف الإتاوة هذا العام.

فقال المعتمد: اسمع يا رجل. نحن لا نتلقّى من أحد أمراً، وولادة القمجيطة بجامع قرطبة أبعد من المحال، وهو طلب نرده فى وجه مولاك بأنفة وازدراء؛ وأما المال فخذوه إن كان يسد ذلك جشع الأذفونش. ثم أمر أحمد العامرى بإعطائه الإتاوة.

وبعد ساعة عاد ابن شاليب وهو يصيح في غضب: لا آخذ هذه الدنانير... إنها زائفة... إنها مغشوشة... إن الأذفونش سئم هذه الألاعيب، وإننا في العام القابل لن ناخذ مدناً وحصوناً.

فقال الهوزنيّ: أطبق فمك يا فاجر، إنك أمام الأمير.

فقال ابن شاليب: إن أراد الأمير أن يحترم نفسه فلينقدنى الدنانير صحيحة غير زائفة. وقد كان الغضب قد أطبق على المعتمد فلم يستطع صبراً، وكانت أمامه دواة ضخمة، فقبض على رقبة ابن شاليب، ودق رأسه بالدواة حتى تناثر مخه، ثم أمر سيفاً خادمه \_ وعيناه تكادان تثبان من محجريهما \_ أن يرسل جنوداً في جنح الليل على فرسان الأذفونش ليقتلوهم.

طار خبر مقتل اليهودى فى إشبيلية، وتنقل من لسان إلى لسان، وكان الناس قد سئموا حكم المعتمد، ولكنهم كانوا يكتمون غيظاً تغلى فى نفوسهم مراجله. وأسرع من نجا من فرسان الأذفونش إليه، يقصون عليه ما كان من المعتمد ويزيدون ويهولون، فأذهله وقع الخبر، وأقسم برأس أبيه أن يرسل عليه جيوشاً لا قبل له بها، وألا يقل عددها عن شعر رأسه، وقد أنجز وعيده فأرسل جيشاً لهاماً لا يبلغ الطرف مدى آخره، كان يقوده بنفسه، حتى وصل إلى شاطىء النهرالكبير، فعسكر قبالة قصر المعتمد بإشبيلية وربض متنمراً كالليث الغاضب.

فلما وقعت الواقعة ، ذهب الهوزنيّ إلى دار عبدالله بن أدهم وقال له : لقد نضجت الثمرة اليوم يا سيدى ، وأصبح قدوم ابن تاشفين قريبًا ، بعد أن نزل الأذفونش بطريانة .

#### \_ كيف ذلك؟

لقد أرسلت في هذا الصباح حماداً المريني ليخطب في العامة، ويثير كوامن غيظهم على المعتمد، وهو شاب ذرب اللسان، يعرف كيف يلهب النفوس، ويلعب بالعقول.

ـ ماذا نفيد من هذه الثورة؟ إنها قد تقوى الأذفونش.

ـ إن الأذفونش ستطول إقامته بطريانة قبل أن يهجم ، لأنه سينتظر جيشاً آخر قادماً من طليطلة لم يغادرها بعد ، ثم إن هذه الثورة ستدفع المعتمد إلى الاستعانة بابن تاشفين على الرغم منه ، لأنه سيصبح بغيضاً إلى العامة فلا يتقدمون لنصرته .

وما كاد يفرغ الهوزنيّ من كلامه، حتى دخل حماد المريني وآثار الإجهاد والتعب بادية عليه، فقال: إن إشبيلية الآن ثائرة كلها، يستوى فيها الرجل والمرأة، والطفل والشيخ.

فقال الهوزنى: كيف ذلك؟ فقال المرينى: لقد خطبت فى الميدان الكبير وكان الجمع حاشداً يموج كالبحر الزاخر، وما فرغت من خطبتى حتى وقف الناس يخطبون، وصاركل واحد منهم حماداً المرينى.

### \_ ماذا قلت لهم؟

- عدّدت مثالب ابن عباد: فذكرت إسرافه في اللهو والمجون، وجنونه بحب النساء والجواري الأسبانيات، وفتنته بأرماندا وبز وجه الرّميكية التي كانت نكبة على الأندلس جميعها، ثم تبديده أموال الدولة على المتعطلين من الشعراء والمضحكين والمجّان، ومعاقرته الخمر حتى لا يكاد يفيق من سكر، وتبذيره في بناء القصور، ثم تحقيره الفقهاء والعلماء، وإهمال شهود الجمع ومعاهدته مع الأذفونش التي جرّت الخراب على البلاد، ثم ترك الجيش حتى فقد قوته، والأسطول حتى تعطّن في الماء، ثم طرح شئون الدولة وراء ظهره وترك زمامها في يد ابنه الغرّ الجاهل الذي سماه بالرشيد.

\_مرحى مرحى أبا هاشم!!

ثم ودعهما الهوزني وانصرف إلى القصر، فرأى من فيه يموج بعضهم في بعض، ورأى المعتمد جالساً مع ابنه الرشيد، ومعهما أبو بكر بن زيدون، فقال له المعتمد: اجلس أبا القاسم... إنما تعرف الرجال في الشدة... هل لك في هذه النازلة رأى؟

فقال الهوزني: يا مولاي. رأيي أننا نحتاج إلى حليف قوى في هذه الشدة.

وقال ابن زيدون: يجب أن نكتب إلى جميع ملوك الطوائف ليشاركونا بجيوشهم فى دفع هذا البلاء فإن خطره يشملنا ويشملهم.

عندثلة قال الهوزني: إن ملوك الطوائف جميعاً أضعف من الثمام، وهم يخافون الأذفونش ويتقون غضبه، حتى لقد بلغني أنهم أرسلوا إليها التهنئات والهدايا حينما ملكت جيوشه طليطلة. . . إن ملوك الطوائف لا يصلحون.

فقال المعتمد: من يصلح إذاً؟ فقال الهوزنى: سمعت أن يوسف بن تاشفين رجل ليس له أطماع ألبتة، وأنه مجنون بشىء يسميه الغزو فى سبيل الله، فإذا خدعناه بهده الفكرة، جاء بجيش من البربر، فتمتع بالغزو الذى يحبه وتتوق إليه نفسه، ثم عاد من حيث أتى، وأعتقد أن ملوك الوطائف إذا وثقوا من انتصاره على الأذفونش \_ وهو أمر محقق \_ تدفقوا على مولاى ملحين فى أن تشترك جيوشهم فى الجهاد.

ثم إنى واثق أن العامة إذا عرفوا أن مولاى يبذل أقصى جهد فى استئصال شأفة الأذفونش ـ تقدموا لنصرته ملبين.

فظهر الاقتناع على وجه المعتمد، وحينثلٍ خرج الرشيد من صمته وقال:

ـ يا مولاى: إن هؤلاء البربـ قوم جياع، جاءوا من الصحـراء وفيهـم الجشــع والوحشية، وأخشى أنهم إذا نزلوا بلادنا، ورأوا ما فيها من أسباب الحضـارة والنعيم، صعب عليهم مبارحتها فنكون كمن يفر من الذئب، فيقع بين أنياب الأسد.

وأرى أن نصانع الأذفونش وأن نبذل له من الأموال فوق ما يتخيل، حتى يعدل عن عزمه، ويذهب إلى طليطلة، ثم نتخذ من هذه الحادثة عبرة، فنفرغ لتقوية جيوشنا، وننفق كل درهم من أموال الدولة فيما يقوى أركانها، ويصد عنها أعداءها.

فغضب المعتمد وقال: والله لن أصانع هذا الأذفونش بعد أن أهان أرضى، وأهانني

رجاله الأدنياء، والله لن يقول قائل بعدى: إن ابن عباد أضاع ملك الأندلس. . . ولأن أرعى الجمال عند ابن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير عند الأذفونش.

ثم إنى من أمرى على حالين: حال شك، وحال يقين. ولا بدلى من إحداهما... لأننى إذا استندت إلى ابن تاشفين، أو إلى الأذفونش، فمن الجائز أن يفي لى كل منهما بعهده، ومن الجائز ألا يفي... فهذه حالة شك.

ولكنى إذا استندت إلى ابن تاشفين، أرضيت الله، وإذا استندت إلى الأذفونش، أسخطت الله، فهذه حالة يقين.

ولأن يغدر بى ابن تاشفين مع رضاء الله، خير من أن يفى لى الأذفونش مع سخطه. أتعلم أبا القاسم أن الطاغية أرسل إلى بالأمس رسالة كلها تهكم وسخرية وصلف: أرسل يقول: إنه طال مقامه بشاطىء النهر، فاشتد عليه الحر وكثر الذباب، وطلب الصفيق مراوح تطرد الذباب عنه وعن جنده؟!

فقال الهوزني: يا للداهية!! بم أجبته يا مولاي؟؟

\_ أجبته بأنى سأرسل إليه مراوح من نوع جديد. . . مراوح من الدرق اللمطية تروَّح منه ، ولا تروَّح عليه .

ثم هب واقفاً وقال: أنا ذاهب الآن إلى ابن تاشفين. يا ابن زيدون. . . اكتب إلى ملوك الولايات ليكونوا على استعداد.

ركب المعتمد سفينته، وكان لا يصحبه إلا خادمه سيف، حتى وصل إلى مراكش فطرقها ليلاً، وذهب إلى قصر أمير المسلمين ابن تشافين وطلب مقابلته، فذعر ابن تاشفين وخاف أن يكون قادماً بجيشه. وقد بسط إليه المعتمد ـ ودموعه تتناثر فرق خديه ـ حال الأندلس، وما أصاب الإسلام، وأن الأمر يدعو إلى الجهاد وبذل النفوس في سبيل الله، وأن الله الذي نصر أمير المسلمين في جميع غز واته، قد أعدله في الأندلس النصر المبين، واختاره لحفظدينه، وإعلاء كلمته.

وافق ابن تاشفين على إرسال جيش للأندلس. وعاد المعتمد إلى إشبيلية فرحاً مسروراً، فاستبشر الناس وهنا بعضهم بعضاً، وهمس الهوزنيّ في أذن عبدالله بن أدهم: الم أنبئك أنى سأعمل على أن يدعو المعتمد ابن تاشفين لدخول الأندلس؟؟

ـ إن لك سحراً لا تنفع فيه الرقى!! ولكن ابن تاشفين وعد أن يعود إلى بلاده بعد أن يقهر الأذفونش.

- إن وعود السياسة كوعود الحسان. . . قاتل الله المتنبى حين يقول: ومن يجعل الضرغام بازاً لصيده تصيّده الضرغام فيما تصيدا

## الزلاقة

رفرف على شاطىء الأندلس عند الجزيرة الخضراء، ماثة شراع يعبث بها النسيم، وتتخايل فوقها الرايات.

وكانت السفن تعج بالمجاهدين من البربر، وعرب زناته، وتزخر بالخيل والجمال، ومعدات القتال: فكان الصهيل فيها يختلط بالهدير، وأصوات المقاتلين تمتزج بصليل السيوف وقعقعة الرماح. والركاب فوقها في حركة دائبة، وضوضاء صاخبة.

وأبناء الصحراء من البربر يطلون على شاطىء الأندلس فى ذهول وإعجاب، وقد طرزت حواشيه الرياض والمروج وانتثرت فيه الكروم وأشجار التوت والزيتون والتين.

لقد كانوا في السعير فأقبلوا إلى النعيم، وكانوا في الجدب المحرق، فأشرفوا على الخصب والعيش الرخيم.

وحينئل التفت سُيرُ بن أبى بكر \_ أكبر قواد ابن تاشفين \_ إلى القائد داود بن عائشة قائلاً: يا داود. إن هذه البلاد هى الجنة التى كنتم توعدون، وأعجب من فاتح يضع فيها قدمه ثم يستطيع أن يفارقها.

\_إن الجنة تحف دائماً بالمكاره، ولا تخلو من وسوسة الشياطين. ثم إن ما في هذه البلاد من الرفه واللهو والجمال، يستلب من الفاتح كل صفات الرجولة والحمية، ويفقده صفات البداوة، حتى يعود أضعف من ذات خمار، ونحن العرب، خلقت أخلاقنا من صخور الصحراء، فلا نعيش إلا في الصحراء، فإذا خرجنا منها فسدنا، كما يفسد السمك

إذا خرج من الماء. . . أمامك تاريخ العرب كله ، فاقرَّأه ثم أنظر إلى ما هو أمامك من أمر ملوك الأندلس ، وتأمل لماذا قدمنا اليوم إلى هنا.

ـ أنت رجل عميق الغور، ولكنى أخشى أن تكون مخطئاً. . . أتظن أن فاتحاً عظيماً يعزف عن هذا الملك العظيم، وهو في قبضة يده، لهذه الأوهام والأباطيل؟!

\_ ليست أوهاماً، وليست أباطيل، وإنما هى الحق. . . خير لنا أن نقيم بصحرائنا أقوياء أشداء، من أن ننغمس فى مدنية كاذبة قصيرة الأمد، تقضى على كل ما فينا من شجاعة ونخوة.

\_ أتفضل خبز الشعير على الفطائر المغموسة في الزبد والعسل؟!

- أفضله على الفطائر المسمومة.

وهنا صاح الجند: أمير المسلمين ينزل إلى الشاطيء.

وأقبل ابن تاشفين تحيط به الجنود: وهو رجل في الثمانين من عمره، ربعة، أميل إلى القصر، نحيف الجسم، أسمر اللون في وجهه عينان كعيني النسر، وله لحية خفيفة جللها الشيب.

نزل ابن تاشفين إلى الشاطىء فصلى بجميع جيشه ، ثم أقبل عليه الرشيد بن المعتمد نائباً عن أبيه ، فقبّل يده ، ورحب بمقدمه ، وقدّم له الهدايا وصنوف المئونة ما يليق بكرم ابن عباد ، وفرح أهل الجزيرة الخضراء واستبشروا بقدومه ، ورفعوا الريات ، وقدموا للجند من الطعام والتحف ما يستطيعون .

وبعد أيام قدم المعتمد إلى الجزيرة الخضراء فى ثلة من عسكره، فلما قابل ابن تاشفين تعانقا عناق الحبيب للحبيب، وامتزجت دموع السرور منهما بدموع الحبب والإشفاق.

وفى هذه الأثناء كانت جيوش ملوك الطوائف تفد على إشبيلية براياتها وقوادها كأنها الأمواج تلتقى على شاطىء المحيط.

ثم تحركت جيوش ابن تاشفين إلى إشبيلية، وأقامت بها قليلاً. ووصل خبـر قدوم جيش ابن تاشفين إلى ألفونسو وهو بطليطلة فنادى بالحشد العظيم، وجمع جموعاً كثيفة

العدد من الجلالقة والفرنجة، وعزم على أن يقودها بنفسه.

ولما نظر فرأى جيوشه تسد الأفق، التفت إلى أكبر قواده الكونت الڤيزفانز، وتسميه العرب «البرهانس» وقال: بهؤلاء أقاتل الجن والإنس وملائكة السماء.

وفى صباح اليوم، هب الفونسو من نومه قلقاً، لأنه رأى رؤيا عجيبة لم يستطع لها تأويلاً، فجمع القساوسة النصارى وأحبار اليهود وقال: رأيت فيما يرى النائم: أنى أركب فيلاً \_ والفيل ليس فى بلادنا، ولم يخطر ببالى ذكر له قبل نومى \_ وأن أمامي رجلاً يدق طبلاً. فتحيروا فى تعبير هذه الرؤيا، وقالوا: رأيت خيراً أيها الملك، إن هذه الرؤيا دليل النصر. ولكن الفونسو لم يئتى بهم، وهز رأسه قلقاً مضطرباً. وتسرب أحد اليهود حتى أتى مسجد طليطلة، فقابل الشيخ أبا عبدالله المغامى وقص عليه الرؤيا، ونسبها لنفسه، فقال له الشيخ: كذبت، ما هذه الرؤيا لك، ولن أعبرها إلا إذا صدقتنى.

فقال: إنها رؤيا الأذفونش. فقال الشيخ: الآن صدقت فلن يرى هذه الرؤيا غيره... اذهب بي إليه.

فذهبا إلى ألفونسو، فقال له الشيخ:

ايها الأذفونش! إن هذه الرؤيا تدل على بلاء عظيم، ومصيبة فادحة تقع عليك وعلى عسكرك. وتفسير الفيل من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرْ كَيْفُ فَعَلَّ رَبِكُ بَاصِحَابِ الْفَيْلِ، السَّمِ يَجْعَلَ كَيْدُهُمْ فَى تَصْلَيْلُ ﴾، وتفسير الطبل من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نَقْرُ فَى النَاقُورُ فَذَلْكُ يُومُئُذُ يُومُ عَسِير، على الكافرين غير يسير﴾.

فهاج غضب ألفونسو وقال: والله لئن ظهر كذبك يا شيخ لأقطعن جسمك لكلاب الصيد. فابتسم المغامى وقال: وإن صدقت فلن تنالنى يدك! ثم تحركت جيوش ألفونسو، وتحركت جيوش ابن تاشفين حتى وصلت إلى مكان بالقرب من بطليوس يعرف بالزلاقة، وأقام بعسكره بعيداً عن عسكر ابن عباد. وهنا أرسل ابن تاشفين على عادة الغزاة حكتاباً إلى الفونسو يدعوه فيه إلى إحدى سبل ثلاث: الإسلام، أو الجزية، أو القتال. فسخر ألفونسو من الكتاب وبعث يقول لابن تاشفين: إن اليوم يوم الخميس، وغداً الجمعة وهو عيد النصارى، وأرى أن نتقى يوم الإثنين.

فقال المعتمد: إنها دسيسة من الطاغية، وأرسل عيونه إلى معسكر الفونسو، فرأوا إسراعاً في الاستعداد والأهبة، وسمعوا همس الأسبان بأن الهجوم سيتجه أولاً إلى جيش ابن عباد.

وفى هذه الليلة ، قام الوعاظ فى الفريقين من المسلمين والقساوسة ، يعظون الجنود ويحثونهم على الجهاد والصبر ، والاستماتة فى نصرة الحق . وكان ابن عباد يمر بين جيوشه ويقول:

لا بد من فرج قريب يأتيك بالعجب العجيب غير عليك مبارك سيعود بالفتح القريب لا بد من يوم يكو ن له أخاً يوم القليب

وفى صبيحة الجمعة ، العاشر من رجب سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ، لم يشعر جيش ابن عباد إلا وجموع الفونسو المائجة تطبق عليه ، فجالد المسلمون وصبروا عند الصدمة الأولى ، ولكن قوة الأسبانيين وكثرة عددهم ، كانت فوق طاقة الأندلسيين ، ففر كثير من جند ابن عباد ، ولكنه كان يقدم إقدام المستبسل المستميت ، حتى لقد جرح صدره ويداه ، وشدخ رأسه ، وعقر تحته ثلاثة أفراس وهو لا يفتا كاراً واثباً حتى انكشف بعض أصحابه وفيهم ابنه عبدالله . ثم تحركت فيه عاطفة الأبوة في هذا المأزق الذي يخب الموت فيه ويضم ، فذكر ابناً له صغيراً ، تركه عليلاً بإشبيلية ، وكان به مغرماً ، فقال :

أيا هاشم هشمتنى الشفار فلله صبرى لذاك الأوار ذكرت شخيصك تحب العجاج فلم تثننى ذكره للفرار

وبينما كان ابن عباد يقاتل جيوش الإسبان، أرسل ابن تاشفين جنوداً إلى معسكر الفونسو، وأمرهم بإحراق كل ما فيه من مثونة وعدة، فملأ لهيبه الجو.

ثم جاءت اللحظة الأخيرة التى وصل فيها ابن عباد إلى اليأس وكاد يلقى السلاح مستسلماً، ولكنه ما كاد يهم بإغماد سيفه، حتى رأى جيوش داود ابن عائشة أحد قواد ابن تاشفين مقبلة عليه، فعاد إليه الأمل، وانضم ببقية من معه إليها.

وأقبل ابن تاشفين بخيله ورجله، وعاد الفارون حينما لمعت لهم بوارق الانتصار وصدق المسلمون الحملة، فشتتوا جيوش الإسبان.

وانكشف ألفونسو، ووثب عليه غلام بربرى يدعى بلاطس، بخنجر، فضربه فقدً درعه وأصاب فخذه. ففر بنحو خمسمائة من رجاله إلى تل بعيد عن المعركة، بعد أن فنى جيشه، وقتلت أبطاله، ثم رحل إلى طليطلة يجر ذيول الخذلان.

وسُجد ابن عباد لله شكراً، وأرسل لابنه الرشيد بأنباء النصر على جناح طاثر: وحزّ المنتصرون رءوس القتلى وعملوا من رءوسهم مآذن ينادون من فوقها للصلاة، وقضوا الوقت في تهليل وتكبير.

ورأى ابن تاشفين جرح ابن عباد فاشتد أسفه، فقال المعتمد:

وقالوا: كف جرحت. فقلنا: أغادية تسيل بها الجراح؟! وما أثر الجراحة ما رأيتم فتوهنها المناصل والرماح ولكن فاض سيل الباس منها ففيها من مجاريه انسياح

أما الفونسو: فأمضه الحزن، وعضه عار الهزيمة، فلم يمكث بعد الموقعة أياماً حتى مات.

عف ابن تاشفين هو وجيشه عن اقتسام الغنائم، وفاه بعهده للمعتمد، وظهوراً بأنه إنما حارب للجهاد والمثوبة، وأنه لا يريد عرض الحياة الدنيا. ثم دعاه المعتمد إلى الضيافة بإشبيلية، فقبل الدعوة، ورحلا وأعلام النصر تخفق فوق رأسيهما، وكلما مرا ببلدة أو مدينة، هرع إليهما الناس يحيون فيهما البطولة، والعزيمة الصادقة، والصبر عند الياس، حتى إذا بلغا إشبيلية أقبل المهنئون والشعراء وكان ابن وهبون قد أعد للموقف قصيدة طويلة، فلما هم بإلقائها سمع قارئاً في صدر المجلس يقرأ: «إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا»، فلما سمع الآية قال: بعداً لي ولشعرى! والله ما أبقت لي هذه الآية شيئاً.

نزل ابن تاشفين في ضيافة المعتمد، فرأى من البذخ والترف والنعيم، ومن عظمة القصور وكثرة الحشم والجوارى، وجمال الفراش والأثاث، والإسراف في الإنفاق ما أذهله وذهب بلبه.

ثم نظر حول القصر، فرأى نهراً عظيماً تتكسر أمواجه كأنها قطع البلمور، والسفن مقبلة فيه مدبرة، تلعب الرياح بشرعها البيض كأنها الحماثم تحوم على مشرع، ورأى إلى ناحية الغرب شرف إشبيلية وقد كثرت فيه الضياع، وحجبت الكروم وأشجار التين والزيتون عن أرضه الشمس.

وكان سير ابن أبي بكر بجانبه، فالتفت إليه وقال:

\_ يا سير! أترى ما نحن فيه من النعيم؟! . . . إن هذه البلاد قطعة من الفردوس، وهذا القصر الذى نحن فيه أحد قصور الجنة . يا سير . . إن هذه الأموال التى تبعشر بجنون على هذه القصور، وفي هذا الترف الذي تجاوز الحد، لا بدأن تكون مأخوذة من الرعية قسراً واغتصاباً.

ـ إن ابن عباد يا مولاى لا يهتم إلا بنفسه وإشباع شهواته.

ـ أتحبه رعيته يا ابن أبي بكر؟؟

\_ إن الرعيّة تبغضه، وتود لو تستريح من حكمه، وها هى ذى الفرصة سانحة يا مولاى، فمرنى أنقض بجيشى على هذا الخليع، فلن يأخذ منى ثل عرشه المتداعى ساعة من نهار.

\_ ليس الآن يا ابن أبى بكر. . . إن ملوك الأندلس لا يزالون أقوياء بعد هذه النصرة، وبعد أن استراحوا من الأذفنوش. والأمور مرهونة بأوقاتها.

\_إننى قابلت بالأمس ابن أدهم، قاضى الجماعة بقرطبة، وأبا القاسم الهوزنى وهما صديقان وفيان لمولاى أمير المسلمين. فأخذا يحثانني على الوثوب على ابن عباد، واستئصال ملكه.

- نعم إنهما صديقان ، ولكن الوقت لم يحن بعد ، فاترك ذلك لى يا ابن أبى بكر . ثم غلبه النوم ، فتركه سير يغط غطيطاً .

وكان المعتمد في هذه اللحظة في قصره، بين وزرائه وقواده، والسرور يملأ جوانب نفسه، وليس له حديث إلا الفتح والنصر، وما أفاء الله على المسلمين من غنائم. وبينما هو في الحديث إذ استأذن عليه شيخ مجهول الاسم، رث الهيئة. فلما مثل بين يديه قال: أصلحك الله أيها الملك. . . إن من واجب شكر النعمة لله ، إسداء النصح لك: لقد وقع في أذني من بعض أصحاب ضيفك ابن تاشفين ، خبر يدل على أنهم يرون أنفسهم ويرون ملكهم أحق بهذا الملك منك ، أو قد بدا لي رأى ، فإن آثرت الإصغاء إليه قلته . فقال المعتمد: قله ولا تخف ، فقال الشيخ:

إن هذا الملك الذي أطلثته على سر دولتك، طماح مستأثر، وقد حطم ملوك زناته ببرّ

العدوة واغتصب ملكهم، وهو فاعل بك ما فعل بهم، بعدما رأى من عظم الأندلس وخصبها، وبعد أن فتك بجيوش الأذفونش، فأعدمك بإضعافه أقوى ناصر لك عليه، فاتخذ الحدم فيما هو ممكن اليوم.

ــ وما الذي هو ممكن اليوم؟؟

\_أن تجمع أمرك على القبض على ابن تاشفين واعتقاله، ثم تصارحه بأنك لا تطلقه حتى يأمر كل من بالجزيرة من عسكره أن يرجع من حيث جاء. ثم تتعاهد مع ملوك الجزيرة على حراسة هذا البحر، والقضاء على كل سفينة له تجرى فيه، ثم تأخذ منه رهائن عزيزة على نفسه، وتستحلفه بأغلظ الأيمان ألا يضمر عوداً إلى هذه الجزيرة. . . حينتلو تنظر في ملكك بعين اليقظة والحزم، ويعظم قدرك وتهابك الملوك. فأطرق المعتمد طويلاً وقد استحسن رأى الرجل، وراق في نفسه، وحينئلو أسرع الهوزني وقال: يا شيخ، ما كان المعتمد على الله \_ وهو الكريم العنصر، والملك الذي اجتمعت فيه كل مكارم العرب ممن يغدر بضيفه. فقال الشيخ: الغدر أن تغتصب حقًا ليس لك، لا أن تدفع عن نفسك ضراً وضيماً.

فقال الهوزنيّ: ضيم مع وفاء، خير من حزم مع جفاء.

ووافق المعتمد على هذه الحكمة الغريبة، التي تأنق الهوزنيّ في سجعها، فخرج الهوزنيّ وهو يقول:

إحمدى لياليك فهيسى هيسى لا تنعمى الليلة بالتعريس!

# أفول

رحل ابن تاشفين إلى مراكش وترك بالأندلس جنوده وقواده، وعاد المعتمد إلى ما كان فيه من اللهو والعبث، وقضى أكثر من سنتين فى بلهنية عيش وانغاس فى النعيم.

وعادت أرماندا إلى ما كان لها من الحظوة، وعادت الرميكية إلى بذخها وإسرافها. وتمدد ذات صباح على كرسيه فى حديقة قصره، وجاريته لونا (قمر) تحجب عنه الشمس، وهو يقرأ فى شعر ابن أبى ربيعة، والمغنية تنشده من شعره:

قامت لتحجب قرص الشمس قامتها عن ناظرى ـ حجبت عن ناظرالغِير ـ على على الشمس إلا غرة القمر؟! على الشمس إلا غرة القمر؟!

ودخل الهوزنيّ، فملأ الجو أنساً بحسن حديثه، والأمير مغروراً باساليب ملقه وكثرة إطرائه، وقلبه في أثناء ذلك يتحرّق سخطاً على المعتمد، ويتلهّب شوقاً إلى زوال دولته.

ثم رأى عنقوداً يتدلى من كرم، فذهب لقطفه، فلحقت به أرماندا لأخذه، متكلفة شدة الرغبة في اختطافه منه، فهمس في أذنها: ما هذا يا أرماندا؟ ماذا فعلت بابن عباد؟ فقالت: تركته كما تراه في حلم دائم من النعيم والنسيان، لا يستطيع أن يدفع عدواً، أو يصطنع صديقاً. فقال الهوزنيّ: كيف فعلت هذا؟ قالت: لا أدرى غير أنهم يقولون في قشتالة: إن المرأة شرك الشيطان.

وعندئلًا دخل على المعتمد أخوه ذخر الدولة، وهو مكفهر الوجه متشائم، فقال:

ـ يا مولاى . إلى رأيت في منامي بالأمس: كأن رجلا صعد فوق منبر قرطبة ، واستقبل الناس ، وأخذ ينشدهم :

ربّ ركب قد أناخسوا عيسهم في ذرا مجدهسم حين بَسَقُ سكت الدهسر زماناً عنهم ثم أبكاهسم دماً حين نطق فصاح الهوزنيّ مقهقهاً: أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين.

ثم استأذن وانصرف، فلقى فى الطريق سير بن أبى بكر، فمال به إلى ناحية، وأخذ يلح عليه، ويحثه على الوثوب على المعتمد، ويذلل له كل صعب، ويسد عليه كل باب. فقال له سير: وماذا أصنع وأمير المسلمين ينصح بالانتظار؟

- اكتب إليه ما أمليه عليك.
- \_أكتب أنت، فما أنا بكات.

فكتب الهوزنى كتاباً عن لسانه لابن تاشفين، يشكو منه من ملوك الأندلس جميعاً ويقول: إنهم منصرفون إلى لذاتهم، وقد تركوه يقاسى الشدائد هو وجنده من غير أن يمدوه بمال أو رجال، وإنه يخشى أن ينقلب هؤلاء الملوك عليهم بالإستعانة بالإسبان. بعث سير الرسالة إلى ابن تاشفين، فأمره ابن تاشفين أن يحارب ملوك الأندلس واحداً واحداً، وأن يجعل آخر غزوه لابن عباد.

فأسرع ابن أبى بكر إلى إنفاذ أمر سيده، واستولى على ولايات ملوك الطوائف. ثم حاصر إشبيلية ووصل خبر حصارها إلى المعتمد وهو بين جواريه وندمائه فذعر من بالقصر، وولول النساء والجوارى، وخرج المعتمد وعليه غلالة شفّافة، فامتطى صهوة جواده، واستل سيفه في يده، وصاح في حرس قصره: اقتلوا البربر الغادرين.

وكان البربر قد دخلوا المدينة من باب الفرج، فصال فيهم بسيفه فتقهقروا، حتى إذا ذهبوا بعيداً عاد المعتمد، فرأى ابنه ملكاً مقتولاً عند باب الصبّاغين، فحمله بعض الحراس وهو ينتحب خلفه.

وكان الناس قد شملهم اللاعر وخامرهم الجزع، فكانوا يثبون في النهر، ويقلفون بأنفسهم من شرفات الأسوار. فلما كان العشرون من رجب، سنة أربع وثمانين وأربعمائة، اقتحم جنـد «سَيْرٍ» القصر، وقبضوا بالأيدي على المعتمد، فطلب الأمان لنفسه وأهله فأمن، وكان يبكى وينشد:

ملكي وتسلمني الجموع إن يسلب القوم العدا فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوعُ لـم أستلب شرف الطباع. أيسلب الشرف الرفيع؟ شيم الألـى أنـا منهم والأصـل تتبعـه الفروع

ثم قيده أعداؤه بالأغلال، وأعدوا له ولأولاده وأهله السفن للرحيل إلى طنجة .

فاجتازت السفن شاطىء إشبيلية، والجموع المتراكمة عليه من الرجال والنساء والأطفال، تبكى وتنوح.

وكان في مكان بعيد من الشاطيء رجلان، ينظران إلى السفن في شماتـة وجــذل، هما: عبدالله بن أدهم، وأبو القاسم الهوزنيّ.

وكان أبو القاسم يردد:

وأين باديس ،بل أين ابن ذي النون؟! كانت لهم في هضاب العز أبنية فأصبحوا بين مقبور ومسجون!!

أين ابــن معــن وعبّــاد ومعتصم

سارت السفن بابن عباد وأسرته وهم فى غم ونواح: ملك زال كأنه ضحوة من نهار، وعز طار كأنه حلم ناثم، وسطوة وسلطان حلّ مكانهم السلال والإسار، فكان المعتمد دائماً مطرقاً مفكراً، وكان ينظر إلى قيده ويقول:

قیدی، أما تعلمنی مسلماً؟ أبیت أن تشفق أو ترحما! يبصرنی فیك أبو هاشم فینثنی القلب وقد هُشمًا

ولما بلغت السفن طنجة، رأى المعتمد جماعة بالبادية يستسقون لقلة المطر، وشدة الجفاف، فقال:

خرجوا ليستسقوا فقلت لهم: خلوا دمعي ينوب لكم عن الأنواء قالسوا: حقيق في دموعك مقنع لكنها ممزوجة بدماء! ثم نقل إلى أغمات، وأودع السجن فقال:

غريب بأرض المغربين أسير سيبكى عليه منبر وسرير وتندبه البيض الصوارم والقنا وينهل دمع بينهن غزير

وكانت بناته يعشن فى السجن من غزل أيديهن فى فقر وكفاف عيش، فحل أول عيد له بالأسر، فدخلن عليه فى أطمار بالية، وقد غيرهن البؤس، وأنحلهن السغب، فلما رآهن قال:

فيما مضى كنت بالأعياد مسروراً فساءك العيد فى «أغمات» مأسوراً تـرى بناتـك فى الأطمـار جائعة يغزلن للنـاس، لا يملكن قطميراً يطان فى الـطين والأقـدام حافية كأنهـا لم تطـاً مسـكاً وكافوراً!

ورأى من نافذة السجن، سرباً من القطا، يطير حرّاً طليقاً، فهاج وجده وأنشده:

بكيت إلى سرب القطا أن مررن بى هنيئـــاً لهـــا أن لم يفـــرق جمعــها ألا عصـــم الله القطـــا فى فراخها

سوارح لا سجن يعنوق ولا كبل ولا ذاق منها البعد عن أهلها أهل فإن فراخني خانها الماء والظل

وقتل المرابطون ابنه المأمون بقرطبة، وابنه الراضى برندة، فزاد جزعه واشتد حزنه، فقال:

یا غیم عینی أقسوی منك تهتانا بكیت «فتحسا» فإن نادیت سلوته یا فلذتسی كبد یابسی تقطعها

أبكى لحزن وما حملت أحزانا بدا «يزيد» فزاد القلب. نيرانا عن وجدها بكما ما عشت سلوانا

ولم يزل في أنين وحنين ، يرسل الزفرات ويطوى صدره على الياس ، حتى أدركته منيته سنة ثمان وثمانين وأربعمائة .

ومن العجب أن هذا الملك الذي سار في الخافقين ذكره، وهـز أعطـاف الزمـان شعره، وكان اسمه على كل لسان، والثناء عليه يجلجل في كل مكان \_ينادى للصلاة عليه بعد موته فيقال: الصلاة على الغريب!!

إن من الغريب أن يكون ابن عبَّاد غريباً!!

و بعد أيام من موته، قدم إلى «أغمات» شاعره أبو بكر ابن عبد الصمد، وكان اليوم يوم عيد، فوقف على قبره خاشعاً باكياً.

وحشد الناس حول القبر يبكون وينتحبون، ثم سكن الجمع، وأخذ ابن عبد الصمد ينشد:

ملك الملوك أسامع فأنادى أم قد عدتك عن السماع عوادى؟! وقرأ قارىء بصوت ندى ، شجى النبرات: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ، تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءً، وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمْنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ، وَتُلِلُّ مَن تُشَاءُ، بِيَدِكَ الخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .



هاقعصى لالأنرلس

في يوم من أيام الربيع رقّت فيه أنفاس النسيم، وجمّلت أفقه أضواء الأصيل، ظهرت قرطبة عروس المدائن وأم قرى الأندلس، وحولها البساتين والخمائل، تحيط بها أشعة الشمس الذهبية فتبدو كأنها صورة في إطار من ذهب، وقد انحدر تحت قدميها الوادي الكبير نقياً صافياً كأنّه خالص اللّجين، وجرت به السفن ترِف قلاعها البيض كما ترف الحمائم رأت ماء وخضرة فحنّت إلى الورود. وانطلق الملاّحون ينغّمون أهازيج لهم، فيها حب، وفيها أمل، وفيها مجد وبطولة، فسرت الحانهم مع هبّات النسيم ناعمة مطربة، وتوثّبت كلّ موجة عليها تقتنص منها لحناً. وامتد فوق النهر الجسر العظيم الذي أمر ببنائه عمر بن عبد العزيز ضخماً تيّاهاً يباهي بأقواسه السبع عشرة ما بناه الأولون، ويتحدّى أن يكون له مَثل في الأخرين.

هذه قرطبة في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة، وفي حكم أبي الحزم ابن جَهْـوَر، انطلقت قبابها في السماء شامخة معجبة على الرغم مما لاقت من الويلات والفتن والحروب وضروب التخريب والتدمير.

هذه قرطبة التي كانت أيام الناصر لدين الله بهجة الدنيا وقبلة الأمسم، وملتقى الشرق والغرب، وشعلة النور التي تعشو إلى ضيائها الأبصار، وتفد إليها طلاب العلم من أقاصي الأرض، لعلهم يأتون منها بقبس أو يجدون على النار هدى، والتي لا تزال إلى اليوم تحتفظ بآثار مجدها القديم، وشرفها الصميم.

هذه قرطبة في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ، تراها فترى صفحة عجزت الخطوب

عن محو سطورها، ودوحة لم تعبّث الأعاصير إلا ببعض غصونها، وأملاً ضاحكاً لم تبكه عوابس الليالي، وصوتاً مجلجلاً لم تُخفته رعود الأحداث الجسام. إنها لا تزال تروعك بجمال باهر وقوة كامنة لم تزعزعها الدهارير! إنها الحسناء الفاتنة وخطها الشيب فأضاف إلى حسنها وقاراً، والحلية النادرة زادها قِدَم العهد ثمانة وغلاء. تزدان بالقصور السامقة، والمساجد الفسيحة، ومعاهد العلم الزاخرة بالطلاب، والأسواق العامرة والتجارات الرابحة، وحولها من الأرباض ما يجاوز العشرين عداً، بكل ربض ما يقوم بأهله حتى لكأنه مدينة قائمة بذاتها. أما الحدائق والمروج التي تحيط بها فلن تجد لها فيما سجله التاريخ في الواحه مثيلاً. وكان القرطبيون يسمون هذه الحدائق بالمُنى: فهناك مُنية الرسافة، ومنية الزبير، والمنية المصحفية، ومنية عَجَب. وكانت هذه المنى ملاعب لهو الأندلسيين ومسرح صباباتهم، فلقد كانت قرطبة مدينة العلم والزهد والتصوف، كما كانت مدينة اللهو والعبث والمجون. وكان لشبابها جولات أساموا فيها سرح اللهو. واستناموا إلى النعيم، وأطلقوا العنان للذات، حتى ليقول شاعرهم:

لا تنسم واغتنسم ملسلة عوم إن تحست التسراب نوماً طويلاً ولقد لُدغوا مرات من جراء هذا العبث والتغالي في حبّ الحياة، فما أغنتهم النذر، وما حاكت فيهم العبر والمُثلات، إلى أن جرّهم حبّ الحياة إلى الموت الذي لاصحوة بعده!

كانت الشمس على وشك الغروب، وكانت المدينة تتطلع لاستقبال الليل وما يحمله إليها من لهو ومرح وبهجة، حينما كان فتى يجلس في إحدى حُجُرات داره، وفي يده قلم يخطبه كلمات يُئبتها حيناً، ويشطب فوقها حيناً، ثم يقف مفكراً حيناً، وعيناه ذاهلتان في السقف وفي أرجاء المحجرة، كانه يتلقف الخيال الطائر، أو يستهوي الوحي الجائر، أو يخشى أن ينزلق قلمه بكلمة تأباها الحيطة، ولا يرضاها الحدر, ذلك الفتى هو أحمد أبو الوليد بن زيدون أديب الأندلس وشاعرها، وهو شاب مؤتّلِقُ الشباب، ناضر العود، معتدل القامة، وسيم الوجه، عربي الملامح والشمائل. حاجبان إذا اقتربا عرفت فيهما التصميم والعناد وقوة الشكيمة، وعينان فيهما ذهول الشاعريَّة وبعد مدّى الخيال، وأنف أشم يدلّ على الكبرياء والثقة بالنفس، وفم مُفوّه خُلق ليكون خطيباً!

وابن زيدون من بيت علم وأدب وثراء ونعمة ، كان أبوه من كبار قضاة قرطبة ، رفيع

المنزلة عزيز الجانب، فنشأ الفتى كما ينشأ أبناء المترفين ناعم العيش مدلًلاً، يتقلب في جنبات النعيم، ولكن ميوله الفطرية، ومواهبة الموروثة، كانت تختطف من فراغه ساعات لدراسة الأدب وفنون اللغة، فاطلع على مكنونها، وظفر بذخائرها، وخرج منها وافر النصيب ضليعاً متمكناً. والعبقرية تكفيها النظرة، وتُجزئها الإلمامة لتحصل في قليل على ما تنفق فيه الأعمار، وتشيب دون نيله النواصى.

كان ابن زيدون ينظم أبياتاً يجيب بها عائشة بنت غالب التي دعته إلى ندوتها مع ثُلَّة من الشعراء والأدباء، وكان كثير التحرّز، يُثبت ويمحو، ويختار كلّ لفظ قبل أن يُجري به قلمه، فكتب بعد تردد:

أجل عينيكَ في أسطار كُتبى تجد دمعى مِزاجاً للمداد

وبينما كان يهم بكتابة البيت الثاني، إذ دخل خادمه علي الباجي يؤذنه بقدوم أبي مروان بن حيان مع شاب في زي المشارقة. وكان ابن حيان مؤرخ الأندلس شيخاً باقعة (۱) عنيف النقد سليط اللسان، لا يكاد يترك أديماً صحيحاً، فلم يسلم أحد ترجم له في تاريخه من غمزة تقضي على محاسنه، وتذهب بمآثره، لا يستثنى من ذلك ملكاً جباراً، ولا ثريًا عريض الجاه، ولا عالماً بعيد الشهرة، فهابه العظماء، وخافه الأمراء، وتقرّب إليه بالود الشعراء والأدباء. وكان يحمل في كمّ كراسة لا تفارقه في ليله ونهاره، وكلما شاهد حادثة، أو نما إليه خبر، أو وقعت واقعة أسرع فدوّن فيها ما رأى أو سمع مصحوباً برأيه وما توحى به إليه نفسه.

كان صديقاً لابن زيدون حميماً، ولكنه كان شديد النقد له، قاسياً في نصحه، حريصاً على أن يجنبه مزالق الشباب.

دخل ابن حيان على ابن زيدون فلما رأى حوله الأوراق والدواة صاح في دُعابـة قاسية :

- وهكذا يا أبا الوليد لا تفتأ بين أوراق وأقلام! وأشهد أنك لا تخط فيها إلا ما يُمليه الفراغ والشباب. ويلي من أدباء قرطبة ويلي! كأن الشيطان اشترى أقلامهم فما تكتب إلا عبثاً ومجوناً! فاتجه ابن زيدون إلى الشاب المشرقي وقال في مزح يشبه الجدّ: ألا تعجب

<sup>(</sup>١) ذكياً.

لهذا الشيخ الذي يقتحم داري، ويتجافى عن تحيتي، ثم يبدأني بالسخرية والتقريع؟ والتفت إلى ابن حيان فقال:

- اجلس يا أخي واهدأ فقد كاد يذهب بأنفاسك طول الطريق ، ثم عرّفني بهذا السيد حتى أقوم له بحق الكرامة . فقهقه ابن حيان وقال :
  - \_ على أن نعرف ما كنت تكتب ا
    - \_ قبلت شريطتك.
- \_ هذا يا أخي أبو الفضل محمد الدارميّ، قدم إلينا من بغداد تحفزه رغبة بعيدة المنال، ويحدوه أمل في جمع كلمة العرب بعد أن فرّقتهم النوازل والأضغان. فتهلّل وجه ابن زيدون وصاح:
- ـ هذه أمنيتي يا سيدي! فإني أعتقد أن العرب لن تعود إليهم قوّتهم إلا إذا اتحدت رايتهم، واتفقت كلمتهم، وكانوا بنياناً مرصوصاً لا مطمع فيه لعدو. فزفر ابن حيان ثم قال:
  - \_ وأين الثريا من يد المتناول؟ فأسرع ابن زيدون يقول:
    - ـ لا تيأس يا شيخ من رُوْح الله! وهنا قال الدرامي:
- لقد تنقّلت في إفريقية، وحادثت أمراءها، ثم بلغت الأندلس منذ عام، وقابلت ابن عباد صاحب إشبيلية، وابن ذو النون أمير طُليَّطلة، وابن صمادح زعيم بَطَلْيوس ورَأيت منهم ميلاً إلى لم الشمل وجمع الكلمة. فهز ابن حيان رأسه في تهكم وسخرية وقال:
  - ـ بشرط أن يكون كل أمير منهم هو الرئيس الأكبر! فعجل ابن زيدون وقال:
    - ـ اتق الله يا حُطَيْئة التاريخ!
    - ـ لو وجدت خيراً ما كتمته.
    - ـ إن لك عيناً لا ترى إلاّ الشرّ.
    - لا والله ا ولكنى لا أكتم الحق ولو طاح فيه رأسي.
- ما رأيك في ابن جهور عميد النجماعة؟ قل وكن شجاعاً. فتردد أبو مروان قليلاً ثم
   قال:

- إنى أقولها فى وجهه يا فتى، ولو كنت أهاب السيف ما حملت كفى قلماً. إن ابن جهور خير من ساس هذه الدولة بعد أن تمزّقت أوصالها، ورثّت حبالها، وهو من أشد الناس تواضعاً وعفة، وأشبههم ظاهراً بباطن، وأولاً بآخر، لولا أنه يحوط مالـه بالبخـل الشديد، ويُغلق باب خزائنه فى وجوه السائلين. فقهقه ابن زيدون وقال:
  - لم يسلم الرجل من لدغة الثعبان! وعجل أبو مروان يقول:
- أَىُّ ثَعَبَانَ يَا فَتَى؟ لَقَدَ أَطَرِيتُ الرَجِلَ، وَكَفَى الْمَرَءُ نَبِلاً أَنْ تَعَـدُ مَعَايِبَهُ. فزفر الدارمي في أسف قائلاً:
- لقد زرته فرأيته على سجاحة (۱) خلقه وحرصه على سلامة رعيته ، شديد العداء لمن جاوره من الأمراء ، كثير الزراية بهم . وهذا هو الداء العقام الذى أصاب هذه الأمة فهد أركانها ، وزعزع بنيانها ، ولن يعود للعرب مجدهم إلا إذا عادت لهم أخلاقهم الأولى ، وكانوا كما جاء فى الأثر الشريف في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . فهز ابن حيان رأسه وقال :
- ـ ما رأيت دستوراً للمسلمين أجمع ولا أوجز من قول النبي الكريم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم.

إن التحاسد والتنافس والاعتصام بالأجنبي والتكالب على الحكم والغلب ، كل أولئك كان شرّه مستطيراً. فقال الدارمي:

- عندنا في المشرق استعان المعتصم بالأتراك، ومكنَّهم من رقاب العرب، فكانوا حرباً عليه وعلى خلفائه من بعده، وأصبحت الخلافة في أيديهم لُعبة لاعب، يولون من يشاءون، فقاطعه ابن حيان قائلاً:
- \_ أمًّا في الأندلس فالمصيبة أشدُّ وأنكى، فإن الدولة منذ سنة أربعمائة ـ وهي سنة الفتنة الكبرى ـ تتقاسمها ذئاب ضارية: من مضرية ويمنية وصقالبة وبربر وإفرنجة، فما كادت تنتهي الدولة العامرية حتى نعبت غِربان الشرِّ من كل جانب، وعاثبت شياطين الدمار، واندلعت نيران الفتنة فلم تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ويبدأ عهد

<sup>(</sup>١) سهولة وليونة .

الخذلان \_ والعياذ بالله \_ من ولاية سليمان بن الحكم الذى لقبّوه بالمستعين بالله ، وكانت أيامنه شداداً نكدات ، صعاباً مشئومات ، كريهات المبدأ والفاتحة ، قبيحة المنتهى والمخاتمة ، دولة كفاها ذمّاً أن أنشأها «شانجة» ومزّقتها الإفرنجة !

وكان من نحس رأيه، واختبال عقله، أن أختار على بن حمَّود ليكون أكبر قواده، وأقوى مناصريه. اختار بازياً فاصطاده، وسيفاً فحزّ أوداجه. وإذا أراد الله شيئاً أمضاه! ثم اتجه إلى ابن زيدون وقال في تهكم:

\_ لقد كان شاعراً مثلك يا أبا الوليد، فاحذر فإن الشعر كثيراً ما يكون شؤماً على قائليه، وإني أستطيع أن أعُدّ لك مئات ممن قتلتهم أشعارهم. فقال الدارمي:

### ـ لست أحفظ له إلا قوله:

عجباً يهاب الليث حدَّ سنانى وأهابُ لحظَ فواتر الأجفان! وتملَّكت نفسى ثلاث كالدُّمى زُهْرُ الوجوه نواعسم الأبدان هذى الهلال، وتلك بنت المشترى حسناً، وهلذى أخت عُضن البان

فقال ابن حيان: يزعمون أنه يعارض بهذه الأبيات أبياتاً للرشيد يقول فيها؟

وحللن من قلبى بكل مكان وأطيعهن وهن في عصياني وبه قوين، أعز من سلطاني ملك الشلاثُ الآنسسات عِنانی مالــی تطاوعنــی البــریَّة کلها مــا ذاك إلاّ أن سلطـــان الهوی

### فقال ابن زیدون:

- هذا من وضع الرواة فإن الرشيد لم يكن شاعراً. فوافق أبو مروان بإشارة برأسه،
   واتجه إليه الدارمي سائلاً:
  - ـ وماذا جرى على قرطبة بعد قتل المستعين؟
- تولى الحكم أبناءُ حمَّود سبع سنين فكانت كسنى يوسف. ثم تولى المستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام، ولم يبق في الملك إلا سبعة وأربعين يوماً لم تنتشر له فيها طاعة، ولا التأمت جماعة. وهنا أسرع ابن زيدون وقال:
  - ـ هذا كان شاعراً بحق يا أبا مروان.

- ما لنا وللشعر يا فتى، إننا أحوج إلى العقل والسياسة منا إلى خيال رائع أو تشبيه نادر، لقد كان ابن المعتز في المشرق أبدع شاعر منذ أن تنفس الشعر بقافية، فهل أغنى عنه شعره شيئاً؟
  - فانبرى الدارمي يقول:
- \_ ولقد وصلت إلينا ببغداد قصيدة للمستظهر بالله من أرق الشعر وأروعه. قالها بعد أن خطب ابنة عمه فلوته أمّها وحجبتها عنه، يقول فيها:

وتابى المعالى أن تُجيزَ لها عذراً وهل حسن بالشمس أن تمنع البدرا؟ جلالة قدرى، أن أكون لها صهرا؟ وسقت إليها فى الهوى مهجتى مهرا مُحدرة من صيد آبائها عرّا فطرت إليها من سراتهم صقرا وأنبهم ذكراً وأرفعهم قدراً

وجالبة عذراً لتصرف رغبتى يكلفها الأهلون ردى جهالة وماذا على أمَّ الحبيبة إذ رأت جعلت لها شرطاً على تعبُّدى تعلُّقتُها من عبد شمس غريرة حمامة عش العبشميين رفرفت وإنى لأولى الناس من قومها بها جمالً وآداب وخلق موطأ

#### فقال ابن زيدون:

- ـ هذا هو الشعر! وددت الله لوكان لي بعضه بنصف شعرى! فقال أبو مروان:
  - \_ النصف الردىء أم النصف الجيد؟
- \_ ليس في شعرى ردىء يا علقمة بن مرة، وخير لك أن تأخذ في تاريخك الأسود الذي لا تتقن سواه. فقهقه ابن حيان وقال:
- م هؤلاء هم غلمان بنى أمية الأغرار الذين كنت تخطب الناس فى ميدان الجامع الكبير داعياً إليهم، معدّداً مناقبهم، وكثيراً ما ضحكت منك فى كُمى، وأنت تبكى أو تتباكى على مجدهم التليد، وشرفهم العريق. وإنى أشهد، والله يشهد أنك لا تبتغى من وراء ذلك إلا منصباً وجاهاً. فقال ابن زيدون غاضباً:
  - \_ كنت أدعو لابن المرتضى الأموى.

ـ أعرف، ، وأعرف أنه فرّ من قرطبة قبل أن تتم له دعوة، وأنك لم تنل شيئاً إلا أن ملأت الصدور عليك حقداً .

ثم طفق يقول: لا تغضب يا أخى، فإنى أكنّ لك من الحب وصادق الوُد ما أنت به عليم، ولكن ماذا أصنع وقد خلقني الله جافًا شمائكاً لا أضع فوق الحق ستاراً من الباطل. فقال الدارمي:

- ـ وهذا خير ما فيك يا أبا مروان. وكيف استقر الأمر بقرطبة بعد قتل المستظهر؟
- .. لم يستقر لها أمر، جاء المستكفى بالله ولم يكن من الحكم فى ورد ولا صدر، وإنما أرسله الله على قرطبة محنة وبليّة، وفي أيامه هدم البربر بقية قصور جدّه الناصر، فطُوى بخرابها بساط الدنيا، وذهبت بهجة الآيام، والله يسلط جنوده على من يشاء، له العزة والجبروت! ولما اشتدّ الكرب بالقرطبيين فرّ المستكفى، وانتهت الرياسة بعد حين إلى أبى الحزم ابن جهور عميد الجماعة. فقال الدارمى:
  - ـ المستكفى هذا أبو ولادة الأديبة الشاعرة؟
- ـ نعم. وهي والحمد لله لم تُرزأ بصفة من صفات أبيها. ثم النفت إلى ابن زيدون سائلاً:
  - ـ أتحضّر ندوتها يا أبا الوليد؟ فمدّ ابن زيدون شفته السفلي في أسفو وقال:
- كيف يا ابن أخى؟ لقد كنت عند ابن جهور مند أيام، وجاء ذكرك في المعجلس،
   فأثنى عليك وأشاد بذكائك وعبقريتك.
- ولكنه أمامى يا سيدى باب مبهم ، ولغز مغلق ، انظر فى وجهه فارى صفحة خلت من لمحات العواطف ، فانت لا تعرف أراض هو أم ساخط المستحسن هو أم مستقبح ؟ قدّمت إليه بالأسس رسالة أراد أن يبعث بها إلى أمير بطليوس ، وبذلت فى كتابتها جهداً ، وبلغت قمة لم يصل إليها كاتب ، فلما عرضتها عليه وقرأها ، لم يزد على أن قال : لقد أطنبت يا فتى ا ثم انصرف عنى يخاطب إلوزير محمد بن عباس ، كأن إنساناً من بنى ادم لم يكن له وجود بحجرته ا

- ـ إن الرجل يخافك يا أبا الوليد.
  - \_ يخافني؟!
- ـ نعم فلقد لمحت ذلك من حديثى معه حين شبهك بأبى الطيب المتنبى، والرجل داهية بعيد الغور، فإنه لم يشبهك بهذا الشاعر بعينه إلا لما وصل إلى علمه من طموحك وبعد غايتك، فاحذر يا أبا الوليد وتجنب مواطن الشبهات، واحبس لسانك ما استطعت. فصاح ابن زيدون فيما يشبه الغضب:
  - ـ يجب أن يكون لمثلى آمال ومطامح، وإلا فلمن خُلقت خطيرات الأمور؟
    - ـ مرحَى مرحَى ؛ إنى لأجد ريح الشرّ والفتنة .
- لا شرّ ولا فتنة يا أبا مروان، ولكن لا بد للمصدور أن ينفُث (١٠)، وللأسير أن يتمرد على القيد.
- \_ لا تعجَل أبا الويد فالأمور مرهونة بأوقاتها، ولا بد بعد الليلة الليلاء من فجر باسم. كيف حالك مع الوزير ابن عبدوس!
  - \_ إنه صديق مُداج وعدو محاذر.
- \_ حقّاً لقد جمعته في كلمة . وهنا تهيأ الدرامى للقيام فصاح به ابن حيَّان : يجب أن نعرف قبل أن نقوم من مقامنا ماذا كان يكتب هذا الفتى العربيد. فقال ابن زيدون:
- كنت أكتب أبياتاً لعائشة بنت غالب وقد جئتما قبل أن أتمّها، وربما مزقتها وعدلت عن إرسالها. فأمال ابن حيّان رأسه إلى الخلف، ورفع حاجبيه في سهوم وقال:
- \_ عائشة بنت غالب؟! إنها فتاة مهذبة ، يحضر ندوتها كبراء المدينة وأدباؤها ، ولكنها شؤم على الرجال ، فاحذر من براثنها يا أخى ، فإنها إذا نَشِبَتْ قتلت . ثم إن بعض قالة السوء يهمسون بأنها جاسوسة لابن الأذفونش ، ولكنى لا أثق بكل ما يقال ، لأن الكلام صدَّى لما في النفوس من حب وبغض . ثم مدّ يده إلى ابن زيدون وهو يقول : عم مساء يا صربع الغواني ، وابتعد ما استعطت عن شباكهن ، وكن كما تقول :

وإنـــى لتنهانــــى ئهــــاى عَن التى اشـــاد بهـــا الواشــــى، ويعقلنـــى عقلى

<sup>(</sup>١) معناها أن يرمى بنفاثه وهي ما يلقيه المصدور من فيه.

يمتد «طريق الخلفاء» على شاطىء الوادى الكبير بالجهة الجنوبية من قرطبة، وهو طريق طويل عظيم الاتساع، قامت على جانبيه الأشجار، واتسقت به دور الأمراء والوزراء والعظماء وكبار رجال الدولة، فبدت ضخمة سامقة، وغُرست أمامها الحدائق مبتسمة ناضرة فيًّاحة تُزْهَى بما حوت من أزهار غريبة النوع رائعة الألوان.

وكان بين هذه الدور دار يدل مظهرها على مجد قديم كادت تعبّث به يد البلى، وعزّ سالف داعبته عوادى الأيام. دار ينطق كل حجر فيها بأنه شهد عظمة وسلطاناً، وشهد جنداً وأعواناً، وشهد وفود الأرض جاثية على عتبتها بين يأس ورجاء، وفي استخذاء وذلة. ولكن هذا الحجر يكمن اليوم في جداره باسر(۱) الوجه مستكيناً، وقد عبثت به الأنواء، ونالت منه عواصف الرياح. والهرّم يدرك كل شيء حتى البناء. والدور كالبلاد والعباد يصانعها السعد ويسطو عليها الشقاء. بني هذه الدار الناصر لدين الله أعظم خلفاء الأندلس، فتوارثها أبناؤه إلى أن انتهت إلى محمد بن عبد الرحمن الملقب بالمستكفى بالله، فلو كانت كتاباً لضمّت دَفتًاه ما دار على الأندلس في هذه الفترة من خير وشر، ونعيم وبلاء.

كانت الشمس لا تزال تتناءب في خدرها بعد ضجعة ليل طويل، وكانت أشعتها تتكسَّر على صفحة النهر الكبير كأنها كانت تُقبَّله قبلة الصباح، وكان الطريق هادثاً خالياً من

<sup>(</sup>١) مقطب الوجه .

السابلة إلا قليلاً، فلم تكن تسمع به إلا أصوات الملاحين من بعيد، وهم منحدرون إلى إشبيلية، أو صوت خادم طروب هزَّتها الأريحيَّة وهي تنظف بعض الحُجَر، فانطلقت في نغم خافت تعيد الأغنية التي سمعتها بالأمس من بعض القيان اللاتي كن يغنين لسيدها في مجلس أنسه وشرابه. ومجالس الأنس والشراب بقرطبة لا تكاد تخلو منها ليلة في بيت عظيم أو أمير. إن الأندلسيين خُلقوا للطرب، وعاشوا على الطرب، ولو فجأهم الموت ما لقيهم إلا بين زِقَ وعود.

تيقظت ولادة بنت المستكفى فى هذا الصباح كما يتفتح الزهر الوسنان بلُّله الندى، وداعب أوراقه النسيم، فأسرعت إليها وصيفتها مهجة القرطبية تحيّيها وتدلّلها فى محبة وشغف، كما تدلّل الأم طفلتها اللعوب.

وكانت ولادة في الثامنة عشرة، رائعة الطلعة، فاتنة مباهر الحسن. وجه لم تُشرق الشمس على أنضر منه ولا أصبح، وقسمات تأنّق في صنعها الجمال، وقوام لو أدرك عهده الإغريق لجعلوا منه تمثالاً لكل ما يتخيّلونه من رشاقة ولدانة (١) واتساق خَلْق. وكان أجمل ما فيها تلك النظرات الساحرة التي تنفُذ إلى كل قلب، وذلك الشمم العبشمي الذي تراه فتحبه وتهابه، والذي يوحى إليك أن الجمال معنى من المعانى التي يعجِز البيان عن وصفها ببيان.

وولادة \_ إلى كل هذا \_ أديبة شاعرة، يغشّى ندوتها كبار الأدباء والشعراء فيرون أجمّل ما يُرى، ويسمعون أحسن ما يُسمع.

قامت ولادة من سريرها فنالت ما تحب من طعام، وبعد لأى همَّت بارتداء ثيابها، فأعدّت لها مهجة ثوباً من الحرير البنفسجي الموشَّى بالذهب، أتقن نسجه، وأحكم تفصيله، فوقفت أمام مرآتها، وقد لاح في وجهها شيء من الدهش. كأنها كانت تبحث لها عن مثيلة بقرطبة فوجدتها في المرآة! وهنا قالت مهجة وهي تنظر إلى صاحبتها في إعجاب وزهو:

- لو علم ابن جهور بأن مناسج الحرير بالمرية ستخرج مثل هذا الثوب في فتنته وإغرائه، لمنع ورود كل ثوب مثله إلى قرطبة. فتهانفت ولادة وقالت:

<sup>(</sup>١) ليونة .

- ـ إن هذا الرجل عبقريّ في الرياء يا مهجة، وهو لا يُظهر التحرّج والزهد إلا تملَّقاً للفقهاء اللين لو أرادوا الأطاحـو، عن عرشه في لمحة عين.
- \_ إنه يا سيدتى أمر بمنع شرب الخمر، وكان الاحتفاء بكسر دنانها عظيماً في ميدان الجامع الكبير، وقد مدحه شاعر قرطبة أحمد بـن زيدون بقصيدة رائعة جاء فيها:

أباح حمَى الخمرِ الخبيشة حائطاً حمَى الله بن أن يُستباحَ له حدُّ فطوّق باستنصالها المصر مِنّة يكاد يؤدى شكرها الحجر الصلد هي السرجسُ إن يذهب عنه فمحسنٌ شهيرُ الأيادي ما لآلائه جُحد مَظنَّـةُ آئــام ، وأمُّ كبائر يقصُّــر عن أدنــى معايبهــا العدّ

فرفعت ولادة رأسها كالمفكرة وقالت:

- ـ ابن زيدون؟! هذا فتي يزاحم سلَّم المجد، ولكنه يلاقي أقداماً أثبت من قدمه، وسواعد أشدُّ من ساعده. وهو يبيع نفسه رخيصة في سوق الحسان. والمجد وعبث الشباب لا يجتمعان ا
- ـ إنه يا سيدتي فتنة أهل قرطبة، وبطل أحلام كل فتاة، وقد أصبح شعره أنشودة في كل فم، وقُوْطاً في كل أذن. غني به المغنون، وأنشده المنشدون، ولا يكاد يخلو مجلس في قرطبة من إنشاد أبيات له تهتزُّ لها الأعطاف، وتطرَّب النفوس.

ذهبتُ يوم الثلاثاء الفائت على عادتي إلى دار مريم العَروضية، لأحضُّر بعض دروسها، لأنها تعقِد في دارهما مجالس لتهـذيب بنـات العظمـاء والأشـراف في اللغـة والأدب.

- ـ أعرفها وأعرف أن كثيراً من أدباء قرطبة يأخذون عنها، وأنها تحفظ «الكامل اللمبرد و «النوادر» لأبي على القالى.
- ـ نعـم يا سيدتـي. جلسنـا في بهـو فسيح في دارهـا، وكان هنـاك بعض الفتيات الجميلات اللاتي تظهر عليهن آثار النعمة، ودلائل الشراء، وأخلت مريم تتحدث عن الشعر في إشبيلية، وما يبدو من الفروق بينه وبين شعر قرطبة، ثم أنشأت تشيد بشاعـر إشبيليّ سمته أبا بكر، زعمت أن له غزلاً رقيقاً، وأسلوباً ناعماً، وخيالاً لطيفاً، وأنشدت له:

يا أبدع الخلق بلا مِرْية وجهك فيه فتنة الناظرين لا سيّما إذ نلتقى خطرةً فيغلبُ الورد على الياسمين الم

وما كادت تنشد البيتين يا سيدتى حتى انبرت لها فتاة طلقة اللسان، حاضرة الخاطر قويّة العارضة تقول:

إننى لا أريد أن أباهى بمدينتى يا سيدتى ، فكل ما يشرّف بقعة من الأندلس يشرفنى ، والشعر والأدب ليس لهما وطن ، ونحن نعتز بأشعار المشارقة كما نعتز بأشعارنا ، ولكن الشاعر الإشبيليّ الذي أطنبت في الثناء عليه لا يصل إلى مواطىء أقدام شاعرنا ابن زيدون . أما بيته الأول فهرًاء مكرر لم يُرد به إلا الدخول على البيت الثانى ، وكلمة «بلا مرية» حشو سخيف . على أنى لا أرى في البيت الثانى إلا معنى مبذولاً ملقيّ على الطرق ، فتشبيه الخد بالورد والياسمين تشبيه قديم ، سئم منه الشعر، ومجّه الشعراء . فأسرعت مريم تقول : نعم يا فتاتى . إن تشبيه الخد بالورد والياسمين قديم ، ولكن الشاعر كوّن من هذا التشبيه صورة جديدة ، هي صورة ما يدرك الحبيب من الخجل عند ملاقاة حبيبه فجأة ، فتطغي حمرة خديه على بياضهما .

فهزّت الفتاة رأسها في عناد وقالت:

وتعجبك «لا سيما» هذه التي جاءت في أول البيت فكانت أشبه بعبارات الفقاء؟ أين ُ ذلك يا سيدتي من قول ابن زيدون؟

| طبيبُ؟ | لشاكيك | أم لشاكيك |      | ألداعيك   |             |      |
|--------|--------|-----------|------|-----------|-------------|------|
| يغيبا  | حين    | حاضــراً  | ينأي | حين       | قريباً      | یا   |
| حبيب؟  | منيك   | زانــه    | محب  | <b>وڭ</b> | يسل.        | کیف  |
| القلوب |        | تتلقًاه   | نسيم | ب         | <b>أ</b> نـ | إنما |

هذا شعر لو نسب إلى ابن المعتز لأنساه نكبته، ولأسلاه عن زوال ملكه.

وهنا صاحت فتاة عصبية المزاج تقول:

- نعم إنه الشعر الذي يُغنى وحدَه بغير موسيقى. والمؤلم أن يشبُّه دصاة الأدب شاعرنا بالبحترى، وهل يستطيع البحترى أن يقول؟

ائّـى تضيع عهدك؟ أم كيف تخلف وعدَكْ؟

تتعدُّك فلسم رضا الأماني رأتىك وقسد ما ليس في الحب عندك یا لیت شعری وعندی ىعدك؟ ليلــى هـل طال ليلك بعــدى کطے ل أملك سلنے ردك فلسيت أهبها حياتسي أصبحت في الحب عبدك الدهير عبيدي لما

فقالت مريم: هذا كرم لا مراء فى حسنه، وفضل شاعرنـا ابـن زيدون لا يجحـده جاحد، حتى لقد قال بعض أدبائنا: من لبس البياض، وتختَّم بالعقيق، وقرأ لأبى عمرو، وتفقه للشافعى، وروى شعر ابن زيدون فقد استكمل الظَّرف كله.

وهنا تحرّكت ولادة في مجلسها متأففة وقد بدا على وجهها السأم وقالت:

- \_ أنت متعصبة لهذا الرجل يا مهجة.
- لست متعصبة، ولكنى أحسُّ لشعره حلاوة لا أجدها في سواه، ولا أعيب على الرجل إلا شيئاً واحداً 1: هو صداقته لعائشة بنت غالب. أتعرفينها يا سيدتى؟
- أعرفها، وأعرف أنها فتاة غيور، تُظهر للناس غير ما تبطن، وأن لها نفس نمِرة فى جسم امرأة وأن صاحبك ابن زيدون صبّ بها مفتون.

11

- من أخبرك بهذا يا سيدتى؟
- أخبرتنى امرأة تعرف كل شيء في هذه المدينة ، فلو غاب دلو في الوادى الكبير لعرفت مستقرّه ومستودعه. ولكنها غِرْبال أسرار. تقول لك الخبر في صوت خافت. وتستحلفك بأغلظالأيمان ألا تبوحي به لإنسان. فإذا تجاوزتك إلى الباب أخبرت خادمتك نفس الخبر. وكرّرت عليها نفس الأيمان. وهي من الخيرات الكريمات. تفني في محبة أصدقائها، ولا تأخذها رحمة في البطش بأعدائها.
  - ـ من هذه بالله عليك يا سيدتى؟
  - كنت أظنك أذكى من ذلك وأفطن.
- إن اسمها يجرى على لسانى. ولكنى أبغض الرجم بالظنون. اليست هي نائلة الدمشَقّية؟

ـ هي هي يا حبيبتي بعينها تحفة قرطبة. وعجوزها المدللة. وهل يخفي القمر؟

\_ إنها امرأة بارعة أديبة. لها أسلوب عجيب فى اجتذاب الرجال. والتسلط عليهم وإخضاعهم لأمرها، لا يوصد فى وجهها باب ، ولا تخلو منها ندوة، ولا تُحجب دونها أسرار القصور. ودارها ملتقى شباب قرطبة، حتى لكأنها حينما يئست من بشاشات الشباب، أرادت أن تراها فى سواها. والغريزة إذا عجزت قنعت بالنظر، واكتفت بالخيال.

وبينما هي منهمرة في الحديث، إذ دخلت عُتبة جارية ولادة تقول: إن سيدتي نائلة الدمشقية حضرت الساعة، وهي تنتظر في بهو الورد. فنظرت ولادة إلى مهجة في ابتسام وعجب وقالت:

لو ذكرنا الشيطان ما جاءنا هكذا وثباً! ما سبب هذه الزيارة في تلك الساعة يا تُرَى،
 فهزّت مهجة كتفيها، ومطّت فمها تقول:

\_ أغلب الظن أنها جاءت للحديث وإطلاق عنان اللسان، وذكر أخبار المدينة وما يجرى فيها من خير وشر.

ي ولكنها مسلية حقّاً، ولها أسلوب في الحديث يقهرك على الاستماع له، ويجتذبك إلى الاشتراك فيه، وهي مزيّة لا يظفر بها ثرثار إلا في النّدري (١٠). هلمّ إليها يا مهجة.

كانت ناثلة الدمشقية وقد خنقت الستين لا تزال تحتفظ بأطياف هزيلة من الجمال الغابر، فكانت تشبه حديقة أهملها صاحبها سنوات فصوّح (٢) فيها ما صوّح، وذبل ما ذبل، وتهدمت أسوار بقيت أنقاضها حولها صرعى حزينة كأنها ملت طول القيام. أو لعلها كانت تشبه بيت شعر أصابه التحريف، وتوالت عليه أغاليط الرواة، حتى كاد يفقد وزنه ومعناه. أو مِزْهراً ذهب طِلاؤه، وتراخت أوتاره فأصبحت رناته طنيناً ماثتاً، وأصواتاً موصولة الأنين. أو رسالة غرام خُطّ على ما فيها من غزل ونسيب، وأبقى على ما بها من شكوى السهاد وتبريح السقام.

كانت نائلة طويلة بادنة مترهِّلة اللحم، سطت على وجهها التجاعيد، وعلى جلدها

<sup>(</sup>١) النادر القليل الوجود .

<sup>(</sup>٢) يبس .

آثار السنين، فعجزت التطرية، ولم تُجد الأدهان والأصباغ فى إصلاح ما أفسد الدهر إلا قليلاً، واستبدّت الطبيعة فأبت إلا أن تظهر آثارها، على الرغم مما يبذل فى سبيل إخفائها من صنعة وفنون. كانت شاهداً صادقاً على جريمة السنين، ومثلاً قائماً لمن يترك خلفه أجيالاً ليدخل فى جيل جديد. ومن العجيب أن الدهر مع عبثه بجمالها، لم يستطع أن ينال من سحر عينيها وحسن صوتها، فقد كان للمحاتها بريق ولألاء لا تعتز بهما فتاة فى العشرين وكان لصوتها رنين ونغم لم تظفر بمثلهما أفنان الخمائل.

دخلت ولادة البهو فتلقفَّتها نائلة بين ذراعيها فى وَلَه وشغف، وأخذت تمطر خديها قبلات كان لها صوت متلاحق كزقزقة العصافير فى الصباح، وبعد أن حيَّتها ابنة المستكفى فى سرور وترحيب انطلقت نائلة تقول:

- لا لا يا حبيبتى! لقد أطلت هجرى، وأصررت على قطيعتى على شدة حبى لك، وطول حنينى إلى رؤيتك! هذه هى المرة الثالثة التى أزورك فيها دون أن تسعد دارى بإلمامة منك تشرق بها رحابها، وتشمخ على السماء قبابها. لقد كان أبوك عليه ألف رحمة مولعاً بى، مشغوفاً بمجالستى والاستماع إلى حديثى، وكنت أعرض عنه أحياناً، فعاقبنى الله بإعراض ابنته عنى. كان رجلاً يقطر ظَرْفاً وأدباً. ثم ضحكت وقالت: وكان أعرف بسياسة الحياة منه بسياسة الملك. زرته بعد أن خُلع بيوم واحد، وقد انصرف عنه الناس، وجفاه أقربهم إليه، فأخذت أنضح (۱۱) عنه الهم، وأسرى عن نفسه بعض ما تجد بالفكاهات والأضاحيك، حتى زال عنه الحزن والأسى، وعندما ودعته شد على يدى وهو يقول باسماً: لو أن الناس كانوا فى وفائك يا ناثلة لنسيت مرارة العزل؛ والملك امرأة فروك (۱۲)، لا تكاد تنعم النفس بوصلها حتى تعانى صدّها وقطيعتها. فأجبته مسرعة: أنتم يا وصولجاناً، إذا فقدتم التاج والصولجان. هذا كان حديثى مع أبيك، وهذا كان آخر العهد وصولجاناً، إذا فقدتم التاج والصولجان. هذا كان حديثى مع أبيك، وهذا كان آخر العهد به. والآن أصبحت أقاسى الهجر والملال من فتاته المدلّلة اللعوب ولادة ا فابتسمت ولادة ابتسامة مشوقة وقالت:

ـ إن هذه الفتاة يا سيدتى تُكنُّ لك أخلص الحب وأصدق الوفاء، ولـولا وعـكة

<sup>(</sup>١) أدفع.

<sup>(</sup>٢) الفروك هي المرأة التي تبغض زوجها.

أصابتني ما حجبني عن زيارتك حاجب.

۔ إنه البرد يا سيدتي! حاذريه ولا تستهيني به، فإنه كالحب يبدأ خفيف الوقع ضعيف الأثر، ثم يعظم ويستشرى حتى يصبح داء عضالاً. ثم اعتدلت في جلستها وقالت:

- أتخرجين في المساء يا بنيّتي؟ نزهة مثلاً في قارب في ليالي البدر، أو قضاء ليلة في منية الرّصافة، أو تسلية مع بعض الصديقات في حانة «راميرز» فإن بهذه الحانة فتيات أسبانيات لهن رقص عجيب.

\_أحياناً قليلة يا سيدتى.

- أحسنت أحسنت يا بنيتي! فإن هذه الدنيا أقصر من أن تضيع بين هم وأحزان. ثم رمت ذراعيها إلى جانبيها في ألم وحسرة وقالت:

- آه لو عرف الشباب ما وراء المشيب! زارني بالأمس الشيخ مجاهد الأنصاري خطيب مسجد أم سَلمة ، وهو رجل متزمّت متحرّج ، يخاف أن يتكلم فيأثم ، أو يُرسل نظرة فتهوى به في قعر جهنم . وهو فقيه مُقلَّس ، ولا يلبس «القالص» فوق راسه بقرطبة إلا من حفظ الموطّا للإمام مالك . لم يزرني الشيخ إلا لأن له أبناً يريد أن يجعله مسجلاً لأموال الزكاة . بعد أن عرف صلتي بالوزير أبي حفص بن بُرد . قابلني وهو مطرق مغمض العينين ، يجمع ثيابه في تحرُّز كانه يخشى أن يمسها طرف ثوبي . فقلت في نفسي ساخرة : أفق أيها الأبله وافتح عينيك ، فإنك إن فعلت فلن تصاب بسوء ، وأقسم لو زرتني من ثلاثين عاماً لحملقت في كما يحملق النمر الفاتك ؛ أخبرني بما شاء من شأن ابنه ، ورجاني في أن ألح على الوزير في قبوله ، ثم انطلق كأنه السيل الهدّار(١٠) يصف جهنم وما فيها من ألوان العداب المقيم . فلما ذكّرته بأن الله واسع الرحمة ، وأنه غافر الذنب ، وقابل التوب . ذُعر كما يُدعر الصائد حين تجد طريدته منفذاً للفِرار ، وقال على الفور في حدّة بهذا يا سيدتي يخدع العصاة أنفسهم ، وإن الاعتماد على رحمة الله مطيّة العابثين . وحينشذ أردت أن عابث الرجل فقلت :

ولِمَ خلق الله لنا النعم يا مولانا في هذه الدنيا؟ فأخذ يغمغم في حيرة ويقول: النعم؟ النعم؟ فقلت نعم النعم. لم خلق لنا الجاه والمال؟ لم أبدع الأزهار الناضرة، والثمار

<sup>(</sup>١) الساقط المنهمر.

اليانعة، والأطيار المغردة، والأنهار الدافقة؟ لم خلق الصبح السافر، والأصيل الناعم، والبدر الساهر، والليل الساجي؟ كل هذه نعم عظيمة يا مولانا، وفيها يقول جل شأنه: وهإن تعدُّوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفَّار». وكأنه خشي أن أطيل فلبس خُفيَّة على عجل، وانطلق خائفاً مذعوراً.

فتنهدت ولادة وقالت:

ـ عجيب أمر هؤلاء القوم يضيقون من فضل الله ما اتسع وعظُم. فأسرعـت نائلـة تقول:

- ولكن منهم من يستمتع بالنعيم المباح، وتهزه طرائف الشعر والأدب من غير أن يضيع لله حقًا. أخبرني أبو عمر و المالقي: أنه كان يزور الجبّانة في يوم شديد القيظ، فسعت به قدماه إلى مسجد هناك، فلما بلغه التقى بخطيبه وكان رجلاً حسن السّمت (١٠)، ظاهر الزهادة، فلما ذهبا في شئون من الحديث، طلب إليه الخطيب أن يُنشده شعراً لبعض الأندلسيين فأنشده:

غصبوا الصباح فقسَّموه خدودا واستوعبوا قُضُب الأراك قدودا ورَوَّا حصى الياقوت دون نحورهم فتقلدوا شُهُب النجوم عقودا

فصاح الشيخ من الطرب، وصفق بيديه في مرح خرج به عن وقاره، فلما عاد إلى نفسه قال: أعذرني يا بني فشيئان يقهراني ولا أملك نفسي عندهما: الصوت الحسن، والشعر المطبوع الرقيق.

وسمعت أن محمد بن عبدالله قاضي الجماعة في عهد الناصر خرج يوماً لحضور جِنازة، وكان لرجل من إخوانه منزل بالقـرب من مقبـرة قريش فعـزم عليه في الميل إليه فنزل، وأحضر له طعاماً، ودعا جارية له فغنّت:

طابت بطيب لثانك الأقداع وزها بحمرة وجهك التفاح وإذا الربيع تنسَّمت أرواحه نمَّت بعرف نسيمك الأرواح وإذا الحنادس البست ظلماءها فضياء وجهك في الدجى مصباح

<sup>(</sup>١) الهيئة وهي صفة تلصق بأهل الخير.

فطرِب القاضي، وكتب الأبيات على يده، ثم خرج للصلاة على الميت فرأى الناس الأبيات على ظهر يده، وهو يكبر على الجنازة. وقد كان هذا القاضي من أزهد الناس وأعدلهم حكماً. والحقيقة يا فتاتي أن الإنسان إذا خشيي ربه في السر والعلانية، واجتنب كبائر الإثم والعدوان، فله أن ينعم بكل ما خلق الله من متاع حلال. ثم حدَّقت في وجه ولادة كأنها تريد أن تستكشف ما وراءه من أسرار وقالت في دُعابة:

- ـ ومن الفائز الأول الآن في خِطبة سيدة الحسن والجمال؟
- ـ أيُّ فوز وأي حسن وجمال يا نائلة؟ فتكلفت نائلة العبوس وقالت:
- ـ أنت لا تكتمين عني شيئاً يا بنيتي، وما فائدة الكتمان وقد أصبح الأمر حديث الناس، ومدار سمرهم؟ حتى كاد كل غصن في حدائق قرطبة ينادي صاحبه هامساً: ولادة وابن عبدوس!
- ـ إن ابن عبدوس يزور ندوتي كل ليلة، وهو فتى أديب شاعر، عذب الحديث حلو النادرة.
- آه من عدوبة الحديث وحلاوة النادرة؛ إنهما يا فتاتي أول ما ينصبه الرجل لنا من حبائل. سليني يا ولادة عن شئون الحياة قبل أن تفقديني. إنني سجلها الجامع الذي يجد فيه كل حائر ما يهديه ويسدّد خُطاه. ابن عبدوس رجل عظيم مثالق، ابن عبدوس شاعر مجيد وكاتب فذ. ابن عبدوس وزير له جاه ومكانة، غير أنه ذئب لا يؤمن جانبه، ولا تُرجى عواقبه، وكفاه وصمة اسمه الاسباني الذي يدل على سوء أصله، والذي يجب أن يقصيه عن أن يامُل في الاتصال ببنات الخلفاء، هذا أسقطه من حسابي، وأحسب أنك تسقطينه من حسابك أيضاً، وبين شباب قرطبة من ذوي الحسب والمجد من يهبون حياتهم ليشرفُوا بالتزوج بك، ولكن الذي آخذه عليك يا بنيتي أنك طير لا يستقر على غصن، ولا يطمئن إلى ركن. أنت شديدة الطموح يا فتاتي، وكلما ظفرت بشيء هان عندك، لأنك ظفرت به، فطلبت غيره مما يصعب مناله، أنت تائهة في بحر الحياة المائج، والسفن تمرَّ بك، فإذا تشبئت بسفينة ظهرت لك في الأفق أخرى، فغادرت الأولى وألقيت بنفسك إلى الثانية. إن مجلسك يحوي أكرم فتيان قرطبة أرومة، وأشرفهم منبتاً، وأنت تُلهين هذا بابتسامة، وهذا مجلسك يحوي أكرم فتيان قرطبة أرومة، وأشرفهم منبتاً، وأنت تُلهين هذا بابتسامة، وهذا بهزّة رأس، وهذا بكلمة طيبة، وذاك بوعد كاذب، لا لأنك لا تحبينهم جميعاً، بل لأنك ترغين في مهلة حتى يهتدي قلبك الحائر، أو عقلك المملوء بالمطامح إلى من يحسّن ترغين في مهلة حتى يهتدي قلبك الحائر، أو عقلك المملوء بالمطامح إلى من يحسّن ترغين في مهلة حتى يهتدي قلبك الحائر، أو عقلك المملوء بالمطامح إلى من يحسّن

اختياره، ومن تتحقق به الغاية التي ترمين إليها. أنت يا سيدتي كالبخيل الذي حبس ماله فلا يبيع ولا يشتري مخافة أن يُغبن في درهم أو درهمين. أسرعي الاختيار يا فتاتي، فإن للشباب أواناً، وإن الورد إذا ذبل لم يبق منه غير أشواكه! أسرعي الاختيار يا ولادة، وابتعدي عن كل ما يمت إلى أصل قوطي أو بربري، فإني لا أحب البربر. إنهم يُبدلُون علينا بطارق بن زياد، وأنا لا أحب طارقهم هذا. وأين هو من موسى بن نصير أو من ابنه عبدالعزيز الذي قتله البربر؟

- دعينا بالله يا نائلة من ذكر البربر ومن ذكر الزواج، وخذي في الحديث عن المدينة
   وما فيها من أخبار وأسرار.
- المدينة هادئة، ولكني أظنه هدوءاً لا يدوم، إنه يا سيدتي هدوء الطفل الغضبان، الذي طلب لعبة فلم يظفر بها، فطفِق يبربر ويهمهم، حتى ملّ البربرة والهمهمة فسكت على دخل، وتربص لفرصة الوثوب. إن القرطبيين يا ولادة لا يرضون بغير الخلفاء بديلاً. إنهم يحبون الخلافة، ويعشقون مظاهرها، ويحنون إلى مراسمها. هاتي لهم خليفة من فَخّار ثم انظري كيف يجلونه ويبجلونه؛ إنهم رضوا حيناً بحكم المنصور أبن أبي عامر الحاجب، لأنه بهرهم بتوالي فتوحه وانتصاره، ولولا ذلك ما صبروا عليه يوماً أو بعض يوم. وهذا الحكم الذي ابتدعه لنا ابن جهور ثقى يا فتاتي أني أحب الرجل وأكبر فيه الإخلاص والنزاهة هذا الحكم الذي يشترك فيه جماعة لسياسة الدولة وحياطتها لا أستطيع استساغته.
  - إنهم يقولون إن ابن جهور نقله عن قدماء الإغريق والرومان .
- لا إغريق ولا رومان يا ولادة. وإنما الرجل رأى رؤوس من استبدّوا بالحكم قبلة تتدحرج من عروشهم، فاحتاط لحياته، واختبأ وراء جماعة ليحكم من غير أن يكون له اسم الحاكم أو تبعته.
  - إنك تعرفين كل شيء يا ناثلة!
- إنني أعرف سرَّ كل رجل وسرَّ كل امرأة في هذه المدينة ، ولولا ذلك ما لقيت منهم
   كل هذا التبجيل . إن الإنسان يخضعه الخوف ، ولا يخضعه بذل المعروف .

زارني ابن زيدون منذ أيام فنصحت له أن يبتعد عن تلك المرأة التي يدعونها عائشة

بنت غالب، إنها أسبانية الأصل، لثيمة المنبت، جاسوسة للأسبان وإن بالغت في كتم أسرارها. وهي امرأة مخيفة، تقتنص الرجال، وتُلزمهم التزوج بها، حتى إذا سئمتهم قذفت بهم من حالق (۱) كما تقذفين بقشرة البرتقال. نصحت للفتى كثيراً، وحدّثته بجملة من أخبارها، وأخبرته بأنها ألقت شباكها مرّة على أبي القاسم ابن قاضي الجماعة، فسدّت عليه المسالك، واجتذبته بأفانينها، فانقاد إليها مسحوراً مأخوذاً. ثم تزوجها وعاش في جنة حبها كما يعيش الطائر في قفص من ذهب، فلما هدأت نار السحر، وانقشعت عن عينيه الغيابة، أراد أن يخرج من هذه الجنة وأن يلوذ بغيرها من جنات الأندلس العالية، ولكنها ما كادت تلمح في عينيه ما كان يدور في نفسه من طلاقها، حتى ضاعفت من إغرائها ونصبت حوله حبائلها، غير أنّ شيئاً من ذلك لم يُفلح، وتشبّت الفتى بالطلاق، فلما يشت منه، وعلمت أنه مطلقها لا محالة، أرسلت في طلبه فحضر إليها، وكانت قد أعدّت قرصاً وشطرته شطرين، ووضعت في نصفه سمًّا، فلما همّ بوداعها بكت أشدّ بكاء وهمّت لعناقه وهي تقول والعبرة تخنقها، إن أمها أخبرتها أن الحبيبين إذا تناصفا قرصاً عند الوداع فلا بد وهي تقول والعبرة تخنقها، إن أمها أخبرتها أن الحبيبين إذا تناصفا قرصاً عند الوداع فلا بد المسكين، وقسمت القرص، وأعطته النصف المشغول فأكله، وانصرف إلى داره، ولم المسكين، وقسمت القرص، وأعطته النصف المشغول فأكله، وانصرف إلى داره، ولم المسكين، وقسمت القرص، وأعطته النصف المشغول فأكله، وانصرف إلى داره، ولم

وما كاد ابن زيدون يسمع مني هذا الخبر حتى ذُعر واصفر لونه، وهاله الأمر، وأكثرُ ظني أنه سينفلت منها قبل أن تُحكم انطباق الشبكة. إن ابن زيدون يا ولادة أبرع كاتب، وأصدح شاعر في جزيرة الأندلس جميعها، وسيكون له شأن أي شأن، وأولى بك أن تجتذبيه إلى ندوتك التي تذخر بأدباء قرطبة وعظمائها.

فتململت ولادة في مجلسها قلقة مضطربة ، وطاف برأسها أنها لم تسمع منذ الصباح إلا حديثاً عن ابن زيدون ، ومواهب ابن زيدون ، وفتنة الناس جميعاً بابن زيدون . وهي ترى في الرجل وفي أدبه ما تحن إليه نفسها الطموح ، ولكنها كانت تخاف إن هي وصلت به حبالها ، واتخذته لها زوجاً ، أن يبقى كما هو أديباً شاعراً ، دون أن يكون له من صفات الرياسة وعلو المكانة ما يحقق آمالها .

أذهلتها هذه الأفكار عن جليستها وقتاً قصيراً، ثم سمعت نفسها تقول:

<sup>(</sup>١) مكان مشرف مرتفع.

\_ إن ندوتي يا نائلة لا تتسع لصغار الكتَّاب. وما كادت تتمُّ عبارتها حتى ملأت نائلة فضاء البهو قهقهة، وصاحت في عجب ودهشة:

- ابن زيدون من صغار الكتَّاب؟! أتعيشين يا ابنة الخليفة في قرطبة، أم فوق السحاب، أم وراء سدّ ياجوج ومأجوج؟ أسرعي يا سيدتي فقد فاتك الركب، ثم هاتي أذنك أحدَثُك بسرّ أقسمت على أن أكتمه وألاً أبوح به لأحد. ثم قالت في صوت خافت: إن ابن جهور يضع عليه عينه ليوليه منصب الوزارة بعد وقت قصير.

فظهرت الدهشة على وجه ولادة، وأحسَّت نائلة أنها تشك في صلتها بابن جهور، وفي أنه يتخذ منها موضعاً لسرّه، فقالت في هدوء:

ـ إن ابن جهور رجل داهية قناص للفرص، يعرف أين يجد ما يطلبه، ويعرف كيف يستعين لما يطلبه، وقد عرَف صلتي بالوزراء وكبار الدول ورؤوساء الجماعة، وعرَف أن أخبار قرطبة تتزاحم على بابي كما يتزاحم الموج على ساحل البحر الأخضر، فليس بعجيب يا سيدتي أن يزورني بين الحين والحين، وليس بعجيب أن يتحدث إلىّ في شئون الدولة. وقد جرى ذكر ابن زيدون على لساني عندما زارني آخر مرة ورأيت وجهه ينقبض وينبسط هكذا كما تنقبض وتنبسطيدي هذه. فقلت له: ألا يعجبك الرجل؟ فابتسم وقال: يعجبني، ولكن الذي أخشاه أن يجنى عليه ذكاؤه، وتتعثر به مطامحه. هذه كانت عبارة الرجل كما قالها. فقلت له: إنه خير ألف مرة من وزرائك المهازيل عبيد الحسان، الذين هم دائماً زينة المحافل، وهزيمة الجحافل، والذين لا يحبون أن يروا كأساً فارغة أو مملوءة: فإن كانت فارغة ملئوها، وإن كانت مملوءة أفرغوها في بطونهم، فابتسم ابن جهــور متألمــاً وقال: وابن زيدون صاحبك اسبقُهم في هذا الميدان، وأخبرهم بقلوب الحسان، وقـد سمعت أخيراً بصلته بعائشة بنت غالب، وأنت تعلمين من أمرها أكثر مما أعلم. فاجترأت على الكذب وصحت في وجهه: إنه تركها وقطع صلته بها. فأجاب: هذا حسن، هذا حسن. ثم هزّ كتفي بيده مازحاً وقال: إن ابن زيدون رجل ستطلبه المناصب قبل أن يطلبها، وثقي أنه سيكون وزيراً بعد أيام. فقلت له: إن الدولة في أشد الحاجة إلى رأيه وإلى قلمه وإلى دهائه، وإن حبّ القرطبيين له سيجمع حول دولتك الكلمة، ويحول دون الثورات التي هزّت عروش من سبقوك، فهل أسمع غداً أنك أخترته وزيراً؟

ثم اتجهت إلى ولادة وقالت: أتعجبك هذه الصراحة يا فتاتي؟ فتكلفت ولادة

# الابتسام وقالت:

- ـ وبم أجابك؟
- لم يقل شيئاً، غير أنه حينما هم بالقيام همس في أذني قائلاً: لقد تبسَّطنا الليلة في الحديث فوق ما كنت أريديا نائلة، فأكتُمي هذا السر واجعليه بيني وبينك، ولا تشركي فيه ثالثاً.

# ثم قهقهت وغمزت بعينها وقالت:

- أرأيت كيف أني حفظت السر ولم أشرك فيه ثالثاً؟
- وعلى هذا سيصل ابن زيدون إلى منصب الوزارة غداً أو بعد غد؟
- بعد ثلاثة أيام، ودعيني الآن أذكر لك ما قدمت لأجله، إني سأدعو ابن زيدون وأصحابه من كبار الكتاب والشعراء والوزراء، وسأدعو أجمل فتيات قرطبة وأشرف أسرها، وستكون ليلة مشرقة ضاحكة قلّ أن يجود بمثلها الزمان. وقد جئت لأدعوك، فإن ندوة لا تكون بها ولادة بنت المستكفي تفقد روح المرح والجمال والبهجة والسرور. أرجو يا سيدتي أن تشرّفيني بقبول هذه الدعوة.

ففكرت ولادة قليلاً، ومرّ بخيالها أن القَدَر يريد أن يجمعها بابن زيدون، وأنها كيفما حاولت لا تستطيع الفكاك من أيدى القدر، فأجابت:

ـ إني أقبل هذه الدعوة مسرورة مغتبطة ، وأشكرك أجزل الشكر على هذه العناية .

وتحركت نائلة للقيام، وتكررت القُبُلات للوداع، وغادرت البهو بعد أن ملأته حديثًا مختلف الفنون، كثير الشجون.

وما كادت تستوي على محفَّتها(١) حتى أمرت حامليها أن يذهبوا بها إلى دار ابسن زيدون لتدعوه إلى صنيعها. فلما دخلت عليه رأته حزيناً مهموماً، فسألته عمَّا به في ذعر وقلق فقال:

ـ لقد نصحني كل صديق باجتناب عائشة ، وكثيراً ما حدَّرْتِني من التزوج بها ، ولكني أخاف عاقبة مغاضبتها ، ولا أجد في نفسي من الجرأة ما يمكنني من قطع حبالها .

<sup>(</sup>١) مركب النساء كالهودج.

#### فضحكت نائلة وقالت:

- اهذا ما يقلق بالك، ويكدر صفاء وجهك الوسيم؟ اكتب إليها الأن رسالة موجزة فاصلة تقطع كل ما بينكما من صداقة، ولا تبال ولا تأبه لما تجرّ من عواقب.
  - ـ لا أستطيع يا نائلة وأخاف. . . فقاطعته في حزم:
- ـ اكتب يا أبا الوليد، واترك الأمرلى، فإن الخوف من الثعبان لا يقتل الثعبان. إن جاريتها «غالية» جاسوسة لي عليها منذ زمن بعيد، وسأعمل كل ما أستطيع لأجنبك شرها. قم يا بنى فإن الوزارة ترِف بجناحيها فوق بابك، وقد خدعت ابن جهور وأخبرته كذباً أنك هجرتها وسللت ثيابك عن ثيابها. فقام ابن زيدون إلى أوراقه يتعثر، وكتب بعد تردد:

وهذه آخر رسالة إليك، فلا تطمعي بعدها في لقاء، وحصني نفسك بالياس، فإن نفسي إذا انصرفت عن الشيء فلن تعود إليه».

ونادى خادمه عليًّا وأمره أن يسرع بالرسالة إلى دار عائشة . ثم اتجه إلى نائلة يقول :

أسمعت بقصة طارق بن زياد حين أحرق سفنه على شاطىء بحر الزقاق؟ أنا اليوم أحرقت سفنى، ولله الأمر من قبل ومن بعد! عرضنا على القارىء صورة لنائلة الدمشقية بقدر ما يستطيع القلم أن يصور، وتركناه يستشف صفاتها وطبائعها وأسلوب حياتها من حديثها الفياض الطويل الذيول، الحاثر المذاهب، الذى يطرُق كل باب، ويسلك كل سبيل. ولا نريد أن نتبرع للقارىء بذكر ما نعلم من حقيقة مزاجها وفلسفتها في الحياة، حتى لا نفسد عليه نهج تفكيره. على أنه قد يصل بنفسه وبالقليل مما مر ويمر عليه من أحوالها إلى أكثر مما نعلمه، أو إلى أدق مما نزعم أننا نعلمه. وأعظم ما يفسد على المرء تفكيره أو يشوّه خياله، أن تخبره بكل شيء فلا تدع لتفكيره أو خياله مجالاً يجول فيه، ويخلّق من الصور ما تطمئن إليه نفسه.

كانت أسرة نائلة من الأسر الطارئة على الأندلس، استدعى عبد الرحمن الناصر لدين الله جدّها من الشأم سنة ثلاثين وثلاثمائة، وكان ذا معرفة بزراعة الأرض وطرق استنبات الفاكهة، فوكل إليه شئون ضياعه الواسعة، فقام عليها أحسن قيام، وأشرف أدق إشراف، وبذل فيها من جهده وفنه خير ما يبذُل العامل القوى الأمين، حتى أصبحت بعد سنوات جنات وافرة الثمار، كثيرة الغلة ، فمنحه الخليفة جزاء إخلاصه أرضاً تقرب من قرطبة تمتد على شاطىء الوادي الكبير إلى مسافة بعيدة، فعمل فيها الدمشقى جاداً، ونقل إليها من الشام كثيراً من أشجار الفاكهة مما جعلها مضرب المثل في النماء والازدهار، وأخرجت من انواع الثمار ما يندر أن يكون له مثيل في المشرق، فزاد دَخْله، وعظمت ثروته وأصبح من كبار أثرياء المدينة، ولما أدركته المنيّة، ترك ثروته لابنه الذي لم يرزق سواه. وكان ابنه قد تزوج فتاة جميلة لها مجد ومكانة وثروة، فولدت له نائلة. ثم مرت سنون مات في

غضونها أبو نائلة وترك لها مالاً وجاهاً. وتزوجت بعد وفاته أحد أبناء عمومتها فسعدت بزواجها، غير أن سعادتها لم تدم طويلاً فمات لها ولد في ريعانه، ثم قُتل زوجها في أعوام الفتنة، قتله النبربر فيمن قتلوا في ذلك اليوم العصيب حين دخلوا قرطبة عَنوة لإعادة المستعين بالله إلى عرش ملكه. وقد حزنت نائلة لفقد زوجها، غير أن الحزن ككل شيء في هذا الوجود قلق ملول، لا يلازم أصحابه طويلاً. فما كاد يمرّ عام أو بعض عام حتى عادت إلى مرحها وما فطرت عليه من لهو وإسراف. كان لها مال وجمال وفراغ، وكانت لها ثروة من أدب وتثقيف ولطف حديث ودُعابة حلوة، وكان أظهر ما تمتاز به بين أترابها إجادتها اللغة الأسبانية، شُغفت بها منذ نشأتها، وتلقتها عن أساتذة من اليهود والقساوسة الأسبان. كانت امرأة ضحوكاً تحب الحياة وتعشق كل ما فيها من بهجة ونعيم، فأصبحت ندوتها حافلة بوزراء قرطبة وعظمائها وأدبائها.

جلست ناثلة فى سريرها وقد ارتفع الضحا، فأقبل عليها جواريها ليقمن بواجب الخدمة على عادتهن فى كل صباح، فهذه تملأ أخاديد الرجه بالمساحيق، وهذه تكحل العينين وتزجج (۱) الحاجبين، وهذه تطارد كلّ شعرة بيضاء فى رأسها نصل عنها الخِضاب، فتعيدها سوداء كحالك الليل، وهذه تدلك الساقين الباردتين لتردّ إليهما حرارة الحياة. وجملة القول إنهن كن يُنشئنها إنشاء فى كل صباح، ويصانعن جيش الطبيعة التتارى المدمر بألوان من الخداع لا تجوز عليه ولا على الناس.

جلست نائلة في سريرها تتثاءب في تكاسل. ثم دعت إليها سُعْدى قَهْرَمانة القصـر فاتجهت إليها وقالت:

- أريد أن تبذّلى كل فنونك فى أن تكون حفلة الليلة من أروع ما صنّع بقرطبة من حفلات، لا تدّخرى مالاً، ولا تتحرّجى من لوم المتزمّتين، وقد أعلمتك أمس بضيوفى، ولكل منهم ميل، ولكل منهم نزعة، فأعدّى لكل واحد ما ترتاح إليه نفسه، ثم أعدّى لهم جميعاً ما يبعث المرح ويطلق النفوس المكبوتة، أريد أن تتحدث قرطبة كلها بما يكون فى هذه الليلة من مبتدّعات السرور، أريد أن أعيد بها عظمة الأندلس، ومرح الأندلس، وعبث الأندلس، فماذا تقولين؟

فأطرقت سعدى كالمفكرة، وأخذت تمرّ بسبابتها فوق جبهتها ثم قالت:

<sup>(</sup>١) تصلحها وتساويها.

- ـ أما أنواع الطعام وألوانها فقد دوّنتها فى صحيفة بالأمس، وهى تجمع كل ما يخطُر وما لا يخطر ببال من لذائذ الطعام، وبقبو القصر كلّ صنوف الشراب، وكل رحيق مختوم مزاجه من تسنيم. أما ضروب اللهو الأخرى فإنى أنتظر أمرك فيها.
- أرسلى إلى «غاية المنى» المغنية ، وإلى «جُمانة» الراقصة ، ثم إلى الراقصات الأسبانيات «بحانة راميرز» ، وادعى «الزرافة» المضحك الممخرق ، ولا تنسى يا سعدى شيئاً مما يبهج النفس ويثير الطرب . وهذا مفتاح خزانتى فخذى منها من المال ما شئت .

وما كادت سعدى تغادر الغرفة حتى دخلت إحدى جواريها لتنبئها بأن امرأة محجَّبة الوجه تلح فى لقائها، وتأبى أن تبوح باسمها، أو تذكر حاجتها. فأطرقت نائلة طويلاً، ثم رفعت رأسها وقد طافت بوجهها ابتسامة طائرة، وقالت: دعيها تدخل يا نشوة. فدخلت بعد قليل امرأة ملففة بخمارها، كأنها قطعة من الليل، فلما جاوزت باب الغرفة، رفعت قناعها فإذا هى «غالية» جارية عائشة بنت غالب. وبعد أن حيَّت نائلة قالت:

- ـ إن الحرب يا سيدتى فى دارنا قد صُفّت جنودها، وأرهفت سيوفها، ولن تمضى أيام حتى يندلع لهيبها فى أرجاء قرطبة.
- \_ أعرف يا غالبة أن عائشة ممن يحرق مدينة بأسرها ليقتل فيها عدواً واحداً، وأعرف أنها لن تترك لعدوها فرصاً ليُعدَّ عدته أو يأخذ حِدْره. ولذلك سبقت للاستعانة بك لتكونى ناقوس الخطر بيننا وبينها حتى نستطيع إحباط كل شرّ تدبّره، وإخماد كل نار تشعلها. ماذا فعلت حينما وصلت إليها رسالة ابن زيدون؟
- أرأيت جبال النار يا سيدتى؟ كانت جبل نار. أرأيت البحر الثائر حينما يشتد النوء، وتعصف الزعازع؟ كانت البحر الثائر. أرأيت...
- \_ كفى يا غالية! أعرف كل هذا وأكثر من هذا، ولكنى أريد أن أعرف ما اعتزمته، أريد أن أعرف السلاح الأول الذي اختارته، ثم ناحية الهجوم التي تصوّب إليها سهامها.
- \_ إن سلاحها الأول مسموم قاتل يا سيدتى، وهو أحطّ سلاح وأحقره، وقد تبيَّنت من حديثها أن سيدى ابن زيدون أيام تدلهه فى هواها، لم يحترس ولم يحترز، فكان يبعث إليها برسائل فيها سخرية وتندر واستخفاف بعميد الجماعة ابن جهور ورجال دولته. وقد حفظت الملعونة هذه الرسائل فى خرانتها لتشهرها فى وجهه إذا حدثته نفسه بالانفلات من

- يديها. وأعلنت بالأمس في صراحة أنها ستضع هذه الرسائل في يد ابن جهور.
- ويل للفاجرة! إن لها شيطاناً عبقريّاً. أهكذا ونحن على أبـواب الـوزارة تنقض علينا هذه الحية الرقطاء لتفسد كل شيء؟ ثم صمتت طويلاً وقالت:
  - ـ سأزورها غداً يا غالية ثم يكون ما يكون. أين تضع هذه الرسائل؟
    - في خزانة بجانب مرآتها بالغرفة الغربية.
      - ـ وأين تحفظ مفتاح الخزانة؟
- ۔ إنها لا تتركه يا سيدتى في يقظة أو في منام، فهو دائماً معلَق بخيط من حرير في عنقها.
- حسن يا غالية ، حسن جدّاً ، وهنا عادت إلى وجه نائلة ابتسامته ، ومدّت يدها تحت وسادتها ، فأخرجت قبضة من دنانير ألقتها في يد غالية وهي تقول: شكراً يافتاة . إن خبرك هذا يساوى أضعاف هذه الدنانير. ثم سألت كأن خاطراً جديداً عرض لها:
  - ألا يزال ذلك الأسباني الطالب بجامعة قرطبة يز ورها؟
    - ـ يزورها الآن قليلاً يا سيدتي.
    - هل بينها وبينه صلة غرام؟ فابتسمت غالية وقالت:
- لا يا سيدتى، أنه شاب دميم سقيم الجسم، لا يتحدث إلا عن دروسه بالجامعة، وأساتذته بالجامعة.
  - لعل وراء الأكمة ما وراءها يا غالية!
- يجوز يا سيدتى، ولكن لا يظهر لى إلى الآن من زيارته شىء إلا أن عائشة تعطف
   عليه لأنه إسبانى، ولأنه طالب علم فقير.
  - \_ ما اسمه؟
  - أسبيوتو. وهو يدرس الطب على ابن زُهر.
- أسبيوتوا يدرس الطب على ابن زُهر! ثم تنهدت وقالت: ندع هذا الرجل الآن. ولكن افتحى عينيك يا غالية والله معك ومعنا. فشكرتها الفتاة وخرجت مُحجّبة كما دخلت.

وجاء المساء، وتوافد على القصر وزارع قرطبة وعظماؤها وشعراؤها، وأديبات قرطبة وكراثم أسرها. وكان بين الجمع من كبار المدعوين أبو الوليد محمد بن عميد الجماعة، وأبو حفص بن برد، وأبو مروان بن حيان المؤرّخ، وابن زيدون، وابن عبدوس، وابن الحنّاط الكفيف الشاعر الطبيب. وكان بين المدعوات أم العلاء الحجازية الأديبة الشاعرة، ومريم العروضية مولاة ابن غُلبون، وقد ازدان الجمع بكثير من الفتيات اللاتي نشأن في النعيم، ودرجن في باحة العز والثراء، وصوّرهن الله فتنة لخلق الله في اللاتي نشأن في النعيم، ودرجن الأسباني مزيج عجيب من سحر الشرق وقسامة الغرب، هذه الأرض. والجمال العربي الأسباني مزيج عجيب من سحر الشرق وقسامة الغرب، وصورة راثعة لما تستطيع أن تُبدعه الصحراء الجافية إذا نعمت بالظل والماء، ونفحها برد الشمال. وإذا أضيف إلى هذا الجمال لطف الحديث وأدب الطبع ونزاهة الخُلق، كان فتنة العيون، وشرك الألباب.

وبعد قليل وصلت محفة ولادة ومهجة القرطبية إلى القصر، فهرعت نائلة للقائهما، وأقبل الضيوف إليهما يحيونهما في حفاوة وتكريم. وحينما تقدم ابن زيدون لتحيَّة ولادة، قالت نائلة:

- \_ هذا يا ابنة الخليفة شاعر قرطبة أحمد بنَ زيدون الذي جعل شعره مرايا للحسان، فمدت ولادة يدها إليه في ابتسامة زهراء وقالت:
  - ـ أرجو أن تكون مراياك صادقة يا سيدى، فبُهِر ابن زيدون وتلعثم لسانه، ثم قال:
- \_ إننى يا سيدتى سأحطم مرايا شعرى كلّها، لأنها أصبحت لا تعجبنى، وسأصطنع مرآة جديدة لأجمل فتاة في أرجاء الأندلس. فأرسلت ولادة ضحكة هادئة، ثم قالت في صوت ساحر، ودهشة مصنوعة:
  - \_ أجمل فتاة في أرجاء الأندلس؟ من هي؟ ليتني كنت أعرفها!
- \_ لو نظرت في مرآتك لعرفتها لأول نظرة. فاحمر وجهها من الخفر(١)، وأسبلت جفنيها على عينين تأتلقان بوميض الشباب ثم قالت:
- ـ إنك لطيف مجامل يا أبا الوليد، وإن لكم أيها الشعراء نمطاً في التعبير نعرف

<sup>(</sup>١) الحياء .

ونعرف أنه محض خيال لا يسكن الحق في بيت من أبياته، ومع هذا نُلقى إليه بأنفسنا في غير خوف أو حذر، ونستمع إلى أنغامه في شغف، وندنو منه رويداً مأخوذات، كأنه رُقيْه ساح.

\_ قرأت فى بعض أساطير قُدّامى الأسبان يا سيدتى: أن الله حينما خلق الجمال وسوّاه على أبدع صورة وأحسن تقويم، انطلق مع الناس فى الأرض يضطرب فيما هم فيه يضطربون ويعيش كما يعيشون لا يمتاز عنهم بميزة، ولا يختص بكرامة.

وبينما كان يشرب من غدير ساكن، إذ رأى خيال وجهه في الماء، فبُهر لما راعه من قسامة وجهه، ووسامة طلعته، وإبداع الخالق العظيم في تكوينه، وسخط على الناس لأن لهم عيوناً لا ترى، وقلوباً لا تنبِض بعاطفة. ثم أخذ طريقه إلى مأواه حزيناً كاسف البال، فلما طال حزنه، هبط عليه ملك من السماء فبنَّه الجمال آلامه، وشكا إليه إهمال الناس إياه، وأن الله وهب له نعمة ولم يخلق من يقدُّرها ويعرف لها قيمتها. فرقَّ الملك لشكواه، واستجاب الله بعد قليل لدعائه، وخلق في الناس الحب، فتهافتوا على الجمال، وتراموا نحوه، وأخذوا يصيحون حوله بكلام مختلط مضطرب، حتى كادوا يُصمون أذنيه. ففر الجمال منهم إلى الغابة فزعاً مكدوداً، برماً بما سمع من صيحات جافية، وأصوات نابية، قد تدل على حبٍّ، ولكنه حبٌّ عنيف قاس، خلا من الحنان، وأجدب من رقَّة العاطفة. عاد الجمال يبكي، فهبط عليه الملك غاضباً في هذه المرة وقال: مم تبكي أيها الجمال؟ فأجابه : إنني أبكى لأن الله أنعم علَّى بنعمة عادت نقمة وشراً مستطيراً ، حتى أصبحت أوثر عليها الموت، ليتني كنت دميماً، فإني أرى كل دميم يعيش في أمن وعافية. أما أنا فمن الصباح إلى المساء يحيط بي قوم غلاظ عابسو الوجوه، يدقون صدورهم، ويعـوون في وجهى عُواء الذئاب الجائعة ، إن كان هذا هو الحبِّ ، وإن كان هذا الصياح اليابس في لغة البشر تقديراً للجمال، فإني في غني عن هذا الحب، وفي غني عن هذا التقدير، وأتمني لو عدت كأول عهدي بين قوم لا قلوب لهم ، فقد كنت ـ على تُعس ما كنت فيه ـ قرير النفس هادئا مطمئنا

فاشفق عليه الملك، وسأل الله أن يمنح الناس الشعر، فأجاب الله سؤاله، وخلق فيهم الشعر، وخلق معه الغناء والموسيقى، فاتجهت هذه الفنون إلى الجمال في أدب المتوسل، وذلة المستعطف؛ وأرسلت أصواتها رخيمة صدّاحة، تصوّر خوالج النفس

ولواعجها في نغم تقف له الطيور في سمائها، وتهتز الغصون في أدواحها. وما كاد الجمال يُلقى نحوها سمعه، حتى أسكرته رئاتها، وأطربته ألحانها. ومر به الملك وهو مضطجع في ظل زيتونة مهدّلة الأفنان، يجرى من تحتها غدير هادىء الخُطا، يتعشر فوقه النسيم، والشعراء ينشدون، وآلات الطرب تعزف، فقرب من الجمال وقال: لم لا تناديني اليوم؟ فظهرت الحيرة على وجه الجمال وقال: لقد ناديتك يا أخى مرتين، فلم أرد أن أزعجك بعدهما، فاذهب إلى السماء موفّقاً، فالأرض بخير ما لقيت حباً شريفاً، وجمالاً عفيفاً.

- هذا عجيب. وقد رأيت في إقليم طالقة ، وهو من أقاليم إشبيلية ، تمثالاً من المرمر لجارية لم تقع العين على أجمل منها ، وعلمت أن الأقدمين كانوا يدعونها إلهة الجمال . أمًّا أسطورتك هذه فلم أسمع بها ، ثم حدقت فيه النظر وقالت: وأخشى يا أبا الوليد أن تكون من أساطير خيالك ، فأسرع ابن زيدون قائلاً:

- لا يا سيدتى، إن بيننا من اليهود من يتقنون الأسبانية، وقد عثروا على آثار كثيرة للقوط فى بيت الحكمة بطليطلة بعد هزيمة «لُذريق» ومن هذه الآثار كتب فى العلوم والشعر والأدب ترجمها اليهود وأذاعوا أسرارها. وبينما هم فى الحديث إذ أقبل عليهما الوزير ابن عبدوس، وأخذ بيد ولادة قائلاً: ألا تحب سيدتى أن تخرج إلى الحديقة قليلاً لتتمتع بأنفاس النسيم فى هذه الليلة المقمرة قبل موعد العشاء؟ أنا واثق أنك لا تملين حديث شاعرنا أبى الوليد، ولكننا نترك فى الكأس بقية إلى ما بعد العشاء.

وقامت معه ولادة وهى تنظر إلى ابن زيدون نظرة مبهمة، فيها اعتذار، وفيها ألــم وإشفاق.

سارت ولادة وابن عبدوس فانطلقا مع الضيوف هنا وهناك في أفناء المحديقة يتجاذبون أطراف المحديث، ويتناقلون الأفكايه والنوادر في مرح وابتهاج. وجلس ابن زيدون وحده مطرقاً وقد لعبت به هواجس نفسه، وعصفت به لواعج حبه: أين أنا؟ وأين كنت؟ ومن هذه التي كانت بجانبي حتى أخذها هذا المنحوس الطلعة، الأغمُّ القفاء الوغد المأفون؟ أهذه ولادة؟ ولادة بنت المستكفى التي صورها الله للجمال مثالاً، وجعلها للظرف عنواناً. ولادة التي تأنقت القدرة الإلهية في خلقها لتكون نموذجاً لما أعد الله للمؤمنين من ثواب في جنات النعيم، ومعنى مجسَّماً لما حاول الشعراء أن يبوحوا ببعضه فوقف بهم الخيال، وضاق النظم، وعجزت القافية؟ وأين أنا منها؟ وأين منها ذلك الشاعر

التائه المضطرب، الذي أضاع ردّحاً من شبابه في غزل كاذب، ونعيم موهوم، وأبواب الجنة منه على قيد خُطُوات، وحوراء الفردوس في دار تكاد تصاقب داره؟ أنى رأيت في عينها حبًا ملائكيًا طاهراً، كاد يحترق له قلبي، وسمعت في صوتها ربَّة عذبة سحرت لبي. فهل أنا محب محبوب؟ هل أنا بهذا الجمال قمين؟ وهل تُقبل الجنة على هكذا مرة واحدة من غير أن أخوض إليها المكاره؟ وهل يسعى إلى هذا الحسن الفاتن طائعاً مرخى العنان من غيران أقضى فيه ليلة سهاد، أو أسفح دمعة عين؟ إننى لا أكاد أصدق. إن قوانين الدنيا ومناهج الأيام لا تأتى على هذا النحو. , إن الدنيا لا تجود بنعيم إلا إذا أخدت من الجهد والكد والتبريح ما يساوى ثمنه أو يزيد، وهي إذا أعطت لا تعطى مرة واحدة هكذا بالهيل والهيلمان من مخطىء. إننى مخدوع. إنها لا تحبني. وأنا رجل مغفل سريع إلى الحكم، وثاب إلى التشبث بالوهم. إنها فتاة مهذبة كريمة النجار، مرهّفة الذوق، رأت رجلاً شاعراً مغروراً، فأرادت أن تجامله وتلاطفه وترفق به، فابتسمت له، وأطالت معه حبل الحديث. هذا كل فامتجح من أمثالي. أمّا أن أقول إنها تيمل إلى، فأمر مضحك.

ثم أخذ في الضحك، ولكنه وقف عنه فجأة وقال عابساً: لا. لا. إن نظرتها الأخيرة إلى حينما دعاها هذا الغراب المشئوم للخروج إلى الحديقة، كانت كفلق الصبح، ليس فيها شك ولا مِرْية (١٠)، إن القوة البشرية أعجزُ من أن يصل بها التصنّع إلى هذا الإتقان. إنها كانت نظرة حزينة وامقة (١٠). لقد قرأت في عينيها كلّ شيء، وفهمت كل شيء، ولست من الغرارة والغفلة بحيث لا أفهم مثل هذه النظرات. لأترك الآن هذا، فقد فرغت منه، وبلغت الغاية، ولأنظر في الدنيا التي بُسطت رحابُها أمامي فيًا حة ناضرة، ترفي على جوانبها الورود والرياحين. سأكون زوج ولادة أجمل فتيات الأندلس وأشرفهن، وسأصعد إلى أسمى المراتب في الدولة. ثم رفع رأسه هنيهة وقال مسائلاً نفسه: أسمى المراتب في الدولة؟ من أين لي هذا؟ ابن جهور رجل مغلق ضنين، والوزراء حوله لئام عيًابون، لا

<sup>(</sup>١) مدة طويلة.

<sup>(</sup>٢) بالمال الكثير.

<sup>(</sup>٣) جدل.

<sup>(</sup>٤) فيها حب.

يريدون أن يصل إلى مراتبهم ناشىء طموح مثلى، والشيخان ابنا عمه محمد بن عباس، وعبد العزيز بن حسن، ايستثقلان ظلّى، وينفران من أدبى وشعرى. ولكن نائلة ألقت فى أذنى بالأمس كلمات كان لها فى نفسى مواقع الماء من ذى الغلة الصادى. قالت: إن الوزارة ترفّ بجناحيها فوق بابى. ونائلة وثيقة الصلة برجال الحكم، وهى تعرف من شئون الدولة ما قد يجهله ابن جهور نفسه. ثم إنها لا تكذب، ولماذا تكذب؟ وهل لها غاية من وراء الكلب؟ إمها امرأة خبيرة طبّة (١) لبيقة، وإلا فلماذا أسرعت وقدمتنى إلى ولادة، وفتحت أمامى باباً للرفعة وعظم الشأن لا يدخله إلا الوزراء وكبار الدولة؟ إن ولادة لا تجالس كاتباً فى الديوان، ولا تبتسم لصغير من عمّال قرطبة، فأغلب ظنى أن نائلة لم تدفع بي إلى هذه المنزلة إلا وهى جداً واثقة أننى منها قاب قوسين أو أدنى. نفرع من هذا أيضاً ونحن منه على يقين.

ثم بدا على وجهه العبوس، وطافت بوجهه غمامة همّ ذهبت بنضارته، وأخدّ يعضّ سبابته ويقول:

عائشة بنت غالب، هذه المصيبة التي قُلِفت على من الجحيم، ورمانى بها إبليس اللعين ليفسد حياتى، ويبدد شبابى، ويقضى على آمالى. عائشة بنت غالب! إنها شرَّ بنات حواء إنها امرأة فاتكة هبَّاشة، إذا ظفِرت مخالبها بفتى فعليه الرحمة، وأحسن الله فيه العزاء، إنها العنكبوت ذو الأيدى الطُّوال، والمخالب الحِداد. إنها الذئبة الجائعة التي لا تترك فريستها وفيها دمّاء. ويل لى منها وويل لمقتبل أيامى، وما كنت أرتجيه من هناء وسعادة! ليت شعرى ما الذى شنصبة على من صواعق بعد أن وصلت إليها رسالتى؟ إنها لن تتركنى بعد هذه الرسالة لأهنا بزواج ولادة، إنها ستعمل كلّ شيء لتُفسد ما بينى وبينها، نقها ستهجُم عليها في دارها، وتملأ الدنيا ضجيجاً بثلب عرضها وعرضى، وستنشر في لمحافل والمجامع من التهم ما يتعفف عن سماعه غلمان الحانات، إنها ستذهب إلى أبى لحزم بن جهور في دموع البائسة المخدوعة، فتملأ صدره على غلاً وغيظاً، ثم؟ ثم إن عندها رسائل منى كنت أبعث بها إليها أيام جهلى وجنونى، وأتندّر فيها بعظماء الدولة، وأتبسَّط فيها بالطعن في ابن جهور ووصفه بالرياء والنفاق وسُخف الرأى والتدبير. وامصيبتاه! إنها ستجمع كل هذه الرسائل في أمانة وصيانة، وستُطلع كلَّ وزير على ما رامصيبتاه! إنها ستجمع كل هذه الرسائل في أمانة وصيانة، وستُطلع كلَّ وزير على ما

١) حاذفة وماهرة.

يخصّه منها، وهكذا أرانى سقطت حينما ارتفعت، وطفوت كما يطفو الغريق ليغطس فى الماء إلى غير رجعة! ما الذى دفعنى إلى هذه الحيَّة الرقطاء؟ وما الذى أوقعنى فى حبالها؟ الجهل والشباب العربيد والتظرُّف الممقوت! خسىء أبو الوليد! ولعن الله لحظات مرّت به تحت سقف هذه الهرة الشكسة النهوس! وبينما هو يتعثر فى هذه الخواطر السود وتتعثر به، إذ سمع نائلة تصيح بالعبيد والغلمان قائلة:

ادعوا الضيوف إلى العشاء فقد أعدّ الطعام. فأفاق من سَبَحاته كما يفيق المحموم من نوم مضطرب كريه، وهزَّ رأسه في عنف، كانه يريد أن يُميط عنه مخيفات الهواجس، وقال لنفسه أو قالت له نفسه، إن من الخير ألا أسبق الأيام، ومن الخير ألا افترض الكوارث، وعلى أن أتمتع بالساعة التي أنا فيها، وأن أترك ما لغد لغد، ولله أمر هو فاعله، وحكم هو قاضيه، لا راد لقضائه، ولا معقِّب لحكمِه. ثم تقدّم إلى نائلة باسماً وهو يقول:

ـ لقد أحسنت بى يا سيدتى إذ مهدت لى سبيل الوصول إلى ذلك الملك السماوى الذى كانت تعجز عن بلوغه الأسباب، وتتعثر الأوهام. فأجابته نائلة وهى تهزّ كتفه فى حنو:

- اصبر يا فتى، فإنك لا تدرى ما تدبره لك نائلة من رفيع الشأن وبعيد المنزلة. ثم تنهدت وقالت: والله ما أدرى سر ذلك الحافز العنيف الذى يدفعنى إلى الاهتمام بأمرك، والكدح فى الوصول بك إلى أسمى الغايات، وبذل الجهد فى حياطتك من كل يد تمتد إليك بأذى. لعلى أحببتك يا أبا الوليد لأنى بعد أن فقدت ابنى منذ حين بعيد بقى حنان الأمومة في كميناً حائراً متطلعاً، فلم يجد بين شباب قرطبة إلا إياك، لقد مر بحياتى كثير وكثير ممن تزدان بهم المحافل، ولكن قلبى لم يهتف إلا بك، ولم يرفّ جناحاه إلا لك، و «لهوى النفوس سريرة لا تعلم» كما يقول متنبى المشرق. على أنك مع هذا سيد الفتيان وسامة وقسامة وجُرأة وبطولة وأدباً لست أراك إلا ابناً لى يا أبا الوليد، وساكون ملكك الحافظ، ومجنّك الوافى فى جو قرطبة المضطرب بالفتن والدسائس والأحقاد. هلم إلى العشاء يا بنى.

ومُدَّت المائدة، ووضعت عليها غرائب الألوان، ونفائس الأطعمة وأحاط الخدم والعبيد بالضيوف في أدب واحتفاء، يفهمون الإشارة، ويكتفون بالإيماء، وجلست ولادة وإلى يمينها ابن زيدون، وإلى يسارها أبو الوليد محمد بن عميد الجماعة، وأخذ الضيوف

يتنقلون بين الطعام والشراب بطرائف الأحاديث، ومدّ ابن زيدون يده بطبق من الطعام نحو ابن الحناط الكفيف وهو يقول:

أبدّع قصيدتك التبي تقول في أولها:

وطفاء تكسر للجُنوح جَناحا من برقها كى تهتلى مصباحاً حادٍ، إذا ونــت السحائــبُ صاحاً

راحــت تذكُّرُ بالنسيم الراحا أخفىي مسالكَهـــا الظـــلام فأوقدت وكأن صوت الرعد خلف سحابها

فقال أبو حفص بن بُرد، وكان يحقد على ابن الحناط:

ـ شعر حسن، ولكنه يحتاج إلى صقلة الفن.

فرفع الكفيف رأسه في غضب، وكان شيخاً في الثمانين. وقال في سخرية:

ـ ما الذي يحتاج فيه إلى صقلة الفن يا مولاي الوزير؟!

ـ يحتاج إلى كثير يا سيدى: إنك تقول «راحت تذكر بالنسيم الراحا» ثم تصف ليلة مظلمة مبرُقة مُرعدة، فاين مكان النسيم هنا؟ إن هذه الليلة يجب أن تكون فيما يقتضى التصور ذات ريح عاصفة. أما كلمة «كي تهتدي» فحشو ثقيل أفسد عليك البيت كلُّه، وكان يجب أن تفتح آخرها، لأن المضارع اليائيّ يظهـر عليه النصـب، والعجيب أنـك تصف سحابة وطفاء من أول بيت في القصيدة ثم تقول: «وكأن صوت الرعـد خلف سحابهـا» والضمير في «سحابها» يعود إلى السحابة، فيكون مُحصّل الكلام: وكأن صوت الرعد خلف سحاب السحابة. وهذا تهافت لا يستطاع الفرار منه، وبعدأن شبّهت الرعد بالحادى قلت: «إذا ونت السحائب صاحا» والشعر يتطلب أن تقول: «إذا ونت الركاثب صاحاً» حتى يجي ء للحادي ما يلاثمه. فاكفهر وجه الكفيف، وانتفخت أوداجه من الغضب، وصاح: هذا هُراء! ولكنَّ الحق الله لا مرية فيه أنك أردت أن تسرق منسى هذه المقطوعة؛ فأسأت الصناعة، ولم تتقن السرقة حين تقول:

ويوم تفنّــن فى طيبه وجـــاءت مواقبتُــه بالعجبُ تجلُّـي الصبـاح به عن حياً قداسقــي، وعــن زهــر قد شرب ب ونـــار بوارقهـــا تلتهـــب بخاتسيًّ توضيع في سيرها وقد قُرعت بسياط الذهب

ومــا زلــت أحســب فيه السحا

فقولك: «وجاءت مواقيته بالعجب» كلام لم يأت إلا لتكملة البيت، ثم ما هذه البدعة في «قد اسقى» فإن العرب حقَّقوا الهمزة في «أسقى» وأنت تأبى إلا أن تسهّلها، قد تقول إن هذه ضرورة، فأجيبك بأن الضرورة لا يلتجىء إليها شاعر يتحدّى كبار الشعراء. والبيت الثالث ألفاظ كثيرة متزاحمة ليس فيها إلا أن البرق كالنار. ثم تقول: «وقد قرعت بسياط الذهب» والقرع يكون بالعصا لا بالسوط يا سيدى! أمّا سياط الذهب هذه، فهى أدهى وأشنع من «ماء الملام» التي عابوها على أبي تمام.

وأراد ابن زيدون أن يحول دون الجدل والخلاف، فقهقه وقال: إن الشعر لا يبحث فيه على هذا النحو، ولو تعمّدنا النقد، وتكلّفنا التدقيق، لم يسلم بيت لشاعر من المتقدمين أو المتأخرين. فصاح ابن الحناط قائلاً:

- لا يا سبدى، إن آفة الشعرأن ينقـده من لا يفهمه. فأسرع شاب فى العشرين قدم من «المريَّة» منذ أيام وقال:
- إذا أذن لناشىء مثلى فى الكلام، فإنى أقول: إن الأندلس جميعها تدين فى الشعر لثلاثة، هم: ابن برد وابن الحناط وابن زيدون.

فضحك القوم، ومال ابن الحناط على من بجانيه سائلاً:

- ـ من هذا الفتى؟
- هذا عبد الله بن الحداد شاعر موسيقى مبدع، وله فن فى الغزل عجيب. وقالت نائلة:
- إنه يتغزل فى الأسبانيات يا مولانا الشيخ، يتغزل فى «نورا» الأسبانية التى فتنته. فهمست ولادة فى أذن ابن زيدون ترجوه فى أن يطلب إليه أن ينشدهن شيئاً من هذا الغزل. فصاح ابن زيدون: أنشدنا يا عبد الله بعض نُوريَّاتك. فتردد قليلاً ثم أنشد:

| الشاكى؟     | قلبسي   | ويهمدأ | بمرآك       | أحظي     | متسى   |
|-------------|---------|--------|-------------|----------|--------|
| و إهلاكي    | إحيائسي |        | قد ولا      | الحسين   | رأيت   |
| ا<br>اشراکی | أوثقــت | فقسد   | سلواناً     |          |        |
| للباكي      | ترثين   | ولا    | ىلىك دماً ـ | أبــكى ء | فسكم   |
| عيناك؟      | عينــئ  | علىي   | با تقضى     | تدرين م  | فهـــل |

وما يذكيه من نار بقلبى نورُك الذاكى؟ نُـوَيرة إن قَلَيت فإنـ ـنـى أهـواكِ أهواك ثم أنشد:

وبين الحسان الغيد لى سامريَّة بعيدُ على الصبِّ الحنيفي أن تدنو مثلَّثة قد وحَد الله حسنها فثنَّى في قلبى بها الوجد والحزن

فطربت ولادة وقالت: يعجبنى الشعر الواقعيّ. فقال أبو الوليد محمد في شيء من الدعابة: إن شعر صديقنا ابن زيدون كله واقعى، وأبياته الجديدة تُغَنى الآن في كل مكان. ثم انطلق ينشد:

وعذابي أبشك ما بي؟ راحتي في شرحه عن كتابي؟ لساني ينسوب متسي مُنية المتصابي المتعزى وحجّـة الشسمسُ أنست توارت عن ناظـرى بالحجاب ما البدرُ شفّ سناه علىي رقيق السحاب إلا كوجهــك أضاء تحت النقاب لما

وهنا صاحت ناثلة قائلة: هذا هو الشعر الذي يُذهل الفتاة عن نقابها، ويُبكى العجوز على شبابها. فظهر الكمد(١) في وجه ابن عبدوس، وعمد إلى توجيه الحديث إلى ناحية أخرى، فالتفت نحو ابن حيان وقال:

ـ عثرت من أيام على نسخة من تاريخك يا مولانا، فأعجبت به، غير أنه عيبة عيواب، فقد ملأته بمثالب الناس، ولم تعفُ لأحد فيه عن زلة.

فاتجه إليه ابن حيان وقال:

- \_ وماذا أعمل يا فتى الأسبان، والدنيا خُلقت هكذا؟ وتاريخى صورة للدنيا التى أعيش فيها، فأحسنوا أعمالكم أحسن كتابتى.
- ـ ألم تقل عن أبي عامر بن شهيَّد مفخرة الأندلس جميعها في أدب وظرف وحلو

<sup>(</sup>١) الحزن والغم الشديد.

فكاهته: «كان بقرطبة في رقته وبراعته وظرفه، خليعها المنهمك في بطالته، وأعجب الناس تفاوتاً بين قوله وفعله، وأحطهم في هوى نفسه، وأهتكهم لعرضه، وأجرأهم على خالقه؟» فأسرع ابن زيدون وقال: وهكذا والله كان أبو عامر ما ظلمه الرجل فتيلاً. وهنا نظرت ولادة إلى ابن حيان وقالت:

- \_ لو بدا لك أن تترجم لى فى تاريخك، فبحقى عليك ماذا كنت تقول؟ فابتسم ابن حيان وقال:
- \_ كنت أقول: «إنها في زمانها واحدة أقرانها: حضورَ شاهـد، وحرارَة أوابـد، وحسن منظر ومخبر، وحلاوة مورد ومصدر» ثم سكت فصاح ابن برد: أتمم يا أبا مروان، فإن الحية لا بدأن تمج لعابها: فقال ابن حيان:
- لا. إنى لا أقول فى ابنة المستكفى إلا هذا أو مثله، وإذا أردت أن أمسها مساً خفيفاً قلت: «على أنها ـ سمح الله لها، وتغمَّد زللها ـ اطّرحت التحصيل، وأوجدت إلى القول فيها السبيل». فضحك القوم وتصايحوا. قال ابن زيدون؛ وماذا كنت تقول في ؟ فزفر ابن حيان وقال:
- كنت أقول: «فتى الآداب، وعمدة الظرف، والشاعر البديع الوصف، ذو الأبوّة النبيهة بقرطبة، والوسامة والدراية وقوة العارضة، غير أنه سليط اللسان، جرىء الجنان، يذهب به طموحه كلّ مذهب، ويهوّن عليه كل مطلب».

وأسرع ابن عبدوس وقدّم له طبقاً من القطائف في أدب وملق، وقال في صوت المستعطف: وماذا كنت تقول في يا سيدي؟

فاتجه إليه أبو مروان وقال: أعفنى بالله فإنى لا أحب أن أجبهَك بما لا تحب! فالحّ ابن عبدوس وألحّ القوم فقال:

- أديب بلغ به أدبه أبعد ما يبلغه سواه، وقذفت به حيلته إلى ما فوق مرتقاه، يزاحم العرب بدهائه، ويستر نسبه بجوده وذكائه، دُنُّ شراب، وزير كواعب أتراب، يعادى كل سبًاق سبَوح، ويحسد كل مجدِّ طموح».

فوقف ابن عبدوس غاضباً وقال:

- وهذا سبّ صريح، وقلف أملاه حقد كمين، وإنى أرفع مكانةً من أن آبه لمثل هذا الهُراء.

فأسرع ابن برد وقال:

- إن الشيخ لم يكن يريد أن يقول عنك شيئاً، ولكنك الححت والححت. بعد أن المح لك برايه فيك.

وهنا صاحت نائلة: إننا لا نغضب لما يكتبه أبو مروان، والمؤرخ يجب أن يكون حرًا فما يكتب، وإلا فسد التاريخ، وضاعت ثقة الناس بالمؤرخين، ومما يهون الأمر أنه لا يحابى صديقاً لصداقته، ولا يشهّر بعدو لعداوته. أنا أعرف ما كتبه عنى وأستحلفه بالله ورسله وأنبيائه إلاّ يذكر منه الآن حرفاً. هلمّ إلى قاعة الشراب.

فانطلق القوم يتزاحمون، ودار عليهم السقاة، وفاحمت روائح النَّلَّ والعود، وجلست «غاية المني» المغنية بين جَوْقتها، وأخذت بعد أن أصلحت عودها تغنى بصوت كأنه همسات الأمل في نفس اليائس الحزين، وكانت تردد من شعر ابن زيدون:

وضح الحق المبين ونفى الشك اليقين وضح الحق المبين ونفى الشك اليقين ورأى الأعداء ما غر (م) تهم منه الظنون قسل لمن دان بهجرى وهمواه لى دين يا هلالاً تتراءا ه نفوسس لا عيون عجباً للقلب يقسو فيك، والقد يلين! ما اللى ضرك لو سر (م) بمرآك الحزين؟ وتلطّفت لصب حينه فيك الحزين؟

وطار الطرب بالقوم بعد أن طار الشراب برءوسهم. ووقف «الزّرافة» الممخرق<sup>(۱)</sup> على كرسيّ فمدّ رقبته الطويلة، وصاح كما يؤذن الديك ثم قال:

يا أدباء قرطبة ، ويا شعراء قرطبة ؛ إذا كنتم سمعتم قول أبي نواس :

فاسقنسى حتى اترانى أحسَبُ الديك حِماراً

<sup>(</sup>١) من مخرق ومعناها كذب وموه واختلق.

فاملئوا عيونكم منى جميعاً وتبينوا فى وجهى: أكان أبو نواس صادقاً؟ ثم نهتى حتى لم يشك من يسمعه من بعيد أنه يسمع حماراً، ووثب وهو يصيح:

لقد كان اللئيم صادقاً فاشربوا واطربوا!!

وجاء دور الراقصات الأسبانيات فبهرن العقول بفنهن ورنين صُنوجهن، وانقضى الليل في مرح وبهجة، حتى كاد يبدو عمود الصباح، فأخذ القوم في الأنصراف آسفين على ساعات حلوة اختطفوها من يد الزمان.

وعندما هم ابن زيدون بشكر نائلة وتوديعها همس فى أذنها قائلاً: إنى أخشى عاقبة الرسالة التى بعثت بها إلى عائشة يا خالتى، فخلّصينى بالله منها، فإنها المعول الذى سيهدم كلّ ما بنيت. فأجابته باسمة: طب نفساً أبا الوليد فسوف أزورها، وسوف أستلّ ذنابى العقرب فلا تعود لها صولة.

وأقبلت ولادة عليهما متألقة باسمة، فودعته وشكرت نائلة على كريم ضيافتها، وجميل ما أعدّت من أسباب السرور. من عائشة بنت غالب؟ ومن أى أرومة نبتت؟ فقد ترامت حولها تهم وخُلعت عليها صفات تغرى المتطلع إلى تطلب المزيد. فمن عائشة؟ ومن أبوها؟ ومن أمها؟ ومن أى عُش درجت، وفي أى الأجواء نشأت؟

كانت «فلورندا» أمَّ عائشة تقيم بمدينة «شنت ياقب» أو القديس يعقوب، في أسرة رقيقة الحال، وكان أبوها «جارسيا» يخدُم في الكنيسة نهاراً، ويرتزق من اللصوصية وقطع الطريق ليلاً، وكانت كنيسة شنت ياقب أعظم كنيسة بأسبانيا، وأكبر مشهد فيها، يحج إليها الناس من بلاد القوط والنوبة، ومن أقصى بلاد رومة وما وراءها، فكان جارسياً ينال بالنهار من بعض صدقات الحجاج، ويسطو بالليل على بعض أمتعتهم.

وفى صبيحة يوم من أيام شعبان سنة سبع وثمانين وثلاثماثة ، شمل الذعر مدينة شنت ياقب، واستولى الهلع على أهلها، ودقت أجراس الكنيسة الكبرى، وتصايح الناس فى أصوات مرتعدة واجفة قائلين: لقد قرب جيش المنصور بن أبى عامر من المدينة . !!

إنهم كانوا في أمن آمن، وكانوا يظنون أن بعد مدينتهم ووعورة المسالك بينها وبين قرطبة تجعلهم في حِرْز من غزوات العرب، ولكن أصحاب الأخبار حملوا إليهم أن المنصور بلغ بجبوشه مدينة «قورية»، ثم قطع المفاوز حتى بلغ مدينة «البرتقال» على نهر «دُوَيْرة» وهناك أنشأ على النهر جسراً من السفن فعبره جنوده، وانطلقوا كأنهم شياطين الجن إلى السهول والقيعان، وما زالوا يقطعون أنهاراً، ويخترقون جبالاً، حتى بلغوا جبلاً

شامخ الذُّرا وعر الشُّعاب، فأمر المنصور الفَعلة بتمهيد طريق فيه يتسع للجيش، فأخذوا يشقونه بالحديد حتى بلغوا أقصاه، وانهمر سيلهم منه إلى أن وصلوا إلى نهر «أبله» ولـم يصبح بينهم وبين شنت ياقب إلا أيام قصار.

ذُعر الرجال، وولولت النساء، وبكت الأطفال، ولم يجد أهل المدينة نجاة من هذه الكارثة إلا الهرب، فجمعوا ما خف من شملهم، وانسابوا من المدينة كأنهم أسراب نحل ملأ المشتارون باللخان خلاياها. شيوخ وشبان وأطفال، ونساء يحملن صغارهن، ودموع وحسرات وأنّاث. أين يذهبون؟ إنهم يفرون من الموت إلى الموت، ولكنهم يظنون أن موتاً مشكوكاً فيه خير من موت محقق. والناس في ساعات الوهل (١١) يطير صوابهم، فيركبون من الخطر ما هو أشدٌ مما يتوقعون من خطر. إن غريزة المحافظة على الحياة قد تنقلب جنوناً يودى بالحياة، أليست الفراشة تُلقى بنفسها في النار لأنها تراها مصدر الحياة؟ ألا تلسع النحلة للدفاع عن بقائها، وفي لسعتها موتها؟ ألا يقتل المنتحر نفسه، لأنه يحب الحياة؟ إن السفينة إذا أدركها الغرق جُنّ ركابها وماج بعضهم في بعض، فماتوا قبل أن يلتقمهم اليم والدار قد تشب فيها النيران فيقتل الذعر أهلها قبل أن تلتهمهم النيران. والفارٌ من الثعبان الأرقم لو ثبت قليلاً ما عدا عليه الثعبان. والحق أن في الخوف من الموت موتاً، وأن الذي يبذُل الحياة توهب له الحياة.

خرج جارسيا وزوجه «مارايا» وابنته فلورندا مع الفارين اللين خرجوا من ديارهم وهم الوف، حذر الموت، وكان الرجل فارع القامة، قوى البناء، موثّق العضل، فحمل على ظهره ما لا يسعهم تركه من خفيف المتاع وكانت زوجه ناحلة سقيمة الجسم، تنظر فى سهوم واضطراب إلى ما يمتد إليه طرفها من المفاوز والجبال، ثم تهز راسها فى حسرة ويأس، وتدعو جميع القديسين والقديسات لإنقاذها مما هى مقبلة عليه من موت محتوم. وكانت فلورندا فى نحو الخامسة عشرة من سنيها، وقد خلع عليها الشباب والجمال اغلى ما يخلعه الشباب والجمال على فتاة من حُلىً وحلل.

سارت الأسرة في صمّت حزين، وكمد دفين، وهي لا تدرى: أيَّ مكان تريد؟ ولا أيَّ طريق تقصد؟ ولكنها كانت تريد أن تفارق المدينة، تريد أن تفرّ من ذلك السيل العربي

<sup>(</sup>١) الفزع.

الجارف الذي يوشك أن يبتلعها، تريد أن تحيد عن طريق ذلك الضرغام الذي سمعت زئيره عن بعد يُصم آذان السهول والأكام.

وكان الصباح شديد البرد، وكانت الريح زعزعاً. فكانوا كثلاث ريشات ظفرت بها الريح في يوم عاصف، فقذفتها هنا وهناك فلم تستطع ثباتاً ولا دفعاً. سارت الأسرة أياماً حتى نال منها الأين، وهراً (() أطرافها البرد، فلجأت إلى سفح جبل يصدُّ عنها صولة العواصف، وجلست مارايا القُرفصاء وقد دفنت وجهها بين ركبتيها من البرد، وأخذت تبثُّ في ترسل أنفاساً متلاحقة مضطربة، ورمت فوقها فلورندا طرفاً من دثارها، وأخذت تبثُّ في أذنها كلمات الحنان، وتحثها في رفق على الصبر والتجلد. أمَّا جارسيا فكان فظاً صخريً الفؤاد، لم ينل منه هذا المشهد المفجع إلا السخرية والتهكم، فزجر زوجته في غلظة وعنف على ضعفها وانحلال قواها.

ولكنّ ابنته، وقد ضاق به ذرعها، النفتت إليه وقالت؛ إنها لا تستطيع المشى يا أبى . إن يديها قطعتان من جليد، وقد لمستُ رأسها فإذا هو يتَّقد من الحمى. ثم أرسلت دمعتين يائستين وصاحت: إن أمى مريضة يا أبى . انظر إلى عينيها، إنك لا تجد بهما بريقاً. ثم احتضنتها إلى صدرها لتُعيرها قليلاً من دفء شبابها، ولكنَّ مارايا كانت غى غير حاجة إلى دفء ، لأنها خرجت من دنيا العواصف والأنواء، وتركت شيعاب أسبانيا الوعرة القاسية، إلى شعاب محجِّبة عن العيون!

صرخت فلورندا حينما رأت أمها جثة فارقتها الحياة، ونظر جارسيا في ذهول و وهل إلى امرأته وقد أحاطت بها رهبة الموت، ودارت حولها هالة من ذلك الجلال الدى لا يعرفه الأحياء إلا في لحظات الوداع. ومن العجب أن هذه اللحظات قلبت طبائع الرجل، أو أظهرت الجانب الخفي المكبوت من طبائعه على الأصح، فما كاد يستيقن موت زوجة حتى انكب عليها يقبلها وهو يبكى بكاء الأطفال، ويندب ندب الثكالي، ويناجيها في لوعة وحسرة بأرق ما يناجى به حبيب حبيباً. وكأنه كان يلمح ماضى قسوته وجفائه، وسابق تفريطه في حبها، فيزيده كل ذلك بكاء وألماً وإفراطاً في الحزن والأسى، وحينما عاد إليه بعض صوابه شق لها قبراً تحت شجرة تين، وعمد إلى غصنين فصنع منهما صليباً أقامه عند

<sup>(</sup>١) اشتد البرد عليها.

رأسها، ثم حمل متاعه، وأخذ بيد ابنته، فسارا مطرقين كأنهما لا يزالان يحسَّان رفيف أجنحة الموت. وقالت البنت في صوت خافت:

- \_ إلى أين يا أبي؟
- ـ لا أدرى وحق العذراء يا فلورندا.
- أرى أن نعود إلى مدينتنا، فإن العرب لن يكونوا أقسى مما نحن فيه من هول وعذاب.
- نعود إلى مدينتنا؟ هذا لن يكون يا فتاة . ثم مدّ شفتيه فى سخرية وألم وقال : ماذا فعلنا أو فعل بنا القدر؟ أخرجنا لنفقد أعزّ امرأة فى هذا الوجود ، ثم نعود أدراجنا كأننا أدّينا واجباً مقدساً؟ لا يا فتاة . لن نعود إلى شنت ياقب بغير أمك . إن كل شيء فيها سيذكرنى بها ، وسيهمس فى أذنى بأنى لم أكن لها زوجاً صالحاً ، ولكننى كنت كلباً عقوراً . خير لى أن أموت وأن تموت معى هذه الذكريات .
  - ـ وأين نذهب يا أبي؟
    - الى قرطبة .
- إلى قرطبة قصبة الإسلام، وعرين الضوارى، ووكر النسور الكواسر، الذين فررنا من بطشهم، وخاطرنا بالحياة للنجاة من شرّهم؟ لِمَ لا نذهب إلى الشمال، ونلجأ إلى «ليون» أو «نافار» أو «قشتالة» حيث نجد في ممالك النصارى الأمن والسلامة، وحيث نعيش مع قوم ديننا دينهم، وبلادنا بلادهم؟
- نعيش بينهم شهراً أو شهرين، ثم تقع الواقعة، فنعود إلى الفِرار واقتحام الأخطار، والتعرض لموت محقق!
  - كيف يا أبى؟
- إن هذا الخليفة العربى الذي يسمونه المنصور لن يستقر له قرار حتى يُخضع جميع بلاد أسبانيا، وحتى يزحف سيله إلى الأرض الكبيرة، على أنه استولى على ليون، وأذل نافار، وإذا لم يملك قشتالة اليوم فسيملكها غداً. أتعرفين أن غزوته لشنت ياقب إنما هى الغزوة السادسة والأربعون. وأنها ستتلوها غزوات وغزوات. إن من المخير لنا أن نلجا

إلى قرطبة عاصمة الإسلام لنامن شرَّ الغزو إلى الأبد، ونعيش بين المسلمين انفسهم، لأنهم لا يُؤذون ذِميًّا ولا مستأمِناً، وكلُّ ما يطلبونه من مثلى جزية لا تزيد على اثنى عشر درهماً في العام. هلم إلى قرطبة يا بنيتى، فإن المثل الأسباني يقول: إن صديق الأسد لا يخاف وثبته.

إنطلق جارسيا وابتنه نحو قرطبة، وقد فرغ زادهما، فكانا إذا نزلا قرية استطعما أهلها، وكانت فلورندا تحسن الرقص والغناء، فكانت تنتقل مع أبيها من باب إلى باب ترقص وتغنى، حتى ينالا من صدقات المحسنين ما يكفيهما، وما زالت هذه حالهما حتى بلغا قرطبة، فنزلا منها بالرَّبُض الجنوبي، حيث يقيم أكثر النصاري والأسبان المتسلمَّين، ولم يجد الرجل من وسيلة للرزق إلا أن يبيع الفاكهة متنقلاً بها طيلة النهار وطرفاً من الليل بين قرطبة وأزقتها، وأبت فلورندا إلا أن تُعين أباها، فكانت تجمع كل يوم بعض دريهمات من الرقص والغناء، وكانت هذه الدريهمات تزيد في كل يوم كلما زاد الإعجاب بها والإقبال عليها.

وبينما كانت في أحد الأيام تُبرز فنونها في سوق البزَّازين (۱)، وقد التف حولها حشد حاشد من السابلة الذين أخذوا برنّات صنوجها، إذ مرّ «بترو» الذي ما كاد يسمع الرنين والإيقاع، حتى هزّه الطرب، فدنا منها فإذا حسن فتّان، وجسم ريّان، وفن في الرقص والغِناء لو ثُقّف لفتن الناس وهزّ الأندلس.

كان بترو الأسباني صاحب أكبر حانة بالمدينة ، وكانت له عين بصيرة بالجمال ، وأذن موسيقيَّة تُدرك أدق الفروق ، وتحسُّ باخفي درجات النشوز. وكان يجلِب إلى حانته أبرع الفاتنات الأسبانيات وأجملهن ، وامتدّت تجارته إلى ما وراء الأندلس ، فكان سماسرته في الغرب والشرق يبعثون إليه أجمل بضائعهم من فرنسا ومراكش ومصر والشام وبغداد ، وكانت حانته مثابةً لفتيان قرطبة المترفين الذين أطغاهم الفراغ والشباب وأفسدتهم الجدة .

رأى تبرو فلورندا فملكه الدَّهش، وعزّ عليه أن يرى تلك اللؤلـؤة اللامعـة، وتلك الثروة الفنيَّة الغالية، تتقاذف بها طرقات قرطبة، هذا يرمى لها بدرهم، وهذا يلوى وجهه عنها كلما مدت إليه يدها بدفِّها.

<sup>(</sup>١) باعة الثياب من الكتان والقطن.

دُهِش بترو وعجب، فمد يده إلى جيبه وأخرج ديناراً، فلما مرّت الفتاة تستجدى بدفّها، رمى فيه الدينار. فنظرت إليه مبهورة وقالت:

- هذا دينار يا سيدي ا فأظهر بترو الحيرة والتردد وقال:
- أصحيح هو دينار؟ لقد أخطأت يا فتاة، فقد أردت درهماً وأراد جمالك وفشك ديناراً، خذيه باركت العذراء لك فيه؛ فأخذته فلورندا وهي لا تكاد تصدق أن أصابعها تطبق على دينار. وطافت برأسها أماني وأحلام، وأخذت تفكّر في خير الطرق التي تفجأ بها أباها لتطلعه على ذلك الكنز الثمين. ثم سارت لتعقد حلقه أخرى بسوق الصيارف، ولكنها رأت بترو يتبع خُطُواتها، فلما دنا منها قال:
  - \_ ما اسمك يا فتاة؟
    - فلورندا.
  - ما أجمل الاسم، لولا أنه يُثير في نفس الأسبانيّ ذكريات لا تطفيء نيرانها الدموع!
    - ـ ذكريات؟ أنا لا أفهم ما تقول.
- عجيب. ألا تعرفين شيئاً من تاريخ أسبانيا يا فتاتى؟ ألم تحدثك العجائـز بتلك الداهية الدهياء التي حلَّت بأسبانيا بنزول العرب فيها؟ فظهرت سذاجة الجهل واضحة على وجه فلورندا المجميل وقالت وهي تهز رأسها:
  - لا. لم يحدثني احد.
- إن فلورندا بنت يوليان هي التي أضاعت مُلك أسبانيا، ووضعته لقمة سائغة في فم
   العرب.
  - امرأة فعلت هذا؟!
- امرأة ورجل ، وقديماً أخرجت الجنة من ظلالها رجلاً وامرأة. فشارت رغبة فلورندا لمعرفة ما يقصد، لأنها في الحق لم تفهم إلا قليلاً فقالت: حدثني بحق «جوليوس» كيف أضاعت فلورندا جنة الأندلس.
- فلورندا يا فتاتي كانت في بلاط لِلُّه ريق ملك أسبانيا، فوصل إلى علم أبيها عن

الملك ما يمس شرفه، فغضب، ودفعه حبُّ الانتقام إلى أن يذهب إلى موسى بن نصير قائد العرب بإفريقيَّة، ويمُدَّه بالسفن، ويُرشده إلى مواطن الضعف في الدولة، ويذلل له السبيل لفتحها.

\_ لعـن الله لذريق، ولعـن الله فلورنـدا هذه؛ لن أتسمَّى بهـذا الاسـم بعــد اليوم. آه يا سيّدى . . . فأسرع بترو يلقُّنها اسمه:

- ـ بترو.
- ـ آه يا سيدى بترولو رأيت ما فعله العرب بولايتنا لرأيت ما تشيب له النواصى ، إنهم شياطين مرده ، ينسفون الجبال ، ويثبون فوق الأنهار ، كأنهم أسود لها أجنحة النسور . وهنا طفرت الدموع من عينيها فلم تستطع لها دفعاً وقالت : بهؤلاء العرب فقدت أمى يا سيدى بترو ، لقد وثبوا على شنت ياقب كأنهم العاصفة الهوجاء التي لا تبقى ولا تذر ، فخرجنا من المدينة ليقتلنا البرد والجوع والكلال .
  - \_ أنت من شنت ياقب إذاً؟
    - ـ نعم.
  - ـ مع من تعیشین یا فتاتی؟
    - ... مع أبى جارسيا.
      - \_ وأين تسكنين؟
  - ـ في قاعة بزقاق الصيادين.
- سازور أباك الليلة، ثم مد إليها يده فحيًّاها وانصرف وهو يحدث نفسه ويغمغم: إنها كنز ثمين. إنها بوق الساحر الذي إذا نفخت فيه ألقى إلى فتيان قرطبة ما في جيوبهم ذاهلين مأخوذين. عجيب أمر هذه المصادفات، تُلقى بين يديك في سهولة ويسر ما لو ضربت في الأرض إليه أعواماً لم تجده! وكثيراً ما تضع هذه المصادفات التبر في الأرض الجرداء، وكثيراً ما تقذف باللآليء بين القُمامات، والناس يمرون بها، وقد نهكهم الفقر، ونالت منهم الباساء، وهي على قيد نظرة منهم. فلورندا؛ لو بعثت إلى أقصى بلاد الروم، وأبعد مطارح التركستان لم أجد لها مثيلاً!

والتقت فلورندا بأبيها في حجرتهما المظلمة بعد أن أجهدهما كدُّ النهار، فرأته عابساً منهوكاً، فإنه لم يترك بقرطبة وأرباضها سوقاً أو طريقاً إلا سلكه صائحاً مرغباً في اقتناء فاكهته، واصفاً جمالها ولذة مذاقها، ولكنّ الناس كانوا في هذا اليوم في صمم عنه وعن فاكهته، كانهم أقسموا يميناً مؤكدة ألا يذوقوا للفاكهة طعماً أو كانهم رأوا في الفاكهة سماً زعافاً فخافوا أن تمسها أيديهم.

قالت فلو رندا بعد أن قبّلت أباها:

- ـ كيف الحال يا أبت اليوم؟ فابتسم جارسيا ابتسامة اليائس وقال:
- أحسن حال يا حبيبتى؛ حملت الفاكهة فى الصباح، وجثت بها كاملة فى المساء، بعد أن تمتع التفاح بمشاهدة كل ما فى المدينة من أسواق وميادين ثم عاد سالماً إلى مقرّه، ولكنّ الخبيث كان يلحّ على قبل أن تدخلى فى أن أريه المدينة غداً وبعد غد، فقبلت غير أنى اشترطت عليه ألا أحمل الميزان، فقد أصبحت فى غير حاجة إليه ا
  - ـ ما الخبر؟
- لم أبع بدانق. فإذا كان لديك درهم أو درهمان فاذهبى وأتينا بما نتبلغ به الليلة.
   فتصنّعت فلورندا الجزع، وأمرت سحابة من الياس أن تغيّم على وجهها ثم قالت:
  - إنني لم أكسب دانقاً (١) اليوم، فماذا نعمل؟
- عظيم! نبيت على الطوى يا حبيبتى، وندعو للمنصور بن أبى عامر بدوام النصر والتأييد؟ أتعرفين لم حُرمنا الرزق هذا اليوم يا فلورندا؟ حرمنا لأنه يوم أحد، وهو يوم الراحة منذ خلق الله السماوات والأرض.
- نعم إنه يوم الأحد. ثم هزّت ثوبها فسقط منه شىء لامع التَقَى بأشعة المصباح الواهنة، فأرسل شعاعاً وهّاجاً أسرعينى جارسيا فصاح: ما هذا؟ ثم مدّ إليه كفه فالتقطه، وقد انتابه ما يشبه الجنون، وأخذ يتمتم: دينار! دينار! هذا دينار يا فلورندا! أنّى لك هذا؟ وكيف ظفرت به؟

فابتسمت في وجهه وقالت في خبث:

ـ ببركة يوم الأحد.

<sup>(</sup>١) الدانق سدس الدرهم.

- ـ قولى بحقّ المسيح كيف حصلت عليه؟ فهزّت كتفه في حنان وقالت:
- اجلس یا أبی فإنها قصة عجیبة حقاً، ثم أخذت تنبئه بمقابلة بترو وبما دار بینهما من حدیث، وما كادت تتم قصّتها حتی سمعا قرعاً علی الباب، فوضعت إصبعها علی فمها إشارة لأبیها بالسكوت، ثم أسرعت فقامت تصلح ما فی الحجرة من اضطراب، وتستر منها مواطن الفاقة، وبعد قلیل أقبلت نحو الباب ففتحته فإذا صوت خشن أصحل یقول: سعِد مساؤك یا فلورندا. فمدّت یدها وهی تبتسم وتقول: أهلا بسیدی بترو. مساء جمیل وضیف كریم لولا أن حجرتنا الحقیرة لا تلیق بمثله.
- \_ إن أنضر الأزهار ينبثق من الميمن (١)، وليس في الفقر من عاريا فلورندا لوجعله المرء سُلَّماً إلى الغني.
- ۔ الغنی؟ أنت تحلُم يا سيدى! هلمّ إلى أبى، ثم صاحت: يا أبى هذا السيد بترو الذي كنا نتحدث بشأنه.

فوقف جارسيا ومدّ يده إلى الضيف مرحباً وهو يقول: خادمك جارسيا فرانسكوس يا سيدى. ثمّ نشر حصيراً إلى جانب الحائط، وأوماً إليه بالجلوس. وأخذ ثلاثتهم يتداولون الأحاديث حول قرطبة وما فيها من ثروة واستبحار في العمران، ثمّ ما فيها إزاء ذلك من فقر مدقع ومترّبة، فقال بترو:

- \_ إن العاقل من يعرف كيف يقتنص الفرص. وأسرع جارسيا قائلاً:
- \_ أى فرص يا سيدى؟ إن لى خمسة أشهر أدور فى شوارع هذه المدينة الملعونة وطرقها، وأتطلّع إلى كل حجر فى أبنيتها فلم أجد يوماً لهذه الفرص ظلاً!
  - \_ لأنك تبحث عنها وهي في يديك.
    - \_ في يديّ؟ ا
- ـ نعم فى يديك، وما مثلك، إلا كمثل من ينام فوق فراش وهو يتضوّر جوعاً، ولومدّ عينيه إلى ما تحت الفراش لرأى من الذهب ما يغنى دول الأرض. أنت يا سيدى جارسيا وجّهت كل عقلك إلى العنب والتفاح، وإلى أنك قد تكسب من هذا درهماً وقد تكسب من هذا نصف

<sup>(</sup>١) القاذورات.

درهم، ثم نظر إلى فلورندا واستمر يقول: ولو أنك نظرت فى غرفتك الحقيرة الآن لرأيت كنزاً ثميناً.

## \_ كنزاً ثميناً؟

- نعم. إن أمامك كنزاً ينقلك من سكنى القبور، إلى سكنى القصور، ويجعل الذهب يسيل من بين أصابعك كما يسيل الماء من أفواه الأسود في حداثق الزهراء.
- ـ ما هذا يا رجل؟ أنت تعابثنى، وقد جرّاك على هذا فقرى وسوء حالى، ثم قام فى غضب: ولكنى أعلمك يا سيد بتروأننى على فاقتى لا أقبل مِزاحاً مهيناً ولوجاء من أمير الأندلس. لا يا سيدى، نحن سكان الجبال نرضى بالشظف، ولا نرضى بالمهانة.
  - ـ أيُّ مهانة يا سيدي جارسيا؟ إن كنزك الثمين هو فلورندا.
    - ـ كنزى فلورندا؟
- نعم. إن لها من الجمال ما لم تظفر بمثله قصور الملوك، ومن سحر الصوت ما تحسدها عليه العنادل، ومن الرشاقة ما تتقطع دونه رشاقة الغصون. إن هذا الحسن الرائع، وذلك الفن الموهوب، لم يُخلّقا ليطرحا في هذه الحجرة المظلمة التي تفرُّ منها الخفافيش.

فأسرعت فلورندا: تقول:

- ... وماذا ترى أن أصنع؟
- تأتين عندى. فظهر السخط على وجه فلورندا، ووثبت إلى أبيها تعانقه وتدلله وهى تقول: لا يا سيد بترو. إننى لن أترك أبى ولو وازنت لى الأرض ذهباً. هل أتركك يا أبى؟ إننى إذا لعقوق. لا تصدق يا أبى أن ابنتك فلورندا تفارقك لحظة عين. إنها تجد لذة للجوع والفاقة فى جوارك. لقد فررنا من بلدنا معاً، وقاسينا شظف العيش معاً، وفقدت أمى بين العواصف والزعازع، ولست أريد أن أمنى بفقد جديد. ففك أبوها عنه ذراعيها، ثم أسكتها بقبلة، والتفت إلى بترو وقال:
- ماذا تقصد يا سيدى من أخذ فلورندا عندك؟ فتمكّن بترو في مجلسه، وأخذ يذود عن وجهه بعوضة أكثرت حوله الكرّ والفرّ وقال:
- أنا يا سيدي أملك أعظم حانة بالمدينة، وهي على الشاطيء الأيمن من الوادي الكبير،

تحيط بها الحدائق الفيح، والمروج الخضر، وبها أجمل ما خلق الله من قيان، وأمهر من دقَّت بدَّف، أو عزفت على ميزهر، أو صفرت بناي، أو ضربت على جَنْك.

ـ عرفتها، وطالما ذهبت إليها ليلاً لأبيع التفاح عند بابها. أنت تملك هذه الحانة؟ إنك لرجل عظيم، فلوى بتروعنه وجهه ليَّةً كان معناها لو تُرجمت: ومن أنت أيها الأحمق حتى تشهد لى بالعظم أو لا تشهد؟ ثم عاد إليه يقول:

\_ إن فلورندا بعد أن تُنَقَف وتهذب ستكون كوكب هذه الحانة الذى يتهافت الشبان على شعاعه تهافت الفراش، فإذا وكلت إلى أمرها فإنه لا يمضى شهر أو شهران حتى يكون راتبها فى كل شهر خمسمائة دينار. ففغر جارسيا فمه وصاح:

- \_ وَى وى ا ماذا تقول؟ خمسمائة دينارا
  - ــ وأكثر.
  - ـ وما شروطك يا سيدى؟

- إنى لا أشترط شيئاً، كل ما فى الأمر أن تقبل أن آخذ فلورندا إلى بيتى لأعدها للمجد العظيم الذى هى مقبلة عليه، ولن يمرَّ زمن طويل حتى تكون ماسة لمَّاعة أزيلت عنها قشرتها، وحينئد تظهر فى الحانة، للغناء والرقص بأجر لا يقلّ عن خمسمائة دينار كل شهر.

فقهقه جارسيا قهقهة طويلة ظهرت فيها أسنانه القارحة كأنها المسامير الصديثة، ثم أتبع ذلك ببكاء وشهيق عصبي وقف عنده على قدميه وهو يصيح:

- ــ لا ياسيدى. بالله عليك لاتغريني بالمال ، فإنني لاأفارق ابنتي ولو سففت التراب ."
  - \_ ومن قال إنك ستفارق ابنتك؟
    - ـ سأكون عندك إلى جانبها؟
  - ـ نعم. ولن تبيع تفاحاً بعد اليوم، فمدّ إليه جارسيا يده وهو يقول في لعثمة الفرح:
- \_ أسرع بيدك يا سيدى، فإناكنا نتحدث الآن فى الفرص وكيف تقتنص. فمد إليه بترو يده قائلاً: اتفقنا. ثم نظر إلى فلورندا كالمتسائل فأطرقت ثم قالت: ما دام أبى معى فإنى راضية مسرورة. فقال بترو: هلم إلى دارى من الآن. فقبل جارسيا، وهمَّت فلورندا لتجمع بعض متاعها، وكان قليلاً تافهاً، ولكن بتروجذب ذراعها فى لطف قائلاً: لا حاجة لك ولا لأبيك بشىء

من هذه الغرفة، اتركى كلّ شيء. ثم خرج ثلاثتهم، ومالت فلورندا لتُغلق الباب فصاح بها أبوها: ماذا تفعلين يا ابنتى؟ دعى الباب كما هو، فإن كل ما فى الحجرة من متاع ليس إلا درساً يعلّم الناس الأمانة. . . .

وانطلقوا إلى دار بترو، فذهل جارسيا وذهلت فلورندا لعظمتها وفخامتها وما فيها من فراش ورياش، وما يجول في أنحائها من عبيد وخدم. وفي الصباح أحضرت الملابس لفلورندا، وأحاطبها جمع من الخياطات والماشطات والجوارى، فبرز جمالها، وتميزت مواطن الحسن فيها، وأصبحت فتنة المجتلى، وتردّد عليها كبار الموسيقيين والراقصين ليلقنوها دقائق الفن، فبرعت حتى بذت معلميها، ورأى بتروأن الوقت قد حان لظهورها في الحانة.

وفى إحدى ليالى الربيع بقرطبة، ظهرت فلورندا فى الحانة، فبعثت فيها حياة لم يكن للناس بها عهد، وأرسلت صوتها حلواً ناعماً، كأنه خرير أمواه الجنة، وأطلقت العنان لفنونها فأظهرت من الرشاقة ودقة الأداء والإيقاع ما يسحر الألباب. جمال وفن وابتسامات وروح أخف من ريش النعام، فإذا لم تلعب كل هذه بالعقول فلا لعب بها لاعب! جُن النظارة ونبذوا وقارهم، وخيل إليهم أن أرواحهم تسبح فى بحر كله طرب وألحان، فصاحوا مأخوذين، وكلما كلت حناجرهم صاحوا ثانية وثالثة، وكان بين الجمع الحاشد شاعر ناشىء ملكته أريحية الطرب فصاح:

وراقصة أما نضارةُ خدها...

ثم توقف قليلاً، ففتح عليه شاعر من مكان بعيد يقول:

فوردٌ وأمَّا خصرُها فقضيبُ

فقال الأول:

عشيقْتُ بني الأسبان طرّاً لأجلها. . .

فأسرع الثاني يقول:

وكل حبيب للحبيب حبيب

فقال الأول:

لها بين أحناء الضلوع كنيسة. . . .

فأجاب الثاني:

## وعزمي عل حمل الغرام صليب مليب

فضج الناس وصفقوا من الطرب.

وسار ذكر فلورندا فى شرق قرطبة وغربها. وأصبح جمالها وفنها حديث كل دار، وسمر كل مجلس، وانهمر الذهب على بترو انهماراً. أما السيد جارسيا فقد صار من أثرياء قرطبة وظرفائها، يسكن قصراً فخماً، ويلبس الأقبية والبرانس الحريرية من خير ما تخرجه مناسج المرية، ويعيش عيشة الترف والنعيم، ويتسابق الناس إلى معرفته والتقرب إليه، وأصبح حديثه ظريفاً راثعاً، وفكتته بارعة الخيال، ولكنته في العربية جميلة رشيقة زادت العربية جمالاً!

وكان يغشّى حانة بترو زمرة من أبناء الوزراء والقضاة وكبار تجار المدينة، منهم غالب بن محمد بن أبى حفص، كان أبوه من وزراء المنصور المقربين عنده، الذين جمع لهم جاههم ومنصبهم ثروة تتحلَّب لمثلها أشداق اليهود.

كان غالب في الثلاثين، وكان ظريفاً أديباً، وفتى مدلًلاً ، ففُتن بفلورندا أول ليلة رآها، ودلَّهه حبها، وأصبح صباً بها متبولاً ١١٠، فكان يذهب مع خاصة أصدقائه فى كل ليلة إلى الحانة، وينثر الذهب على فلورندا، ليحظى منها بنظرة رضا أو ابتسامة حنان.

وطال الأمد على هذا الحب، وغالب مثابر، ينعشه بصيص من أمل، وفلورندا جادة فى التيه المتقطع الذى تذهب به بسمة مشرقة، وتعود به تعبيسة غائمة. فلما ناء صدره بما يحمل، وضاق ذرعه بما يلاقى، ذهب صبيحة يوم إلى جارسيا، وأطلعه على أمره، وأنه لا يُطيق الحياة بغير فلورندا، وأنه يطلبها له زوجاً، وأنه يبذل فيها كل ما أرادت وأراد أبوها من مال. فأطرق الأب وعبث بلحيته طويلاً، وأحب العرض، لأنه لم يكن يحلم يوماً أن تصبح ابنته فى يوم من الأيام زوجاً لابن وزير المنصور، وإذا كان ينعم الآن بالمال الذى يغرقه فيه بترو، فإنه سوف ينعم بالمال الذى يفيض عليه من غالب، والمال الأول يأتى من ابنته وهى راقصة متبذلة، والمال الثانى يأتى من ابنته وهى زوج مصونة تعيش فى كنف وزير. ما أبعد البون، وما أعظم الفرق بين الحالين! وهنا رفع رأسه وقال:

ـ ولكن ماذا نفعل ببترو؟ إنه لن يفرُّط في فلورندا.

<sup>(</sup>١) ذهب الحب بعقله.

- ـ هل اشتراها بالمال؟ أهي إحدى جواريه فهو يحوزها بملك اليمين؟
- ـ لا. ولكنه هو الذي نشّاها، وهو الذي صنعها، فلو أخذت منه الآن لأصبحت حانته أخلى من شنت ياقب حينما دخلها المنصور.
  - ـ إنه كسّب من وراثها مالاً كثيراً.
  - ـ نعم يا سيدي، ولكنني أصر على مقابلته وإرضائه.

ورأى غالب أنه لو عرض على بترو الأمر فى رجاء واستعطاف لفسد كل شىء، لأنه رجل جشع نهم، لا يرضَى بانتزاع فلورندا منه فى سهولة ولين، لذلك اتجه إلى جارسيا وقال:

- ـ أواثق أن فلورندا سترضاني زوجاً؟
- ـ أنا رضيتك زوجاً لابنتي يا سيدي، وهي لا تعصى لي أمراً.
- ـ عظيم! نجتمع هنا الليلة مع بعض أصدقائي لنعقد الزواج.
  - ـ كيف يا سيدى؟ وماذا نعمل لبترو؟
- ـ هذا ما ستعلم نبأه بعد حين، غيراني أرجوك ألا تخبر أحداً بما دار بيننا إلا فلورندا.

وانطلق غالب فجمع بعض جند أبيه وأعوانه، وأمرهم أن يلهبوا جميعاً إلى دار بترو، وأن يحضروه إليه في عنف وقسوة، كأنه اقترف أشنع الجرائم. وجاء بتروخائفاً مرتعداً، فلما مثل بين يدى غالب صاح في وجهه:

انت بترو بن برفکیوس؟

فعجب بتروأن يسأله غالب عن اسمه، وهو من روّاد حانته في كل ليلة، وأعرف الناس به من أمه وأبيه، ولكنه أطرق خائفاً مستحذياً وقال:

- ـ نعم يا سيدى. فنظر غالب في أوراق أمامه وأخد يقلبها ثم رفع رأسه وقال:
- جاءت هذه الأوراق إلى أبى في الصباح، وكان على وشك أن يبعث بها إلى عبد الرحمن بن الفطيس صاحب الشرطة.
  - ـ وماذا فيها يا سيدي؟

- فيها المصائب، وفيها ضياع مالك ودمك، فيها يا سيد بترو أنك أفسدت المدينة، وعبثت بأخلاق شبّانها، وأبحت الخمر تجرى أنهاراً في حانتك بعد أن حرّمها الخليفة المنصور. إن هذه الشكاة لو وصلت إلى صاحب الشرطة لأغلق حانتك وصادر أموالك ونفاك إلى الشمال.

فاصفر وجه بترو وقال واجفاً:

- \_ أشكر لك يا سيدى هذه الصنيعة، ولا بدأن تكون هذه الشكاة من أحد أعداثي.
- ـ نعم هى من أحد أعدائك، وأعتقد أن سبب العدواة إنما جاء من ظهـ ور تلك الفتــاة المسماة بفلورندا بحانتك: ورأيى أنهم لا يسكتون عنك إلا إذا صرفتها بأية سبيل.
  - .. إنها حياة الحانة وجمالها ورونقها.
- ـ وكنزها الذى لا يفنى أيضاً. ولكن ما رأيك يا سيد بترو فى أن هذا الكنز الثمين سيجرً عليك الفقر والوبال والنفى؟ أليس من الخير أن تعيش هادىء النفس كما كنت تعيش، وإلا تتشبث بمطمع فيه هلاكك وذهاب مالك؟
  - ـ إنني لا أستطيع أن أستغنى عن فلورندا.
- ـ حسن جداً. ولكنك سترى حانتك الليلة مغلقة الأبواب إلى الأبـد. ثم التفت إلى الأعوان وقال في صرامة: خذوه عني. فتوقف بترو قليلاً مستعطفاً وطفق يقول:
- \_ وكيف أطرد فتاة يا سيدى بلغت قمة الفن والجمال؟ إننى إن طردتها أسرع إليها غيرى من أصحاب الحانات بقرطبة.
  - ـ لا. لن ينالها أحد بعدك، ولن تغنى بعد اليوم في حانة.
    - \_ کیف یا سیدی؟
    - \_ لأنها ستعتزل الرقص والغناء بتاتاً.
  - هذا يخفّف المصيبة قليلاً، هل تنوى أن تعيش مع أبيها؟
    - ـ لا . فظهرت ابتسامة خبيثة على وجه بترو وقال:
      - \_ إن أباها مدين لي بالف دينار,
- ـ ستنالها منجَّزة. ثم التفت إلى أحد الحراس وقال: اذهب معه يا أبا عوف إلى دار جارسيا

وابلغنى ما سيقوله له ، لا تخرم منه حرفاً . إنه سيقول له : إنه نزل عن حقه في فلورندا ، واصبح لا يد له عليها . ثم نظر إلى بترو نظرة غاضبة وقال : اذهبا .

وفى المساء ذهب غالب بن ابى حفص مع ثُلَّة من اصحابه إلى دار جارسيا، فتلقّاهم بترحيب وبشاشة، وأقبلت فلورندا فى جمالها الفردوسى فحيّت غالباً تحية فيها أدب، وفيها حب، وفيها أمل خبىء. وكان جارسيا قد صنع صنيعاً احتفل له، وبذل فيه عن سخاء، فأعدت الموائد للطعام والشراب، وعليها أنواع الورود والرياحين وكل ما أخرجت أرض الأندلس الخصيبة من فاكهة ونقل، وكان بين ضيوف غالب أبو العلاء صاعد اللغوى، وهو أديب أخبارى لغوى شاعر، قدم على المنصور من ديار الموصل فأكرمه وأحسن وفادته، وثابت بن قاسم وهو من أكبر محدين الأندلس، وفاتن الصقلبي مملوك المنصور.

وملأ أحد السقاة كأساً فلما ملأها بقيت نقطة في فم الإبريق، فلحظها فانن، وكان يميل إلى معابثة صاعد، ويزعم أنه ينقُل الشعر من كتب مجهولة ثم يدّعيه، وأنه يبتدع في اللغة كلمات ليست منها، ليُظهر لسائله أنه عالم بكل ما غاب عن الناس. فالتفت إليه وقال:

م هل لك يا أبا العلاء أن تصف لنا تلك النقطة الحاثرة في فم الإبريق؟ فنظر إليه صاعد في تحد واستخفاف وقال:

.. وما الذي أعجبك فيها؟

ـ الذى أعجبنى فيها أن تكون خلت من وصفها كتب المشرق! فقال صاعـد في خبـث متعمد:

ـ لعلُّها وصفت في كتب الصقالبة! خذ وصفها يا فتى ثم قال:

وقهسوة في فم الإبسريق صافية كالدمسع مفجوعسة بالإلف مغيار كان إبريقنسا والسراح في فمه طيرٌ تنساول ياقوتسا بمنقار

فصاح القوم: لله أبوك يا أبا العلاء! لقد جبهت فتانا والقمته حجراً!

وبعد أن قضى القوم وقتاً فى الحديث تقدم غالب فى أدب وإكبار نحو القاضى ثابت بن قاسم، وطلب منه أن يعقد له على فلورندا، فعقد له عليها ثم انصرف القوم جذلين يكورون التهنئات للعروسين.

وعاش غالب مع زوجه في سعادة ورفاهة عيش وحبّ تزيده الأيام تجدداً، ورُزق منها بنتاً سمّاها عائشة، نشأت في عز ونعيم. ولما انقضت الدولة العامرية، وولى الخلافة المستعين بالله، كان لغالب عنده مكانة مرموقة، واتفق أن وثب على قرطبة على بن حمّود الحسنى وأخوه قاسم، يعاونهما جيش من البربر، فخرج المستعين لقتالهم، وكان غالب في أول صفوف المجاهدين، فدارت الدائرة على الخليفة فقتل وقتل معه غالب ابن أبي حفص، وترك زوجه فلورندا وابنته عائشة تقاسيان لوعة الثمكل، وتنعمان بثروة مؤثلة(١) وعز مقيم.

ونشأت عائشة فى كنف أمها مدللة لعوباً، تعمل ما تشاء، وتجرى مع شيطان غيّها كما تريد، واندمجت فى المجتمع القرطبى، يذلّل المال لها كل طريق، ويفتح الجمال أمامها كل باب.

كانت عائشة في بدء قصتنا هذه في الخامسة والعشرين من عمرها، وكانت ذات جمال وملاحة ووجه نضير مشرق، إذا تأملته جزءاً جزءاً كان أنيقاً جميلاً، وإذا نظرت إليه جملة كان آنق وإجمل. وجه تنافست فيه العروبة السمحة والأسبانية الفاتنة، فجاء كل جنس منهما بأبدع ما فيه وأروع. هكذا كانت عائشة بنت غالب فيما ترى العين، وفيما يبدو منها من جمال باهر. أمّا روحها وأما أخلاقها وأما فلسفتها في الحياة، فكانت على النقيض المخالف من ذلك المظهر الحلاب. ولو أنّ هذه الروح صورت، أو لو أنّ العلم استطاع أن يرسم الصفات والمعاني، لرسم لها مخلوقاً بشعاً لم يصور الله أدم منه فيما صور. وكما خلق الله للأفاعي أوعية تُخفي سمومها، خلق لهذه المرأة خلقاً واحداً يستر كل هذه المثالب وتحجبها عن أعين الناظرين. ذلك هو خلق الرياء، فقد بلغت فيه اللروة، ووصلت إلى القمة. كان في مكنتها أن تظهر طيبة القلب رقيقة العلم الناظرين. وكانت تستطيع أن تستر في مهارة وحذق كل رذيلة فيها بنقيضها، حتى يعود الجهل علماً، والحقد عطفاً، والبغض حبًا، والشره زهداً. ولقد رمتها الوراثة بنفس حقود وشغف بالانتقام وكراهة متاصلة للعرب، ولكنها كانت تخفي كل ذلك وراء ستار كثيف من الدهاء والملق والظهور بالغيرة على العرب، وكل ما يتصل بالعرب.

فتُنت بابن زيدون وفتن بها إلى أن أيقظه صائح الرشد فقطع حبالها، وكتب إليها الرسالة التي أملتها عليه نائلة. كتبها خائفاً متردداً، لأنه كان يعلم أن وراءها حرباً حامية الوطيس، ولأنه

<sup>(</sup>١) أصيلة.

كان يعلم أن عائشة ليست من النوع الذي يُصرف بالرسائل، ولا من الصنف الأبيّ المذي يقابل هجراناً بهجران، ولكنها من الطراز الذي لا ينهزم، من الطراز الذي يحب كثيراً، فإذا أبغض أبغض كثيراً. وهي إذا مُسّت عاطفتها، أو طعنت كبرياؤها، انقلبت وحشاً لا تُرويه الدماء، وأفعواناً لا تنفع في سمّه رُقية ولا يجدى دواء.

بلغت رسالة ابن زيدون عاشئة فأصابها وجوم عجيب، وذهول مُريب، وأخذت تهتز هزّة المذبوح، وتقهقه قهقهة مجنونة خيرٌ منها العويل والنواح، فأسرعت إليها جاريتها غالية في شماتة مكتومة، ودهِشت أمها فأقبلت نحوها في ذعر وهي تقول:

ما الخبريا عائشة؟ ولكنها دفنت وجهها بين كفيها، وأخذتها نوبة بكاء ونشيج، يقطّع نياط القلوب، فانكبت فلورندا على رأسها تقبّله في حنان وتحاول أن تنزع إحدى كفيها عن وجهها في دُعابة مصنوعة، واستهانة بالأمر متكلفة، وشرعت تقول: إن ابنتى أشجع من أن يدفعها إلى البكاء خطب وإن جلّ، إنها مُصاص الدم الأسباني الذي لا يعرف الخوف، ولا يأبه للكوارث، إننى أزهى بك يا عائشة على جميع بنات قرطبة الضعيفات النفوس المنحلات العزائم، فيك عزم جدك جارسيا، وفيك مضاؤه وفتكه بالأعداء. لقد رأيته في أشد نوازله فما رأيت دمعة تطفير من عينيه. وكان يقول حينما يراك وأنت تضربين الصبيان، وتأخذين بشعر نواصيهم: «هذه ابنتي يا فلورندا حقاً، وقد كنت أخاف أن يطغى عليها الدم العربي» ثم يُطرق مبتسماً ويقول في صوت خافت: «إنها ستنتقم لنا من العرب». فماذا جرى يا عائشة؟ أضاعت فيك فراسة جدّك أم عاودك عرق من لين أبيك ورخاوة طبعه؟ وماذا في هذه الورقة؟ ثم جذبتها بعيداً في إحدى زوايا الغرفة وهمست في أذنها قائلة:

- أبا لورقة نذير بخطر؟ هل قبض على أسبيوتو؟ لقد كان هنا بالأمس، وكان مرحاً ضحوكاً، فما الذي جرى؟ احذرى يا فتاتى! وإياك أن تدفعك الغريزة إلى ما لا يُدفع من الشرّ! واعلمى أن من الناس من يتصنّع النوم وهو ليس بنائم، ويتغابى وهو ليس بغبى، والصيد قد يفجأ من حيث لا يرتقب، والسفينة قد تُدهم بالعاصفة وهى فى ريح سجسج (١) رُحاء. ماذا فى هذه الورقة يا فتاتى؟ إن كانت من أسبيوتو فمزّقيها. فرفعت عائشة كفيها عن وجهها، والكلمات تتعرفى فيها وقالت:

<sup>(</sup>١) لينة الهواء معتدلة.

- \_ إنها من ابن زيدون .
- \_ هل قال فيها إنه مات بعد كتابتها؟
- ـ لو مات لكان الخطب أهون وأيسر.
  - ـ ماذا قال في رسالته؟
- \_ لطمنى لطمة سأترنَّح لها إلى الأبد، وداس على حبى بقدميه، ومرَّغ كبريائى فى التراب، وركل برجله عاطفة كنت أعتزَّ بها، وصوّرنى سائلة مستجدية ممزَّقة الثياب تمد يدها إليه للإحسان فيبصقُ على اليد الممتدة إليه ويوسعها زجراً ونهراً.
- كانت عقيدتى فيه دائماً أنه شاب ماجن دوّار، كالطائر الذى يغرّد فى كل روض، ويأكل من كل ثمر. دعيه يا عائشة فإن ألف شاب فى قرطبة يرى من أكبر نعم الحياة أن يكون لك زوجاً.

## فعادت نوبة القهقهة إلى عائشة وصاحت في غضب:

- أدع ذلك العربى الغادر؟ إنه آذننى بحرب، وساريه كيف تكون الحروب! سأريه أن فى دمى عزيمة الأسبان؛ إنه يتبجّح بشعره، ويزهى بادبه، ويطمح إلى أسمى المناصب، ولكنى سافضح هذا الخبيث وأكشف لرجال الدولة مكنون أسراره، حتى يُسد فى وجهه كلّ باب، ويطفأ فى صدره كلّ أمل، ويصبح شبحاً هزيلاً منبوذاً، تهارشه(۱) الصبيان، ويرميه كلّ رجل بحجر. سأريه أن المرأة - حينما تريد - تستطيع أن تعصف بأكبر رجل إذا نفذت إلى أسراره. إن لكل إنسان فى هذه الدنيا خزانة مخبوءة تجمع أخبار ماضيه وما فيه من مخاز وفضائح، وهو حريص على هذه الخزانة، حفّى بألا يرى ما فيها شعاع للشمس، يُحكم إقفالها كلّ يوم، ثمّ يدفنها تحت أطباق الثرى، لا تعرف عنها زوجه شيئاً، ولا يسرى منها إلى أولاده أو أخصائه خبر. وهو رجل فى أعين الناس عظيم المكانة، مرموق المنزلة، لا ترقى الشبهة إلى خلائقه، ولا يمس الدنس له ذيلاً. ولكن اختفاء بعض هذه الخزائن لا يدوم، فقد ينسى الغرّ مفتاحها فى جيب ثوب يخلعه، أو يذهل عنه بحادث مزعج فيتركه فى ثقبه، أو يفقده فى الطّريق فيفتح

<sup>(</sup>١) تتحرش به.

له بابها، ويقذف أمامه بما فيها من أوساخ وأقذار. وهكذا فعل معى هذا الأحمق ابن زيدون يا أمّاه، فإنّ مفتاح خزانته في يدى، وسرٌّ واحد من أسرارها كاف لأن يهدم حياته، ويقضى على ما بها من آمال.

- سُحْقاً للخائن! إنه سيلقى عقابه جزاء وفاقاً. والمثل الأسبانى يقول: إذا قذفت الزجاج بحجر قذفك بشظاياه.

أما غالية فقد جعلت بين قلبها ووجهها حجاباً لا ينفذ منه شعاع ، والنساء أقدر خلق الله على إسدال هذا الحجاب. ثم أمرت عينيها أن تصبّاً شيئاً من الدمع لإكمال صورة الحزن والأسف وقالت:

- إن هذا المأفون لم يكن شيئاً ولم تسمع به قرطبة إلا بعد أن اتصل بسيدتى، فرفعت قدره، وأعلت مكانته، وأرغمت الناس على التحدث بأدبه والتغنّى بشعره. وإنى أعرف من مباذل هذا المائق ما لا تستطيع غسله أمواج البحار. فنظرت إليها عائشة نظرة شكر وارتياح وقالت:
- لا يا غالية. دعيه لى. فإنه لُعبة صغيرة سأروّح بها عن نفسى، فإذا فرغت منها فرّجت همومى بتحطيمها، وسيعلم الوغد أن حفيدة جارسيا إذا عزمت صممت، وإذا رمت أصمت.

استيقظ ابن زيدون من نومه بعد أن قضى أول ليله فى وليمة نائلة فى لهو وطرب، وبعد أن قضى آخره فى هم ونصب وأرق. فإن الماضى الدميم لا يزور أصحابه إلا إذا أووا إلى مضاجعهم، وانفردوا بأنفسهم، وبعدوا عن ضجيج الحياة وصَخبها. فما كاد رأس ابن زيدون يمس الوسادة، حتى أطلت عليه الذكريات برؤوسها بشعة منكرة، كأنه رؤوس الشياطين. وهذه الذكريات تظهر أول الأمر فى هيئة أشعة ملوّنة مبهمة، ثم تتجمع وتتناسق لتُبرز صورة واضحة لشخص أو لحادثة، لا يجد المرء عنها محيداً، ولا دونها منصرفاً. وكلما زاحمها بالتفكير فى شىء يسره ويشرح صدره، ويجذب إليه النوم الهادىء الهنىء، طردته فى عنف وجَبرية، وأخذت مكانه شامتة ساخرة. وكلما حاول أن يجعل بينه وبين التفكير المطلق سداً، وأن يحملق فى الظلام كما يحملق المعتوه، أبى الدماغ أن يبقى فارغاً، وأسرعت إليه الصورة كأول ما كانت قوة وظهوراً. وقد يرى أن يفر من الوَحدة بالشراءة، فيوقد المصباح ويختار أجلب كتاب فى خِزانته للتسلية والتفريج، ويطل على السطور، فإذا هى تتراقص أمامه مخرجة له لسانها فى تحد وعبث، وإذا الصورة السمجة تراحم الكلمات وتحجب عنه السطور.

القى ابن زيدون رأسه على وسادته فظهرت له أشباح وصور: هذه صورة عائشة يراها ولأول مرة فى ليلة ساهرة بدار ابن عبدوس. كانت مع أمها، وكانت تجلس حيية خفرة، يبعث حولها جمالها هالة من نور، كأنها من سكان السماء، وقد عرّفه ابن عبدوس بها، فما زادت على أن ابتسمت ابتسامة خفيفة، كأنها شعاعة الشمس فوق الزهرة

المطلولة، ولقدكان المدعوون في نشوة ومرح وزياط ١٠٠، ولكنها كانت هادئة وادعة دون أن ينم وجهها عن تبرُّم أو استنكار. ثم غابت الصورة، وتجمعت أشعة جديدة، فأظهرت له صورة أخرى: كان في سفينة بالوادي الكبير في جمع من إخوانه، وكان الوقت ربيعيًّا. وكانوا يقذفون بالورود والرياحين ركاب كل سفينة تمرّبهم، وكان ابـن زيدون أكثرهــم مرحاً، ومرَّت بهم سفينة بها عائشة، وكان بها عدد من القيان يعزفن بالمزاهر، وراقعسة مُراكشية لصنوجها رنين ساحر. وقدف ابن زيدون وردة دون أن يقصد إلى هدف فسقطت على وجه عائشة، فإذا الابتسامة الخفيفة المشرقة تعود وتصحبها إيماءة رضاً ومجاملة. وإذا ابن زيدون يعتذر في استخذاء، ولكن السفينة تسير دون أن ينعم بقبول اعتذاره.

وذهبت الصورة بذهاب السفينة في أمواج النهر، وتجمعت أشعة جديدة: فإذا صباح مشرق، وإذا خادمه على يدخل عليه برسالة ينتظر حاملها الجواب عنها، إنه الأن ينظر إلى نفسه وهو يفتح غِلاف الرسالة، وها هو ذا الأن يقرأ ما فيها:

يا سيدي الشاعر المبدع، سمعتك تقول:

سأقنع منسك بلحسظ البصر وأرضس بتسليمسك المختصر ولا اتخطي التمياس المنى ولا اتعسدى اختسلاس العظر أصونسك من لحظسات الظنسون وأعليك من خطسرات الفكر واحدار من لحظات الرقيب وتد يستسدام الهسوى بالحذر

فاحببت غزلك العفيف، وأكبرت أدبك وفشك، فاصمدح في أفحق الأنسطس بلبيلاً غِرِّيداً، وعش للمعجبة بك عائشة بنت غالب..

يذهل ابن زيدون عند قراءة الرسالة ، ويخالط نفسه سرور مبهم ، ثم يتخيل عائشة التي رآها في دار ابن عبدوس وفي السفينة ، فيراها صورة من النبل وكرم الخلال ، ويري أنها كما يبدو من رسالتها أديبة تقدرُ شعره، وتتابع منه ما يذيع بين الناس، والشاعر أفتن الناس بشعره، والإشادة بما يقول أضعفُ مدخل يلج منه الخبثاء إلى نفسه. سُرَّ ابن زيدونَ بالرسالة فأسرع يشكرها عليها، ويثنى على أدبها وحسن تقديرها.

وتذهب هذه الصورة، وتتجمُّم أشعبة جديدة: ويرى ابن زيدون نفسه في ذات

<sup>(</sup>١) صياح.

أصيل أمام مريم العروضية، وقد جاءت تزوره وتذكر له أن عائشة بنت غالب زارتها في الصباح، وطلبت منها في إلحاح آخر قصيدة له، ثم تتجه إليه باسمة وهي تقـول: إنهـا معجبة بك، مولعة بشعرك، فإنني حينما أخبرتها أنني لا أحتفظ بنسخة من القصيدة، ظهر الأسف على وجهها وقالت ذاهلة : وكيف أحصل عليها؟ فقلت لها إن الأمر أهون من أن يسهَم له وجهك الجميل، نذهب إليه يا فتاتي لتستلمي القصيدة، وسيكون أسرّ خلق الله برؤيتك ، وأكثرُهم زهواً بإعجابك بشعره، ولكنها أطرقت في استحياء وقالت: إنه ليخجلني أن أذهب إلى رجل في داره ، فهل من رأى آخر يا خالتي؟ قلت: يذهب هو إلى دارك، فهو رجل سمح الخلق كريم النَّجار(١١). فقالت متلهِّفة وجلة: وتكونين معه يا خالتي؟ قلت أكون معه يا فتاتي، ثمّ تنظر إلى ابن زيدون وتقول: فماذا ترى يا أبا الوليد؟ فيسمع نفسه وهو يقول: أزورها معك وسروراً وكرامة.

وتتجمع أشعة جديدة: فيرى داراً رفيعة البناء، يدل مظهرها على العظمة والغنى والجاه العريض، وتُقبل عائشة في تؤدة وبطء، تتألق البشاشة في وجهها كما يتألق نور اليقين بين ظلام الشكوك، وتمدّ يدها إليه مُرحبَّة مؤهلة فيحييها في لطف وأدب. ويجلس الثلاثة في بهو رحْب ، ويدور حديث رقيق الحواشي في الأدب والسياسة، وتزول الهيبة عن عائشة رويداً رويداً، ويتفتَّح طبعها كما تتفتح الـوردة لأضـواء الصبـاح، وتذهـب الكُلفة، ويحل المرح محل الحياء، وتُنثر الفكاهات والملح، ثم تأمر عائشة جاريتها غالية أن تُحضر أقلاماً وأوراقاً، وتجلس جلُّسة التلميذة المطيعة في تصنُّع محبَّب وتقول: أمل على يا سيدي رائعتك الأخيرة في ابن جهور. فيرى نفسه وهو يملي عليها:

أما عَلِمَتْ أَن الشفيعَ شبابُ فيقصُر عن لوم المحسب عتابُ؟ عــــلام الصبـــا غضٌّ يرِفُّ رواۋه وفيم الهــوى محض يشف صفاؤه تظن النوى تعدو الهوى عن مزارها

إذا عنّ من وصل الحســـان ذهاب؟ إذا لم يكن منهن عنه ثواب؟ وداعي الهوى نحو البعيد مجاب

ثم يتخيل نفسه وهو يقرُب منها ليرى أين انتهت في الكتابة ، فيفعَمه من شعرها طيبٌ فردوسي الشذا سماوي النفحات، وتنتهي القصيدة ويحييها وينصرف وهو أشغف الناس بها.

<sup>(</sup>١) الأصل.

ثم تتجمّع الأشعة وتتكون الصور في سرعة وتعاقب: فيرى أنه أصبح لعائشة عبداً، وأن إرادته سُلبت منه سلباً، وأنه صار شبحاً يروح ويجيء كما تريد هي أن يروح ويجيء، وقد انطفاً في نفسه كل أمل، ومات كل طموح، وخمدت كل عزيمة. ثم تطير كل هذه الصور، وتتجمع أشعة جديدة تُبرز صورة صارخة الألوان، هي صورة الرسائل التي كان يبعث بها إليها أيام جنونه بغرامها، فيئن أنين المجروح، ويُطبق عينيه في ألم مُمض قاتل.

استيقظابن زيدون من نومه في راثعة الضحا فدخلت إحدى جواريه وهي تقول:

ـ هذه رسالة يا سيدى جاء بها بلال عبد سيدتى عائشة ولم ينتظر. فيأخذ ابن زيدون الرسالة بيد ترتعد، ثم يفض غلافها ويقرأ:

يا سارياً بين الأسنة والقنا إنى أشَمُّ عليك رائحة الدم!

فيقذف بها غاضباً، وينهض من سريره كأنه يريد أن يفرّ مما حولـه من نُذر الشـر والدمار، ولا يمضى قليل حتى تعود الجارية فتقول:

۔ إن أعوان ابن جهور حضروا الساعة يطلبون من سيدى أن يذهب على الفور معهم لمقابلة عميد الجماعة .

كاد ابن زيدون يسقط على الأرض حينما فجأته الجارية بهذا الخبر، وحاول أن يشدّ من ساقيه فلم يستطع، فالقى نفسه على كرسىّ كان بجانبه وقال وهو يلهث:

- ۔ ۔ أعوان ابن جهور؟
  - ۔ نعم یا سیدی
    - \_ ما عددهم؟
  - أربعة يا سيدى.
- ـ هل يبدو على وجههم العبوس؟
  - هم دائماً عابسون یا سیدی!
- ـ حينما تحدَّثوا إليك هل كان في كلامهم غلظة وخشونة؟
  - ـ كانوا أشدّ غلظة من زبانية الجحيم .

فأطرق ابن زيدون طويلاً، وأخذ يحدث نفسه قائلاً: أربعة من أعوان ابن جهور، يُرسَلون إلىّ في الصباح! لن يكون هذا لخير، ولن يكون إلا لشرّ ما حق، وبلاء مُحيق. لقد أسرعت عائشة بالهجوم، كنت أظن أنها ستقضى بعض الزمن فى استرضائى أو تهديدى، ولكنها رأت أن تفجأ عدوها بالوثوب قبل أن تسنح له فرصة الفرار أو يتفتى له الرأى عن حيلة، إنها محارب مدرّب، يرى أن الضربة الأولى نصف الانتصار. ومما لا يحوم حوله شك أنها ذهبت بالرسائل أمس إلى ابن جهور، وكل سطر بها فيه الموت القُزام(۱۱)، والكوارث الجسام. إن ابن جهور رجل عنيف جبار، لا يُغضى عن شبهة، ولا يتجاوز عن اللمم. لعن الله الحب، ولعن الله الأدب! ولعن الله التظرّف الذي يجرّ إلى التفكّه بأعراض الناس لا لشيء إلا أن يقولوا: إن فلاناً أديب بارع لاذع النكتة صادق الرماية! لقد جرّ إلى حبى الجنونى، وأدبى المعربد، وطبعى المرح الضحوك أعظم الويلات وأوخم العواقب. الآن أدخل على ابن جهور فأرى ذلك الوجه العبوس الجهم (۱۲)، وأسمع ذلك الصوت الجهورى الحانق، وأشهد من بوادر غضبه ما يهون أمامه المحب جلل.

يقوم ابن زيدون فيرتدى ثيابه، ويأمر خادمه أن يعدّ له بغلته، ثم يخرج وهو يتكلف الابتسام، فيرى أعوان ابن جهور فيحييهم بإيماءة العظيم المحسّ بجلال منصبه، ولكنه يلمح من طرف خفى أنهم لم يطأطئوا له رؤوسهم، ولم يُظهروا الخضوع الذى يصطنعونه لكبار الساسة فيغوص قلبه بين جنبيه، ويؤكد له الخوف أنهم لو جاؤوا لخير أو لغير شرّ لتكلُّفوا الأدب والملَق.

ويمتطى ابن زيدون بغلته ويحيط به الأعوان فيسألهم:

- \_ من عند مولاى أبى الحزم؟ فيجيب أحدهم؟
- ـ إنه منذ باكورة الصباح في مجلس حافل بوزراء الدولة وعظمائها.
- ـ هل سمعته يضحك؟ فيدهَش العوْن ويخالجه شكّ في عقل من يخاطبه ويقول:
  - \_ يضحك؟ ماذا يريد سيدى بهذا؟
  - \_ يضحك يعنى يضحك. الضحك يا شيخ ألا تعرفه؟

<sup>(</sup>١) السريع.

<sup>(</sup>٢) الكريه.

- أَ \_ أعرفه، ولكن مولانا أبا الحزم قليل الابتسام بله الضحك، وهو في هذا اليوم أشدُّ خلق الله جهومة.
  - ـ هل زارته امرأة بالأمس في دار الرياسة؟ فتزيد دهشة العون ويقول:
    - \_ ماذا يقصد سيدي؟
- \_ امرأة... امرأة... هل جاءت بالأمس امرأة وطلبت مقابلة ابن جهور في شكاية أو رفع مظلمة؟
  - ـ نعم، وهذا يحصل كثيراً يا سيدى.

وبلغ ابن زيدون دار الرياسة، وكان أول من قابله ابن عبدوس فحيًاه ضاحكاً وهو يقول: إن لهذا اليوم ما بعده يا أبا الوليد! ثم رأى محمد بن عباس يمر به مقطباً لا يخاطبه بكلمة. وقد كان في هذه اللحظات القليلة هدفاً للهواجس، فكان يؤوّل الابتسامة بالسخرية والشماتة، والعبوس بالاشمئزاز والإهانة، ويفسر كل كلمة تُلقى إليه بما يملأ نفسه من خوف وإحساس بالخطر، وأخيراً جاءه الإذن بالمثول أمام ابن جهور.

كان ابن جهور في نحو الثالثة والستين، ضخم الجسم، وسيم الوجه يركد فوق وجهه عبوس قاتم لا يكاد يفارقه. وكان عظيم اللحية يصبغها بالحِنّاء، شديد بريق العينين، له نظرات نافذة كأنها تحاول أن تصل إلى ما في القلوب. وكان جليل المهابة مخوفاً، ليس فيه جانب للهو، ولا مكان للإغضاء عن عيب، وهو رجل قديم الرياسة، شريف البيت، كان آبؤه وزراء في دولة الحكم بن الناصر لدين الله، ثم استوزرهم المنصور بن أبى عامر. وهو باقعة (۱) بعيد الغور، حصيف العقل، ناى به دهاؤه عن أن يدخل في الفتن التي اشتعلت نيرانها بالأندلس بعد انقضاء الدولة العامرية، فلما خلا له الجوّ، وأقفر النادى من الرؤساء، وثب إلى الحكم فتولّى أمره، وقام على رعايته. ذلك أنه في منتصف ذى الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، بعد خلع هشام ومقتل وزيره، اجتمع الملأ من أهل قرطبة على تقديمه، وعدّدوا من خصاله ما لم يختلف فيه أحد، فأبى عليهم ذلك، فألحوا على تقديمه، وعدّدوا من خصاله ما لم يختلف فيه أحد، فأبى عليهم ذلك، فألحوا وألحفوا، فقبِل بعد أن اشترط أن يحكم البلد جماعة فيهم الشيخان محمد بن عباس وعبد

<sup>(</sup>١) ذكى.

العزيز بن حسن ، وأن يكتفي هو بالإشراف على هذه الجماعة وتوجيهها إلى الخير والسداد.

دخل ابن يزدون فحيا عميد الجماعة وجلاً مهولاً، فمدّ إليه ابن جهور يده قائلاً:

- \_ كانت ليلتك بالأمس في دار نائلة الدمشقية ليلة ماجنة! فانحلُّت أوصال ابن زيدون، وعلم أن الزوبعة تتجمع لتثور، وأن الصاعقة توشك أن تنقضّ فقال:
- .. إنها جمعت يا سيدي أدباء قرطبة وشعراءها، وكان السمر فيها عفًّا لا يخوش وجه الأدب.
- ـ وكانت الألحان! وكان الرقص! وكانت الخمر! فقال ابن زيدون في نفسه: هذه بداية الشرّ. إنه سيخرج من هذا إلى مسألة الرسائل. فجمع قوة جأشه المبدّدة وقال:
- ـ ولكني كنت أقول يا مولانا كما قال الرسول الكريم: «اللهم حُوَالينا ولا علينا». فنظر إليه ابن جهور نظرة حاثرة وقال:
  - \_ أخشى أنك، تخدعني يا فتي.
- ـ كيف أخدعك يا سيدى وقد زانني قديم خدمتك، وزهاني وسيم نعمتك، وأبليت البلاء الجميل في سماطك(١)، وقمت المقام المحمود على بساطك؟ ثم يقوى فيه واهن الأمل بعدما رأى من هدوء ابن جهور فيقول:

بدأت بنُعمى غضَّة إن توالها لعمسرك ما للمال أسعى، فإنما ولمكن لحال إن لبست جمالها

فديتُــك إنــى قائــل فمعرِّضٌ بأوطــار نفس منــك لم تقضهــا بَعْدُ أمثلى غُفل خامل المذكر ضائع ضياع الحسام العضب أصدأه الغمد أنا السيف لا ينبسو مع الهسزُّ غربُّه إذا ما نبا السيف الله تطبُّع الهند فحسن الألى في أن يواليها سرد يرى المال أسنى حظّه الطبع الوغد كسوتك ثوب النصح أعلامه الحمد

فلما أتم الأبيات تحرك ابن جهور في مجلسه وقال: لقد اجتمع الـوزراء في هذا الصباح وأسندوا إليك منصب الوزارة، ورأيت إلى ذلك أن تلقب بذى الوزارتين، لأنك

<sup>(</sup>١) في صفك.

ستكون وزيرى وسفيرى إلى أمراء الأندلس. ولن أنسى لك يا أبا الوليد عظيم جهادك وكريم بلائك في كبح جماح البربر.

أرأيت الغريق ولم يبق منه إلا الذّماء يرى يداً تمتد إليه بين الأمواج فتقذف به إلى الشاطىء الأمين؟! أرأيت ميتاً مُسجّى جلس حوله أهله يبكونه، فإذا الغطاء ينكشف، وإذا الميت يثب كاحسن ما يكون صحة وعنفواناً؟ تلك كانت حال ابن زيدون. فإنه ما كاد يسمع كلمات ابن جهور حتى طافت بعينيه غشية، وأخذ لسانه يتلعثم بكلمات كان فيها الخفاء إفصاحاً، والإبهام بياناً. ثم عاد فملك زمام نفسه فشكر ابن جهور على عظيم ثقته وجميل رأيه، وخرج من لدنه مزهواً كان مُلك الأرض جُمع له في منديل، وكان الشمس توجّع بالأكاليل.

وفى نفس هذا الصباح قبل أن يستيقظ ابن زيدون من نومه، ارتدت نائلة خير ثيابها، وأخدت مقصًا صغيراً اخفته في جيبها، ثم قابلت عبيدها الذين أعدوا محفِّتها فسألتهم

- ـ هل أحضرتم قوارير النَّفْط وأعواد الثقاب؟ فأجاب كبيرهم:
- ـ نعم يا سيدتي. أعددنا خمس قوارير أخفيناها تحت ثيابنا.
- حسن. سندهب الآن إلى دار عائشة بنت غالب، فإذا صعدت إليها فاجلسوا أنتم إلى عبيدها، وخذوا معهم في الأحاديث، ثم أطلبوا منهم أن يُعدوا لكم شراباً ساخناً، فإذا أوقدوا النار فغافلوهم، وليسكب كل منكم ما في قار ورته على النار، وأحدثوا نوعاً من الهرج تتمكنون فيه من إلقاء بعض المتاع على النار لتزيد اشتعالاً، وإياكم أن يراكم من العبيد أحد، أو يدرك حيلتكم أحد، ثم ارفعوا أصواتكم في هلع وذعر صائحين: النار! النار! هذا ما أريد منكم أن تعملوه في هذا الصباح، ولا بد من إتقانه على أحسن وجه، كما يجب ألا تحوم حولكم شبهة.

وركبت نائلة المحفَّة، وانطلق العبيد حتى بلغوا الدار، فصعدت الدرج وقابلتها عائشة فى فتور وكبرياء ولكن نائلة الداهية لم تحفِل بما رأت فى سبيل غايتها، ففتحت ذراعيها لعائشة فى شغف ووله، وأخذت تُمطر خديها قُبلا، وتناجيها بأصدق ما يناجى الحب، وألطف ما يُكنُّ الوداد، ثم صاحت: ما هذا با عائشة؟ فى كل يوم تزيدين نضارة وإشراقاً؟ لقد حبَّبت إلى الشباب يا ساحرة، ولكن أين الشباب؟ أتعلمين أننى بعد أن حُرمتُه

أشعر بلذة عجيبة حينما أراه في فتاة مثلك لم تشرق على مثلها شمس قرطبة؟ فأجابت عائشة:

- ـ هذا إطراء يا سيدتي يزيدني زهواً وغروراً. أرأيت ابن زيدون منذ قريب؟
- كيف أراه يا حبيبتى، وهو لا يفارق دارك؟ ولكنى فى الحق أعذره وأعذر كل فتى يُفتن بهذا الجمال الرائع. ثم لا أخفى عليك أن من أسباب زيارتى لك فى هذا الصباح أن أراك وأن أراه، فإن هذا الملعون هجر دارى منذ عهد بعيد، حتى كدت أنسى ملامح وجهه. ثم ألقت بنظرة خفيَّة فرأت الغرفة الغربية، ورأت بابها مفتوحاً، ثم أرسلت نظرة أخرى فرأت مفتاح خزانة الرسائل وقد شُدَّ بخيط إلى عنق عائشة. وهنا تنهدت عائشة وقالت:
  - \_ إنه هجر داري أيضاً.
  - ـ هجر دارك؟! هذا مستحيل.
  - \_ هجرني فعلاً ، ولكنه سيندم حين لا يجديه الندم .
  - ـ لا تقولي هذا يا بُنية ، واتركي الأمرلي ، فلن يأتي المساء إلا وخطيبك في دارك.

وطال الحديث، وامتد حبل الكلام، وإذا صراخ وضجيج وأصوات منكرة تصيح: النار النار: ففزعت عائشة، وأدركها الوَهل، وأسرعت تشب فوق المدرج لتعلم حقيقة الأمر. وبينما هي في ذهولها إذ مدّت نائلة يدها بالمقص فقطعت خيط المفتاح، وأخفته في كُمها. وما كاد البهو يخلو من عائشة حتى نهضت إلى الغرفة الغربية، فرأت المرآة وبجانبها الخزانة كما أخبرتها غالية، ففتحتها مسرعة، وندلت (۱۱) منها الرسائل بعد أن حققت النظر فيها، ثم أسرعت في النزول وكانت النار قد أخمدت، فحمدت الله على زوال الخطر وقبّلت عائشة في حنو، ومحبّة وهي تودعها، وحينما بلغت الباب التفتت إليها وقالت وهي تغمز بإحدى عينيها: أظن هذا المفتاح سقط منك يا زهرتي الصغيرة، وأنت تسرعين إلى إطفاء النار. فصُعِقت عائشة، وفتحت فاها دهشة مذهولة، وهمّت بأن تشب على نائلة، ولكنها كانت فوق المحفة يعدو بها عبيدها كما تعدو كراثم الخيل.

وأمرتهم نائلة أن يذهبوا إلى دار ابن زيدون، وما كادوا يصلون إليها حتى أشرف

<sup>(</sup>١) جدبت وخطفت بسرعة .

عليهم فوق بغلته، وحين رأى نائلة نزل ليحيِّيها وهـو يصيح فى فرح وصـوت متقطَّـع: تقلدت الوزارة! جئت الآن من دار الرياسة. قابلت ابن جهور. إنه رجل عظيم. من أين جئت يا خالتى؟

- من دار عائشة.
- \_ عائشة إ عائشة إ قاتل الله عائشة إ ماذا كنت تصنعين في دارها؟ فضحكت وقالت :
  - ـ كنت أطفىء ناراً بنار. ثم ألقت في يده الرسائل وهي تقول:
- ـ خذ رسائلك أيها الوزير العظيم، واحذر أن تكتب غيرها. فصاح ابن زيدون في فرح يشبه الجنون.
- الرسائل! الرسائل! ورمى بنفسه يقبّلها ويعانقها، ويحجِل بإحدى قدميه كما يحجل الصبيان، ثم أخذ يهب نحو الباب قائلاً: كيف حصلتِ عليها يا خالة؟ فقصّت عليه الخبر، فقام إليها يكرر عناقها وتقبيلها وهو يغمغم: أنت ملكى الحارس! أنت نبراس حياتى ومنقذ آمالى؛ ثم ودّعته وانصرفت بعد أن كررّت تهنئته بالوزراة.

جلس ابن زيدون وفتح الرسائل، فكان في إحداها:

وأما ابن جهور فزِقُ<sup>(۱)</sup> نفخته الكبرياء، وصورة من نفاق ورياء، يخدع الناس بلحيته الحمراء، ومِسْبحته السوداء. مِنْ رجل يثب عند الطمع، ويختفى عند الفزع! لو كان فى الجاهلية لكان هُبل<sup>(۱)</sup>، أو كان كوكباً لكان زحل».

فارتعش وقال: هذه الرسالة وحدها تكفى لإهدار دمى ومحو اسمى من سجل الوجود. ثم نظر في رسالة أخرى وقرأ:

«رأيت محمد بن عباس بالأمس، فرأيت الجهل في ثياب، والوقاحة في جلباب، نظر إلى نظرة البطرة الأشير، كانه يظن الشمس تُشرق بأمره، وأن الألسنة تسبح بحمده، غنى المال، فقير العرض، دنِس الذيل هزيل المروءة».

فجمجم وقال: وهذه أشدُّ وأنكى، ثم قرأ في رسالة ثالثة:

<sup>(</sup>١) الزق عبارة عن جلد يستعمل لحمل الماء.

<sup>(</sup>١) صنم كان في الكعبة.

«وهذا عبد العزيز بن حسن ابن عم عميد الجماعة ، سألنى اليوم عن بيت من الشعر، فوالله ما أقام له وزناً ، ولا عرف له معنى ، يا له من عتل زنيم (١) ، وتعلب لئيم ، يقضى ليله بين الكاسات ، ونهاره فى ظلم المسلمين والمسلمات » .

فاضطرب وقال: وهذه ثالثة الأثانى. ثم صاح: يا على هات موقد النار. فلما حمله إليه قذف فيه بالرسائل، ولم تهدأ له نفس حتى رآها رماداً.

<sup>(</sup>٢) مسارع إلى الشرائيم.

ومرّت الأيام تتلو الأيام وابن زيدون في أطيب عيش وأهدأ بال. أقبلت عليه الدنيا بعد تدلل وشماس (۱) ، والدنيا إذا أقبلت أقبل معها كل شيء. وكأن الأمور فيها تجذب أمثالها، فالنحس يجتذب النحوس، والسعد يدعو إليه السعود. وقديماً قالوا: المصائب لا تأتى فرادى !

عاش ابن زيدون في هناءة وبُلهنية، وأصبح فتى قرطبة المدلَّل، وبطلها المرجى، وشاعرها الذى لا يُجارى، وكاتبها الذى لا يمارى(٢) نال السعادة في الحب حينما رضيته ولادة خطيباً، فغنى بهذا الحب، وأرسل فيه أشعاراً أرق من النسيم، وأنضر من صفحة الروض الوسيم. ولقد كان حبهما عُذرياً فردوسياً أطهر من ماء الغمام، وأصفى من بسمات الصباح، ثم نال السعادة في منصبه، فأعلى ابن جهور مكانه، واصطنعه لنفسه، ونوه بفضله، وأشاد بذكره، وقدمه على نظرائه، وكثيراً ما أنفذه إلى ملوك الطوائف ليسفر بينه وبينهم، وكثيراً ما استكتبه الرسائل التي تُضرب ببلاغتها الأمثال.

ولما عظم إقبال الدنيا عليه كثر حاسدوه والناقمون منه، فهو يقول لابن جهور في قصيدة:

فديتك كم ألقسى الفواغس من عداً قراههم لنيران الفساد ثقاب

<sup>(</sup>١) امتناع.

<sup>(</sup>٢) لا ينازع.

وباينهم خُلقـى الجميلُ فعابوا عف عنهُم قدرى السرفيعُ فأهجروا فما ضرّه أنْ طن فيه ذباب إذا راق حســن الــروض أو فاح طيبه

وكان أبو عامر بن عبدوس أشد الناس له حسداً، ذلك لأن ابن زيدون كان يزاحمه بجانبين: جانب حبه لولادة وجانب قربه من ابن جهور حتى أصبح لا يكاد يُبرم أمراً دون مشُورته.

كان ابن زيدون يقضى طليعة الليل في ندوة ولادة بين طرب وإيناس ولهو ومُرح، ولطالما هزّه الوجد وأثار الحب في نفسه كامن الشعر فقال:

إليك من الأنام غدا ارتياحي وأنت على الزمان مدى اقتراحي وما اعترضت همسوم النفس إلا ومسن ذكراك ريعانسي وراحي فديتُك إن صبرى عنيك صبرى لدى عطشي، على الماء القراح لأطلع غرسه ثمسر النجاح

ولي أميل لو الواشيون كفُّوا

نعم كانت الحياة في أعينهما جنة وارفة الظلال، وفي سمعيهما أنشودة راثعة الألحان. كانا عصفورين غردين يتنقلان في خفّة ومرح من فنن إلى فنن، ومن دوحة إلى دوحة، تبتسم لهما كل روضة، ويصفِّق كل غدير، وقـد أمنـا عواصف الـرياح ومكايد الفخاخ. هكذا كان يعيش ابن زيدون في كنف ولادة، وهكذا كانت تعيش ولادة تحت جناح ابن زيدون، فهما في ليلة في قارب في النهر يتهادّي بين الضفتين، يعبث بشراعه النسيم، وتنبعث منه ألحان القيان، وضحكات الندامي في الليل الساجي، فتملؤه حياة ومرحاً. وهما في ليلة في دار القاضي ابن ذكوان صديق ابن زيدون وحبيبه؛ بين ضحك ومزاح. وهما في ليلة في مرج الحزّ، أو القصر الفارسي أو عين شُهدة يناغيان البدر ويسامران النجوم.

عاش ابن زيدون بعد حطبته لولادة سعيداً، فنسى أيام شدَّته، وغفر للزمان زلته ولم يفكر في عائشة بنت غالب وكاد يغفر لها كل ذنوبها . َ غير أنه كان يحسُّ بأن شيئاً يلاحقه ، ويعترض طريقه، ويكدّر عليه صفوه، ذلك هو حسد الحاسدين، وكيد الكائدين. ولكنه كان كلما مربه هذا الخاطر هزُّ له كتفيه، ومطُّ شفتيه، وأراد أن يعيش في الساعة التي هو فيها .

وقد حدث أن بعثه ابـن جهــور في شأن من شئــون الدولــة إلــى المظفَّـر صاحـبُ

بَطُّلْيُوس، فأكرم استقباله، وألح عليه في أن يقيم عنده، وأغراه بالجاه والمال إن قبـل منصب الوزارة في دولته. وكان ابن عبدوس قد أرسلَ وراءه أحد جواسيسه ليسجّل عليه كل كلمة ، ويدوّن كل لفتة . وكانت مواهب أبي الوليد من أكبر مصائبه ، ومناقبه من أسباب كوارثه، ولقد يكون في الذكاء وسلامة الطبع ومرح النفس وذرابة (١) اللسان هلاك مبحققي، وبلاء ما حق. وفي الأذكياء العباقرة فضلة من نشاط تضطرب دائماً في نفوسهم ، وكثيراً ما تسوقهم إلى المكروه. إن الغبيّ يفكر في كل كلمة، ويقدّر لرجله موضعها قبل كل خطوة، لأنه قليل الثقة بنفسه، حدر من أن يكون رميَّة جهله، أما الذكي المتوقد، فمتوثب جوَّال، يجري وراء البديهة، ويقتنص فرص الارتجال، ويرمى بالكلمة لا يبالـي أين رماهــا، ويصدَع بالرأى في جُرأة واعتزاز. وابن زيدون شاعر أديب عالم بالأخبار، سريع حركة الفكر، ذرب اللسان ، عظيم الزهو بنفسه، لا يرى له في الأندلس نديداً ، ثم هو إلى ذلك مرح ضحوك مستهتر، سريع النكتة، جمُّ الفكاهة. فكان يجلس في حضرة المظفِّر ويطلق لنفسه العنان، ويخوض في كل حديث من غير أن يستصحب الحذر، وإذا جاء ذكر مملكة قرطبة، أو جاء ذكر ابن جهور، كان يدفعه الطيش إلى أن ينبز ويهمز، وإلى أن يمزح ويسخر، وقد تجاوز الحد وأبعد في الاستهانة بالخطر، حينما مدح صاحب بطليوس فبالغ، وغفل عن أن ابن جهور قد يغضبه أن يمدح وزيره أميراً سواه، دع عنك ما خلع على الرجل من الصفات التي تُحصر فيه العظمة، وتعرّض بغيره من الأمراء، وكان من قصيدته:

مليكً إذا سابقت الملوك حوى الخصل أو ساهمت سهَمْ فاطولهٔ ما الأيادي يداً وأثبتهم في المعالى قدم وأورع، لا معتفى رفده يخيبُ ، ولا جاره يُهتضم ثقيف العريم إذا ما اعتزم

ذلسولُ الدماثمة صعب الإباء

ظفِر جاسوس ابن عبدوس بكل هذا، ودوّن كلماته التي كان ينثرها جزافاً في مجالس المظفر، ولوَّنها بما شاء له فنه واقتضته صناعته، وذهب به إلى صاحبه فزاد فيه ابن عبدوس ما أراد \_وما أَفَة الأخبار إلا رُواتها \_وملاً به صدر ابن جهور، وكان رجلاً أذُّناً يُلقى السمع لكل واش، ويُنصت إلى كل نمَّام. وعاد ابن زيدون بعد شهرين فلحظ في ابـن جهـور انصرافاً عنه، وفتوراً عند لقائه، ورأى أن الابتسام أصبح جُهومة، والثقة أضحت شكًّا،

<sup>(</sup>١) فصاحة.

والميل صار مللاً. فبعث إليه بقصيدة فيها استعطاف، وفيها تهديد، وفيها شمـم وإبـاء. منها:

مالى وللدنيا؟ غُرِرتُ من المنى ما إن أزال أروم شهدة عاسل من مبلغ عنى البلاد إذا نبت أما الهوان فصنت عنه صفحة فليُرْغهم الحظ المولى أنه إن الغنى لهو القناعة لا الذى

فيها ببارقة السراب الخادع حُميت مجاجتها بإبرة لاسع أن لست للنفس الألوف بباخع أغشى بها حدّ الزمان الشارع ولى فلم أتبعه خطوة تابع يشتف قطرة ماء وجه القانع

ولكن ابن جهور استمرّ فى تيهه وانحرافه عنه، غير أن ابن زيدون كان قوىّ الصلة بابنه أبى الوليد محمد بن جهور، وكان يظن ألا يناله من الوالد مكروه، ما دام يحظى بمحبة الولد.

ذهب بعد عودته من بطليوس إلى دار ولادة، فقابلته بوجه بشّ، وأشواق كادت تملأ جوانب الدار، ثم قالت في غضب مصطنع:

- ـ لا يا أحمد! لقد أطلت على الغيبة، وأنساك جاهك وعظيم مكانىك بين أمراء الأندلس فتاتك المزهوّة بك. ثم رفعت رأسها في اعتداد وقالت: لست أنت وحدك الشاعر الذي هزّ أعطاف قرطبة، فإن نفسى تحدّثني أن أنظم في تيهك وجفوتك قصيدة يتناقلها الرواة، وتخلّد على الزمان.
- \_ لا لا يا سيدتى. شعر وجمال لا يجتمعان! فأجابت فى دُعابة: يجتمعان يا مولانا الوزير، فليس الشعر إلا جمالاً، وليس الجمال إلا شعراً. ثم جذبته من ذراعه إلى البهو، حتى إذا جلس أخذت تقول:
- ألا من سبيل إلى إنقاذى من ابن عبدوس؟! إنه يا أبا الوليد يلاحقنى كما يطارد الصائد فريسته، إنه يفرض على حبَّه فرضاً كما يفرض ابن جهور الجزية على كل فرمى، إنه من الصَّنف الذى لا يرده الإعراض، ولا يكفكف من غربه الملال. إنه وقح مغرور يظن أن قلوب الحسان ملك يمينه، وأن له وحده أن يختار منها ما يشاء. والأدهى والأمر أنه يرى أنه أجمل شاب بقرطبة، وأن الأندلس لم تحو جنباتها من يساويه في جاهه وأدبه وثروته.

كان ينكبنى بزيارته كل يوم وانت غائب، ويصارحنى بحبه فى سماجة وإلحاح، فلما سددت الطريق فى وجهه، وأخبرته أننى أصبحت لك خطيبة، بعث إلى بالأمس امرأة من صويحباته، تشيد بمحاسنه، وتجتذب مودتى له، فرددتها أقبح ردّ، ورجعتها إليه حُنيناً بلا خفين؛ وهناك رجل آخر أشد منه بلاهة وأكثر جهلاً، ذلك هو أبو عبد الله بن القلاس البطليوسى. ظن هذا المغرور أن المال الذى جمعه أيام الفتن والكوارث يُنيله كل شىء، فراح يتابعنى بنظراته، ويضايقنى بزياراته. لقد ضقت بهما ذرعاً يا أبا الوليد، واللذى أرجوه أن تكتب إلى ابن عبدوس رسالة عنى تردّه إلى صوابه، وتذوده عن بابى.

فتأوّه ابن زيدون واضطرب في مجلسه وقال:

- \_ إن ابن عبدوس كان فيما يزعم لى صديقاً، ولكنى أقرأ فى عينيه الآن الحقد والبغضاء، وأكبر ظنى أنه يدُسّ لى عند ابن جهور.
  - \_ كيف يا أبا الوليد؟
  - ـ لا أدرى. ولكني منذ عودتي من بطليوس لم أجد ابن جهور كعهدي به.
- ـ هذه دسائس الأندلس! فانظر هل عصف بمجدنا، وقطَّع مملكتنا أجزاء، وأغرى بنا ملوك الإفرنجية إلاّ التحاسد والتباغض والأثرة؟ لا تبال يا سيدى، إنهم ذباب لا يملك إلا الطنين. ثم أسرعت إلى ورقة كانت فوق خوان وقالت في إصرار:
- بحقى عليك يا أبا الوليد إلاً ما كتبت إلى ابن عبدوس حتى تستريح دارى من شؤم طلعته .

فأخذ ابن زيدون القلم، واختلى بنفسه ساعة، ثم عاد يقول:

- استمعى للرسالة يا سيدتى:

«أما بعد. أيها المصاب بعقله، المورَّط بجهله، البيَّن سقطة، الفاحش غلطه، العاثر في ذيل اغتراره، الأعمى في شمس نهاره، الساقط سقوط اللباب على الشراب».

فصاحت ولادة قائلة: لوطلبت من الحطيئة أن يكتب إلى ابن عبدوس ما كتب أقدع من هذا أثم جذبت منه الورقة وأخذت تقرأ حتى بلغت قوله:

«فوجودك عدم، والاغتباط بك ندم، والخيبة منك ظُفر، والجنة معك سقر. كيف

رأيت لؤمك لكرمي كفاء؟ وضَعتك لشرفي وفاء؟ وأنَّى جهلت أن الأشياء إنما تنجذب إلى أشكالها؟ والطير إنما تقع على ألأفها؟ وهلا علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان، وشعرت أن المؤمن والكافر لا يتقاربان».

وهنا قالت ولادة: لقد قتلت الرجل. وإن من السهام كلاماً، ومن البيان موتاً زؤاماً. ثم مالت عليه وقالت: بالله عليك إلاَّ قلت فيه شعراً، حتى لا ينبض بعد له عرق، ولا يطُّرد نفس! فجذب ابن زيدون ورقة وأخذ يفكر ساعة، ثم كتب:

أثرت هزبر الشرى إذ ربض ونبهت إذ هدا فاغتمض فإن سكون الشجاع النهو س فليس بمانعه أن يعض وإن المقادير لا تُعترض ء إذ الدهر وسنــان والعيش غض؟ أبن لي، السم أضطلع ناهضاً بأعباء برك فيمن نهض؟ ل وأرسلته لو أصبـتَ الغرض سراب تراءی وبرق ومض ويمنع زبدتَه من مخض

وإن الـكواكب لا تستزل أبسا عامسر، أين ذاك الوفسيا لعمسرى لفوّقست سهسم النضا وغـــرّك من عهـــد ولادة هي الماء يأبي على قابض.

وما كاد يتم قراءة الأبيات حتى صفقت بيديها طرباً وإعجاباً كما يصفق الأطفال، ثم صاحت في لهجة الآمر:

ـ لا تضع القلم قبل أن تكتب أبياتاً للفدم(١٠ الجاهل ابن القلاّس. فأطرق ابـن زيدون قليلاً ثم كتب وهي تطل عليه وهو يكتب:

وخل فيما ترى أو دع ا وطر في إثرها أو قع ر يعطى بعد ما يمنع؟ وأن الظن قد يخدع؟ م ترویعیی فلسم أرتع

أصــخْ لمقالتــى واسمعْ وأقصــر بعدهـــا أو زد ألسم تعلسم بأن الدهس وأن السعــى قد يكدى وكأن رامت الأيا

<sup>(</sup>١) العبي عن الكلام في رخاوة وقلة فهم ـ الأحمق.

أعد نظراً فإن البغد مى مما لم يزل يصرع ولا تك منك تلك الدا ر بالمسرأى ولا المسمع في المضجع في الدهلي عرر حين سواك في المضجع فقيقيت ولادة وقالت:

ـ حتى والله ولا الدهليز ا قل بالله عليك يا أحمد:

فإن قصارك الإصطب ل حين سواك في المصبح وجمعت الرسائل، ودعت عبدها رابحاً وامرته أن يسرع بكل رسالة إلى صاحبها.

وبعد قليل أقبل أبو بكر بن ذكوان، وعمّار الباجي، وعبد الله بن المكرى، فانسع نطاق الحديث وتعددت طوائفه، فقال ابن ذكوان:

ـ لقد تناثر اليوم في قرطبة خبر يهمس به النباس في سخيط واستنكار، هو يدور حول المأمون بن ذي النون أمير طليطلة وما تسوّل له نفسه من الهجوم على قرطبة والاستيلاء عليها.

#### فقال الباجي:

ـ إن القرطبيين لا يبغضون شيئاً فى الدنيا كما يبغضون البربر، بعد أن شهدوا حكمهم، وولعهم بالتخريب والتدمير. وهذا المأمون ليس إلا عصارة السلالة البربرية، وهو لا يُدل علميا بشيء إلا أنه حبيب الأذفونش.

## فتململ ابن زيدون وقال:

- إنه لوخدعته نفسه، وزين له الغرور غزو قرطبة، لرأى حولها أسواراً من سبوف وفلوب، فخير له أن يقبع فى داره، وأن يتخلّى عن الهوى ويعمل على جمع الكلمة ونبد الغرقة. إن عرب الأندلس لن يعود إليهم مجدهم حتى تعود إليهم وحدتهم، وتتالف قلوبهم . . ثم زفر زفرة طويلة وقال:

ـ لقد ضاعت الأندلس، وتبدّد بها ملك كان بهبجة الدنيا، وزينة الدهور، وانفصمت تلك العروة العربية التى جمعت الأراء على رأى، وجعلت من الزنود المفتولة زنداً، ومن السيوف الصارمة سيفاً، فاصبح العرب بعد انحلالهم في هذه الجزيرة النائية بدداً كالشياء فتك الذئاب برعاتها، فهامت في بيداء الخوف والجوع لا تسكن إلى ظل ولا تاوى إلى سياج.

نزلنا هذه الجزيرة في قلة من العدد والسلاح، ولكنا كنا من عزائمنا وإقدامنا وإيماننا بالحق في جيش لجب(۱)، وقوة تزلزل الجبال. لن أذكر طارقاً، فإن إقدامه ودهاءه أصبحا مضرب الأمثال، ولا تزال الإفرنجة حولنا تروى حديث وثوبه على الأندلس وقلوبهم ترتجف فزعاً. أعرابي في اثنى عشر ألفاً من البربر والعرب، أقوى سلاح لهم سيف مثلم، أو رمح محطم، يهجمون على جيش لذريق، وهو كأمواج البحر، ثم لا تنثني لهم عزيمة، ولا تجيش لهم نفس، يهجمون على جيش لذريق، وهو كأمواج البحر، ثم لا تنثني لهم عزيمة ولا تجيش لهم العزائم؟ وأين هذه العزائم؟ وأين ذلك الروح الإسلامي العاصف الذي لم تقف أمامه أسوار، ولم تصعب عليه أبراج، ولو كانت تتلفّع بأردية السحاب؟

أين أيام عبد الرحمن الداخل؟ ذلك الفتى الشمّري الأحوذي الذي قدم الأندلس وحيداً، فلم تمر به سنة حتى كان جميعها في قبضته. وأين منا عهد الناصر لدين الله، والناس ناس، والزمان زمان، حين كان ملوك الإفرنجة يستجدون رضاه ويتسابقـون إلـى طاعتـه؟ بعـث إليه صاحب القسطنطينية العظمى سفراءه ومعهم أشرف الهدايا وأنبلها، فتلقتهم قرطبة في يوم مشهود، وأقبلوا في خضوع نحو قصر الزهراء يقدمون للناصر إخلاص سيدهم وصادق مودته. ثم أين منا أيام ابنه الحكمَ المستنصر بالله حين اعتزم غزو بلاد الملك أردون؟ ذُعر الملك فسار إلى الحكم في عشرين رجلاً من أصحابه راجياً منه أماناً واعتصاماً بلمته، فلمّا دخل قرطبة سأل أول ما سأل عن قبر الناصر لدين الله، فلما أرشد إليه وقف أمامه في صمت وخشوع خالعاً قلنسوته حانياً ظهره، وأمر الحكم بإنزاله بدار الناعورة فأقام بها يومين، ثم استدعاه إليه وكان قد أعد لليوم عُدته من الزينة ومظاهر القوة، وجاء محمد بن القاسم بأردون وأصحابه فدخلوا بين صفوف الجند، والملك ذاهل يقلُّب الطرف ويجيل الفكر في كثرتهم وكمال عدتهم، حتى وصل هو وصحبه إلى أول باب للزهراء فترجَّل وترجلوا، فلما بلغوا البهوجاء الإذن للملك بالدخول فتقدم وأصحابه وراءه، حتى قابل مجلس المستنصر بالله، فوقف وكشف رأسه وخلع برنســـه وبقــى حاسراً إعظاماً، فلما قابل سرير المُلك خرّ ساجداً سويعة ثم استوى قائماً وأهوى على يد الخليفة يقبلها ويبتهل داعياً شاكراً، وقد علاه البُهـر من هول ما باشره، وجلالة ما عاينه من فخامة وعظمة ومُلك وسلطان. وكان يوماً حافلاً، وكان للخطباء والشعراء فيه مقامات حسان.

هكذا كانت صولتنا، وهكذا كان سلطاننا، فأين منا ذلك المجد الضائع، وذلك السلطان

<sup>(</sup>١) ذو جلبة وكثرة.

الذي احتسبته أسفار التاريخ حتى لا يظهر للعيان؟

فاسرع ابن المكرى يقول:

- ا الله! إن من البيان لسحراً! وقال ابن ذكوان:
- ـ حقًّا إنك لخطيب يا أبا الوليد؟ فابتسم ابن زيدون ابتسامة حزينة وقال:
- وماذا تفيد الخطب يا أبا بكر إذا لم تجد آذاناً وعقولاً؟ يجب أن نستيقظ، ويجب ألا نسد أعيننا دون الخطر الداهم. إن ملك الإفرنجة بعد أن وحّد ولايات أستورياس وليون وقشتالة، اتجه إلى تفريق كلمة العرب، وبثّ التحاسد بين أمرائهم، وأخذ يُغرى بعضهم ببعض، وينصر فريقاً ويخذل فريقاً، لا يبغى من وراء ذلك إلا إضعافهم جميعاً. فإذا لم نصدمه الصدمة القاصمة، شالت نعامتنا(۱)، وذهبت ريحنا. لقد حادثت ابن جهور كثيراً في هذا الأمر، ولكنه كان يطرق طويلاً، ثم لا يزيد بعد أن يرفع رأسه على أن يقول: أنت طموح يا فتى! فصاح ابن المكرى:
- ابن جهور أقدر الناس على حمل هذا العبء العظيم بذكائه ودهائه وبعد رأيه ، ولا يقف في طريقه إلا أنه ليس من سلالة الملوك . والقرطبيون خُلقوا وفي دمائهم حب الملوك ، فهم لا يبذلون أرواحهم رخيصة ، ولا يجبهون الموت ، إلا إذا قادهم ملك أوخليفة . فهز ابن زيدون رأسه في حزن وقال :
  - هذا صحيح يا أبا يزيد. فأسرع الخبيث يقول:
- لم يبق بقرطبة اليوم أحد يصلح لمقاومة الإفرنجة. وكان الناس منذ حين يلتفون حول فتى من أبناء الناصر لدين الله يسمى ابن المرتضى، ولكنه لا يُعلم له الآن مكان، وأظنه قضى نحبه. فتحرك الباجى فى مجلسه وهو يقول فى صوت خافت:
- أخشى يا ابن أخى ألا تكون محيطاً بالخفى من الأمور، فإن بعض الناس يظن أن ابن المرتضى عاد إلى قرطبة منذ شهر، وأنه في مكان لا يعرفه إلا خاصة أتباعه. فانقبض وجه ابن زيدون، وقال في صوت مختلج.

| - من اخبرك بهدا؟ |        |
|------------------|--------|
|                  | التمري |

ـ لم يخبرني أحد، ولعله ظن يا أخي، وإن بعض الظن إثم.

ـ هذه أباطيل يصطنعها مختلقو الأكاذيب، ويرجف بها المرجفون ثم تحفَّز القوم للقيام فودعوا ولادة وانصرفوا.

ولما بلغ ابن زيدون داره التفت خلفه فرأى رجلاً كان يتبع خطواته، يسرع ثم يختفي وراء جدار، فسهم وجهه وقال متأففاً:

ـ سُحقاً لجواسيس قرطبة؟

كان من عادة ابن جهور أن يجلس كل صباح مع ابنه وخليفته أبى الوليد ليقرأ ما يرد عليه من أخبار المدينة، وما تطالعه به جواسيسه من شئون وحوادث، وكان في هذا اليوم عبوساً مهموماً ، يحمل في يده ورقة صغيرة، أطال النظر فيها، ثم ألقى بها إلى أبى الوليد وهو يقول:

ـ لقد كان ما خفت أن يكون، صدقت فراستي في الرجل وكنت أرجو الله ألا تصدق.

ـ من هو يا سيدي؟

- الرجل العبقرى الباقعة الداهية الكاتب الشاعر والسياسى البارع! كانت تبهرى فيه تلك المزايا، وكنت أتحر ق شوقاً إلى أن أراها تتجه دائماً إلى رفع شأن المملكة و إحياء رميم مجدها، وكنت أرى أن مثله خليق بأن يقتعد أشرف المناصب، ويسمو إلى أرفع الرنب، ولمكن كان يصرفني عنه كلما هممت بالانتفاع بمواهبه ما فيه من نزق وعبب، وما تلتهب به نفسه من طموح طائش خفت أن يورده ويورد الدولة معه موارد الهلكة، فكنت أهمل أمره اسفاً، وأقنع بأن يقصر عمله على النظر في شئون أهل الذمة كارهاً، ولكنى آخر الأمر عصيت نفسى، وكذبت صادق فراستى، ووليته الوزارة، وأطلقت يده في الدولة سيّداً مطاعاً، فكان منه ما جعلني أسمع كل يوم عنه خبراً، وأتوجس شراً.

- \_ يريد سيدي أبا الوليد بن زيدون؟
  - ـ نعم هو يا ولدي.
- .. إن إبن زيدون يا مولاى من اخلص الناس لك، وأصدقهم في النصبح لدولتك، وأطولهم

باعاً فى الذياد عنها، وهو يطلعنا فى كل حين بقصيدة من روائعه كلها ثناء عليك، وإعلاء لك، وإشادة بمجدك. وهو فى مديحه غير متكلف ولا مخادع، فإن للصدق فى شعره رنيناً يدركه كل أديب، وفيه للإخلاص والوفاء روحاً يطل من كل بيت. إن ابن زيدون قد يكون شديد الزهو بنفسه، وله العذر، فمثله حقيق بان يُزهى. وقد يكون طموحاً وثاباً، ولكنه طُموح المعتز بدولته، الناهض بامته.

ـ ما أظن يا أبا الوليد. إنه يمدحنى بشعره كثيراً كما تقول، ولكنى أخشى أن يكون هذا المديح دريئة يخفى وراءها سيىء مساعيه، وحجاباً يسد به عينى من أن تريا ما يعمل فى الظلام. ثم زفر فى ألم وحسرة وقال: أتظن أنه يمدحنى مخلصاً، وهو يمدح صاحب بطليوس ويحصر فيه كل صفات العظمة، ويعرض بغيره من الأمراء، ويقول له:

وأشهرهم في المعالى مثل وأدرى الملوك بعقد وحل وبحر يفيض، وسيف يُسل لطيف الحواد أديب الجدل وغيرك إن مُلِّك الفيء غلّ

أشف السورى فى النهسى رتبة وأحسرى الأنسام بأمسر ونهى غمسام يظسل، وشسمس تنير قسيم المحيا ضحسوك السماح سسواك إذا قُلسد الأمسر جار

فإذا كان المظفَّر أشف الناس رأياً، وأحراهم بالأمر والنهى، فماذا بقى لى؟ ثم من سواه الذي إذا قلَّد الأمر جار؟ ومن سواه الذي إذا مُلَّك الفيء(١) غل؟ إن كان يقصدني فلأمه الهبَل!

ـ يا أبى إن الشاعر إذا مدح بالغ وأبعد، والناس جميعاً يعرفون هذا ويتجاوزون عنه، والمبالغة ميزة الشاعر وخاصته منذ أن هلهل ابن ربيعة الشعر، ولو أخذ الشاعر على ما يقول لم يستطع أن يقول شيئاً، والشعر ليس فلسفة ولا منطقاً، ولكنه أوهام تصوّرها أنغام.

- صدقت أيها الفتى، إن الشعر أوهام تصورها أنغام. وهكذا كان شعر الرجل في مديحى. ثم ألقي إليه بالورقة التي كانت في يده وهو يقول: اقرأ يا أبا الوليد هذه الورقة، واكشف لي وجه الرأى فيها فقد غُمًّ (٢) على أمرى. فقرأ:

«من ابن عبدوس إلى الرئيس الأكبر عميد الجماعة.

<sup>(</sup>١) الغنيمة .

<sup>(</sup>٢) خفي واستعجم.

أما بعد فقد أخبرنى الرجل الذى طلبت إليه أن يرافق ابن زيدون ويرقبه عن كثب: أنه منذ حضر من بطليوس، والحيرة لا تفارقه، فهو يتنقل من دار إلى دار، ويز ور أقواماً لم يكن يز ورهم من قبل، وقد تردّد فى الأسبوع الفائت على دار راجح الصنهاجي، وكان يودعه عند الباب فى كل مرة، وسمعته يقول له فى إحدى المرات: سيكون الأمر هيناً والجوملائماً. وزاره منذ يومين ثابت الغافقي، وخرج من عنده عابس الوجه يبدو عليه التفكير والقلق. وكان بالأمس مع ابن ذكوان عند ولادة، وخرجا قبيل الفجر، وأخذا يتهامسان فى الطريق فى جداً واهتمام».

ما كاد أبو الوليد يتم قراءة الرسالة حتى صاح ابن جهور:

- أرأيت أن الرجل لا يخالط إلا المترددين المزعزعين الذين لا يحجُبهم عن الفتنة إلا العجز أو الخوف من أن يكونوا حطباً لنارها؟

ـ إنني أخاف يا أبي أن يكون أعداء ابن زيدون قد أحكموا دهاءهم، ولاحت لهم فرصة من حسن استماعك لهم فراحوا يصورون لك أوهاماً، لو ألقيت عليها نظرة واحدة من نظراتك الثاقبة لطارت في الهواء. ما هذا يا مولاي؟ كل الذي سمعته وقرأته في هذا المجلس أن ابن زيدون عبقرى طموح، وليس في ذلك عيب ولا عار، وأنه مدح بعض الأمراء فأغرق، وهو إذا مدحهم فبلسانك نطق، وإلى إعلاء دولتك قصد، لأنه سفيرك ووزيرك، وقد يرى من حسـن الرأى وخُدَع السياسة أن يمدح من يكون لك عدوًّا، ويُحسن إلى من يكون لك مسيئاً. على أن عبيد الله بن قيس الرقيَّات وهو زبيري المذهب خارج على بني أمية، كان يمدح مُصْعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان في آن. وكان الكميت بن على من مدّاحي الأمويين، ومن أشد الشعراء بغضاً لهم. أما كل ما في هذه الورقة فهراء لا يقام له وزن، ولا يحسب له جساب، فليس فيها إلا أن ابن زيدون قابل فلاناً وفلاناً، وماذا في هذا يا أبي؟ إنك أنت تقابلهم وتخالطهم وتزورهم في دورهم. ثم إن هذا كان عابساً، وهذا كان مفكراً، وهذا كان هامساً، هذا كلام لا ينهض بجناحين، ولا يسير على قدمين، فلوأن العبوس أو التفكير أو الهمس كان يدل على العمل لإسقاط الدول ما بقيت دولة في بقاع الأرض يوماً واحداً. مزّق يا مولاي هذه الورقة، وامح ما كان فيها من لوح فكرك، واترك عنك هذا الهاجس الذي ليس من وراثه إلا أن قوماً يتخذون منك سيفاً للقضاء على عدوهم ، وازجر هؤلاء الوشاة الدساسين ، فإنك لن تجد مثل أبي الوليد في كرم نصابه، وبعد همته، وجلالة قدره.

- أرجو أن تكون موفق الرأى صادق الفراسة يا ولدى! فإن أودّ ما أوده أن يبقى ابن

- زيدون لهذه الدولة عضداً وزنداً.
- ـ لا تأبه لحديث ابن عبدوس يا مولاى فإنه غريم ابن زيدون في الحب والسياسة .
  - **.. في الحب؟**
  - ـ نعم في حب ولادة. فابتسم ابن جهور وقال:
- هكذا رأينا الحب ينبت البغضاء! ثم نظر إلى ابنه نظرة طويلة وقال: اكتم هذا المجلس أبا الوليد ولا تحدث به نفسك في خلوتك، وأرجو الله أن يبعد عنا المكروه، ويوفقنا لما نحب ويحب.

وفي ضحا هذا اليوم ذهبت ولادة لزيارة نائلة فوجدتها لا تزال في سريرها تصلح لها جواريها ما أفسد الليل من زينة المساء، فقابلتها نائلة في شوق وشغف، وأمرت أن يقرّب لها كرسي إلى جانبها، وقالت:

- ـ كيف حال أبى الوليد؟ إن هذا الولد العاق لم يز رنى منذ حين.
- \_ إن ابن زيدون في هذه الأيام ليس كعهد الناس به، فهو كثير الوجوم، بادى الهموم. وقد فارقه ذلك المرح الذي كان ينشر الأنس في كل مكان، ويغتصب الضحك من فم الحزين.
- ي تزيد هموم الناس يا بُنية إذا ارتفعت منازلهم وعظمت مناصبهم ، وقد كنتِ تبغين أن يكون خطيبك وزيراً ، فلما أصبح وزيراً برمت برزانته ، وضقت ذرعاً لصرامته وجده .
- لا ياخالة . ليست المسألة مسألة رزانة أو صرامة ، ولكنى أشك فى أن أمراً عظيماً
   يشغل باله ويملك عليه نواحى نفسه . فقهقهت نائلة وقالت :
- ـ ليس الأمركما تتوهمين يا ولادة. وإذا كان هناك ما يشغل باله فهو أنه أسير حبك، ينتظر اليوم الذي يصبح فيه بعلا لأجمل فتاة. فابتسمت ولادة ابتسامة زهـو وإعجـاب وقالت:
- اخشى يا نائلة أن أعداءه يكيدون له، وأخشى أن يجدوا من ابن جهور أذناً
   صاغية .
- ـ ما أظن يا حبيبتي أن يجرؤ أعداؤه على منابذته، فإن أيديهم أقصر من أن تنال له

ذيلاً. على أن ابن جهور على تزمته وجفوته، من أطوع الناس لى عنانــاً، وهو فى يدى كالعجينة فى يد الخباز، وكلمة منى واحدة كفيلة بأن تطرد ما ألقى النمّامون فى أذنه من كلمات.

زارتنى عائشة بنت غالب من أيام، وأظهرت لى تمام الود وصادق المحبة، واتخذت من سرقتى لرسائل ابن زيدون من خزانتها مجالاً للفكاهة والضحك والتندّر، وأقسمت أغلظالأيمان أنها كانت تريد أن تردّ إليه هذه الرسائل، وأن كل وعيدها وتهديدها كان كاذباً مصطنعاً لم تقصد به إلا أن يعود إلى ظلال حبها، وأن يعيشا كما كانا سعيدين هانئين. ثم تفرّست في وجهى طويلاً، وتابعت حديثها تقول: ولكنه حين أبّى، وحين يئست من عودته، طويت نفسى على آلامها، وتمنيت له خير ما يتمنى محب لحبيب. ولقد سرنى والله قبل كل امرأة بقرطبة أن ينال تلك الحظوة التى نالها عند ابن جهور، وأن يرقى إلى منصب الوزارة، نبئيه يا خالتى أنى أحفظ الناس لوده، وأبقاهم على عهده، وأزهاهم برفعته وعلو شأنه. لقد رأيته مرة «برحبة مغيث» فوق بغلته الشهباء، والأعوان من حوله، ورجال الديوان من ورائه، فسألت الله أن يصونه ويُعمى عنه أعين الحاسدين، وتمثلت بقوله في صاحب بطليوس:

ألا هل سبيلُ إلى العيبِ فيه فكم عين من قبله من كمَل؟

# فأسرعت ولادة تقول:

- ـ وهل صدّقت شيئاً من هذا يا نائلة؟ فغمزت العجوز بإحدى عينيها وقالت:
  - صدَّقت أو لم أصدَّق. إنَّها هدنة على أيَّة حال.
    - \_ ولا هدنة!
    - وأى ضرر فى أن نتغابى ونأخذ الحدر؟
- من أخبر هذه الرقطاء أن أبا الوليد قال قصيدة في مدح صاحب بطليوس؟ ومن الذي نقل إليها هذه القصيدة؟
- الجواسيس! الجواسيس! إنهم أكثر من ذباب قرطبة. ثم اتجهت إلى ولادة كانها تذكرت شيئاً وقالت فيما يشبه العتاب:

- ـ ماذا فعلتم بابن عبدوس يا ابنة المستكفى؟ فظهر الضجر على وجه ولادة وقالت:
- ـ اسمعى يا نائلة ما رواه القصاصون، فقد قالوا: إن الجبال يوم خلقت اشتكت من ثقلها وصلادة صخورها، ولكنها هدأت حينما علمت أن الله خلق من هو أثقل منها. وقالوا: إن الأفاعى باهت يوماً بسمومها فقيل لها: أطرقى؛ فإن الله خلق من هو أوحى منك سماً. أتعرفين يا خالتى من ذلك الذى هو أثقل من الجبال وأفتك سماً من الأفاعى؟ هو ابن عبدوس. لقد كدت أفارق قرطبة لأجله، جاء بثقلة ودمامته وخبثه يرمى نفسه على رمياً، ويلزمنى حبه إلزاماً، فلم أجد محيصاً إلا أن أرسل إليه رسالة باسمى بل صفعات متتابعة يدمى لها قذاله(۱) العريض وأرسل إليه أبو الوليد أبياتاً ستقض مضجعه، وتؤرق وساده.
- ـ جاءنى بالأمس يشتكى من الرسالة والأبيات، ويرجونى أن أصلح ما فسد بينه وبين ابن زيدون، لأنه يغالى بصداقته، ويحرص على مودّته، ثم ألح فى أن أكون وسيلته إليك على أن يقنع منك بالحديث والمجاملة، وأن يرضى منك بقبوله فى ندوتك صديقاً مخلصاً.
  - ـ خير لي وله أن يبتعد عن ندوتي يا نائلة .
- ألا ترين في الأمر شيئاً يدعو إلى التوجس والقلق؟ فإنه ليس من محض المصادفة في رأيي أن تأتى عائشة ثم يليها ابن عبدوس فيعلنا في أسلوب يكاد يكون واحداً حبهما لابن زيدون، ووفاءهما له، إنى أكاد أرى وراء الأكمة شيئاً. وعلى أبى الوليد أن يحدر وعلى كل أصحابه أن يحدروا ويتربصوا. فظهر اللاعر على وجه ولادة وقالت:
  - ـ ماذا نصنع يا خالتي؟
    - ـ نحذر ونتربص!

وكأن الخوف أعجل قيامها فقالت وهي تتحفز له:

إننى أحذَّره دائماً، ولكنّه لا يأبه ولا يبالى، وهو لك أطوع، ولكلمتك أسمع، فهوكى له. الأمر يا حبيبتى، لعلّه يرعوى(٢٠. ثمّ أسرعت إلى الباب مرتجفة الأوصال.

وفي مساء هذا اليوم كان يجتمع في دار عائشة مربع له أربعة رؤوس، لو أراد إبليس

<sup>(</sup>١) القذال ما بين الأذنين من مؤخر الرأس.

<sup>(</sup>١) يلتفت.

وكان أبرع خلق الله في علم الهندسة أن يؤلف مثله مربعاً للؤم والدهاء والمكيدة والمخسة ما استطاع ـ اجتمع أبو عامر ابن عبدوس، وابن القلاس، وابن المكرى وعائشة وأغلقوا الباب دونهم، واتجهت عائشة نحو ابن المكرى تقول:

- عجيب أن نراك بيننا اليوم يا أبا يزيد، وأنت تعرف. والناس يعرفون أنك أقرب الناس إلى ابن زيدون ا وأحرصهم على صداقته، فإذا حدّثتك نفسك يا سيدى بأن تلعب على حبلين، وأن تشهد طعام معاوية وتصلى خلف على، فإنا لسنا من الغفلة بحيث تخفى علينا هذه الأخاديع، أو تلتبس علينا وجوه الحق من ورائها. فأسرع ابن عبدوس يقول:

- على رسلك يا عائشة! فإن ابن المكرى من أشدّ أعداء ابن زيدون وأحقدهم عليه، وأبعدهم له كيداً، ولكنه بارع في الرياء، عبقرى في ألا يظهر فوق وجهه شعاع من قلبه، يعانق عدوّه ويقبله في الصباح، ليطعن أحشاءه آمناً مطمئناً في المساء، أنت لا تعرفينه يا عائشة. إنه داهية الدواهي، وباقعة البواقع.

### فابتسمت عائشة فيما يشبه السخرية وقالت:

- ومن یُدرینی - بعد أن وصفت الرجل بما وصفت - أنه الیوم صادق أمین؟ ألا یجوز أنه الآن یلبس غیر ثوبه، ویقتعد غیر سرجه، ویدلّس علینا كما یدلس علی كل مخلوق؟ فانبری ابن المكری یقول:

- اسمعى يا عائشة، إن العداوة والبغضاء يجريان وراء المنفعة، فاعدى أعدائك من يزاحمك في رزق أو جاه أو منصب. تلك غريزة يا سيدتى، ترينها في الإنسان كما ترينها في الحيوان. أسقطى حَفْنة من الحب بين أفراخ الدجاج، ثم انظرى ماذا تعمل، يشب هذا على ذاك، وينقر هذا ذاك، ويضرب هذا بجناحه ذاك. وابن زيدون يزاحمني الآن في كل شيء: يزاحمني في الأدب والجاه والرزق، حتى أصبحت في الديوان حشرة ملقاة على كرسي لا رأى لها ولا عمل. أصبحت مغموراً في الظلام لا يراني الناس، بعدأن بهر أبصارهم ضياؤه المتوهج، وأصبح شعرى هُذاء محموم، وأدبي لا جسم له ولا روح، ومنصبي لا يحتفظ إلا باسم أجوف يتندر به المتندرون، ويسخر منه الساخرون، فكنت يا عائشة بين أمرين: إمًّا أن أناصبه العداء، وأجاهره بالبغضاء، كما فعل صاحبي ابن عبدوس، وإما أن أطوى نفسي على الغل والكمد، وأعمل في الظلام لدك ذلك الجبل عبدوس، وإما أن أطوى نفسي على الغل والكمد، وأعمل في الظلام لدك ذلك الجبل الشامخ، واصطياد ذلك الأسد الزائر! فرأيت أن الأولى ستدفعه إلى الحدر، واتخاذ

الحيطة، ثم إلى محاربتى بسيف أصلب من سيفى، وقوّة تنهار أمامها قوتى. ورأيت أن الثانية أقرب من السلامة، وأدنى إلى الحزم، وأكفل ببلوغ الغياية، فزدت له من بسط وجهى، ولطف حديثى، وما أجيد اصطناعه من الملق والدهان والخديعة، حتى سكن إلى واطمأنت نفسه لمودتى، فأصبحت له الخل الوفى، والصديق الأمين، ولو فعلت معه كما فعل ابن عبدوس لم أزد على أنى نفرت الصيد من الصائد، وأبعدته عن الشرك، ونطحت برأسى صخرة لأوهنها كما يفعل الوعل الأحمق.

### فقال ابن عبدوس:

- ـ مرحى يا أبا بدير إن للناس وجهاً واحداً ولك ألف وجه ليس فيها وجه صحيح! فضحك ابن القلاس وقال:
  - ـ أخشى كما تخشى عائشة أن يكون اليوم قد لبس أحد هذه الوجوه.

#### فقالت عائشة:

- ـ لا يا عبد الله . إننى فهمت الرجل وأدركت فلسفته . ثم اتجهت نحو ابن عبدوس وقالت :
- أخبرنى بلال ـ وهو من أخص عبيدى بعد أن أطلقته خلف ابـن زيدون يقتص آثاره، ويتلقف أخباره ـ أنه لا يكثر من زيارة ولادة فى هذه الأيام، وأنه يقضى أكثر الليالى بداره منفرداً. فقال ابن عبدوس:
- \_ ألا يجوز أن يكون الرجل يُخفى بداره شخصاً؟ وأنه يكتسم خبره عن أخصّ أصدقائه. فصاح ابن المكرى:
- \_ يجوز جدًاً. ولقد علمت علماً ليس بالظن أن ابن المرتضى نزل قرطبة خِفْية ، وأن ابن زيدون يتصل به ، فإذا استطعنا أن نقنع ابن جهور بهذه الصلة فقد قُضي الأمر ، وقُضي على الرجل . فقال ابن عبدوس :
- \_ إن الجوجدُّ ملائم، فإن ابن جهور تساوره الوساوس من قِبَل ابن زيدون، ولكنها كالبعوض يطِنَّ في أذنه ثم يطير فلا يستطيع له قبضاً. فصاحت عائشة:
- ـ كيف نقنع ابن جهور بهذا الأمر الخطير، وهو رجل صارم في الحق، لا يأخمذ

بالشبهة ، ولا يحكم إلاّ عن بينة؟ فقال ابن القلاس:

ـ هذا هو الذي جثنا لنتشاور فيه .

فالتفتت عائشة إلى ابن المكرى وقالت:

\_ أواثق أنت تمام الوثوق من أن ابن المرتضى يقيم الآن بقرطبة، وأن ابن زيدون يتصل به؟

\_ نعم .

\_ من نباك هذا؟

ـ نبأنيه صديق ما كذبنى قط، وقد كان ينادم ابن زيدون على شراب فتعثر لسانه وهو فى نشوته بكلمات فهم منها صاحبى أنه يلتقى بابن المرتضى فى كل ليلة.

فأطرقت عائشة ثم قالت وهي تمدّ ذراعيها كأنها ترحب بمقدم مكيدة جديدة:

ـ لقد وجدت الرأى! لقد وقفت على مفتاح اللغز! الآن أستطيع أن أرى، وأستطيع أن أدبر. ثم اتجهت إلى ابن المكرى سائلة:

ـ أتستطيع أن تدعو ابن زيدون إلى دارك غداً؟ -

ـ هذا سهل يسير، وهو الأن يكثر من زيارتي لتوثق الصداقة بيننا.

ـ حسن. ادعُه غداً للعشاء، وادع معه من يحب من خُلانه.

۔ ثم؟

- ثم تذهب الآن إلى ابن جهور، وتطلب إليه أن يزورك غداً في دارك ومستخفياً، ليتحقق من خروج ابن زيدون عليه ونكثه لعهده.

- ثم؟ فابتسمت عائشة وقالت:

- ثم تتحادثون بعد العشاء، فتسمعون جلبة وضجيجاً بين عبيدك وغلمانك، فتسألون عن جليَّة الخبر، فيخبركم أحدهم بأن ابن جهور قبض على ولادة لأنها كانت تخفى فى قصرها ابن المرتضى الأموى.

- ثم؟

- ثم إنى أعرَفُ الناس بأخلاق ابن زيدون، فإن الحزن والغضب سيدفعانه إلى أن يكشف عن ذات نفسه، وإلى أن يقذف بألفاظ يحبسها في صدره الخوف والحذر، فإذا سمعها ابن جهور لم يتردّد في التنكيل به وإراحتنا منه ومن كبره وغروره.

فقال ابن عبدوس:

- ـ أخشى ألا يكون حسابك مستقيماً .
- إنى إذا فكرت بإمعان وهدوء استطعت أن أقرأ المستقبل كأنه صفحة من الماضى.
   ليس عندى شك فى أن ابن زيدون سيقع فى الفخ. فقال ابن المكرى:
  - ـ حسن. سأذهب الآن إلى ابن جهور. فصاح ابن عبدوس:
- إذهب إليه بالوجه الذي لا يرى فيه أثراً للشك ولا لمحة من الريبة، وإذا وفّقت فسوف تراه غداً في دارك.

وأسرع ابن المكرى نحو دار الجماعة ، وقابل ابن جهور، ولبِث في حضرته طويلاً ، ' فلمًا انتهى الحديث، واتّجه نحو الباب صاح ابن جهور:

- ـ إنى لست ألعوبة يا فتى! فإذا كنت فى شك من أمرك فارجع عما قلته قبل أن تجاوز الباب.
  - ـ أنا واثق يا سيدي.
- عظيم . إن سيفي غداً سيطيح أحد رأسين، فاحذر أن يكون رأسك هذا الأحد. إذهب.

وجاء الغد، وانطوى نهاره فغشى قرطبة وأهلها ليل حالك الإهاب كأنه حظالاً ديب، أو صحيفة الزنديق، ليل رآه قوم موطن الصبابة واللهو والطرب والمجون، ورآه آخرون باعث الأحزان ومثير الأشجان والهموم. شمل الليل قرطبة، وأخذ الناس يضطربون فيما يضطربون فيه كل ليلة، واجتمع ابن زيدون وبعض صحبه بدار ابن المكرى، وقصد إليها ابن جهور ووزراؤه وصاحب شرطته وأعوانه مستخفين متنكرين، فجلسوا في حجرة إلى أجانب حجرة الضيوف. ومدّت الموائد فنال منها القوم ما اشتهوا، ثم أخذوا في الحديث،

وكان ابن زيدون في هذه الليلة كثير التفكير كثير الذهول والقلق، يغتصب منه أصحابه الكلمة اغتصاباً، ويغرونه بالنوادر والأفاكيه فلا يظفرون منه إلا بابتسامة فاترة واهنة، وبينما القوم يسمرون إذا ضجيج بين الخدم ولغط وجلبة، فنادى ابن المكرى كبير العبيد وسأله في استنكار وتأنيب:

- ـ ما هذا يا رباح؟ فظهر التردد على وجه العبد وقال:
- \_ لقد أخبرنا الآن أحد أعوان صاحب الشرطة بأن مولانا عميد الجماعة قبض على سيدتى ولادة، ووكل بها طائفة من الجند يعذّبونها أشد أنواع العداب.

فارتعد ابن المكرى وقال بصوت كاد يخنقه الغضب:

- \_ يعدبونها؟ لِمَ يعدبونها؟
- لأنهم وجدوا مولاى ابن المرتضى بقصرها. فوقف ابن زيدون مذعوراً والغضب ينفخ أوداجه وصاح:
- هذا كذب صُراح؛ إن ابن المرتضى لا يختفى بقصر ولادة، أنا أعرف مكان اختفائه. إن ولادة بريئة من كل ما يتصل بابن المرتضى، إنها وشاية نمّامين. إن ابن المرتضى في دارى، وسأذهب فأخبر ابن جهور بهذا حتى يكفّ زبانية عذابه عن أشرف أمرأة، وأطهر امرأة بقرطبة.

وهنا فُتح باب الحجرة، ووقف ابن جهور فى وسُطها كأنما نبع من أرضها، وصاح بصوت يشبه هزيم الرعد:

- ولم تُخف ابن المرتضى فى دارك يا منبع الدسائس؟ لم تُخفه إلا لتشعل به فتنة تبدد الجهاعة وتفرّق الكلمة. لقد كنت أرى آخرتك منذ عرفتك، وكنت أتجاوز وأغضى. حتى أصل إلى وجه الحق. الآن صرّح(١) الزبدعن اللبن وترك الخداع من كشف القناع، وتبلّج الصبح لذى عينين!

<sup>(</sup>١) معناها أن الأمر قد بان وانكشف.

ثم أشار في غضب إلى عبيد الله بن يزيد صاحب شرطته وهو يقول:

.. ابعث أعوانك إلى دار هذا المارق ليبحثوا عن الرجل الذي يخفيه .

وغاب الجند ساعة ثم عادوا يقولون: إنهم لم يجدوا لابن المرتضى ظلاً، فتنفس ابن زيدون الصعداء وطفق يردد: الحمد لله!

وزاد غضب ابن جهور:

\_ فرّ الطائر من القفص، واختفى ثانية ليعيد الفتنة مرة أخرى. ثم وجه الكلام إلى صاحب الشرطة وقال:

خذ هذا الوغد إلى السجن حتى ننظر في أمره ونرى حكم الله فيه. صدق الله العظيم:

«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلـوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض».

انتشر في الصباح خبر القبض على ابن زيدون وزجه بالسجن، فابتهج قوم وابتأس آخرون، وطفق كل رجل يتحدث في هذا الحادث مدفوعاً بعاطفته وما يمليه عليه وجدانه، كداب الناس في الحديث عن الشئون العامة، واجتمع بخان أبي إسحاق اليهودي، وهو خان فخم بسوق اليمانية، جمع من شبان قرطبة الذين يجدون من فراغهم وجدتهم (١) ما يسوّع لهم الحديث في كل أمر من أمور الدولة، قال أحدهم وكان يدعى عمر البلنسى:

- بلغنى فى الصباح ممن أثق به ولا تخالجنى فى أخباره خطرة شك، أن ابن زيدون كان متفقاً مع ابن جهور على القبض عليه، وأن فى الأمر مكيدة مدبَّرة يراد بها الاستيلاء على إشبيلية، والقضاء على ملك ابن عبَّاد.

فدهش القوم وقالوا في صوت واحد: هذا غير معقول. أين الصلة بين سجن ابن زيدون والاستيلاء على إشبيلية؟ وأسرع عمر يقول:

- \_ أنتم لا تدركون خفايا السياسة، فإن لها سراديب ملتوية تمرّون بها أعواماً ثم تعودون إلى المكان الذي بدأتم منه. فقال أحدهم في سخرية:
  - ـ وهذا يا ابن عبد الله أظلم السراديب وأشدها إبهاماً!
- الأمر في غاية الوضوح للسياسي الداهية، والخُطة لعب أطفال للبصير الحاذق الفطن.

(١) الجدة: الغني.

#### ۔ کیف یا سیدی؟

\_ يُحبس ابن زيدون لخروجه على ابن جهور، ويلاقى صنوف العذاب. ثم يفر إلى إشبيلية موتوراً ساخطاً على ابن جهور، فيتلقّاه ابن عباد بالسرور والغبطة، وينزله أكرم منزل، ويثق به فيطلعه على خفايا مملكته وأسرارها، ويعود ابن زيدون فيفر من إشبيلية وقد أحاط علماً بمواطن الضعف فيها، وفي أسهل طريق وآمنه لغزوها، وتكرّ جيوش ابن جهور على المدينة، فلا تمضى ساعة من نهار إلا وهي تحت قدميه فقال أحدهم - مرحى مرحى وقال ثان يجوز، وقال ثالث الحيلة معقولة جدّاً. وابتسم البلنسي لمخالفيه في عطف وإشفاق وقال: غداً ستكشف لكم الأيام صدق ما أقول، وتحمس شاب منهم فقال: ليس في المسألة سياسة، وليس فيها خديعة، والذي أعلمه علم اليقين أن ابن جهور سقط على رسالة بعث بها ابن زيدون إلى ابنته رملة، فكبر عليه الأمر، وخاف إن هو انتقم منه على فعلته أن يشبع الخبر بين الناس، ويكثر فيه اللغط، فاختار أن يختلق له ذنباً بعيداً كل البعد عما يتصل بأهله، فدبرً له هذه الأخلوقة وسجنه.

وتحرك شاب هادىء مستكين في مكانه وقال متردداً: ولم لا يكون اعتقال الرجل صحيحاً، وإنه كان يكيد لعميد الجماعة حقاً؟ فقال البلنسي:

ـ ما أظن.

وبينما هم في الحديث إذ دخل أحد أصدقائهم، وحين عرف ما يتمارُ وْن فيه صاح:

- على رِسُلكم أيها الإخوان. لقد أخطأتم جميعاً، وكل ما شاع عن اعتقال ابن زيدون كذب وهراء، فقد قابلت في طريقي أبا القاسم ابن رفق، فسألته فأخبرني أن الخبر غير صحيح، وإنه من إشاعات قرطبة التي تولد في اليوم ألف مرّة وتموت ألف مرّة، وبعد أن فارقته لمحت من بعيد شخصاً يشبه ابن زيدون على بغلته الشهباء وخلفه الخدم والعبيد.

فاضطرب القوم بين مصدق ومكذب، وكثر الحِوار والجدال حتى ملئوا المكان ضجيجاً.

وطار الخبر ليلاً إلى دار عائشة بنت غالب فاستخفّها السرور، ووقفت ترقص أمام مرآتها كأنّ بها مسّاً من جنون. ولذّة الانتقام لدى النفوس المريضة أقوى من لذّة الخير والإحسان في نفوس المحسنين.

وجلس ابن جهور وإلى جانبه ابنه أبو الوليد، فأخد ينظر في وجوه وزرائه صامتاً حزيناً ينفخ من الهم، ويتململ من هول الحادثة. لقد كان يعرف ابن زيدون طموحاً، ويعرفه قلقاً متوثباً جريئاً، ولكنه لم يكن يظن أن تطرحه المطامع هذا المطرّح، وأن يصل به الأمر إلى إشعال فتنة طائشة لن يكون لها إلا حطباً. لقد كان يقدُر نبوغ ابن زيدون ويعلى مواهبه، وكان يردّ كل ما يرد إليه من وشايات به إلى حسد أنداده له وغيظهم من عجزهم عن الوصول إلى مرتبته، ولكنه علم الآن والأسف يملأ جوانحه أنهم كانوا فيما يرمونه به غير مبطلين. والتفت إلى ابن عباس وقال:

- \_ ماذا ترى أن نفعل بهذا الرجل؟
- أرى أن نبقيه فى السجن حيناً حتى تتحطم شوكته، وتنطفىء حدته، ثم ننفيه إلى الشمال، وقال الوزير عبد العزيز بن حسن:

الرأى يا سيدى أن نقتله ونستريح منه ، وبذلك يُحسم الداء ، وتُستأصل شأفة الفتنة . أما بقاؤه فى السجن فمدعاة إلى الخوف الدائم ، وإغراء لمن لف لفه وسلك مذهبه . وقد يتحين نصراؤه فرصة لفراره فيقتنصونها . وأسرع ابن عبدوس فقال :

- هذا هو الرأى الحاسم الحازم، فإن السجن سيزيد ابن زيدون عنفاً وسخطاً وإصراراً وحبًا للانتقام، وهو لن يعدّم وسيلة للفرار، وإذا فرّ فذلك هو الشر المستطير، فانتقل أبو الوليد عميد الجماعة إلى جانب ابن برد وهمس في أذنه كلمات. فوقف ابن برد عابساً وهو يقول:

- مهلاً أبا عامر. إن ابن زيدون ليس من الهوان على الدولة بحيث تستطيع أن تمحو اسمه من سجل الحياة بكلمة هادئة راضية، والدولة التي تقتل أبناءها لزلّة طائشة هي الهرة المضطربة الغريرة التي تأكل صغارها، وهي في جنونها الوحشي لا تدرى ما تفعل. إن ابن زيدون قليل الأنداد والنظراء، وهو عمود هذه الدولة، وخير لنا إذا مال العمود أن نقومه حتى يثبت ما عليه من بناء، ولعله دُفع إلى ما قاله بالأمس دفعاً ولم يكن فيما قال صادقاً.

ودخل الحاجب في هذه اللحظة يقول:

- إن امرأتين محجبتين بالباب تلحَّان في لقاء سيدي. فالتفت ابن جهور إلى وزرائه كالمتعجب وهو يقول:

- \_ من هاتان المرأتان؟ فقال الحاجب:
- \_ إنهما تقولان يا مولانا، إنهما جاءتا للنصح للدولة ودرء الخطر عنها.
  - \_ أيّ خطر ويحك تدرؤه النساء؟ لتدخلا.

وفتح الباب فحسرت المرأتان عن وجهيهما القناع، فإذا نائلة الدمشقية، وولادة بنت المستكفى. فلما رآهما عميد الجماعة ظهر على وجهه الدهش وقال في عبوس:

ـ شرًّ ما جاء بكما إلينا. فقالت نائلة:

 شرّ وأيّ شرّ؛ إنك يا مولانا جمعت أشتات الفرقة بقرطبة، واستأصلت الفتنة، وكنت في كل ما تأتي وتذر حكيماً حازماً فدعيت بحق أبا الحزم. ثم إنك لم تقبض على زمام الحكم راغباً في جاه أو مال أو علوّ منزلة ، فإن لك من كريم محتدك ، وجلال أبوَّتك ما يغنى عن الجاه والمناصب، ولكنك رأيت ملكاً يترنح، وعزًّا يريد أن ينقضّ، فوثبت لإغاثته كريماً مخلصاً صبوراً على اللأواء، واخترت من الرجال من تعتز بهــم الدولــة، وتفخر بهم الأمة، ولم تستخلصهم لنفسك إلا بعد طول التجربة ودقة الاختبار، ولكنك يا سيدى تركت هؤلاء الوزراء المخلصين لك، الدائبين على خدمتك عرضة للوشاة وغرضاً للحساد، وزدت فساعدتهم عليهم بأذنيك، ومكنتهم منهم بتصديق ما يأفكون. إن ابـن زيدون يا سيدى الذي قبضت عليه بالأمس وألقيته في غيابة السجن جمال دولتك، وسياج حوْزتك، وسيفك الذي تدفع به الأعداء، ورأيك الذي تقارع به الآراء، ولـو أنـه كان وزيراً بالمشرق لضربت به الأمثال، ولشدَّت إليه الرحال، ولكن الأندلس تدفن كنوزها، وتحطم بأيديها سيوفها. ثم من هذا النذل الفسل الدنيء الذي دفعك إلى ما عملت؟ ألم تملأ قصائده فيك أرجاء الأندلس؟ ألم يرحل في سفارتك إلى الأمراء فيرفع من قدر ملكك، ويشيد بسداد رأيك، ويملأ قلوب الأمراء رعباً من قوتك، ألم يبذل لك النصح أمينًا، والولاء مخلصًا؟ عار وأي عار أن يشيع بين الولايات أن أبا الحزم ابن جهور آخذ أعظم وزراثه وخير رجالـه بسعـاية كذَّاب أثيم ـ عار وأى عار أن يكون حديث البيوت والمجالس والسوامر أن أبا الحزم بن جهور يؤذي أوفي الناس له، ويقطع اليد التي لم تخلق إلا للذياد عن ملكه ! ثم سكتت قليلاً بعد أن نال منها الجد وانبرت ولادة تقول:

ـ إن ابن زيدون يا سيدي خطيبي وشقيق نفسي، فإذا بدرت منه هفوة كما يزعم

الزاعمون فخذنى به لأننا روح فى بدنين، وما يصدر عنه فعنى صدر، وما يتحرك لسانه به جهراً، فإنما هو حديث نفسى سراً، إننى يا مولاى بعد تقلص ظل الخلافة عن أهلى وقومى، لم أحزن ولم أبتئس، لأنى رأيت فيك خير من يقوم باعبائها، ويرفع من ألويتها. وعلم الله لو رأيت فيك نقصاً، أو علمت ضعفاً، لحملت راية الأموية، ولدعوت الناس لمبايعة ابن المرتضى، ولأعدت الفتنة جذعة ماحقة تأكل الرطب واليابس، ولكنك يا مولاى جئت فقومت المعوج، وأقمت المائل، ووطدت أركان الدولة، ورفعت ذكر قرطبة في الخافقين، ونشرت العدل بين الرعية، فجزاك الله خير ما يجزى به عباده العاملين. ولن أكتمك يا مولاى أنى لم أعجب بابن زيدون، ولم أمنحه حبى وصداقتى، إلا لأنه من المخلصين فى محبتك، المشيدين بفضلك، المدّاحين لمناقبك. وأقسم أنى لو علمت فيه شراً لكنت أول من يكشف لك أمره ويفضح لديك سرّه. إنها سعاية يا مولاى، سعاية خبيئة من بعض المنافسين له والحاقدين عليه.

فتململ ابن جهور وقال: أيَّة سعاية يا فتاة؟ إنني سمعته بأذني! ووقفت ِنائلة تقول:

- أين سمعته يا مولاي؟
  - ـ بدار ابن المكرى.
- ومن الذي حملك على الذهاب إليها؟
- هذا سرّ الدولة يا نائلة . فغمغمت تقول بما لا يُسمع : إنها عائشة بنت غالب . ويل للخائنة القد سبقتنى هذه المرة ، وستكون الحرب بينى وبينها مشتعلة الأوار . ثم اتجهت إليه تقول :
- قد يكون مما دفعه إلى القول بأن ابن المرتضى في داره شدة حبّه لولادة حينما أدخل عليه أعداؤه أنك قبضت عليها ووكلت إلى عبيدك تعليبها. فصرخت ولادة والدموع تتناثر من عينيها:
- أحضره يا سيدى واسأله عمّا قصد إليه من هذا الاعتراف الكاذب، فلعل له حجة يُدلى بها، وقد يكون مخطئاً ولو أرشد إلى الحق لعاد إليه أقوى تمسكاً به، وأشد صلابة في النفخ دونه، إن الدولة يا سيدى أحوج إلى أمثال ابن زيدون من الجيش والسلاح، وليس من الهيّن على كلّ قرطبى أن يراه مُلقى في السجن دون أن يُسأل عمّا فعل. إنّه ملك الأمّة، فمن حق أبناء الأمّة أن يسألوا عما يُبيّت لبطلهم من المكايد. فصرخ ابن جهور قائلاً:

- هذا تهديد يا فتاة! فقالت نائلة:
- إنه ليس بتهديد ولكنه الحق الصراح الـذى لا مواربـة فيه. وهـب ابـن زيدون مخطئاً، أليس في ساحة عفوك، ما يتسع للصفح عنه؟ وقديماً قال المتنبى:

ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجانى عتاب ويقول:

وما قتسل الأحسرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر المذي يحفظ البدا؟

ويقول الله عز شأنه لمن هو خير منك فيمن هم شرّ منه: «خُلِّهِ العَفْو وأمُر بالعُـرف وأعرض عن الجاهلين).

وماذا صنع ابن زيدون؟ ادعى على نفسه كذباً أن ابن المرتضى فى داره، ليصرف عن ولادة فيما خيلوه له سوء عذابك وتنكيلك، ثم ثبت أن الرجل لم يكن بداره، وأنه لم يظهر له أثر بقرطبة كلها. أيكون جزاؤه بعد ذلك أن يسجن وأن يُطوّق بالأغلال كما يفعل بالأشرار والمجرمين؟ ادعه يا مولاى إليك، وخذه بالمعروف والموعظة الحسنة، فإنك واجد فيه بعد محنته ذهباً نضاراً أخلصته النار، وسيفاً بتاراً صقله الكفاح.

- لا يا نائلة إنه مِسْعَر فتنة ، ونذير شرّ ، ولن تهدأ قرطبة وهو طليق ينفث سمومه . لة كان يمرّ بخاطرى أن أقتله ، ولكنى سأكتفى الآن بسجنه . فتقدمت ولادة إليه متوسل تقول :
- \_ أنفه يا سيدى إلى أية مملكة من ممالك الأندلس وانفنى معه إن كنت لا تزال ملحًّا في إقصائه.
- ـ لا يا سيدتى، إنى لا آمن غوائله إلا إذا كان فى قبضة يدى. وتحت سمعى وبصرى، ويحسن ألا نطيل الحديث فى هذا الشأن فقد جُلتما فيه باكثرمما أحبّ. ثم قام من مجلسه فانصرفتا حزينتين باكيتين.

دخل ابن زيدون السجن بائساً كاسف البال بعد أن طارت آماله ، وتقطَّعت حباله ، وبعد أن زلت به القدم ، وأخطأ سهمه الهدف . كان يبنى له الخيال عزّاً كبيراً ، ويصوَّر له الطموح جاهاً عريضاً ، ألم يكن من قبيلة بنى مخزوم ذات الشرف الباذخ ، والمحتد

الراسخ، التى دخلت الأندلس مع الفاتحين فملكت البلاد، ووطّدت دعائم الإسلام؟ ألم تكن لأبيه غالب الرياسة والمنزلة الرفيعة فى القضاء والعلم والأدب؟ ثم يزفر طويلاً وهو يقول: والآن ماذا أصنع؟ أو ماذا سيُصنع بى؟ إن ابن جهور إذا غضب كانت نار الجحيم برداً وسلاماً، وإذا صمم نكّب عن ذكر العواقب جانباً ، وبعد حين يرى نفسه وقد قبض على قلم أمامه فكتب:

قل للوزير وقد قطعتُ بمدحه زمنــاً لا تخشَ في حقــى بمــا أمضيته من ذا لم تُخط في أمـرى الصـواب موفقاً هذا -

زمناً فكان السجن منه ثوابى من ذاك فيّ، ولا توقّ عتابى هذا جزاء الشاعر الكذاب!

ولكنه بعد أن يقرأ الأبيات يمزق الورقة ويصيح:

هذا لن يكون، يجب أن أحتال لاتقاء شره، ويجب أن استعطفه وأستنجد بعفوه، ويجب أن أعتذر له بشعر ينسى الناس قصائد النابغة في الاعتذار للنعمان بن المنذر. لن أياس ما دام في العمر فُسْحة، ولن أقنَط من رُوح الله، ولن أدع وسيلة للخروج من هذا المأزق إلا سلكتها. إن أمامي حياة وآمالاً ومطامح، وإن البطل إذا عشر انتعش، وإذا سقط وثب، وربّ ضارة نافعة، وربّ نقمة من ورائها نعمة!

هكذا كانت نفس أبى الوليد، وهكذا كان تشبثه بالحياة وتعلقه بالأمال، فأخذ يبعث فى كل يوم إلى ابن جهور بقصائد فى الرجاء والاعتذار من عيون الشعر. بعث له مرّة بقصيدة منها:

السنة الشكر عليها فِصاحْ إن لم أكن منك مريش الجناح قد يُرقع الخرقُ وتُؤسى الجراح! تعبت في تأمينه واستراح إيه أبا الحرم اهتبل مئةً لا طار بى حظً إلى غاية لسم يثننى عن أمل ما جرى وقاك ما تخشى من الدهسر من

وبعث مرة بأخرى منها:

من يسال الناس عن حالى فشاهدُها لم تطو برد شبابى كبرة وأرى قبل الشلاثين إذ عهد الصبا كثب ها إنها لوعة في الصدر قادحة الم

محض العيان الذي يغني عن الخبر برق المشيب اعتلى في عارض الشعر وللشبيبة غصن غير مهتصر نار الأسى ومشيى طائسر الشرر

لا يهنىء الشامت المرتباح خاطره هل الرياح بنجم الأرض عاصفة؟ إن طال في السجن إيداعي فلا عجب وإن يثبط أبا الحنزم الرضا قدرً

أنّى معنّى الأمانى ضائع الخطر أو الكسوف لغير الشمس والقمر؟ قد يودع الجفن حدّ الصارم الذكر عن كشف ضرى فلا عتب على القدر

ولكن ابن جهور لم يُلق إلى شعر أبى الوليد سمعاً، ولم يقبل له عذراً، ولم تعطفه عليه عاطفة، وبقى ابن زيدون يسخط على الحياة، ويبكى الأمل الضائع، والرجاء الخائب. ولم يكن يفرج عنه بعض همومه وأوجاله إلا زيارة نائلة وولادة، فإنهما لم تنقطعا عن زيارته يوماً واحداً. والحب والوفاء خلتًان لم يخلقهما الله يوم خلق الأحزان والكوارث إلا لتخففا من شدّتها ويهدئا من عاصفتها. ومن الناس من يتحلّى بقدرة عجيبة على استلال هم المهمومين، ولباقة نادرة في الحديث إلى المحزونين بحيث لا يدعهم يشعرون أنه يقصد إلى تسليتهم، أو الترويح عنهم، فإن مما يدعو إلى تمرد النفوس أن تشعران هناك حيلة تحاك لتغفلها وصرفها عما هي فيه. وأكثر ما يبدوذلك في الأطفال، فإن من أنجع وسائل الإيحاء إليهم بنصح أو إرشاد ألا يدور بخلدهم أن ما يوجه إليهم إنما صنع قصداً للاحتيال لإرشادهم.

كانت ناثلة تتحلى بهذه الصفة النادرة، فلم يدر حديثها مع ابن زيدون على السجن والأمال الضائعة، ولكنه كان حديثاً لطيفاً عذباً تتخلله الضحكات، وتمتزج به الفكاهات، كما لو كانت تسامره في بهو دارها، والدنيا مقبلة، وثغر الزمان بسام، وكان تلك الفواجع البجسام من قبض واعتقال وتعديب، قد خُطَّ عليها في سجل الماضي، كما خط في القرطاس سطر على سطر. ولكن ولادة كانت من طابع آخر، كانت من الصنف الذي يعتقد أن الأحزان لا تنقشع إلا بالحديث فيها، وأن الحزين إنما يخف حزنه إذا كثر ألم الناس له وامتزجت دموعهم بدموعه. لم ترقا لها عين، ولم يهدأ لها وجيب قلب، وكانت كلما نظرت إلى حبيبها وهو في تلك الغرفة المظلمة المعفنة الهواء في سرداب الجامع الكبير، زادت شجونها، وفاضت شئونها(۱۰). فسألت ابن زيدون: من الذي دعا ابن جهور إلى الذهاب إلى دار ابن المكرى؟ فأجاب في نبرة حزينة: لا أدرى يا سيدتي، إلا أنه فجأنا بغتة فرأيناه في الدار من حيث لم نكن نحتسب. وأسرعت نائلة تقول:

<sup>(</sup>١) العرق الذي تجرى منه الدموع.

\_ ما لنا وللحديث في هذا الآن يا ابنة الخليفة! يجب ألا ننظر إلى الخلف، وأن نتجه دائماً إلى الأمام، فكثيراً ما أضاع الناس حياتهم بالنظر إلى الماضى، والغفلة عن الحاضر والمستقبل، وكم طارت منهم فرص لو رأوها وهي مقبلة عليهم لاقتنصوها. أنا عرف كيف دُبرت الدسيسة، وكيف دُعى ابن جهور إلى دار ابن المكرى، وسأعرف كيف أنتقم من الدساسين. دعينا بالله يا فتاة من الخوض في هذا الحديث، وقولى لأبى الوليد خبر العجوز المراكشية.

فانفرجت شفتا ولادة عن ابتسامة حزينة، وقالت:

\_ إن أمر هذه المرأة كان عجباً من العجب، كنت أجلس بالأمس أنا ونائلة في شرفه القصر، فسمعنا صياحاً وضجيجاً، فنظرنا فإذا عدد عظيم من الصبيان يتبعون عجوزاً تحمل فوق رأسها سَفَطاً ١٠٠)، وتجر وراءها كلباً ومعزاة، وكانت ثياب العجوز ممزقة بالية، وكان وجهها يتكلم بما هي فيه من فقر وجَهْد. وتملك الصبيان شيطان الشر، فأخذوا يقذفونها بالحجارة وهي تتقى سهامهم بالإنحراف عنها يمنة ويسرة، حتى إذا أحردوها لجأت إلى باب القصر فدخلته وأغلقت بابه، ثم سقطت وراءه من الإعياء لا تكاد تتنفس، فأسرعت إليها جاريتي عتبة، وأخذت تسرّى عنها بعض ما هي فيه وأحضرت لها طعاماً وشراباً، فلما سكن ما بها، وأفرخ رُوعها، نزلنا لمعرفة أمرها فأخبرتنا: أنها من مراكش، وأنها جاءت من إشبيلية ماشية حافية. ثم سألناها عن الكلب والمعزاة فقالت: هذا أخي يجود علميٌّ بأمانته ووفائه، وهذه أختى تجود علىّ بلبنها وزبدها. ثم سألناها عن مورد رزقها فقالت: إنني عرَّافة، وإنني ألمح في سطور الكف ما حجبه الماضي في موجاته، وما يخبؤه المستقبل في طيَّاته، وأقرأ ما في نفس سائلي كأنما أقرأ في كتاب مفتوح. ثم تناولت كفي في خشونة وجفوة، فلمَّا نظرت فيها صاحت: هذه كفُّ عجيبة! هذا خطُّ الملك يا سيدتي، ولكنَّه واحسرتاه ينحرف نحـو اليسـار قليلاً، فسبحـان من لا يبيد ملـكه! له الملك وله الأمر وهو على كل شيء قدير. تاج هوى، وصولجان تحطم، ثم جذبتها إلى عينيها كأنها تريد أن تصوب النظر إلى خطوطها وقالت: وهذا الخطخط الحب، ماذا به؟ إنه يتدارك ما فات من انحراف خط الملك، هو أعمق خط رأيته في حياتي. حب يملك القلوب، ويخضع جامحات النفوس، ولكنه كان حائراً مضطرباً مختلج العزيمة، كلما جلس فوق

<sup>(</sup>۱) وعاء.

عرش من القلوب قلق به الموضع، فطار يبتغى سواه، ولكنه استقر الآن، نعم إنه استقر فى قاعة مظلمة تحت مسجد كبير. إنى أسمع شكوى ، وأسمع أنيناً فى هذه القاعة المظلمة ، وأرى فتى كان يملأ الدنيا همّة ونبوغاً يحصره مكان ضيق ليس به إلا نافذة صغيرة فى أعلاه. ثم بدأ على وجهها الدهش وصاحت: انظرى يا سيدتى، إن النافذة تتسع، انظرى بالله عليك إلى قضبانها، إنها تتحطم وتطير فى الهواء . ما هذا ؟ لقد أصبحت النافذة باباً ، والفتى الحزين يهم بالخروج من الباب. ثم قهقهت وصاحت: لقد خرج إلى الهواء والنور! إنه طليق ينفض أثوابه كما يصفق الطائر بجناحيه إذا هم بالطيران. إنه يضحك ويمزح. ويستقبل الحياة كأشهى ما تكون الحياة . سبحانك يا رب! ما أقصر الزمن فى هذه الدنيا بين الحزن والسرور! وما أوهى الحدّ بين الأفراح والأتراح ؛ ثم عادت إلى عبوسها وقالت: ولكن الحب شحيح ضنين، فهل يجمع فى هذه المرّة بين القلبين ويأسو مرهمه الجرحين ؟ ثم التفتت إلى وقالت: اضحكى يا سيدتى واستبشرى واغتنمى فرصة الشباب المرحين ؟ ثم التفتت إلى وقالت: اضحكى يا سيدتى واستبشرى واغتنمى فرصة الشباب لن يعود!

#### فتنهدت نائلة وقالت:

أى والله إن الشباب لن يعود؛ ووددت لو كان بالسجن مرآة لترى فى وجهها منه بقية . وابتسم ابن زيدون لولادة وقال: لن يطول سجنى يا فتاتى وستزيد مرارة الماضى فى حلاوة ما يُقتبل من الأيام.

ويعود ابن زيدون بعد خروج حبيبتيه الوفيتين إلى أشجانه، ويتمرّد على سجنه، وتثور نفسه، ويتذكر أصدقاءه، ويرجو حسن شفاعتهم فيه، فيكتب إلى صديقه أبى الوليد ابن عميد الجماعة متوسلاً:

هل النداء الذي أعلنت مستمع قبل للوزير الذي تأميله وزَرى أضبخ لهمس عتباب تحته مقة لا تستجز وضع قدري بعدرفعته

أم فى المثنات التى قدمنت منتفعُ إن ضاق مضطرب، أو هال مطّلع وكلف النفس منه فوق ما تسع فالله لا يرفع القدر المنذى تضع

ولكن أبا الوليد على حبه له ورغبته فى فك أسره كان يهاب أن يخاطب أباه فى شأنه، فذهبت صيحة ابن زيدون فى الهواء. وفى صبيحة يوم يدخل عليه حارس السجن وبيده رسالة من نائلة ، فيسرع إلى فضها ويقرأ فيها:

وإذا ما الدهـرُ جرَّ علـى أناس كلاكله أنـاخ بآخرينا فقـل للشـامتين بنـا: أفيقوا سيلقـى الشامتـون كمـا لقينا

كادت لك عائشة بنت غالب فكدنا لها، وهى اليوم فى طريقها إلى منفاها بقشتالة بعد أن صادر ابن جهور كلّ ما تملكه من صامت وناطق، إنى أرى تباشير الفرج، فاصبر ولا تبتئس.

وما قرأ الرسالة حتى ابتسم للخبر، ثم أخذ يغمغم:

ليس الــركون إلـــى الــدنيا دليل حجاً فإنهــا دولٌ أيامُهــا متعُ

مرت شهور على سجن ابن زيدون لم تهدأ نائلة فيها لحظة ، ولـم تسـكُن ثورتهــا للانتقام منذ جال في ظنها أول وهلة أن عائشة بنت غالب هي ناصبة الشرك، ومدبرة المكيدة، وازدادت يقيناً حينما أخبرها أبو حفص ابن برد بكل ما يتصل بالحادثـة جملـة وتفصيلاً. كانت تقضى ساعات ذاهلة مفكرة، ترسم الخطط، وتنصب الحبائـل، وكلمـا رسمت خُطة وظهر فيها جانب يضيع فيه الحزم، وينكشف السرّ ألقت بها ضجرة يائسة، وكلما نصبت حبالة وبدا لها فيها فتوق تتسع لفرار الفيل طرحتها آسفة على ذكائها، متهمة نبوغها. وهكذا كانت تقضى أيامها في غزل ونقض، وبناء وهدم، لا تستقر على شيء، كأن دهاءها القديم فارقها، أو كأن علوها في السن أضعف مواهبها. لقد كان شيطانها أيام الشباب حاضر البديهة، لا يعجزه شيء في باب الحيل والمكايد، فما باله الآن أصبح فَدْماً سقيم الرأى بليداً؟ كانت تأكل وهي تفكر، فيما تنكب به عائشة، وتنام وهي تفكر، وتحادث الناس وهي تفكر، ولكنها بعد كل ذلك لم تصل إلى شيء يعجبها، أو يرضي عنه فنها. لقد أكدت العزم على أن تنكب عائشة، وأن تذيقها نكال أمرها، ولكن من أي ناحية تهجم عليها؟ ومن أي ثغرة تثب على هذا الحصن المنيع؟ إن بعض الناس يهمسون بأن لها ضِلعاً مع نصارى الشمال، ولكنها تكمُّن في درقة من الحذر كما تكمن السلحفاة فلا يبدو منها إلا حبّ العرب، والإخلاص للعرب. من أين تصل إلى هذه المرأة المبهمة الخفية؟ إن غريزتها وحاستها السادسة تؤكدان أن لها صلة بالأسبان ولكن أين السبيل إلى إثبات شيء من ذلك؟ أين السبيل إلى فضح المستور، ونبش هذا القبر المزدحم بالأسرار؟ فكرت طويلاً، وقدرت كثيراً، ثم أفاقت من تفكيرها وتقديرها، وهي تصيح: أسبيوتوا أسبيوتوا إنه مفتاح السرّ، ورُقية هذا الحرز المدفون، لقد نبأتني غالية في كل مرة تزورني فيها أنه يكثر من التردد على عائشة، فلا بد من معرفته، ولا بد من صداقته، ولا بد من اجتذابه بالحيل الخفية حتى يقع في الشرك فتقع معه عائشة، ولكن كيف أصل إليه من غير أن يحوم بذهنه ظل من شبهة؟ فإن هؤلاء الجواسيس أشد حذراً من الذئب الذي ينام بإحدى مقلتيه ويتقى بأخرى المنايا، فهو يقظان نائم.

لقد علمت من غالية أنه يتلقى الطب على ابن زهر، فلم لا تشكو ولادة وعكة خفيفة فتدعوه إلى قصرها للعشاء وليصف لها دواء وحينئذ أستطيع بما يفتح الله به على أن أصل معه إلى غاية.

ونهضت إلى قصر ولادة، وطلبت إليها أن تدعو ابن زهر فى الغد للعشاء، وأن تتمارض وتشكو له أية علة تمرّ بخاطرها. وعجبت ولادة، وحاولت أن تعرف السبب، ولكن نائلة غادرت القصر وهى تهمس فى أذنها: ستعلمين نبأه بعد حين.

وجاء ابن زهر للعشاء، وشكت إليه ولادة صداعاً شديداً يُلِمُّ بها كل صباح، فوصف لها دواء، ثم سلك الحديث شعاباً شتى، وجاء ذكر ابن زيدون وذكر حساده وما أوغروا به صدر ابن جهور عليه حتى سجنه. فقال ابن زهر:

- إن سجن ابن زيدون نكبة لقرطبة، وكل ذنب الرجل، إن كان له ذنب، أنه يريد أن يعيد مجد العرب وقوتهم، فقالت ولادة حزينة :
- ـ هذا كلام قد يلقى بك فى السجن غداً يا سيدى. وأسرعت نائلة لتغيّر مجري الحديث فقالت:
  - هل يُلقى مولانا دروساً في الطب بجامعة قرطبة؟
- نعم يا سيدتى. وهذه الجامعة مفخرة الأندلس، فيها آلاف من الطلاب يحجون إليها من أقصى بلاد الإفرنجة، ومن جميع أقطار المشرق. وتدرّس بها جميع علوم الدين والعربية والأدب، إلى جانب فلسفة اليونان والطبب والفلك والأرتماطيقى والمجغرافية والكيمياء والطبيعيات. ويُغرم أبناء الإفرنجة بالأدب العربى إغراماً أفزع قساوستهم، حتى لقد أخبرنى أحدهم، وهو يتحرّق غيظاً، بأن طلاب الجامعة الأسبان أصبحوا يبغضون

لغتهم الأسبانية ، لشغفهم بالعربية وآدابها ، ولقد نسى كثير منهم لغته وأصبح لا يستسيغها ، ولكنه إذا نظم شعراً عربيًا أتى بالبديع الرائع .

فأسرعت ناثلة إلى غرضها وسألت:

- هل بين تلاميدك أسبان وافدون من الشمال؟
- ـ كثير يا سيدتى، وأكثرهم حريص على طلب العلم مشغوف بتفهم دقائقه .
- إنى أشعر ولا أعرف علة لهذا الشعور بعطف على هؤلاء الطلبة ، قد يكون لأنهم غرباء مقصون عن أهلهم وذويهم ، وقد يكون سببه الاعتزاز باندلسيتى ، وأن قرطبة أصبحت مشرق النور والعرفان للعالم أجمع ، وأن هؤلاء الطلاب جاؤوا إلينا ملتمسين مستجدين قبساً من هذا النور ، وقد يكون سببه معرفتى لغة الأسبان ، فإن للغات صلات روحية تؤلف بين من ينطقون بها .
  - ـ ربما كانت هذه الأسباب مجتمعة منشأ هذا العطف النبيل يا سيدتى.
- سمعت من أبى إسحاق الطبيب أن بين طلابك شاباً أسبانياً شديد الذكاء لا يحضرنى الآن اسمه، ثم قالت: عجيب أمر هذه الأسماء، تطوف بالذهن حين لا نريدها، وتستعصى إذا طلبناها. أنا أعرف أن فيه سيناً وباء، ولكن صورته تغيب عنى، ثم أسرعت وقالت: لقد وجدته. أسبيوتو يا سيدى!
- وهو طالب ذكى حقاً، ومجذ حقاً، ولكن يظهر أنّ شئوناً في بلاده تلجئه إلى السفر مرتين أو ثلاثاً في أثناء العام. فبدت لنائلة بارقة أمل في صدق ظنّها، وأن هذا السفر لم يكن إلاّ لنقل وسائل عائشة إلى ملك الأسبان، فهزّت رأسها وقالت:
- - ـ الظاهر من أمره أنه فقير حقيقة ، ولكنه يخفى خصاصته بقناعته .
  - ـ هل يتفضل سيدى بإرساله إلى دارى في مساء غد لعلى أستطيع أن أسدَّ خُلَّته (٢)؟
    - ـ نعم وكرامة يا سيدتي.

<sup>(</sup>۱) حاجته .

والتفتت ولادة إلى ناثلة كالمتسائلة عن سرّ كل هذا، ولكن ناثلة لم تمهلها، فاستأذنت في الخروج وغادرت القصر.

لزمت نائلة دارها في اليوم التالى وهي تفكر وتدبر، فأخذت صحيفة وكتبت فيها بالأسبانية رسالة لملك الأسبان بها بعض أسرار مملكة قرطبة، ثم وضعت الصحيفة بين أوراق كتاب الأدوية ليونس الحراني، ووضعت الكتاب بين الكتب في خزانة كتبها. حتى إذا جاء المساء دخلت جاريتها نشوة تقول: إن شابًا أسبانيًا يطلب لقاء سيدتي. فأمرتها بإحضاره.

وكان أسبيوتو فى نحو السابعة والعشرين، قصير القامة، نحيل الجسم تدل ملامح وجهه على الشر والقسوة، وإن سترها بغشاء من الذلّة والتواضع. دخل مطرقاً لا تفارق عيناه الأرض، فإذا تحدّث رفعهما قليلاً إلى محدثه ليطمئن إلى معارف وجهه.

حيَّته نائلة في حنان ورفق، ثم أمرته بالجلوس، وأخذت تحادثه بالأسبانية عن بلاده وأهله، حتى إذا اطمأنت نفسه، وذهبت وحشته قالت:

- إنّ الطبيب ابن زهر يثنى عليك خير ثناء، حتّى لقد أحببت أن أراك. والحقُّ يا ولدى أن بين ما أحبّ شيئين أصبح القرطبيون يتندّرون بهما هما: علم الطبّ واللّغة الأسبانية.

- أنت يا سيدتى تنطقين بالأسبانية كما ينطق بها أهلها.

فضحكت وقالت: لا تخدعنى يا ولدى، فإن رطانتى بالأسبانية لا تقل عن رطانة الأسبان بالعربية، ولكن الذى يؤلمنى فى الأمر أن بعض قصار العقول من رجال الدولة، يرموننى بحب الأسبان لأننى أعرف لغتهم. وحب الأسبان أصبح جريمة لا تغتفر فى هذا الزمن الأغبر المملوء بالدسائس والفتن. إننى عربية النبعة، هكذا كان يقول لى أبى، ولكنى لا أستبعد أن يكون فى دمى قطرات من وراثات أسبانية، أبوح بذلك للأصدقاء ليس غير يا أسبيوتو. إن الحال فى قرطبة لا تعجبنى، أنا أريد حكماً سمحاً لطيفاً لا يحس المحكوم فيه بسيف الحاكم يلمع فوق رأسه.

فأصاب أسبيوتو شيء من الدهش لأنه سمع كلاماً جريئاً لم يألف سماعه في قرطبة ، فقال:

- ـ إن العرب يا سيدتى من أصلح خلق الله لحكم الأمم، وإن من يقرأ القرآن ويتفهّم ما سن من قوانين لسياسة الحكم، وحسن معاملة الأمم المغلوبة، يملؤه العجب والإكبار معاً.
- صحيح. ولكن من يعمل الآن بكتاب الله وما فيه من هدى ونور؟ أترى هذا التنابذ والتحاسد بين أمراء الأندلس؟ إنه كارثة جائحة. ثم تبسَّمت وقالت متهكمة: وربما كنت لا أدرى، وربّ ضارة نافعة. ثم وقفت أمام خزانة كتبها وقالت:
- ـ تجد فى هذه الخزانة كتباً كثيرة فى الشعر والأدب. فوقف أسبيوتو ومـدّ يده فى حدر إلى رف كتب الطب، وقال:
  - ـ إن لديك كتباً كثيرة في الطب يا سيدتي.
    - ـ أستطيع أن أعيرك بعضها.
- فأخرج كتاباً لابن حَسَداى الطبيب اليهبودى فى أيام الناصر لدين الله، وقلب صفحاته، ورأى إلى جانبه كتاب الأدوية ليونس الحرائى فاسرع بيده وقال: هذا كتاب نادر يا سيدتى.
  - \_ إنه بخط مؤلفه.

وبينما هو يقلب صفحاته إذ سقطت الصحيفة التى كتبتها نائلة على الأرض، فانحنى ليأخذها، فرأى فى صدرها اسم ملك الأسبان فبهت وامتد بصره إلى السطور الأولى منها، ولمحته نائلة فلبسها الغضب، وانقلبت نمرة شرسة ضارية، ومدت يديها إلى عنق أسبيوتو وهى تصيح فى ذعر يشبه الجنون: هل قيأت ما فى الصحيفة؟ هل امتدت عينك إلى كلمة فيها؟ يا للنحس! ويا للشئوم! ويا للداهية الدهياء! إن كلمة واحدة تخرج من هذه الصحيفة كفيلة بضرب عنقى. قل: هل قرأت منها كلمة أو جملة؟ فلاعر أسبيوتو وارتجف وقال وهو يتمتم. لم أقرأ منها إلا «إلى ملك الأسبان العظيم» ثم سطراً بعد ذلك. فهمت نائلة وأغلقت الباب، وقالت وعيناها تتقدان:

- أنت الآن تعرف سرّى، فيجب أن يموت أحدنا، ولست أريد أن أموت. لن تخرج من هذا الدارحيّاً؛ وما كنت أود أن أقتل شابّاً أحبّ قومه، ولكن ما حيلتى وتطفُّل الشاب ودسه أنفه في كل شيء هو الذي قضى على حياته!

- فزاد رعب أسبيوتو وقال متلعثماً مضطرباً:
- \_ هوني عليك يا سيدتي، فإنه لم يطلع على سرّك إلا جاسوس للأسبان. فتصنعت نائلة الدهشة والسرور وهمست:
  - أنت جاسوس للأسبان؟!
  - ـ نعم يا سيدتي. وقد سرّني أن أرى مثلك معنا.

فتنفست نائلة الصُّعداء شأن من تفتح له أمل بعد يأس، وأحسّ بأمن بعـد خوف، وقالت:

- \_ مع من تعمل يا أسبيوتو؟
- مع واحد أو اثنين ، ولكنى اعتقد أن الدنيا بخير ، وأرجو ألا يمر زمن طويل حتى يدخل ملك الأسبان قرطبة بجيوشه . حينئذ تكون الدولة دولتنا ، وحينئذ ينال كل من بذل معونته وإخلاصه أقصى ما يشاء من جاه ومال . ولكن خبرينى أنت يا سيدتى : اتعرفين أحداً يعمل إلى جانبنا؟

فرأت نائلة أن تخترع له أسماء لا وجود لأعيانها، علَّه ينزلق إلى ذكر عــائشة بنت غالب. فترددت كالمتمنعة ثم قالت:

- أعرف عاتكة القوطية، ونزهة الغرناطية، وسلمى بنت حجاج، فهزّ أسبيوتو راسه ليدل على أنه لا يعرفهن وقال:
  - أتعرفين عائشة بنت غالب؟ فقالت في هدوء:
    - أعرفها. فقال أسبيوتو في شيء من الزهو:
      - إنى أعمل معها.
      - ما خُطّة عملكما؟
- تكتب الرسائل وبها كثير من أخبار الدولة وأسرار الجيش والحصون، لأنها على اتصال وثيق بالوزراء وكبار المملكة، فأمضى بها إلى الشمال وأضعها في يد ملك الأسبان. وسأسافر بعد يومين لحمل رسالة جديدة.

- حسن جدًاً. وإذاً تستطيع أن تأخذ رسالتي هذه معك بعد أن أهذبها وأزيد عليها أخباراً.
  - ـ سأمر عليك يوم الثلاثاء في الصباح.
- عظيم. ولكن اسمع. يجب ألا تبوح بكلمة مما جرى اليوم لعائشة، ولا تذكر لها اسمى، لأن أول قواعد الجاسوسية، التي نقضناها اليوم، أن يكتم الجاسوس سرّ نفسه حتى عن أمثاله الحاطبين (١) في حبله.
  - \_ ثقى أنى لا أفوه بكلمة لأحد، عمى يا سيدتى مساء.
    - ـ عم مساء يا أسبيوتو، وسنلتقى صباح الثلاثاء.

وما كاد يفارق الدارحتى كانت ناثلة فى قصر ابن جهور تقص عليه الأمر من أوله إلى آخره، فدهش الرجل وهز إحدى كتفى نائلة بعنف وهو يقول غاضباً:

- ـ ثقى يا نائلة أننى لست ممن تلعب بهم النساء، فإن كان ما تقولين كذباً، فقولى إنه كذب أعفك من كل عقاب.
- \_ إنه حق صريح يا مولاى، والذى أطلبه منك أن تبعث أعوانـك إلى دارى يوم الثلاثاء في غبش الفجر، وأنا أعرف كيف أجد لهم مخبأ.

وجاء يوم الثلاثاء، وجاء أسبيوتو معه إلى دار نائلة، فقبض عليه الأعوان وعقلوه إلى قصر ابن جهور، وفتشت ثيابه، فإذا هو يخفى الرسالة فى جبّة مبطنة، وأحضر العارفون بالأسبانية فقرؤوها وترجموها، ورأوا فيها إفشاء لسرّ الدولة، وحضاً على غزوها، فغضب ابن جهور أشدّ الغضب وصاح بالجنود أن يحضروا عائشة. فانطلقوا إلى دارها كأنهم زبانية الجحيم، فلما رأتهم هلعت وطار صوابها، وحين قُذفت بالتهمة جُنَّ جنونها، لأنها كانت تبالغ فى الكتمان، وكانت تخفى أسرارها عن كل إنسان، فمن هذا الشيطان المريد الذي استطاع أن ينفُد إلى حجب الغيب، وأن يستل أسرارها المدفونة تحت أطباق الثرى؟ من هذا اللص الخفى الماهر الذى يسترق حديث النفوس، ويسطو على خلجات القلوب؟ من يكون غير نائلة؟ إن ابن زيدون فى سجنه منذ شهور، فهو ليس من أهل الدنيا ولا من

<sup>(</sup>١) الناصرين له.

أهل الآخرة. ليس لي عدو إلا نائلة. عليها لعنة الله ولعنة الشيطان!

أنكرت كل شيء أمام ابن جهور، ثم رجت، ثم استعطفت، ثم بكت بكاء يقطع نياط القلوب، ولكن ابن جهور كان صخراً صلداً شديداً قاسياً، فحكم بقتل أسبيوتو في ميدان الخلافة، وبأن تُجلد عائشة وتوسم بالنار في كتفها اليسرى، وتصادر أموالها، ثم تنفى إلى قشتالة. فجرها الأعوان من مجلس الحكم، وهي تبكى وتصبح وتضرب الأرض بقدميها، حتى بُح صوتها، وخدلتها قواها. ووكل ابن جهور بها خمسة جنود ليصحبوها في سفرها.

وكانت نائلة على كثب من دار الجماعة تشرف على تنفيذ التدبير الذى أحكمت رسمه، كما يشرف القائد على خُطة هجومه، فلما علمت بالحكم على عائشة أسرعت فبعثت بالبشرى إلى ابن زيدون وولادة، ثم أمرت حَمَلة محفتها أن يتبعوا الجنود الموكلين بعائشة إلى مشارف المدينة، وهناك مدت يدها لتوديعها، وقلبها يفيض شماتة، وعيناها تفيض بدموع الانتصار. فصاحت بها عائشة في غيظ وتهديد: سلنتقي مرة أخرى يا نائلة! فقهقهت وهي تقول: نعم في الأفراح والسرور!!

بلغت عائشة مدينة «بَرْغَش» بقشتالة بعد جهد وعناء وأيْن، بلغتها يائسة محطَّمة، عليلة الجسم والنفس: ذهبت أموالها، وانتزعت من عزّها وجاهها كما يُنتزع الظفر من اللحم، وفتحت عينيها فرأت كلّ نعمة تنحل عنها كما تنحل ثلوج جبال نيفادا إذا لفحتها شمس الصيف، وشاهدت كلّ أمل ينفر من حولها كما تنفر الطير وقد ألقيت بينها بحجر.

كانت الطريق وعرة، والبرد شديداً، والسير حَقْحقة (۱۱)، والجنود جفاة، فمن أين لعائشة أن تحتمل إحدى هذه الكوارث، وقد نشأت في مهد الترف، ودرجت في باحة النعيم، وعاشت في ظل ظليل من الغني ورفاغة العيش؟ لقد كانت تستخشن الحرير، ويؤلمها الفراش الوثير، وتجرح خديها خطرات النسيم، فكيف هي الآن وفراشها الجندل (۱۱)، وطعامها الحنظل، والعواصف الثلجية تتناوح فوق رأسها في الليل والنهار؟ كيف تستطيع هذه الفتاة المترفة الناعمة أن تثبت لهذه النوازل، أو تصبر على هذه المكاره؟ إنها كلما رأت السهول والسهوب والأكام والصخور، ورأت جسمها يهبط ويرتفع فوق سرج بغلتها كانه شكيّة لبن يمخضه ما خض، تذكرت ما حدثتها به أمها حينما خرجت مع جدها وجدّتها من شنت ياقب فراراً من وجه المنصور أبي عامر وما لاقي الركب خرجت مع خدها وجدّتها من شنت ياقب فراراً من وجه المنصور أبي عامر وما لاقي الركب البائس يوم ذاك من كوارث و ويلات.

كانت تفكر في ماضيها وحاضرها، أمّا الماضى فكان يبكيها، وأمَّا الحاضر فكان

<sup>(</sup>١) الحقحقة معناها شدة السير.

<sup>(</sup>٢) الصخر العظيم.

سواداً بهيماً ليس فيه بصيص من ضياء. كانت تفكر في ابن زيدون وكيف انتقمت لنفسها منه، وكانت تفكر في نائلة وكيف تستطيع أن تنتقم لنفسها منها على بعد الشقـة، وتناثى الديار. إنها صديقة ابن زيدون التي سرقت رسائله من دارها، فلما حبس لم تجد إلا أن تصبُّ الشبهة عليها، وأن تثار منها، فاتخذت من هذا الأسباني المفلوك الأبله شيصًّا لاصطيادها. ثم ما هذا الصنم الأجوف الذي يسمونه بابن جهور؟ إنه لم يستجب لبكائي، ولم تهزه عاطفة لأنوثتي. ويل لي! وويل من بلاهتي! فلكم أوصتني أمي بأن أحذر، وأن أقدر لرجلي قبل كل خطوة موضعها، وهكذا فعلت، ولكني ألم أحسب حساباً لمن يقرءون ما في الصدور. لقد عرف الأشقياء أنني حليفة الأسبان عدوة العرب! وماذا أفعل في ضيعُن ورثته من أهلى وبغض امتصصته من ثدى أمى؟ إننى أسبانية الدم والأرومة ، وإن للوراثة سلطاناً يسخر من وسائل التهذيب، ويهرأ بالبيئة وما يزعمون لها من سيطرة في تنشئة الأخلاق. إن للوارثة ينبوعاً لابد أن ينبثق وإن غطَّته طبقات السنين وحجبه تعاقب الأجيال. لقد كان جدى يبغض العرب وإن أخفى بغضه تحت ستار من المكر والدهاء، وقد يكون من سُلالة ذاقت ويلات الذل من حاكم عربي عنيف، ملأ صدورهـا خقـداً، فتسربت من هذا الحقد رواسب إلى أعقابها. ولكن لن أطيق الحياة بين أهل الشمال، إن هؤلاء العرب يعرفون كيف يعيشون وكيف ينعَمون بملاذا العيش ومتعه، أما أولئك فغلاظ جفاة أميُّون، لم تهذبهم حضارة ولم يصقلهم أدب ولا تأديب. كيف أعيش بين هؤلاء بعد زهـو قرطبـة، وتلألـؤ ندواتهـا، ورنين ضحكاتهـا، وقهقهـة كاساتهـا وتغـريد عيدانهـا، وازدحامها برجال الشعر والأدب والفنون؟ لقد خلَّفت وراثى مدينة صبغ السـرور ليلهــا صباحاً، وجعل أيامها السعيدة أفراحاً، مدينة لا تنام إذا نامت الكواكب، ولا يكدر صفو شرابها ذكر العواقب. مدينة كأنها قطعة من الفردوس، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ثم تنهدت وانهمرت الدموع من عينيها، ولكنها أماطتها عن خديها في كبر وغضب وهي تقول: إن إبنة جارسيا لا تبكى للخطوب!

نزلت عائشة «برغش» وقد أرخى الليل سدوله، وشمل المدينة برد قارس عضوض، كادت تجمُد له أنات البائسين. وكانت برغش فوق شرف عال بعثرت فوقه الأكواخ في أزقَّة ملتوية، تكدست بها الأقذار والأوحال، وأرسل كل كوخ من خصاصه(١) ضوءاً خافتاً

<sup>(</sup>١) فرجه وفتحاته.

مضطرباً، كأنه فُواق المحتضر. ولم يرتفع بين أبنية المدينة إلا بناءان: أحدهما فى الوسط، وهو قصر ملك قشتالة، وحوله منازل الجند ورجال الدولة، والثاني دير سنت بدرو للراهبات.

وقفت عائشة حزينة باكية في هذا الظلام الدامس، حيري لا تدرى أين تقضى ليلتها. إنها لا تستطيع أن تزور الملك في قصره بعد أن مضى الهزيع الأول من الليل، ولا تستطيع أن تنزل في خان، لأن بؤسها ورثاثة أثمالها يغلقان في وجهها كل باب. وبعد تفكير مضطرب رأت أن تقصد إلى الدير، وكان منها على كثب، فطرقت بابه وجلة مترددة، وفتحت لها راهبة عجوز عابسة الوجه ساخطة على الحياة، متمردة على التبتل، فلقد ظنت في ضحا شبابها أن في البعد عن الناس سلامة وطهراً، ولكنها رأت في أصيل العمر أن الحياة لا تكون إلا بين الناس، وأن الطهر وعلاج النفوس لا يكونان إلا حيث تكون الفتن ونزَغات الشياطين. تجهّمت الراهبة «شيمانة» لعائشة وقالت في صوت خشن أجش:

- \_ ضحية جديدة للشيطان؟ فأجابت عائشة بصوت متردد حزين:
- لا يا أختى، إنها فتاة بائسة لا تجد فى هذه الليلة القاسية ماوى ولا طعاماً . وهى لا تريد إلا كنّاً وحسوة من حسّاء، وستغادر الدير فى أول شعاع للصباح، فهل تجد فيه ما يمسك به رمقها؟
- ـ أما الماوى فهيّن ميسور، وأما الطعام فلن تجدى منه الليلة إلا لقيمات. ادخلى.

ودخلت عائشة، وقضت ليلتها نهباً للأحزان والبرد والجوع، حتى إذا صاحت الديكة التقّت بإزارها وودّعت صاحبة الدير وخرجت قاصدة قصر الملك. فلما اقتربت منه أسرع خدم القصر يذودونها عنه، لولا أن همست في أذن كبيرهم بأنها تحمل إلى الملك رسالة من قرطبة، وما كان إلا ذهاب وجيئة، وانتظار وترقب حتى كانت في حضرة ملك الإفرنجة، فرأت فيه رجلاً كهلا أسمر اللون ضخم الجثة، أميل إلى الطول، جالساً على وسادة عالية، مكشوف الرأس أصلع، لم يغلب عليه الشيب بعد، وكان عليه ثياب من ثياب المسلمين. تقدّمت منه عائشة قفبّلت يده، ثم غلبها البكاء أو اصطنعته وصاحت:

ـ انتقم لى يا سيدى من إبن جهور ومن جماعة المسملين، فابتسم الملك وكان داهية في الرجال، وقال وهو لا يحوّل عنها نظراته النافذة المخيفة:

- ي خففي عن نفسك يا فتاة ، وانفضى إلىّ جليَّة الخبر. ثم من أنت أولاً فإنى لا أحبّ أن أخاطب مجهولاً؟
  - ـ أنا يا سيدي عائشة بنت غالب، فشُدِه الملك واتسعت حدقتاه وصاح:
- \_ صديقتنا عائشة العاملة المخلصة لنصرة الأسبان؟! فكشفت عائشة عن كتفها اليسرى لتظهر أثر الوسم بالنار وقالت:
- ـ وهذا يا سيدى عاقبة إخلاصى فى خدمتك، وبلائى فى نصرتك. فوقف الملك بعد أن كان جالساً وقال فى غضب مضطرم:
  - ـ من فعل هذا؟
  - ـ ابن جهور بعد أن صادر أموالي، وطردني من قرطبة بلد آبائي.
    - فأطرق برأسه كالمفكر وقال:
    - \_ هل أصابك كل هذا لأجلى؟
    - ـ لأجلك يا مولاي، ولأجل الغاية التي نسعي إليها معاً.
      - ـ ومن الذي وشي بك؟
      - ـ امرأة تنازعني في رجل.
- آه. كان عليك يا فتاتى أن تعرفى أن الجاسوس لا قلب له ، وأنه إذا أحبّ فسد عليه كل أمره ، ولكنا نتعلم من هفواتنا. والآن لا عتب عليك ولا تثريب ، فالأيام كفيلة بأن نتقم لك ، والضعيف الذى يدرج إلى القوة أقوى من القوى الذى يتدلى إلى الضعف . لقد تغلّب علينا العرب بقوة كانت فوق قوتنا ، وإيمان كان أعظم من إيماننا ، ومدنية لم يكن لنا منها قليل أو كثير ، ولكن جذوة خامدة بقيت في صدورنا ، فطفقنا ننفخ فيها حتى تقطّعت أنفاسنا ، غير أنها تأججت في النهاية وأصبحت ناراً صاخبة اللهب فوّارة السعير ، يخافها العرب ، ويُصم آذانهم حسيسها . ولن ننام عن ثارنا يا بنية ، ولكن الأمور تعالج بالصبر والدهاء ، حتى يُسكت قرع النواقيس أصوات الأذان . أتدرين ما كان من أول أمرنا يا فتاة؟ كان بجليقة قس قوى الشكيمة شديد المراس ، يسمى «بلاى» رأى قومه وهم يفرون أمام كان بجليقة قس قوى الشكيمة شديد المراس ، يسمى «بلاى» رأى قومه وهم يفرون أمام الفاتحين ، فامتلأ قلبه غيظاً ، وصاح بينهم يذكى عزائمهم ، ويثير هممهم لطلب الشار ،

والاستماتة في الذود عن بلادهم، ولكن سيل العرب كان جارفاً، فتحصن مع نفر من قومه في قُنّة صخرة، فمات أكثرهم جوعاً، ولم يبق منهم إلا ثلاثون رجلاً وعشر نسوة، ولم يكن لهم من طعام إلا ما يشتار ونه من عسل النحل. وبقى هؤلاء الأبطال ممتنعين بالصخرة، وقد أعيا العرب أمرهم حتى يشوا في النهاية من الوصول إليهم، وقالوا: ثلاثون رجلاً ما عسى أن يجيء منهم ؟ ولكن هؤلاء الثلاثين ما زالوا يتكاثرون ويقوون ويغيرون على أطراف ممالك العرب، حتى أصبحوا الآن كما ترين، وأصبحت دولتهم عزيزة الجانب، يهابها الملوك، ويتقرّب إليها الأمراء. صبراً يا بنيتي، فإن الخمر والنساء والتبذل في الشهوات وتفرّق الكلمة، كفيلة بأن تذهب بشوكتهم . ربّما لا ندرك هذا في أيامنا، ولكن من تحقق من وقوع الشيء فقد رآه.

## وهنا قالت عائشة:

- \_ والآن يا سيدى ألا تريد أن تثأر لى منهم؟
  - ـ لا يا عائشة.
- \_ يجمل بسيدى أن يدعونى «روزالى» فقد ألقيت باسم عائشة من ورائى منذ غادرت قرطبة .
  - ـ روزالي؟ أصبح اسمك الآن روزالي؟
    - ـ نعم يا سيدي.
- ـ حسن، اطمئنى يا روزالى، أقيمى بيننا الآن حتى تسكت العاصفة، وسآمر لك بدار تنزلين بها، وأجرى عليك من المال ما يكفل لك حياة رغدة.

وأقامت عائشة أو روزالى ببرغش شهوراً فى سعة من العيش والجاه، وتوثّقت صلتها بالملك، وظفرت منه بالرعاية والثقة. وفى صبيحة يوم دخلت عليه فصاح بها قبل أن تجاوز باب البهو:

\_ كنت سأبعث في طلبك يا روزالي. أقبلي بعدأن تغلقي الباب، فإن حديثنا يجب الا يطرق أذن ثالث.

فسعت إليه بخطوات خافتة كأنها تخشى أن يكون في صوت أقدامها إذاعة لهذا السر

## الخطير وقالت في همس:

- ۔ أجد جديد يا سيدي؟
- ـ لا يا روزالي ولكن رسولاً طرق القصر عند منتصف الليل قادماً من قرطبة.
  - ـ أثار القرطبيون على أبي جهور؟
- لا، فإن ابن جهور أدهى من أن يدع الزمام يُفلت من يديه، وهـو يعـرف متى يرخيه، ومتى يجذبه، ولكن الرجل تدب إليه الآن شيخوخة تسرع به إلى القبر، وما أظن أن الأمر يستقيم لأولاده من بعده. ثم زفر وقال: ولكننا نسبق الأيام، ولن يتم أمرنا بهذه العجلة، ومن يسبق إلى الطعام في قدرة تحترق يداه. جاء الرسول بالأمس من قبل راميرز بن بترو.
  - صاحب أكبر حانة بقرطبة؟
  - ـ نعم، وهو زعيم جواسيسنا هناك بعد أن مات أبوه.
- إنه يعيش مع العرب كأنه واحمد منهم، ويلتهب غيرة على الإسلام وتعصباً للمسلمين.
  - ـ وهذا سرّ نجاحه يا بُنيَّة .
  - ـ ما يحمل الرسول يا سيدي من أخبار؟

يقول إن ابن عباد بإشبيلية، يفكر فى الإغارة على قرطبة واستخلاصها من يد ابس جهور، وأنه بعث إلى راميرز رسولاً يرجو ويلح عليه فى أن يحملنى على محالفته ومعاونته بجنودى، لقاء إتاوة دائمة يبعث إلى بها فى كل عام.

- ۔ وماذا یری سیدی؟
- أرى أنّ ابن عبّاد أسد رابض، وأنّ ابن جهور ثعلب ماكر، وأنّنا لو أعنّا ابن عبّاد لم يكتف بقرطبة، وسمت نفسه الطموح إلى جمع الـولايات العربيّة تحت رايته، وبـذلك يضطرب الميزان، وينهار كلّ ما بنيناه. أمّا ابن جهور فرجل حذر شديد المراس، حوّل قلب، يأخذ ولا يعطى، ويتقبّل العون على ألاّ يدفع له ثمناً.
  - حقًّا إن الأمر لمعضل.

- لا يا روزالي إن كل معضل يهون بالتفكير والصبر وحسن التأني.
  - وهل فكرت في الأمريا مولاي؟
- ـ فكرت فيه طويلاً، ذلك أن ابن المرتضى الأموى الذى نفاه ابن جهور إلى شرقى الأندلس منذ شهور، عاد ثانية إلى قرطبة مختفياً، وأنصاره يبتّون له الدعوة فى الخفاء، والقرطبيون يتلهفون شوقاً إلى عهود الخلافة الأموية. فوثبت عائشة قائلة:
  - أتريديا سيدى أن تجلسه على عرش قرطبة؟
- ولم لا ؟ إنه رجل هادى ء النفس لين القيادة، فإذا ناصرناه كان حليفاً لنا، ويداً
   على أعدائنا.
  - \_ وماذا تريد منى أن أفعل؟
- ـ الحق أنى لم أرد أن أزعجك، ولكنى رأيت أن راميرز لا يستطيع أن يقوم بما أريد.
  - أتريدني على أن أعود إلى قرطبة؟ إنني لو عدت يا مولاي لقطعوني إرَّ باً إرْ باً .
- لا، أنت تحسنين التنكر، وستقيمين بدار راميرز ثم مدّ يده إلى خزانة بجانبه، وأخرج منها رسالة، وأخد يتابع حديثه ويقول: الذى أريده أن تذهبى بهذه الرسالة إلى ابن المرتضى، وهو مختف فى دار بأحد أرباض قرطبة يدعى «بربض البرج» وراميرز يعرف مكان الدار، وأترك لك يا روزالى اجتذابه، فإن لحديثك سحراً لا تنفع فيه الرقى. فكتمت عائشة ابتسامة وقالت:
  - ـ وماذا كتبت له في الرسالة يا سيدي، إذا ساغ لي أن أسأل؟
- ـ ذكرته بمجد آبائه، وأوغرت صدره على ابن جهور، وعرضت عليه معونتى، وإنى لا أطلب من وراثها إلا نُصرة الحق على الظلم الصراح، ولكنى اشترطت قبل أن أبعث جيوشى لنصرته، أن يرسل إلى رسالة يطلب منى فيها المعونة.
  - \_ إنها صك الاستعباد بكتبه بيده!
- ـ لقد فهمت يا روزالي، لو كان لبعض رجالي بعض ذكائك لنمت هاديء البال. ثم

وقف ماداً يده بالرسالة إليها وقال: اذهبى الآن فقد أمرت بأن يعد كل شيء لسفرك، ولن أوصيك بشدة الحذر، فقبّلت يديه وانصرفت.

كانت عائشة قد ألفت حياة الترف والنعيم ببرغش، واستمرأت ما غمرهما به ملك الإفرنجة من صنوف البرّ، وما أحاطها به من العطف، حتى أصبحت بالمكان المرموق والخطر المرموق، وحتى بلغت في الدولة من الجاه والكلمة المطاعة والدالَّة على الرؤساء ما تتوق إليه نفس كل متوثب طموح. نسيت عائشة في ظل هذا النجيم ما لاقت في ماضيها القريب من ذل ومهانة ونفي وتشريد. نسيت خروجها من قرطبة وحيدة منبوذة تعصف بها الرياح، وتتقاذف بها الطرق في قسوة وجفاء كأنها لعنة من السماء. نسيت ليلة الدير الذي بني للرحمة وأقيم للإحسان فلم تجد فيه رحمة ولا إحساناً. نسيت عائشة كل هذا، ولكنها لم تنس أمرين حفرا في دماغها وأثرين لا يعفى عليهما النسيان هما: ابـن زيدون وابن جهور أو ابن جهور وابن زيدون، فإنها لا تستطيع أن تعقد بينهما ترتيباً، فهما عندها سواء فيما تثور به نفسها من كراهية وحقد ورغبة في الانتقام. ابن زيدون يجب أن يخضع لها خضوع العبد، وأن يتزوجها وأنفه راغم، وأن يهجر ولادة تلك المرأة اللعوب التي تخدع الناس برشاقة مصنوعة، وغرام بالأدب زائف، ونسب إلى الخلفاء حينما هزلت أنساب الخلفاء. وابن جهور الرجل المراثى الماكر، الذي وثب إلى الحكم، بزعم أنه لا يحب الحكم، وأنه يتعفف عن الرياسة. ذلك الرجل الذي جلدها ووصمها بميسم العار ونفاها من الأرض، كأن دولته الزائلة لم يكن بها من أسباب الاختلال إلا أن تكاتب ملك الإفرنجة امرأة مثلها لا حول لها ولا قوة!

لم تنس عائشة هذين. وحينما رأت أن الفرصة مواتية للانتقام، حركت الحية رأسها، ولمعت عيناها بشر ولم يكن إلا أثراً لما يضطرم به فؤادها، وهمست تحدّث نفسها: غداً يعلم ابن جهور أن النار التي أوقدت لوصمي بالعار ستجتاح دولته. وغداً يعلم ابن زيدون أن اليد التي امتدت إليه ضارعة مستعطفة ستنقلب عاصفة تهوى به إلى الجحيم، إلا إذا آثر السلامة وألقى الخطام (١) خاضعاً ذليلاً.

<sup>(</sup>١) حبل يجعل في عنق البعير ـ الزمام .

لم يكن الصبح قد تبسم حينا أخذت عائشة تستعد لسفرها الطويل. هل يبتسم الصبح حقّاً؟ إن كان كذلك فهو إنما يبتسم لغرور الإنسان وجهلمه وافتنانــه في الــكيد لأخيه الإنسان. إنه يبتسم سخرية من هؤلاء الذين إذا هبُّوا من نومهم، لم يفكروا في جمال النهار المشرق، والزهر الضاحك، والطير المغرّد، والنسيم الذي يعبَّث بالغصون، ولم يصرفوا لحظة في الاستمتاع بما وهب الله لهم من نعم، وما أجزل من خيرات حسان. الموسيقي عندهم صخب ونقيق، والجمال طلاء كاذب لا يدوم، والفضيلة أسطورة كتبها فلاسفة لا يفهمون. يهبون من نومهم في الصباح على غِلَّ لازم وسادتهم، وحقد اختلطت به أحلامهم، وتدبير شيطاني تفتحت عنه قرائحهم بعد طول الكد وبعد التفكير. إن للحيوان الأعجم سلاحاً يذود به عن نفسه، ويحافظ على بقائه، فله مرة ناب، ومرة حُمَّة، ومرة فنون في الفرار، ومرة درقة تحميه الغوائل. وهو لا يلجأ إلى هذا السلاح إلا مدافعاً أو جاثعاً. أما الكثير من بني الإنسان فقد اتخذوا من ذكائهم سلاحاً هو أوحى سمّاً من لعاب الأفعى، وأمضى فتكاً من ناب الليث، وقد جرَّدوا هذا السلاح، وافتنُّوا فيه، ووثبوا به على الناس والحيوان جميعاً في حمق وجنون، لا يريدون إلا شفاء شهوة تغلى في الصدور. هؤلاء يقولون: إن الحلم للذلة إذعان، وإن الرحمة خور في العزيمة، وإن التسامح جبن وخذلان، ويزعمون أن الكذب دهاء وكياسة، وأن الخدع مهارة وسياسة وأن في نصب الحبائل ذكاء وعبقرية، وفي بثَّ الفتن حذقاً ولقانة، وقد يخدعون أنفسهم، أو تخدعهم أنفسهم بأنهم بذلك إنما يذودون عنهم الشرّ، والشرّ بالشرّ يدفع، أو ينالون حقهم، ولا

ينال الحق إلا بشىء من الباطل، أو يزاحمون فى سباق الحياة، فيصرعون من يقفون فى وجوههم، فهم من أجل ذلك دائماً بين صارع ومصروع، وسالب ومسلوب، وحاسد ومحسود، وباك وشامت. لهذا يسخر الصبح منهم، ولهذا تسخر الطبيعة الفاتنة منهم، ولهذا صاح المعرى الفيلسوف الساخط يقول:

عوى الذئبُ فاستأنست للذئب إذ عوى وصوّت إنسانٌ فكدت أطير ولهذا قال المتنبى قبله:

ومـن عرف الأيامَ معرفتــى بها وبالنــاس، روّى رمحَــه غيرَ راحم

أتمت عائشة عُدتها للسفر، وكان ينتظرها لدى الباب ثلاثة فرسان أشداء، وستة من رجياد الخيل، فحيَّت الجند، وامتطت فرساً ورداً الكانه قطعة من الشفق، طغى به نشاطه فسخر من الرياح، وكاد يسبق الظلال وطار الركب إلى طِيتَّهم فى غبش الفجر كأنهم القضاء المحتوم، فذعرت منهم الأكام، وثار من خلفهم الغبارُ ركاماً فوق رُكام، وما زالوا يصعدون نجاداً، وينزلون وهاداً، إلى أن أدركهم الليل، فأقاموا لعائشة خيمة وربضوا حولها يتوسدون أسلحتهم فى حذر واحتراس، كأنهم يقظى وهم نيام. وهكذا توالت الأيام، وتعاقب نور وظلام، حتى بلغوا مشارف قرطبة فى أصيل يوم صائف، فنزلت عائشة عن جوادها، وأمرت أن تنصب لها الخيمة، فما لبثت بها طويلاً حتى ظهرت فى زِى غريب دهش له الجند، حتى إن أحدهم دخل الخيمة ليبحث عن السيدة التى كانت معهم منذ دهش له الجند، حتى إن أحدهم دخل الخيمة ليبحث عن السيدة التى كانت معهم منذ

ظهرت عائشة في زيّ امرأة ريفية تحمل فوق رأسها جرّة قديمة طال عليها الزّمان، فلمّا رأت ما بدا على وجوه الجند من حيرة ابتسمت وقالت:

هكذا يجب أن يتنكر من يخاطر بحياته في مدينة الأعداء. أترونني أحسنت التخفى حقاً؟

فصاح كبيرهم وكان داهية في الملق:

لقد كدت يا مولاتي أجرد سيفي وأسالك عما صنعت بسيدتنا. فهزّت عائشة رأسها
 في حزن وقالت:

<sup>(</sup>١) أحمر اللون إلى صفرة.

- لا. إنني لن أموت بسيف أسباني.
  - كلنا فداؤك يا سيدتى!
- باركتكم العذراء؛ عودوا الآن إلى قشتالة واتركونى، فإنى سأخوض حرباً لا تعرفونها، ولى من الحيل سلاح تكلّ دونه أسلحتكم. إننا جميعاً جنود لنصرة راية الأسبان واستعادة ما كان لها من ملك وسلطان، ولكن أسلحتنا تختلف. وقد ينال بالدهاء ما لا ينال بالسيف البتار. إننى أيها الأبطال من جنود الطليعة الذين يمهّدون لكم الطريق، ويشطون العزائم، ويبثون الفتن، فإذا جئتم بعدنا فحسبكم جولة صادقة لتكون البلاد تحت أقدامكم. اذهبوا وسوف نلتقى جميعاً في قرطبة لنصلى صلاة الظفر والانتصار.

ثم انطلقت نحو المدينة في مِشْية متعثرة مكدودة، شأن القرويات اللائي آلمهن طول المشي ووعورة الطريق.

دخلت عائشة قرطبة تحمل جرتها، وما كادت تبلغ «حى المضرية» حيت رأت هرجاً وسمعت صياحاً، وشاهدت الناس يتسابقون نحو ميدان الفتح، كأن حادثاً جللاً هالهم، أو مشهداً رائعاً اجتذبهم، فاقتربت من شيخ أثقلته السنون، يتزيًّا بزى العلماء، ويرتسم على وجهه التزمّت والعبوس، وسألته في لهجة ريفية ساذجة:

- ـ ماذا حدث يا مولانا؟ فهز الشيخ رأسه في حزن الساخط على الحياة وقال:
- نحن يا ابنتى فى اضطراب لا ينتهى، وفتن لا تخمُد نارها، ففى كل يوم ثاثر، وفى كل يوم ثاثر، وفى كل يوم جاسوس، وفى كل يوم لصوص يغيرون، أما المنكر والافتنان فى العبث والمجون فقد جاوز الحد، وتحدى ملائكة السماء. ويل لقرطبة من بنيها! ثم ويل لها من أعدائها! إن هذا من غضب الله على الناس. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد.

فتنهدت عائشة وقالت:

- ـ الإسلام بخير يا مولانا .
- الإسلام بخير يا فتاة ، ولكن أهله ليسوا بخير. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
   ما بأنفسهم .

- \_ ولكن ما أسباب هذا الفزع وهذه الضجة يا مولانا؟
- هذا ابن المرتضى يا بنية ، وهو بقية من ولد الناصر ، عاد إلى قرطبة مستخفياً ، والتفت حوله دعاة وأشياع يمهدون له سبيل الخلافة ، فعقد ناصيته بالثريا ، وأصبح من طماح همته في جهد ، وقد اهتدى إلى مكانه جواسيس ابن جهور ، فانقض عليه صاحب المدينة بجنده وأعوانه في داره بربض البرج ، وهو الآن يقاد إلى عميد الجماعة بالسلاسل ، أو يقاد إلى الموت بالسلاسل ، فكلاهما عندى وعنده سواء .

ذهلت عائشة لهول الخبر حتى لكان صاعقة انقضت عليها، أو كان عاصفة اجترفتها وتركتها معلقة بين الأرض والسماء. وقفت ولم تدر أين وقفت. واضطربت ميزانها فسقطت الجرة وتناثر ما بها من ماء فأفاقت من غشيتها، ونظر إليها الشيخ في عجب وقال مترفقاً:

- \_ ماذا أصابك يا فتاة؟
- ـ آلمني يا سيدي ما نحن فيه دائماً من شُغْب وانقسام.
- \_ إن قرطبة لا ترضى عن حاكم ولا يرضى حاكم عنها، وهذا أصل الشر ومنبت البلاء، وإنى لا أخشى على المسلمين من عدو مفاجىء بقدر خشيتى عليهم من أنفسهم. اذهبى إلى قريتك يا فتاة، وعيشى آمنة فس سِرْبك، فلن ترى فى هذه المدينة إلا صراعاً وخصاماً.

غادرته عائشة وهى حزينة غتبلة، تصور مشينها ما فى نفسها من قلق، وما فى عقلها من وساوس وهموم، وكانت تهز رأسها واجمة وتقول: هذا أول بيت فى القصيدة، كله رثاء وعويل وبكاء. هذه أول خطوة أمد بها رجلى فى سبيل الانتقام من أعدائى، ليس فيها إلا تعثر وسقوط. ألهذا قضيت شهراً كاملاً فى الوصول إلى قرطبة أعانى عذاب السفر وأكابد قسوة الطريق؟ اليوم تلتقى كفا ابن جهور بعنق ابن المرتضى، وينتهى الأمر، ويفسد التدبير كله، ويبقى عدوى على عرشه عظيماً مملًكا رغم أنفى وأنف ملك قشتالة. يا للخذلان ا ويا للخيبة ا كأنما القدر انتظر بابن المرتضى، حتى إذا فكرنا فى اتخاذه أحبولة اختطفه من أيدينا ليتركنا ساهمين حائرين. لقد كانت الخطة محكمة، وكان التدبير سليماً، وكانت الغاية محققة، ولكن من ذا الذى يستطيع أن يلمح ما وراء الغيب؟ ومن الذى فى

يده أن يكف يد القدر؟ ثم ابتسمت ابتسامة المفجوع وقالت: القدر؟ هذه تكأة العاجزين. أفيقي يا عائشة، إن اللوذعي (١) إذا لم يستطع أن يوقف القدر، فإنه يستطيع أن يتخيل معجرى القدر، وأن يعد لكل شيء عدته.

ثم أخذت سمتها نحو دار راميرز، فأنكرها أول ما رآها، فلما عرّفته بنفسها، وثب نسحوها يعانقها في محبة وشوق ويقول في صوت خافت:

- \_ كيف جازفت بنفسك يا سيدتى عائشة؟
  - اسمى روزالى .
- \_ روزالی؟ مرحباً بروزالی، وهناء لدولة الأسبان بأمثالها. كيف خاطرت بالمجيء إلى قرطبة يا روزالي، وأعداؤك هنا لا يحصون عدداً؟
- \_ إن روزالى ليس لها أعداء، وقد ذهبت عائشة بنت غالب إلى غير رجعة، ولن تستطيع العين الطُّلعَة أن تنفذ إلى عائشة بعد أن سترتها روزالى بحجاب من التنكر كثيف. أسمعت بالحادث المحزن الجديد؟ فارتاع راميرز وارتجف وقال في تلعثم.
  - \_ أيّ حادث يا سيدتي؟
  - ـ قبض ابن جهور على ابن المرتضى.

## فقهقه راميرز وصاح:

- لله عبد المعادث ؟ إننى أنا الله وأيّ حزن، وأيّ أسنٌ في هذا الحادث ؟ إننى أنا الله وشي به إلى ابن جهور، وأنا الله أرشده إلى مكان اختفائه. فصرخت عائشة.
- \_ أنت أيها الجاهل الغرّ الأحمق! ومدت ذراعيها إلى رقبته تريد أن تخنقه لما انتابها صن الغيظ، فتراجع خطوات في دهشة وقال:
- ماذا بك يا سيدتى؟ إننى أعد القضاء على ابناء الخلائف من أشرف الغايات التى تعمل لها ونسعى إليها. إن الملك لن يعود إلينا، ولن تخفق راية الأسبان على البلاد مختالة عزيزة، إلا إذا قضينا على هؤلاء النفر واحداً واحداً، مرة بالكيد، ومرة في ميادين القتال.

<sup>(</sup>١) الذكى الذهن - الفصيح اللسان.

لقد سمعت ملك قشتالة يقول: إننا سننقض (١) بنيان هذه الدولة حجراً حجراً. فهل يريد إلا أن يطوى أمراءهم واحداً بعد واحد؟

- ـ سمعته يقول ذلك يا غبى؟
- ـ نعم سمعته ، وأنا ألقن الناس بما يريد.
- أجلس. قاتل الله الجهل! وقاتل الله الغرور! أتدرى أيها المفتون بذكائه أنـك بفعلتك هذه لم تهدم البناء، ولكنك وطَّـدت أركانه، وشـددت أواسيه، ليبقى أعوامـاً وأعواماً حصيناً ممنَّعاً؟ فبهت راميرز وقال متخاذلاً:
  - ـ كيف يا سيدتى؟
- كان تدبير مولاى الملك أن يظاهر ابن المرتضى على ابن جهور، ويجلسه بقوة جنده وسلاحه على عرش قرطبة، ثم يتخذه وسيلة لغزو الولايات الأخرى، ويجعل منه طُعماً لصيد دويلات العرب واحدة تلو واحدة . وكانت رسالتي من قشتالة إلى قرطبة لإنفاذ هذه الخطة . أفهمت أيها العبقرى المأفون؟ أفهمت أنك بذكائك الخارق ولوذعيتك التي لا تُدرك، أضعت على الأسبان جميعاً فرصة سانحة لن يجود الزمان بمثلها؟

فاصفّر وجه راميرز وأكثر من بلع ريقه في توسل:

- لم أكن أعرف كل هذا يا سيدتى، وإنما فعلت مجتهداً ما ظننت فيه المخير لدولة الأسبان، وإنى لأخشى أن يصل خبر فعلتى هذه إلى مولاى الملك فأكون من الهالكين.
- لا عليك يا ابن بترو فلن يعرف الخبر إلا أنا وأنت. والمثل الأسباني يقول: ما أضيع الحزن على زجاج تحطم. أعندك خبر عن ابن زيدون؟
  - لا يزال سجيناً يقاسى مرّ العذاب.
    - ـ ليتني أستطيع زيارته.
  - ـ هذا ممكن، فكبير السجانين صديقي، وهو يزور حانتي بين الفينة والفينة.
    - ـ نترك هذا إلى حين.

<sup>(</sup>١) سنهدم.

كان ابن زيدون لا يزال في سجنه يقاسى ألم الوحدة وذل الإسار، ويبكى بُعْدَه عن ولادة، ويندب آماله التي طارت مع الرياح. فقضى في السجن أكثر من عام يخاطب الجدران، وينادم القضبان، ويشكو بنه إلى نفسه، وينتظر الفرج في كل لحظة، فيخيب أمله في كل لحظة، ويستقبل النهار المشرق بمثل ما يستقبل به الليل العابس. وإذا أظلمت نفس المرء فماذا يفيد الضياء؟ وسعادة الإنسان وشقاؤه من نفسه التي بين جنبيه، فقد تريه الأمن خوفاً، وقد تريه البؤس نعيماً.

كان يوالى إرسال قصائد الاعتذار إلى ابن جهور فما أجدى، وكان يكرّر الاستنجاد بابنه أبى الوليد فلا يجد مجيباً، فالتجا آخر الأمر إلى صديقه الوزير أبى حفص بن بُرد، وكانت له منزلة أثيرة عند ابن جهور فكتب إليه:

ما على ظنى باسُ يجسرح الدهر وياسو ربما أشرف بالمر ء على الأمال ياس ولقد يُنجيك إغفا ل ويُرديك احتراس ولحم أكدى التماس ولحدا الدهر إذا ما عزَّ ناس ذلّ ناس يا أبا حفص! وما سا واك في فهم إياس أنا حيران، وللأم ر ظهور والتباس لا يكن عهدك ورداً إنّ عهدى لك آس

وأدِرٌ ذكرى كأساً ما امتطت كفَّك .كاس وعسى أن يسمح الده حر، فقد طال الشمَّاس

فما كادت تصل الأبيات إلى ابن برد حتى أسرع إليه يواسيه ويُروَّح عنه، ويعده بأن يعيد الكرِّه على ابن جهور، وأن يُلحف في طلب العفو عنه، ثم طلب إليه أن يكتب إلى عميد الجماعة رسالة يصف فيها سوء حاله في السجن، ويعتذر عن زَلِّته، ويذكره بسالف بلائه في خدمته، وإخلاصه لدولته. فكتب ابن زيدون الرسالة بعد أيام، وبعث بها مع نائلة، وهي من روائع النثر العربي جاء فيها:

«يا مولاى وسيدى الذى ودادى له، واعتمادى عليه، واعتدادى به، وامتدادى منه، ومن أبقاه الله ماضى حدِّ العزم، وارى زند الأمل، ثابت عهد النعمة. إن سلبتنى أعزك الله لباس نعمائك، وعطَّلتنى من حُلى إيناسك، وأظمأتنى إلى برود إسعافك، ونفضت بى كف حياطتك، وغضضت عنى طرف حمايتك، بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلى لك، وسمم الأصمُّ ثنائى عليك، وأحس الجماد باستحمادى إليك، فلا غرو قد يغصُّ بالماء شاربه، ويقتل الدواء المستشفى به، ويؤتى الحِذر من مأمنه، وتكون منيَّة المتمنى فى أمنيته، والحين قد يسبق جهد الحريص.

كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الحساد ثم يقول:

«هذا العتب محمودٌ عواقبه، وهذه النبوة غمرة تنجلى، وهذه النكبة سحابة صيف عن قليل تقشّع، ولن يريبُنى من سيدى أن أبطأ سيبه، أو تأخر غير ضنين غَناؤه، فأبطأ الدلاء فيضاً أملؤها، وأثقل السحائب مشياً أحفلها، وألذ الشراب ما أصاب غليلاً ، ومع اليوم غد، ولكل أجل كتاب».

ثم يقول:

«ما هذا الذنب الذى لم يسعه عفوك؟ والجهل الذى لم يات من ورائه حلمك؟ والتطاول الذى لم يستغرقه تطوّلك؟ والتحامل الذى لم يف به احتمالك؟ ولا أخلو من أن أكون بريئاً فأين العدل؟ أو مسيئاً فأين الفضل؟

ألاً يكن ذنب فعدلك واسع اوكان لي ذنب ففضلك أوسع

حنانيك قد بلغ السيل الزُّبي، ونالني ما حسبي به وكفي».

ثم يقول:

«وحسبــك من حادث بامريء ترى حاسديه له راحمينا

فكيف ولا ذنب إلا نميمة أهداها كاشح؟ ونبأ جاء به فاستى؟ وهمم الهمَّازون المشاءون بنميم، والواشون الذين لا يلبثون أن يصدّعوا العصا، والغُواة الذين لا يتركون أديماً صحيحاً». ويقول: «هل لبس الصباح إلا بُرداً طرّزته بفضائلك؟ وتقلَّدت الجوزاء إلا عقداً فصَّلته بمآثرك؟ واستملى الربيع إلا ثناء ملأته بمحاسنك؟ وبثَّ المسك إلا حديثاً أذعته في محامدك؟

ثم يقول:

«أعيذك ونفسى من أن أشيم خلبًا، وأستمطر جَهاما، وأكدِم في غير مكدّم، وأشكو شكوى الجريح إلى العِقْبان والرخّم».

ويقول:

«لعلى ألقى العصا بذراك، وتستقر بي النوى في ظلك، وأستأنف التأدب بأدبك، حسبما أنت خليق له وإنا منك حرى به . .

يصوّر ابن زيدون لعميد الجماعة في هذه الرسالة أشتات نفسه الحائرة، ونوازعه الثاثرة، فهو يعتذر حيناً، ويعتب حيناً، ثم يعترف بذنبه في ذل واستخذاء، ويعود فيغالي بنفسه فيرفعها في ثقة واعتداد عن دنس الإثم واقتراف الذنوب، ثم يثور ثورة جائحة فيمنِّ على العميد سابق فضله عليه، ثم تهزّه عاطفة الشاعر ويرى أن النثر قد يعيا عن التأثير الذي يريد، فيصحب الرسالة بقصيدة يقول فيها:

> سرنا عيشنا الرقيق الحواشي وطـــرٌ ما انقضـــى إلـــى أن تقضّى إذ ختام الرضا المسوّع مسك أيها المؤذنى بظلم الليالي قمسر الأفسق إن تأملست والشم

الهسوى في طلسوع تلك النجوم والمنسى في هبسوب ذاك النسيم لو يدوم السرور للمستديم! زمن، ما ذمامه بالذميم ومنزاج الوصال من تسنيم ليس يومسي بواجسد من ظلو ـسُ، همـا يكسفـان دون النج

وهمو الدهمر ليس ينفسك ينحو بالمصماب العمظيم نحمو العظيم دد في السَّرُو واللباب الصميم ـر، فكان الخصـوص وَفـقَ العموم أيها ذا السوزير ها أنسا أشكو والعصا بدء قرعهما للحليم أفصبرٌ مثين خمساً من الأيام، ناهيك من عذاب أليم ثد أنس يفى ببرء السقيم وسلاماً كنار إبراهيم

بــوأ الله جهــوراً شرف السؤ واحــد سلُّــم الجيمــع له الأمـــ سقـــمٌ لا أعـــاد فيه وفـــى العا بأبى أنت؛ إن تشا، تك برداً

وتصل الرسالة والقصيدة إلى ابن جهور فلا تتركا في نفسه من الأثر إلا ما يتركه دبيب النمال في الجبال، أو مناجاة الشعر للأطلال في الأطلال.

وبقى ابن زيدون كما هو في أسره وذله حزين النفس، واجف القلب، بعد أن تقطُّعت به الأسباب، وجفاه الصحاب. وكانت نائلة تزوره، وكانت ولادة لا تنقطع عنه، فبينما كانتا عنده في أحد الأيام راعهما ما بدا عليه من شحوب وذبول وقنوط من الحياة، وحنين إلى الموت. وكان يقول ويكرر؛ أما لهذا الليل من آخر؟ أما أن للطائر السجين أن يرفُّ بجناحيه في الفضاء الطليق؟ ألم يأن للمقبور أن يبعث فيحاسب حساباً يسيراً أو عسيراً؟ فقالت ولادة:

- لا ينطلق الطائر إلا إذا حطم القفص. فنظرت إليها نائلة في استنكار وقالت:
  - ـ ما هذا يا ولادة؟ إن مما يؤلم اليائس أن يُلوّح له بامل لا يتحقق
    - لماذا لا يتحقق؟
  - لأن هذا السجن ليس قفصاً يحطم، لأن حراس الطائر غلاظ شداد.
    - إن من الحيلة ما يُعجز القوة. فعجل ابن زيدون وقال:
      - وأين الحيلة يا سيدتي؟
    - ـُ هَيُّنة يسيرة، وطالما فكرت فيها، وأقلقت وسادي في تصويرها.

وما هي؟

ا نبعث إليك بالطعام في كل يوم، وسيكون بين ألوانه في الغد طبق من الفالوذج

خلط به عُقار مخدّر، فإذا حمله إليك السجان فأظهر الرضا عنه، وكافئه بطبق الفالوذج فيلتهمه، وعليك الباقى. فوثب ابن زيدون نحو ولادة يقبِّلها من جبينها ويصيح:

ـ أنت ملك كريم يا سيدتى! عجباً كيف غاب عنا مثل هذه الحيلة! فالتفتت إليه نائلة وقالت:

- وإذا تم خروجك من السجن سالماً فاذهب إلى دار ابنة خالى، وهي مصاقبة (۱) لدار ابن الحناط الكفيف، فاختف عندها حتى ندبر وسيلة للفرار من قرطبة، وسأخبرها الليلة حتى لا تدهش للقائك، ولا تخش عندها شيئاً، فهي تعيش مع خادم عجوز بلهاء، زادتها السن خرفاً وبلاهة. وبعد أن طال الحديث في الفرار وعواقبه، وفي تقصى كل ما يزيل عنه أسباب الخطر، ودعتاه وانصرفتا.

وجاء الغد، وجاء السجان بالعشاء، وكان خبيثاً لئيم الطبع، استعار قلبه صلابته من قضبان السجن وأغلاله، فلما رآه ابن زيدون بسط له وجهه وقال:

- .. ألا تزال كعهدى بك عابساً يا مخلف؟
- \_ وما عليك من عبوسي إذا كنت منشرح الصدر مسروراً؟!
- \_ لقد وطنّت نفسى على الآلام ورضيت السجن منزلاً، وأنزل الله على سكينة غسلت همومى، وعادت بى إلى الإيمان الحق والخضوع لأحكام القدر.
- \_ كلهم عندنا يعودون إلى ما عدت إليه، فهم أول الأمر ينوحون ويصخَبون ويسخطون على الأرض والسماء، حتى إذا عركهم السجن وأذل نفوسهم، عادوا إلى التسليم بأحكام القدر، ورأوا أن لا بد مما ليس منه بد.
- \_ إن النقم يا مخلف لا تخلو في أطوائها من نعم. فليس في تصاريف الأيام شرّ محض ولا خير خالص. أليس من محاسن السجن أن نأمن الوشاية، وننام ملء العيون، لا نخاف حديث نمام ولا وقيعة كاشح(٢)؟ أليس من محاسن السجن أن نبتعد عن الناس وما يرتكسون فيه من شرور وآثام؟ أليس من محاسن السجن أن ينصرف المرء إلى ربه كما ينقطع الزهاد لعبادته في قمم الجبال؟ أليس. . . فعجل مخلف وقال:

<sup>(</sup>١) قريبة.

<sup>(</sup>٢) عدو.

- كفى يا سيدى! فقد كدت تجعل من السجون جنات تجرى من تحتها الأنهار. فضحك ابن زيدون ومديده إلى مائدة الطعام وهو يقول:
  - ـ أرنى ما أحضرت إلينا اليوم يا مخلف.
    - ـ إن به ألواناً يسيل لها اللعاب.
- هذا ديك مشوى، وهذا لحم متبًل بالأفاويه، وهذا رقاق محشوّ بالجوز، وهذا تين ما لقىّ، وهذا فالوذج بالفستق. ما أحبه إلى نفسى! ثم ابتسم وقال: ولكننى أراك تكثر من النظر إليه يا مخلف، فخذه بارك الله لك فيه! فليس أشهى إلىّ من أن أشهد رجلاً يأكل ما اشتهى . خذه يا مخلف ومتعنى برؤيتك وأنت تأكله . التهمه يا مخلف فلم يوضع من قبله طعام في بطن من هو أحقّ به منك .

وما كاد يلمح مخلف في عين ابن زيدون أنه لا يمزح حتى وضع رأسه في الطبق ولم يرفعه إلا والطبق أجدب من كف اللئيم. ولم تمض لحظات حتى أخذ يترنح ويغمغم بألفاظ لم تستقم حروفها، ثم سقط على الأرض لا يعى. فهب ابن زيدون مسرعاً، وجرده من ثيابه فارتداها، وخرج من الحجرة في زى مخلف وفي مثل سمته (۱۱) وعبوسه وهيئة مشيته وحركاته، فما كان يشك شاك في ظلام السجن وغبش (۱۲) الليل أنه هو، واتجه نحو الباب، فصاح به حارس الباب:

- إلى أين يا مخلف؟ إن موعد خروجك لم يحن بعد. فنتر ابن زيدون ذراعه نحوه كالمغضب، فقهقه الحارس وقال:
  - هكذا أنت دائماً ساخط على الدنيا.

وكان ابن زيدون قد جاوزه بعيداً فعاد الاطمئنان إلى نفسه، وسار فى سرعة يخترق دروب قرطبة وأزقتها، حتى بلغ دار حمدانة ابنة خال نائلة فطرق الباب فى وجل ورعب، ففتحت العجوز الباب وصاحت مذعورة:

اللص! اللص! فدفعها ابن يزدون بيده في رفق، ودخل وأغلق الباب دونه، وقدمت حمدانة ضاحكة من بلاهة خادمتها، ولكنها حينما رأت زي ابن زيدون لعب برأسها

<sup>(</sup>١) هيئة .

<sup>(</sup>٢) ظلمة.

الشك، ولمح ابن زيدون ذلك في وجهها، فهمس: أنا يا سيدتي ضيف نائلة، فشدت حمدانه على يده في بشر وترحيب، ثم جذبته إلى حجرة من الدار منعزلة أعدّت له فيها طعاماً شهياً. ودار الحديث طويلاً حول قصة سجنه وما لاقي من عنت وآلام، ثم في طريقة خلاصه وما فيها من مغامرة وإقدام. وقضى ابن زيدون ليلة قلقاً ينفس عن نفسه بالشعر ويقول:

وشط بمن نهوى المنزارُ وما شطوا حوادث لا عقد عليها ولا شرط بشت جميع الشمل منا لمشتطًا فريسة من يعدو ونهزة من يسطو تخوّنه شكل أزرى به ربط وما ذم من غربيه قد ولا قط ولكن للشيب الهم في كيدى وخط وغايتي السدر القليل أو الخمط؟ مكامن أضغان أساودها رقط وما دأبهم إلا النفاسة والغمط وليم يمن أمثالي بأمثالها قط فقد فر موسى حين هم به القبط

شحَطنا وما بالدار نأى ولا شحط الحبابنا ألوت بحادث عهدنا لعمركم إن الزمان الذى قضى الا هل أتى الفتيان أن فتاهم وأن الجواد الفائت الشاو صافن وأن الحسام العضب ثاو بجفنه هرمت وما للشيب وخط بمفرقى الدنو قطوف الجنتين لمعشر بلغت المدّى إذ قصروا فقلوبهم يولوننى عرض الكراهة والقلى يولوننى عرض الكراهة والقلى فررت، فإن قالوا: الفرار إرابة وإنى لراج أن تعود كبدئها

وشاع في الصباح خبر فرار ابن زيدون، وقام له ابن جهور وقعد، واجتمع الوزراء والقواد لهذا الحادث الجلل، وجمع كبير الشرطة أعوانه وأمرهم أن ينبئوا في المدينة وأرباضها، وأن يطلقوا عيونهم في كل مكان للوقوف على موضع اختفائه. ولم يكن للناس حديث في مجالسهم وندواتهم إلا في فرار ابن زيدون وما صحبه من إحكام الحيلة وإجادة التدبير، وقهقه العامة كعادتهم من غفلة المشرفين على المدينة مع ما يتبجحون به من صرامة وحزم وحدر. وانتقل الخبر من فم إلى فم، وذعر ابن عبدوس وجماعة الناقمين من ابن زيدون للحادث. ووصل النبأ إلى عائشة فتلقته في حيرة ووجوم. أتحزن أم تسر؟ لا تدرى. تحزن، لأن عدوها الذي عملت على سجنه وتعذيبه أصبح حراً طليقاً، وتسر، لأن

املا خافقاً يخدعها بأن فراره قد يمهد لها السبيل إلى لقائه، وأن لقاءه قد يدفعه طوعاً أو كرهاً إلى الرجوع إليها وإضفاء محبته عليها. فقابلت راميرز وقالت له:

- إن ابن زيدون فر من سجنه. فأجابها مسرعاً:
- ـ حسناً فعل. وهو سيكون شجاً في حلق ابن جهور، والعرب تقول: الكلاب على البقرا
  - ـ ای کلاب؟ وای بقر یا رامیرز؟
    - ماذا تريدين؟
  - .. أريد أن أعرف مكانه دون أن أقبض عليه.
    - ۔ وہل تطلبین معونتی؟
- لا. ثم ابتسمت وقالت: لا أدرى لم أحدثك في هذا؟ ولكنه صعف السياء الذي
   ينتابني بين الحين والحين.

ومضت أشهر على اختفاء ابن زيدون كانت فيها عائشة تفكر في وسائل العثور على مخبثة، وما كاد يلتمع لها قبس من الرأى حتى قصدت في إحدى اللبالي إلى دار خادمها بلال، فلما رآها ولم يكن متوقعاً أدركه البهر واخذ لسانه يتلجلب بكلمات كان منها: سيدتى عائشة؟ . . . ماذا أرى؟ . . . نعم . . . أهلا بسيدتى . . . . كيف بلغت مك الطريق إلى دارى؟ ألا تخافين عيون ابن جهور؟ . . . ما كان أسعد أيامي بك و مأمك يوحمها الله إنها ماتت حزناً عليك يا سيدتى .

- علمت بموتها يا بلال منذ عدت إلى قرطبة . اسمع ـ ووضعت في يديه كيساً من الدنانير ـ أريد أن أعرف مكان اختفاء ابن زيدون .
  - ابن زيدون؟ وأين نجده وقد عجز عن العثور به الشرط وجميع حواسيس الدولة؟

اسمع يا بلال، إنه في المدينة من غير شك، ولن يستطيع مغادرتها و إلا فبض عليه حراس التخوم.

- نعم في المدينة. نعم صحيح. ثم جرؤ على الابتسام وقال: ولكن المدينة يا سيدتي ليست حجراً أو داراً أو زقاقاً أو محلة، وإنّما هي بحر زاخر بأمم من أقطار الشرق والغرب. إنّ

الذي يبحث عن مختف في هذه المدينة كمن يبحث عن دينار سقط في الوادي الكبير.

- ليس الأمركما تظن يا بلال. وقد توفق إذا حصرنا البحث عنه في دائرة أصدقائه.
  - \_ أصدقاؤه لا يشون بصاحبهم .
- \_ يا بلال، تأن قليلاً، وألصق هؤلاء الأصدقاء بابن زيدون امرأتان: ولادة ونائلة الدمشقية.
  - \_ هذا صحيح يا سيدتي.
- \_ ولا بدأن يتردد على داريهما كيفما بالغ في الاختفاء، وأغلب الظن أن يكثر من زيارة ولادة. فهل تستطيع أن تتحسَّس منه في دارها؟ فصاح بلال قائلاً:
- ـ أستطيع وأستطيع! إن جاريتها عتبة لى صديق، وهي تطمع في أن أكون لها بعلاً.
- ـ حسن جدّاً. كرِّر زيارتها وتلطف ولا تشعرنٌ بك أحداً، حتى تحصل منها على ما تريد دون أن تعرف من الأمر شيئاً، وسأزورك أو ستزورك دنانيرى مضاعفة بعد أيام، ثم مدت إليه يدها واندسّت في الظلام كأنها طيف خيال.

وسعى بلال جاهداً ليعرف مخبأ ابن زيدون، فتردد على عتبة وأكثر من التودد إليها، وبذل لها الوعود البراقة الخاتلة، حتى بلغ منها بعض ما يريد، ثم طفق ينتظر وعد عائشة بزيارته، حتى إذا كانت ليلة حالكة السواد، مريضة النجوم، سمع طرقاً على بابه فأسرع للقاء عائشة محتفلاً فرحاً بما سينال من أجر، ولكنه ما كاد يفتح الباب حتى بُهت وذعر وكاد يسقط على الأرض مما أصابه من الهول، فإنه ما كان يظن أن يرى عبيد الله بن يزيد صاحب المدينة بين جنده وأعوانه، وهؤلاء لا يزورون رجلاً في جنح الظلام للسؤال عن غالى صحته، أو للتمتع بحسن حديثه.

ووقف بلال مبهوراً، وصاح به صاحب المدينة :

- ـ أين كنت بالأمس بعد العشاء الآخرة؟ فتلعثم بلال وأرتج عليه باب الكلام فوقف مشدوهاً.
- ـ أين كنت بالأمس يا رجل؟ قل ولا تُخفِ عنى شيئاً، فإن جواسيسى يقرءون ما في

## الصدور ويعرفون ما تخفيه السرائر.

- \_ كنت يا سيدى . . عند عتبة . . . عند عتبة .
- ـ جارية ولادة بنت المستكفى؟ وماذا كنت تصنع في دار ولادة؟
  - \_ أزور عتبة يا سيدي.
  - ـ تزورها في كل ليلة؟!
- \_ حقًا لقد أخطأت وجاوزت الحدّ. هل شكت سيدتى ولادة من زيارتى لدارهـا؟ إنى سأتزوج عتبة يا سيدى، وقد تواثقنا على الزواج، وإذا كان أحد لا يحب أن أزورها قبل الزواج فإنى أعاهدك ألا أطرق لها باباً.
  - ـ ليس هذا ما أقصد يا رجل. ألم تقابل ولادة في إحدى زياراتك؟
    - ـ لا يا سيدى، وأئى لمثلى أن يقابل مثلها؟
  - ـ الم تحمل منها رسالة إلى صديق أو تحضر إليها رسالة من صديق؟
    - أيُّ صديق يا سيدي؟
- ـ لا شأن لك بهذا يا رجل، وإياك أن تتباله فإننا لسنا من الغفلة بحيث نصدق ما تقول؟
- ۔ أقسم بالله يا سيدى أنى لا صلة لى بسيدتى ولادة ، وإنى لا أعرف من أمر الرسائل التى تذكرها شيئاً.
  - أعلم يا رجل أنك إذا خطوت مرة أخرى نحو دار ولادة كان دمك مهدراً.
    - عهد الله يا سيدى ألا يراني أحد من رجالك ماراً بدارها!

فأطال إليه صاحب المدينة النظر في شك وتردد، وبين تصديق وتكذيب، ثم انصرف، وبقى بلال خافق القلب مرتعد الأوصال، يلعن الشرطة ورجالها، واللحظة التي زارته فيها عائشة فنصبته هدفاً للشكوك، وجعلت داره مغدّى ومراحاً لأعوان السلطان كلما حلا لهم أن يخلعوا قلبه من مكانه.

لم تمس يده في هذه الليلة طعاماً، وأخذ يبسط فراشه في تكاسل ورعب، وهو على

يقين من أن النوم لن يطرق له جفناً. وبينما هو يتقلب على الفراش، والوهم يرسم له من التهاويل ما يزلزل فؤاد الشجاع، إذا طرق خفيف على الباب فأنصت مستعيداً بالله من الشيطان الرجيم، ومن شرّ رجال الشرطة، وقام وهو يقول لنفسه: عادوا ثانية للقبض على وإلقائى في غيابات السجون، لأنى رأيت في عين كبيرهم كأنه في شك من أمرى، ولن أملك إلا التسليم، فإن ظلم هؤلاء ليس له من مردّ.

وفتح الباب فإذا عائشة بوجهها المؤتلق، وثغرها الباسم، تحييه، وتمدّ إليه يداً كانت في يده الجافية السوداء كقطعة من الزبد في جفّنة من القار. همس بلال قائلاً والرعب لم يفارقه:

- أهلاً بسيدتي عائشة! هل قابلت صاحب المدينة بالطريق؟
  - ـ من صاحب المدينة؟ أنت تحلُّم يا بلال؟
- لا يا سيدتي. إني يقظان، هذه يدي أهزّها، وهذا جسمي لا أزال أراه مرتعداً.
  - ماذا بك يا بلال؟
  - الذي بي يا سيدتي أن صاحب المدينة زارني منذ ساعة.
- ـ وهل هذا كل ما يهولك؟ إن صاحب المدينة لا يزور الناس دائماً ليقتلهم، وقد يكون من متممات بحثه أن يهتدي بسؤال هذا أو ذاك.
- ـ إن نظراته مخيفة يا سيدتى، وإنى لا أحب مقابلة أحد من هؤلاء ولو سألنى عن الطريق.
  - ـ هون عليك يا بلال. عمّ سألك؟
  - ـ سألنى عن أسباب ترددي على دار سيدتى ولادة.
- ـ آه فهمت. إنهم يرقبون دارها لعلهم يصلون إلى موطن اختفاء ابن زيدون؛ وهم يسلكون الطريق التى أسلكها، ولكنى سأبلغ الغاية قبلهم. ماذا وراءك من أخبار عتبة؟
  - ولمح بلال أنها تحمل في يدها كيسين فأطال النظر إليهما وقال:
    - \_ من أخبار عتبة؟

- ـ نعم يا بلال من أخبار عتبة . وألقت في يده الكيسين فسمع لهما وسوسة ورنيناً طار لهما لبه فقال :
- علمت من عتبة أن الوزير أبا حفص بن برد يزور ولادة في كل خميس بعد الهزيع الأول من الليل ومعه رجل ملثم، وأنهم يختلون في غرفة بعيدة عن الخدم، وأن الرجلين ينصرفان قبل انبثاق الفجر.
  - ـ حسن يا بلال، ثم أسرعت وقالت:
    - \_ وماذا فعلت بعد ذلك يا بلال؟
- كمنت وراء جدار، حتى إذا غادر الرجلان الدار تبعتهما من بعيد في حيطة وحذر، فلما فصل ابن برد ليدهب إلى داره واصل الرجل الملثم السير حتى بلغ خطة جند الشام فدخل داراً تقرب من مسجد الشهداء.
- مرحى يا بلال! لقد عثرنا على الدينار الضائع في الوادى الكبير. إن الرجل الملثم هو ابن زيدون من غير شك، وسينالك منى أضعاف ما نالك من مال عندما أقتنص هذا الطائر النفور. عم مساء يا بلال. ثم انفلتت نحو الباب مرحة جذلى، كأنها سيقت إليها الدنيا بحذافيرها.

وجاء الصباح، وانقضى النهار وأقبل الليل، ومرّت منه زُلف (۱۱)، وكانت عائشة فى هذا الحين تسير وبلال خلفها نحو خطة الشام، بين خوف وتوجس وياس وأمل، حتى بلغت دار حمدانة مالت نحوه وقالت:

\_ قف خلف هذا الجدار يا بلال، وسأدخل الدار فأمكث بها قليلاً أو كثيراً، فإذا سمعتنى أهتف باسمك فادع رجال الشرطة، وناد بأعلى صوتك بأن ابن زيدون مختف بهذه الدار.

ثم طرقت الباب ففتحت لها العجوز مرتاعة، ووثبت عائشة إلى فناء الدار وقالت:

\_ أريد لقاء السيد الذي يقيم عندكم .

وتنبهت حمدانة من نومها فلهبت لتستجلى الخبر، واستيقظابن زيدون على أصوات

<sup>(</sup>١) هي الساعات التي يلتفي بها النهار والليل.

مختلطة فيها غضب، وفيها استنكار وفيها سخرية، ففتح باب حجرته قليلاً، ولمحته عائشة فصاحت به.

\_ قضى الأمر يا أبا الوليد، وبلغ الكتاب أجله، وأخذت الطرق على الفريسة، ووقع البلبل الغريد فى الفخ، وليس لك إلا أن تلقى السلاح عاجزاً مستنيباً. ثم وثبت نحو حجرته فدخلتها وأغلقت الباب، وقالت فى هدوء كأن الموقف وما حوله من أحداث وخطوب لم يترك فى أعصابها أثراً:

- أجلس يا أبا الوليد، فإننا قد نتحدث طويلاً، وقد تحتاج إلى كل ما منحك الله من عقل وحكمة وصدق أناة، لتخرج من هذا الأمر الجلل كريماً سليماً دون أن يصيبك من أوضاره رشاش، أو يمسك خطر. أنصت إلى أبا الوليد، فقد كنت منذ أزمان تحن إلى حديثى، وترتاح إلى أنغام صوتى، كنت في ذلك الحين شاباً مكتمل الرجولة، وافر العقل، سديد الرأى، لم تلعب بفؤادك الحسان، ولم يخدعك الطلاء الكاذب، والجمال المصنوع، والكلام المتكسر الممضوغ، ولم تقتنصك الحبائل المدفونة في التراب، ولم تلعب بك الأمال المضللة التي أسخطتك على حياتك الهادئة الناعمة، لتدفعك إلى حياة موهومة فيها مناصب، وفيها جاه وصولة، وفيها عز وسلطان، والتي لم تفتاً أن أردتك في الهاوية، وأوردتك ظلمات السجون.

كنت تحبنى يا أبا الوليد، وتريد أن تكون لى بعلاً، وكنت ولا أزال بك مفتونة، وبحبك ضنينة، وعليك غيوراً، وكنا نعيش فى دوحة هذا الحب طائرين غردين، تنبسط أمامهما الحياة بحداثقها الغُلب، ومروجها الخضر، وأزهارها الباسمات، وأنهارها الجاريات، لتصوَّر ما فى نفسيهما من قناعة ورضا ولذة ونعيم، ولكن بومة شريرة تزيت بزى الطاووس؛ وتصنعت صوت العندليب، حامت حول عشنا يوماً، فأفسدت كل شىء، وجرّتك بخيط كاذب من الأمل، ولون خدّاع من الجمال إلى تدمير سعادتك وهلاك نفسك.

أنصت إلى يا أبا الوليد، إنى لن أسلوك إذا سلوتنى، ولن أهجرك إذا هجرتنى، وسأعمل وأعمل حتى نصبح زوجين سعيدين، فلا تظن أنك تستطيع المخلاص من يدى. إنك لى، وإننى لك وليس فى الأرض من قوة تحول بينى وبينك. وإذا حاول الموت أن يُفرِّقنا فسأموت معك، وسأرى فى الموت هناء وراحة.

أنصت إلى يا أبا الوليد وكن عاقلاً ، لقد جرّبت الناس والأيام ، فهل رأيت أوفى منى عهداً ، أو أصدق حبّاً ؟ نعم إنى كدت لك عند ابن جهور ، وطوّحت بك فى غيابه السجن ، ولكنى أقسم إنى فعلت ما فعلت وأنت أعز الناس على ، وأحبهم إلى نفسى . إن الحب مجنون يا أبا الوليد ، وإذا اشتد لم يعرف ماذا يأتى وماذا يدع ، والغيرة نار مشتعلة الأوار تلتهم كل شىء ألم تسمع بذلك الشاعر المشرقى الذى قتل حبيبته لولهه بها وشدة غيرته عليها من أن تنالها عين ناظر ، أو يصل إلى أذنها حديث عاشق .

كنت أحبك يا أبا الوليد حبّاً عاصفاً، وكنت أغار عليك في الصباح من الضياء، وفي المساء من الظلام، فاعذرني يا أبا الوليد وانمفر لي.

كان الغيظ يحتدم فى صدر ابن زيدون، والخوف من العودة إلى السجن يزيده ارتباكاً، وكانت لتلك المفاجأة صرعة بددت نفسه وأطارت صوابه فقال فى صوت أجش حزين:

ـ أما الغفران فقد غفرت لك، ولن أحمل لك فى نفسى ضغناً أو حفيظة، وإذا كان لنا صلة وداد فى الماضى فإنى سأحرص على ذكراها، ولكن الأحوال تتبدل والقلب يتقلب.

لا يلبت القرناء أن يتفرقوا ليلٌ يكرُّ عليهم ونهار

وخير لنا يا سيدتى وقد طار من بيننا الحب، أن نضع مكانه صداقة نقية كريمة، هي بنا ألميق، وبذكرياتنا القديمة أجدر.

- ـ إن حبنا لم يطر يا أحمد.
- قولي ما شئت يا سيدتي.
- لا تقل «يا سيدتى» قل «يا عائشة».
- قولى ما شئت يا عائشة، فإن قلبى إذا انصرف عن شيء عجز أهل الأرض عن أكراهه عليه.
- دعه لى يا أحمد وأنا أعرف كيف أروضه، وكيف أعيده إلى سالف عهده، دعه لى
   يا أحمد، وهلم بنا نفِر من هذا البلد المشئوم لنعيش فى أى بلد آخر زوجين سعيدين.

- \_ إن قلبي ليس بين جنبيّ.
- \_ آه إنه عند ولادة أيها الأحمق! لقد كنت أريد لك الخير كله ، كنت أريد أن أنقذك من ابن جهور ، وكنت أريد أن أنقذك من ولادة ، ولكنك كالفراشة الخرقاء تسقط على النار فلا تفارقها حتى تحترق . إن صيحة منى الآن تجمع عليك العسسس ورجال الشرطة ، وتزجّ بك في ظلمات السجون . فقلها كلمة واحدة أتريد أن تكون لى زوجاً ؟

ـ لا.

\_ فصاحت عائشة: يا بلال! وما كاد بلال يسمع نداءها حتى صرخ بأعلى صوته: اقبضوا على ابن زيدون! اقبضوا على ابن زيدون! وسمع أعوان الوالى صوته فاندفعوا نحو الدار في لغط وصياح، وأقبلوا ليقفوا على جلية الأمر، وقال أحد الجنود: أين ابن زيدون؟ فأشار بلال إلى دار حمدانة، وتكاثر الجند على الباب فخلعوه، واندفعوا في فناء الدار كأنهم الأتي (١) الجارف، وتسللت عائشة من الباب، واندست بين الجمع المحتشد تبحث عن بلال لتبادر معه الفرار. وما كاد الجند يقبضون على ابن زيدون حتى سمعوا نداء من مئذنة مسجد الشهداء، فتسمّعوا فإذا المؤذن يقول:

سلام على الإسلام بعد ابن جهورا سلام على الحق والعدل بعد ابن جهورا سلام على الجهاد في سبيل الله بعد ابن جهورا أيها المسلمون مات ابن جهور وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها الساعة راضية مرضية. أيها القرطبيون! مات خادم الدين، وحامى المسلمين، فترحموا على تلك النفس الزكية، واضرعوا إلى الله أن يُنزلها عنده في جنات النعيم. أيها القرطبيون! مات ابن جهور وخلفه ابنه أبو الوليد محمد، وهو من تعرفون حزمه وعزمه ودينه وغيرته على الإسلام، فادعوا له بالعز والتوفيق.

وما كاد ابن زيدون يسمع الدعاء حتى صاح بالجند: أدركوا المرأة الأسبانية، أدركوا جاسوسة الإفرنجة. ثم جذب رئيسهم من ذراعه، وأشار بيده إلى المرأة وكانت قد ابتعدت عن الدار، فكر نحوها الجنود، وقبضوا عليها، ثم اتجه ابن زيدون إلى رئيس الجند وقال:

ـ والآن تستطيع أن تشد وثاقي إذا أردت.

<sup>(</sup>١) السيل يأتى من حيث لا يدرك.

### فقال الجندي متهكماً:

- ـ وإذا لم أرد؟
- ـ كان ذلك خيراً لك وأدعى إلى مكافأتك.
  - ۔ کیف؟
- لأنى كنت طريد ابن جهور، وهو قد لاقى ربه كما سمعت من نداء المؤذن. أما خليفته أبو الوليد فأحبُّ الناس لى، وأعطفهم على، وقد بذل جهد طاقته لتخليصى من السجن أيام أبيه فلم يستطع.
- \_ عذراً يا سيدى فإنى لا أعرف ذلك، ولكنى أمام شخص يقال إنه فرّ من سجنه، ولا أملك إلا أن أذهب به إلى صاحب المدينة ليرى فيه رأيه.
- افعل ما شئت أيها الجندى الشجاع، ولكن حذار من أن تُفلت من يدك هذه المرأة، فإنها أضرّ على الدولة من جميع الأسبان في الشمال. ثم انطلقوا جميعاً إلى دار عميد الجماعة الجديد.

وكان ابن زيدون وهو في الطريق يغمغم بأبيات من الشعر ازدحمت بصدره تطلب متنفساً ، فلما مثل أمام أبي الوليد ابن جهور، قام له وأخذ يعانقه مداولاً بين الترحيب والاعتذار له عما ناله من ضر أيام أبيه ، ثم شدّ على يديه وهو يقول: لقد عفا عنك أبي قبل موته ، دخلت عليه في مرضه فاحسنت فيك القول ، وذكرت ما أصابك من ضعف النفس والجسد ، وألححت عليه في ألا يجعل إهدار حياتك آخر ما يتقدم به إلى ربه . فقال في صوت خافت: إن ابن زيدون كوكب الأندلس ، والكواكب لا تطفا بالأفواه ، وقد تمر السحب فتحجب من ضيائها ، ثم تنقشع . فاسرعت أقول : أعفوت عنه يا أبي ؟ فهز رأسه فيما يشبه الرضا وقال : ومن أنا يا ولدى حتى أعفو عنه ؟ الله يعفو عنه و يعفو عنا جميعاً . ولم أرد أن أثقل عليه بعد أن عرفت حسن رأيه فيك . ورجوت أن يُبلّ من مرضه بعد أيام ، وأن يطلق سراحك بنفسه ، ولكن المنية فاجأتنا فيه يا أبا الوليد .

فاتجه ابن زيدون إلى السماء يستمطر الرحمات على الكريم الراحل، ويعتذر عنه بأنه لم يعمل إلا ما كان يراه حقًا وصواباً، وبأنه أنصت إلى الوشاة فزينوا له الباطل، وأدخلوا عليه من زخارف القول ما لم يستطع له تكذيباً. ثم هناً الحاكم الجديد ودعا له

بالتوفيق والسداد، ومدّ يده فأخرج من كمه رقعة ثم أنشد:

إساءة دهير أحسن الفعيل بعدها فلا يتهسن الكاشحــون فمــا دجَى وإن بك ولّــى جهــور فمحمدٌ فصــدق ظنونــاً لى وفـــى فإننى

ألــم تر أن الشــمس قد ضمَّهــا القبر وأن قد كفانــا فقدَنــا القمــر البدرُ إن الحيا إن كان أقلع صوبه فقد فاض للأمال في إثره البحر وذنب زمسان جاء يتبعسه العذر لنا الليل إلا ريثما طلع الفجر خليفته العدل الرضا وابئه البر عزاء فدتك النفس عنه فإن ثورى فإنك لا الوانسي ولا الضَّرع الْغُمرْ لك الخيرُ إنــى واثــق بك شاكر لمثنَــى أياديك التــى كفرُهــا الكفر لأهــلُ اليد البيضــاء منــك ولا فخر ومن يك للدنيا وللوفر سعيُّه فتقريبك البدنيا وإقبالك الوفر

فطرب أبو الوليد للمديح، وقام فأجلس الشاعر إلى جانبه، وبـذل له من صنوف التكريم ما ملأ نفسه ثقة وسروراً.

وهنا اتجه ابن زيدون نحو عائشة وقال:

\_ هذه \_ يا مولاى \_ عائشة بنت غالب جاسوسة ملك الأسبان التي وصمها أبوك بالنار ونفاها إلى الشمال، وعادت اليوم إلى قرطبة لتتجسس للأسبان، ولتبث الفتنة في صفوف المسلمين.

فاتجه أبو الوليد إليها وقال غاضباً:

- \_ متى وصلت إلى قرطبة أيتها المرأة؟
  - ـ مند شهور.
  - ـ ولم جئت؟
    - ـ لا أدري
  - ـ ومن الذي ينفق عليك؟
  - ـ أهل الخير والإحسان.

فغضب أبو الوليد ودعا عبيدالله بن يزيد صاحب المدينة وقال:

اسجن هذه المرأة في المكان الذي كان يسجن فيه أبو الوليد بن زيدون جزاء
 وفاقاً لكل ما اقترفت من إثم وخيانة .

وابتسم ابن زيدون لصاحب المدينة وهمس في أذنه :

- قل لمخلف السجان أن يحذر هذه المرأة فإنها عظيمة الدهاء، لها في الختل أفانين لم يهتد لمثلها إبليس اللعين، وقل له إن ابن زيدون يقرئك السلام ويوصيك أن تبتعد عن أكل الفالوذج ولو خلط بفستق من الجنة ا

كان لقاء ابن زيدون لولادة في فضاء الحرية وبعد انقشاع الهموم لقاء الطائر يعود إلى إلفه بعد أن ظلَّ طويلاً يتخبَّطه الفخ، ويعض حديده جناحه. أو لقاء الصبح الباسم بالأمل، لدنفون طال به ليل الشكوك، وأقضَّت فراشه الآلام. كان لقاء اضطربت فيه العواطف، واختلطت طرائق التعبير، ففيه ضحك، وفيه بكاء، وفيه لذة، وفيه ألم، وفيه رضا، وفيه سخط. والعاطفة إذا قويت جاوزت حدّها، فانقلبت إلى ضدها. وللنفوس لغة مألوفة في إظهار ما يجيش بها، ولكنها إذا تملكتها عاطفة شديدة عاتية نبذت لغتها زاعمة أنها لا تفي ببث ما فيها، ولجأت إلى النقيض، فبكت للسرور، وضحكت عند ازدحام المصائب. وربما كان من أسباب اختلاج العواطف أن النفس تذكر عند السرور ما مرّ بها أقواهما أثراً، وأكثرهما عن النفس تفريجاً.

كان لقاء عجيباً لوحاول القلم وصفه لعجز القلم. نعم إنهما كانا يلتقيان، ولم يغلق باب السجن يوماً في وجه ولادة، ولكن لقاء السجن خير من الافتراق. لقاء أوله أسف، وآخره ألم. لقاء تحيط به القضبان، وتطل عليه أعين الجواسيس. إنه في الحق لم يكن لقاء ولكنه كان إثارة للأشجان، وتنبيهاً لراقد الهموم.

تكلم الشوق في هذا اللقاء صامتاً فأطال وأسهب، وطافت اللكريات عزيزة محبوبة راثعة الألوان ذهبية الحواشي، ولمعت الأمال برّاقة فتفتحت لها النفوس، وانبسطت

<sup>(</sup>١) المريض ثقل مرضه ودنا من الموت.

الوجوه، ثم أخذ ابن زيدون يصف حفاوة أبى الوليد بن جهور به، واحتفاظه بمودته، وإلحاحه عليه فى أن يبقى فى خدمته عزيز الجانب ملحوظ المكانة. فأطرقت ولادة كالمفكرة، وقالت:

كل هذا حسن يا أحمد. ولكن احذره فإن الولد صورة من الوالد. وأبو الوليد ورث أباه في كل شيء. وزاده عنفوان الشباب غروراً لم يكن بين صفات أبيه . إن أعداءك لم يناموا عنك طرفة عين يا أبا الوليد، وكأني بابن عبدوس وابن المكرى يجمعان اليوم رأسيهما في دسيسة تعود بك إلى السجن. أو تلقى بك في مهاوى الحتوف، فليس من الهين عليهما أن تبعث من القبر المظلم الذي قذفاك فيه سليماً ناشطاً، تنفض عن أثوابك التراب في مرح وغبطة. وليس من الهين عليهما أن يرياك وقد عدت إلى مكانتك عند الأمير تأمر وتنهى، وتقاد إليك النجائب، وتسير بك المواكب. وليس من الهين عليهما أن تتألق عبقريتك بدار الحكم فيفضح ضوؤها تلك القناديل المريضة، والسرج الخافتة. ثم ابتسمت في استحياء وقالت: ثم إنه ليس من الهين عليهما أن ينتصر الحبِّ على الدسائس، وأن يجمع الله شتيتين لم يكن لهما في الحياة من مأرب إلا أن يفرّقاهما. لقد انتهينا من عائشة بنت غالب، وطواها السجن كما يطوى الخضم أشلاء الغريق، وكانـت خصمـًا لدوداً، وعدواً مثابراً، وكان لها من الدهاء ما لا تنفع معه الرقى، ولا يفيد الحذر، ولكن لا يزال لك بين جنبات قرطبة أعداء وحساد لا يقلون عن عائشة مكراً ومحالاً. ولقد كنت فيما مضى يا أبا الوليد جريئاً غير هيَّاب، سريعاً إلى الثقة بمن حولك، قليل الاعتداد بما يكون وراء الكلام من عواقب، فكبا بك الجواد دون الشوط، ووقفت بك العجلة إلى المجد حذراً، وأكثر صمتاً، وأبعد عن قُرناء السوء، وأقوى على الأيام تجربة ومراساً.

إن الفتن في قرطبة في تأجج واضطرام، فدعنا نكن حولها من المشاهدين دون أن نكون لها حطباً، وإذا كان لك رأى فيما يجب أن يكون عليه الحكم فبالله عليك دعه الآن، وهلم بنا إلى حياة هادئة حلوة المجتنى، يرِف فوقها جناحان من أمن وسكينة. فنظر إليها ابن زيدون نظرة ساهمة حزينة وقال:

- ومن الذي يراك يا سيدتي ولا يختطفك ليفرّ بك إلى قمة جبل بعيد عن دسائس البشر ونمائمهم؟ إنّ للعيش في ظلالك معنى ليس في جنّات النعيم، ولكن ماذا أفعل يا سيّدتي

فى نفس جموح طموح لا يلين لها زمام، ولا تذلّ لقائد؟ لقد خلقت للمجد ولعظائم الأمور، فإذا ثارت نفسى إلى مطلب ركبت إليه أسنة الرماح، ولم أبال بما يملأ طريقى من أشراك وحبائل، وسخرت من الكاشحين، وغرّت فى وجوه الحاسدين، وإنّ شيشاً واحداً هو الدى يغض من جماحى، ويخفّف من غُلوائى، أتعرفين ما هو؟ فابتسمت ولادة وقالت:

- .. أعرف. وإنى أستحلِفك بحق هذا الحب أن تطامن من نفسك قليلاً، وأن تتركنا نعيش في سلامة وهدوء بال زوجين سعيدين. اهجر هذه المطامح البعيدة أبا الوليد التي ستوردنا موارد التلف.
- إلا مطمحى الأسمى، فإنى سأعمل له أو أموت دونه، ولن أستحق أن أكون بعلاً
   لأكرم نساء قرطبة ألا إذا ظفِرت به يدى.

## \_ أي مطمح؟

- أن أحيد الدولة العربية بالأندلس إلى سالف مجدها أيام عبد الرحمن الدالحل والناصر والمنصور بن أبي عامر. يجب أن يتحد العرب، ويجب أن تجمعهم عروة لا تنفصم، ويجب أن تتجمع دويلات الأندلس في دولة عربية موحدة يخفق فوقها علم واحد يصور وحدة الكلمة، ووحدة القوة، ووحدة الغاية. فلقد قالوا قديماً، وكان قولهم حقًّا: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أتعرفين يا سيدتى أننا لم ينفعنا إلا تفرّق كلمة ملوك الإفرنجة ، وهم ولله الحمد على نعمائه دائماً في شجار وشقاق وتنافس ، ولولا ذلك ما كنت بجانبك اليوم في مدينة قرطبة، وربما كنا نكون تائهين في صحراء مراكش، نحسد رعاة الإبل على ما منحهم الله من دار ووطن. ولكن عراك الإفرنجة لن يطول، وسوف يدفعهم حب الغلب، ويحفزهم طلب الثار إلى توحيد الكلمة ونسيان الأحقاد والوثوب على العرب من كل مكان، فإذا لم نأخذ الأهبة للهجمة الكبرى، ونعد العدة للداهية العظمى، ذهب كل شيء من أيدينا. فتنهدت ولادة وقالت: لن تجد اليوم من أبناء الخلائف من أمية من يعيد لك أيام الناصر، ولن تجد بين الأمراء من يعيد لك أيام الناصر، وهذا الأمر لا يصلح إلاَّ بما صلح به أوَّله، ذلك بأن ينبع من أرض الأندلس رجل له عزيمة عبد الرحمن الداخل وصرامته وعبقريته، فيجمع الأواصر، ويوحد الكلمة، ويستميل القلـوب، ويردّ الدعـاة المتهافتين على الحكم إلى أجحارهم. ولكن أين هذا الرجل الآن يا أبا الوليد بعد أن أقفرت الأندلس من الرجال؟ فأطرق ابن زيدون ثم رفع رأسه وقال:

- . بعد أن مات ابن المرتضى فليس لى أمل إلا في رجل واحد، ولكنه أمل ضعيف خائر.
  - ... من هو؟
  - .. إني أنظر إلى أشبيلية .
    - ۔ إلى بنى عباد؟
      - ۔ رہما.
    - \_ إنهم طبل أجوف.
    - ـ ولكنهم خير الشر.
      - .. أفي الشرخيار؟
- نعم إذا أجدب الزمان، وقلت الأعوان. وبينما هما في الحديث إذ دحلت باثلة فقبلت ابن زيدون في جبينه فعل الأم الرؤوم، وانطلقت على طريقتها في سبل من الحديث لم يترك كلمة لقائل. ثم صاحت:
  - أسمعتما بالنبأ العجيب؟ فقالت ولادة:
    - ـ هاتى يا جهينة الأخبار هاتى.
- لقد ولى أبو الوليد بن جهور صفيه وخليله ابن السفاء الإشراف على شئول الدولة ،
   وجمع في يديه كل أزمّة المملكة ، يصرفها كيف شاء .

# فصاح ابن زيدون:

- هذا أول البلاء ونذير الزوال، إن ابن السقاء رجل واسم مدى العضل، كبير الأمال، ولكن كبار العقول بعيدى الأمال كثيراً ما يكونون خطراً على الدولة. إنه رحل متسلق هجّام بعيد الحيلة، لا يتعفف عن جريمة إذا كان يصل بها إلى غايته. إنه يقطع اليد التي امتدت لمعونته بعد أن ينال منها ماربه، فقالت نائلة:
  - لا تبالغ يا أبا الوليد.
  - ـ ستعلمين نباء بعد سين .

- ـ إنه أرسله اليوم للسفارة بينه وبين ابن عباد.
  - ثعلب يلتقى بذئب!
    - ـ ومن الفريسة؟
    - قرطبة المسكينة.
- لا تكن متطيراً، فالدنيا لا تزال بخير. ثم هرولت إلى الباب وهي تتجه نحو ولادة وتقول: الدنيا بخير ما دام فيها حب وأمل.

وعاش ابن زيدون في كنف أبي الوليد بن جهور أول الأمر هانئاً سعيداً، وعاد إليه ما كان من نفوذ وعلو مكانة، وكان يجمعهما المساء في ندوة ولادة بين أخدان من الشعراء والأدباء، فيطوون الليل بين سمر وطرب وفكاهة.

وترامت الأيام، وكرّت الليالي، وأخذ شغف ابن جهور بابن زيدون يهدأ قليلاً ويعدو عليه السام ويصيبه الملال. واستمر أعداء ابن زيدون يرسلون الأخلوقة إثر الأخلوقة، والنمّة وراء النمّة، وكانوا من اللباقة في الكذب والبراعة في الكّس بحيث ينقلون الخطا فيما هموا به من الفساد وثيدة وثيدة، حتى لا يشعر من يسعون عنده بأنهم يتغفلونه أو يستغلون ثقته.

بعث ابن جهور ابن زيدون للسفارة بينه وبين إدريس الحسنى بمالقة، فأحتفى به الحسنى مقدراً عظيم منزلته ورفيع أدبه، وأنزله خير منزل، وأجزل له الصلات، وأجرى عليه من الخدمة ما لم يجره قبله على عظيم. ثم أنس بمجلسه، وشغف بالاستماع إلى أدبه، وفتن بروائع أخباره وبدائع نوادره، وألح في أن يطيل ثواءه عنده، وتمنى لوجعل مالقة دار إقامته، واختار من مناصبها أعلاها قدراً وأبعدها نفوذاً، فمالت نفس ابن زيدون إليه، وهفت إلى كريم وعوده، وذكر أعداءه بقرطبة، وذكر دالة ابن جهور عليه، وذكر أنه يعيش في كنفه كما يعيش راكب البحر، لا يفتاً في خوف وحذر وإن سكنت الريح وصحت السماء. ولكنه ذكر أيضاً ولادة، وذكر أن العيش بدونها لا يطيب، فنفض عنه الرغبة في البقاء، ورأى أن قرطبة جنة نعيمة وإن حُقّت بالنار من كل جانب.

ولما طالت إقامته بمالقة دخل ابن عبدوس وابن المكرى على ابن جهور ذات

- صباح، فقال ابن عبدوس:
- ـ هل وصل إلى سمع مولاي أنّ ابن زيدون عزم آخر الأمر على الإقامة بمالقة؟
- ـ لا. وكيف يتاح لوزير في دولة أن يكون في خدمة دولة أخرى تنافسها وتضمر لها العداء؟ فقال ابن المكرى:
  - ـ إنّه يا مولاي قد يسدي إلى قرطبة من الخدم وهو بمالقة ما لا يستطيعه هنا.
- ـ إن القائد الحذر لا يبتعد عن ميدانه. ولقد سقطت علينا أخبار من مالقة تدل على أن الرجل ألقى زمامه للحسني يصرفه كيف يشاء. فقال ابن عبدوس:
  - ـ علمت أنه يعمل معه على إعادة قرطبة لبنى الحسن بن على .

فظهر الغضب على وجه ابن جهور وقال:

ـ لا يا أبا عامر إنّه لن يتدلّى إلى هذا الدرك، ولن يستطيع أعدى أعدائه أن بقول إنّه يفرّط مثقال خردلة فى وطنه الذى يفديه بروحه. إنّ ابن زيدون إذا جُرّد من كلّ صفة من صفات الرجولة والكرامة، فلن يستطيع أحد أن يرميه بخيانة وطنه. ثم إنه لا يجهل ما أصاب قرطبة على أيدى الحسنيين من كوارث وفتن حاطمة، ولن ينسى أهل قرطبة تلك السنين السبع الشداد التى دمر فيها الحسنيون قصور الزهراء، وفتكوا بالناس، ونهبوا كل شيء، وسلطوا البربر فانبسطوا فى قرطبة يقتلون وياسرون، إلى أن أنقذ أبى البلاد من شرهم، ورد الأمر إلى بنى أمية. لا يا ابن عبدوس، إن أبا الوليد لا يبيع بلاده لأحد، فكيف يبيعها لهؤلاء المردة الطغاة؟

# فقال ابن المكرى:

- كنت أعتقد كل هذا يا سيدى، ولكن الأخبار التى تحملها إلينا ريح مالقة زلزلت يقينى، ووضعت مكانه حيرة وشكوكاً. وإنى أرى أن يتحصن مولاى بسوء الظن، فإنه أسلم عاقبة وأدنى إلى الحيطة والحذر.
- أيُّ حيطة وأيُّ حذر؟ إن الرجل من هذه الناحية فوق مطار الظنون. فأسرع ابن عبدوس وقال مبتسما:

- إن القلوب تتقلب يا سيدى، والطموح والأمال الكاذبة قد تعصيف بالمرء فتخدعه عن نفسه، وتزعم له أن الخير لا ينال إلا بالشر، وأن الحق لا يمشى إلا على قدمين من الباطل، وإلا فلماذا كلما قابلت ابن ذكوان أو ثابتاً الغافقي أو عماراً الباجي، وهؤلاء حملة رسالته وموطن أسراره، تسللوا لواذاً (۱۱)، وصرفوا وجوههم عنى في خوف الجبان وحذر اللّئيم. لماذا كلّما سألت أحدهم عن ابن زيدون وعن طول غيبته بمالقة تردّد وتلعثم واصفر وجهه وبلع ريقه وأدركه البهر (۱۲) لا يا مولاى، إن ترك النار تَدِبٌ في الهشيم تهاون واستهداف للخطر، وإن السكوت على الجريمة جريمة. وأسرع ابن المكرى فقال:

ـ لقد علمت أنه بعث برسالة إلى خادمه على أمره فيها أن يلحق به بمالقة مع عبيده وأهل بيته، ولكني غير واثق بهذا الخبر.

فتحرك ابن جهور في مجلسه، وقد بدا على وجهه القلق، وطلب من رئيس كتَّابه أن يبعث رسالة إلى ابن زيدون يستعجل قفوله، ويصرفه عن السفارة.

وقفل ابن زيدون إلى قرطبة حزيناً كاسف البال، لأنه علم أن الحيَّات بقرطبة عادت تهزّ رؤوسها، وأن عناصر الشر التى خمدت حيناً أخذت تتجمّع من جديد لتفعل أفاعيلها، وأنه أصبح بقرطبة بين فكّى أسد لا يبعد أن يحلو له يوماً أن يحرِّك ماضغيه.

عاد ابن زيدون إلى قرطبة، وقابل ابن جهور فعتب عليه عتباً خفيف المس خفى الإشارة، تتخلّله الأفاكيه، وتخفف من وقعه البسمات، فخرج من لدنه وهو يعلم أن ابتساماته أشبه بالبروق التى تسبق الصواعق، وأن وراء هذا اللطف أحابيل تنصب، وقضاء يدبر. وقابل ولادة ونائلة ونفض إليهما جلية أمره، وما يجيش بصدره من مخاوف، ثم أخرج من جيبه رسالة بعث بها إليه المعتضد بن عبّاد يدعوه فيها إلى حضرته بإشبيلية، ويعده بأرفع المناصب وأسمى المراتب. فقالت نائلة:

- ـ إن ابن عباد داهية ماكر، وأخشى أن يتخذ منك أحبولة لمآربه. فقالت ولادة:
  - \_ وما مآر به یا تری؟
- أن ينال قرطبة. إنه مجنون بشيء يسمّى قرطبة. أتعلمين أنه قتل بيديه ابنه

<sup>(</sup>١) مراوغة .

<sup>(</sup>٢) انقطاع النفس من الإعياء.

إسماعيل، لأنه دعاه إلى غزو قرطبة فتردّد واعتذر لقلة الرجال والعتاد؟

- ـ إنه قتله حينما قبض عليه وهو يتآمر مع طائفة من الجند على قتله .
- \_ ولم تآمر على قتله يا فتاة؟ تآمر على قتله لأنه عرف أنه بعد أن أبى أن يغز و له قرطبة مقتول لا محالة. وقال ابن زيدون:
- \_ وما عيب الرجل إذا أراد امتلاك قرطبة؟ إنه أقوى أمراء الأندلس وهو قمين بأن يملك جميع ولاياتها ويجعل منها دولة تهابها الإفرنجة ويخشى بأسها شدّاذ العرب والبربر. إن هذا الرجل لا يبرح من بالى كلما خطرت به فكرة جمع كلمة العرب. فجعلت نائلة تقول:
- ــ لا تبثُّ هذا السر لأحد، وإلا عدنا إلى مصائب الأغلال والسجون. ثم ضحكت وقالت: ولسنا نستطيع أن نغرى مخلفاً يأكل الفالوذج في كل مرة!

وانفض المجلس، وأقام ابن زيدون شهراً يهيىء فيه لفراره، وعزمت ولادة ونائلة أن تلحقا به بأشبيلية.

وفى إحدى الليالى انطلق ابن زيدون نحو إشبيلية بجواده فى خوف وتوجس كما ينطلق السهم، ولفه الليل كأنه طيف نائم، أو خيال شاعر.

وأصبحت المدينة ولا حديث لها إلا فرار ابن زيدون، والتقى ابن عبدوس بابن المكرى آسفين فرحين، لأنهما كانا يريدان القضاء عليه والتنكيل به، ولكنهما رضيا آخر الأمر بأن انفسح أمامهما الطريق وخلا لهما الميدان. وأرسل ابن جهور جنوده حول قرطبة للبحث عنه والقبض عليه ولو غاص فى الماء، أو طار فى الهواء، ولكنهم لم يجدوا له أثراً بعد أن سلكوا كل مسلك، وقلبوا للبحث عنه كل حجر.

ومضت أشهر أوشك فيها الناس أن ينسوا فرار ابن زيدون، فأزمعت ولادة ونائلة الرحيل إلى إشبيلية، ولكن جواسيس ابن عبدوس أوصلوا إليه الخبر فنقله إلى ابن جهور وأغراه بمنعهما من السفر، فأرسل إليهما صاحب المدينة يندرهما بسوء العاقبة إذا غادرتا قرطبة، ووضع حول داريهما الأرصاد والعيون.

بلغ ابن زيدون إشبيلية بعد أيام، وكانت في ذلك العهد من أعظم مدن الدنيا بهجة ورُواء وطيب أرض واعتدال جوّ واتساع رُقعة، وهي على الضفة اليسرى من الوادى الكبير اللهى يصعد المدّ فيه كل يوم نحو اثنين وسبعين ميلاً، فيسقى الرياض والحداثق، ثم ينحسر(۱) عنها كما ينحسر السحاب في الليلة المزهرة عن صفحة السماء. وبها جبل الشرف، وهو أحمر التربة، يمتد من الشمال إلى الجنوب نحو أربعين ميلاً، لا تكاد تسقط أشعة الشمس على بقعة من أرضه، لالتفاف أشجار الزيتون والتين به.

وبإشبيلية أسواق قائمة ، وتجارات رابحة ، وقصور سامقة ، وبساتين ناضرة وباهلها يضرب المثل في الخلاعة والترف والمجون حتى قيل : إنه كلما مات عالم بإشبيلية حملت كتبه لتباع بقرطبة ، وكلما مات مطرب بقرطبة حملت آلاته لتباع بإشبيلية .

ما بلغ ابن زيدون المدينة حتى قصد لتوّه قصر المعتضد، وهو قصر فخم يطل على النهر، فسيح الأرجاء سامق البناء، كأن لقبابه حديثاً لا ينقطع مع السماء. وخير لنا ألا يجرؤ قلمنا على وصفه، فإنه يكفى أن نقول: إنه قصر بنى عباد، وبنو عباد هؤلاء خُلقوا وفى دمهم الانفراد بالعظمة، والغيرة من أن يسبقهم فى فخامة الملك وجلالة السلطان سابق، ثم إن من طبائعهم السرف والافتننان فى النعيم والتمتع بلذائذ الحياة.

استأذن ابن زيدون على المعتصد، وكان يجلس في قاعته الكبرى التي يستقبل فيها

<sup>(</sup>۱) ینکشف.

الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة، فلم يصل إلى حضرته إلا بعد جهد ولأى، فقد أخد يتلقفه عبد أسود، ليسلمه إلى خادم صقلبى ليسير به إلى بعض كبار القصر، ثم إلى ذى الوزارتين أبى على بن جبلة، كأنه كرة يقدف بها لاعب للاعب. وحينما رآه ابن جبلة رحب به وعانقه وأظهر له من الود والحفاوة ما يرتاح لها قلب الكريم. ثم دخل به إلى المعتضد وكان جالساً على كرسى عال تحيط به الوسائد، ويقوم إلى جانبيه عن يمين وشمال عبدان لا يكاد الناظر يرى منهما إلا لهيب عينيهما لكثرة ما تدججًا به من سلاح.

وكان المعتضد في نحو الخامسة والأربعين، مديد القامة جهسم الوجه، براق العينين، يكاد سنا برقهما يذهب بالأبصار. وكان على كبريائه وغروره داهية حاد اللكاء، باقعة في السياسة، شديد البطش جباراً. كان أسداً يفترس وهو رابض، وثعلباً يعرف متى يثب ومتى يفر، وكان كثير الأطماع بعيد منال الآمال، لا يكاد يستقر له سيف في غمد، أو يلقى عن جواد له لجام، فهو دائماً مع من حوله من الوزراء في صدام وعراك وحرب ضروس.

ذخل ابن زيدون فحيًّاة الأمير في عظمة الملوك وسطوة الجبابرة، وتصدّق عليه بابتسامة ذابلة، وكلمات هادئة في الترحيب بمقدّمه، وكأن ناطق حاله كان يقول: هذا كل ما أستطيع أن أتبسط فيه مع مثلك، فاحمد الله عليه، فإني لا أجود به على أحد. وأخرج ابن زيدون من كمه قصيدة كان أعدها لمدحه في الطريق جاء فيها:

للحب في تلك القباب مراد من مبلغ عنى الأحبة إذ أبت ان أغترب، فمواقع الكرم الذي أو أنا عن صيد الملوك بجانبي المجد عذر في الفراق لمن نأى في آل عباد حططت فأعصمت أهل المناذرة الذين هم الربا بيت تود الشهب في أفلاكها نفسى فداؤك أيها الملك الذي تبدو عليك من الوسامة حلة

لو ساعف الكلف المشوق مراد 
ذكراهُم أن يطمشن مهاد؟ 
في الغرب شمت بروقه ارتاد 
فهم العبيد مليكهم عباد 
ليرى المصانع منه كيف تشاد 
هممي بحيث أنافست الأطواد 
فوق الملوك الإذا الملوك وهاد 
لو أنها لبنائه أوتاد 
زُهرُ النجوم لوجهه حسّاد! 
يهفو إليها بالنفوس وداد 
وداد

لم تشف منك العين أولُ نظرة فلئسن فخسرت بما بلغست لقسل لى مهمما امتدحستُ سواك قبسل فإنما

لولا المهابة راجعت تزداد الا يكون من النجوم عتاد مدحى إلى مدحى لك استطراد

فاهتز المعتضد للمديح وزاد فى الثناء عليه والترحيب به، وخلع عليه منصب الوزراة، وأمر ابن جبلة أن يهيىء له داراً تليق بمنزلته، وأن يُعد له بها من الخدم والعبيد ما يوائم جلال منصبه.

وعاش ابن زيدون في كنف المعتضد عظيم الجاه مسموع الكلمة نافذ الرأى، وأخذ إقبال الأمير عليه ورعاؤه له يزداد مع الأيام شيئاً فشيئاً كلما ظهر نبوغه في حل المعضلات، وبدا مضاؤه في تصريف الأمور.

وتحدثت حسان المدينة بقدوم ابن زيدون، وودت كل ذات وجه صبيح أن تسعد بأبيات من غزلة تباهى بها صويحباتها، وتُذِلّ بها على خطابها، فقد سبقه إلى أشبيلية شعره في ولادة، فرددته جنباتها، وأنشده المنشدون، وغنى به المغنون، ولكن شاعرنا جاوز الآن مرحلة الشباب، وعرّى أفراس الصبا ورواحله، ولم يعد بقلبه متسع لنزيل جديد بعد أن شغله حبّ ولادة، ولم يترك في إحدى زواياه مكاناً خالياً. لم ينس ابن زيدون عهد ولادة ولم يزده تناثى الديار إلا شغفاً بها، وهياماً بذكراها وكان إذا طواه الليل وقف بنافذة داره، ولمح البارق المؤتلق في شمال الأفق وتلقى الريح السارية من نحو قرطبة بليلة شذية، فهاجت بلابله، وثارت شاعريته فقال:

أضحى التنائى بديلا من تدانينا إن الزمان الـدى ما زال يضحكنا غيظ العـدا من تساقينا الهـوى فدعوا فانحـل ما كان معقـوداً بانفسنا وقـد نكون وما يُخشى تفرقنا لم نعتقـد بعـدكم إلا الوفاء لكم بنتـم وبنا فما ابتلّت جوانحنا نكاد حين تناجيكم ضمائرنا حالت لفقدكم أيامنا فغدت

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا الساً بقربهم قد عاد يبكينا بأن نغص فقال الدهر آمينا وانبت ما كان موصولاً بأيدينا فاليوم نحن وما يُرجَى تلاقينا رأياً، ولم نتقلد غيره دينا شوقاً إليكم، ولا جفت مآقينا يقضى علينا الأسى لولا تأسينا سوداً، وكانت بكم بيضاً ليالينا

إذ جانب العيش طَلْتَ من تآلفنا لِيُسْتَ عهدكم عهد السعرور فما والله ما طلبت أهواؤنا بدلاً يا سارى البرق غاد القصر واست به ربيب مُلك كأن الله أنشأه يا روضة طالما أجنت لواحظنا ويا حياةً تملينا بزهرتها لسنا نسميك إجلالاً وتكرمة

ومرتبع اللهبو صاف من تصافینا كنتم لأرواحنا إلا ریاحینا منكم، ولا انصرفت عنكم أمانینا من كان صرف الهبوی والبود يسقینا مسكا، وقدر إنشاء البوری طینا وردا، جلاه الصبا غضاً ونسرینا فی وشمی نعمی سحبنا ذیله حینا فقدر المعتلی عن ذاك يُغنينا

وأظلّه عيد الأضحى وهو بعيد عن مغانى هواه وملاعب صباه، فتوالت عليه الذكريات، وزاد به الحنين، واستبد به الشوق، فردد فى همهمة الحزين، وترنيم الطاثر السجين:

خلیلــیّ لا فطــرٌ یســرٌ ولا أضحی ألا هل إلــی الزهـــراء أوبـــةُ نازح ٍ محـــل ارتیاح ٍ یذکُر الخلــد طیبه

فما حال مَن أمسى مشوقاً كما أضحى؟ تقضّــى تناثيها مدامعــه نزحا إذا عزّ أن يصـــدَى الفتـــى فيه أو يضحى

وحمل إليه البريد خبر موت نائلة فذهبت نفسه عليها حسرات، وتقطعت زفـرات، وبكى فيها الوفاء والحنان والحب السماوى النقى الطاهر وأنشد:

لرزئك تنهل الدموع فمثله إذا حلّ ودَّ القلبُ لو كان مدّمعا لقد أجهش الإخلاص بالأمس باكيا عليكِ كما حنّ الوفاء فرجَّعا ودنيا وجدنا العيش في غفلاتها طريقاً إلى ورد المنية مهيعا نعللُ فيها باخدعا نعللُ فيها باخدعا

وكانت الرسل بينه وبين ولادة لا ينقطع لها مجىء وذهاب، كأنها وشيعة الحائك لا تكاد تلتقى بيمينه حتى تعود إلى شماله، ولكن ماذا تعمل الرسل، وماذا تجدى الرسائل، وحبيبته حبيسة عند ابن جهور، ربيطة بقرطبة، لا تستطيع منها فكاكاً؟ قاتل الله ابن جهورا ولعن الله الأيام السود التى نصبته عميداً للجماعة وسيداً مطاعاً بين ساداتها وكبرائها! لقد بذل نفسه فى خدمته فما أجدى، وخلع عُليه من المديح أثواباً يبلى الدهر ولا تبلى، ثم يجيىء آخر الأمر فيحول بينه وبين ريحانة حياته وخاتمة آماله.

بنسى جهسور أحرقتم بجفائكم حياتسى ولسكن المدائسح تعبّق تعدّوننسى كالعنبسر السورد إنما تطيب لكم أنفاسه حين يحرق وطالما همّت ولادة باللحاق به بإشبيلية تحت ستار الليل، فكان ابن عبدوس يفشى سرّمؤامرتها، ويحول بينها وبين السفر.

عاش ابن زيدون بإشبيلية سنوات قلق النفس مضطرب الخاطر، لم ترتبح نفسه للمعتضد وإن أغدق عليه، ولم يطمئن له قلبه وإن توالت مواهبه، لأنه كان من الصنف الذي يعطى من غير أريحية، ويبتسم من غير حبّ، ويسأل عنك من غير شوق، ويجاملك في غير مودة، صنف تشعر وأنت تجالسه بأنك تحت كابوس مخيف لأنه يراك دونه، ويريد أن يكون لطيفاً، ويريد أن يكون ظريفاً، ولكن شتان بين الخلق والتخلق، وشتان بين الروح الخفيفة المرحة والروح التي تريد أن تكون خفيفة وتريد أن تكون مرحة. ومثل هذا الصنف قد يمدحك وقد يثني عليك، ولكن مديحه يطِنّ في أذنك كما يطن مديح السيد لعبده، وقد يطرح معك الكلفة، ويتبسط في الحديث، ولكنه يحرص دائماً على أن يشعرك عضون كل هذا أنه إنما يتصدق عليك بتواضعه، ويتخذ منك وسيلة للاستراحة من عظمته التي ضاق بها صدره.

لكل هذا أبى ابن زيدون أن يعرض على المعتضد أمنيته التى لا قى فى سبيلها عذاب الهون وآلام الحبس والتشريد. أبى أن يدعوه إلى توحيد دويلات العرب بالأندلس لأنه رأى فيه جباراً يضع السيف فى موضع الندى، ومتكبراً صلفاً لا يدين إلا بسياسة العنف والحبروت، لذلك كتم سره فى صدره، ولم يومىء به لأحد لا فى صراحة ولا فى تلويح. ولم يكن له من سلوى فى غربته إلا فى محمد بن عباد ولى عهد المملكة، فقد كان شاباً طموحاً، تزدحم نفسه بالأمال الكبار، وكان إلى بطولته الكامنة مرحاً مولعاً باللهو والشراب، وكانت له مجالس يجتمع بها ابن زيدون وابن عمار وابن مرتين، وكانت هذه المجالس صورة من العبث الأندلسى الذى قضى على دولة العرب، وأمات فى شبانها النخوة والإقدام وصدق العزيمة.

ومرت الأيام، وتعاقبت السنوات، فلحق المعتضد بربه، وشغَلت الرهبة منه قلوب الناس عن الحزن عليه، وأكد ابن زيدون قريحته فبضّت له بأبيات سقيمة في رثائه. وخلف المعتمد أباه، واستوى على عرش إشبيلية، فاستبشر الناس وتمنوا على الله لو صدقت فيه المخايل. وكان أديباً شاعراً فأقبل على ابن زيدون ووالى عليه نعمه، فملأ

قلوب حاسديه عليه حقداً، وتألب عليه نفر كان يحمل لواءهم ابن عمار وابن مرتين، فما برحوا يدسّون له عند المعتمد حتى إنهم زينوا لمغنيته «صبح» أن تغنيه:

يأيها الملك العلى الأعظمُ اقطع وريدَى كل باغ يلؤمُ واحسم بسيفك كل داء منافق يُبدى الجميل وضدٌ ذلك يكتم فبدأ الغضب على وجه المعتمد وصاح بابنعمار:

- ـ ماذا تقصد هذه الجارية؟ فابتسم ابنعمار في خبث ودهاء وقال:
- ـ لا أدرى يا مولاى من تقصد على التحقيق، ولكنّها تردّد صدّى ما تتحدّث به المجالس والأندية بإشبيليّة.
  - ـ وبأى شيء تتحدث هذه الأندية؟
  - أعفني يا مولاي فقد يكون حديثها عنأقرب الناس إليك، وأحظاهم عندك.
    - ـ من هو؟ صرح وإلا سبق كلمتى إليكسيفي!
      - ـ هو ابن زيدون يا مولاي.
        - \_ ابنزيدون؟
  - نعم يا مولاى، فإنهم ينسبون إليه بيتين قالهما عندما بلغه نعى مولاى المعتضد.
    - \_ ما هما؟
    - ـ يقولون إنَّه قال:

لقد سرّنى أن النعى موكّل بطاغية قد حمّ منه حمام تجنب صوب الغيث قبرك جافياً ومرت عليه المرزن وهي جَهام

فقهقه المعتمد في سخرية واستخفاف وصاح: الآن عرفت سخف النمائم وما يمكن أن تنفثه سموم الوشايات! هذان البيتان قلتهما أنا حينما علمت بموت ابن ذي النون صاحب طليطلة، وابن زيدون برىء منهما كبراءتي من كل أعدائه ومنافسيه.

وعلم ابن زيدون بالخبر فنظم قصيدة بارعة يمدح بها المعتمد ويندد بحساده منها: قل للبغاة المنبضين قِسيهم سترون من تُصميه تلك الأسهم! ما كان حلم محمد ليحيله عن عهده دغِلُ الضمير مدمم

وزادت منزلة ابن زيدون عند المعتمد علاء ورفعة، فاهتبل فرصة خلوته به ليلة، وأخذ يحضّه في إغراء واستهواء على أن يعيد لدولة العرب مجدها، ويجدد شبابها، ويذكره بما كان لها من الحول والصول، ثم يعدو إلى ذكر ما ارتكست فيه من الضعف بعد أن فصمت عروتها، ثم يصيح في ألم وحسرة: انظر يا مولاي إلى هؤلاء الذين سموا أنفسهم أمراء، وحدثني بحقك عمن تراه منهم جديراً بالرياسة. ابن هود ذلك الغادر؟ أم ابن الأفطس الذي يقضى ليله ونهاره في اللهو والطرب؟ أم ابن ذي النون الذي أصبح سيفاً في يد ملك الأسبان؟ أم ابن باديس البربري الجاهل؟ من من من هؤلاء يا مولاي يصلح لقيادة العرب وتوحيد الكلمة؟ لم يبق إلا أنت لرأب(۱) الصدع وجمع الشمل، فاحمل العبء ثقيلاً لتكتب في سجل العظماء، وليدوى ذكرك في أجواء التاريخ كل صباح ومساء. ثم إنك لم تكن دخيلاً في الملك، ولا لصيقاً في الرياسة، وإنك لخمي يا مولاي، إنك من إني المنذر بن ماء السماء ملك العرب وسيد سادتها.

كان المعتمد يصغى وغرائز العظمة تتوثب في نفسه، فمال على ابن زيدون وقال:

- \_ وما الطريق إلى هذه القمة الشامخة وهذا الأمل البعيد؟
- الطريق يا مولاى أن تستولى على قرطبة أولاً وأن تجعلها قصبة ملكك، ثم تغير منها على هذه الدويلات واحدة في إثر واحدة، والنصر يا مولاى يجلب النصر، والرعب إذا استولى على قلوب أعدائك سجن سيوفهم في أغمادها.
- \_ إن قرطبة الآن في يد هذا الطاغية الفاجر حريز بن عكاشة ، فقد استولى عليها بعد أن رحل عنها المأمون بن ذي النون بجنوده ، وقد علمت أن عبد الملك بن جهور يقاسى الآن من ابن عكاشة ما هو شرٌ من الموت وأنكى من اللل والإسار .
- ـ نعم يا مولاى والرأى أن يتقدم مولاى بجيشه إلى قرطبة ، وأن يذيع قبل مقدمة أنه إنما يزحف لإنقاذها من ابن عكاشة وإعادتها إلى عبد الملك بن جهور ، ولا بد أن يكون لمولاى بين وزراء قرطبة وعظمائها من يمهدون لهذه الحيلة حتى لا يجد الجيش من القرطبيين مقاومة أو دفعاً.
  - \_ إن رجلنا هناك الوزير ابن السقاء، وهو أخلص الناس لنا وأحرصهم على خدمتنا.

<sup>(</sup>١) لإصلاح.

حسن يا مولاى، فلنبعث إليه رسولاً الليلة، ولنعِد الجيش في أيام لننقض به على قرطبة.

واقتنع المعتمد بالرأى، وسار الرسول، وأعدّ الجيش وكان فى مقدمته المعتمد وابن زيدون، وبلغ الجنود أسوار قرطبة فدخلوها وقد فتحت أمامهم الأبواب، وذللت لهم السبل، وقتل المعتمد ابن عكاشة وأباد جيشه، وظن عبد الملك أن الأمر انتهى عند هذا الحد، وأن المعتمد سيعود بجيشه إلى إشبيلية، ولكن المعتمد لم يفعل شيئاً من هذا، بل قبض على عبد الملك وعلى إخوته وسائر أهل بيته وأودعهم غيابات السجون.

وسُرٌ ابن زيدون بلقاء ولادة، فبكيا معاً من شدة سرورهما باللقاء، وبكيا معاً لأن نائلة لم تكن معهما بعد أن عادت إليهما الأيام.

التقى ابن زيدون بولادة ولكن بعد أن فات الفوت، وذهبت بشبابه السنون، ولوت قناته كوارث الأيام، ونيَّفت سنة على الثامنه والستين. فكان كالمتمنى أن يرى فلقاً من الصباح، فلما أن رآه عمى. عاد ابن زيدون إلى قرطبة، ولكن لم يعد إليه هناء قرطبة وطيب أيام قرطبة، فقد لبث أشهراً يعانى آلام الأمراض وآلام الخيبة، لأنه رأى بعد طول التجربة أن المعتمد لا يصلح لما كان يرجى منه من خطيرات الأمور.

واشتدٌ في إحدى الليالي به المرض، فجلست ولادة حول سريره باكية نادبة، وهو يجود بنفسه، ويلفظ أنفاساً قصاراً كانها خفقات السراج آخر الليل، ويردد:

ألسم يأن أن يبكى الغمامُ على مثلى ويطلب ثارى البرقُ منصلتَ النصل وهـــلاً أقامــت أنجــم الليل مأتماً لتنـــدب في الآفــاق ما ضاع من فضلي

وما زال يكرّر البيتين حتى أدركته غشية أوردته الردّى، ولم تجعل ليومه غداً.



الفاكرس الللتم

يوليو ١٩٤٩

نشرت بمجلة الهلال مجلد ٥٧ جزء ٧

هذه دمشق جنة الله فى أرضه، تتخايل بمروجها الخضراء، ورياضها الزهر، وبنسيمها الذى اعتل فصحت به الأجسام، ورق فهفت له الأرواح، ومر وثيد الخطى فتشبثت بذيله الأزهار. وهذه جداولها التى تجرى فى خرير عذب يناغم تغريد الطيور، تفترق وتلتقى فتصور الحياة بين يأس ورجاء، وفرقة ولقاء، ثم لا تفتأ تتعثر بين الخمائل، وتنحدر بين الغياض، حتى تلتقى بنهر بردى فيلتقمها زخاره الخضم، ويدور بها كالمذعور الحائر يلج كل دار، ويخرج من كل حائط.

هذه دمشق بقبابها العالية ، وقصورها الشامخة ، ومآذنها التى امتدت إلى السماء كأنها تطلب شيئًا في السماء .

هذه دمشق في سنة ثنتين وتسعين للهجرة، في أيام خليفتها العظيم الوليد بن عبد الملك.

عظمة وسلطان وملك عريض، وقوة أخضعت الفرس، وجثت أمامها بيزنطة خاشعة تلقى الزمام في ذل وخضوع، ومشت إليها الرسل من أقاصى أوربا والشرق يطلبون الزلفى، ويستجدون نظرة رضا تضع قلوبهم في أمكنتها، وسارت كتائبها في أرجاء الأرض فاتحة غازية لا يفارق النصر رايتها، ولا ينزل الدهر إلا عند كلمتها. ثم سياسة ودهاء ومراس بالحكم ملأت بها دولة أمية القلوب خشية ورعباً، أو إخلاصاً وحباً، وجردت كل سيف من غمده في الذياد عن حوزتها، وبذل النفس رخيصة في توسيع رقعتها.

هذه دمشق أيام الوليد بن عبد الملك وقد كانت زينة العواصم، وقرة عين الدنيا، تموج بمن يردون عليها من أقطار الأرض من عرب وترك وروم وبربر. وكانت في هذا اليوم الذي تبدأ فيه قصتنا شديدة الزحام، انتشر الناس في أرجائها جماعات جماعات، وأخذ بعضهم يصافح بعضاً في سرور ونزق، وخرج كثير منهم عما اعتادوه من وقار وتحرج. وكان الشبان يتغنون بأهازيج تترنم أنغامها بمجد العرب، وبسالة العرب، وأقدام العرب. وانتزعت فتاة خمارها وانتطقت به، ثم انطلقت ترقص بين تصفيق المعجبين، وترديد المنشدين. وكان من أراجيزهم:

«لذريق» قد طارت بك الأوهام مالك عند طارق كلام أبطالنا غطارف كرام الحق في يمينهم حسام وراية يرفعها الإسلام عزيزة في الجو لا ترام المدير «لذريق» أو الحمام

وكان يقف ناحية شيخ جاوز الثمانين، حطمته الأيام، وحنت ظهره أثقال السنين، فتقدم نحو أحد الشبان وسأل في كلمات تعثر بها لسانه:

ـ ما الخبريا فتي؟

- فتحنا الأندلس، وانتصرت جيوش طارق بن زياد بوادى «لكّة» على علوج «القوط». وفر صاحب مملكتهم المسمى «لذريق» بجواده فلم يقفوا له على أثر.

- هذا فتح مبين يا بني! ولـو أطاعتني عصاي، وحملتني ساقـاي، لرقصـت مع الراقصير.

ثم لوح الشيخ بعصاه، وصاح بقدر ما يستطيع صوته: «هلم إلى دار الخلافة، هلم إلى الوليد بن عبد الملك، إن هذا اليوم يا أبنائي يوم مشهود يجب أن تسرع فيه الوفود إلى تهنئة أمير المؤمنين.

وكان لهذا الصوت الضعيف من هذا الشيخ الفانى سحر تفتحت له القلوب، وأصغت الأسماع، فتزاحم الناس صائحين. «إلى دار الخلافة! إلى دار الخلافة!».

كانت دار الخلافة بالجانب الشرقى من دمشق تطل على الغوطة التي تعد من أجمل منازه الدنيا، وكانت ترى من بعيد جاثمة فوق ربوتها العالية كأنها الحصن العظيم. وهي

بناء بيزنطى قديم بذل فيه الفن والمال ما جعله صورة ناطقة بالجمال، وأثراً باقياً للعظمة والجلال. جلس الوليد فى أصيل هذا اليوم فى القاعة الكبرى التى يستقبل فيها الوفود وكبار رجال المملكة، وجلس إلى يمينه سليمان بن عبد الملك، وإلى يساره مسلمة بن عبد الملك، الذى لم تترك غز واته للروم بلداً لم يرتفع فيه صوت مؤذن، ثم جلس بعدهما كبار دولته، وكان منهم: عبد الله بن همام السلولى، وقتيبة بن مسلم، وأبو القاسم المخز ومى، والمغيث بن المحارث، وحبيب بن عقبة. فبدأ الكلام عبد الله بن همام وكان ذرب اللسان حاضر البديهة، فقال:

\_ إن هذا الفتح ياأمير المؤمنين إلى ما أنعم الله به علينا من فتح الهند والروم وأقصى بلاد خراسان ، لدليل على بمن طالع أمير المؤمنين وسعادة جده ، وأن المسلمين فى أقطار الأرض ليتجهون نحو دار الحلافة كما يتجهون فى صلاتهم إلى القبلة ، ويرون أن أمير المؤمنين أمتعنا الله بحياته \_ عصمة دينهم ، ومجد دنياهم ، وحامل رايتهم إلى الظفر والانتصار .

فتحرك في مجلسه قتيبة بن مسلم جبار خراسان، وظهرت على وجهه كدرة من الغيرة المكبوتة وقال في تردد:

ـ لو كنت فى سرج طارق ما اكتفيت بفتح الأندلس، وما خلعت رجلى من ركابى إلا بعد أن أخترق الأرض الكبيرة، وأطل على البحر المحيط. فصاح به أمير المؤمنين:

مه يا قتيبة، فإن لطارق من الجرأة ما لا تقف أمامه عقبة، وهو فتى أحوذى بعيد الرأى واسع الحيلة، وأخشى ما أخشاه أن يغرر بالمسلمين، ويسلك بهم مسالك تنسد خلفهم منافذها، وبيننا وبينه المهامه الفيح واللجج الخضر.

فقال المخزومي:

ـ ومتى علمت بالفتح يا أمير المؤمنين؟

\_ قدم فى هذا الصباح حبيب ابن عقبة رسولاً من قبل طارق، وما كاد يصل إلى بساطى حتى سقطمن الإعياء بعدأن طوى فى السفر إلينا شهراً لا يستقر به جواده فى ليل أو نهار. . فلما سكت عنه التعب، وعادت إليه أنفاسه تقدم إلينا برسالة من طارق لم يكتب فيها إلا سطراً واحداً.

ثم أشار إلى كاتبه وأمره أن يقرأ الرسالة فقرأ: «أيد الله المؤمنين وأعز جنده، إنه ليس فتحاً يا أمير المؤمنين وإنما هو الحشر ويومه !».

ثم اتجه حبيب بن عقبة نحو الخليفة فأوما إليه بيده أن يتكلم فقال:

لقد كانت مغامرة يا أمير المؤمنين باع فيها المسلمون أنفسهم في سبيل الله والحق، ووثبوا بعزائم كالقضاء المحتوم ليس له من مرد ولا عنه من محيص، ونبلوا الخوف من العواقب وراء ظهورهم ساخرين مستميتين. ولقد كنت إلى جانب طارق حين أبحرت سفننا من «سبتة» في ظلام الليل الدامس كأنها مردة الجن لا تبطش إلا في الظلام، وكنت أراه وهو ينظر نحو الأندلس بوجهه العابس، وعينيه المتقدتين، فما كنت أرى إلا أسدا غاضباً يتحفز للوثوب، أو نسراً جارحاً لاحت له الفريسة من بعيد فصفق بجناحيه لاصطيادها. بلغنا بر العدوة فنزلنا في صمت زاده ظلام الليل روعة وإرهاباً، وكأن الخيل والأبل أرادت ألا تكون دوننا في الحذر فكتمت ما في صدورها من صهيل ورغاء. نزلنا يا أمير المؤمني كأننا ملائكة الله نزلت على القوم من السماء، وتقدم جيشنا نحو الأعداء، وقدم المؤمنين كثرة عددهم، وقوة عتادهم، جشأت نفسي وجاشت ـ كما يقول قطرى بسن المؤمنين كثرة عددهم، وقوة عتادهم، جشأت نفسي وجاشت ـ كما يقول قطرى بسن الفجاءة \_ وهالني ما يهول الشجاع إذا رأى الفرار حزماً، فهمست في أذن طارق قائلاً: (حذار يا طارق! فإني أرى جيوشاً تسد الأفق، كأنها البحر المضطرب، وماذا نصنع أمام هؤلاء بأثني عشر الفاً من العرب لا يحمل أكثرهم الإهراوة أو رمحاً محطماً؟!) فنظر إلى نظرة ساخت لها نفسي، ثم قال في غضب: (صدق الله العظيم وكذبت يا حبيب):

(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين).

«ثم صاح في وجهى وكأن صوته زمزمة الرعد وقال: (اذهب مع جماعة من جندك وأحرق السفن التي قدمنا عليها).

«فملكتنى الدهشة وقلت: (ماذا بك يا طارق؟ أحرق السفن؟) فصاح: (نعم أحرق السفن وأجعلها رماداً حتى ييأس من لم يثبت الإيمان قلبه من الفرار).

«وأحرقت السفن أمام الجنود يا أمير المؤمنين، ووقف طارق بينهم خطيباً، ولا والله ما طرق أذنى من مخلوق كلام بعد كلام النبوة أنفذ إلى القلب، وادعسى إلى الإقدام والاستهانة بالموت!

«وثار الجيش يا أمير المؤمنين، وتقدم كأنه البنيان المرصوص، فذعر القوط، وأدركهم الوهل، ولمح طارق من بعيد كبيرهم لذريق وهو في سريره، وعليه مظلة مكللة بالدر واليواقيت فصاح: (هذا طاغية القوم اهذا هو بعينه، وإني والله لقاتله!). ثم خلص إليه فضربه بالسيف فقتله على سريره. فلما رأى القوم مصرع سيدهم طارت نفوسهم شعاعاً، وتفرقوا أيدى سبا كما تطير العصافير قذفت على دوحتها حجراً. وقد تركت طارقاً وهو ينتقل من ظفر إلى ظفر، والحصون تنقض أمامه كأنها كثبان الرمال. أما ما أفاء له به علينا من الكنوز والغنائم فوق إدراك العقل وتصوير الخيال».

\_ فقال مغيث بن الحارث فيما يسبه الدعابة: «يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً!». وزفر الخليفة زفرة طويلة وهو يقول:

- هذا كله من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن الخوف لا يزال يساورنى، وأكثر ما أخشى أن يجتمع القوم بعد أن فجأتهم الهزيمة فيلموا شعثهم، ويعيدوا الكرة على المسلمين، وليس أقوى من طالب ثأر، ولا أشد شكيمة من ذائد عن وطن. ونحن هناك في قلة، وليس وراء جنودنا ما يحميهم. هذه الوساوس تلعب بى منذ الصباح، ولن تقرلى عين، أو يستقرلي وساد، وأنا أرى المسلمين في خطر محدق وبلاء محيق.

#### فقال ابن همام:

- ـ ليهدأ روعك يا أمير المؤمنين، فإن جنودك إنما يجاهدون في سبيل الله، وقد وعد الله في كتابه بنصر المؤمنين.
- ـ نعم يا عبد الله ، ولكن يجب أن نعد لهم ـكما أمرنا الله ـما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل.
  - ـ وهنا وقف المغيث بن الحارث وقال:
  - ـ لو أمرني أمير المؤمنين بالرحيل لرحلت الساعة مع جنودي.
    - \_ كم عدد جنودك؟
    - ـ سبعمائة بين فارس وراجل فقال الخليفة في نبوة حزينة :
      - ـ يا له من جيش لهام!
      - ـ إن كل رجل في جيشي يعدل مائة.

- \_ هل أعددت العدة؟
- \_ ثلاثة أيام تكفيني.
- ـ اذهب على بركة الله منصوراً موفقاً!

ثم تهيأ الخليفة للقيام فانصرف القوم، واتجه أبو القاسم المخزومي إلى المغيث فوضع ذراعه على كتفه في حنان الأبوة، ثم همس في أذنه قائلاً:

\_ ما أعجلك يا بنى! لقد كنا نعد العدة لزواجك ببنت أخى عائشة ، فماذا أنت قائل اليوم؟ وكيف تنفض إليها الخبر؟ إن نبأ رحيلك سينقض عليها انقضاض الصاعقة ، فأجمل لها الحديث يا بنى وتلطف .

فقال المغيث وعلى وجهه سحابة من الحزن والقلق:

ـ لا تبتئس يا سيدى، فإن عائشة أشجع فتاة بدمشق، وهى لا تحب لمن اختارتـه لنفسها إلا أن يكون شجاعاً مقداماً. هلم بنا إليها.

عائشة المخزومية بنت هشام المخزومي من بيت عريق النسب، كريم الأرومة. كان . أبوها من حماة الأموية وصناديدها، وكانت في ذلك الحين في العشرين من سنيها صبيحة مليحة رائعة القسمات، مشرقة البسمات، لها عينان يتألق فيهما السحر، وتتوثب الفتنة. ثم هي إلى ما منحها الله من الجمال البارع، والحسن الفاتن، تعتز بنفس عربية كريمة خلقت للشجاعة والإقدام وخطيرات الأمور. جسم تحسده حور الجنة الحسان، ونفس أمضى عزيمة من الصارم الفصال.

خطبها المغيث إلى عمها فرضيته بعلا لما عرفته وعرفه الناس فيه من البطولة والمروءة والطموح إلى العظائم. إلى قسامة وجه، ورجاحة عقل، وحسن أدب، ولطف حديث. وكان يزور دارها بين الحين والحين فكانت كلما زادت به معرفة زادت به كلفاً وحباً، وكلما زالت بينهما الكلفة ونمت الألفة، زاد أكبارها له وافتتنانها بأدبه وخلقه العظيم، لذلك أصبح حبه خيال أحلامها بالليل، وسمير وحدتها بالنهار.

دخل أبو القاسم مع المغيث فحيتهما عائشة في سرور وابتهاج، وصاحت:

\_أعلمتما الخبر؟ لقد فتحنا الأندلس!

فقال لها المغيث مداعياً:

- وعلمنا قبل ذلك أن فتاة تدعى عائشة المخزومية غزت القلوب، وجلست فوق عروشها ملكة مطاعة!

فابتسمت عائشة وقالت:

- .. دع المزاح يا بن الحارث فالأمر جد وما هو بالهزل.
- ـ هذا صحيح، وأظن طارقاً الآن في طريقه إلى طليطلة.
  - ـ يا له من فتح مبين!
- لا يكون فتحاً مبيناً إلا إذا ذهب حبيبك فملك الجزيرة كلها، وعاد إليك بتاج ملكة
   القوط ليزين به أجمل جبين أشرقت عليه الشمس.

فبسر وجه عائشة كأنها توجست شراً وقالت:

- \_ تذهب إلى الأندلس غازياً؟
- ـ نعم يا فتاتي أذهب بعد أيام على رأس جيشي بأمر أمير المؤمنين .

فوثبت إليه تعانقه وتمسح بيدها على كتفه في رفق وتدليل وهي تقول:

ـ خذني معك يا مغيث، فاني لا أطيق أن يمر يوم واحد دون أن أراك.

فقال المغيث في استنكار:

- \_ كيف أصحب فتاة لم أكن لها بعلاً؟!
- ـ نعقد الزواج غداً ونسير على بركة الله .

فقال في سخرية لاذعة:

ـ وماذا نقول للشاعر الذي يقول:

كتب القتبل والقتبال علينا وعلني الغبانيات جر الذيول؟

- نقول إنه مغرور أحمق، جهل الرجال ولم يعرف بعض خلائق النساء. فليس كل رجل شجاعاً، وليست كل غانية خائرة العزم مكسالا. ما هذه الأثرة أيها الرجال؟ كأن الله لم يخلق سواكم للمجد والبطولة. نعم إن الله ميزكم علينا ببسطة الجسم، وقوة العضل. ولكن قوة الروح وجرأة العزيمة أقوى من الحديد والنار. والعزيمة إذا تمكنت من المرأة

وتغذت بعواطفها، ونهلت من غرائزها، خاضت الأهوال، وعصفت بكل ما أمامها من عقبات وصعاب. لقد زينت لكم كبرياؤكم أن المرأة لم تخلق إلا ليلهو بها الرجل فى شبابها، ولتلهو هى بالمغزل فى هرمها، فرحتم تتندرون بالنساء وبضعف النساء. لم لا تقود المرأة الصفوف، وتلاقى الحتوف، وتضرب فى سبيل الله كما تضربون؟ إن الله فرض الجهاد على الرجل والمرأة معاً، فدعونا نقاتل فى سبيل الله، ودعونا نقاسمكم ثمرات المجداً ونفز بالشهادة إذا وارتنا القبور.

كان المغيث مطرقاً واجماً، فقد هاله ما سمع من فتاة بنى أمية، وأبت عليه نفسه أن يطفىء هذه الشعلة، أو ينال من هذه الحماسة بسوء، فربت كتف عائشة وقال:

ـ لم تزيديني يقيناً ببطولتك يا عائشة ، ولن يزال الإسلام بخير ما زاحم النساء الرجال في ساحات المجد والجهاد .

### فتهلل وجه عائشة وصاحت:

- \_ إذن خذني معك يا مغيث فتلعثم لسانه وقال:
- ـ دعى هذه الغزوة يا عائشة ، فإن الخليفة يخشى فيها على الرجال فكيف يرضى أن تخوض غمارها النساء؟
  - ـ أيقف الخليفة في وجه فتاة رأت أبواب الجنة مفتحة فحنت إلى دخولها؟
  - ـ إن شؤون المسلمين أمانة في يده يا بنية، وهو بهم رحيم، وعليهم حريص.

ثم انفلت من بين يديها في خفة الطائر الحذر، وقامت عائشة لتدركه فلم تجدله أثراً، كأنما ابتلعته الأرض أو تخطفته السماء.

رحل المغيث إلى الأندلس برجاله، والتقى بطارق بمدينة «إشبيلية» فرأى جنوداً يتقدون حماسة، وقائداً لم تلهه الغنائم والكنوز عن مقصده الأسمى، ولم تستهوه غانيات الأندلس بما أفاض الحسن عليهن من سحر وملاحة، فاندمج في جيش طارق وأنقض معه على «أستجة» وكان أهلها في قوة ومنعة وعدد وعدة.

أما عائشة، فبقيت بعد رحيله أياماً تقاسى ألم الفراق ولوعة الهجر، وتشكو مما أسمته ذل الأنوثة واستخفاف الرجل بالمرأة، لأنها لا تشهد حرباً ولا تصول بسيف. وحينما ضاق بها نطاق الصبر، ألحت على أمها أن تأذن لها في الرحيل إلى الأندلس، فبهتت المرأة،

وظنت أن مسا من الجنون أصاب فتاتها لفراق من تحب، ولكن عائشة لم تنهزم أمام هذا الاستنكار، فكررت الرجاء، والحفت في المسألة. وكلما زادت أمها أباء زادت عزيمة وعناداً. وطال الجدل، وطال الحديث، حتى القت أمها بالعنان مستنكرة ساخطة. وخضعت لإرادة ابنتها لأنها لم تستطع إلا أن تخضع. وهبت عائشة كأنها النمرة الوثوب، فارتدت ملابس أخيها عبد الله، ولبست درعه، وتسلحت بسلاحه، ثم أعدت حقيبة ملابسها ووضعت بها مائة دينار وصاحت: «يا رباح!». فاقبل عبد زنجي براق السواد كبير الهامة شعشاع، كأنه قطعة من جبل. وحينما وقف بباب الحجرة دهش لما رأى عائشة في الرجال، وهز رأسه في عنف كأنه يريد أن يستيقظمن حلم مخيف، فابتدرته آمرة:

ـ خذ الأهبة يا رباح لسفر طويل، فأعد أربعة جياد، وأحمل على اثنين منها ما نحتاج إليه من زاد وسلاح. أسرع!

- \_ إلى أين يا سيدتى؟
- إلى حيث تغرب الشمس فبهر العبد وقال:
- أخشى أن يلتقمها البحريا سيدتى قبل أن ندركها.
- ـ لا تخش شيئاً يا رباح. اذهب قبل أن يظلنا الليل.

فانطلق رباح وكان يرى لذة فى خدمة سيدته، وسعادة فى أن تأمره فيطيع. وبعد قليل أعدت الخيول، وودعت عائشة أمها بين زفرات الألم، وقطرات الدموع.

انطلقت عائشة من دمشق وخلفها رباح في أصيل يوم من أيام ذي الحجة سنة ثنتين وتسعين، وأحرى بنا ألا نحاول وصف ما لاقت هذه الفتاة المقدام في طريقها في الشام ومصر وبلاد المغرب، من أخطار وصعاب، فقد يكون أحياناً من حسن الوصف ألا تصف، ومن حسن الرأى أن تدع الكلام عما يعجز عنه الكلام.

وبلغت عائشة «سبتة» وهى مدينة حصينة بمراكش، تقع قبالة الجزيرة الخضراء بالأندلس، وبينهما بحر الزقاق الذى يبلغ عرضه بضعة أميال. وحينما وقفت على سيف البحر حاولت أن تجد سفينة تمخر بها إلى عدوة الأندلس، ولكنها لم تجد إلا سفينة واحدة ظهر لها مما فيها من العبيد والخدم أنها خاصة ببعض كبراء المدينة، فوقفت حائرة تجيل الطرف هنا وهناك، علها تظفر بسفينة أخرى، ولم يطل بها الوقوف حتى رأت فتاة تدنو منها

#### في بشاشة ولطف وتقول:

فقالت عائشة في نبرة حزينة:

- \_ أراك تنظر نظرة الحائر أيها الفتى الشجاع، فهل من حاجة لك نقضيها؟
- \_ أشكرك يا فتاتى، لقد كنت أبحث عن مركب أصل به إلى شاطىء الأندلس.
- \_ إنى ذاهبة الآن إلى الأندلس في سفينتي هذه، وفيها متسع لعربي كريم مثلك. فهل تسعدني بإجابة طلبتي؟

وكانت عائشة حريصة على السفر، فلم تأب الكرامة وقالت: «هذه منة لن أنساها أبد الدهر». ثم التفتت نحو رباح وكان يقبض على عنانى جوادين بقيا لهما بعد سفرهما الطويل، وقالت: «أنزل يا رباح بما معك إلى السفينة، فقد تفضلت السيدة بحملنا إلى بر العدوة».

كانت هذه السيدة ، أو الفتاة إن شئت ، تدعى «فلورندا» وهي ابنة «يوليان» الأسباني الذي كان حاكم «سبتة» من قبل القوط، وكانت ذاهبة إلى الأندلس للقاء أبيها. وعندما كانت السفينة على وشك الإبحار لمحت فلورندا عائشة أو لمحت . فيما رأته عيناها . فتي عربياً يتألق فيه ماء الشباب، فأطالت التأمل، وأتبعت النظرة النظرة، فإذا شاب وسيم تظهر عليه سيماء النبل وملامح البطولة ، وجه مشرق كأنه تنفس الصباح وقامة معتدلة كأنها صعدة الرمح، وشباب ورونق وفتوة. رأت فلورندا كل هذا بعينيها فترجمته غريزتها، وغريزة الفتاة في هذه السن الناضجة سريعة التأثر، ماهرة في الانتقال من الاستحسان إلى الرغبة والأمل. وكثيراً ما يطغى بها الخيال فتجعل الأمل حقيقة واقعة. فتنت فلورندا بما رأت، وتيقظت أنوثتها عاتية جامحة، فكادت تلتهم الفتي العربي بنظراتهما، وتحرقه بزفراتهما، وميل الفتاة إلى الفتي أو ميل الفتي إلى الفتاة أمر فطري يقوى ويضعف كما تقوي كل الميول والغرائز وتضعف، ولكن إذا اختلف الجنسان اشتد هذا الميل وعنف، كالكهرباء فإنها لا تتولد إلا إذا التقي سالب بموجب. وهنا التقيي الجنس الآري بالجنس السامي فكانت الشرارة لواحة متأججة اللهب، هتفت نفس فلورندا بها صاخبة ساغبة: «لسم لا تتزوجينه؟ . أنك لن تجدى له بين الفتيان مثيلاً ولو ذهبت إلى أقصى الأرض ، إن له وجهاً لم تطلع الشمس على أصبح منه. إن سمته وزيه ينمان عن أصل كريم ومجد عريق، إن بسمته في الصباح صباح، وطلعته في المساء ضياء المساء، يجب أن تتزوجيه أو أن تعملي على أن تتزوجيه، فإن من جدوجد، وكل من سار على الدرب وصل».

جالت بنفس فلورندا كل هذه الخواطر وهى جالسة إلى جانب عائشة والسفينة تنشر قلاعها للرحيل، فقالت في صوت تكلفت أن يكون غير مختلج:

- \_ من أين وإلى أين يا أخا العرب؟
- \_ من دمشق يا سيدتي إلى جيش طارق.
- وهل اجتزت هذه الطريق الموحشة المزدحمة بالأخطار مع هذا العبد لا يصحبك سواه؟
  - ـ كان يصحبني سواه.
    - ـ من هو؟
      - \_ سيفي .

فابتسمت فلورندا وقالت: «أنتم هكذا أيها العرب لا تفارقكم هذه الثقة بالنفس التي نسميها غروراً؟!».

- ـ سمّوها يا سيدتى كما تشاءون . . ولكننا حينما نثق بأنفسنا نثق معها بخالق أنفسنا .
  - إنى أخاف على هذا الشباب النضر أن تعصف به الحرب في أسبانيا.
    - ـ نحن عقدنا صفقة بيع ولن نرجع فيها.
      - ۔ مع من؟
- \_ مع الله ، فإنه يقول عز شأنه : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون».

فضحكت فلورندا ضحكة ناعمة وقالت:

- ـ إذن لا أستطيع أن أرجعك عن عزمك؟
  - ـ يا سيدتي كانت أمي أقوى منك .
- ـ ولكنى قد أكون أقوى من أمك إذا كان لى مكان من قلبك ـ

قالتها مبتسمة وهي تنظر إلى عائشة بعينين فيهما كل حبائل الشيطان، فأحست عائشة بالخطر، وهالها ما لم تفكر فيه أو تحسب له حساباً. هالها أن الفتاة مفتونة بها مشغوفة، وأن هذا الشغف قد يكشف سرها الذي بالغت في كتمانه، فرأت من حسن الرأي أن تجامل وتراوغ حتى يفصل بينهما غمار الحرب، فقالت:

ــ إن لك مكاناً يا فتاتى فى كل قلب، ولو أن بنات الأسبان كن مثلك لانتصرن على طارق وجيشه بسهام عيونهن.

فضحكت فلورندا، ومدت يدها إلى عائشة، وسألت:

- \_ أتعرف من أنا؟
- ـ كيف أعرف يا فتاتى وأنا لم أصل إلى سبتة إلا هذا الصباح؟
  - ـ أولاً ما اسمك؟
  - \_ أسامة الفهرى.
- ـ أنا فلورندا. فلا تقل «يا سيدتى» أو «يا فتاتى»، ! ولكن ادعنى باسمى هكذا مجرداً كما يدعو الصديق الصديق.
  - ـ سمعاً وطاعة يا . . .
    - ۔ فلورندا
    - ـ يا فلورندا.
- إن أبى يوليان كان حاكم سبتة، وهو من عظماء القوط. وكانت العادة أن يرسل أمراء المملكة بناتهم إلى قصر الملك لتدريبهن على آيين القصور، فأرسلنى أبى إلى بلاط لذريق فرأيت من لمحاته وكلماته ما أعجلنى إلى الفرار بعرضى. وعلم أبى بالأمر فاشتد غضبه، وأقسم بدين المسيح أن يكون حرباً عليه موالياً مع العرب، وذهب إلى قائدكم ابن نصير فعاهده على مناصرته وتذليل طريق الفتح لطارق، ولولا أبى ما استطاع جيشكم أن يفوز بهذا النصر المبين.

فابتسمت عائشة وقالت:

ـ إن لك أن تنسبي الفضل كله في هذا الفتح إلى أبيك يا فلورندا، فكل فتاة بأبيها

معجبة كما تقول العرب في أمثالها. ولكنني أعتقد أن سيل العرب الزخار سيلتهم أسبانيا أساعدهم أبوك أم لم يساعدهم.

إن هذه صاعقة من السماء يا فتاتى لا يقف أمامها جيش، ولا تصدها قوة. وهل كان يوليان يعين جيش عمرو بن العاص حينما فتح مصر بأربعة آلاف مقاتل؟ وهل كان يوليان مع سعد بن أبى وقاص حينما سار لفتح الفرس بسبعة آلاف؟ دعى هذا يا فلورندا فإنى أخشى أن أقول أن أباك كان حكيماً المعيا، وأنه رأى أن لا بد مما ليس منه بد.

- ـ أنت تقسو على أبي.
- ـ أنا أصفه بالحكمة والألمعية، وأنت ترمينه بخيانة قومه ووطنه، فأينا أنصف الرجار؟
  - هذا جدال على الطريقة العربية يا حبيبي.
    - ـ أو على طريقة الحق.

وبلغت السفينة في المساء جبل الفتح أو جبل طارق. وأرادت عائشة التخلص من الفتاة، فقالت:

- أنت ذاهبة إلى أبيك، أما أنا فسأبقى هنا قليلاً لأستريح.

فقالت فلورندا:

. إن أبى مع طارق وأنت ذاهبة إليه، فلنذهب معاً. فلم تجد عائشة بداً من مرافقتها فامتطتا جواديهما وخلفهما الخدم والعبيد، وما زالتا تغدان السير حتى بلغتا مدينة «استجة»، وكان طارق قد فتحها وأقام بها أياماً ليستريح جنده.

بلغتا المدينة عند الأصيل وكانت تموج بالفاتحين، وقد ضربوا حولها خيامهم، وأناخوا إبلهم، وربطوا جيادهم. وزادت عائشة في تنكرها فوضعت على وجهها لثاماً على عادة أشراف العرب، فالتفتت إليها فلورندا ضاحكة وقالت:

- ـ كنت أجتهد في أن أختار لك وصفاً جميلاً أدعوك به يا أسامة ، ولكنك كفيتني عناء البحث. فهل تحب أن أدعوك بالفارس الملثم؟
  - ادعيني يا فاتنة الأسبان بما تشائين.

ثم أمرت رباحاً أن يبحث في حذر وتلطف عن مكان المغيث، فعاد إليها بعد قليل يقول:

\_ إنه مع طارق في فناء قصر أمير المدينة .

وصاحت فلورندا:

- ـ وهل رأيت أب*ي*؟
- ـ لا أعرف أباك، ولكنى رأيت معهما علجاً مديد القامة طويل الشاربين كان الجنود يسمونه يوليان .
  - ـ الجنود يسمونه يوليان وأنت تدعوه علجاً يا ليلة المحاق؟ ولولاه. .

فأشارت إليها عائشة أن تكف وقالت: «إن رباحاً رجمل خشـن لا يعـرف مواقـع الكلام».

وانطلقت الفتاتان نحو جيوش القائدين، والتقت فلورندا بأبيها فطلب إليها أن تنزل معه فهزت رأسها في امتناع وهمست في أذنه قائلة: «لقد أسرت فتي عربياً جميلاً»، فدهش يوليان وقال:

ـ أسرت عربياً ونحن نحارب في صفوف العرب؟

فضحكت فلورندا وقالت:

ـ أسرته بشيء آخر غير الأغلال والقيود.

فابتسم يوليان وهو يقول:

- غمزة بعين، وابتسامة مغرية، وينتهى كل شيء؟

فهزت فلورندا رأسها في عبث الفتاة المتمكنة من فنونها. فقال أبوها:

- حسن، وماذا تريدين، أن طارقاً سيزحف على طليطلة، والمغيث سيدهب لفتح قرطبة غداً. فأى جيش تتبعين؟
  - ـ سأتبع الجيش الذي يختاره الفارس الملثم.

ثم شبت على أصابع قدميها وتعلقت بعنق أبيها فأشبعته لثماً وتقبيلاً ، وانفلتت منه كما

ينفلت الظبى من الحبالة تبحث عن فتاها، فألفته قد ضرب خيمته إلى جانب قصر المغيث فأظهرت الدهش وصاحت:

- \_ أعزمت على النزول هنا يا أسامة؟
  - ـ نعم .
- ـ سأضرب خيمتى إلى جانب خيمتك.
  - ألم ترى أباك؟
- ـ رأيته ولكنى لا أستطيع أن أفارقك يا حبيبي .

فقالت عائشة وقد أدركها ما يشبه الغيظ:

ـ إننى قد أخوض مهالك أخشى أن يصيبك رشاشها، فخير لك يا فلورندا أن تقيمى هنا حتى أعود. إنّنى سأكون فى جيش المغيث وسنشب غداً على قرطبة، فرجى الخير وانتظرى إيابى.

ـ لن أنتظر، وسيكون فرسى جنب فرسك.

فهزت عائشة رأسها في صمت ووجوم.

وتحرك جيش المغيث في الصباح نحو قرطبة وكان البرد شديداً والريح صرصراً عاتية . وركبت عائشة وفلورندا ووراءهما العبيد، وكانت عائشة تتبع راية المغيث وتمشى في ظله لا يرتد طرفها عنه لحظة .

سار الجيش يهز جناحيه متصل الأجزاء متماسك البناء، كأنه وحش هائل النجئة من وحوش الأساطير، ومر بالجند يومان حتى إذا كانوا على مقربة من نهر «شقندة» والشمس على وشك المغيب لمحت عائشة فارساً مدججاً بالسلاح من فرسان الأسبان، يخرج فى تلصص وحذر من غيضة أرز، ويدنو نحو المغيث من الخلف، وسيفه فى يده يلمع على صفحته لعاب المنية. وما كاد يرفع به يده حتى انقضت عليه بسيفها انقضاض النسر الغاضب، فأطارت رأسه فى الهواء كأنه كرة لاعب. وتلفت المغيث واصحابه فإذا الأسبانى الذى حاول الغدر به صريع مجندل، ورأوا الفتى الذى أنقذ حياته يمر من خلفهم مرور البرق فيندس فى الجيش ويغيب فى آذيه المضطرب، ولا يكاد يلمحه المغيث حتى يصيح: «أدركوا الفارس الملثم!».

ويسرع أتباعه يتعقبونه فلا يجدون له أثراً، فيضرب المغيث كفاً بكف، ويهمهم:

«لقد كاد العلج يقتلنى لولا هذا الفارس، فمن يكون يا ترى؟». فيجيبه مالك الجرهمى وكان من أخص أصحابه:

- ـ لقد حيرنى هذا الفتى بفراره، ولو أن غيره فعل فعلته لتبجح بها ولملأ الدنيا صياحاً بأنه أنقذ حياة القائد.
- ـ هذا عجيب! لقد حاولت أن أرى وجهه وهو يطير بجواده فما استطعت لأنه كان ملثماً.

فضحك مالك وقال:

- ـ لعله ملك من السماء.
- إن لم يكن ملكاً فلقد قتل شيطاناً، وإنى لأتحرق شوقاً إلى لقائه لأجزيه أجر ما
   صنع لنا.
  - سنراه بعد المعركة إن تركته شجاعته حياً.

بلغ الجيش نهر قرطبة فعبره، ورفع الجنود أبصارهم فرأوا أسوار المدينة شامخة متحدية، وقد أغلق أهلها أبوابها فلم يتركوا منفذاً لهاجم. ورأى المغيث أن ينتظر حتى يقبل الليل ليباغت الحراس وينقض عليهم انقضاض الباشق، وكان البرد شديداً قارساً، وهطل مطر منهمر أخفى أصوات الجنود، ووقف المغيث بين جنده وهو يقول في صوت خافت: «ليس من وسيلة إلا أن يتسلق رجل منا السور، ختى إذا بلغ قمته تحين غفلة من الحراس فنزل إلى المدينة في خفة وحذر، وفتح الباب للجيش». فقال رجل كانت دقات قلبه أعلى من نبرات صوته:

- إن الحراس لا يتركون الأبواب في هذه الليلة، والذي ينزل إليهم إنما ينزل إلى قبره!

### فقال المغيث في غضب:

- استرح يا أخا الهزيمة ، فإنى لم أدع الجبناء لهذا الأمر الجسيم ، وإنما دعوت من يرون أن الموت في سبيل الله حياة باقية .

وهنا التفت بعض الجنود إلى بعض في ذهول اعترك فيه الجبن والإقدام، ولم تدم

حيرتهم طويلاً حتى رأوا فارساً ملثماً يتسلق شجرة زيتون كانت إلى جانب السور، ثم يتعلق بأحد فروعها العالية ويترك جسمه يترجح ذهاباً وجيئة، وهو في كل مرة يزيد في اتساع قوس حركته، حتى إذا قرب من قمة السور قذف بنفسه إليها في خفة النمر وجرأته، وكان الجنود ينظرون إليه في دهشة وعجب. ورآه المغيث فصاح: «إنه الفارس الملثم! إنه البطل الذي يحمل روحه في يده ليصون أرواح المسلمين».

وكانت ساعة رهبة وصمت ويأس وأمل، واستمر المطر هطالاً والبرد قاسياً. ونظرت عائشة من أعلى السور إلى المدينة فإذا الحراس وقد أضناهم التعب والسهر وأضر بهم البرد والمطر، قد اجتمعوا تحت سقيفة والتفوا بأغطيتهم وأسلموا أجسامهم الهامدة إلى نوم مفزع مضطرب، فنزلت من السور في هدوء كأنها الحرباء، لا تسمع لها نأمة، ولا تحس ركزاً، حتى إذا قربت من الأرض وثبت في خفة واحتراس، واتجهت نحو الباب فعالجت مزاليجه، وكانت من الحديد الضخم الثقيل. فعجزت أول الأمر، وخانتها قواها، وسعل أحد الحراس تحت غطائه فاهتزت أعصابها وأدركها الخوف وكادت تستسلم لليأس لولا أن استنجدت بما بقي من قواها، واستنفدت كل طاقتها، وأعادت الكرة فخضع لها الحديد، ورفعت المزاليج وكانت تنوء بالعصبة أولى القوة، وما كادت تفتح الباب حتى اندفع إليه المجاهدون كأنهم السيل المنهمر، وهم يصيحون: «الله أكبرا الله أكبرا».

ففر جيش المدينة أمامهم ، وألقى السلم خاضعاً مستكيناً ، ونظرت عائشة فرأت رباحاً وفلورندا في طليعة الداخلين ، فجذبتهما إليها بإشارة خفيفة ، ثم امتطت جوادها وأمرتهما أن يركبا ، واهتبلت فرصة اشتغال الجيش بالأسرى والغنائم وخرجت بهما من باب المدينة . فصاحت فلورندا في دهش :

- ـ إلى أين يا حبيبي.
- إلى الخيام التي ضربناها بعيداً عن المدينة.
  - ـ ولم هذا؟ ألمُّ تأت لفتح قرطبة!
    - ـ فتحتها. .

#### فضحكت وقالت:

- ـ فتحتها وتفر من شرف فتحها؟
- ـ فر من الشرف يتبعك الشرف!

- ـ وحق المسيح أن أمرك لعجيب يا أسامة ا
  - ـ لو عرفت ما أعرف ما تعجبت.
  - فهزت فلورندا رأسها في يأس وقالت:
- \_ إفعل ما تشاء يا حبيبي، ولكن القائد لن يترك الفتى الذى فتح له المدينة يفر من بين يديه دون أن يجزل له العطاء، أو يرفع منزلته بين القواد.
  - ـ دعى هذا الحديث يا فلورندا، فإن مما يهين الشجاعة أن تؤجر.
  - وبعد أن قضى المغيث بعض شؤون القيادة اتجه إلى مالك الجرهمي، وقال:
    - ـ أين الفتى الملثم الذي فتح الباب للجيش؟
      - ـ بعثت أطلبه في كل مكان فلم أجده .
        - \_ أبحث عنه ثانية .
    - ـ بحثت عنه ثانية وثالثة . . وأغلب الظن أنه لحق بجيش طارق بطليطلة .

ومرت أيام رأت فيها فلورندا أن من الخير لها أن تخبر المغيث بمكان أسامة، لأنها أقنعت نفسها بأنه سيكون لها بعلاً، وهي تحب أن يكون زوجها رفيع المكانة ملحوظ المنزلة. ورأت أنها لودلت المغيث على مخبئه لأعلى ذكره وجعله من كبار قواده، فتسللت من خيمتها ذات صباح وقصدت إلى قصر القائد، فلما مثلت أمامه قالت: «إني أعرف يا سيدى مكان الفارس الملثم». فألقى المغيث قلماً كان في يده وقال في دهشة وعجب:

- ـ أين هو يا فتاة؟ أخبريني وأسرعي.
- ليركب معى سيدى القائد لأدله على مكانه.

وصاح المغيث بعبيده، فأعدوا جواده، وسار مع الفتاة حتى بلغ الخيمة، فهمست في أذنه: «إنه هنا في هذه الخيمة» فأمرها أن تبتعد قليلاً ودخل في هدوء وسكون. ويا لدهشته، ويا لذهوله، حينما رأى فتاة رائعة الحسن فاتنة الطلعة، ولكنه ما كاد يحقق فيها النظر حتى صاح:

- عائشة؟ <u>|</u>

فالتفتت عائشة وقد بهرتها المفاجأة وقالت:

ـ نعم عائشة يا مغيث.

- ـ من جاء بك هنا؟
  - \_ جئت بنفسى .
    - ولم جثت؟
      - \_ لأراك.
- ـ وأين الفارس الملثم؟

فأسرعت تشير إلى ثياب أخيها في شمم مصطنع وتقول متحدية:

- ـ هذا هو الفارس الملثم!
- كنت تتنكرين بهذه الثياب يا عائشة؟ أنت والله أشجع من حمل سيفاً أو صال برمح. أنت والله الشرف الخالد لنساء العرب جميعاً. أنت التى نزلت إلى الموت بقدميها لتفتح باباً كان فتحه للعرب فتحاً مبيناً.

ثم انكب عليها عناقاً وتقبيلاً. ودخلت فلورندا وهما في نشوة الحب وغشية الغرام فصاحت في رعب:

\_ يا مريم العدراء أدركيني! ماذا أرى؟

فأفاق العاشقان، والتفت إليها المغيث قائلاً:

ـ هذه خطيبتي يا فتاة.

فأسرعت تقول في غضب وخبال:

ـ لا إنه خطيبي أنا!

فقالت عائشة:

ـ لا تجزعي يا فلورندا فلست أول من خابت آماله في الغرام.

وجذب المغيث عائشة إليه ثانية، وهو يردد:

ـ سنتزوج الليلة. سنتزوج الليلة.

ِ فلم تطق فلورندا صبراً، وخرجت باكية تتعثر خطواتها بين الحسرة واليأس، وتضرب كفاً بكف وهي تولول وتصيح:

ـ ضاعت بلادي ا وضاع حبي ا



مرج الوليين

## نصح وعناد

قصر راسخ القواعد، شامخ الذرا، رسا أصله فوق شرف عال من الأرض، وارتفعت قبابه في الجو كأنها تطلب شيئاً في السماء. وقد موهت بالنضار، وسطع عليها الأصيل، فأرسلت شعاعاً كان أجمل من الأصيل، وأبهى من خالص النضار. وامتدت حول القصر البساتين الفيح تجرى بها الجداول بطيئة متعثرة، كأنها تخشى أن تلتقى بنهر بردى فيلتقمها زخاره الخضم، ويدور بها كالمذعور فيقتحم كل دار وينفذ من كل حائط. ورفت بها الأزهار راثعة الألوان، مسكية الشذا، وقد عبث بها النسيم فراحت تختبىء في أكمامها كأنها الغيد الحسان خافت خائنة الأعين، وفضول العاشقين. وماست أشجار الحور كأنما شجاها تغريب الطير فوقها، فأخذت تسارق الأنغام، وتساير رئين الإيقاع.

ذلك مشهد يجب أن يُرى حتى يُعرف، ويجب أن تراه عين فنان لتدرك بعض ما به من جمال وروعة. أما القلم، وأما اللسان، فأعجز من أن يصلا فيه إلى صورة، أو شبه صورة، تقربها العيون، أو تطمئن لها النفوس. يقولون إن اللغة أداة البيان، ويقولون إن اللغة بريد العقول، فهل هي أداة البيان حقاً؟ وهل هي بريد صادق يحمل ما في نفسك إلى نفس غيرك؟ إن من ضروب الأحاسيس ما يدق عن متناول اللسان، ويستعصى على سنان القلم. وإن من الصور الغريبة الألوان الغريبة التركيب، ما يعجز الوصف، ويخرس البيان. ولن يملك المرء إذا رآها إلا أن يصيح: هذا باهرا هذا جيل! هذا فاتن! وكأنه يريد أن يقول شيئاً آخر فلا يستطيع. وستبقى الإنسانية هكذا عجاء حتى توفق إلى وضع كلهات جديدة تترجم عن كل ما تراه العين، ويجيش به الوجدان. ويكفى أن أقول إن هذا

المنظر كان بربوة الوادى بالجانب الغربى من دمشق، وإن هذه الربوة، تزدان بأبدع ما طرزته يد القدرة على هذه الأرض من حلل، وإنها إلى جنة الخلد أشبه بالمطلع إلى القصيدة، أو بالمقدمة إلى الكتاب، وهى التى حينما رآها عمر بن الخطاب عند قدومه إلى الشام قرأ قوله تعالى: ﴿ كم تركوا من جنات وعيون، وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوماً آخرين﴾.

هذه هى ربوة دمشق، وهذا هو قصر الوليد بن يزيد، وكان يسمى قصر «حبّابة»، بناه يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموى لجاريته «حبابة» وأنفق فيه كثيراً من كنوز الدولة، وقام على بنائه وزخرفه كبار مهندسى الروم، فجاء صورة للفن الراثع ومظهراً لفخامة الملك، وصولة السلطان.

وفى أحد أيام شوال من سنة ثلاث وعشرين ومائة، جلس ببعض أبهاء هذا القصر يزيد بن الوليد، ويزيد بن عنبسة، ومحمد بن شهاب الزهرى، ويزيد السلمى، وقد طال بهم الإطراق، ودلت أسارير وجوههم على ما تنطوى عليه أنفسهم من أمر عظيم، وهم دفين. وبعد لأى رفع الزهرى رأسه، وكان من كبار المحدثين، وأعلام التابعين، عظيم المنزلة في الدولة لعلمه وورعه، وقال:

- لست أدرى لم بعثنا الخليفة هشام إلى هذا الرجل، وهو يعلم أن انتقال جبل وقاسيون» من مكانه أهون وأيسر في إدراك العقول من هدايته و زحزحته عما هو فيه من عبث؟ لقد حدثته مراراً، وسقت إليه كثيراً من أقوال الرسول الكريم، ووعظته فأطلت الوعظ، فما كان يزيده كل هذا إلا تمادياً، حتى كأنني كنت أغريه بلومي، وأثير فيه شيطان الغرور بمواعظي، ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ﴾. صدق الله العظيم. فرفع إليه يزيد بن الوليد بصره، وقد نم وجهه عن ضجر واشمئز از، وقال:

- إن الأمر يا أبا بكر لو اقتصر على فتى سادر لهان وقلّت نوازله، وخفّت أوزاره، ولكنه أمر أسرة كريمة المنبت فى الجاهلية والإسلام، وشأن دولة تحمل أعباء الخلافة، وتحمى صخرة الدين أن تنهار، بعد أن بلالت جهود وعقول فى إرسائها، وخطمت سيوف فى توطيد أركانها. والشيخ يرى ما تنهض به دولة بنى أمية كل يوم من أعباء، وما تشهد من عزائم. فجيوشها لا تكاد تقفل من العراق وخرسان، حتى تسير إلى أرمينية وأرض الروم،

فهى أبداً صائفة شاتية. وسيوفها لا تكاد تقر فى أغمادها، حتى تُستّل من جديد، ولا تكاد تجف دماؤها من قهر خارجى، حتى ينبع لها خارجى من أقاصى الأرض، كأن الأرض أجدبت من كل نبات إلا من هؤلاء المناكيد. وإذا أسكتنا زئير أهل خراسان، أطلت علينا ثورة فى المدينة، ومدت رأسها فتنة بالعراق. فإذا لم تكن أزِمّة الدولة فى يد جريئة عزرة، ولم يصرّف شئونها رجل داهية باقعة لم تستعبده الدنيا، ضاعت الدولة بدداً، وكانت حرضاً. وهذا الوليد بن يزيد الذى بعثنا اليوم هشام لنصحه ودعوته إلى الكف عن لهوه، لو كان فتى من فتيان بنى أمية لا يرتبط بالخلافة، ولا يتصل بسياسة الحكم بسبب، لمودنا عنه وجوهنا آسفين محزونين، ولقلنا شاب أطغاه المال والشباب والحسب، فراح ينتهب للدات الحياة، وإن له لغاية هو مدركها، وأجلاً هو موفّيه، ولحظة ندم يهم أن يعتصم فيها بالتوبة فلا تنفعه التوبة. ولكن يأبى القدر إلا أن يكون الوليد هذا ولى عهد الخلافة، وتأبى الأيام السود إلا أن تعده ليجلس حيث كان يجلس عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز. ويا ويل الخلافة، ويا ويل الإسلام إذا ألقيت مقاليد الحكم فى يد هذا الرجل! وإننا إذا جئنا اليوم لنكفه عن شهواته، أو لنصلح من نفسه -إن كان ذلك الإصلاح مستطاعاً - فإنما إلى صون الخلافة نقصد، وحماية الملك نريد. فتحرك يزيد بن عنبسة فى قلق المغيظ المحنق، وقد كان قبل ذلك يعتمد برأسه على قائم سيغه حزيناً واجماً، وقال:

- إن الله يريد لهذا الملك أمراً هو قاضيه، فإننا ما كدنا نبتهج بموت أبيه يزيد بن عبد الملك، وقيام خلافة هشام بعده، حتى دهمتنا المقادير فحتّمت علينا أن يكون هذا الفتى ولى عهد هشام. لقد كان يزيد مسرفاً على نفسه، قسّم أيامه وأمواله بين سلاّمة القس المغنية، وحبابة اللّعوب، وبنى لحبابه هذا القصر الشامخ الذى نجلس فيه اليوم، وأنفق عليه من الأموال ما كان يكفى لغز و الصين، وكل ما وراء البحر الأخضر من ممالك. ولكنا نحمد الله على أن عهده لم يطل، وأن هلاكه كان وشيكاً، وكثيراً ما يكون الموت علاجاً إذا أعضل الداء، وعز الدواء. كانت خلافته أربع سنين كادت تهوى فيها الدولة إلى الحضيض، لولا قوة فيها كامنة من عزمات صلاب وطدت أساسها من عهد قديم. وكأنه أراد أن يصل حباله بحبال ابنه فلم يمت حتى عهد بالخلافة بعده إلى هشام، ثم من بعد هشام إلى هذا الفتى. وإن أخشى ما نخشاه بعد أن أعاد هشام إلى الخلافة عظمتها، وغرس فى القلوب الرهبة منها، وأقام عمودها، وحرص على جمع الأموال لسد مفاقرها، أن يأتى بعده هذا الوليد فيمحو آثارها، ويبدد قوتها، ويمكّن منها أعداءها القاعدين لها كل

مرصد، والمتربصين لها الدوائر، والمتحرقين إلى فرصة يمزقونها فيها أشلاء، ويأتون على بنيانها من القواعد. وليس لدينا من الرجال اليوم ما كان لنا والدولة في عنفوانها، والملك في قوة اكتماله. فليس لنا مثل مسلم بن عقبة، وليس لنا مثل الحجاج بن يوسف، وليس لنا مثل قرة بن شريك. فإذا وقعت الواقعة، وحلّت الفادحة، وتركت الدولة في أيلٍ خائرة لم تجد بين الدافعين عنها إلا بناناً مخضباً، ومعصماً أدماه السوار. وويل لدولة تحميها النساء! فأسرع الزهري يقول:

\_لقد حاول يزيد بن عبد الملك أن يخلع هشاماً من ولاية العهد، وأن يقدم ابنه عليه لولا أن أدركه الموت من حيث لم يكن يتوقع. ولو أنه فعل لكان للمسلمين اليوم حال غير تلك الحال. وهنا اتّجه يزيد بن عنبسة إلى السلمى وقال:

\_ مالك لا تنازعنا الحديث أبا مساحق؟ إن أكبر الظن أن كلامنا يثقل عليك، فلقد رأيت سحابة غيظ تركد على وجهك منذ دخولنا. ولعلك لم تكن تتوقع أن يزور صاحبك اليوم قوم غلاظ شداد يصارحونه القول، ويدعونه في عنف إلى تقوى الله ومخالفة نفسه. فقال الزهرى:

- إن السلمى كان معلم الوليد ونصيحه، وكان الأجدر به، وقد قضى فى الإشراف على تهذيبه سنوات، أن يقوم قناته، وأن يصرف عنه شياطين الفتنة، فإنه لو فعل لأغنانا اليوم عن لقاء هذا الفتى وجبهه بما يكره. ووالله لولا أن ألح على الحقيقة وألحف فى وجوب القيام بنصحه، ما نقلت إلى داره قدماً. فقال يزيد بن الوليد:

- ومن لهذا الأمرسواك يا ابن شهاب وأنت اليوم مناطهذه الأمة في أمور دينها؟ ولقد كان عمر بن عبد العزيز ناصحاً للمسلمين حين كتب إلى عمّاله في الآفاق يدعوهم إلى الأخذ بآرائك في الدين، ويقول لهم: إنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية من ابن شهاب. فمد الزهري يده إلى يزيد كالمتوسل إليه أن يكف عن هذا المديح ثم قال:

- أرسل إلى الخليفة إبراهيم المخزومي بعد أن انفتلت من صلاة الغداة فقال: إن أميرا لمؤمنين يدعوك إليه الساعة. فذهبت معه على تثاقل وكره، فلما حضرت مجلسه أقبل على كاسف النفس حزيناً، وكان ولداه مسلمة والعباس واقفين في خدمته، ثم قال: اقرب منى قليلاً أبا بكر. فقربت وسادتي من وسادته، فاتجه إلى وقال: إنى نظرت يا ابن شهاب في أمرى وأمر هذا الملك الذي أسوسه، والأمة التي أرعاها، فرأيت أني أسير إلى الفناء

وثباً، وأعدو نحو الموت عدواً، فإن هذه الذبحة ما زالت تعتادني بين الحين والحين، وقد استطعت حتى الساعة أن أنجو منها بذلك الدواء الذي أتجرعه، ولكن نو باتها أخذت تتقارب وتطول، وأخشى أن أكون ماثتاً بعد أيام أو أشهر. وقد بذلت كل ما في قدرة رجل مثلى لإنهاض الدولة وتمكين سلطانها، ولو كنت أعلم أن الذي يلى هذا الأمر من بعدى رجل حمَّال للأعباء، شديد على اللزُّواء، كامل الرجولة، طاهـ النفس، نقى الجيب، يخاف ربه، ويخافه عدوه، لهان على الأمر واستقبلت الموت سعيداً رضيّاً. ولكن الخلافة ستنتقل إلى ابن أخي الوليد، وهو \_كما علمت وعلم أهل الحضر والمدر \_قد نسى نفسه، ونسى حسبه، وانصرف إلى جلساء السوء. فماذا يكون من أمر هذه الأمة إذا وليها هذا الفتي؟ وماذا يكون من أمر أطراف الدولة، والثورات فيها لا تنطفيء نيرانها، ولا يركد قتامها؟ وماذا يكون من أمر ملك بقى إلى اليوم أكثر من ثمانين عاماً تؤثَّله جبابرة الأمويين بآرائهم وسيوفهم؟ لن يبقى من ذلك شيء وستتمزق فلول بنبي أمية في البـلاد حيارى مطاردين، يحسدون رعاة الإبل في الصحاري الجرد على ما هم فيه من رخاء ونعمة. لقد بذلت كل ما في وسع بشر لإصلاح هذا الرجل، فلم ألق نجحاً. وكان من آخر أمرى أن وليته الحج بالناس لأصلح من سيرته وأغريه بتقوى الله إغراء، فكان منه ما علمت وعلم الناس. والآن وقد ضاقت بي الحيلة، أدعوك لتذهب إليه أنت ويزيد بن الوليد وابن عنبسة، لتبصّروه بما يجب عليه إزاء الله، وإزاء الخلافة، وإزاء نفسه، ولتخبروه بأن صلاحه لن يكون له وحده بل لهذه الأمة التي نخشي أن تذهب ضياعـاً، وتصبح نهبـاً مقسماً. هذا يا أبا بكر آخر سهم في كنانتي، فإن أجاب وأطاع هدأت نفسي، وإلا فلُّله أمر هو فاعله . اذهب الآن مباركاً موفقاً ، وقد أمرت يزيد بن الوليدوابن عنبسة أن ينتظراك لدى الباب.

وكان طول الحديث قد أجهد الزهرى فأخذ يرسل أنفاساً قصاراً متلاحقة، ثم قال وهو ينظر إلى السلمى:

وهكذا جئنا أبا مساحق لنروّض هذا المهر الحرون، حتى يسلس قياده، وإنى أرى في ملامحك ما يدل على الاستنكار والمخالفة، فهل لديك من شيء يقال؟

لقد أطلتم الحديث، وسلكتم فيه فنوناً، ولكنكم اتجتهم اتجاهاً واحداً، ونظرتم إلى الرجل من ناحية واحدة، فصورتموه كما شاءت نفوسكم لاهياً مرحاً تسلّب من صفات

الرجولة، وقطِّع كل صلة بينه وبين الخلق الكريم، وهذا تصوير مائن أيها البررة الأتقياء. إنى خالطت الوليد منذ كان غلاماً في الحادية عشرة، وهو الآن يجاوز الثلاثين، خالطته خلاط معاشرة واختبار، وسبرت غور نفسه، وعرفت ظاهر أمره وباطنه، فرأيت أنه سر آباثه جميعاً، ففيه دهاء مروان بن الحكم وشغفه بالانتقام، وفيه تيه عبد الملك وكبرياؤه وصدق عزيمته، وفيه عناد أبيه وضعف نفسه. ثم إن نبه عرقاً من أخواله بني هاشم أمدَّه بالبلاغة وإجادة الشعر، وذلِّل له سبيل التمكن من اللغة ومعرفة الأخبار. إنه ابن آبائه حقًّا، ورثهم في الجاه والمال والخلافة ، كما ورثهم في الجبلة والخلق ، وفيما يزين وفيما يشين، إنه حقيبة من وراثات مختلفة متباينة: فيها الخير وفيها الشر، وفيها ما يسوء وفيهـا ما يسـر. وأشهد إنى ما رأيته يقرأ القرآن أو يدرس أحاديث النبي الكريم إلا متطهراً متطيباً جالساً على ركبتيه في خشوع ورهبة. وأشهدانه طالما حدثني عن نفسه وما ينساق إليه من هفوات الشباب، والدموع تنهمر من عينيه، والحزن يملأ جوانب نفسه. وكثيراً ما كان يقول وهو في تلك الحال: وماذا أفعل وقد خلقت ريشة في مهب الأهواء، وقصبة جوفاء في بحر ماثج بالفتنة والإغراء؟ ثم يرفع راسه إلى السماء في رعب وضراعة وهو يردّد: اللهم إنك إنما سُميّت الغفور لأنك تغفر لمثلى. وسمعته مرة وقد اجتمع بفتية من بني أمية وهو يقول لهم: يا بني أمية، إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، ويثور ثورة الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء رقية الشيطان. إنى لأقول ذلك فيه على أنه أحب إلىّ من كل لذة، وأشهى إلىّ من الماء البارد إلى ذي الغلة، ولكن الحق أحق أن يقال.

# فأسرع ابن عنبسة يقول:

- أخشى يا أبا مساحق إذا طال بنا المجلس أن تزعم أن صاحبك من الملائكة الأطهار.

- لا يا ابن أخى إنه ليس من الملائكة الأطهار، إنه قد يكون أحياناً عبد نفسه إذا جمعت به أرخى لها العنان وتركها تسير به إلى حيث تريد. ولكنى أقول إنه رجل له جانبان؛ جانب للخير يظهر فيه نبله وكرم عنصره وطهارة عرقه، وجانب للشر يرحل فيه العقل، وتنحل العزيمة، ويختفى الوليد الشريف الكريم، ويأتى الوليد الظريف المرح. وربحا كان فى انقياده إلين وازع نفسه لا يزيد عن أمثاله من الفتيان الذين خلقوا على غرار

فطرته، ولكن الوليد أضاف إلى ما فيه من ضعف العزيمة ما طبع عليه من العناد والتحدى والتباهى بازدراء آراء الناس، وعدم المبالاة بلوم اللاثمين. فلم يُراء كما يراءون، ولم يخف الرقباء كما يخافون، بل قال ما يقول في علانية وسخرية، وكشف ذات نفسه لأعدائه وأصدقائه في غير خوف أو حدر. ومما أكثر فيه القالة شغف الناس بالأقاصيص وغرائب الأخبار، فهم إذا نقل إليهم كاذب أنه شرب كأساً لم يرقهم أن ينقلوا الخبر كما هو. وأى طرافة في أن يشرب شاب كأساً محرّمة بعد أن فسد الزمان؟ فراحوا يقولون إنه شرب باطيتين حتى انتفخ بطنه. وهنا ابتدره ابن عنبسة فقال:

- إن الناس لا ينقلون إلا ما يسمعون من غلمان القصر وجواريه. وقد بلغنى أنه اصطنع بركة في هذا القصر، وملأها خمراً، وأنه إذا استخفه الطرب القي فيها نفسه وأخذ يكرع، حتى يبين النقص في أطرافها.

- هذا اختلاق ماثن، وإفك كاذب. فالوليد أبغض الناس للقذر، أو ما فيه احتمال القذر، وهو لحرصه على النظافة لا يشرب من إناء شرب منه غيره. ثم كيف يستساغ فى العقل أن يشرب من البركة حتى يظهر النقص فيها؟ إنه لو فعل لكان اليوم من الهالكين، واسترحنا من الجدل في شأنه. وهذه الفرية البلقاء لا تقل في بشاعة كذبها عمّا يتناقله الناس من أنه أراد يوماً أن يتفاءل، ففتح المصحف، فكانت أول آية تقع تحت عينيه قوله تعالى: ﴿ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد﴾. فقد قالوا إنه غضب عند ذلك وعربد ومزّق المصحف وقال:

أتوعد كل جبّار عنيد؟ فها أنا ذاك جبّارٌ عنيدُ! إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقنى الوليد

ويكفى لتفنيد هذا الهراء أنى أعلم وأنكم تعلمون أن العرب على ولوعها بالتفاؤل، لا تتفاءل بالمصاحف، ولا بما يدوّن فى الكتب، فإن ذلك لم يكن من عاداتها منذ خلق الله المصحراء والجمل.

وأكبر الظن عندى أن هناك ثلاث طوائف تعمل على الكيد لبنى أمية كلهم لا للوليد وحده، وأنها تبذل الجهد ناشطة لإسقاط الدولة ومحو آثارها. وهذه الطوائف هي طائفة الناقمين من غير العرب بعد أن أذلهم بنو أمية، وقضوا على عزمهم ومجدهم، وأنزلوهم

بدار الهوان والاتعاس. وطائفة بنى العباس الذين يدعون «لمحمد بن على» والذين ربضوا بخراسان متربصين، يتحينون الفرصة للوثبة، وينشرون جواسيسهم وعمالهم فى البلاد ليبثوا فى الناس كراهية الخلافة ورجال الدولة، ويذيعوا عنهم خروجهم على الدين واحتجابهم الأموال وتبديدها فى اللهو والنعيم. وهناك شيعة على بن أبى طالب، الذين يجتذبون الناس بزهدهم، ويستدرون عطفهم بما أوقع بهم بنو أمية من القتل والتشريد، هؤلاء جميعاً يعملون كادحين لإسقاط عرش الأمويين. وقد وجدوا فى الوليد منبعاً فياضاً لإشاعة الأكاذيب، وابتداع الأخاليق، وراحوا يهولون فى كل ما يبدو منه من لهو. فإذا لم يصدر عنه شىء رسم خيالهم أبشع الصور، ولفّق لهم أسوأ الأحاديث. وهنا التفت إليه الزهرى وقال:

ـ عجيب أمرك يا ابن مساحق، تعترف بعبث صاحبك ثم تدفع عنه، وحينما ترى أن حجتك لا تنهض بجناح، تحاول أن تنقل الأمر من الوليد إلى بنى أمية عامة، ثم إلى ما يحيط بهم من أحداث وأعداء.

ـ لا يا أبا بكر إننى إنما أنكر على الناس تعصبهم عليه ، وتألبهم للكيد له ، وأخشى أن يكون من أسباب ذلك أنه ولى العهد ، وأنه يسد الطريق على أبناء هشام . ولعله لو تخلى عن هذه الولاية لارتدت عنه سهامهم ، ولعاش كما يعيش غيره ، ولسكتت عنه ألسن السوء .

وبينما هم فى الحديث إذ بدت لهم من النّآفذة، عن بعد، جماعة من الفرسان، تثب الكلاب من حولهم ومن خلفهم، وقد سار فى المقدمة فارس معتدل القامة، كانه عامل الرمح، وهو يعبث بسوطه فى الهواء. فقال السلمى: هذا هو الوليد ومعه فتيانه، وقد قدموا من الصيد، وسيكونون بينا بعد قليل.

فتمكن الزهرى فى مجلسه، وتمتم بكلمات ربما كانت تسبيحاً، وربما كانت استنكاراً. وومضت عينا ابن عنبسة بالشر، وتنحنح يزيد بن الوليدوقال فى حزن وأسى:

ـ وهكذا تدور حياة هذا الشاب بين مرح ولهو وغناء وطرب! يا لضيعة بني أمية!

ويصل الوليد إلى القصر، ومعه من ندمائه كاتبه عياض بن مسلم، وابـن سهيل، والمنذر بن أبى عمر، وعبد الصمد بن عبد الأعلى، فيسرع إليه غلامه رستم الفارسى،

وخادمه سبرة، فيخبرانه بكل ما دار بين القوم من أحاديث، فيعبس وجهه قليلاً، ثم ينبسط عن ابتسامة ماكرة، فيها عناد، وفيها تشف، وفيها انتقام وعبث. ثم يقول: أبعثهم إلى مشام لينصحوني أم يمهدوا السبيل إلى خلعى من ولاية العهد وتولية ابنه مسلمة؟ والله لن خلع ما وضعه الله في عنقى أو أموت دونه! يقولون إنى لاه عابث، ساريهم يا سبرة كيف عبث بهم، وكيف ألهو بأشياخهم، وساريهم أنى لا أبالي بما يذيعون عنى من كذب بهتان. ادع عمر الوادى وأبا كامل، وادع جميع المغنين، فسوف يعرفون اليوم من هو لوليد بن يزيد؟ وانطلق سبرة يطيع أمر مولاه، وما هي إلا لحظات حتى سمع رئين لعيدان، ونقر الدفوف، وأقبل المغنون ومشى أمامهم الوليد نحو زوّاره. فلما دخل عليهم ان أبو كامل يغنى:

عللانی واسقیانی من شراب أصفهانی من شراب الهرمُزان من شراب الشیخ کسری أو شراب الهرمُزان إن بالسكاس لمسكا أو بكفّی من سقانی إنما السكاس ربیع یتعاطی بالبنان

وكانت القيان تدق بالكفوف والدفوف، ويمشين في خفة ومرح، كأنهن الحمائم في رفيفاً. ثم اتجه الوليد إلى عمر الوادى صائحاً: يا جامع لذتى ومحيى طربى، غننى من عنيف الرمل بالبنصر، فانطلق يغنى:

أصدع نجى الهموم بالطرب واستقبل العيش في غضارته من قهوة زانها تقادمها أشهى إلى الشرب يوم جلوتها فقد تجلت ورق جوهرها فهى بغير المزاج من شرر فسى فتية من بنى أمية أها ما في الدورى مثلهم ، ولا بهم

وأنعَم على الدهر بابنة العنب لا تقف منه آثار معتقب فهى عجوز تعلوعلى الحقب من الفتاة الكريمة النسب حتى تبلّت في منظر عجب وهى لدى المزج سائل الذهب لل المجد والمأثرات والحسب مثلى، ولا منتم لمثل أبي

وما كاد ينتهى من غنائه حتى هجم عليه الوليد، وأخذ يقبّله ويخلع من عقود الجوهر نى يتحلّى بها ويضعها في عنقه. وهنا لم يطق الزهرى الصبر، فهم بالوقوف ودعا صاحبيه إلى الخروج، ولكن يزيد بن الوليد اجتذبه من كمه وهو يقول: إننا لا نستطيع أن نغادر القصر من غير أن نقضى حاجة هشام، فإنك تعرف ثورة غضبه على من يتهاون فى تأدية ما يطلبه منه. ولمح الوليد ما يدور بين القوم فصرف المغنين، ثم أقبل على الزهرى فى أدب وخشوع وكثير من الوقار، كأن لم يكن شىء، وكأن ما ملأ البهو من لهو وطرب منذ لحظة لم يكن منه شىء. أقبل على الزهرى فحيّاه ورحب به، ثم نظر إلى يزيد بن الوليد وإلى ابن عنبسة نظرة صلف، أتبعها بتحية، فيها تيه، وفيها عتراز، ثم أخذ يسأل الزهرى عن مسائل فى الحديث وغريب اللغة والقرآن، والقوم فى دهش جارف ملك عليهم ألسنتهم، وأذهل عقولهم. فلما هدأت نفس الزهرى قال:

- إننا جئنا إليك يا بنى من قبل الخليفة لنسدى إليك النصح، وندعوك إلى ترك ما أنت فيه من لهو يقضى على المروءة، ويعبث بالشرف. وقد ضاق الخليفة ذرعاً بما يسمعه عنك، وما ينقل إليه من أمرك. ثم إنه الآن، وقد تقدّمت به السن، يخشى أن يترك الخلافة في يد من لا يصونها أو يستطيع النفح دونها. وهؤلاء المسوّدة - كما يسمونهم - أو دعاة بنى العباس، قد ظهروا بخراسان، وأصبح لهم عديد وعدة، وأشياع وأنصار. فإذا لم يحم الخلافة رأى نافذ، وعزم باطش، ضاع الملك الذى أثلتموه، ولاقى بنو أمية من أعدائهم شر ما يلاقى الذليل المقهور. فالخليفة ينذرك ويدعوك إلى التوبة، ونبذ ما أنت فيه، ويطلب إليك أن تسرّح ندماءك وأصفياءك، وأن تبتدىء حياة جديدة كلها جد وصلاح، وابتعاد عن الدنيا، واهتمام بشئون الدولة حتى تكون أهلاً لولاية العهد.

كان الوليد ينصت عابساً مفكراً يعبث بأصابعه في شعرات لحيته، وما كاد ينتهى الزهرى حتى أرسل قهقهة طويلة اهتزت لها جوانح صدره، ثم نظر إلى القوم وقال:

- الأجل ذلك جئتم؟ ومن أجل هذا أتعبتم دوّابكم حتى بلغتم قصرى؟ لقد سخر منكم هشام وغرّر بكم. إن ما يجرى في قصرى من اللهو العفيف لا يزيد عما يجرى في قصور فتيان بنى أمية. ثم التفت إلى ابن عنبسة ويزيد وقال: وعما يجرى في دار ابن عنبسة وفي قصر يزيد، وإن أبناء هشام أنفسهم يتمتعون بالحياة طولاً وعرضاً وعمقاً، ولكن هشاماً يريد شيئاً آخر، يريد أن يسخركم من حيث لا تشعرون في مأرب هو أقصى أمانية ومنتهى آماله، يريد أن يهدم هذا السد الذي يحول بين ابنه مسلمة والخلافة، يريد أن يخلع عني ولاية العهد بعد أن أقسم عليها أمام أبى أغلظ الأيمان، وأعطى أوثق العهود، ليقدمها إلى «أبي شاكر» هدية غالية ثمينة تبقى في أولاده

وأحفاده أبد الدهر. ولم ير للوصول إلى ذلك من سبيل إلا أن يثلب عرضى، ويكثر في قالة السوء، ويبعث حولى جواسيسه وعيونه ليجعلوا من الفارة جملاً، ومن بيت النملة قصراً، وليملئوا الدنيا بأخبار زندقتى، حتى لقد أصبحت حديث السمّار، ومثلاً شروداً في اللهو وحب الطرب. وإنى أسخر منه ومن أعوانه، وأزيد في نكايته بإصرارى على ما أحب، وتمسكى بما يكره. ثم إنه أراد أن يخطو خطوته الأخيرة فبعثك يا ابن شهاب، وأنت من أنت في رأى العامة والخاصة علماً وديناً ونسكاً، ليستشهد بك لدى الناس إذا خلعنى، وليقول لهم لقد صبرت عليه كثيراً فلم يزدجر، ونصحت له كثيراً فلم يرعو، وهذا الزهرى على ما أقول شهيد. لقد حرمنى العطاء منذ عدت من الحج، وضيّق على وعلى ندماثى، ولكنى لم أبال به، ولم آبه له، وإن لى من ميراث أبى ومن أموال أخوالى ما يزيد عن حاجتى، وإن في نفسي يقيناً لا يزعزعه إرهاب من ميراث أبى ومن أموال أخوالى ما يزيد عن حاجتى، وإن في نفسي بقيناً لا يزعزعه أوأن من ميراث أبى ومن أموال أخوالى ما يزيد عن حاجتى، وإن في نفسي بقيناً وف بنى أمية جميعاً، وأن الأموى الفتى. وسوف أثيب أصدقائي أجزل الثواب، وأذيق أعدائي مرّ العداب. فلقد أعددت في سرداب القصر ماثة قيد من حديد كتبت على كل قيد اسم صاحبه. ثم التفت إلى ثلاثتهم في سرداب القصر ماثة قيد من حديد كتبت على كل قيد اسم صاحبه. ثم التفت إلى ثلاثتهم وقال: وأكبر ظنى أن أسماءكم بين ما كتب من أسماء، وسوف يقول الناس إن الوليد لم يكن غراً وقال: وأكبر ظنى أن أسماءكم بين ما كتب من أسماء، وسوف يقول الناس إن الوليد لم يكن غراً

أنا ابن أبى العاصى وعثمان والدى أنسا ابسن عظيم القسريتين وعزها نبى الهدى خالى، ومسن يك خاله

ومسروان جدى ذو الفعّال وعامر ثقيف وفهس والعصاة الأكابر نسى الهسدى يقهس به من يفاخر

ثم وقف ومد يده إلى الزهرى وهو يقول: إذا لقيت هشاماً فقل له عنى:

جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن ولو كنت ذا حزم لهدّمت ما تبنى فيا ويحهم إن مت من شر ما تجنى! ألا ليت أنا، حين «يا ليت» لا تغنى كفرت يداً من منعم لو شكرتها رأيتك تبنى جاهداً فى قطيعتى أراك على الباقين تجنى ضغينة كأنى بهم يوماً وأكثر قولهم

ثم ترك البهو فسار خلفه غلاماه وترك القوم مشدوهين حائرين، فأخذ الزهرى يجمع ثيابه ويتهيأ للخروج، وهو يقول: صدق رسول الله: إن لكل دين خلقاً، وإن خلق الإسلام الحياء.

# رشد *وغي* ّ

كان الوليد من أصبح الناس وجهاً، وأشدهم قوة، وأرقهم طبعاً، وأظرفهم حديثاً. وكان فارعاً متين البناء يكاد يتفجّر منه ماء الشباب، وكان أعظم ما يجتذب إليه النظر عيناه السوداوان الواسعتان اللتان يلتمع منهما وميض وهاج، فيه القوة والعزيمة والشراسة، ثم لا يكاد يظهر هذا الوميض حتى يختفى وتأخذ مكانه نظرات ذابلة ناعسة ذاهلة، فيها شعر، وفيها خيال، وفيها ما يشبه الذهول. وكان يلبس حلة خضراء من الحرير الدبيقى فوقها جبة بيضاء طرزت حواشيها بالذهب وتغطى رأسه عمامة من الخز الأحمر حلّيت أطرافها بالدر الثمين، ويتقلّد عقوداً من نفيس الجواهر المتلألئة الباهرة الألوان. وكان يغير هذه العقود في اليوم مراراً كما يغير حلله وأثوابه.

قصد الوليد بعد أن ترك من جاءوا لنصحه إلى حجرة فسيحة كان بها جماعة من ندمائه وإخوانه، وكان بينهم أشعب بن جبير مضحكه ومندره ومسليه. وكان أشعب آية زمانه في سرعة البديهة، وتوقد الذكاء، وحسن الحيلة، وإجادة النادرة، وإثارة الضحك من غريب ما يقول وعجيب ما يفعل.

وكان لا يحب أن يزاحمه أحد فى فنونه وألاعيبه. فقد زعموا أن رجلاً بالمدينة حاول أن يسلك مسلكه، وأخذ يحاكيه فى مذهبه ونوادره، حتى استطابه الناس وأعجبوا به، وعلم أشعب بخبره فرقبه حتى عرف أنه يختلف إلى مجلس لبعض فتيان قريش يحادثهم ويضحكهم، فسار إليه ثم قال له: بلغنى أنك قد نحوت نحوى، وشغلت عنى من كان يألفنى، فإن كنت مثلى فافعل كما أفعل. ثم غضن من وجهه وعرضه وشنّجه حتى صار عرضه أكثر من طوله، وصار فى هيئة لم

يعرفه بها أحد. ثم أرسل وجهه وقال: ثم أفعل هكذا، وطوّل وجهه حتى كاد ذقنه يتجاوز صدره، وصار كأنه وجه الناظر في سيف لامع. ثم نزع ثيابه وتحادب فصار في ظهره حدبة كسنام البعير، وأصبح طوله مقدار شبر أو أكثر. ثم قام فتمدد حتى صار أطول ما يكون من الرجال. فضحك القوم حتى أغمى عليهم، وبهت الرجل فما تكلم بنادرة، ولا زاد على أن يقول: يا أبا العلاء على الله عهد ألا أعاود ما تكره، وإنما أنا تلميذك وخريجك.

وكان أشعب في ذلك الحين قد جاوز التسعين ولكنه بقى مستكملاً قوته ، حافظاً لفنّه ودعابته . وكان دقيق الجسم ناحله ، أزرق العينين أحولهما ، أصلع الرأس حتى كأن رأسه كرة من الشمع اللاَّمع وحينما ورد على الوليد حظى عنده فأمر خدمه أن يلبسوه سروالاً من جلد قرد له ذنب طويل . وأن يشدوا في رجليه أجراساً وفي عنقه جلاجل .

دخل الوليد على ندمائه باشًا مبتهجاً كان وفد هشام لم يثر في نفسه همًا، ولم يكدر له صفواً، فشرع ابن سهيل يقول:

ـ لقد أحسنت إجابتهم يا مولاى وكشفت خديعتهم ، ولكنى أخشى ألا يقف هشام عند هذه الغاية ، وأخشى أن يكون ما فعله اليوم إنما هو تحفز لهجوم ، وطليعة لمكيدة جديدة . فقال عياض :

\_ إن هشاماً لا يستطيع أن يمس الوليد، ولكنه سيصب غضبه على وعليك يا أبا وهب. فقد بلغنى من مولاه يعقوب \_ وهو جاسوس لى عليه \_ أن حديثاً جرى منذ يومين بشأن الوليد وندمائه، وأن جواسيسه نقلوا إليه بعض شعرك الذى تمدح به الأمير وتذكر ما يرجى منه إذا ولى الخلافة، وترمى فيه هشاماً بأقبح الصفات، فغضب حتى كاد يعود حوله عمى، ثم صاح: والله لأقصن جناحيه، ولأفرقن عنه قرناء السوء اللين يمالئونه على! والرجل بطاش منتقم، يقتنص العصفور من بين براثن النسور، ولا يترك أعداءه للمقادير.

\_ وكل حقده على أنى لم أخضع لأمره، ولم أقنع الوليد بالتخلى عن ولاية العهد. فأسرع عياض وقال:

ـ إن لى ولك عنده ذنوباً لا يحصيها العد، ولكنا لن نبالى به، ولن نابه لوعيده، وسنكون الصق بالوليد من جلده، وأقرب إليه من عقوده، ولو لقينا في سبيل ذلك الموت.

ولله غيب هو مظهره، ولعلها غمرات ثم ينجلين، وظلمة يتبعها سفور الصباح. إن الرجل مضطرب مصاب بمرض يسمى ولاية العهد و وجوب انتقالها إلى ابنه مسلمة. فصرخ الوليد:

ـ دون هذا وتسيل الدماء. إن ولاية العهد قد كتبت في سجل القدر، ولن يستطيع هشام أن يمحو مدادها ولو استعان بأمواج البحار. ثم قام في اختلاج واضطراب إلى ندمائه فاخذ يقبِّلهم واحداً واحداً، والدموع تنهمر من عينيه، وهو يقول: أنا أعلم أن المكروه سيصيبكم من أجلى. ويل لى! وويل لكم منى. اليس مما يمزق القلب أسفاً أنى لا أقدر أن أدفع عن أصدقائي وخلصائي؟ إنني إزاء بطش هذا الرجل أضعف من ذات خمار. ولقد عرف كيف ينتقم مني فيكم ، وعرف كيف يحرمني بفقدكم طيب الحياة . إنني أعلم أن كلمة واحدة من فمي تنقذكم جميعاً ، ذلك بأن أذهب إلى هشام وأقول له إني تخليت راضياً عن ولاية العهد، ولكني لن أفعل شيئاً من هذا، لأني أعلم أني أحب إليكم من أنفسكم، وأنكم تفدونني بأرواحكم، وأن أكبر آمالكم أن أصبح خليفة وأن أشفى نفسسي بدماء أعدائي. ثم ضحك طويلاً حتى كادت تسقط عمامته، وقال؛ موتوا مطمئنين أيها الأوفياء. ثم التفت إلى ابن سهيل وقال: ما أجملك مصلوباً يا أبا وهب، وقد امتدت ذراعاك في الهواء كأنك لا تزال تذكر عناق الحسان. لا تجزع يا حبيبي، ومت آمناً فسأقتل بك عشرين فتى من فتيان بنى أمية. أما أنت يا ابن مسلم فمما تطيب له نفسك أن تعلم أن سيفاً منذ طبعت السيوف لم يقطع عنقاً أشرف ولا أكرم من عنقك. فلا تبتئس أيها الصديق، وسر إلى الموت كريماً، فسأقتل بك خمسين فتي من فتيان بني أمية. وهنا صاح أشعب بصوت يشبه نقيق الضفادع قائلاً: أما أنا أيها الأمير فسوف أموت فرحاً مسروراً، لأنك ستقتل بي ماثة عجل من عجول بني أمية! فأغرق القوم في الضحك، وقام الوليد يعدو وراءه، ففرّ منه وهو يقفز أحياناً، ويمشى على رأسه أحياناً، ولجلاجله صليل ورنين. ثم صاح به الوليد:

ـ ماذا كان جواب الرسالة التي بعثتك بها يا قرد السوء؟ ولِمَ لم تخبرني بما تم فيها بالأمس؟

- انتظرتك حتى تفرغ من مجالسك يا أبا العباس، وكنـت أظن أن ذلك لن يكون إلا في العام المقبل.

ـ سأكون في العام المقبل خليفة فلا أحتاج إلى الاستشفاع بك.

ـ ولكنك ستكون بطبائعـك الوليدَ بـن يزيد الـدى نعرف جميعـاً فلا تستغنى عن شفاعتى. فضحك القوم، وقال ابن سهيل: ما تلك الرسالة أيها الأمير؟

فتأوَّه الوليد وغشيت وجهه سحابة من الحزن وقال:

- \_ رسالة إلى سعدة.
- ألا تزال تذكرها؟
- دعنى بالله يا ابن سهيل ولا تثر لواعج نفسى، فإننى كلما ذكرت عهدها طار بى الشوق إليها وهزّنى نحوها الحنين. إننى رجل منكود الحظ، شقى الطالع، لا أكاد أصل فى سلّم السعادة إلى درجة أشرف منها على الحياة حتى يسقط بى السلم فى هوّة لا ينادى وليدها، ولا يرجى فقيدها. لقد كان حبنا سماوياً لم ينعم بمثله زوجان فوق الأرض الفانية، ولقد مرّت بنا سنوات كأنها بسمات الروض لأشعة الصباح عشنا فيها تظلنا دوحة الحب سعيدين هانئين.
  - \_ إلى أن رأيت أختها سلمي.
- إلى أن رأيت اختها سلمى يا ابن سهيل، ويلاه. ليت هذا اليوم لم يكن. ذلك كان يوم أن ذهبت لأعود أباها سعيد بن خالد، وإنه ليوم بالغ الأثر، شديد الخطر، تبدّلت فيه حياتى، واضطربت من بعده أيامى، لمحت فيه سلمى وقد برزت بوجه لم تشرق الشمس على أجمل منه، وقامت حولها جواريها ليسترنها عنى ففرعتهن طولاً، فاهتز لها قلبى، وخفقت جوانحى، ورحت بها صبّاً متبولاً لا يستقرلى قرار، ولا ينطفىء أوار.
  - ـ لذلك طلّقت سعدة لتفوز بأختها.
- ـ نعم طلقتها في لحظة جنون، وكنت أظن أن الوصول إلى سلمي بعد ذلك من أهون الأمور، وأنه ليس على إلا أن أخطبها من أبيها فيجيب شاكراً مسروراً.
  - ـ ولكن هشاماً وقف بينك وبينه، وحال بين الثمرة اليانعة وجانيها.
- ـ نعم يا أبا وهب فرجعت صفر اليدّين، أندب محبوبتين، وأعانى آلام غرامين، فلا على سعدة حصلت، ولا بسلمى ظفرت.

ـ والآن تريد أن تعود إلى مودة سعدة بعد أن هجرتها وهجرتك وبعد أن أصبحت ذات بعل؟

ــ إن غرامى بها يكاد يصل إلى حد الجنون، وإن لى أملاً في أن ينفصم عقدة ز واجها فأعود إليها كما كنت زوجاً وافر الحظّسعيداً.

- عجيب كل أمرك أيها الأمير، وأعجب ما فيه أنك بعد أن عاودك الهيام بسعدة لا تزال تحب سلمى.

ـ لا أزال أحبها؟ إننى أحبها كما يقول ابن أبى ربيعة: «عمدد الرممل والمحسى والتراب» إن لى في الحب يا ابن سهيل مذهباً لا تعرفه.

ثم اتجه إلى أشعب وصاح: ماذا كان جواب الرسالة أيها الفرد الأحمق؟ فتقدم منه أشعب وهو يتصنّع الخوف وقال:

ـ ذهبت إليها بالأمس يا سيدى فلما أذن لى عليها، رأيت صورة رائعة المحسن ما وقعت على مثلها عيناى، فملكتنى الدهشة، وتعشّر بى لسانى، فلما اطمأنت نفسى، واستفرّ بى مجلسى، وقفت أقول وأنا أرتعد رعباً: يا سيدتى هذه رسالة مولاى إليك، وهو يقول لك فيها:

وهسل حتى القيامية من تلاقي؟ بمسوت من حليلك أو طلاق ويجمسع شملسا بعسد افتراق أسعدة هل إليك لنسا سبيل؟ بلسى، ولعسل دهسراً أن يواتى فاصبسح شامتاً وتقسر عينى

وما كدت أتم البيت الثالث حتى صرخت في وجهى، وأخذت تصبيح بخدمها: خذوا عنى هذا الفاسق الفاجر، جرّوه من رجليه ثم اقتلوه في بستان القصر ولا تدنسوا بدمه بساطى. فلم أملك نفسى من الرعب والوهل، وتعلقت بطرف ثوبها في ذلة وتوسل وأنا أقول: ارحميني يا مولاتي. ارحميني بحق جدك عثمان بن عفان. لقد والله كنت أعرف أنى مقدم على مثل هذا، ولكن ماذا أصنع وأنا أشعب، وقد أغرانيي ثمن هذه الرسالية المشئومة؟ إن ثمنها يا مولاتي عشرة آلاف درهم! عشرة آلاف درهما فابتسمت قليلاً وقالت: وماذا تهبين لي من اجر وقالت: والله لاقتلنك أو تبلغه كما بلغتني: فهدأت نفسي وقالت: وماذا تهبين لي من اجر على رسالتك؟ قالت: بساطى الذي تحتى. قلت: قومي عنه إذاً فإني لا أحب بيع النسيئة.

فقامت عنه وطويته تحت إبطى، ثم قلت: هاتى رسالتك جعلت فداك. قالت: قل له: أتبكى على لبنسى وأنست تركتها؟ فقد ذهبت لبنى، فما أنت صانع؟!

وما كاد ينتهى حتى وثب عليه الوليد كأنه الجمل الصائل، ولكن أشعب استطاع أن يفرمنه قبل أن يلنّمه بسوطه فصرخ الوليد: إنها تقول: فما أنت صانع؟ الذى أصنعه يا ابن أم الخلندج أن أدليك منكساً في بئر، أو أن أقذف بك من قمة القصر، أو أن أضرب رأسك بسيفى ضربة أطيح بها رأسك. هذا هو الذى أنا صانع. فوقف أشعب في ثباتٍ وثقة وقال:

ـ والله ما كنت لتفعل شيئًا من هذا .

ـ ولم يا ابن المجلودة؟

ـ لأنك لم تكن لتعذب عينين نظرتا إلى سعدة. فارتد الوليد عنه وهو يتأوه ويقول: نجوت يا ابن الورهاء. أغرب عنى أيها الأزرق المشئوم.

وأذن مؤذن المغرب فانتفض الوليد كمن يرفع رأسه من لجة غامرة، وتبدلت حاله، ولبسته صورة رائعة من الخشوع والتبتل، ونظر إلى السماء في ذلة وخشية، وأسرع غلامه سبرة فأحضر إبريقاً وطستاً فتوضا، وقام القوم فتوضئوا، ثم صاح بصوت هز أرجاء القصر: الصلاة الصلاة. ونهض فأم من بالقصر، فلما فرغ من الصلاة أخذ يجاذب ندماءه طرائف الأحاديث والأخبار، حتى إذا مر طرف من الليل صاح: أين النوار؟ أين سعاد الكوفية؟ أين جامع لذتى ومحيى طربى؟ أين عمر الوادى؟ وكأنهم جميعاً كانوا يترقبون هذا الأمر، فما مرت لحظات حتى أقبل الجوارى والمغنون. فطلب إلى عمر الوادى أن يغنيه بشعره في سلمى، فعزفت العيدان، وارتفع صوت الناى، ودقت الدفوف، وأخذ عمر يغنى هزجاً بالنصر.

یا سلیمی یا سلیمی کنت للقلب عذابا یا سلیمی ابنیة عمی برد اللیل وطابا أیما واش وشی بی فاملئی فاه ترابا ریقها فی الصبح مسك باشسر العلب الرضابا

فطار عقل الوليد من الطرب، وخلع جبته وقذف بها في وجه عمر وهو يقول: خذها لا بارك الله لك فيها، ثم زدني بالله زدني، فانطلق يغني رملاً بالبنصر: يا من لقلب في الهوى متشعب؟ بل من لقلب بالحبيب عميد؟ سلمي هواه ليس يعرف غيرها دون الطريف ودون كل تليد؟ إن القرابة والسعادة ألّفا بين الوليد وبين بنت سعيد

فما أتم غناءه حتى قام الوليد فاختطف الدف من جاريته صدوف غاضباً وقال: أنت لا تحسنين الإيقاع يا جارية! دق عليه أنت يا ابن عائشة، وغننا بالله يا أبا كامل، فأسرع يغنى:

ویح سلمی لو ترانی لعناها ما عنانی متلفاً فی اللهو مالی عاشقاً حور القیان انسا آحزن قلبی قول سلمی إذ أتانی ولقد کنت زماناً خالی الدرع لشانی شاق قلبی وعنانی حب سلمی وبرانی ولیکم لام نصیح فی سلیمی ونهانی

فكاد يخرج من ثيابه لشدة الطرب، فلما هدأت نفسه، وثب مسرعاً إلى الجناح الذي تسكنه أمه، وهو يصيح: يا سبرة أطرد المغنين، واصرف الجوارى، فقد ستمت هذا العبث. أخرجهم من القصر إن شئت فإنهم جنود إبليس في هذه الأرض.

دخل الوليد على أمه حزيناً مطرقاً يكاد يطفر الدمع من عينيه، وكانت أمه بنت محمد بن يوسف بن الحكم الثقفى أخى الحجاج بن يوسف، فى نحو السادسة والأربعين، وهي على تجاوزها ريعان الشباب، لا تزال تزهى بلمحات جمال بارع، لم تذهب بنضارته السنون. وكانت مولعة بالوليد كثيرة التدليل له، والرفق به، والإغضاء عن هفواته.

دخل عليها فرآها جالسة على أريكة نجّدت بالحرير، وطرزت ستائرها بالقصب، وقد لفت رأسها بخمار من الحرير الأسود، فبدا منه وجهها كما يبدو البدر في حلك الظلام. وكانت تقرأ القرآن، وأبو رقية أمامها ممسك بالمصحف يستمع لتلاوتها.

وكان أبو رقية هذا في طليعة شبابه شديد الذكاء متوقد القريحة، تجرد لطلب علوم الدين والقرآن، فأوغل في الدرس، وواصل فيه ليله بنهاره، فغلبت عليه المرة السوداء، فاختلط عقله، وأصابته لوثة، وانتابه البله في أكثر أحواله. ولكنه كان يفيق أحياناً فيثوب

إليه عقله، ويعاوده ذكاؤه، ويصدر عنه من الدهاء والمكر ما يعز على أكثر العقلاء. وقد يرى فى أثناء إفاقته أن من الخير له أن يتباله، فلا يكاد يفرق من يراه بين بلاهته المطبوعة، وبلاهته المصنوعة. ومما يؤثر من نوادره فى إحدى نوبات جنونه، أنه كان يحمل مرة فى طرف ثوبه بيض دجاج، فأحرده الصبيان وهموا برجمه بالحجارة، فخاف على البيض منهم، فوضعه على الأرض وجلس عليه حتى لا يراه منهم أحد.

واتفق عند دخول الوليد أن كانت أمه تقرأ قوله تعالى: ﴿ نبّىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم ﴾. فانكب على يديها يقبلهما في حزن وخشوع، وهو يجهش بالبكاء ويغمغم: نعم يا أماه، إنه هو الغفور الرحيم، ولكن عذابه هو العذاب الأليم، فأين أكون من هذين؟ وهل تتسع رحمته لمثلى؟ إنه كريم يقبل التوب، ويغفر اللانب، ولكن أين غفرانه مني وأنا أشرد منه شراد البعير؟ اسأليه عني يا أماه أن يرد عني كيد الشيطان، فإني أخجل من دعائه والابتهال إليه. خذيني إليك يا أماه، وضميني إلى صدرك، فلعلى أعود كما كنت طفلاً نقى الذيل طاهر النقيبة، فقد استعبدتني نفسي، وأثقلتني همومي. فأقبلت عليه أمه تمسح على رأسه في حنان ورفق، وتمالاً وجهه بقبلاتها، ثم قالت:

-خفف عن نفسك يا ولدى، فإن الدموع تغسل اللنوب، والخوف من الله أول مراتب التوبة النصوح. ثم ابتسمت وأخذت تربّت كتفه وتقول: ولكنك يا بنى لا تكاد تعرى أفراس الصباحتى تسرجها وتركض بها غير مبال ولا هياب، ولا تكاد تحطب كأساً من اللهو حتى يسبك لك الشيطان كاسات. إن قلبك يا بنى قلب مؤمن، إذا تيقظ كشف لك وجه الحق، فدعه دائماً متيقظاً.

- ليتنى أستطيع يا أماه! إن ابن إبليس تمنى على أبيه لعبة يلهو بها فلم يجد له اللعين سواى. إننى أفيق كما يفيق المحموم ثم أعود إلى الخمود. ويلتمع فى نفسى نور من الحق كما يلتمع السراج فى آخر الليل ثم يخبو. أرأيت هذا المجنون أبا رقية . . ؟ فصاح أبو رقية فى استنكار: لست مجنوناً ولكنى أشعر بالجنون أحياناً حينما أرانى مدفوعاً إلى حب أمثالك يا أبا العباس، وإلى بدل ذات نفسى لدفع الشر عنهم .

<sup>-</sup> أتحبني يا أبا رقية؟

<sup>-</sup> نعم وأركب كل صعب للوصول إلى ما يرضيك.

- \_ أتقول حقّاً أيها الأبله؟
- ـ لست بأبله لأنني لا أشرب إلا إذا ظمئت، أما غيري فيشرب وهو ريان.
  - ـ وكثيراً ما صفروا لك لتشرب.
  - ـ خير لي أن أشرب مع الحمير من أن أشرب مع قرناء السوء.
    - \_أما ذقت الخمر يا أبا رقية؟
    - ـ ذقتها بعيني عندما رأيت عربدة المخمورين.
      - ـ تَبَّأُ لَكَ مَن مُعْتُوهُ، والله مَا رأيت لَكُ مثلاً.
    - \_ إنك ترى كثيراً من أمثالي في مجالس الشراب.

فابتسمت أم الوليد وأشارت إلى ابنها أن يكف، ثم سألت: ما شأن هؤلاء القسوم الذين جاءا اليوم؟ لقد أخبرتني صدوف بكل شيء.

- صدوف؟ إننى لا أحب هذه الجارية يا أمى على جمالها وكمال أدبها. لا أدرى لماذا؟ ولكنها نفرة أشعر بها كلما مددت إليها عيناً.
- إن صدوف من خير جواريك خَلقاً وخلقاً. ولقد شكت لى منذ أيام صدودك عنها، وانصرافك إلى غيرها.
  - إن الحب والبغض شيئان نحسهما ولا نعرف أسبابهما.
    - ـ هذا حق، ولكن الكريم يجامل إذا لم يحب.
      - ـ بم أخبرتك صدوف؟
- أخبرتنى بكل ما قاله لك رسل هشام، وبكل ما قلته لهم. إنها خدعة الصبى عن اللبن يا بنى، فلا تركن إليهم. إن هشاماً يريد أن يتخلص منك، فإياك أن تمكنه من مار به، وإن ولاية العهد لأمانة لله فى يديك فمت دونها كريماً، ولا تفرج عنها أصابعك. لقد مات أبوك بين سحرى ونحرى وهو ينظر إليك محز وناً مكموداً ويقول: الله بينى وبين من جعل هشاماً بينى وبين ولدى ا فقد كانت ولاية العهد لك بعد أبيك يا بنى ولكن عمك مسلمة أدخل على أبيك الشبهة، وقد كنت صغيراً، فحمله على أن يعهد بها إلى هشام على أن

تكون لك من بعده، والآن وقد استمرأ هشام مرعاها، واستحلى أفاويقها، يهم بأن يخلعك ليخص بها ابنه من بعده. إن ذلك أبعد إليه من السماكين، وأنأى من الفرقدين. إن بقصر هشام أحابيل تنصب لك، ومكايد تدبر لهلاكك، فكن منها على حذر، وامش يا بنى كمن يمشى في مسبعة لا يرد الطرف عن ناحية حتى يصوبه إلى أخرى، وخير سلاح ترد به كيد أعدائك أن تتخلى عما أنت فيه من لهو، فإنهم يجعلون التشهير بك ذريعة إلى نيل ما يؤملون.

- ـ ليتني أستطيع أن أتخلى.
- ـ كن قوى العزم يا بني، وغالب نفسك بالصبر والجلد. ألا تزال تحن إلى سلمي؟
- حنين النيب إلى إفالها. لقد قابلت أباها منذ أيام أمام باب الفراديس فسألته عن سلمى، وتذللت له، وألحفت فى المسألة، فما كان منه إلا أن نأى بجانبه فى أنفة وكبرياء، فأمسكت بذراعيه وقد اشتد بى الغيظوقلت: سحقاً لك من رجل منخوب الفؤاد. الآن تردنى عنها، وكأنى بك وقد وليت الخلافة تتملقنى وتخطبنى لابنتك فلا أجيبك. فما كان منه إلا أن نتر ذراعيه من يدى وقال: إن امرءاً يجعل كريمته عند مثلك لحقيق بأكثر مما قلت. فلم أملك إلا أن أجبهه بما يكره من شتائم، وتركته مغضباً.
- لقد انقلبت الأوضاع يا بنى فى هذه الدولة، واضطربت الموازين. ولقد عشت حتى أرى سعيد بن خالد يأنف من مصاهرة الوليد بن يزيد. كنت أزور اليوم أم عثمان زوج هشام، فسمعت منها أن يزيد بن عنبسة يلح فى خطبة أختها سلمى، وأن هشاماً يميل إلى تزويجه بها. فوثب الوليد كأنما انقضت عليه صاعقة ثم صاح: ويل للفاجر. يزيد بن عنبسة يخطب سلمى! إنه أقل من أن يشرف بنيل إحدى وصائفها. ألهذا جاء إلى اليوم فى صورة الأمين الناضح، وجعل من نفسه صنيعة لهشام ليشهر بى، ويملأ الآفاق بمذمتى؟
  - ـ أخشى أن يكون تزويجه بسلمي جزءاً من المكيدة التي تدبر لك.
    - ـ لو نال منها شعرة لروّيت منه سيفي.

وبينما هما فى الحديث إذ سمعت ضجة فى القصر، ودخل سبرة مذعوراً وهو يلهث ويقول: قدم يا مولاى خالد بن القعقاع رئيس شرطة هشام، ومعه كثير من أعوانه، فوثبوا على القصر وقبضوا على ابن سهيل وعياض وعبد الصمد، وكبلوهم بالأغلال، ثم ساقوهم إلى سجن الخلافة. وكان أبو رقية ينصت دهشاً، وقد اتسعت حدقتاه حتى كادتا تملآن

وجهه، وتمتم بكلمات زادها الجنون إبهاماً. وسقط الوليد لهول الخبر، ثم أخذ يئن أنينَ المجروح ويقول: أصدقائي! أحبابي! ندمائي! اللهم أجرني منه! اللهم أجرني منه!

إن أنــت أكرمتهــم ألفيتهــم بُطراً وإن أهنتهــم ألفيتهــم ذللا أتشمخون ومنا رأس نعمتكم؟ ستعلمون إذا أبصرته الدولا

أنا النفير لمسدى نعمة أبداً إلى المقاريف ما لم يخبر الدخلا أنظر فإن أنت لم تقدر على مثل لهم سوى الكلب، فاضربه لهم مثلاً

ثم وثب فجأة، وأمر سبرة أن يدعو المغنين، وانطلق من باب الحجرة كما ينطلق السهم، وهو يصيح: إلى مطلع الفجر! إلى مطلع الفجرا

# سجن وإطلاق

كان هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى فى نحو الخمسين من عمره، وسيم الوجه، أبيض البشرة بادناً، عريض الجبهة، حسن اللحية، يخضب بالسواد، فى عينيه حول. وكان حازماً ذا رأى ودهاء، من رآه رأى رجلاً محشواً عقلاً. وكان بخيلاً جماعاً للأموال. وكان يجلس فى هذا الصباح بدار الخلافة، وقد وقف أمامه كاتبه سالم أبو العلاء، وجلس إلى يمينه ابناه مسلمة وسعيد، وإلى يساره جمع من رجال بنى أمية، منهم يزيد بن الوليد وإبراهيم المخزومى ويزيد بن عنبسة. وأخذ سالم يقرأ عليه ما حمله البريد من أخبار الأطراف، وما بعث به الولاة والقواد من رسائل، وما ورد من العيون والجواسيس الذين كان يبثهم الأمويون فى أقطار الدولة.

وقرأ سالم أول ما قرأ رسالة من حسان النبطى، يذكر فيها: أن خالد بن عبدالله القسرى، عسف بأهل العراق، وسلب أموالهم بالقهر، حتى لقد بلغت غلته عشرين ألف ألف درهم. فزمجر هشام وصاح: بمثل هؤلاء الولاة تزول الدولة، وتنهار الممالك. والله لأردنه إلى بغلته وطيلسانه الفيروزى؟ اكتب إلى يوسف بن عمر عامل اليمن بولاية العراق، ومره أن يسجن ابن النصرانية وعماله، وأن يحتجز كل ما لهم من صامت وناطق. لن يشرب ماء الفرات بعد اليوم، وأنا ابن عبد الملك. إن الدولة بولاتها، فإذا فسدوا فسد فيها كل شيء. هل من حدث آخر يا أبا العلاء؟

ـ وهذا يا أمير المؤمنين كتاب من خراسان بعث به عذافر بن يزيد يقـول فيه: إن خراسان أصبحت عشًا للفتن، ووكراً لشيعة بني العباس، ينشرون فيها دعوتهم، ويبعثون

منها رسلهم، ويعدون فيها ما استطاعوا من قوة، ويتلقون بالطاعة ما يأمر به محمد بن على بن العباس المقيم بالحميمة. وقد كتب عذافر يقول: إن سليمان بن كثير وبكير بن ماهان، يعملان جاهدين في خفية وحذر، لدعوة الناس إلى بنى العباس، وصرفهم عن بنى أمية. ويقول: إن شابًا نشأ بأصفهان يكنى بأبي مسلم، سيكون له شأن وخطر، وإنه دولة في شخص، وجيش في رجل، وإنه ألد الخصام، واسع الحيلة، وإذا لم يقض عليه في أول نشأته، عظم أمره، وأثارها شعواء لا تبقى ولا تذر.

\_إن خراسان مكمن الداء في هذه الدولة، وهي حصن أعدائنا الناقمين علينا. وهذا بكير بن ماهان يعمل منذ أن وليت الخلافة على الانتقاض عليها، وإيغار الصدور على ولاتها. أليس في مملكتي رجل كريم العم والخال، عربى الأرومة يوجر رمحه في أحشاء هذا الكلب العقور؟. ويل للخلافة من نصرائها. إنها تتلهف إلى حجاج ثان يثبت ما اهتز من أركانها. ثم إني حرت في أمر محمد بن على هذا، إنك حيثما قلبته لا تجد إلا زهدا وصلاحاً وانصرافاً إلى الله وتبتلاً. إن اليد لترتعد إذا امتدت إليه بسوء، وإن السيف ليتحطم في غمده قبل أن يسل في وجهه. ولكني أخشى أن يكون لابساً غير ثوبه، وأن يكون ساتراً وراء هذا الزهد خبثاً وخديعة وفتكاً. وكلما ذكرت خبر أبي معه تملكني الخوف، واعتصمت بالحذر. ذلك أن محمداً هذا ورد مع أبيه على أبي، وكان بالمجلس قائف يلمح ما غاب عن الناس من أحكام القدر، فلما انصرف التفت أبي إلى القائف وسأله: أتعرف هذا؟ قال: لا، ولكني أعرف من أمره واحدة. قال: وما هي؟ قال: إن كان الفتي الذي معه ابنه فإنه يخرج من عقبه فراعنة يملكون الأرض، ويلا يناوثهم مناوىء إلا قتلوه. فالتفت إليه يزيد بن الوليد وقال:

\_ هون عليك يا أمير المؤمنين، فذلك حديث خرافة، والله لا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. وأنصار العباسيين بخراسان حفنة متخاذلة يكفى أن يسوقها أحمد عبيدك بالسوط إلى طاعتك.

- ـ لا تستهينوا بصغار الأمور يا بني أمية ، فإنها إحدى علائم زوال الدولة .
- إن الدولة بخير يا أمير المؤمنين، وقد قمت بالأمر فيها ثمانى عشرة سنة فثبت دعائمها، وشددت أركانها.
- ـ أتستكثر على ثماني عشرة سنة في الخلافة؟ ويل لكم من بعدى! والله ما تشبثت

بأهدابها إلا لأصون ملكاً ضيعه أهله، وعبث به فتيانه، ولقد أعلم أن كثيراً منكم يعيبنى بأنى حفى بالخلافة، أكاد أعض عليها بالنواجذ. نعم إننى عليها حريص، وبها ضنين، ولكنى أرى بعين بصيرتى مجداً يترنح، وعرشاً تكاد تسقط قوائمه، فأود لو امتدت حياتى، وتنفس لى العمر حتى أعيد إلى الخلافة مجدها القديم. عجيب شأن الإنسان، لا يكاد يكتمل حتى يذبل ويدركه الموت، وإن فى الحياة ومطالبها وغاياتها ما يضيق به عمره القصير الأمد. أليس من أعجب العجب أن تعيش السلحفاة، وهى من أحقر المخلوقات، مائتى عام، وأن تضن الحياة على الإنسان المسكين بأكثر من ستين أو سبعين عاماً؟ ولو أنه عاشر عمر السلحفاة لصنع العجائب، وأتى بالمعجزات. وماذا نعمل بالحياة إذا كنا نموت كلما أوشكنا أن نفهم حقيقتها؟ ثم زفر زفرة طويلة، واتجه إلى كاتبه سائلاً:

### - أعندك شيء آخر؟

نعم يا أمير المؤمنين قبض الشرط بالأمس على رجل بالقرب من الباب الشرقى كان بداره قيان وخمر وطرب، وقد أحضرناه ومعه البربط الذي كان يعزف به.

ودخل الرجل فوثب هشام من مجلسه واختطف البربط من يده، وهو يصيح مهدداً: والله لأكسر ن هذا الطنبور على رأسك أيها الفاجر؟ فبكى الرجل، وأغرق فى البكاء، فسأله هشام عن سبب بكائه. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أبكى من خوف الضرب، وإنما الذى أبكاني أنك تهين البربط وتسميه طنبوراً.

ولم ينفع الرجل بكاؤه ولا توسله، فضُرب وكسر بربطه أو طنبوره على رأسه. وبعد انصرافه اتجه هشام إلى كاتبه يسأله عمن قبض عليهم بالأمس من ندماء الوليد، وعما فعل بهم.

ـ قذفنا بهم في سجن الظلام مكبّلين يا أمير المؤمنين.

\_ إن هؤلاء شياطين الشر وأس البلاء، ولولاهم ما ركب الوليد رأسه، ولا أطاع هوى نفسه. ولقد بعثت الزهرى إليه بالأمس لينصح له فلم يلق منه إلا نكراً، وإن من الخيانة لعهد الله ورسوله أن تترك الخلافة في يد هذا الفتى. يقولون إنني أريد أن أصرفها إلى ولدى مسلمة، وأقسم إنني لو رأيت في ابن أخى خيراً ما جال هذا الأمر لى بخاطر. إنني أريد أن أرقد في قبرى هانئاً مستريحاً، وأن أترك خلق الله في رعاية من يخاف الله.

ولو حال ابن أخى بينى وبين ما أحب لهذه الأمة ، لرويّت منه سيفى غير مستحقب إثماً . وبينما هو منساق فى حديثه ، إذ دخل الوليد وهو يمشى فى بخترة وعجب ، شامخ الأنف ، أصيد العنق ، فحيا أمير المؤمنين ثم جلس بجانبه حتى التصقت ركبته بركبته ، وكاد يزحمه فى مجلسه . ونظر إليه هشام نظرة المغيظ المحنق ، ثم أسرع فبسط له وجهه كأنما طافت برأسه فكرة خاطفة صرفته عن نيته . وشرع الوليد يقول:

لقد بعث أمير المؤمنين إلى نفراً من جماعته بالأمس ليثلبوا عرضى، ويحطوا ما رفع الله من كرامتى، فى أثواب ناصحين مشفقين، وما كنت لعمر الله لأصبر على هذا الضيم، لولا أنهم رسل أمير المؤمنين. إن أبناء عبد شمس وهم سادة الجاهلية وخلفاء الإسلام، أقوى شكيمة، وأحمى أنوفاً من أن يطاطئوا رءوسهم لناصح متطفل. ثم ما هذا الذى فعلته يا أمير المؤمنين مما أقض مضجعك، وجعلك تترك شئون الخلافة لتفرغ لى ولأخدانى؟ أحدثت فى الدين حدثاً؟ أم هَدَمت من الخلافة ركناً؟ أم جرّدت للفتنة جيشاً؟ إننى أعيش فى قصرى بعيداً عنك وعن حاشيتك وبطانتك، ولكنى لا أسلم من رِقبة جواسيسك وتطلع عيونك، حتى أصبحت هدفاً لكل رام. ثم لم يكفك هذا فعملت كادحاً على الانتقام منى، عيونك، حتى أصبحت هدفاً لكل رام. ثم لم يكفك هذا فعملت كادحاً على الانتقام منى، ميزاناً، وأعد للطاغين نيراناً، إنى ما سررت بعطائك، ولا حزنت لانقطاعه. فقد سبب الله ميزاناً، وأعد للطاغين نيراناً، إنى ما سررت بعطائك، ولا حزنت لانقطاعه. فقد سبب الله على من العهد، وكتب لى من العمر، وقسم لى من الرزق، ما لا يقدر أحد دون الله على قطع شىء منه دون مدته، ولا صرف شىء منه عن مواقعه. ولعل من الخير لك يا أمير المؤمنين أن ترعى فى أواصر القربى، وأن تذكر أبى الذى آثرك بها على ولده.

ف أن تك قد مللت القسرب منى فسسوف ترى مجانبتى وبعدى وسوف تلوم نفسك إن بقينا وتبلو الناس والأحسوال بعدى

إنى جئت اليوم يا أمير المؤمنين لا لأطلب شيئاً لنفسى، وإنما جئت لأسالك فى فكاك أصحابى الذين ألقيت بهم فى السجن، وليس لهم من جرم، إلا أنهم بى حفيّون، ولعهدى مخلصون، وإذا كان لا بد لغضب أمير المؤمنين من متنفس فليصبه على وحدى، فأنا به أوسع صدراً، وأكثر احتمالاً.

فاربَّد وجه هشام، وانتفخت خياشيمه من الغضب، وصاح في وجهه:

- إنى لن أترك الخلافة بين زق وعود، ولن أتركها لندمائك يبيعونها للأعداء. أما ما

ذكرت من قطعى ما كنت أجريه فإنى أستغفر الله من سبق إجرائه عليك، وأرجو أن يعفو الله عنى بعد أن تداركت الأمر، وأسرعت بقطع مال كان ينفق فى غير وجهه. وأما ندماؤك فهم عندى جذور الشر ومعاول الفساد، وهل زاد ابن سهيل لله أبوك عن أن يكون مغنياً زفّاناً، قد بلغ فى السفه غايته؟ وهو مع ذلك ليس بشر ممن تستصحبهم فى الأمور التى أكرم نفسى عن ذكرها. وهل عياض ابن مسلم إلا وسيط سوء بينى وبينك، ومزوّر أخبار يستشيرك بها على أهلك وقومك؟ وهل عبد الصمد إلا رجل احتال للوصول إليك ليكون لك معلماً ومؤدباً، ثم انقلب فاجراً معربداً، وشيطاناً مغوياً؟ إن سجن الظلام منذ أن بناه الروم فى عهودهم السحيقة لم تضم جدرانه، ولم يظل سقفه، أكثر إجراماً، ولا أخبث أنفساً، ولا أجراً على الشر من ندمائك الملاعين. لن يفك لهم إسار، ولن يروا نور الحياة، ما دام في أخراً على الشر من ندمائك الملاعين. لن يفك لهم إسار، ولن يروا نور الحياة، ما دام في نفس يتردد. وأقسم لولا صلة القربى التى ذكرتها، ولولا أن يشمت الأعداء ببنى مروان، لألحقتك بهم. يا حرسي، سر أمامنا إلى السجن لنرى الوليد أحباءه فلعله يرى فيهم عظة ومعتبراً.

ـ لن أذهب معك يا أمير المؤمنين، فإنى أخشى أن ينقض علينا غضب من الله ونحن في السجن.

- ـ إن غضب الله لا ينقض إلا على الغاوين.
  - ـ إن كثيراً من الناس لا يعرفون أنفسهم .
- ـ ولو عرفوها ما هزوا أعواد الخلافة باستهتارهم، ولكفى الله المؤمنين شرهم.
  - ـ وأى شر في مجالسة صديق وسماع لحن من الثقيل الأول؟
- ـ زوال الإسلام يا فتى، وذهاب ريح المسلمين. هلم إلى السجن لتمتع النظر بأصدقائك المخلصين.

فسار الوليد خلف في تثاقـل واستكراه كأنمـا يقـاد بالسلاسـل، ووصـل الخليفـة والحاشية إلى السجن بعد قليل.

وهو سجن رومانى قديم نحت فى باطن الأرض، ينزل إليه النازل بدرجات تبلغ الست والثلاثين، وهو متسع الرقعة، لأيزيد ارتفاعه عن قامة الرجل، وقد قسم بالبناء حجرات صغيرة يقيم بها المسجونون، وبه بئر عظيمة، بعيدة الغور تسمى «بئر الموت»

تلقى بها جثث من أنقذهم الموت من ويلات هذه الجحيم. وقد تراكمت به الأقذار، حتى أصبحت أرضاً فوق أرضه، واشتد به الظلام حين حرم ضوء الشمس، وركدت به روائح العفن والقذر حين حرم نسمات الرياح. ولم يكن يفرق بينه وبين القبور إلا أن سكانه أحياء يشعرون فيتالمون، وسكانها أموات لا يشعرون. ظلمة لا تسمع فيها إلا شكاة الشاكين، ولا ترى فيها إلا أشباحاً هزيلة تروح وتجىء في ضوء خافت من المشاعل تخفق في اضطراب وضعف، كما يخفق قلب الطائر الجريح أقصدته السهام، وسجانون شداد غلاظ كأنهم زبانية السعير، وأنات وزفرات تتلهف إلى قسوة الموت بعد أن يشست من رفق الحياة.

دخل هشام السجن وقد وضع يده على أنفه كراهية أن تصل إليه ريحه، ومشى أمامه كبير السجن حتى وصل إلى حتجرة ابن سهيل فرآه ملقى على الأرض فى مسح خلى، والسوط ينصب عليه من سجان عنيف صخرى القلب مفتول العضل، وهو يشن أنين المحتضر، ويستغيث فلا يجد مغيثاً. فاسرع الوليد وأمسك بيد السجان ثم وكزه بمرفقه فى غضب ونكر، حتى ابتعدعنه، واتجه إلى هشام فقال: يا أمير المؤمنين اجعلنى مكانه، أو مر هذا الجبار الأحمق أن يكف عنه. إن الموت يا أمير المؤمنين أروح له من هذا العذاب. فلوى عنه هشام وجهه، وأشار إلى السجان أن يمضى فى عمله، وجدب الوليد من كمه، وسار وتبعته الحاشية فشهدوا من عذاب عياض وعبد الصمد ما تقشعر له الجلود. وكان الوليد حزيناً مطرقاً يذرف الدمع مدراراً، وترسل أنفاسه حسرات إثر حسرات حتى إذا بلغوا إحدى حجرات السجن رأوا شيخاً فى الثمانين، وقد طال شعرة، وامتدت أظفاره، ولم يبق منه السجن إلا عينين ذاهلتين، ونفساً قصيراً متلاحقاً، وجسماً كادت تبرز منه العظام.

ـ هذا يا أمير المؤمنين «مجاهد بن حبيب» كان من أصحاب «سعيد بن جبير» الذى خلع «الحجاج بن يوسف» وخرج عليه، فلما تمكن الحجاج من سعيد وقبض على أصحابه كان هذا منهم، فألقى في هذا السجن ونسى ذكره، فبقى هنا إلى اليوم.

ـ هذا كان في سنة أربع وتسعين!

<sup>-</sup> نعم يا أمير المؤمنين.

- ـ ونحن الآن في سنة ثلاث وعشرين ومائة ، أبقى الرجل منسيًّا في هذا السجن تسعاً وعشرين سنة؟ .
  - ـ نعم يا أمير المؤمنين.
- وقرب الخليفة من الشيخ وصاح في أذنه: قم أيها الشيخ. فأجاب في صوت خافت:
  - \_ وهل أبقى فيّ السجن والهرم ساقين أقف عليهما؟
    - \_ خبرنا بحديثك.
      - \_ نسيته .
      - ـ من أنت؟
  - ـ كنت رجلاً فيما مضى، ولكنى أصبحت اليوم جثة بها نفس يطيل في عذابها.
    - \_ أتحب أن نطلق سراحك؟
    - ـ ماتت فيّ الرغبة والرهبة منذ زمن بعيد، فأصبحت لا أريد ولا أخشى.
      - \_ أنا هشام بن عبد الملك الخليفة .
- «وإذا قال ربك للملائكة: إنى جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟» صدق الله العظيم.

فاتجه هشام إلى كبير السجن وقال: أطلقوا الرجل. ثم التفت إلى كاتبه وأمره أن يمنحه ما يكفيه في أيامه الباقية. وما كاد يخرج من السجن حتى رأى خادمه يعقوب يقبل إليه مسرعاً، وقد تملكه الإضطراب والفزع، وهو يصيح:

- \_ مولاى مسلمة يا أمير المؤمنين!!
  - ـ ما شأنه؟
- اختطفه اللصوص يا أمير المؤمنين! فبهت هشام وصرخ:
  - ـ اللصوص؟ أي لصوص ويلك؟
  - ـ نعم يا أمير المؤمنين اختطفه اللصوص.

\_ كيف، ثكلتك أمك؟

لقد خرج فى هذا الصباح كعادته على برذونة الطُخارى، وصحبته إلى الغوطة، حتى إذا عزمنا على الرجوع بدا لنا من بعد رجل يضرب امرأة بسوط، لا تأخذه بها رحمة، وهى تصبح وتستغيث. فأشفق سيدى على المرأة، وجرى نحوها لينقذها وجريت معه، ثم نزل عن برذونه، وتقدم نحو الرجل شاهراً سيفه، وما كاد يفعل حتى خرج علينا كمين من الخلف فانقض علينا رجاله، وقبضوا على أيدينا فلم نستطع دفعاً، ثم شدوا وثاقنا فلم نستطع حراكاً، ثم جاءوا فربطوا على فمى وفم سيدى، وحملوه على جواد لهم، وانطلقوا به فى سرعة الربح العاصفة، وبقيت مكتوفاً مكموماً حتى عثر بى أحد الأعراب فحل وثاقى فأسرعت إليك يا أمير المؤمنين لتجد إلى إنقاذه سبيلاً.

ـ ويل لهم! يختطفون ابنى فى حاضرة ملكى وبين سمع أعوانى وبصرهم! أى طريق سلكوا لا أم لك؟

ـ لا أدرى يا أمير المؤمنين، فقد أثارت خيولهم غباراً حجب عني طريقهم.

- صفهم لي.

ـ كانوا يلبسون ثياب الأعراب ولكنهم لم يكونوا من الأعراب، وقد دس أحدهم هذه الورقة في يدى وهو يعقد وثاقي.

ـ هاتها ويلك! فناوله يعقوب الورقة، فأسرع إلى قراءتها وكان فيها:

إن لم تطلق عبد الصمد بن عبد الأعلى وابن سهيل وابن مسلم الليلة ذبحنا ابنك كما تذبح الشاة، وقذفنا به في فناء قصرك. إنسا جادون غير هازلين، وبينسا وبينسك غروب الشمس فإن أطلقتهم نام ابنك الليلة على فراشه، وإلا فقد أنذرناك.

صعق هشام بعد أن قرأ الورقة، وأخذت يداه ترتعشان، ورمى الوليد بنظرة كادت تسحقه، وصاح بكبير السجن. أطلق الكفرة الفجرة أصحاب الوليد، وسوف يكون لى ولهم شأن، فإن للعذاب ألواناً غير السجون، وسيعلم الأنذال ما ينتظرهم بعد حين.

## هجرة ولقاء

ترك الوليد هشاماً وهو يعجب لتصاريف القدر، ويفكر في أمر الذين جرءوا على ابن المخليفة فاختطفوه في النهار المبصر، كما تختطف السلع أو كما تطر الجيوب. ثم طاف بخاطره أن هؤلاء القوم إنما كانوا يعملون لأجله، ويحتطبون في حبله، ويناصرونه على أعدائه، وأنهم ما أنقذوا ندماءه من براثن هشام إلا لحبهم إياه وبغضبهم الخليفة. من يكون هؤلاء يا ترى؟ ومن الذى دفعهم إلى هذه الفعلة الجريئة؟ ومن هو ذاك الذى أمدهم بالمال، ورسم لهم تلك الخطة المحكمة، وذلك التدبير الحاذق؟ أسئلة لم يستطع الإجابة عنها بعد أن فكر طويلاً، وأكد ذهنه طويلاً، فسار إلى قصره حتى بلغه فكان أول من قابله أبو رقية المعتوه بوجهه الأبله، وفمه المفتوح الذي لا ينقطع منه سيلان الريال، فقال الوليد:

ـ كيف حال الدنيا اليوم يا أبا رقية .

- الدنيا بخير لأنها تجرى على نمط مطرد، وإنما الناس هم الذين يتغيرون، ولو عاش الناس عيشة البهائم لراوا أن للدنيا صورة واحدة جميلة تتكرر على مر الزمان. وإذا قلنا لهم: عيشوا عيشة البهائم قالوا: إننا مجانين. إن الإنسان هو الذي يشقى نفسه في هذه الدنيا بمطامعه وبعد مطالبه وضغنه على كل من يزاحمه في الحياة، أو يسبقه إلى لقيماتها. وكلما نال منها نصيباً زاد طمعه فلوّن الدنيا بالوان نفسه، فهو يرى فيها خوفاً وحقداً وخداعاً وطمعاً واغتصاباً، ولوحقق لعلم أن هذه الألوان البشعة إنما هي مرائى نفسه وصورها.

\_ مرحى أبا رقية . لقد أصبحت حكيماً بصيراً بالحياة بعد أن عمى عنها العقلاء .

فضحك أبو رقية ضحكة أشبه بصراخ الأطفال وقال:

- وأين العقلاء أيها الأمير؟ إنى أخشى أن تعدنى منهم، أليس عجيباً أن العقل الذى يعرف الأشياء يعجز عن أن يعرف نفسه. وأن الناس يحصرون المجانين فيمن يرجمهم الصبيان بالأحجار، ولو علموا لرأوا أن الظالم والقاتل والمدمن والمبذر والشحيح والمزهو بنفسه وكثيراً من أنواع الناس، لا يعدّون في صفوف العقلاء.

- \_ هل تكره الظلم يا أبا رقية؟
- ـ أكرهه وأدفع شره بنفسي وبغيري. ثم رفع عينيه الذاهلتين إلى الوليد وقال:
  - ـ هل زرت الخليفة اليوم؟
  - ـ نعم، هل ذكرته حينما ذكرت الظلم والشر؟
  - ـ لا. ولكن نبئني أوصلت إليه رسالة من أحد؟

فدهش الوليد وقبض بشدة على ذراعي أبي رقية الرخوتين وقال:

- ـ من أنبأك بهذا أيها الأحمق؟ فابتسم أبو رقية ابتسامة الاطمئنان واليقين، وقال:
  - ـ الحمد لله لقد أفلح التدبير. وماذا فعل هشام؟
  - أطلق سراح المسجونين. ومن أين لك علم كل هذا؟
- كان ذلك يسيراً على، فإن الخليفة حينما أرسل أعوانه إلى القصر فقبضوا على أصدقائك وقذفوا بهم فى السجن، علمت أن كل ذلك للنكاية بك والإساءة إليك، فذهبت باكياً إلى أمك فنفضت إليها الخبر، فقالت: وماذا أصنع فى الخليفة؟ فقلت: تعطيننى مائتى دينار. فابتسمت فى حزن وأسى، وقالت: ترشو بهما الخليفة؟ فقلت: لا، بل أعطيهما وخارجة القيسى، شيخ لصوص الشام، فقالت: وما شأنك باللصوص؟ قلت: إذا قسا الحاكم تحكم اللصوص. فتنهدت طويلاً ثم قذفت إلى بثمانية اكياس، فأسرعت إلى خارجة ورسمت له طريق العمل، ودعوت له بالتوفيق.
- \_لقد أجاب الله دعاءك يا أخا «هبنقة». ثم صاح: أين أشعب؟ فجاء إليه يحجل في

مشيته كما يحجل القرد راعته عصا صاحبه، ثم رفع صوته محاكياً صوت الديك، ووضع رأسه على الأرض ورجليه إلى الأعلى، ثم انقلب فعاد كما كان، وقال:

- هل يريد مولاي الأمير أن يعطيني شيئا؟
- أعطيك هذا، ثم قنعه بسوط كان في يده، فأخذ يحاكى صوت الكلب حينما يقذف بحجر، فرمى إليه الوليد ديناراً فتلقفه بفمه في مهارة بارعة ثم قال:
  - الأن نستطيع أن نتحدث، ماذا يريد مولاي؟
- أتعرف ما كان من أمر ابن سهيل وعياض وعبد الصمد، فقد اعتقلهم الخليفة وعذبهم عذاباً شديداً، ثم أجبر مكرهاً على فك عقالهم، وهم الآن في دورهم فاذهب إليهم أحضرهم إلى الساعة.
- ـ أتريد أن أحل محلهم في سجن الظلام؟ إن كل واحد منهم الآن محاط بجواسيس الخليفة ، فهل تظنني أبا رقية حتى تقذف بي في هذه المهالك؟
- أتريد أن تعيش في قصرى منعماً مترفاً دون أن تتعرض لمخوف؟ إن الغنم بالغرم يا ابن جبير.
  - ـ لقد لقنتني أمي الا أحمل غرماً، والا أتعفف عن غنم.
- فأخرج الوليد من كمه كيساً وهزه فسمعت وسوسة الدنانير، وقال: وما تقـول في هذا؟
- الآن اذهب ولعن الله أمى. ثم أخذ يمطوجهه ويطوّله حتى بلغ وسط صدره وأصبح لا يعرفه من كان يعرفه، ثم وثب فاختطف الكيس من يد الوليد وانطلق كما ينطلق السهم عن القوس.

وبعد قليل أقبل ندماء الوليد ضعفَى يتوكئون حتى كأنهم خرجوا من معركة أثخنتهم جراحها، وما كاد يراهم الوليد حتى انقض عليهم معانقاً مقبلاً، ثم صاح: على بالمغنين. على بعمر الوادى وأصحابه. هذه ليلة الليالى وواحدة الدهر؟ وسننسى الآلام، وسننسى هشاماً. فأسرع المغنون إلى البهو ودخل بعدهم نحو الأربعين من الجوارى والقيان، بين روميات وفارسيات وتركيات في الملابس الزاهية والحلى الباهر. وكان عمر الوادى قد

لقنهن أبياتاً للوليد في سلمي، فأخذن ينشدن معاً بصوت ساحر بين رنين العيدان ونقـر الدفوف:

خبرونی أن سلمی خرجت یوم المصلی فیلادا طیر ملیح فوق غصن یتفلی قلت: هل تعیرف سلمی؟ قال: ها. ثم تدلی قلت: هل أبصرت سلمی؟ قال: لا. ثم تولی.

ولعب الطرب بالرءوس، وظفر شره العيون بجمال الوجوه فكان يلتهمها التهامـــآ. وصاح رستم: لنرقص رقصة الفرس، لنرقص الفَنزج ولننشد معاً:

نجا عياض وابن وهب قد نجا ونال مولانا البوليد ما رجا هلم ملم نرقص في هواه الفنزجا

فأخذ كل رجل بذراع فتاة، وتمايلت الرءوس، وماست الخصور، وسايرت الأقدام دقات الأنغام، واحمرت الوجنات، ولعبت العيون، وانطلقت الضحكات، وطغى المرح فأطلق لنفسه العنان، وطار العقل وغادر المكان، وكان صياح، وكان هرج، وكان نزق. وبينما القوم في لهوهم إذ علا عند مدخل البهو صوت فيه رصانة، وفيه نبل، فنظر القوم مبهوتين فإذا أم الوليد في جلال سمتها، واعتدال قوامها، ترسل نظرات ثاقبة ملؤها الغيظ والغضب، فأطرقوا في خشية وخجل. فقالت:

ـ ما هذا يا بنى إن جواسيس هشام تحيط بقصرى من كل جانب، وقد كنت أرضى كارهة عن الغناء والطرب، أما رقصات العلوج وضجيجهم ففوق احتمالى وأكثر مما تسبغه طاقتى.

وما سمعها القوم حتى تسللوا لواذاً مطرقين وجلين .

وبقى الوليد وأمه وأبو رقية فالتفتت الأم إلى الوليد وقالت: يا بنى إن من يريد عرشاً لا يصل إليه من هذه الطريق، وإن هشاماً يقعد لك كل مرصد، ويسجل كل ما تأتى وما تذر، ليثبت لرجال بنى أمية أنك لا تصلح للخلافة، وأن الحقيق بها ابنه مسلمة. ولقد غشى حبى لك على سمعى وبصرى، فأغضيت عن شيء من اللهو، ولكنى أراك تستمرىء ما أنت فيه، وتجاوز الحد فيما لا يليق بك. فبكى الوليد بكاء الطفل واحتضن أمه، وسرت

العدوى إلى أبي رقية فسالت دموعه مدراراً. وقال الوليد. بين النحيب والنشيج:

ـ صفحك يا أمى. إنى ولد عاق حقاً. ولكن ماذا أعمل وخيال سلمى يعاودنى فى كل لحظة فيؤجج أشجانى، ويثير أحزانى؟ وكلما حاولت نسيانه والانصراف عنه وثب أمامى ساحراً فتاناً، يعبس مرة، ويبسم أخرى، ويغرس فى الأمل حيناً، والياس أحياناً، حتى كاد يسوقنى إلى الجنون. إننى يا أمى أحاول نسيانه بهذا اللهو، وأجهد فى طرده عنى بضرب الدفوف وعزف المزاهر، إننى شقى يا أماه. جاه ومال وسلطان ودولة، ولكن أين السعادة بين كل هؤلاء؟ لا أرى لها أثراً ولا ظلاً من أثر. إن صلاحى فى سلمى، وحياتى ومماتى لها، فلو أنى نلتها أو فزت بكلمة منها لكنت أتقى الأتقياء، وخير الأصفياء.

وهنا تلعثم أبو رقية والدموع لا تزال تنهمر من عينيه وقال:

ـ إذا كان فى قرب سلمى صلاحك فلم لا تتزوجها؟ فابتدره الوليد قائلاً: ألم تعلم بما كان من أبيها أيها المجنون؟ ألم تعلم أنى أطرد دونها كما تطرد غرائب الإبل عن المناهل، وأنها أبعد إلى مناط الثريا وأناى من آمال الحمقى؟

- ـ هون عليك أبا العباس فكل شيء ينال إذا صبرت له حتى آمال الحمقي.
  - \_ وكيف ذلك يا رضيع «الجرنفش»؟
  - ـ إنى سأفكر بعقلى وأدبر لك لقاءها.
  - \_ لقد يئس العقلاء من اجتذابها إلى فلم يبق إلا المجانين!
- \_ إن الناس يتقون العقلاء لأنهم يعرفون طرق تفكيرهم فيتحصنون منهم ، أما المجانين فلهم أسلوب من الحيل لا يهتدى إليه العقلاء . سأذهب إليها غداً وستراها بعد غد.

فضحك الوليد ضحك اليائس، وأخذ يسخر من أبى رقية ويهزأ به، وأبو رقية مطرق لا ينبس. ثم طلب الوليد المصحف وشرع يقرأ حتى إذا انتصف الليل ذهب إلى فراشه.

وفى الصباح خرج أبو رقية من القصر، ولما ابتعد عنه كثيراً وقرب من قصر سعيد بن خالد، أخذ يهارش الصبيان ويغريهم بإيذائه، حتى إذا وصل إلى القصر شرعوا يرجمونه بالحجارة، وقد كثر عددهم، فطفق يصبح ويستغيث، وقد شج رأسه، فخرج العبيد فذادوا

عنه الصبيان وأدخلوه القصر، ولكنه استمر في عويله، وأخذ يرفع الصوت بشتم الصبيان والدعاء عليهم. فأطلت عليه سلمي مع بعض جواريها وقالت:

- \_ماذا أصابك يا أبا رقية؟
- \_ كل ما أصابني بسببك يا سيدتى.
- \_ بسببي؟ وهل أنا التي أغرت بك هؤلاء الشياطين؟
- ـ نعم أنت. رأيت لك رؤيا بالأمس فأعجبتنى، فجئت لأبشرك بها، فقابلنى هؤلاء الأبالسة فشجوا رأسى. ألست أنت السبب فى كل هذا؟ فضحكت سلمى ضحكة فاتنة لو سمعها الوليد لباع بها ملك الشام والعراق، ثم أدركتها شفقة على الرجل، ورثاء لما أصابه، وعطف يحسه العاقل على المجانين، فدعته إلى حجرتها وقالت فى دلال وعجب:
  - ـ حدثني بحديث هذه الرؤيا يا أبا رقية .
- إنها رؤيا جميلة جداً لم أخبر بها أحداً، وأنا واثق من أنها ستقع، لأنى لم أرشيئاً في المنام إلا تحقق كما رأيته: رأيت مرة ليزيد بن عبد الملك أن حبيبته «حبابة» ستعود إليه، وقد كان يئس من لقائها، فعادت إليه بعد ثلاثة أيام، ورأيت لمسلمة بن عبد الملك قبل سفره إلى العراق أنه سيقود جيشاً لمحاربة يزيد بن المهلب، وأنه سيقتله، فلم يمض شهر حتى تحققت الرؤيا. نعم يا سيدتى إن العقلاء يرون الأشياء في النهار حينما تجيء، ونراها نحن في الليل قبل أن تجيء. فأغرقت سلمى في الضحك وقالت:
  - ـ أسرع أبا رقية وخبرني بهذه الرؤيا.
    - ـ لا بدأن آخذ البشري أولاً.
      - ـ لك عشرة دنانير.
- ـ لا يا سيدتى. وماذا أصنع بالدنانير؟ إننى أريد منك شيئاً أعظم من هذا، بشرطأن تقسمى لى بجدك عثمان بن عفان أن تعطيني ما أطلبه منك.
  - \_أقسمت بعثمان فماذا تطلب؟
    - ـ أطلب طبقاً من هريسة .

فأغرقت فى الضحك، وأعجبها ما فى الرجمل من بلاهـة وظـرف، وأشــارت إلــى الجوارى أن يغادرن الحجرة، واتجهت إليه قائلة:

- لك ما تطلب يا أبا رقية فاقصص رؤياك.

- رأيت يا سيدتى كأننى فى ميدان قصر الخلافة، وإذا بك أنت نفسك يا سيدتى تجرين فى ذعر ووهل، ووراءك أسد مفترس ما رأيت فى حياتى أشد منه شراسة وأنكر زثيراً، وكنت تصيحين وتستجيرين. فاجتمع الناس وملئوا جوانب الميدان، فأعدت النظر إلى الأسد، فإذا هو ينقلب رجلاً أمرق العينين أحمر الوجه، غزير شعر الحاجبين أصفر شعر اللحية كثها، عظيم الشفتين، بخده الأيسر أثر ضربة سيف كاد يشوه وجهه.

فنظرت إليه سلمي في ذهول وقالت:

- أنا أعرف هذا الرجل.

- أنا لا أعرفه يا مولاتي، ولكني في النوم سمعت الناس يصيحون. ابن عنبسة، ولا أدرى من هو.

ـ نعم هو ابن عنبسة، يزيد بن عنبسة، إنه خطبني من أبي.

\_ هذا لم يكن في منامي، ولا شأن لي بالرجل ولا بخطبته. انقلب الأسد رجلاً في الوصف الذي ذكرت كأنني أراه أمامي الساعة وكان في يده خنجر هم أن يطعنك به ، فصحت وحاولت التخلص من يديه، وبينما أنت كذلك إذ أقبل رجل يشق صفوف الناس، وسيفه في يده، وعلى وجهه الشهامة والبطولة وغضب الكريم لعرضه وشرفه، فصاح الناس: الوليد أمير المؤمنين. الخليفة. فرجعت البصر فإذا هو مولاي الوليد ابن يزيد، فسألت رجلاً بجانبي: أأصبح الوليد خليفة؟ فأجاب نعم أصبح خليفة أيها الأبله، ألم تعلم أن هشاماً مات منذ سنوات، وأنه الآن خليفة المسلمين؟ فسكت وترقبت فإذا الوليد يهجم بسيفه فيشطر الرجل الذي أراد طعنك بخنجره شطرين، ويأخذ بلدراعك في رفق وحنان، ثم يمشي بك حتى يبلغ دار الخلافة بين صياح الصائحين، والدعاء لك ولز وجك أمير المؤمنين.

كانت سلمى ذاهلة واجمة ، كأنها تسبح فى حلم آخر ، وكانت بفطرتها جمة المطامع بعيدة الآمال طموحاً ، وكانت تبغض ابن عنبسة لثقل فيه ودمامة ، ولأنه جاوز سن الشباب ، فلما تعرض لخطبتها طلبت من أبيها أن يسوّف الرجل ويمهله ، لأن قلبها كان يهفو إلى الوليد على الرغم مما عرف عنه ، وعلى الرغم من إباء هشام وتحريضه أباها ألا يزوجها

إياه. كانت تحب الوليد وتخاف رعونته، وكان مما يزهدها فيه ويخفف من ثورة حبها له سعى هشام الحثيث لخلعه من ولاية العهد، وإطباق أكثر الناس على أنه لا يصلح للخلافة، بعد أن أرخى لنفسه العنان. وإذا ضاعت الخلافة من الرجل لم يبق منه إلا شبح هزيل من بنى الإنسان لا جاه له ولا غناء فيه. ولكن الرؤيا التى قصها عليها أبو رقية محت من نفسها كل شك، وأججت خامد الآمال. فالتفتت إليه وقالت:

- ـ وبم تعبر هذه الرؤيا؟
- \_ إنها لا تحتاج إلى تعبير، إنها كفلق الصبح.
- \_وهل أصبح حقًّا في يوم من الأيام زوجة الخليفة؟
- ـ ذلك بعد أن آكل الهريسة. فضحكت سلمي طويلاً ثم قالت:

ـ ولكنى لا أحب الوليد، وقد خطبنى من أبى فرد طلبه فى عنف وإباء،! فكيف أنز وجه؟ لا يا أبا رقية إنك واهم، فلعلك رأيت فى منامك فتاة أخرى تشبهنى.

\_ لم أرك وحدى، إن الناس الذين كانوا في ميدان الخلافة رأوك معى، وقالوا: هذه سلمى بنت سعيد. على أنى أعرف أن الوليد بك صب مفتون، وأنه إنما يعبث ويلهو لينسى حبك بعد أن أياسه أبوك من قربك، فلو أنه ظفر بك لرأى في حبك كل ما يحجبه عن اللهو والمرح. ثم إنى لمحت منذ أيام أن جارية «عاتكة» بنت العباس بن الوليد قد أكثرت التردد على قصر حبابة، وأكثرت من الخلوة بالوليد، وعلمت من الجوارى أن عاتكة مفتونة بحب الوليد وأنها تحاول أن تجتذب مودته بعد أن يئس منك. ولست أبالى أتز وج عاتكة أم تـزوج غيرها، ولكنى لا أحب عاتكة لأنى أثتمنتها مرة على حجر قذفني به الصبيان فضيعته.

ثارت الغيرة في نفس سلمي، وتيقظت فيها غريزة المرأة فقالت:

ـ وماذا أعمل للوليد وقد رأيت أنه محجوب عنى وعن قصرى؟ ثم ماذا أصنع وقد أقسم أبى ألا يز وجنى إياه؟

\_ إنه يريد أن يطفىء نار غرامه برؤيتك والحديث إليك، أما زواجه بك فقد كتب فى سجل القدر، ولن تستطيع يمين أبيك أن تمحو ما كتبه القدر.

ـ وكيف أراه وعلى ألف عين من أهلى؟

ـ ذلك هين يسير، إنه سيأتى إلى القصر غداً متنكراً فى هيئة رجل يبيع ثياباً، ومعه حماره وفوقه بضاعته، ولا تثريب عليك فى شراء ثياب من باثع ثياب. فصاحت فى خوف ممتزج بالفرح:

\_أنت أعقل مجنون رأيته يا أبا رقية.

ـ وأنت أجن عاقلة رأيتها. عمى صباحاً، أرجو ألا ألتقى بالصبيان في عودتي. ثم انفتل من حولها فكأنما ابتلعته الأرض.

وعاد أبو رقية إلى القصر فالتقى به الوليد وأمه فحدثهما بكل ما حاك من حيلة وتدبير، ودهش الوليد، واستبد به الفرح، وانكب على أبى رقية يقبله. وأرسل فاشترى أثواباً من جميع الأنواع، وما جاء الصباح حتى غير من زيه وهيئته على نحو ما يرتدى باعة الملابس، فلبس عمامة صفراء وسروالاً فضفاضاً وصداراً من الصوف الخشن، ولف حول رأسه شملة من الحرير الأحمر، وخرج من القصر بعد أن وضع الأثواب فوق حمار هزيل، حتى إذا بلغ قصر سعيد نادى بأعلى صوته:

أثواب وألوان، للعذارى الحسان. عندى من الحرير، ما ليس له نظير، حرير صنعانى، وحرير تنيسى، وخز فارسى. ذهب بذهب، وعجب من عجب. فسمعته سلمى وأمرت إحدى جواريها أن تدعوه، فحمل بعض بضاعته ودخل القصر، فقادته الجارية إلى حجرة سلمى، فبهره حسنها، وكاد يفضحه جمالها، وأخذ يتلعثم ويتمتم، وهم بأن يمد إليها يده، فنظرت إليه عابسة، وأشارت إلى جاريتها بالخروج، فلما خرجت رمى بالأثواب، وانكب على يديها يلتهمها لثماً وتقبيلاً، وجعل يئن ويقول:

ـ ارحمينى يا حبيبتى. أنت حياة روحى، وريحانة نفسى، أنت الهواء الذى أتنسم، والأمل الذى أناغى، والسعادة التي أرجو وإليها أصبو. نظرة واحدة تكفينى، وبسمة تقنعنى، وكلمة تفتح أمامى باب الرجاء.

ـ قم أبا العباس فبى مثل ما بك، وحبى لك صدّى لخفقات قلبك، ولكن أبى والخليفة يحولان دون هذا الحب.

ـ إن الحب لا يعرف الحوائل، إنه ينفذ إلى ما لا ينفذ إليه الهواء، ويحلق فوق ما لا

يصل إليه جناح، فإذا أحببتني فلا الخليفة ولا أبوك ولا الدنيا كلها بمستطيعة أن تقف بيننا.

ـ أحبك. فوثب عليها يقبل وجهها في شغف وفتون. فابتعدت عنه قليلاً ثم قالت:

- اهدأ يا جبيبى فإنى لست لك بزوجة، وخير لنا أن نصبر حتى يصل الله بين حبلينا، ويقرب منا ما بعد.

- ـ إنى سأكون خليفة، وسأنعم بزواجك.
  - ـ هذا لا شك فيه.
  - ـ ولن تتزوجي ابن عنبسة .
    - ـ لن أتزوج به .
- ـ وكيف أظفر بقربك قبل أن يتم زواجنا؟
- نبيع أثواباً كل أسبوع، وتأتى إلينا بحمارك الناحل الأعجف. ثم قامت كأنها تدعوه إلى الإنصراف، فوقف يودعها طويلاً، فلما خرج وضع الأثواب على حماره، وهو يكاد يطير من الفرح، وأخذ يضرب الحمار بعصاه ويصيح:

أثواب وألوان، للعداري الحسان ا

### نار ورماد

كانت دولة بنى أمية عربية النزعة، شديدة التعصب لكل ما هو عربى، تنظر إلى الأعاجم في تيه وتعاظم، وتحول بينهم وبين مناصب الدولة ومراتبها. ثم اشتبط بعض الأمويين وغلا في إحياء نزعات الجاهلية، ونبش ما دفن من أحقاد القبائل التي جهـ د الإسلام في إماتتها، واجتناث أصولها. فكان الخلفاء يؤثرون بعض القبائـل بالمودة والمحاباة. فمرة تكون المحاباة لليمانية، ومرة تكون للمضرية. وكان النــاس يشعــرون بكل هذا فيطرقون واجمين، ويسكتون وجلين، حينما كانت الخلافة في عنفوانها، والدولة في شبابها، والسيف مصلتاً فوق الرءوس، والولاة كلهم من طينة الحجاج بـن يوسف الذي كان يقول: من قال برأسه هكذا، قلنا له بالسيف هكذا! فلما ضعفت الدولة بعد موت الوليد ابن عبد الملك، تطلعت رءوس من الفرس كانت مدفونة تحت أطباق الخوف، ونطقت أفواه من بني العباس كان يسكتها الذعر والحذر. وامتد الزمان بدولة بني أمية فزاد ضعفها باستنامة رجالها إلى النعيم، ففقدوا رجولتهم، وتسلبوا من خصائص عروبتهم. فكان ضعفهم قوة لأعداثهم، وتراخى حبلهم شدة وبأساً للخـارجين عليهــم. لهذا قوى أمر بني العباس بمعاونة الفرس في أواخر عهد هشام، وتجمع الناس حول دعاتهم بخراسان، وتكونت في أكثر أقطار الدولة جماعات من أنصارهم، كانوا جميعاً يعملون سرًّا، ويعدون العدة في الخفاء، وينتظرون الفرصة للانتقاض على الدولة وثل عرشها.

وكان بدمشق كثير من المحتطبين في حبل العباسيين بين فرس وعرب، وهؤلاء كانوا

يبعثون بأخبار الخلافة وأسرارها إلى الزعماء بخراسان، ويتلقون أوامرهم وإشارتهم، وكانوا ينبثون بين الناس فيشيعون بينهم مساوىء الخلافة، وهفوات فتيان بنى أمية، بأسلوب شيطانى عجيب لا يلصق بهم تهمة، ولا يدع لسامعيهم شكّاً فى أنهم أمناء مخلصون للدولة، حريصون على بلوغها ما ينبغى لها من عظمة ومجد. يبدأ الرجل منهم فخوراً بمكانة الخلافة وفضل رجالها الأولين، وقوادها السالفين، وأنها رفعت راية الإسلام، ونشرت كلمة التوحيد في كل مكان، ثم يقول فى رنة حزن وبصوت تكاد تخنقه الغيرة، وتقلبه الحمية بكاء: هدى الله خلفاءنا السداد، وألهم فتيانهم التوفيق! أكان يفعل الغيرة، وتقلبه الحمية بكاء: هدى الله خلفاءنا السداد، وألهم فتيانهم التوفيق! أكان يفعل مروان حيّاً؟ ثم يزفر زفرة طويلة ويرفع عينيه إلى السماء داعياً للإسلام والمسلمين. هكذا كانت تعمل هذه الفئة الثائرة. ومن أخاليق هؤلاء وأكاذيبهم امتلأت كتب الأدب والتاريخ بكثير من مثالب الأمويين. وكان بين هذه الطائفة أشخاص اندسوا فى قصور الأمويين ليكونوا عليهم عيوناً، ولينقلوا أسرارهم إلى أعدائهم.

وفى إحدى ليالى شهر رجب سنة أربع وعشرين ومائة وصل من دمشق إلى الكوفة إسماعيل بن يسار رسولاً من الشام من قبل محمد بن على بن عبدالله بن العباس، فنز ل بدار بكير بن ماهان وكان من كبار أنصار العباسيين، وأخبره بما قدم إلى الكوفة بسببه، فسهّل له بكير لقاء سليمان بن كثير الحرانى زعيم جماعتهم ومالك بن الهيثم، واتفقوا على زيارة يونس بن عاصم وعيسى وإدريس ابنى معقل فى السجن، وكان قد اتهمهم يوسف بن عمر عامل هشام على خراسان بالدعاء إلى بنى العباس. فلما ذهبوا إلى السجن قابلهم حارسه وكان رجلاً غليظاً مفرطاً فى الطول، متين البناء، ينطق وجهه بالشراسة والشر. فتعمد ابن كثير أن يسقط من كمه ديناراً، فأخذ يدور فوق الأرض، فانقض عليه الحارس يلتقطه، ثم رفعه إلى ابن كثير قائلاً:

عهذا دينار سقط منك يا رجل. فقال ابن كثير:

ـ خذه جزاء أمانتك، فإنما اللقطة لمن وجدها. ثم تعمد إسقاط دينار ثان فانكب عليه الحارس وقال: وهذا دينار آخر. فأطبق عليه ابن كثير كف الحارث وقال:

هو لك أيضاً، فقد أحسنت في الأولى والثانية، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبهت الحارس لهذه الأريحية، ثم اتجه إليه ابن كثير سائلاً:

ـ هل بين ضيوفك في هذا السجن عيسى بن معقل؟ فإننا قوم من أهله جئنـا لنـراه ولنحدثه في أمور أولاده وضياعه.

- إن ابن عمر يحظر أن يلقاه أحد، ولكن أوامر الرؤساء دائماً تصدر لتنقض، فلا تشريب عليكم من أن تروه على شرط ألا تطيلوا المكوث، وعلى شرط ألا تتحدثوا في أمر بني العباس.

إن لنا من الشغل بأنفسنا ما يذودنا عن الحديث في ششون غيرنا. وأشار إليهم المحارس باللخول فوصلوا إلى حجرة المسجونين، وكانت واسعة فسيحة منعزلة في ناحية من البناء، وما كاد يراهم من بها حتى أسرعوا إليهم فرحين معانقين، وأخذوا يمطرونهم بالأسئلة عن محمد بن على بن عبدالله وعن ابنه وخليفته إبراهيم الإمام، ثم عن الدعوة بخراسان، وعن قوتها ونشاطها وانتشارها. وكان يخدمهم بالسجن شاب قصير في نحو الرابعة والعشرين، أسمر اللون نقى البشرة أحور العينين عريض الجبهة، كانوا يدعونه أبا مسلم، وهو أبو مسلم الخراساني الذي كانت تدخر له الأيام عظمة ومجداً، وهو الذي أقام بسيفه ورأيه بعد ثماني سنوات لبني العباس دولة شامخة اللرا راسخة البنيان.

جلس الجماعة بعد التحية وتبادل الأشواق، فقال ابن كثير في صوت خافت:

- هذا إسماعيل بن يسار شاعر الطائفة العباسية ومذيع فضلها وناشر مناقبها، قدم بالأمس من الحميمة بعد أن قابل ابن عم رسول الله وزوده بما يجب علينا عمله لإشعال الثورة على الأمويين وبثها في كل مكان، وهو يستطيع أن يحدثنا بكثير من أخبار فتيان بنى أمية وعبثهم، وسخط الناس عليهم، وقد يهدينا تبادل الرأى وتجاذب التفكير إلى ما يحسم هذا الأمر، وإلى أن نرسم طريقاً نمضى فيه إلى الغاية موفقين. لقد بلغ السيل الزبى، وجاوزت الشدة طاقة الاحتمال، ولا بد من ضربة سيف قاصمة مصممة تفرق بين الحق والباطل، وتعيد الخلافة إلى أهلها. فصاح أبو مسلم والدموع تتناثر من عينيه:

ـ نعم لا بد من ضربة سيف، ولا بدأن يمحى كل أثر لأبناء عبد شمِس.

ـ اهدأ يا بني فإن الرأى لا تنضجه نيران الغضب.

ــ إن الغضب هو الذي يصهر العزائم ويشحذ الهمم، وما حاجتي إلى رأى هزيل تزيده الشكوك ضعفاً وهزالاً؟ فالتفت ابن كثير إلى ابن معقل في دهشة وقال:

.. من هذا الشاب؟

مطالبه البر مسلم أشدنا حماسة إلى الدعوة، وهو أرهف من سيف، وأنفذ إلى مطالبه من سهم، إن نار الثورة تسرى في شرايين جسمه، وإننا نسميه صخرة الأرض وداهية الدواهي.

- هذا كله حسن، ولكن أحب أن يضم إلى فورة شبابه حكمة الشيوخ ودهاءهم.
  - . إن عنده من ذلك الشيء الكثير فلا يلغتك أمره عما نحن فيه .
- ... اظن أن الكلام في جبروت الأمويين وحرمانهم إيانا مناصب الدولة قد أصبح كلاماً مكرراً ، وحديثاً معاداً . فقال إسماعيل بن يسار :
- .. إنهم يتعالون علينا ويشمخون بأنونهم حتى كأن الله خلقنا من طين وخلقهم من مسك وكافور. فقال عيسى ابن معقل:
- .. إن دين الله لا يفرق بين عربى وأعجمى، ولا بين مضرى ويمانى، ولكن هؤلاء القوم يكيلون للناس بمكيالين، وينزلونهم منزلين، وينظرون لهؤلاء بعين ولأولئك معين، ثم يزعمون أنهم نصراء القرآن وحماة الإسلام. وهنا وثب أبو مسلم واقفاً وقال:
  - ـ لو زرت خراسان اليوم يا صاحبي لرأيت الأعاجيب. فقال ابن يسار:

\_إن ما نلقاه بالشام أعجب وأغرب يا فتى. أنشد هشاماً مرة قصيدة فدفعى الاعتزاز بقومى إلى أن أفخر بالفرس وأشيد بمجدهم القديم، فما كان منه إلا أن خضب حتى نفرت أوداجه، وصاح في جبرية وزهو؛ أعلى تفخر بقومك أيها الأحمق؟ وإياى تنشد قصيدة تمدح فيها نفسك وأعلاج قومك؟ ثم أمر عبيدة أن يُنطوني في الماه، فقذ فوتي في بركة حتى كدت أغرق، ثم أمر فنفيت إلى الحجاز، فصاح عيسى ابن معقل ماذا كانت قصيدتك عله أبوك؟

ـ قلت فيها يا سيدي:

إنس وجدك ما عودى بلى خور اصلى كريم ومجدى لا يقاس به احمى به مجد اقوام ذوى حسب

عند الحضاظ ولا حرضتي بمهدوم إلى لسنان كحند السيف مسموم من كل قزم بتناج الملك معموم جمعاجے سادة بلے مرازبة جرد عتاق مسامیح مطاعیم من مثل کسری وسابور الجنود معاً والهرمزان لفخر أو لتعظیم؟

فصاح القوم لا فض فوك يا ابن يسار، بمثلك تنهض الدعوة وتتأجج الثورة، فلما عادوا إلى الحديث قال إسماعيل: أما العبث بين فتيان بنى أمية فقد بلغ الغاية، وقد جهدنا جهدنا فى إذاعة مثالبهم ونشر أخبارهم، ووصمهم بكثير من النقائص بالحق وبالباطل، حتى أصبحوا حديث كل غاد ورائح، وأخذ الناس يشعرون بوجوب زوال دولتهم وانتهاء أمرهم. والوليد بن يزيد سادر فى غلوائه، لا يقف فى طريقه شىء، وإذا نصحه ناصح، أو زجره زاجر زاد عناداً وتحدياً، كأنه يتعجل نهاية أيام بنى أمية. وهو ولى العهد، وإذا ولى الخلافة على تلك الحال قوى ثورتنا، ومكن لدعوتنا، وقدم الخلافة هدية سائغة ولى الخلافة على تلك الحال قوى ثورتنا، ومكن لدعوتنا، وقدم الخلافة هدية سائغة لهيئام فى خلعه من ولاية العهد، ونقلها إلى ابنه مسلمة. ولأجل هذا نحث دائماً رستم غلامه على أن يوحى إليه بكل شنعاء. وعندكم بخراسان جماعة منظمة تبعث بالجوارى الحسان إلى قصور أمراء بنى أمية لإغرائهم بالتبدل، وليكن جاسوسات عليهم، ينقلن أخبارهم، ويفشين أسرارهم. وقد نجحن كثيراً وأصبحن المتحكمات فى الدولة، المسيطرات على خلفائها وقوادها. ولو طال عمر «حبابة» جارية يزيد بن عبد الملك المسيطرات على خلفائها وقوادها. ولو طال عمر «حبابة» جارية يزيد بن عبد الملك قليلاً، لانتهى حكم بنى عبد شمس منذ حين، ولكنا اليوم ناعمين هانئين فى ظل خلافة بنى العباس. فصاح أبو مسلم:

ـ لقد طال حكم هشام حتى كاد يدب اليأس إلى نفوس بعض ضعاف العزائــم من شيعتنا. فقال ابن يسار:

لقد طال حكمه حقّاً، وهو قاس صارم يريد أن يعيد الأموية إلى ما كانت عليه أيام معاوية ومروان وعبد الملك. شحيح بالمال جماع له، كأنه يريد أن يصون كل دينار ودرهم لحماية الخلافة والذود عنها إذا خرج عليها خارج. فلم يعط أحداً من بنى مروان عطاء إلا إذا خرج للغزو بنفسه أو أخرج من ينوب عنه. ورد عليه يوماً محمد بن زيد للعطاء فقال له: ومالك عندى شيء، وإياك أن يغرك أحد فيقول لك: إن أمير المؤمنين لم يعرفك، فوالله لقد عرفتك، أنت محمد بن زيد ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب، فلا تقيمن وتنفق ما معك، فليس لك عندى صلة». فعاد الرجل إلى المدينة بخفى حنين.

وبعث إليه أحد عماله بسلة خوخ فكتب إليه: قد أعجب الخوخ أمير المؤمنين، فزدنا منه واستوثق من الوعاء حتى لا يسرق فى الطريق. وأخبرنى غلامه فيروز أن بعض المشرفين على ضياعه بعث إليه خادماً بطائرين ظريفين، فلخل عليه وهو جالس فى سرير فى عرصة الدار، فقال للخادم: أرسبل الطائرين لأنظر إليهما، فأرسلهما، ولما أراد الخادم الإنصراف طلب جائزته، فقال له هشام: ويلك وما جائزة طائرين؟ قال: أى شىء تجود به. قال: خذ أحدهما. فعدا فى الدار خلفهما، فقال له هشام: ماذا تصنع؟ قال: أختار خيرهما. قال: أتختار خيرهما وتدع لى شرهما؟ لا والله لا نلت منهما ريشة، لعن الله ناقة حملتك إلينا! وهذا هو الرجل الذى تخضع الدنيا لأمره، وتجبى إليه ثمراتها. ولقد كان مرة فى أحد بساتينه، والزراع يجمعون الزيتون، فرآهم يهزون الأشجار ليتناثر زيتونها، فصاح: القطوه لقطاً، ولا تنفضوه نفضاً فتنفقاً عيونه، وتنكسر غصونه. هذا هو هشام: بخل فكرهه الناس، وقسا فحقد عليه الناس، وطال عهده فضجر منه الناس. فقال ابن كثير:

ـ إنه الصخرة الصماء التي تتحطم حولها آمالنا، والتي يجب أن تزول من الطريق. فقال ابن يسار:

ـ إنه مصاب بذبحة الصدر، ولولا دواء مزجه له طبيبه «فرات بن شحناثا» لقضى عليه منذ سنوات، واستراحت الدنيا منه ومن صلفه وشحه. فزفر عيسى بن معقل طويلاً ثم قال: الا يستطيع فتى أحوذى أن يروى خنجره بدمه؟. فأجاب ابن كثير:

-إن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا، فقد يكفى أن نوعز إلى خادمه فيروز أن يريق ما فى زجاجة الدواء، ويضع مكانه ماء بلونه، فإذا أدركته النوبة وأسعف بالدواء لم يغنه الماء شيئاً. فصاح جميعهم هذا رأى صائب. مر فيروز أن يفعل هذا يا ابن يسار. وهنا عاد ابن كثير إلى الحديث فقال: لنوجز الآن ما استقر عليه رأينا ليعمل كل منا على إنفاذه وليبلغه ابن يسار إلى الإمام محمد بن على. فقد رأينا أولاً أن نبث بين الناس بغض بنى أمية والسخط على حكمهم، وأن نبتدع الأقاصيص والأخبار التي تشوه سيرتهم وتثير الضغينة والسخط على حكمهم، وأن نبتدع الأقاصيص والأخبار التي تشوه مكنتنا من وسائل، وأن عليهم، ثم أن نغرى الوليد بالاستمرار فيما هو آخذ فيه بكل ما في مكنتنا من وسائل، وأن نذلل له السبيل إلى الخلافة فإنه لن يمكث بها أياماً حتى تدول، ثم أن نقلل من مدة هشام، وأن نقطع الخيط الذي يصله بالحياة، وعلينا أن نفكر في كل لحظة في اليوم الذي تنجلي فيه

هذه الغمة حتى كأنه الغد، وأن نسخر من العقبات التي يضعها أجراء بني أمية في طريقنا. هلم الآن فقد طال بنا الجلوس.

ويخرج الزوار فيمرون بالحارس لدى الباب، فيتجه إلى ابن كثير وهو يقول فى سخرية ودهاء:

- الآن لا تسقط دنانيرك أيها الشيخ!
  - ـ كان بثوبي فتق فأصلحته.
- ـ أخشى أنك تعمل أنت ومن معك لفتق لا يرتق.
  - ـ قد يكون الهدم إصلاحاً في كثير من الأحيان.
- إلا أن تهدم داراً على ساكنيها. احذر يا شيخ فإنى أجد فى أعطافك ريح الثورة.
   والثورة نار مجنونة، تأكل أول ما تأكل مشعليها، اذهبوا فإنى لا أرى فى وجوهكم خيراً.

فسار الثوار حتى بلغوا دار بكير بن ما هان ، وأقام معهم إسماعيل بن يسار أياماً ثم عاد إلى دمشق لينهض العزائم ويثير الهمم .

## موت وحياة

مرت شهور والوليد بن يزيد لا يزال يزور قصر سلمى فى كل أسبوع لبيع الثياب، حتى بليت الثياب ومل الحمار. ومرت شهور وهشام ما زال يتحرق غيظاً على الوليد وعلى أنصاره الذين تحدوه واختطفوا ابنه مسلمة، وجعلوا رده ثمناً لفك من اعتقلهم من أصحاب الوليد. ومرت شهور ويزيد بن عنبسة لا يزال يلح على سعيد بمن خالمد فى أن يزوجه سلمى، وهو يرجئه ويراوغه، ويرده خائباً محسوراً. وفى ذات يوم أعلمته «صدوف» إحدى جوارى الوليد، وكانت جاسوسة له عليه، أن الوليد يزور سلمى فى كل أسبوع فى هيئة بائم ثياب، فيتبادلان الحب والصبابة، فزاد حقده على الوليد، وأخذ يدبر له الغوائل.

وساقته قدماه يوماً إلى دار الخلافة ، فلما بلغ قاعة الحكم رأى «يعقوب» حاجب هشام لدى الباب، فسأله عن الخليفة فقال:

\_ إنه بالقاعة مع كثير من رجال بنى أمية ، وهم يتحدثون في أمر ذي بال ، وقد حجب الباب ، وأرسل رسولاً إلى دارك .

- نبئه بقدومى با يعقوب، فإنى أود أن أحدثه أيضاً بأمر ذى بال. ودخل يعقوب وعاد سريعاً بالإذن، فلما بمثل ابن عنبسة أمام هشام رآه مطرقاً، وقد أربد وجهه، وانتفض عرق لصدغه الأيسر كان ينتفض كلما غضب، ورأى عنده يزيد بن الوليد والزهرى ومحمد بن هشام المحزومى وأخاه إبراهيم وبنى القعقاع العبسى، ثم العباس بن الوليد ويزيد بن خالد.

سلم ابن عنبسة فرفع هشام رأسه متثاقلاً وقام: وعليك السلام يا ابن عنبسة ا هلم إلينا بصدد أمر خطير سيكون له ما بعده، ونرجو أن نخرج بعد أن نكون قد نصحنا لله ورسوله ولصالح المؤمنين. هذا ابن أخى الوليد قد شرد على الله شراد البعير، وجالس قرناء السوء، وركب رأسه جامحاً. ثم هو لا يزيده النصح إلا إسرافاً فى العناد، ولقد عاهدت أخى يزيد بن عبد الملك وحلفت له أوثـق الأيمان أن تكون الخلافة له من بعدى، ولم أكن حين أقسمت أعلم أنى أقسمت على أن أترك زمام الخلافة وهى معقد آمال المسلمين، ومعقل أمنهم، فى يدى مثله، ولكنى أقسمت حين أقسمت وأنا أرى غلاما أزهر الوجه، نبيل السمات، توحى مخايله بصدق الأمل فيه، وتنطق ملامحه بالثقة به، ورب سم كامن فى الزهر النضير! وموت راكد فى الماء النمير! وأنا الآن يا بنى مروان بين خلين؛ إما أن أترك الأمة بعد موتى تنساق إلى الدمار بولاية الوليد وهنا النازلة الفادحة، والقاصمة القارعة، وتمزيق أوصال الدولة، وفناء بنى أمية بالموت أو بالذل والهوان. وإما أن أحمى ما وراثى، وأتخذ الأهبة للقاء ربى، وأصون تراث آبائى، فأخلع الوليد من والقوة والشباب.

فقال يزيد بن الوليد: لا يصلح لها إلا ابنك مسلمة.

دعك من هذا الآن يا ابن العم، فلن يحسن فى هذا الأمر إلا أن ننسى أنفسنا وأبناءنا، والذى نفس هشام بيده لو علمت أن صلاح هذا الأمر فى اعتزالى لأعتزلت، ولو علمت أن غير مسلمة أقوى بالخلافة كاهلاً، وأضبط يداً لقدمته عليه. فأسرع إبراهيم المخزومي قائلاً:

- لن تصلح الخلافة إلا بك يا أمير المؤمنين. وإذا كان لنا في الله رجاء فهو أن تبقى فيك ثم في ابنك مسلمة من بعدك، فإنه بضعة منك، فيه ما فيك من دين وسياسة وحزم. فصاح أبناء القعقاع: لن نرضى بمسلمة بديلاً، أما الأيمان التي عقدتها لأخيك لتولية ابنه من بعدك فإن الله يحلك منها. وهنا قال الزهرى في صوت خافت:

ـ يرى بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللهُ عَرْضَةَ لاَيْمَانَكُمُ أَنْ تَبْرُوا ۚ وَتَقُوا وَتَصَلَّحُوا بِينَ النّاسِ ﴾ أن المعنى لا تجعلوا القسم بالله حائلًا بينكم وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فإذا حلف رجل أن يأتى منكراً وجب عليه أن ينقض يمينه

ويكفر عنها. فقال ابن عنبسة: هذا تفسير عظيم. وأسرع هشام فقال:

- إذاً أنا في حل من هذه الأيمان ولم يبق إلا أن نكتب ميثاقاً ندون فيه مساوىء الوليد ومثالبه، وأنه لا يصلح للخلافة، ونثبت فيه محامد مسلمة ومناقبه، وأنه خير من يقوم بها من بنى أمية، وأن أمير المؤمنين لكل هذا خلع الوليد من ولاية العهد ونقلها إلى مسلمة. أين سالم أبو العلاء؟ فتحرك العباس بن الوليد في مجلسه قليلاً، وهو يكبت غيظاً دفيناً، وقال:

ـ قبل أن تدعو كاتبك يا أمير المؤمنين أرى أن نبحث في الأمر حتى نصل فيه إلى غاية تثلج الصدر، وتبدد الشكوك. فأجاب هشام غاضباً:

- ألم نمحص الأمر بحثاً ودراية؟ ألم يصبح عبث الوليد حديث الناس ومسلاتهم في أسمارهم؟ أليس ابني مسلمة دينه وعقله خيراً ألف مرة من الوليد؟ فأجاب العباس :

- إن الأمريا أمير المؤمنين أعظم خطراً من أن نتقنّع فيه بالحياء، وأجل شأناً من أن نجتذب فيه رضاك، أو نجتنب فيه سخطك. أنا شاك غير مستيقن بكل ما قلتم، فلا الوليد قد وصل إلى تلك الهاوية التي زعمتم، ولا مسلمة قد بلغ تلك القمة من الصيانة والتقوى، ولا تلك الأيمان التي وكدتها لأحيك أصبحت لغواً فصرت في حل من نقضها. فبهت من بالمجلس، وأصفر وجه هشام، وأحمرت عيناه من الغيظ، وضرب عرق صدغه، وانتفض وصاح حتى ملاً صوته القاعة:

- هكذا أنتم دائماً يا أولاد الوليد بن عبد الملك! تحقدون على وعلى أولادى، ولقد كاد يسلبكم الضغن عقولكم حين ما أزور عنكم وجه الخلافة بعد أن تجاذبتم أطرافها، فأصبحتم تعدون علينا الأيام، وتتمنون أن تتقلص عنا ظلالها. إنكم أعظم كيداً للخلافة، وأكثر عدواناً عليها، من العباسيين والعلويين والترك والديلم، ووالله لولا خشية منه، ولولا أن يقول الناس حارب هشام أهل بيته، لبدأت بكم قبل أن أبدأ بمقاتلة المتألبين على الدولة من الخوارج. أما قولك إنك في شك من الأمر فباطل يراد به إزهاق الحق، وإطلاق شيطان الفتنة من عقاله، ليعيث معكم في الدولة كما تعيثون. فوقف يزيد بن خالد وقفة المناضل المتحدى، وقال:

مهلاً أمير المؤمنين، فنقل الخلافة من رجل إلى رجل أمر جلل، لا يكفى فيه أن يكون أمير المؤمنين ساخطاً على هذا أو راضياً عن ذاك. لقد قال العباس حقّاً، وإن رأى

من تجمعهم اليوم من أنصارك لا يكفى لإقناع الأمة وحملها على نبذ العهد الذى عاهدتك عليه . والأمر شديد الخطر على أمير المؤمنين قبل أن يكون شديد الخطر على الوليد . لقد بايعك الناس فى عهد واحد وفى ميثاق واحد على أمرين لا على أمر واحد، بايعوك بالمخلافة، وبايعوك على أن تكون الخلافة من بعدك للوليد بن يزيد، فإذا نقضت بعض العهد يا أمير المؤمنين انتقض كله، وتحلل الناس من البيعة لك، وصح لكل خارج عليك أو ضجر من حكمك أن يصبح فى الناس: أيها المسلمون. إن هشاماً نقض العهد الذى بينه وبينكم، فليس له فى رقابكم بيعة . أتريد أن يحصل هذا يا أمير المؤمنين؟ أتريد أن توقظ راقد الفتنة وتعيد أيام صفين حين احتكم المسلمون إلى سيوفهم فى شأن الخلافة؟ إن هؤلاء يا أمير المؤمنين الذين يزينون لك ما تحب، ويقربون لك الأقصى مما تريد، أعداء فى ثياب أصدقاء، أو مخبولون فى مسوك عقلاء . ثم من هم أبناء الوليد الذين يكيدون لك فى ثياب أصدقاء ، أو مخبولون فى مسوك عقلاء . ثم من هم أبناء الوليد الذين يكيدون لك هذا يا أمير المؤمنين، واترك الأمر كما هو، فلسنا فى حاجة إلى فتن جديدة نشعلها بين هذا يا أمير المؤمنين، واترك الأمر كما هو، فلسنا فى حاجة إلى فتن جديدة نشعلها بين الناس ، فإن الفتن تنبث فى كل مكان ، وإن تحت الرماد للهيباً وضراماً . وما كاد يسكت حتى ابتدره ابن عنسة قائلاً:

ما هذا التهويل يا ابن خالد، أنا أعرف صلتك بالوليد ومحبتك له وتهاديكما المجوارى الحسان، وأعرف أنك تطمع أنت والعباس في أن يكون لكما شأن في خلافته بعد أن انبت بكما الحبل في هذه الدولة. ثم ما أخلوقة البيعة هذه التي إذا انتقض بعضها انتقض كلها، وهنا تمتم الإمام الزهرى قائلاً:

\_إن ما قاله ابن خالد حق ، لأن الجزأين متلازمان . وقد تفهم البيعة على وجه آخر ، هو أن الناس بايعوا هشاماً بالخلافة على شريطة أن يتركها بعده للوليد ، فإذا أقصى الوليد عن ولاية العهد فقد نقض شرط ما بايتغوه عليه ، وبهذا تسقط بيعته من أعناقهم . فوجمم هشام ، وجف ريقه ، وظهرت الحيرة على وجوه أنصاره . وهنا قال العباس :

ـقلت إن عندى شكّاً، ولم أكن فى هذا القول كاذباً ولا متجنياً، إن أكثر ما يشاع عن الوليد إفك ومين، وهى أكاذيب ولع الناس بها، واختلقها قوم لهم فى اختلاقها مارب ومغنم. فعجل الزهرى وقال:

ـ لا يا ابن الوليد لقد رأيته بعينى وحوله القيان ينقرن الدفوف، والمغنون يضربون على البرابط والطنابير.

\_هذا با مولانا أمر لا يخلو منه قصر من قصور بنى أمية. ثم التفت إلى هشام قائلاً: ثم إنى لا أعرف من رجال بنى أمية من يبغض الوليد إلا القليل ممن يحيطون بهذا القصر، ويتزلفون إلى صاحبه. ولو أنك يا أمير المؤمنين خلعت الوليد لأثرت فتنة شعواء فى حياتك، وفرقت كلمة المسلمين بعد مماتك. فإنى أرى بعين الغضب \_وأطال الله بقاء أمير المؤمنين \_أن الناس سيختلفون بعد موتك، وسوف يعد كثير منهم نقضك الولاية للوليد أمراً باطلاً، فينصرفون إليه، ويبقى فريق مع مسلمة، ويتقاتل الفريقان، ويأتى العباسيون فيضربون هذا بذاك ويختطفون الخلافة من أيديهم. يا أمير المؤمنين: دع الأمر كما هو، ودع كلاب الفتنة نائمة، فإنى أخشى أن نكون كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً. والله يعلم أنى لك ناصح وعلى خير المسلمين أمين.

فانتفض هشام واقفاً وقال: اذهبوا عنى الآن، فإن عقلى يكاد يطير من رأسى، اذهبوا فللخلافة رب يحميها، وأين هشام إذا أراد أمراً وأراد الله غيره؟ فانصرف القوم فى وجل ورهبة، وبقى ابن عنبسة متخلفاً، فلما خلت القاعة التفت إليه هشام وقال فى ألم ممض:

- ـ طار العصفور من أيدينا، وبقى على دوحته ينظر إلينا مغرداً ساخـراً. لقـد خاب الأمل في بنى أمية.
  - ـ دعه يغرد قليلاً يا أمير المؤمنين، فإننا سنعد له بعد قليل فحَّا وسكينّاً.
    - كيف يا ابن عنبسة؟
    - إذا لم نستطع خلعه من ولاية العهد استطعنا خلعه من الحياة.
- معاذ الله أن أمد يدى إلى الوليد بسوء، لا تفكر في شيء من هذا يا ابن عنبسة، أتريد أن تجعلني أحدوثة في الناس وأن يقول القالة إن هشاماً قتل ابن أخيه؟
  - ـ لن يكون لك يا أمير المؤمنين في هذا الأمر ورد ولا صدر، وإنجا.
  - هو الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد
    - لا. لا. يا يزيد، وإياك أن تقتل نفساً حرم الله إلا بالحق.

- ـ لقد كنت أفكر يا أمير المؤمنين في التخلص من الوليد، لا لأنه يزاحم مسلمة في الخلافة فحسب، بل لأنه يزاحمني في سلمي بنت سعيد.
  - ـ لقد حلت بينه وبين هذه الأمنية، وأمرت سعيداً ألا يرضى به زوجاً لبنته.
- من يدرى يا أمير المؤمنين؟ فإن الأحوال قد تحول، وقد يصبح سعيداً له راجياً بعد أن كان آبياً.
  - \_ ماذا تريد أن تقول لا أم لك؟
  - أطال الله حياة أمير المؤمنين ومد في عمره.
- ـ سمعت هذه الدعوات من آلاف الآلاف من الناس، ولكن الدعاء لا يمنع القدر.
  - إن لكل نفس أجلاً يا أمير المؤمنين لا تستقدم عنه ساعة ولا تستأخر.
    - ـ دعك من ذكر الموت، وخض في حديث آخر.
- .. كانت لى جارية اسمها «صدوف» يا أمير المؤمنين اشتراها منى الوليد من خمس سنوات، وهى لا تزال تهفو إلى، وتحن إلى ذكراى، وتنقل لى أخباره. ولو أنى أمرتها أن تثب فى النار، أو تنام فى خيس الأسد لفعلت مطيعة راضية، وقد كنت أريد إغراءها بقتل الوليد قبل أن يستنكره أمير المؤمنين وينهى عنه، وأمير المؤمنين واجب الطاعة، وقد كان الأمر جد هين، فإن مروان بن الحكم الذى كانت تنتفض منه قلوب الأبطال رعباً، لم يقتله إلا امرأة هى زوجة أم خالد، فقد وضعت على وجهه وسادة وهو ناثم، فلم ترفعها عنه حتى مات. فاغمض هشام عينيه وغادر الحجرة غاضباً وهو يقول: احذر يا ابن عنبسة أن تدنس يديك بالدماء! إنى أنهاك. . . إنى أنهاك!

وخرج ابن عنبسة من عند الخليفة بعد أن خدعه وأظهر له العدول عن الفتك بالوليد، والتقى بعد أيام بصدوف فى داره، لأنها كانت تتغفل أهلها وتختلس زيارته بين الحين والحين، فأحسن لقاءها، وأكثر من الحفاوة بها، وطوقها بهالة من غزله وتشبيبه، وبثها كثيراً من أشواقه فأجج فى قلبها ناراً كاد يطفئها الياس، وفتح باباً من الرجاء أغلقه القنوط. فمالت عليه مذهولة حيرى بعد أن أثار فيها حباً قديماً كان يساورها فى اليقظة والمنام،

وهاج في نفسها وجداً كامناً لم تفل من حدته الأيام، ثم أخذت تتمتم ورأسها على كتفه قائلة:

\_ حبيبى. ماذا جدّ لك؟ لقد كنت ألقاك قبل اليوم فلا أجد فيك تلك النشوة، ولا أحس لقلبك بهذا الخفقان الذي كأنه صدى وجيب قلبي.

\_ كنت أكظمه يا صدوف، وكنت أرباً بمروءتى أن أمد يدى إلى طعام غيرى، ولكن الكل شيء طاقة، وقد عجزت طاقتى، وناء صبرى بأن يحتمل أكثر مما احتملت، ولا بد للماء فى مرجل أن يفور، وللسيل المحتبس أن يخترق ما أمامه من جنادل. لقد بعتك يا حبيبة قلبى فى ساعة جنون، ولم أعرف الهدوء منذ ذلك الحين، ولكنى كنت أخاف أن أظهرك على ما فى نفسى فأجدد لك شوقاً وحزناً أنت عنهما فى غناء. ثم انكب عليها يقبلها فى ظما ونهم، ويهمس فى أذنها بما يلقى من العصابة والهجر. فأحاطت وجهه بيديها. الرخصتين وهى تقول: ليتنى أعود إليك يا حبيبى. هل من سبيل؟ فأطرق كالمفكر وقال:

- ـ ليس من سبيل إلا أن يبيعك لي الوليد.
- \_ إنه كثير النفور منى، متجن عسوف، ولكنه شديد البغض لك، وهو يؤثر أن يبيعنى لمجوسى ولا يبيعني لك، ولو وازنتني بالذهب.
  - \_ إذاً لم يبق من سبيل.
  - إننى لا أستطيع الحياة بعيدة عنك يا حبيبي.
    - ـ ويل للوليد. إنه سد منيع بين قلبين.
      - ـ سد من فولاذ.
      - انستطيع أن نحطم هذا السد؟
        - \_کیف یا حبیبی؟
- إنّ الحديد بالحديد يفلح ، بهذا الخنجر. ثم قذف بالخنجر فسقط في حجرها ، فقامت مذعورة وقد تفتحت عيناها ، وارتعشت يداها ، وأدركها ما يدرك النساء ساعة الوهل من الذهول وارتجاف العصب. ثم همست والكلمات تتعثر بلسانها:
  - تريد أنه يقتل؟
  - ـ نعم يقتل، لأن الحب لا يقف في طريقه شيء.

- ـ لا يا حبيبي، دعني من القتل وذكر الدماء. وخذ في وسيلة أخرى.
- \_ ليس أمامى شىء غير القتل، ولو واتتنى الفرص كما تواتيك ما توانيت لحظة عن ً قتله.
  - كما تواتيني؟ أتريد أني أقتله أنا؟
    - \_ ولم لا؟
- ـ لا، إننى أوثر أن يقتلنى الحب على أن أمد يدى لقتل رجل أعيش تحت سقف داره.
- ـ تعیشین تحت سقف داره ذلیلة منبوذة. تعیشین تحت سقف داره وتترکینه ینام ملء عینیه هانثاً سعیداً، وحبیبك یتقلب دنفاً حزیناً علی فراش من سهاد. تعیشین تحت سقف داره وتتحرجین من قتل رجل یقتل نفسین فی وقت معاً. إننی لن أعیش طویلاً إذا ظلت هذه الحال، ولن تمر أیام حتی تذرفی الدموع علی شهید قتلته حبیبته، لأنها لم تقتل قاتله.
  - ـ إن القتل أكبر الجراثم إثماً عند الله والناس.
  - ألا يقتل بعض الناس بعضاً في الحرب فرحين متفاخرين؟
    - ـ ذلك في ميدان الحرب يا حبيبي.
- إن الوليد يحاربني و يحاربك بسلاح مسموم، فيجب أن ندفع عن أنفسنا، وأن نقتل قاتلنا.
  - ـ ولكنى لا أقتل أحداً.
- إذا لم تقتليه فخير لى أن أقتل نفسى، ثم وثب نحو الخنجر فدفعته عنه مذعورة وصاحت: لا تفعل يا حبيبى، وقل ما شئت فإننى لك سمع وطاعة. فارتمى على وسادته كالمجهود ثم قال:
- إن الأمر أهون ما يكون، إن الوليد ينام وحده، فإذا هدأت الأصوات، ونامت العيون، ولم يبق من الليل إلا أقله، تسللت إلى حجرته كأنك الطيف الطارق، أو الظل السارى، فأغمدت هذا الخنجر في صدره وهو نائم، دون أن تسمع لك نامة، أو تحس حركة، ثم عدت فغسلت يديك، ونمت مطمئنة هادئة. فإذا جاء الصبح وعلم الأمر، سهل

أن يتهم بقتله أحد خدمه، وبينهم رستم الفارسي الذي هو جاسوس عليه من خراسان. ثم ناولها الخنجر فخبأته تحت ثيابها وخرجت من لدنه مضطربة ذاهلة كأن بها مسّاً من جنون.

ولما بلغت القصر لمحها ابن رقية ، وقرأ بعينه البلهاء ما على وجهها من خوف وحذر، ورأى في اضطراب مشيتها، وفي حديثها الذاهل المتعثر ما يريب، لأن المسكينة على ما بذلت من جهد، لم تستطع أن تكبت ما يجيش في صدرها من أمواج الدسيسة. لمحها أبو رقية فأخذ يغالط نفسه، ويتهم عينيه، ويلوم عقله المختبل على إساءة الظن بفتاة قد يكون عصف بها مطل حبيب، أو فراق خليل. ثم إنه يعرف بصورة مبهمة أن الوليد ينأى عنها بحبه، ويخص بغرامه سعاد الكوفية، فلعل ثورة من الغيرة طافت بها في هذه اللحظة، والنساء لغز معقد لا يهتدي إلى حله ، وتيه مضلل تدور فيه ولا تخرج منه ، ولكنه رجع إليها البصر فلمح نتوءاً لا يكاد يرى عند أعلى فخذها اليمني، فعاوده الشك وتملكته الحيرة: أتخفى صدوف شيئاً تحت ثيابها؟ ولم تخفيه إذا لم تقصد شرّاً؟ وما هو؟ ولعب الشيطان بعقله، وتزاحمت هواجسه، فصمم على أن يتابع حركاتها دون أن تشعر ليرى إلى أي مدى تنتهي ، وجاء المساء ، وانصرف أهل القصر إلى شيء من اللهو والطرب كعادتهم ، وصلى الوليد العشاء لأخرة بعد أن مر هزيع من الليل، وتحين أبو رقية غفلة العيون فدلف إلى حجرة نوم الوليد واختفى تحت سريره، ثم ذهب الموليد لينام، وأوى من بالقصر إلى مضاجعهم، ولما سكتت الأصوات، ولف القصر ضرب من سكون الموت بعد أن كان يضطرب بضجيج الحياة، وأوشك الليل أن يزمع الرحيل، قامت صدوف من مرقدها خائفة مرتعشة، ولكنها استعانت ببقية من ملخور عزيمتها فأسرعت الخطا في حذر وترقب، حتى بلغت الحجرة فدخلتها، فسمعت تنفس الوليد هادئاً فأدركتها رجفة، ولكنها لم تأبه لها، وتقدمت والخنجر في يمينها، وسمع أبو رقية خطواتها فتزحزح ليخرج من تحت السرير، فرأى صدوف ويدها تمتد بالخنجر إلى صدر الوليد، فوثب من مكانه وقبض على يدها بقوة ليست في طوق البشر، وذعرت الفتاة للمفاجأة فصرخت وقذفت بالخنجر، ودهمتها موجة جارفة من البكاء والنحيب واستيقظ الوليد فدهش لما رأي وصاح:

ـ ما الخبر يا أبا رقية؟

ـ شيء تافه، فتاة تريد أن تنافسني في الجنون.

<sup>-</sup> قل لى ما الخبر قبل أن أكون مجنوناً ثالثاً.

- سلها يا سيدى. وكان من بالقصر قد تيقظ للجلبة والصياح، فهرع الجوارى والخدم إلى حجرة الوليد، وجاءت أمه ترتعد من الخوف، حتى إذا رأته رمت بنفسها بين ذراعيه وهى تجهش بالبكاء، وقبض الوليد على ذراع الجارية وقال:
  - قولى ماذا كنت تقصدين بهذا الخنجر؟ فأجابت بين الشهيق والعويل:
    - \_ كنت أقصد أن أقتلك.
      - ـ ولم تقتليني يا فتاة؟
    - ـ ذلك سر أطويه لنفسى.
    - هل أغراك أحد بقتلى؟
- لم يغرنى أحد. فازداد غيظ الوليد ولكنه كبح غضبه وأمر سبرة أن يحبس الفتاة وألا يمسها بسوء، ثم التفت إلى أمه وهو يقول مشيراً إلى أبى رقية :
  - لقد أنقذني هذا المجنون.
- إنه ليس بمجنون يا بنى. إنه إذا أراد كان أعقل العقلاء. حياك الله أبا رقية! لقد نجيت ولدى.
- لعل من أكبر علامات جنونى أنى أهتم دائماً بهذا الوليد الذى لا يساوى جناح بعوضة. فضحك الوليد وقال: الآن عاد إليك الجنون. قل لى بالله: كيف وصلت إلى حجرتى؟
- ـ لقد ارتبت فى أمر الفتاة منذ الصباح، وجال فى نفسى أنها تريد بك شراً لا أدرى لماذا، فاختبأت تحت سريرك قبل أن تنام، وقد صدق ظنى، وتحققت وساوسى. فقالت أم الوليد: هذه مؤامرة من أعدائك حركت ساعد الفتاة بالخنجر، فاحذر يا بنى فإنك تمشى فوق أرض ملئت بالفخاخ!

وانتهت الحادثة، ومرت أيام وأيام، وعرف ابن عنبسة من اختفاء صدوف أن المؤامرة لم تفلح.

وفى أخد الأيام خرج الوليد للصيد مع فريق من ندمائه، وبينما كان يعـدو بفرسـه «السندى» خلف غزال ظهر فارس من عبيد بنى أمية كان مختفياً خلف أكمة، فلمحه الوليد وهو

يصوّب إليه سهماً فراغ منه، فرماه بثان وثالث فأخطأه، وعجل الـوليد فدار ووثـب عليه بالسيف فأطاح رأسه وقال:

ألسم تر أنسى بينما أنا آمن تطلعت من خور فأبصرت فارساً ولما بدا لى أنما هو فارس رمانى ثلاثاً ثم إنسى طعنته

یخب بی السندی قفراً فیافیا فاوجست منه خیفة أن یرانیا وقفت له حتی أتی فرمانیا فروّیت منه صعدتی وسنانیا

وقد علم الوليد بعد هذه المخاتلات المتكررة أن حياته أصبحت في خطر داهم، وأنه إذا نجا مرة وأخرى فلن ينجو في كل مرة، وتحدث مع أمه وندمائه في الأمر، فعقدوا العزم على أن يفر بنفسه في البوادي، وأن يتنقل بين المنازل والمناهل فلا يعلم مستقرّه إلا أخلص خلصائه، فهجر دمشق مع بعض جواريه وأصحابه، وخلف كاتبه عياض بن مسلم بالرُّصافة ليكون له جاسوساً على هشام ولينبئه بأخباره.

ونزل على ماء يسمى «الأغدف» بعمان بين أرض بلقين وفـزارة، ونسـى الناس بدمشق الوليد، وأطرقت أفاعي أعدائه إلى حين.

ومرت أيام وشهور على الوليد وهو يعانى الهم والضيق، وينتقل بين أحياء العرب كالطريد المنبوذ، في خشونة لم يتعودها، وجفوة ليس له بها عهد.

وفى ليلة الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وماثة ، أحس هشام ضيقاً فى صدره واختناقاً ، فأخذ يئن أنيناً ، ويدلى رأسه من النواف ل ليلتقط بعض النسيم ، ويهمس فى ضعف وياس : هذه الذبحة! هذه الذبحة! لقد عاودتنى ، ليس لى منها نجاة هذه المرة . مروا فيروز يحضر دواء الذبحة فإنى ما أرانى إلا مائتاً .

وأسرع فيروز فأحضر الزجاجة ولم يكن بها إلا هاء ملون، فجرع هشام منها مرات فلم تفده شيئًا، واشتد به الداء فألقى رأسه على الوسادة، وأخذ يردد أنفاسًا قصاراً.

وعلم عياض بن مسلم بمرضه وإشرافه على الموت، فأسرع وختم على خزائن الأموال، وأمر خزّانها أن يحتفظوا بما في أيديهم، وألا يخرجوا من خزائنهم شيئاً، وإلا كان جزاؤهم الموت.

وأفاق هشام من غشيته ٍ فطلب مروحة من بيت المال يجتذب بها بعض الهواء إلى

صدره، فقيل له: إن الخزائن مقفلة موصدة، فزفر زفرة قصيرة ثم قال بصوت يزاحمه الموت: «أرانا كنا خزّاناً للوليد» ثم مات. وحينما هم أهله بغسله طلبوا قميقماً ليسخن فيه ماء الغُسل، فقيل لهم: إن الخزائن مقفلة موصدة، فاستعاروا قمقماً من الجيران، ثم طلبوا له كفناً فقيل لهم: إن الخزائن مقفلة موصدة، فكفنه أحد عبيده من حرّ ماله.

وهكذا يموت من ملك الدنيا، ودانت له الأرض، فلا يجد إناء لماء غُسله، ولا يجد كفناً فيكفنه العبيد. فسبحان من له الملك الدائم والعزة التي لا تبيد!!

#### ضحك وبكاء

أقام الوليد طويلاً بالصحراء حتى جفاها وجفته، وأسأمها بالشكاية وأسأمته، وبينما كان جالساً ذات يوم إلى ندمائه وهم يتحدثون في دمشق وليالي دمشق وما فيها من إشراق ومتاع، إذ طاف به خيال سلمي فاستبد به شوقه، واشتد إليها حنينه، وصاح: لقد انقطعت الرسل بيني وبينها، وأصبحت لا أطيق لهذا البين احتمالاً، ولا عليه صبراً. ليت شعري أين الآن وجهها؟ وماذا تفعل الآن بعدي؟ ألا تزال راعية لعهدي حافظة لودي؟ أخشى أن يكون ابن عنبسة قد وجد إليها الطريق ذلولاً، وأخشى أن يكون أبوها قد تغلب على عنادها ودفعها إلى قبول هذا العتل الزنيم زوجاً. ثم تأوه وزفر وطلب إلى عمر الوادي أن يغني:

طاف من سلمی خیال بعد ما نمست فهاجا قلت عد نحوی اسائل ک عن الحب فعاجا بفلاة لیس ترعی انبتت شیحاً وحاجا(۱)

فغنى الأبيات بصوت حزين بكى له الوليد وبكى له من معه، ثم عاوده الفرح فجأة وطلب إلى أبي كامل أن يغنى:

أصبح اليوم وليد هائماً بالفلوات ابعثوا خيلاً لخيل ورماة لرماة!

فلما سكت أطرق الوليد طويلاً ثم اتجه إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى وقال: أما

<sup>(</sup>١) الحاج: الشوك.

لهذا الليل من آخريا ابن عبد الأعلى؟ أما آن لهذه الغمرات أن تنجلى؟ لقد طالت مدة هشام حتى مللت انتظار يومه، وكأنه يريد أن أسبقه إلى الموت.

فقال عبد الصمد: رفقاً بنفسك يا مولاى فإنى أرى فى ظلمات الغيب نوراً يأتلق، وأسمع فى صدرى همساً يبشر بالفرح القريب:

> يسادر فى برجه المرجعا؟ وقد لاح إذ لاح لى مطمعا فأمسى إليه قد استجمعا كتاميل ذى الجدب أن يمرعا ر طوعاً، فكان لها موضعاً

ألبم تر للنجه إذ شيّعا فقلت وأعجبنى شأنه لعمل الموليد دنا ملكه وكنا نؤمل فى ملكه عقدنا له محكمات الأمو

فاهتز الوليد للشعر وقال: حياك الله يا ابن عبد الأعلى! ألا تزال تؤمل في ملكى كتأميل ذى الجدب أن يمرع؟ إذاً فلتؤمل طويلاً، ولتصبر طويلاً، فإن بينك وبينه سداً من صخر وجنادل يسميه الناس هشاماً، ثم وجه الحديث إلى المنذر بن أبي عمرو فقال: أتعرف يا ابن أبي عمرو أن ليلة لم تأت على منذ عقلت عقلى أطول من ليلة الأمس؟ وأخلت أفكر في هذا الرجل الذي شردني وتجرد لإيذائي، فاركب بنا نتنفس فقد كدت أضيق بكل ما حولى. فركبا حتى إذا سارا ميلين وقف الوليد على كثيب، وأعاد الكلام في أشام، وفي الشكوى من هشام، وبينما هو يعدد أفاعيله، إذا رجلان على البريد مقبلان، أحدهما مولى لأبي محمد السفياني، والآخر يدعى جردبة، فلما قربا أتيا الوليد يعدوان حتى دنوا منه، فسلما عليه بالخلافة، فدهش الوليد وتملكه ذهول كاد يسقطه على الأرض، فجعل جردبة يكرر السلام عليه بالخلافة، وهو مشدوه يفتح فمه ولا يستطيع الكلام، ثم جاهد حتى ملك نفسه وقال:

# ـ ويحك أمات هشام؟

ـ نعم ياأمير المؤمنين. فصاح الوليد: صدق الله العظيم ﴿ حتى إذا فوحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ﴾. اكتب ياابن أبي عمرو إلى العباس بن الوليد أن يأتى الرُّصافة ويحصى ما فيها من أموال هشام، وأن يسجن أولاده وعماله وخدمه، ثم قال:

طاب يومى ولد شرب السلافة إذ أتانى نعى من بالرصافة

وأمر من معه بالرحيل إلى دمشق، ودخل المدينة في موكب حافل وهو فوق فرسه «الرائد»، وقد لبس خلع الخلافة، وقبض على عصاها، ووضع فوق رأسه عمامة بها ياقوتة حمراء بقدر الكف قبلتها أشعة الشمس، ثم ارتدت عنها فارسلت بريقاً وألواناً تتخطف العيون. وحف به ندماؤه وكتابه وعماله وكبار أهل الرأى من بني أمية، واصطف الناس وتزاحموا على الجانبين، ورددوا صبحات الفرح والاستبشار بالخليفة الشاب، ونثر أمامه النئار الدنانير والدراهم، فانكب عليها الناس في هرج وشره كما تنقض سباع الطير على فرائسها، ومشى المغنون وهم ينقرون الدفوف ويعزفون بالطنابير، وكان أشعب يرقص أمامهم رقصات عجيبة يتلوى فيها جسمه كما يريد، كأنه خلا من العظام، ويرسل النكات سافرة ومحجبة لا يبالى من يقذف بها.

وبلغ الموكب قصر الخلافة، وجلس الوليد على عرش آبائه بعد أن طال إليه اشتياقه وكاد يدركه الياس منه، وتقدم صناديد الأمويين وعظماؤهم يبايعونه ويسلمون عليه بالمخلافة، وبايع الناس جميعاً، وطارت إليه الرسل من أقصى الأرض بالبيعة والتهنئات، وجال بخاطره وهو في هذه النشوة الساحرة، وذلك العز الشامخ، بيت من الشعر قالته لسليمان بن عبد الملك إحدى حظاياه:

أنت نعم المتاع لوكنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان!

فغام وجهه وزاغ بصره، فهز رأسه هزاً عنيفاً، كانه يريد أن يطرد عنه طائر التطير، ثم أمر ابن عبد الأعلى أن يدعو إليه سعيد بن خالد. وقدم عليه في هذه الأثناء وفد الشعراء وكان في مقدمتهم يزيد بن ضبة، وهو شيخ جاوز السبعين، دخل يتوكا على عصاه فهنا الوليد بالخلافة، وانكب على رجليه يقبلهما، وكان ابن ضبة في أول عهده منقطعاً إلى الوليد، فلما أفضت الخلافة إلى هشام فر من وجهه إلى الطائف، وحين رآه الوليد فرح به وهش للقائه وأدناه، وقال لحاشيته: هذا طريد هشام لصحبته إياى وانقطاعه إلى إ هات يا ابن ضبة ما عندك. فأنشده قصيدة منها:

سخــا بالذهــب الأحمــر وزنــاً بالقناطير كرم العــود والعنصــر غمــر غير منزور فطرب الوليد للشعر، وأمر بأن تعد أبيات القصيدة وأن يعطى بكل بيت ألف درهم، وكانت خمسين بيتاً. ثم أمر كاتبه عياضاً أن يجرى عطاء دائماً على عجزة أهل الشام من الشيوخ والمرضى والعميان والفقراء المعدمين، وأن يخص كل واحد منهم بخادم، وأمره بأن يزيد في عطاء كل صاحب عطاء عشرة دنانير، وأن يصل باعطية أهل الشام إلى ضعف ما كانوا يأخذون.

ثم طلب منه أن يكتب إلى نصر بن سيار عامله على خراسان ، أن يسير إليه مع وجوه أهل خراسان ، وأن يحضر معه برابط وطنابير ودفوفاً وأباريق من ذهب وفضة ، وأن يجمع كل صنّاجة يقدر عليها ، وكل باز ، وكل برذون فاره . ثم أطرق قليلاً وقال :

وعليك أن تحصر علماء الحديث والقرآن بالشام والمدينة، ثم تجرى على كل واحد منهم مائتي دينار في العام.

والتفت إلى ابن سهيل وقال: وأنت يا ابن سهيل مركبير شرطتى أن يقبض على يزيد بن عنبسة وسليمان بن عبد الملك وعمر بن الوليد والزهرى وأبناء القعقاع، وأن يزج بهم فى سجن الظلام، فقد كنت أحن إلى اليوم الذى أشفى فيه نفسى منهم.

وما كاد ينتهى من أوامره حتى وصل سعيد بن خالد فاستأذن فأذن له، فدخل وهـو يرتجف من الخوف، فقبل يد الوليد وهنأه بالخلافة. فقال الوليد:

- أقبل على يا ابن خالد، فإن بيننا حساباً عسيراً.
- ـ لقد سعدت الدنيا بك يا أمير المؤمنين وسعد الناس. وهذا يوم صفاء يجب ألا يكدر بذكر الماضى.
- ـ صدقت یا ابن خالد، ولکنك کنت علیّ إلباً مع هشام، ولو شئت أن أنتقم لفعلت، ولکن شفیعاً لا یرد یاتی دونك ودونی، فیرد عنك یدی، ویغمد سیفی. کیف سلمی؟
  - ـ هى بخير تقبل يدى أمير المؤمنين وتـرجو رضاه.
- ـ ترجو رضای؟ ولقد لبثت شهوراً بائع ثیاب لألتمس منها كلمة رضا! والآن وقـد أصبحت أمير المؤمنين أتقبل أن تز وجنيها؟

ـ هى خادمة لأمير المؤمنين ، فوثب الموليد من مجلسه وثبة عصبية ، وصاح فى أصحابه : أعدّوا كل شيء للعروس .

وكان غرساً لم ترله دمشق مثيلاً، تألقت فيه الأنوار، ومدّت الموائد، ونثرت الدناسر واللآلىء، وتواترت فيه الهدايا من كبار الدولة وعمال الأمصار، ولم يبنى عود ولا طنور ولا دف في المدينة إلا أطلق العنان للألحان، ولم تبق راقصة ولا شادية إلا عرصت من فنونها ما يثير الوجدان ويعجز البيان، ولعبت نشوة الفرح بالرءوس فسألت الأعطاف وجمد اللسان، وعرض أشعب الاعيبه وفنونه بين ابتسامات الشيوخ وضحكات الحسان، واخترق الوليد الجمع الحاشد وهو يصبح في غير مبالاة:

أولا تخرج العرو س فقسد طال حسها؟! قسد دنسا الصبسح أو بدا وهسى لم يُعض لسها!

وبعد قليل تحققت أمنيته وابتسم له القدر العابس، ورفت إليه حبيبه علمه وربحامه حياته، بعد أن ضرب الدهر بينه وبينها، وكاد اليأس يقضى عليه وعليها.

وكانت سلمى فى بُرد شبابها زينة شبابها، وزهرة أثرابها، حسم وحصى و بال ناصح البياض كأنما صيغ من صافى الدر أو سبيك اللجين، وقامة مياسة ير بدها المحت حساً ولدانة، وصدر ممتلىء رجراج كأنه الزئبق يفر من البنان، ووحه تأسقت بد المعدرة فى شكو بسه وتلوينه فجاء صورة للجمال البارع الذى حاول وصفه كل شاعر عند عن أورانه، وحطر لكل رسام فأبى على ألواحه وألوانه، جبين يتألق كأنه الصباح الباسم، وعبنال فيهما سحر وفيهما خمر وفيهما كل ما يثير الفتنة ويعبث بالعقول، وأنف عرس أموى فيه الشمم وفيه العزة وفيه الجمال، وفم ياقوتي يبسم عن در رلم تغلفر بمثلها صدفات المحار.

جلست سلمى إلى جانب الوليد فتشاكيا البعد، وتبادلا الوحيد، وشريا من رحين الحياة أكوابه صافية مترعة، ومرت بهما ساعات هنيئات أطلق الدهير الغنادر لهمنا فيهنا العنان، ومد الحب عليهما الظلال، فمن عناق إلى عناق، ومن قبلات إلى أشواق، ومن ضحك إلى بكاء هو الضحك، ومن مزاح إلى جد هو المزاح، حب وملك ونشوة وشباب وجمال فماذا بقى من صنوف النعيم؟ وماذا تخلف من نضارة الحياة؟ حقاً إن السعادة لوطمعت في أكثر من هذا لكانت بطرة ملولاً!

ومضى سبعة أيام والعاشقان يتساقيان كؤوس الحب، ويتراشفان رضاب الغرام، وترك الوليد شؤون الدولة تسيركما تريد أن تسير، أو تقف كما تريد أن تقف، وانفرد بحبيبته في ناحية من قصره كما ينفرد طائران في وكن، وجعل بينه وبين صخب الحياة وضجيجها وآلامها ودسائسها حجاباً مستوراً. لم يخطر بباله تألب العلويين، ولا مؤامرات العباسيين، ولا تذمر الأمويين، ولا تلك الثورات التي أخذت تشتعل في أطراف الدولة. الدنيا عنده سلمي، والحياة سلمي، وكل جميل في هذا الوجود ليس إلا سلمي. وطالما كان يقول، وطالما كان يردد!

يديّه وهبى في يسبري في يمني يديها أخيه عدلاً يا هذا ليس لقضاء ان في الهوى لاقع منيّه من لام محبا ليت ميتة غير سويّه! فاستراح الناس منه

بقيا على تلك الحال سبعة أيام، وجاء اليوم الثامن فكان شديد الحر، لوّاح الهجير، متحد أديم الأرض، مات فيه النسيم العليل، وبعثت نيران الجحيم، وصبت الشمس فيه شواظاً على جبل قاسيون فأبى أن يحمله وأشفق منه، فرمى به إلى المدينة شرراً وحمماً. وأغبر الجو فاختفت الأنفاس، وضاقت الصدور، ولم تطق سلمى ذلك الحر اللافح، فأمرت جواريها أن يضعن لها ثلجاً فى الماء، فلما ذاب فيه قامت لتبترد، فتسلبت من ثيابها، وأخذت تصب الماء على جسمها، وحين شعرت بلذة الماء وبرده والت الصب ثم والته، كأنها كانت تطفىء لهيباً. ثم لبست غلالة رقيقة من الحرير، وخرجت إلى أحد مشارف القصر فوقفت به طويلاً، وما كاد يولى النهار حتى شعرت ببرد شديد يسرى فى أوصالها، ثم أخذتها غشية فسقطت على الأرض لا تحس ولا تبين، فأسرع إليها الوليد فحملها إلى سريرها، وأقبلت أمه مذعورة واجفة، وطفق الجوارى يدلكن جسمها، وينضحن وجهها بماء الورد لتفيق. واضطرب الوليد وأخذه البكاء واستولى عليه الهلع، وجعل يصبح: أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ اذهبوا إلى فرات بن شحناثا اليهودي. أحضروه على جناح الريح. على جناح البرق. على جناح الشيطان! حبيبتى! حبيبتى تموت أحضروه على جناح الريع. على جناح البرق. على جناح الشيطان! حبيبتى! حبيبتى تموت وأنتم هنا أمامى يا أولاد الإماء!

ولم يمض إلا قليل حتى جاء الطبيب وكانت البرودة التي في جسم سلمي انقلبت

حرارة متأججة، وأخذ تنفسها يتلاحق، وصدرهـا يرتفع وينخفض كأنـه كير حداد. ثم اعترتها نوبة هُذاء وخلاط، فجعلت تثب من سريرها وتصيح: دعوني أذهب إلى زوجي، أنا أعرف أنه بعمان، لقد حال هشام بيني وبينه، حبيبي! أنت لا تصلح باثـع ثياب، إن وجهك يشي بك، إن به نبلاً موروثاً، إنه وجه ملك. أثواب وألوان للعذاري الحسان! دعني يا أبي من ابن عنبسة، عم مساء يا أبي، هاتوا حلى العروس! مشطوا العروس! ما هذه البثر؟ إنها بعيدة الغور مظلمة ، لقد زلقت رجلي ، أدركوني ا أنقدوني ! ثم سقطت على السرير مجهودة لاهثة، تطلب نفس النسبم فلا تكاد تجده، وغاصت في غشية لا قرار لها، وارتفع بكاء الوليد وبكاء من حوله من الجوارى والخدم، وأخذ يلطم وجهه كما تفعـل النساء إذا حزبهن الحزن ولا يجدن له متنفساً، ومس الطبيب المريضة وسأل عما يكون سبباً في المرض، ثم اتجه إلى الخليفة مكفهر الوجه حزيناً وقـال: إن هذا الممرض في الرئتين يا أمير المؤمنين، وقد سببه صب الماء البارد، ثم التعرض للجو في غلالة رقيقة، وهو مرض قوى الحملة، شديد الوطأة، ولكن الله يشفى ما هو أشد منه وأعضل. وداۋه الدفء والأشربة الساخنة، ويجب ألا تخاطب المريضة وهي تهذي وإلا اختلط عقلها، وإذا احتملت مولاتي هذا المرض خمسة عشر يوماً نجت وزالت أسباب الخوف، وإني يا أمير المؤمنين مستبشر خيراً، راج في وجه الله الكريم، وسأعد لمولاتي دواء، وسأتردد في كل يوم مرات، مسح الله السوء عن مولاتي، ولا أحزن قلب أمير المؤمنين ا

وانصرف الطبيب، ومر يوم وثان وثالث والمرض يستشرى، والأمال تتضاءل، حتى إذا كان اليوم السابع هدأت المريضة وسكن صدرها من الخفقان، فاستبشر الوليد وأرسل صيحة فرح دوّت في جوانب الحجرة، وكادت تهز الكلة التي ضربت فوق سريرها، ثم أخذ يداعبها ويدللها ويقول: لقد شفيت يا حبيبتي وزال عنك الضر، سأذهب بك عندما يتم شفاؤك إلى لبنان، إن هواءه يبرىء السقيم، وماءه من تسنيم، وتفاحه كفمك مسكى النفحات، سكرى اللثمات، أتحبين تفاح لبنان يا سلمى؟ حدثيني، أتفضلينه على مشمش دمشق؟ قولى يا حبيبتي أيهما تفضلين؟ مالك ساكنة؟ أواجدة أنت على بلا لا ، إن الوليد لا يغضب ريحانه حياته، بالله أجيبي يا سلمى!

ولكنها لم ترد عليه، ولم تجاذبه الحديث، فرفع الكلة ونظر، فإذا جثة هامدة! وإذا الجمال الباهر الذي كان جمالاً في جسم وروح أصبح جمالاً في تمثال. فصرخ وشتى ثيابه، وأخذ يدور في الحجرة كالمجنون، ويضرب الجدران برأسه ويصرخ: ماتت

سلمى ا ماتت سلمى ا ذهبت حياتى ا طويت آمالى ا غابت شمسى ا جفت زهرتى ا صوحت روضتى ا أدركونى يا عبيد القصر، خذونى وادفنونى معها، لا شأن لى بالحياة بعدها، إن الحياة ليست نفساً يتردد ولكنها أمل ورجاء وحب. وكان أبو رقية يجلس فى ناحية من الحجرة مشدوه العينين ساهماً، يرتل القرآن ترتيلاً. وقدم رجال الدولة وعم البكاء وارتفع العويل وطوى بساط للسرور وفرش بساط للأحزان.

وفى اليوم التالى دفنت سلمى بعد إباء من الوليد وممانعة ، وبعد أن شيعها بأبيات تقطع نياط القلوب ، وتستنزف ماء الشؤون :

ألما تعلما سلمى أقامت مضمنّة من الصحراء لحدا؟ لعمرك يا وليد ولقد أجنوا بها حسباً ومكرمة ومجدا ووجهاً كان يقصر عن مداه شعاع الشمس، أهلاً أن يفدى فلم أر ميتاً أبكى لعين وأكثر جازعاً، وأجل فقدا!

وعكف بعد ذلك الوليد على أحزانه، ولم يجد تسلية لهمومه إلا أن يصب عدابه على من ناصبوه العداء أيام هشام، فأحضر سليمان بن هشام من السجن وأمر بأن يضرب أمامه مائة سوط وأن يحلق رأسه ولحيته ثم ينفى إلى عمان، وطلب يزيد بن عنبسة والزهرى فقيل له إنها فرّا إلى حيث لايعلم مكانها، فأرسل خلفها الجنود ليقبضوا عليها ولوكانا في أقصى الأرض، ثم أمر بأن يدفع بنو القعقاع إلى عامل قِنسرين ليديقهم مرّ العداب إلى أن يموتوا، ودعا عياضاً كاتبه وطلب منه أن يكتب إلى يوسف بن عمرو وإلى العراق بقتل خالد بن عبدالله القسرى، وهكذا كان يقضى الوليد نهاره في تعذيب وانتقام، وليله في تطريب وأنغام!

واجتمع أهل الدعوة بخراسان عندما وصلت إليهم أنباء الموليد وأحاديث لهوه وظلمه، ورأوا أن دولة الأمويين تخطو حثيثاً إلى الزوال، وأن من الحكمة أن ينتظروا بإظهار دعوتهم قليلاً حتى تجفّ الثمرة فتسقط وحدها، لأن عبث بنى أمية وحده سيزيد من كراهية الناس وانصرافهم عنهم، وبذلك يسهل ثل عرشهم ومحو سلطانهم، واستبشر الدعاة بالوليد خيراً فزادت قوتهم وتجددت آمالهم، وظهرت منهم بوادر رآها نصر بن سيار عامل خراسان فتوجس الشر، وأحس بسوء المصير، وكتب إلى الوليد:

أرى خلَل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام! فإن النار بالعودين تذكى وإن الحسرب أولها كلام! فقلت من التعجب: ليت شعرى أأيقاظ أمية أم نيام؟!

فلما قرأ الوليد كتاب نصر كتب في أسفله:

بل نيام يا ابن البلهاء! لقد أقطعك أمير المؤمنين خراسان هبة فاعمل بها ما شئت. فإنه مشغول عنك وعن خراسانك!

## قتل ودمار

ومرت شهور والوليد يشفى نفسه فى كل يوم بانتقام جديد حتى خافته خاصة الناس وسئمته عامتهم، ولقد فرح الناس لتوليته أول الأمر لما أغدق من العطايا والنعم، ولما بذل من المواهب واصطناع المعروف، بعد أن عانوا أيام هشام عهداً شحيحاً يحاسب فيه المخليفة على الدانق، ولا يثيب إلا على عمل. ولكن الوليد لم يستطع أن يمد يده بالعطاء فى كل حين، ولم يكن له من الخلال ما يحمل الناس على حبه وإجلاله، فتحولت عنه قلوبهم ونالت منه ألسنتهم. ولكل دولة فى أول عهودها بهجة وإشراق، يستقبلها الناس فرحين مستبشرين، وهى تستقبل الناس بالوعود وبذل الرغائب، فإذا ذهبت جدّتها ولم تواصل إحسانها انصرفوا عنها ساخطين شاكين وهم يتحسرون على العهد القديم، ويتطلعون إلى فجر يوم جديد.

واجتوى الوليد دمشق واجتوته ، وكره لقاء الناس وضجروا به ، فرحل إلى «الأغدف» بعمان وسار في ركابه كثير من خدمه وندمائه . وكان الوليد خَلقاً عجيباً فقد كانت له نفس واحدة استطاعت أن تتقسم أنفساً ، فكانت له نفس باكية حزينة ، ونفس مرحة ضحوك ، ونفس تقية خيرة ، ونفس عارمة صاخبة ، وكانت كل نفس من هذه الأنفس تظهر فجأة على غير إرادة من صاحبها ، وتطالع الناس متناوبة متعاقبة كما تدور كرة حول محور ، فكثيراً ما اتصل منه الضحك بالبكاء ، والخير بالشر ، والقوة بالضعف ، وكان الناس لذلك منه دائماً في وجل وخوف ، لا يدرون ماذا تكون اللحظة التالية للحظة الحاضرة ,

ذهب إلى الأغدف وأعاد فيه مجالس أنسه ومجالى صبوته ، وكأنه لم يعشق مرة سلمى ، ولم ينكب بموت سلمى ، ولكن خيالها كان يطوف بنفسه فى لحظات متقطعة فيبكى بين رنين المزاهر ودقّات الصنوج . وتنفست دمشق الصعداء لفراقه ، ومد فيها الساخطون رءوسهم إلى الفتنة ، وعاد إليها كثير من الفارين كأبن عنبسة وبعض بنى القعقاع وزعماء اليمنية . وفى ذات صباح التقى جمع منهم بدار شبيب بن أبى مالك فتذاكروا فى شأن الوليد ، وأنه إذا امتد عهده لم يبق منهم أحداً ، ولم يترك لمجد الخلافة أثراً ، واستقر رأيهم على مبايعة يزيد بن الوليد لأنه كان يظهر التقوى والورع ويتشبه بعمر بن عبد العزيز ، فذهبوا إليه وكان بالرصافة فحدثوه بأمرهم ، وألقوا إليه بسرهم ، فأخذته الدهشة وتذكر سطوة الوليد وبطشه فطلب منهم أن يمهلوه حتى يستشير عمرو بن يزيد ، ثم تركهم وذهب الى عمرو فى داره وأطلعه على ما اعتزم عليه القوم فوقف عمرو وقد كان جالساً وقال :

هذا يا ابن العم أمر جسيم لن يفصل فيه إلا أخوك العباس فإنه صاحب رأى ومعرفة ، أما أنا فرجل كثير الشكوك كثير التقلب، وليس لمتقلب رأى.

وانطلق يزيد إلى العباس يستشيره ويستهديه ، فما كاد يكشف له عن طرف مما جاء بشأنه حتى وكزه العباس في صدره ، وصاح في وجهه غاضباً : حقاً إنك لأشأم سخلة في بني مروان . ووالله لولا ما أخافه عليك من حدة غضب الوليد لشددت وثاقك وحملتك إليه ، إن دولة بني أمية تهتز للسقوط فبالله عليك لا تضرب فيها بمعول جديد! وإن بها من نيران الفتن ما تعد جهنم إزاءه جلوة خامدة ، فدعها أيها الغر ولا تزدها نكالاً! دعها بالله وانصرف إلى شأنك . أتدرى معنى خلع خليفة من بني مروان؟ إن معناه أيها الأبله ضياع الدولة كلها ، إذهب يا عدو عشيرته ولا تثر جُرحاً لا يريد أن يندمل ، وإذا حدّثتك نفسك بشيء مما في نفسك فاعلم أنه هو الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ، وأن غراب الفتنة هو الذي يدفع الأشقياء إلى أن يخرّبوا بيوتهم بأيديهم :

إنسى أعيذكم بالله من فتن مشل الجبال تسامى ثم تندفع إن البرية قد ملت سياستكم فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا

وخرج يزيد من لدن العباس حزيناً متردّداً، ولكن الرغبة في الملك أغرته بنبد وصايا أخيه فنفض عنه ما كان قد أصابه من ياس، وطرح ما كان مسّه من خوف، والتقسى بجماعات الساخطين وكان بينهم يزيد بن عنبسة فبايعوه سرّاً، ولما اجتمع له أمره قصد إلى دمشق متنكراً في سبعة من أنصاره. فنزل على الوزّة وهي من أرباض دمشق، وقصد قُدُماً. إلى دار معاوية بن مصاد زعيم قومه فبايعه وبايعه كثير من أهله ورجاله، ثم رحل إلى دمشق وعزم على إظهار الدعوة، فأرسل إلى أصحابه فكمنوا عند باب الفراديس، ودخلوا المسجد الجامع لصلاة العشاء، فلما أتموا المكتوبة قبضوا على من بالمسجد من الحراس وكبلوهم، ومضى يزيد بن عنبسة إلى يزيد بن الوليد فأخبره الخبر ثم قال: قم يا أمير المؤمنين وأبشر بنصر الله وعونه! فاتجه يزيد إلى السماء وهو يقول: اللهم إن كان هذا لك رضاً فأعنى عليه وسددني له، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنى! وانطلق مع ابن عنبسة في در وب دمشق، وكلما سارا خطوات انضم إليهما أعوان وأنصار، وما جاء اليوم الثاني حتى توافدئت على يزيد الكتائب يقودها مشايخها، وهي تتحرق للقتال وترجو ما وراءه من غناثم.

وطار أحد عبيد الوليد على جواد يسابق الربح إلى سيده، فلما بلغ الأغدف رآه بين ندمائه وعمر الوادى ينشدهم:

> أدر السكاس يميناً لا تدرها باليسار أسسق هذا ثم هذا صاحب العود النضار من كميت عتقوها منلذ دهر في جرار

وما كاد يلقى إليه الخبر حتى ثار وقذف بالحمم ، وأمر بضربه مائة سوط ثم بحبسه .

وكان بمجلس الوليديزيد بن خالد، وعبدالله بن سعيد، والأبرش الكلبي. فقال ابن خالد:

\_ إنى أرى يا أمير المؤمنين أن تنزل حمص فإنها حصينة ، وأن توجّه منها الجنود إلى يزيد حتى يظهرك الله عليه . وقال ابن سعيد:

ـ لا ينبغى للخليفة أن يرتحل بجنوده ويدع نساءه فى أيدى أعدائه، والله مؤيد أمير المؤمنين وناصره. فابتدره ابن خالد قائلاً:

ـ وماذا يخاف أمير المؤمنين على نسائه، وقائد جيش عدوه هو ابن عمهن عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك؟ فصاح الوليد في غضب وسآمة: لن أرحل ولن أترك أهلى ونسائى. وأشار عليه الأبرش أن ينزل بحصن البخراء وأن يقاتل أعداءه حوله، فأخذ

الوليد برأيه، وانتقل إليه. أما دعاة يزيد فانطلقوا ينادون في الناس: من سار للقتال مع يزيد فله ألفان! فهرع إليه كثير من مرتزقة المحاربين. أ

ثم علم عبد العزيز بن الحجاج قائد جيش يزيد أن العباس بن الوليد قادم لمناصرة الوليد بطائفة من أهله ورجاله، فسقط في يده، وأيقن أن شيئاً من ذلك لو يتم لتفرق عنه رجاله لشدة ثقتهم بالعباس، وحبهم إياه واعتقادهم أن الفئة التي يظاهرها هي الفئة الغالبة، لذلك أسرع فبعث منصور بن جمهور على رأس فرقة من الجند لتحول بين العباس والوصول إلى الوليد.

وسار منصور وهد العباس وساقه مع من معه إلى مخيم ابن الحجاج، فلما وصل إليه أمره ابن الحجاج أن يبايع لأخيه يزيد فبايع مكرها مغلوباً، ونصب ابن الحجاج راية العباس، وأمر منادياً أن ينادى في الناس: هذه راية العباس وقد بايع لأمير المؤمنين يزيد. وما كاد أصحاب الوليد يسمعون هذا النداء حتى تفرّقوا عنه وانضموا إلى جيوش أعدائه.

ولكن الوليد كان شجاعاً مقداماً بعروبته وطبعه الموروث، فلم يأبه لانصراف أصحابه عنه، واعتزم أن يلقى القوم بنفسه. ففى أحد أيام جمادى الأولى من سنة ست وعشرين ومائة ركب فرسه «السندى» وقذف بنفسه فى حومة الحرب فقاتل قتالاً شديداً، ولكن القوم تزاحموا عليه حتى كادت تنوشه سيوفهم. فدخل الحصن وأغلق الباب دونه ثم أخذ المصحف وجلس يرتل آيات القرآن الكريم، وانتحى أبو رقية ناحية من الحجرة وأخذ يفتح عينيه ويغمضهما كأنه كان يصلى بإيماء العينين.

ووثب يزيد بن عنبسة نحو الباب وصاح قائلاً: كلمنى يا وليد، فلقد كنت تبحث عنى في كل مكان، وها أنذا قد أتيت إليك طائعاً، ولكنى أظنك لا تود اليوم لقائى. لقد حاربتنى في سلمى أيها الرجل فانتصر الموت علينا جميعاً واستأثر بها، واليوم تلقى جزاءك بما قدمت! لا تخف يا أبا العباس فإنى لن ألقاك ولكن سيفى هو الذى سيلقاك. فقال الوليد: لم تقتلوننى لا أبا لكم؟ ألم أزد في أعطيات أصحاب العطاء؟ ألم أرفع المؤن عن كثير من الناس؟ ألم أعط الفقراء؟ ألم أعطف على الزمنى؟ فصاح ابن عنبسة: إنا نقتلك لننقذ الخلافة من يديك. فغضب الوليد وقال: حسبك يا ابن عنبسة، إن الخلافة أكرم على الله من أن ينقذها مثلك. ثم عاد إلى التلاوة وهو يردد: يوم كيوم عثمان! فسخر منه ابن عنبسة وجبهه بمقذع السباب وغليظ القول، ثم وثب فوق الحائط وانطلق وراءه نفر من

أصحابه، ولما قرب من الوليد قبض على يده وكان يريد أن يأسره ويذهب به إلى القوم ليفصلوا في أمره، ولكن رجلاً عاجله بضربة من سيفه فخر صريعاً مضرجاً بدمائه، وتقدم ثان فاجتز رأسه، وأشرع روح بن مقبل فحمل الرأس وطار إلى يزيد فرحاً بما يحمل. فلما وصل إلى خيمته قذف أمامه به وهو يقول: أبشريا أمير المؤمنين بقتل الوليد وأسر من كان معه، هذا نصر مبين مؤزر! فسجد يزيد شكراً، ثم التفت إليه باكياً وقال: كنت أرضى منكم بدون هذا، أما القتل فبلاء عظيم!

ودخل ابن عنبسة فأخذ بيد يزيد وقال: قم يا أمير المؤمنين وأبشر بنصر الله لك وإتمام نعمته عليك. فارتعد يزيد وقال: ويلى إذا لم يغفر الله لى! قل لى بالله يا ابن عنبسة، ماذا قال لكم الوليد قبل قتله؟ فأجاب ابن عنبسة: لقد كان يقول: أما فيكم ذو حسب فأكلمه؟ أليس منكم رجل رشيد يستمع لما أقول؟ ولكنا أوسعناه تقريعاً وتواثبنا عليه فروينا أديم الأرض بدمائه. فصاح يزيد: كفاك يا ابن عنبسة كفاك! لقد لعمرى أكشرت وأغرقت، أما والله لا يرتق بعدها لكم فتق، ولا يلم شعث، ولا تجتمع كلمة! إن الرءوس التي حصدها الحجاج بن يوسف بعد أن أينعت وحان قطافها ستثار اليوم لنفسها! لقد حق القول على بنى أمية وانهار بناؤها، وخربت \_كما يقول العباس \_بيوتها بأيديها! وإنما أنا والوليد رجلان المنتصر منهما المهزوم، والقاتل منهما المقتول!

يصاولني والسيف بينسي وبينه وأقتله عمداً، وفسي قتلمه قتلي!



سَسَيرة (كِقُصُولِ آخر أيّام الفاطميّين بمصر

كان النهار في صولة شبابه. وكانت الشمس تبعث بأشعتها وهاجة ملتهبة تكاد تشوى الوجوه، وكان البحر، وكأن النسيم الوجوه، وكان البحر، وكأن النسيم الذي أكثر الشعراء من ادعاء أنه عليل، قد طالت علته فقضى نحبه، فلا تسمع له جرّة ذيل ولا همسة أنين.

وقد أضنى الناس بمدينة عَـدَن هذا الوّمَدُ، وهزل أجسامهم القيظ بعد أن توالت عليهم شهور الصيف شديدة لوّاحة، كأنما كانت تتنافس فى مسّهم بشُواظها، فلا يجىء شهر إلا وهو أشد وأنكى من صاحبه.

وظن أهل المدينة أن العُرَى يخفف عنهم بعض ويلات الحر، فتسلّبوا من الملابس إلا أُزْراً قصيرة يشدونها إلى أوساطهم ولو علموا لصانوا أجسامهم من هذا السعير اللافح، الذي كساهم ثوباً لماعاً من العرق، كلما تساقط نسجت لهم الشمس ثوباً جديداً، وكلما مسحوه بأيديهم سال نبعه وتقاطر، حتى كأن كل رجل أصبح إنبيقاً يتحول كل ما فيه ماء بالتصعيد والتقطير.

خلت طرق المدينة من السّابلة إلاّ من دعته شدة الحاجة إلى المسير. وفرِع المتعطلون إلى الظل والنّجائر يتقون بها شدّة الهاجرة، أما الأغنياء والموسرون: فلبسوا البيوت وزرّروا الأبواب، والتجأوا إلى سراديب عميقة في الأرض، ينفذ إليها الهواء من

بناء إسطوانى كالداخنة، يشق طبقات الدار، وتنفذ فوهته إلى سطحها. وكان على بن، مهدى \_ وهو من دعاة الفاطميين وكبار رجالهم \_ فى داره فى هذا اليوم، ومعه جماعة من الأدباء والعلماء، بينهم أبو كاظم الحرّاني، والفقيه أبو الحسن النّيلي، وأسامة الحضرميّ. وكانت الدار على سيف البحر، فخمة شاهقة البناء، تدل على عظمة صاحبها واتساع جاهه، وقد أسرع العبيد فبلّوا دهاليز السرداب بالماء، حتى بدت فيها بحيرات صغيرة هنا وهناك.

وجلس ابن مهدى وأضيافه فى حجرة كان أثاثها غاية فى الحسن وجمال التنسيق، وقد كسيت فيها الأراثك بالحرير الأرجوانى، واختيرت الستور من الخز التِنيسى، وفرشت الأرض بالبسط الهندية، ودل كل شىء فيها على ذوق سليم وبلَخ وإسراف، وقد وقف فى نهاية الحجرة أربعة عبيد، يُمسكون بحبال مِروحة مستطيلة، عملت من القطيفة الغليظة النسيج، وعُلقت بسقف الحجرة على طول امتداده. فهم لا يفتأون يجذبون الحبال ويرخونها، والميروحة تتحرك إلى الأمام والخلف، أملاً فى أن تجود على من بالحجرة بنفس من نسيم.

بدأ ابن مهدى فقال: هذا يوم لم تَر عدن له مثيلاً، وستصبح سنة تُسع وأربعين وخمسمائة ذكرى خالدة لأهلها يوقّتون بها ويـؤرخون.

فقال الحرّانيّ ـ وكان فكهاً ـ : سيقولون زار الحرّاني عدن سنة الحرّ. فعاجله النّيليّ، وقال: وسيقولون سُرق خُرج النّيليّ سنة الحر. فضحك القوم، والتفت إليه ابن مهدىّ وقال: أسرق منك خرج حقاً؟؟

- لا أدرى . . . أسرق؟! . . . أم ابتلعته الأرض؟! . . أم تخطّفته السماء؟! . . . وصلت القافلة من زُبيد عند باب المدينة الذي يسمونه هنا (باب الصدّقات)، أو هو باب السرقات على الأرجح، وخطّ رحلى و وضع ما عليه من متاع وأثقال، وأنا أنظر إليه لا تكاد عيني تذهب عنه . وكان الخرج بين المتاع، وقد ازدحم حول السفّار جماعات من الحمّالين والمجتدين وبينهم امرأة هزيلة شاحبة في أسمال \_أو فيما كانت أسمالا \_لا تكاد تستر جسمها. وكان وجهها يحكى وهو صامت، حكاية مؤلمة للسّغب والفاقة ومرارة الحاجة، وقد حملت بين يديها طفلاً أو جُعلاً، تركه الجوع عظاماً في جلد، أو جلداً على عناماً و واخلت تمد ذراعيها به في وجهى، فراعني سوء حالهما، و بحثت في جيبي عن

درهم أمسك به رمقهما. وما كدت أمدّ يدى به إليهما وأعود بعينى إلى أمتعتى، حتى وجدت مكان الخرج خالياً!!

فقال الحرّانيّ: هذه هي اللعبة يا سيدي التي لم تدرسها في الكتب، ولم تجدلها مثيلاً في كتاب الحيل الفقهية للخصّاف. وكأنما كان أبو نواس اللثيم يشير إليك بسبابته حين يقول:

فقل لمن يدّعي في العلم فلسفة حفِظت شيئاً وغابت عنك أشياءً

هذه المرأة يا مولانا تعمل مع اللصوص والشُّطَار. وهي آلتهم التي بها يصلون إلى غاياتهم. هي الطعم الذي يقذفون به إلى السمك لاصطياده ، هي الحبّ الذي ينثر حول الفخّ ليقع عليه الطائر الغِرّ، هي البؤس المزوّق الذي جاء يستلب مالك اضطراراً لما عجز البؤس المحقّق عن أخذه منك اختياراً. هذه المرأة وأمثالها يرسلها العيّارون إلى من ينكب بهم ، ليثير منظرها المؤلم نفسه ، فيصرفه عن النظر إلى ما حوله ، وقد يكون مقدار ذهوله لحظة أو دونها، وهذه اللّحيظة كافية لأن يسلبوه ما يشاءون .

فقال النيليّ \_وقد ظهرت في وجهه آلام من يشعر بالتّفريط، أو من يتوقع أنه سيوصم بالغفلة والبلاهة \_حقاً إنهم شياطين!!

وهنا سأله ابن مهدى في شيء من الاستنكار: ألم تذهب إلى وإلى المدينة وتقص عليه قصتك؟ فلعله يجد سبيلاً إلى الوصول إلى ما سرق منك!!

دُهبت إلى داره، وهي تقع في محلة الحدّادين إلى الجانب الشرقيّ من المدينة، فوصلت إليها بعد لأى وجهد، فلما طرقت الباب خرج لى أحد غلمانه، فلما سألته عنه، قال: إنه مريض منذ يومين، أكل لحم جزور زَهِمة فأصيب بالزُّحار.

فسالته عن وكيله، وأين مكانه؟ فقال: إنه أعرس بالأمس، وإنه نازل عند أصهاره «بذى جُبْلَةً» وإن المسافة بين عدن وبينها سبعة عشر فرسخاً. فحوقلت ورجّعت، وقلت لنفسى ضاع خرجك يا أبا الحسن بين معاناة الزُّخار ومناغاة الأبكارا!

فضحك القوم، وأغرقوا في الضحك، ثم قال ابن مهدى في مواربة ودهاء: خلّ عن المزاح الآن أبا الحسن. . . كيف حال الدعوة الفاطمية بزبيد؟؟ . . . لقد جاءت رسالة

من الخليفة الفائز إلى محمد بن سبا، يتعى عليه فيها التهاون في نشر الدعوة، ويستحثه على أخذ كل من نكل عنها بالبطش وقوة السلطان.

فأجاب الحرّانى: إن الدعوة الفاطمية بزبيد على خير ما يُتمنى لها من الفوة والانتشار، فإن الملك فاتكاً لا يفتا ناشراً لها، عاملاً على بثها في كل نفس، ونائب داعى الدعاة هناك ونقباء ونوّابه، لا يتركون سنّياً حتى يضموه إلى حظيرتهم، فقال ابن مهدى: ذاك كلام أبا كاظم، فإن ما لدينا من الأخبار يثبه ما تقول. ولعل حبّك لفاتك هو الدى دفعك إلى الذود عنه!

فاسرع الحرّانيّ قائلاً: لقد صدقتك يا سيدي. وإذا كان لا بد من الحق العشريع الذي لا يخالطه استثناء، فإنني أؤكد لك واثقاً أن زبيد كلها فاطمية، إلا أسرة ريدان، وأسرة المثيب، وهما أعمام عُمارة بن زيدان وأخواله.

فانبرى له الحضرمي ـ وكان صديق عمارة الوفي ـ عائلاً: ما لك أما كاطم وتحمارة؟! إنك في النيل منه والكيد له جدُّ متّهم . . وإن كنت لا أعرف أسباب نفمتك مه وحقدك عليه؟!

وهنا صاح ابن مهدئ .. وقد رأى الشر يتصاعد شوره:

مه أيها الإخوان . . . فإننا اجتمعنا للمحادثة والمحاضرة ، لا للتنابد والمهاترة . . . اعلمتم أن عمارة بن زيدان ، قدم منذ أيام وافداً على محمد بن سبأ صاحب عدن لا أتعرفو ل سبب هذه الوفادة لا فاسرع الحرّاني قائلاً : إنه قناص سديد الرماية ، فلمله اشتم هما واقحه صيد جديد . ثم قال النيلي : إن عُمارة اليوم يا سيدى غيره بالأمس ، فقد كنا نعرفه بالمدرسة العصامية بزبيد فقيراً مملقاً ، يعيش عيشة طلاب العلم في عسر وشقاء . ولكنه بعد أن اتصل بأمير زبيد ومدحه ، أغدق عليه ، فأصبح صاحب الحول والطول ، وصار موضع التنفاعات بأمير زبيد وعدن وحدة ، لا وقاضى الحاجات . ثم إنه تاجر فراجت تجارته ، وسارت سفيه بين زبيد وعدن وحدة ، لا تكاد تنقطع في ليل أو نهار . حتى لقد قال له يوماً أبو عبد الله الحفائل \_ وهو رأس العلم والأدب بزبيد \_ : ية علينا أبا محمد ، فقد أصبحت ولا مثل لك في الجاه والعلم والثراه ! وليته بعد أن أسبغ الله عليه هذه النحمة الطارئة ، شكر الله عليها بقليل من التواضع ، أو أدى وليته بعد أن أسبغ الله عليه هذه النحمة الطارئة ، شكر الله عليها بقليل من التواضع ، أو أدى وكنه المحضرمي وقال : كفي كفي أبا الحسن ، لقد أكلتم لحم أخيكم ميثاً ، ومزقتم من فأسرع الحضرمي وقال : كفي كفي أبا الحسن ، لقد أكلتم لحم أخيكم ميثاً ، ومزقتم من فأسرع الحضرمي وقال : كفي كفي أبا الحسن ، لقد أكلتم لحم أخيكم ميثاً ، ومزقتم من

الرجل وهو غائب ما تخرس دونه السنتكم وهو حاضر. إن عُمارة لم يكن دعياً في جاهه. ولم يكن محدثاً في نعمته: إنّ عمّه على بن زيدان أكرم من نشر مالاً، وأشجع من جرّد سيفاً. وخاله محمد بن المثيب أشرف قومه، وسيد قبيلته. ولولا الجدب المحرق المذى أصاب «مَرْطان» سنة تسع وعشرين وخمسمائة، فأهلك الحرث والنسل ـ ما احتاج عمارة إلى السعى في الرزق، والتنقل في طلب المال، وما سمعنا مثل أبي الحسن النيلي يلمزه اليوم بأن نعمته طارئة وثروته محدّثة. فقال ابن مهدى : إن عمارة رجل يجمع كل صفات الرجولة، وقد حادثته بالأمس في دار ابن سبأ، فرأيت فيه علماً وأدباً ودهاء. والذي قرأته في وجهه، واستنبطته من خلال حديثه: أنه رجل عظيم الأمال، كبير النفس، طموح بعيد المدى. وهو يذكرني بالمتنبي شاعر كافور، وأرجو ألا تكون له مثل خاتمته.

ثم مُدّت ماثدة الطعام، وقام الغلمان بالخدمة، وقدمت الألوان الشهية، وأنواع التوابل الهندية. فأكل القوم وشربوا، وهم يتنادرون ويتسامرون. ثم استراح الضيوف بعد الأكل قليلاً، حتى إذا قاربت الشمس المغيب، ودّعوا ربّ المثوى وانصرفوا.

## \_ Y \_

خرج الحرّاني والنيلي والحقد يأكل قلبيهما، لما سمعاه من إطراء ابن مهدى صفات عمارة. وهما يعلمان ما لابن مهدى من عظيم التأثير والكلمة المسموعة عند محمد بن سبا، وأنه إذا ظفر عمارة بمودتهما، بعد أن فاز عند أمير زبيد بعظم المكانة لم يأمنا شرّه.

وأسفا عى أن طعناه ونالا منه أمام صديقه الحضرمى، الذى سينقل إليه صورة ما دار بالمجلس كاملة وافية، إن لم يزد عليها كثيراً من ألوان التحسين والتزويق.

بدأ الحرّانيّ الحديث قائلاً: ما العمل أبا الحسن؟ ا فقد زلِق لساني وتجاوزت حدّ الحزم في ثلب عمارة، وتمزيق عرضه؟؟

إن عمارة اللئيم الداهية ، استطاع أن يحافظ على مذهبه السنّى ، وأن يجتذب هؤلاء الفاطميّين من ناحية ، ورؤساء زبيد من ناحية أخرى . حقاً إن أمر هذا الرجل لعجيب! إن له في التأثير في الكبراء ما يشبه السحر، حتى كانه بقوة روحه أنسى دعاة الفاطميّة التشدد في إلزامه مذهبهم . وكأنهم يرونه خلقاً عظيماً فوق المذاهب والعقائد؟

إنه يمدح الفاطميين، ويمدح السنّيين بشعره، ولو رأى مجوسياً لمدحه. وإذا خاطبه الناس في هذا ولاموه قال: إن تجارة السلع علمته التجارة في الشعر، وإنه ينسج من قصائده أثواباً مختلفة الأثمان، متنوعة الطول والقصر، يبيعها لكل من تقدم لشرائها. وإنه لم ير في حياته بزّازاً امتنع عن أن يبيع لوثني أو رافضيّ. ويظهر أنه بهذه الطريقة نجا بمذهبه السنّي.

\_ هو في الحق شديد الحرص عليه ، وهو في الحق يمتاز علينا في هذا ، فإننا أظهرنا التمسك بالمذهب الفاطمي عند أول تهديد من داعي الدّعاة .

\_ هو ن عليك أبا الحسن، فإن قليلاً من الرياء في هذه الدنيا ليس بالأمر الجلل. وهو سلاح خلقه الله فينا نتقى به الخطر، كما خلق الدرقة في السُلَحْفاة، والقدرة على التلون في الحرباء. ولو أن سائلاً سألني عن منفعة اللغة، لأجبته بأن أعظم فوائدها: أنها لا تعبر عمًا في الضمير!! وهؤلاء السادة اللذين تراهم، وهؤلاء العلماء، وهؤلاء الأشرياء، لن يستطيعوا العيش بلا رياء.

إنّ الأطفال في هذا الزمان يراءون! ولست أدرى أكان أكثم بن صيفيّ يدعو إلى الصدق، أم كان يدعو إلى الكذب حين قال: إن قول الحقّ لم يدع لى صديقاً.

ـ صدقت!! لو أن كل إنسان قال ما يجول بنفسه بشأن من يعرف من الناس ومن لا يعرف ـ لفتك به الناس. . . تخبّل أبا كاظم أننى وثبت اليوم على ابن مهـدى مضيفنا، وأخذت بتلابيبه وصحت: إنك ثقيل وربّ الكعبة!! إن كبرك لا يحتمل!! إن تعاقلك وزهوك وتكلّمك من أطراف أنفك فوق طاقتى!! اغرُب عن وجهى إنك سمج دنىء!!

تخيّل أنى فعلت هذا، ثم تخيّل ماذا يكون.

وهذا الشيخ الذى تراه الآن راكباً بغلته، وخلفه عشرة عبيد يلهثون من التّعب، وهو ينظر فى الناس يميناً وشمالاً فى بلاهة وعجب كأنه يريد أن يصيح فيهم: «انظرونى أيها المُميان، وانظروا ما أنا فيه من جاه وثروة» \_ ألا تحب أن تعدو خلفه وتبصق فى وجهه، وتعرّفه أنه مأفون مُتَبَجّع نذل؟!

- إن أمثال هذا كثير، فدعنا الآن نفكر فيما ينجينا من عمارة و ويلاته.

ـ علمنا اليوم من ابن مهدى الأبله: أن عمارة اجتمع به في دار ابن سبا، وفهمنا من

حديث ابن مهدى الغِرّ: أنه جاء إليهما ليتحدّثا معه في أمر جسيم. ألم يقل ابن مهدى : «إن عمارة رجل عظيم الآمال، كبير النفس، طموح بعيد المدى»؟؟

- هذا صحيح. فماذا ترى كان موضوع الحديث؟؟
- إنه فيما يغلب على ظنى لم يكن حديثاً للمسامرة والتسلية ، بل كان مفاوضة ذات شان .
  - في أي شأن كانت المفاوضة يا أبا الحسن؟
  - لا أدرى. ولكن ألا تعرف «مُفلحاً» خادم ابن سبأ الخاص به، والأثير عنده؟
- -أعرفه. . . وهو صديق لى حميم . . . وهو سنّى فى الباطن ، وكثيراً ما كان يرد إلى زبيد ليسألنى عن مسائل فى فقه الشافعى ، و «مفلح» هذا إذا عرف شيئاً من المفاوضة ، ومما دار بين هؤلاء الثلاثة من الحديث \_ فلن يتوانى عن إخبارى به .
  - ـ هلم بنا إليه بحقّك.

فيأخذ الحرّانيّ بيد صاحبه ، ويخرجان من دُرب قدر ، إلى زقاق كريه الرائحة ، حتى يصلا إلى غربيّ المدينة . فيظهر لهما بناء شامخ كأنه الحصن ، وحوله الحدائق المزهرة ، والرياض الباسمة ، فيشير الحرّانيّ إليه ويقول : هذا هو القصر السمّى بالمَنْظر ، وهو قصر ابن سبأ صاحب عدن والقائم بدعوة الفاطميين فيها . وخير لنا أن نذهب إلى الباب المخلفي ، خوفاً من أن نلتقي بالأمير .

دخل الشيخان من الباب الخلفى"، فقابلهما غلام لمفلح، لا يتجاوز الخامسة عشرة، وسيم الوجه، صبيح الطلعة، امتزج فيه الدم العربى بالهندى"، فأخرج هذا الامتزاج للناس صورة من الإنسانية بديعة رائعة. فسأل الحرّاني عن صديقه «مفلح» فأجلسهما الغلام فى حجرة وذهب لدعاء سيّده، وأقبل «مفلح» وكان رجلاً فى الأربعين، وقور السمت، جميل الوجه، يلبس من الحرير والديباج ما لا يجد طريقه إلا حول أعطاف الملوك. فحيا المحرّاني وصاحبه فى تجلّة وإكرام، وانتقل الحديث إلى جوّ عدن وشدة حرارته، وما سيصيب الناس فى هذه السنة من الجدب، لامتناع المطر وقسوة الجفاف.

و بعد قليل قال له الحرّانيّ: أيتفصل سيدى بأن أستفسر منه في خلوة عن أمر أراه خطيراً؟!

ـ نعم نعم وكرامة .

ثم يأخذ مفلح بيده إلى حجرة أخرى، ويغلق بابها ويقول: ماذا تريد أبا كاظم؟؟ إنى لا أنسى لك فضلك فى شرح كثير ممّا التبس على فهمه من مذهب الشافعي، ولم أجد من فقهاء زبيد من هو أكتم للسر، وأرعى للأمانة منك. فلو عرف ابن سبأ حقيقة مذهبى، ما أبقى رأسى بين كتفيّ.

- يا سيدى. لقد وضعت سرك عند شقيق روحك ، نجى نفسك . وكأنك والله ما نقلته إلا من ناحية صدرك اليسرى إلى ناحيته اليمنى. . . إننا لا نزال يا سيّدى نأمّل لك عزاً كبيراً ، ولا نزال نرجو أن تتقوى السنيّة وتظهر ، لنراك زعيمها المرجّى ، والملك الحاكم المسيطر في هذه البلاد .

ـ تلك آمال أبا كاظم.

\_ آمال وستحقّق إن شاء الله . . . أجاء عمارة بن زيدان لمقابلة ابن سبأ هنا بالأمس؟؟

- ـ نعم. وقد كان معه على بن مهدى، فقضوا وقتاً طويلاً في حديث طويل.
  - أتعتقد أنهم كانوا في مفاوضة بشأن أحوال الحكم في اليمن؟؟

فابتسم «مفلح» وهزّ بلطف كتف الحرّانيّ وقال: ٢

- ـ إنّ عمارة شابّ طمّاح، يريد أن يكون زبيباً قبل أن يكون حِصْرما.
  - أسمعت بعض ما قالوا يا سيدي؟

فأطرق «مفلح» ملياً، ثم رفع رأسه وقال متردداً: الذي فهمته من كلمة تتناثر هنا، وأخرى تسقط هناك، وثالثة يرتفع بها الصوت قليلاً: أنهم كانوا يتحدثون في شأن زبيد.

- ماذا سمعت بالله يا مولاي؟ فإن حياتنا وآمالنا معلَّقة بما ينقض هؤلاء ويبرمون.

- سمعت ما يفهم منه: أن فاتكاً ملك زبيد عدو للفاطمية ، وأنه يجتهد في إماتة دعوتهم ، وأن ابن سبأ قد يجهز عسكراً بقيادة على بن مهدى ، لمحاربته والاستيلاء على المدينة ، على أن يسبقه عمارة إليها للتمهيد لهذا الغزو ، واجتذاب القبائل إلى ابن مهدى ، وأن يُقلّد ابن مهدى حكم زبيد بعد زوال فاتك ، وأن يكون عمارة شريكه ونائبه في

- الحكم. ثم رأيتهم يتعاهدون على الكتمان، حتى تأخذ أهل زَبيد الصّبحة وهم ناثمون.
  - ـ يا للدَّاهية!! ضعنا بين جنون ابن مهديّ، ودهاء عمارة!
- ـ كل شىء بقضاء وقدر يا شيخ، ولعلهم كانوا يتحدثون، واللوح المحفوظ يستخر ويقهقه!!
- ـ نحن لم نر اللوح المحفوظ يا سيدى، ولكننا نرى بين الرماد وميض نار، سيكون له تأجّج وضرام. وليس لنا في رفع هذا المكروه عنا إلاّ اللهّ وأنت.
  - ثم استأذن الشيخان في الانصراف وخرجا. فقال النيلي.
    - أراك عابساً جازعاً أبا كاظم. فماذا قال لك؟؟
- ماذا قال لي؟! إنى لم أسمع كلاماً، إنما سمعت رعداً وعزيفاً وصواعق. . . إنها مصيبة جارفة. . . هلم إلى فُندقنا، فإننا لا نستطيع الكلام في الطريق.
- وصلا إلى الفندق واجمين، ودخلا حجرتهما وأغلقا بابها، وحدّث الحرّانيّ النيليّ بما سمعه من مفلح، فاكفهرّ وجهه وقال:
  - \_ ضعنا وضاعت زبيد.
- ــ الرأى عندى: أن أذهب الليلة مستخفياً إلى زبيد، حتى إذا نزلتها، أخدت سَمتى قُدُماً إلى قصر فاتك، وطلبت مقابلته وحده، حتى إذا نفضت إليه جملة الخبر، عدت من ليلتى غير متوان ولا معوّق. . . سأرحل الآن.
- ثم قام وذهب إلى سوق البزّازين، فاشترى إزارا ورداء، حتى إذا لبِسهما لم يكن يميّز من أعراب البادية. وودّع النيليّ وذهب إلى محطّ القوافل ليستأجر جملاً إلى زبيد.

## - 4-

امتطى الحرّانيّ جملاً شديد الأسر، موثّن الخلق، مارس الصحراء ومارسته، وتحدته بوعورتها وبعد شُقّتها، فتحداها بصبره وشدة جلده، حتى لقد أصبح الضرب في الفيافي جزءاً من حياته، لا يكاد يجدله ألماً أو يشكو منه عنتاً! سار الحرّانيّ وقد لفه الظلام برداء حالك السواد، طرز بثواقب النجوم، سار في صحراء لا يسمع بها إلا عواء ذئب برّح

به السَّغب وشفَّه الظمَّا، ولا يرى فيها إلا تهاويل من الخيال، دميمة الوجوه، فاغرة الأفواه، تتراقص أمامه كأنها تستهويه إلى موت محفق. وكان الحرّانيّ متجهم الوجمه، منقبض الصدر، مضطرب الفكر، يخشى أن يكون بغض أسرة زيدان قد جاوز به حد الحزم، ودفع به إلى ما لا يجمُّل بالجِدْر الحريص، وكلما صوَّر الحوادث التي زلِقت بها رجله، وزجّه فيها حقده، رأى أنها لم تكن من الإحكام ودقة التدبير، بحيث يرضى عنها دهاؤه، أو يستسيغها ذوقه الفنيّ في نصب الأشراك وابتداع الجرائم. وقد كان في متناول ذكائه من ضروب الحيلة وأساليب المكر، ما كان أدقّ صنعاً، وأبعد عن العقول إدراكاً، وأخفى على الباحث المنقب. ماذا فعل؟ وماذا قدّر؟ وماذا دبّر؟ مكيدة مكشوفة مهتوكة الستر، كأنها عبث أطفال. لقد نال من عمارة، وانتقصه أمام الحضرمي، وهو له أصدق صديق وأوفى خليل. فإذا أصاب آل زيدان من فاتك أذِّي أو ضُرَر، كان من الهين السهل أن تتجه العيون إلى الحرَّاني، وأن تشير إليه بالأكف الأصابع. ثم ماذا فعل بعــد هذا؟ ذهب مع النّيليّ إلى «مفلح». ومن هذا المفلح؟! بائس تركه مِبضَع الجرائحيّ وَسَطاً حائراً بين الرجال والنساء، فلا شهامة الرجل نال، ولا بدهاء المرأة ظَفِر. ثم إن الذي يفرُّط في سر سیده \_وهو سرُّ دولة \_أجدر بأن یهب ما فی صدره مسئولاً أو غیر مسئول، وأن یبعثر ما في نفسه في الأسواق. على أن هذا الغِرّ الأحمق مفتون بشيء اسمه السّنية، عدوّ خفيٌّ للفاطمية.

وبنو زيدان أقوى قبائل اليمن، وأشدها تمسكاً بالمذهب السنّى، فليس فى مجال الوهم ببعيد، أن يبعث إليهم هذا الجاهل رسولاً، يخبرهم بما كان من زيارتى وزيارة النّيليّ لداره، ثم إن ما بينى وبين على بن زيدان من الثار القديم، كفيل بأن يحمله على الاعتقاد بأن لى فى هذه المكيدة يدا، وأنى كنت أول ساع بعمارة عند فاتك، وأول مؤلّب عليه. حقاً إنها دسيسة لم تُحكم أطرافها، ولم تستر فخاخها. ولكن ماذا أعمل الآن، وقد انطلق السهم الطائش!؟

ألا سُحقاً لعلى بن زيدان، لقد كان ما أوقعه بأبى منـد سنين من شديد العقـاب والخزى الدائم، سبباً لهذا الحقد الذي يملأ صدرى على أسرة زيدان وكل من يتصل بها. وماذا كان فعل أبى في شبابه؟ أحب فتاة من حيّهم وأحبته، فأبوا أن يزوجوه إيّاها كبراً وصَلَفاً، لأنهم يرون الناس جميعاً دونهم، ولأنهم لا يصاهرون إلا من كان من قبيلتهم،

كأنهم يخشون على هذه السلالة الطاهرة أن تدنس بغير نسبهم . وكان يجدر بأبى ـ سامحه الله \_ أن يقابل كبرهم بمثله ، وأن يُخضع تلك النزوة الطائشة التى يسمونها الحبّ لسلطان الكرامة والاعتزاز بقومه وقبيلته . ولكنه لم يفعل ، واختطف الفتاة من خبائها فى ليلة سوداء ، فأحس به القوم فادركوهما ، وقتلوا الفتاة وهمّوا بقتل أبى ، ولكن شريراً لئيماً منهم أشار بأن يستبقوه لحياة هى شر من الموت ، أشار بأن يبقى حياً ، وأن يوصم وصمة اللصوص . فاستطابوا الرأى ، وأوقدوا النار ، ووسموه فوق جبهته وفوق خديه بعلامات يوسم بها السراق وقطاع الطريق ، ثم تركوه بالصحراء يئن من الألم ، ويئن من الخزى والعار . ووالله ما جلست بعد هذا اليوم مجلساً ، ولا سرت فى طريق إلا وكأنى أرى جميع الأصابع تشير إلى : هذا ابن السارق الموصوم! لا . لا بد من الانتقام من آل زيدان ، كيفما كانت قوتهم ، وكيفما كان عديدهم ، وسأتخذ من ضعفى قوة للكيد لهم والوثوب عليهم . إن البعوضة لا تنال باليد ، ولكنها تطنُّ وتلسع ، فإذا حاول مَنْ لسعته قتلها لطم خديه . وهذا عمارة صيد سهل ، سريع الوقوع فى الشرك ، فإن ما جبل عليه من الصراحة والطموح والتهور فى طلب ما يريد ، كفيل بأن يوقعه فى أهون الدسائس حبكاً .

كان الحرّانى يناجى نفسه وهو حزين مطرق، تتناهبه الأفكار ويؤلمه طائف الذكريات، ويقبضه الخوف من الإقدام فيبسطه الحقد وشهوة الانتقام. وهو بين هذا وذلك يتسمّع أحياناً لصوت ضئيل خافت يهتف به ضميره أو ما بقى له من ضمير، فيقول: ما هذا الذي أنت فيه أبا كاظم؟! وما هذه العربدة التي ستعود عليك نكالاً و وبالاً؟! أنت تقف أمام أسرة زيدان! وأنت تكيد لها! وأنت تنصب لها الحبائل! لقد جاوزت طورك، وقذفت بنفسك بين براثن الأسود! وألقيت بيدك إلى التهلكة! إن عبداً من عبيد آل زيدان وحده عسى بأن يقضى عليك وعلى أولادك وأهلك، من غير أن يترك لفعلته أثراً. إن أباك مات منذ حين، ودفن معه عاره، ونسى الناس تلك العلامات البشعة الدميمة التي كانت تشوه وجهه، وطوى ذلك السجل المشئوم، سجل الذل والخزى والشنار. مالك تنبش الماضى؟ وكلما نبشته ملأت جيفته الجو خبئاً. أنت تعادى آل زيدان!

هذا إذا عادت النمال الجبال، وصاولت الكلاب السحاب!

عد إلى صوابك أبا كاظم، ثم عد من حيث أتيت، واغسل تلك السخائم التى سوّدت صدرك بماء من التسامح والغفران، واقتل تلك الحيات التي أكلت قلبك وأقضّت

مضجعك بسلاح من الصفح الجميل، فإن الحاقد ينال من نفسه فوق ما ينال من عدوه. وهو أشبه بالنحلة تلسع وتموت، والسّهم يقتل ويتحطم. لم لا تعود إلى علمك ودروسك أبا كاظم، وإلى الضحك من ذقون الناس، فتنال من عقولهم وأموالهم، وتعيش بين أهلك هانئاً سعيداً؟ دع الدسائس، ودع النمائم، فإن من يكثر من إيقاد النار يوشك أن يحرق كفيه. إن حديث أبيك مضى وانقضى ذكره، ولا يعرف الجيل الجديد عن الحرّاني إلا أنه شيخ المتأدبين وزين المحافل. إن في الجياة أموراً كثيرة علاجها النسيان، والجرح إذا أكثرت من حكّه التهب ونَفِل. الو زمام بعيرك أبا كاظم، وعد إلى زبيد، وتجنب فيها مواطن الشبهات حتى تهذا الفتنة، وتسكن هذه الثائرة. مالك وللنيلي إومالك ولابن مهدى! ومالك ولفاتك! . . كل هؤلاء لا يستطيعون أن يدفعوا عنك شرّ بني زيدان. أنت تذعى الحزم، وهذا هو موطن الحزم. أتسمع ؟ . . . ولكن الحرّاني كان في ثورة من الغل غطت على عقله ، فصاح : لا أسمع ، ولن أسمع . ولن أترك عمارة . ولن أترك آل زيدان . وسأنتقم لأبي . وسأذهب إلى فاتك . وسأكشف إليه سر المؤامرة . ولن يصدني عما اعتزمت عليه صاد مما يسميه الناس عقلاً أو حزماً .

ثم رفع الحرّانى رأسه كما يرفع الغائص رأسه من الماء بعد طول المكث فيه، وكأنه كان في عراك عنيف بينه وبين نفسه، خرج منه ظافراً منصوراً، فبدد الظنون وقضى على الشكوك، ثم رمى بعينيه أمامه فرأى في ضوء النجوم شبحاً يظهر ويختفى، مرّة تبتلعه الوهاد، وأخرى تلفيظه الآكام، فحدد النظر، واستحث بعيره، فإذا راكب يُجد السير! فخاف الحرّاني أن يكون الرجل من عبيد عمارة، سبقه ليفتك به في الصحراء قبل أن يلقى بنميمته، وظن الرجل حينما رأى الحراني وراءه أنه من رجال ابن مهدى أسرع خلفه من عدن ليقضى عليه قبل أن يبلغ رسالته إلى فاتك. وبعد قليل التقيا على رأس أكمة، وكلاهما خائف ومخوف، فبدأ الحراني في خوف وتلعثم:

- السلام عليكم. لقد كنت أظن أن الصحراء لم تحمل في هذه الليلة إلا جنيناً، فإذا هي تحمل توامين.

- إن الصحراء كالليالي تلد كل عجيبة.

رأى الحرانى فى صوت صاحبه رجفة، وفى لمحاته ما يشعر باللاعر، فقـوى قلبـه قليلاً، واطمأنت نفسه، وقال: ولكنها أحياناً كالهرة تقتل بنيها.

- إنها لا تقتل من أبنائها إلا الجبناء الرعاديد، وإن مَنْ كان قلبه أمضى من سيفه، وسيفه أثبت من قلبه، لن يموت إلا ميتة الأبطال.

وكأن الرجل لمح فى الحرّانى ما يدل على الضعف، فتابع الحديث بقوله: ولقـد يكون من أسباب التسلية والقضاء على السآمة فى الصحراء، أن يصادف المرء فيها وحشاً يداعبه بسيفه، أو لصاً فاتكاً يلقنه برمحه درساً فى الأمانة وصون الحقوق.

ــ ليس بالصحراء لصوص، ولو كان بها الليلة لص لتاب إلى الله على يدى رحلى، بعد أن يراه أفرغ من فؤاد الجبان.

ـ إن السارى فى مثل هذه الليلة يحمل ما يحرص عليه فى صدره لا فى رحله، ولعل فى صدرك من الأسرار ما هو أغلى من الذهب النضار.

من أين لنا أن نصل إلى الأسرار يا ابن أخى، وإن مَنْ ضَاق صدره بهموم الحياة، أجدر بألا يزيده ضيقاً بحفظ الأسرار. من أين الرجل؟ وإلى أين؟

ـ من عدن إلى الحديدة ، اتَّجر في الإبل بين البلدين . وإلى أين أنت؟

ـ إلى صنعاء، اتّجر في الثياب بين البلدين.

ـ أخشى يا صاحبى أن تكون من ثياب الرياء التى تشفّ عما تحتها، ولكن ما لنا ولهذا! عم مساء. ثم ألهب بعيره بالسوط فعدا به ينهب الأرض نهباً.

تنفس الحرّاني وأطال التنفس، وكادت تعود إليه وساوسه، لولا أن زجرها بالترنم بشعر البطولة والاعتماد على النفس، والتشفى بأخد الشأر. وما زال يطوى الصحراء وتطويه أياماً، حتى بلغ زبيد في مساء ليلة، فسار قدماً إلى قصر فاتك، فالتف عليه الحرّاس، وسألوه عن شأنه؟ فقال: إنه قادم من مكة برسالة من أميرها: قاسم بن هاشم إلى الأمير فاتك، وبعد قليل استؤذن له، فتقدم من الأمير وقبّل يده، ثم أخذته الرّعدة، وهاله ما هو مقدم عليه من أمر خطير، فأخذ يتمتم بكلمات متقطعة يفهم منها الإخلاص للأمير والنصح له، والاستهانة بالموت في خدمته. فهذا الأمير من نفسه حتى أفرغ رّوعه وثبت جأشه، ثم قال فاتك: كيف حال أمير مكة؟ فعاد الذعر إلى الحرّاني وطفق يفرك أصابعه في اضطراب عصبي عنيف، ثم قال: لم أجيء من مكة يا سيدى، وإنما جئت من عدن.

- ـ لم تجىء من مكة؟! هذه أول أكذوبة للمخلص لنا، المستهين بالموت في خدمتنا.
  - ـ إنما دعاني إلى الكذب يا سيدي خوف أعدائي، فقد يكون بقصرك عيون لهم.
- إن قصرى أطهر مما تظن ، وخدمى أعف وأشرف مما تصفهم به . أخشى يا رجل أن تكون من هؤلاء الدساسين ، الذين يلبسون مسوح الزهاد ، ويتقدمون بالنصح إلى الأمراء ليجعلوا منهم آلة للبطش بأعدائهم ، إن بابى هذا يطرقه كل يوم كثير من أمثال هؤلاء ، حتى لقد التبس على الحق بالباطل ، وكدت أغفل عن شئون الناس بالنظر في شئون هؤلاء الخادعين والتحقق من أكاذيبهم ، فإن كنت فقيراً أعطيناك ، وإن كنت مستجيراً بنا أجرناك ، وإن كانت لك ظلامة كشفناها ، قل الحق يا رجل صريحاً ، ولا تنل من أحد في حضرتى .
- إننى لم أجىء يا سيدى لأطلب مالاً ، ولا لأبتغى على نصيحتى للأمير أجراً ، ولكنى علمت بمؤامرة دنيئة تدبر لإسقاط الأمير عن عرشه وعرش آبائه ، فأسرعت إليه من عدن أطوى الليل بالنهار ، وللأمير بعد ذلك ما يشاء ، إما أن يصدّق ما أقوله ، فيتخذ الأهبة ويُعدّ العدة ، ليدفع الشر بالشر ، وإما ألا يصدّقه فيعرف بعد طول الندم أننى كنت صادقاً مخلصاً .
  - \_ وما تلك المؤامرة؟!
- المؤامرة: أن يفجأك على بن مهدى، ومعه عمارة بن زيدان بجيش جرار، فيستوليا على زبيد، ويقتلا أميرها، ويبيدا أهله ونصراءه، ثم يجلس ابن مهدى على عرش المدينة، ويجعل عمارة وزيره ومشيره. هذه هي المؤامرة فصدقها أو كذبها. اللهم إنى قد بلغت ونصحت!!
- \_ صدّقتها، وقد جاءني قبلك رسول من قبل «مفلح» خادم ابن سبأ يبلغني أمر هذه المؤامرة على النحو الذي شرحته.
- \_ إذاً هو ذلك الرجل الذي صادفته في طريقي. مفلح أرسله؟ هذا المفلح غربال أسرار!
- ـ إنه رجل يكتم إيمانه بالمذهب السّنى، ويحـارب الفـاطمية فى الخفـاء بكل ما يستطيع. آه! عمارة فى المؤامرة. .؟! ويل له منى، وويل لقومه بنـى زيدان، ثم دعــا

خادمه، وأمره بإحضار صرة بها مائتا دينار، فأعطاها الحرّاني وشكر له حسن بلاثه.

خرج الحرّانى يتعثر خائفاً من عواقب الشر الذى زج بنفسه فيه، وهو يرجو ألا يراه من يعرفه، ولكنه وهو في أحد دهاليز القصر، رأى إسماعيل بن محمد جليس فاتك مقبلاً ـ وكان من أصدقاء عمارة وخلصائه \_ فعرفه إسماعيل، ودهِش لما رأى من تغير زيه، فقال: خير ما جاء بك إلى القصر أبا كاظم؟ ولم هذا الزى الغريب؟! فبُهت الحرّاني وتلعشم، وجف ريقه، وقال: جئت في نصيحة للأمير، وأرجو أن يبقى الأمر بيننا سراً.

ـ إذا جثت فى نصيحة فأدعو الله آن تكون خالصة لوجهه! أما السر فى زبيد فكالسر فى صدر المرأة، تفشيه لكل من تقابله بعد أن توصيه بكتمانه! عِمْ مساءً أبا كاظم، فإنى لا أرى فى زيّك وأسارير وجهك ما يبشر بخير.

انصرف الحرّانيّ وهو يلعن إسماعيل بن محمد، ويلعن المصادفة التي أوقعته في طريقه، ويلعن نفسه على ما اندفع إليه من أمر لا يستطيع الخروج منه سالماً.

ودخل إسماعيل على فاتك، فرآه يهير كالبعير الصائل، وقد استأثر به الغضب، فحينما رآه صاح بصوت خشن أجش: أرأيت كيف انتهت بنا الدسائس والمؤامرات؟ أرأيت كيف يعمل هؤلاء الفاطميون أعمالهم في ظلام من الخبث والرياء، ثم يفجأون بها الوادعين الأمنين؟! أعلمت أن ابن مهدى ذلك الرافضي السفّاح، سيدهم زبيد على حين غرة منّا ليذل رقاب أهلها، ويثل عرشنا وعرش آبائنا؟! أعلمت أن عمارة بن زيدان ذلك اللئيم النذل، الذي أغدقنا عليه، وآويناه حتى أصبح من المقربين في القصر، ومن كبار رجال المال والجاه، هو الذي يمالئه ويغريه ويرشده إلى مواطن الضعف ليكون وزيره في زبيد!! ويل للخائن المخاتل، دخل القصر فقيراً مملقاً، لا يتشفّع إلا بأبيات واهنة من الشعر، فما زال يخدعنا بمدائحه، ويستهوينا بعذب كلامه وسحر حديثه، حتى رفعناه بعد ذلة. ويل لعمارة. . . ويل لعمارة . . . ويل لعمارة . . . ويل لعمارة . . .

\_ هذّىء من غضبك يا سيدى، فقد يكون ما وصل إليك نميمة أفاك أثيم. وعمارة رجل. . .

- لا يا إسماعيل. إن الخبر وصل إلى من مصدرين، إن شككت في أحدهما فلن أشك في الآخر. جاءني به رسول من «مفلح»، ثم نقله إلى الآن أعرابي لا أعرفه، وكانت الرسالة واحدة لا تكاد تختلف.

\_ إن الأعرابي الذي يذكره مُولاي عالم من زبيد غيّر زيّه، ولعل له مارباً في الكيد لعمارة.

له مأرب أو ليس له مارب، إن رسالة «مفلح» تكفينى، ثم نادى خادمه، وأمره أن يدعو إليه الوالى وقائد جيشه، فلما حضرا أمر القائد بجمع الجيش، واستكمال العدة، والأخذ في تحصين مواضع المخافة من المدينة، ثم أمر الوالى بمصادرة جميع أموال عمارة، وما له من ناطق وصامت، والقبض عليه وقتله أينما كان وحيثما وجد.

مر إسماعيل بن محمد في صباح هذه الليلة بسوق البزازين، فرأى على بن زيدان يمشى ووراءه عبيده وخدمه، فدهش لرؤيته، وتقدم للسلام عليه، ثم اجتذبه إلى ناحية، وقال: لقد نقل بعض الجواسيس إلى الأمير فاتك أمس نبأ مؤامرة تدبّر لاغتصاب ملكه وقتله، وأن لابن أخيك عمارة يداً طويلة في هذه المؤامرة، فأمر بمصادرة أمواله، وأهدر دمه، وقد حاولت أن أسكت غضب الأمير، فلم أستطع.

- إنها دسيسة على ابن أخى. إن عمارة أشرف وأنبل من أن يدلس بهذه الأقذار.
   نحن نقتل فى الضياء، ولا نقتل فى الظلام. من هذا الجاسوس الذى نقل هذه الفِرية؟
  - رجل من زبيد يسمى أبا كاظم الحراني.
- الحرّاني الحرّاني العله ابن ذلك الحرّاني لصّ الأعراض الذي وسمنا وجهه بميسم العار منذ أكثر من عشرين عاماً؟ ا
- أظنه قضى كل هذه المدة في انتظار الفرصة ، حتى إذا لاحت اقتنصها ليشفى صدره بهلاك ابن أخيك . أيعرف عمارة هذه الحادثة؟
- ـ لا. لقد أمرت عبيدى الذين اشتركوا فيها يومئذ، أن يبقوا الأمر سراً دفيناً، فإن مثل هذه الفضائح يجب ألا تذاع. هل لهذا الحراني ولد؟
  - ـ له ولد في الخامسة والعشرين من عمره، يتجر في الغنم. ولم تسأل عن هذا؟
- ـ لا لسبب، غير أنى كنت أظن أن منْ ذاق حلاوة الأبوة يتردد في إيداء الناس في أبنائهم .
  - وعلام عوّلت؟

- عولت على السفر إلى مرطان في الغد، ويفعل الله ما يريد.

ولما انصرف إسماعيل، عاد ابن زيدان مع عبيده إلى الفندق الذى نزل به، ثم اختلى بعبده مرداس، وكان أسود فاحم اللون، طويلاً ممعناً فى الطول، قوى العضل، كبير الرأس، أفطس الأنف، يخالط بياض عينيه حمرة قاتمة، فقال له سيده: يا مرداس، سنسافر غداً؛ فمر العبيد بإعداد الرواحل. أما أنت فستبقى هنا، ولن تعود إلى مرطان حتى تقتل رجلين: الشيخ الحرّاني، وابنه، ابحث عنهما، واستدرجهما من حيث لا يشعران إلى مكان لا. يراك فيه أحد، ثم اقتلهما فإذا قتلتهما فأنت حر. أفهمت؟ اذهب.

وفى صباح الغد يسافر ابن زيدان، ويبقى مرداس بزبيد، يسأل ويبحث حتى يعشر بابن الحرّانيّ، فيدخل عليه بحيلة محكمة، يستهويه بها، حتى إذا خرجا إلى ظاهـر المدينـة وانفرد به فى مكان موحش، قتله واختفى.

ويبقى الحرانى منتظراً عودة ابنه فلا يعود، ثم يعثر بعض المارة بجثته فى الصحراء، ويصل الخبر إلى أبيه، فيعصف به الحزن ويتملكه الجزع، ويرى والدموع تتساقط من عينيه أن ما أصابه فى ابنه إنما هو جواب رسالته لفاتك، وانتقام سريع من آل زيدان على إيقاعه بابنهم عهارة، وأنهم لن يسكتوا عنه، وأن ذراعهم ستمتد إليه بعد أن امتدت إلى ابنه، وأنه يجب أن يفر بنفسه وأهله بعيداً عن اليمن. فيجمع بقية ما لديه من مال، ويركب مع أهله سفينة من زبيد إلى جُدّة، ليأخذ منها سفينة أخرى إلى مدينة القُلزُم (السويس). فقد رأى أن مصر خبر مكان ينجيه من آل زيدان، ورأى أن يختفى بها رابضاً حتى تحين له فرصة الوثوب.

\_ 1

حينا غادر الحضرمى دار ابن مهدى، سار وحده فى الطريق واتجه نحو دار عارة، فوجده لا يزال نائياً، حتى إذا استيقظ حدّثه بما دار فى مجلس ابن مهدى من حديث وبما قاله فيه الحرّانيّ والنيليّ.

فهزّ عمارة كتفيه استخفافاً، وقال:

ـ من الحرّاني هذا؟ فإني لا أعرفه ، وعجيب أن يحقد على من لا أعرف! ا

ـ إنه رجل من الفقهاء الجوَّالين، لا يعرف صُبُّحُه أين يستقر في مسائه، ولكنه فيما يظهر

من عينيه، شديد البغض لك والحقد عليك. فأجاب عارة: عجبى من صعلوك ينافس الملوك!

ـ هذا كلام تُشَمُّ منه رائحة الإمارة! !

'فابتسم عمارة ابتسامة ألم واستنكار، وقال:

ـ لا يا أسامة . . إنه كلام رجل يجب العدل ويكره الظلم والظالمين . . . رجل نصب نفسه تُنصرة الحق، فوهب له دمه وأهله وماله ، لا يهاب في سبيله ـ إذا جد الجد ـ أشفار السيوف ولا أسنة الرماح . . . رجل إذا وفي لقوم نافح عنهم ، وكافح دونهم ، حتى يحبس الموت لسانه ويعطّل ساعده .

ـ وقد يحتال أحياناً ويلبّس لكل حالة لبوسها.

ـ وقد يحتال أحياناً يا أسامة!! وقد يمدح أحياناً مَنْ يصغر عن الهجاء، رجاء الوصول إلى الغاية التى رسمها لنفسه، وقد يصانع أحياناً أناساً أقلُّ ما يستحقون ضرب السياط. . . متى ترحل إلى زبيد؟

ـ بعد عشرين يوماً، حتى أبيع جميع البنّ الذي جثت هنا لبيعه ـ

ـ ربًّا رحلت بعد عشرة أيام، فإن الحرّ هنا لا يطاق.

وبعد عشرة أيام أو نحوها، قامت القافلة إلى زبيد، وكان بين المسافرين عيارة بن زيدان، وبعد ليال بلغت القافلة أسوار المدينة، وكان وصولها عند الغروب فاتجه عيارة نحو بيته، وبينا هو في طريقه مرّ به القائد إسهاعيل بن محمد جليس الملك فاتك، وكان راكباً فرساً فلما رآه أخد يقرأ: «يا موسى إن الملأ يأتمسرون بك ليقتلوك، فاخرج إنسى لك من الناصحين».

فأسرع عمارة إليه، وأخذ بعنان فرسه، وقال: بحق مودّتى عليك، إلا ما أفصحت يا ابن محمد!! فقال: أحاط فاتك بجميع أموالك وتجاراتك، وجعل كمنْ يأتيه برأسك ألف دينار.

ـ ولم فعل هذا يا ابن محمد؟ !

- هبط عليه تمّام أثيم من عدن فنقل إليه أنك تتآمر إنت وابن مهدىّ وابن سبأ على قتله ، واستلاب ملكه. . . ارحل أبا محمد. . . وأسرع ، واتخذ الليل مركباً .

فدق عهارة بكف على كف ، وقال: لقد أصابتنى عين الحفائلي ـ عليه لعنة الله ـ فلطالما قال لى: أنت من كبار التجّار... أنت من أصحباب الوجاهــة... أنست في ثروة ونعيم.... فليهنه اليوم أنى أصبحت الفقير إلى الله تعالى لا إليه... عهارة ابن زيدان اليمنى الشريد الطريد.

قاتل الله العلم والأدب!! فإن عقارب الحقد لو أرادت أن تتخذ جحراً ما اختارت لها إلا صدور الأدباء.

ثم أسرع عمارة إلى داره، وجمع متاعه وما بقى لديه من مال قليل، وأعـد لأهـلـه وأولاده أربعة من الإبل، وألحّ على الجماً ل أن يسرع فى السير، فقال الجماً ل: إلى أين؟؟ قال: إلى مكة. . . إلى أمّ القرى . . . إلى البيت الحرام الذى من دخله كان آمناً .

وصل عارة وأهله إلى مكّة فقيراً بائساً، بعد أن كان فى بسطة من الرزق وظلّ من السعادة، يعيش عيشة الترف، ويتقلّب فى أكناف العز والنعيم. فاكترى داراً بالقرب من البيت المحرّم وأخذ ينفق على أهله فى ضيق وشدة مما بقى له من مال، انتشله من يد الزمان، وجلس ذات يوم فى المسجد، وبدأ درساً فى التفسير، فأقبل الناس إلى الاستاع له، فسحرهم ببيانه وفصاحته، وقوة عارضته، ورنين صوته. فتحدث أهل مكة بالشيخ اليمنى، وساد ذكره وتنقل اسمه من لسان إلى لسان، وأقبل عليه عظاء مكة وكبار تجارها، يبذلون له ودهم، ويتسابقون إلى إكرامه بالهدايا والأموال.

بقى عهارة على تلك الحال أشهراً. وفى أصيل يوم وهو فى داره، أقبل عليه رسول أمير الحرمين: قاسم بن هاشم ـ يدعوه إلى لقاء الأمير.

فلبِس خير ثيابه وتطيّب، وأخذ يحدّث نفسه ويقول:

ليت شعرى لم دعاك ابن هاشم؟؟ لقد جرّبت معاشرة الأمراء والملوك فلم تعد منها إلا بصفقة المغبون!!... ولكنك يا عمارة لم تخلق لتلقى درساً فى مسجد على أغراز مهازيل... إنما خلقت لتكون زعيماً، ولتترك فى الدنيا دوياً... ولا بد لهذا من صحبة الأمراء والملوك. سرّ إليه يا عمارة. فلعل الدهر أراد أن يستغفر من زلته!! ولعله \_وأنت من أبنائه \_أراد أن يؤدبك تأديب الآباء لأبنائهم!! ثم عاد فأدركه عطف الأبوّة وحنانها.

سار عمارة حتى بلغ دار الأمير، فاستقبله عبيده وخدمه، وأوصلوه إلى حجرة ثمينة

الأثاث، أنيقة الترتيب.

حتى إذا استقر به المجلس، أقبل الأمير بين حاشيته ورجاله، فحيّاه عمارة في أدب وخشوع.

وأمره ابن هاشم بالجلوس، فجلس بعيداً، فدعاه للجلوس إلى جنبه، وأقبل عليه يسأله عن حاله وكثير من شئونه ثم قال: إننا هنا لا نرى الدنيا إلا في موسم الحج، حتى إذا انقضى الموسم عدنا إلى عزلتنا، كأننا في صومعة راهب. فقال عمارة:

\_هذه يا مولاى نفحة من نفحات البيت الحرام، وبركة من بركاته. ألا ترى أن الدنيا جميعها تسعى إلى أهله وهم لا يسعون إليها؟!... هنا يا مولاى نرى جميع أمم الأرض في أحسن أحوالهم... نرى هنا: اليمنيَّ، والمصريّ، والمغربيّ، والشَّامى، والعراقيّ، والهنديّ، وأبناء كل قطر، ترفّ عليهم راية الإسلام. هنا البحيرة العظمى المقدسة التي تصب فيها أنهار الدّين القيِّم الحنيف... هذه يا مولاى دعوة إبراهيم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حين قال:

«ربَّنا إنى أسكنت من ذرَّ يتى بوادٍ غيرِ ذى زرع عند بيتك المحرّم، ربَّنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدةً من الناس تهوى إليهم، وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون».

- حيًّاك الله يا شيخ!! إن لحديثك لسحراً!! ولو أن علماء الإسلام كان لهم هذا البيان الراثع، وتلك القوة النادرة في التفكير، واتجهوا إلى هداية الناس وإرشاد الأمراء ـ لكان للإسلام شأن غير شأنه اليوم. . . أزرت مصر يا مولانا الشيخ؟؟

ــ لم أزرها يا مولاى. وقد عزمت على مجاورة بيت الله الحرام، حتى ألقى الله على عتبته.

ـ لا . . . لا . . . أنت لا تزال في قوّة شبابك . ومثلك ـ فيما أرى ـ من تضيق بآماله الدنيا إذا أتّسع بها صدره .

حدثت فى العام الماضى بموسم الحج بعض حوادث صغيرة للحجّاج المصريين، بُلّغت إلى فى حينها فلم آبه لها، ولكن يظهر أن الخلافة الفاطمية بالقاهرة، قد عدّت وقوعها تعدّياً عليها، واستهانة بسلطانها. لذلك منعت فى هذا العام الصدقات التى كانت تبعث بها لفقراء مكة، والمنقطعين إلى مجاورة البيت.

- ـ ماذا كان نوع هذه الحوادث يا مولاى؟
- \_ حوادث تافهة . . . أغار بعض خدمى على التّجار المصريين، واستلبوا جميع أموالهم .
- حقاً إنها حوادث تافهة!! . . . وما مقدار ما كان يرسله الخليفة إلى مكّة في كل سنة من الصدقات؟؟
  - ـ كان يرسل عشرين ألف جريب من الحنطة، وماثة ألف دينار.
    - ـ هذا مقدار عظيم.
- ـ نعم هو مقدار عظيم، أحسّ أهل مكة فقده. وقد جاءنى وكيلى منذ أيام، يرجونى فى عمل شىء لاسترضاء الخليفة الفاطمى، ووزيره الملك الصالح طلائع بن رُزَّيك. وقد توسّمت فيك مما سمعت ورأيت، أنك خير مَنْ يستعان به فى مثل هذه الأمور.
  - -إننى طوع أمرك لولا. . .
- ـ لا تقل «لولا» فإننى أعددت لك خمسمائة دينار، تعصف بكل ما تجرّه «لولا» من معاذير. ثم إننى أعددت الرواحل لك ولأهلك، وأمرت أن تصرف لك مئونة السفر بسعة وإغداق. . . أرضيت أبا محمد؟؟
  - ـ رضیت یا مولای شاکراً.
- ـ تذهب إلى سيَّده القصور: عمّة الخليفة الفائز، وإلى وزيره: طلائع بن رزيك، وتلقى إليهما بسحرك، وما وهب لك اللهّ من فصاحة وبيان، وقوّة حجة وبرهان. وكلما زاد ما يرسلان به إلى البيت الحرام زدناك.
  - ـ وهل لسيِّدة القصور شأن كبير في إدارة شئون الدولة الفاطمية؟؟
- دلها كل الشأن: فهى العقل المفكر، واليد الباطشة. ولها فنون من الحيل والبخداع يعجز عن إدراكها أذكياء الرجال. ثم إنها تتخذ من أنوثتها ستاراً لدسائسها، ومن جمالها البارع شباكاً لاقتناص أعدائها. فقد سمعت من حجيج مصر: أنها في الحسن والرشاقة واجتذاب العقول، آية الله في خلقه، وأنها فتنة لكل من رآها، ولا يزال العهد قريباً بما كان من قتل نصر بن عباس لابن أخيها الخليفة الظافر، وفراره وفرار أبيه عباس الصينهاجي

إلى الشام. أتدرى ما فعلت سيدة القصور؟ لم تبك كما تبكى النساء، ولم تضرب كفاً بكف كما تفعل العجائز، ولكنها أرسلت رسلها إلى قائد الإفرنج بعسقلان، ومعهم مائة ألف دينار على أن يقضى على عبَّاس وابنه. فقتل القائد عبَّاساً، وأرسل ابنه نصراً إلى سيدة القصور. وأظنه الآن في طريقه إلى القاهرة.

. إنها حقاً امرأة داهية!!

ـ فوق ما تظن!!... والخليفة الفائز الآن في يدها، وهو صبى لا تزيد سنّه على ستّ سنوات. وهي لذلك تلعب برجال الدولة، هذا مرة، وذاك أخرى... فاحترس منها أبا محمد.

ـ وما حال الوزير طلائع بن رزيك معها؟؟

ـ لا أدرى. . . ولكنه لا يقل عنها دهاءً وخبثاً . وسنشهد قريباً صراعاً بين ثعبانين .

وهناك رجل آخر، أعيذك بالله منه ومن مكره ومِحاله: هو مؤتمَن الخلافة، خادم الخليفة وسيدة القصور، ورئيس الخدم والجنود السودانية. هذا رجل لو أراد إبليس أن يتخذ له خليفة في الأرض ما اختار غيره... فاحذره أبا محمد!!

ثم قام وفتح خزانة ، أخرج منها صرّة بها خمسمائة دينار ، فناولها عمارة ، وقال : متى الظّعن؟؟

- كما تأمر يا سيدى.

- بعد ثلاثة أيام. . . اكتب عن لسانى كتابين : أحدهما للفائز . والآخر لابن رزيك . يمتزج فيهما الاستعطاف بالعتاب، ويلتبس فيهما الاستجداء بالشمم والإباء .

أنت تعرف أبا محمد كيف تكتب مثل هذا. . . عِم مساءً .

\_0\_

وصل الحرّانى إلى القاهرة بعد أن أجهده السفر، ونال منه بعد الشُقة، إلى ما كان ينتابه من أحزان على ابنه، وأحقاد على عمارة وأهله. وهـو بين هؤلاء وأولئك مطرق الرأس دامع العين، يدركه الضعف فيرجّع ويحوقل، ويثور به الغضب فيهـز قبضته في

عنف وقوة ويتمتم: لا . . لا . . لن أبكى بكاء النساء ، ولن أستكين استكانة الإماء . وهذه اليد التي لم تخلق لهز السيوف ولا للعب بالرماح ، أعاضني الله بها عقلاً يهزم الجحافل ويدك المعاقل . ولأمر مّا يقول المتنبى:

## الرأى قبل شجاعة الشجعان

ولأمر مّا يقول:

لــولا العقــول لكان أدنــى ضيغم أدنــى إلــى شرف من الإنسان

إن المستعين بالقوة يحارب بسلاح مكشوف، والمستعين بالعقل يحارب بسلاح خفى مستور. وصاحب القوة قد يزِل فيهزم، وصاحب الحيلة إن أخطأ استطاع أن يتدارك خطأه بحيلة أخرى. وصاحب القوة يتقيه عدوه فلا ينال منه منالاً، أما صاحب الحيلة فهو صديق عدوّه وموضع أمانته ومكان ثقته.

إن الله خلق الإنسان، ومنحه القدرة على التشكل، فهو يستطيع أن يكون أسداً، ويستطيع أن يكون ثعلباً، ويستطيع أن يكون ثعاباً، ويستطيع أن يكون ذبابة تطنّ وتطير. فلم لا نتشكل؟ ولم لا نقابل كل حالة بحيوان مما في أنفسنا؟ إن البُّله هم الذين لا يستطيعون أن يستروا غضبهم بالضحك، وحزنهم بالسرور، وكراهتم بالبشاشة والتسليم. والعاقل هو الذي يستطيع أن يقف أمام المرآة، بعد أن يقطع الحبل بين وجهه وقلبه، ثم يصور ملامحه كما يشاء ويهوى.

تجول هذه الخواطر بصدر الحرّانيّ، فينتعش ويعود إليه نشاطه، ويثوب إليه أمله في الحياة.

انزل أهله بدار بحى الروم بالقرب من الباب المحروق. وأول شيء أوحى إليه به دهاؤه أن يغير اسمه، فسمّى نفسه زين الدين بن نجا، وأن يظهر الزهد والقناعة والتبتل، وأن يدَّعى أنه من الطائف بالحجاز، ثم رأى أن خير وسيلة تقرّبه إلى قلوب العامة والخاصة. أن يُظهر غيرته على المذهب الفاطمى، وشدة التمسك به، وإذاعة محاسنه وفضائله، فتنقل في المساجد والجوامع يخطب في فضل المذهب ومناقب آل النبي. وكان فصيح اللسان، قوى الحجة، حاضر البديهة، قصاصاً بارعاً، فكه الحديث جذاباً. فالتف عليه الناس. وجاء بعض رجال القصر ليستمعوا له بعد أن طارت إليهم شهرته. وكان أحفل

أهل القصر به وأكثرهم به ولوعاً: إبراهيم بن دُخان رئيس ديوان الرواتب بالدولة الفاطمية. وكان ابن دخان في نحو الأربعين، معتدل الطول، نحيف الجسم، أسمر اللون، له عينان شديد سوادهما، بيسراهما حوّل خفيف لم يذهب بمالهما من تأثير نافذ وقوة مسيطرة. وكان أنفه كأنوف أكثر المصريين، كاد يكون أفطس، لولا أن تداركه ارتفاع وبعض استواء في قصبته، وكان بشفته السفلي بعض الغلظ دفعها إلى التدلي قليلاً. وكأنه أحس هذا النقص، فهو لا يفتأ يجمع شفتيه كلما خطر له هذا الخاطر. وكان وجهه في جملته يدل على الشره والشهوانية والختل والاثرة. وكان ابن دخان عارفاً بتاريخ مصر واسع الاطلاع فيه، وكان يحب مصر أو يحب نفسه، ويحب المذهب الفاطمي أو يحب نفسه، ويحب المذهب الفاطمي أو يحب نفسه. فكلما استطاع المذهب الفاطمي أن يمنحه الجاه والنفوذ أحبه ونافح دونه. دعا ابن دخان مرة الحرّاني إلى داره، أوزين الدين بن نجا حكما اختار أن يسمى نفسه \_وبعد أن نالا من طعام العشاء، جلسا في روشن يطل على خليج أمير المؤمنين، وتنقلا في ضروب من طعام العشاء، جلسا في روشن يطل على خليج أمير المؤمنين، وتنقلا في ضروب من الحديث، فقال ابن دخان:

- كيف رأيت القاهرة يا سيدى الشيخ؟
- ـ إنها اليوم زينة العواصم . وموثل الدين، وعش العلماء، وقبلة الشرق .
- إن الفاطمية يا سيدى مظهر تلك العظمة، ومبعث ذلك الجمال. إن مصرلم تر منذ عهد ابن العاص عهداً كعهد الفاطميين، فهو عهد رخاء وعدل، وطمأنينة وثروة، وابتهاج وسرور. أتعرف أن خراج الدولة لا يقل عن ألفى ألف وماثتى ألف دينار؟! وأن ما ينفق على القصر ورجال الدولة، وفي الهبات وإظهار عظمة الملك، يزيد على ثمانمائة ألف دينار؟!
- إن مصريا سيدى هى الجنة التى وعد المتقون، أكُلُها دائم وظلّها. وقد يدهش المرء لما يرى بها من كثرة العلماء والطلاب، وكثرة ما يُؤلف من الكتب في العلوم على شتى أنواعها.
- لقد كثر العلماء الوافدون على مصر، حتى تضاعف ما تنفقه الدولة عليهم. ولـو كانوا جميعاً مثلك فى الزهد والتقشف والبعد عن مطامع الدنيا، ما أخذت عليهم ماخذاً. ولكن أكثرهم يفد للاستجداء وانتهاب الغنائم والرواتب!

لم أدعك الليلة للتحدث في شأن الدولة، ولكنى دعوتك للاثتناس بك، والتمتع بمجالستك، ولأخبرك أن المشرف على خزائن الكتب بالقصر الحسين بن زيد قد انتقل إلى جوار ربه منذ أيام. وأنى قد رأيتك خير من يصلح لهذا المنصب، لما عرف بين الناس من علمك وفضلك وتعصبك للفاطمية.

ـ إننى أزهد الناس يا سيدى فى هذه المناصب. وإنى أكره أن يكون رزقى محدوداً معيناً، فأفقد فضيلة التوكل على الله توكلاً مطلقاً خالياً من الشوائب. ولا أحب من رزق ربى إلا ما كان مجهولاً مغيّباً.

\_ إن قاضى القضاة وداعى الدعاة وجميع زهاد الفاطمية، لهـم رواتب محـدودة معينة، فأقبل هذا الراتب يا مولانا. وتصدّق به إن شئت.

ـ هذا حل معقول.

\_ لقد أخبرت مؤتمن الخلافة بك، واقترحت أن يسند إليك هذا المنصب، فقبل مسروراً، ورأى أن يكون الراتب ثلاثين ديناراً.

ـ أرجو أن نوفق جميعاً إلى الخير.

ثم نهض زين الدين وقال: سبحان الله وبحمده!! اللهم بجاه فاطمة وابنيها الشهيدين، وخلفائك الطاهرين من عِترتها أن تملأ هذا المكان أمناً وإيماناً ونوراً وبركة.

ثم ودعه وانصرف. وفي الصباح ذهب إلى القصر، وعرّفه ابن دحان بكبار الأساتذة والقواد. وبدأ عمله الجديد.

وكانت خزائن الكتب تشغّل بهواً واسعاً وحجراً كثيرة. وقد قسمت رفوفها أقساماً: لكل علم قسم خاص به. وكانت تشتمل على أكثر من مائتى ألف كتاب فى الآداب والعلوم، كتبها بالذهب كبار الخطّاطين. كابن مقلة، وابن البوّاب. وبها أكثر من ألف نسخة من تاريخ الطبرى، منها نسخة بخط الطبرى نفسه. وأكثر من مائة نسخة من الجمهرة لابن دريد. وأكثر من ثلاثين نسخة من كتاب العين للخليل بن أحمد، إحداهن بخط الخليل. وجملة القول وقصاراه: أنها كانت أعجوبة الدنيا، بدّت جميع دور الكتب فى بغداد والأندلس.

بقى الحرّاني في هذا المنصب الجديد وادعاً هانئاً، لا يكدّر عليه عيشه إلا فجيعته في ابنه، وقصر يده عن أن تنال عمارة أو أحداً من أهله بانتقام.

#### - 7 -

غادر عمارة وأهله مكة، ومعه كتاباً الأمير: قاسم بن هاشم، وسارت به النجاثب تشقّ أديم الصحراء، كأنها ساريات الأحلام في الليل البهيم. وقد بدت الكثبان وسننى يوقظها وخد الإبل، وأراجيز الحُداة، فتصحو قليلاً ثم تُغِفى.

هدوء وسكون، وصمت، وجلال ورهبة.

هذه هى الصحراء. . . من صخورها خلقت أخلاق العرب، ومن أطيافها تلقّوا وحى شعرهم، ومن مداها الفسيح المترامى استمدوا خيالهم، وفى جدبها نبت الإباء العربى، والاعتزاز بالنفس، والكرم، والحمية، والصبر على المكاره.

نظر عمارة أمامه، وهو فوق قتب بعيره، فرأى بحراً مائجاً من الكثبان والرمال، ورأى فضاءً لا تبلغ العين غايته، ورأى نجوم ليل الصحراء وقد زدن لألاءً والتماعاً وقرباً، كانها اللؤلؤ اللمَّاح علق بخيوط القدرة بين الأرض والسماء. فتنهد وقال: آه أيتها الصحراء!! أين أبطالك الذين ملأوا الدنيا عمراناً وعلماً، وشرائع وفنوناً؟! أين أبطالك الذين كانوا ملائكة العروش وشياطين الهيجاء؟!

علّميني يا صحراء تلك الدروس التي تلقاها خالد بن الوليد وسعد بـن أبي وقّاص، وأبو عبيدة بن الجرّاح!! بُوحِي أيتها الصحراء لي بسرّك الدفين. . . فإني عليه جدّامين!!

إنى يا صحراء أودُّ أن أكون لك ابناً، فأوصينى بما تشائين. لى آمال أوسع من مداك، ومطالب صعبة المرتقى كجبالك، فهل أنا بالغ آمالى، فائز بمطالبى؟؟ قولى يا صحراء ماذا يجب أن أفعل!! واهمسى فى أذنى كما همست فى آذان أبنائك الأولين. . .

وهكذا ظل عمارة يحدّث نفسه ، وظلت الإبل تطوى الفلاة ، حتى بلغت جدّة . فنزل الركب ، وتقدّم من عمارة ناثب الأمير قاسم \_ وقد سبق إليه خبر قدومه \_ فأنزله خير منزل ، وغمره بصنوف من الحفاوة والإكرام . ثم أعدّ له سفينة تنقله إلى مصر فأبحر بها فى بحر «القلزم» وكان الجو صحواً والريح رُخاءً ، فوصل بعد أيام إلى مدينة القلزم «السّويس» ومن ثمّ استأجر إبلاً تحمله وتحمل أهله ومتاعه إلى القاهرة . وكانت القاهرة في هذا العهد تمتدّ

من ناحية الشمال إلى باب النصر وباب الفتوح. ومن ناحية الجنوب إلى باب زَويلة الجديد. ومن الشرق إلى باب البرقية والباب المحروق. ومن الغرب إلى خليج أمير المؤمنين، وبهذه الجهة باب سعادة، وباب الفرج، وباب القنطرة.

وكانت مزدحمة السكان، واسعة العمران، بها كثير من الجوامع والرُّبُط والدَّور العظيمة والمساكن الجليلة، والأسواق المملوءة بأنواع التجارات والخانات والفنادق المكتظة بالمسافرين.

وصل عمارة إلى القاهرة فى ظهر يوم من ربيع الأول، سنة خمسين وخمسمائة. وهو شاب فى الثلاثين، وسيم الطلعة، مشرق الديباجة، راثع القسمات، معتدل الطول، شديد الأسر، قوى العضل. فسار بأهله من الريدانية إلى باب الفتوح، ونزل فى دار تشرف على جامع الحاكم بحارة الريحانية، حتى إذا استراح من لغوب السفر أياماً بعث برقعة إلى الوزير ابن رزيك، يطلب فيها شرف المثول أمامه، وأمام الخليفة الفائز، وكتب في آخرها.

دعــوا كل برق شيمتُــمُ غيرَ بارق وزوروا المقام الصالحــيّ فكلُّ من ولا تجعلوا مقصودكم طلب الغنى ولكن سلوا منه العـلا تظفروا بها

يلوح على الفُسطاط صادق بشرِه على الأرض يُنسى ذكرُه عند ذكرِه فتجنوا على مجد المقام وفخرِه فكل امرىء يُرْجَى على قَدْرِ قدره

فأرسل إليه ابن رزيك رسولاً يخبره بأن المقابلة يوم الإثنين بالقصر الكبير. فأعمل عمارة خياله، ودعا إليه شيطان شعره، وكتب قصيدة طويلة أعدّها للإنشاد أمام الخليفة.

فلما جاء الموعد استأجر بغلة أوصلته إلى القصر الكبير، فرأى من عظمته، وضخامة بنائه، وإبداع نقوشه، ما أدهشه وأطار لبه. وقصور الفاطميين وما كان لها من سموق بنيان، وبراعة نقوش، وجمال أثاث، وحسن تنسيق \_ يكِلّ القلم دون وصفها، ويعجز البيان أمام سناها وسنائها. فليس في طوق الخيال أن يلمّ بما كانت توحى به من عظمة ملك، وقوة سلطان، وضخامة ثروة، وسطوة دولة، وإسراف في الترف، وإغراق في النعيم.

لا يستطيع القلم أن ينقش، ولا البيان أن يرسُم، ولا الخيال أن يصوّر. فخير لنا أن

للقى القلم، وتُسكت البيان، ونحبس الخيال، ونترك للقارىء أن يتخيل ما يشاء ويرسُم من صور العزّ والملك والسلطان ما يريد.

وصل عمارة إلى القصر الكبير، فاستقبله الأستاذون المحنَّكون، وعلى رأسهم مؤتمن الخلافة، يتسلمه أستاذ ليوصله إلى آخر حتى انتهى إلى قاعة الذهب، وكأنها بنيت من الذهب حقاً، لكثرة النقوش الذهبية التى تملأ حيطانها وسقفها. وهي قاعة العرش التى يستقبل فيها الخليفة رجال دولته في أيام المحافل والأعياد والمواسم.

دخل عمارة خاشعاً مطرقاً، وكلما حاول أن يرفع من طرفه قليلاً، رأى مهابة وجلالة، وملكاً يبهر العيون، ويهول النفوس. رأى الخليفة الفائز على العرش، فى أثواب كلها ذهب وديباج، رآه صغيراً لا يتجاوز السادسة، نحيل الجسم، مصفر الوجه، له عينان واسعتان كعينى النمر كلهما بريق والتماع. ورأى الأستاذين المحنكين حوله فى رهبة وخضوع، كأنهم يحرسون سراً سماوياً مقدّساً، ورأى وزيره الصالح بن زريك، واقفاً إلى يمينه فى خشية وقنوت، كأنه فى معبد صلاة وتبتل، وإلى يساره داعى الدعاة، وقاضى القضاة، والأمراء، وكبار الرؤساء والقواد، وفيهم الأوحد بن تميم، وشاور بن مجير، وضرغام اللخمى، ومجد الإسلام بن الصالح. ونقباء المعلمين.

أما كبار الكتّاب ورجال القصر، فجلسوا خلف هؤلاء، وكان بينهم: ابن الخلاّل صاحب ديوان الإنشاء، والجليس ابن الحباب، والمهذّب أبو محمد الأسوانيّ، وزين الدين بن نجا، وإبراهيم بن دخان، رئيس ديوان الرواتب.

وكان الصمت يملأ النفوس هيبة، فتقدم عمارة من الخليفة، فقبّل يديه وقدميه، ثم تقهقر قليلاً، وأنشد بصوت ندىّ ونبرات ساحرة أخّاذة:

الحمد للعيس بعد العنز والهمم قرب مزار العنز من نظرى فهل درى البيت أنسى بعد فرقته حيث الخلافة مضروب سرادقها وللإمامة أنوار... مقدسة وللعلا ألسن تُنْفِي محامدها

حمداً يقسوم بما أوليْنَ من يعمر حتى رأيت إمام العصر من أمّم ما سرت من حَرم إلا إلى حَرم بين النقيضين: من عفو ومن نقم تجلو البغيضين: من ظلم ومن ظلم على الحميدين: من فعل ومن شيم،

أقسمت بالفائز المعصوم معتقداً لقد حمى الدين والدنيا وأهلهما اللابس الفخر لم تنسع غلائله ليت الكواكب تدنو لى فانظمها

فوزَ النجاة وأجرَ البِرِّ في القسم وزيرُه الصالح الفرّاج للغمم إلا يد الصّانعيْن: السيف والقلم عقود مدح فما أرضى لكم كلمى

وكان الصالح شديد التأثر بالشعر الرائع، يؤديه صوت رائع. فاهتزّ طربـاً، وأخـذ يطلب الإعادة بين بيت وبيت. وملك حسنُ الشعر على الأستاذين ورجال الدولة وأدبائها شعورهم، فلم يستطيعوا إلا أن يجهروا بالاستحسان والإطراء.

وكان بقاعة الذهب باب عليه ستار من الحرير المطرّز بالذهب، كان ينفرج أحياناً فتطلّ منه عينان ساحرتان، في وجه يمتزج فيه ماء النعيم بماء الفتنة والجمال، وما كاد عمارة يتم إنشاده، حتى أفيضت عليه الخلع المذهبة من أثواب الخلافة ووصله الملك الصالح بخمسمائة دينار، وجاء بعض الأستاذين إليه يحمل صرة بها خمسمائة دينار، وهو يقول: إن سيدتى سيدة القصور، قد أعجبت بك وبشعرك أعظم الإعجاب، وهى تبعث إليك بصلتها هذه، وقد أمرت أن تخلّى لك «مِنظرة الغزالة» المشرفة على خليج أمير المؤمنين، ثم ابتسم وقال: على شرط أن تعيد أمامها إنشاد قصيدتك الرائعة، لأنها تستمتع خلف الستار بكل ما فيها من جمال.

ثم أقبل عليه المهذّب أبو محمد الأسواني ـ وكان زعيم الشعراء بمصر وسيّد كتّابها ـ فشدٌ على يديه مهنئاً، وقال: أيها الشاعر اليمني، هل أطمع في أن أكون لك صديقاً. فإنني عندما رأيتك أحسست بحبّى لك، وحينما سمعتك أحسست بإكباري لأدبك. لقد ألح على مولاي الملك الصالح ألا تنقطع عنه، وألا تحرمه زيارتك، وأن تنثر عليه من حين إلى حين فرائد شعرك، فإنه كريم أريحيّ يهتزّ للمديح، ويجزل الثواب عليه، وقد أمر أن يخلع عليك لقب: شاعر القصر، وأن تمنح راتباً كل شهر يقرب من رواتب كبار الدولة.

فما استطاع عمارة إلا أن يشدّ على يدى صديقه الجديد، بحماسة وإخلاص صادق، ورجاه أن يبلّغ عظيم ثنائه وجميل شكره للملك الصالح، على جزيل ما وهب، وكريم ما أعطى.

وخرج ابن دخان صاحب دیوان الرواتب، وزین الدین بن نجا، فمال ابن دخان علی صاحبه، وقال: ما هذه الشّعوذة التی شهدناها الیوم یا سیدی؟! شاعر مستجد متکسّب

بشعره... يُلقى أبياتاً سمجة غنّة، فينال من الجوائز والعطايا ما لم يستطع المؤرخون ادّعاء مثله في عهد الرشيد؟! ماذا قال يا صاحبى بالله عليك. . ؟! ماذا قال . . .؟! هبين النقيضين: من عفو ومن نقمه؟! . . . «تحلو البغيضين: من ظلم ومن ظلمه؟! . . . ما أسخف!! . . . وأنا أقول له: يا ابن الشقيين: من عاد ومن إرم!! . . . وسارق الهاربين: النوق والغنم . وكان زين الدين مربد الوجه حزين النفس ، بعد أن رأى عدوه اللذى طائما تمنى له الغوائل، يصل إلى هذه المنزلة ويحظى بذلك الإقبال. فتكلف الابتسام وقال: ما كنت أظنك شاعراً أبا الفضائل . يجب أن تحمد الرجل لا أن تذمه ، لأنه أول من ألهمك الشعر.

- احمده ؟! أنا لا أطيق يا أخى هؤلاه الأفاقين الذين يردون مصر من كل صوب الامتصاص دماثها، واشتفاف لبنها. كأنها بقرة حلوب خلفها لهم أبوهم ادم. هذا يأتى ببيت من الشعر فنسميه سيّد الشعراء، وهذا يجىء بحفنة من علم، فنصبح: إنه أعلم العلماء، وهذا متبتل ناسك قطع الفيافي والقفار إلى مصر، ليزور مشهد الحسين ـ رضى الله عنه ـ فنصب عليه العطايا والنّعم حتى ننسيه نسكه وتبتّله. . . ما هذا يا ابن نجا؟! اليس في مصر شاعر يفوق هذا اليمني المحتال؟ اليس بمصر عالم يفوق هؤلاء المدين يسقطون علينا كل يوم من كل نواحى الأرض؟!

وغداً يا سيدى غداً، يجى، هذا الصعلوك ليطالب براتبه الدى رتبه له الملك الصالح في كل شهر. ، وما راتبه ؟؟ مائة وخمسون ديناراً، أنت تكدح وتنصب، وتعمل نهاراً وليلاً في خزائن الكتب، ولم يزد راتبك على ثلاثين ديناراً. أنا لا أدرى ماذا سيكون من شأن الخزانة إذا استمرانا في هذا الإسراف؟!

فابتلع الحرّاني ريقه من هول ما دهمه من قدوم عمارة والحفاوة مه، وقال: هوّن عليك أبا الفضائل. إن مصر كثيرة الخيرات واسعة الثروة، وإن من المحتوم عليها أن تكرم أبناء العربية، وأن تحسن لقاء الوافدين عليها. ثم إنى لا أعرف سبباً لبغضك هذا الرجل، وهو وسيم الطلعة، خفيف الروح، وإن كان وجهه يدل على الخبث والدهاء واللؤم؟!

ــ لا أدرى لم أبغضه يا ابن نجا؟! لقد سنج في عيني منذ رأيته، وأحسست ببغض له يملأ قلبي. وهذا وحي الروح يا أخيى، وإذا كان ولهوى النفوس سريرة لا تعلسم، فإن لبغضها سريرة لا تعلم كذلك. . . لا أدرى والله ا ولكنني أشعر أنه يبجب أن يزول هذا الرجل من طريقي، حتى لكأن غرائز النَّمر تتحرك في نفسي للوثوب عليه والتهامه.

\_ هذا ما أحسُّ بقليل منه. ولكن ما لنا وللرجل! دعْه إلى الأقدار... دعْـه إلى الأقدار... الأقدار.

### - Y -

بعد عشرة أيام من إقامة عمارة بالقاهرة، أرسلت سيّدة القصور إليه عبدها «راجحاً» ليدعوه إليها. فركب حصاناً أشهب أهداه إليه الوزير طلائع، وصحبه راجح على جواد عربي كريم. فسارا من حارة برجوان، وكانت طويلة كثيرة التعاريج والمنحنيات، حتى وصلا إلى طريق باب الفتوح، وبدا لهما الجامع الأقمر إلى اليسار، فانحدرا جنوباً إلى ما بين القصرين. وتقدّم راجح بجواده نحو باب الزّمرّد: وهو أحد أبواب القصر الكبير، فنز ل وطلب من صاحبه النزول، ثم اتجه به إلى قصر الزمرد: وهو جزء من القصر الكبير، يمتاز بحسن بنائه، وجمال زخرفه، وكثرة ما به من أعمدة الرخام الضخمة. دهش عمارة لفخامة الأثاث وجماله: فالأبسطة الفارسية تغرق فيها الأرجل، والستاثر المذهبة تذهل العين من جمالها، والأراثك والكراسي كلها من خشب الصندل والعود المضبّب باللهب. المرصع بالمجواهر الكريمة، وقد فرشت بأنواع الحرير الثمينة، والمخمّل والخسرَواني، والديباتِ الملكي.

واتجه عمارة إلى يمينه ، فرأى حائطاً مغطّى بنسيج من الحرير إلأزرق التسترى ، وقلا طرز بالذهب ، وعليه صورة أقاليم الأرض ، وجبالها وبحارها ، ومدنها وأنهارها ومسالكها ، وفيه صورة مكة والمدينة ظاهرتين للناظر ، وقد كتب على كل مدينة وجبل وبلد ونهر وبحر وطريق اسمه بالذهب أو الفضّة أو الحرير . فاقترب عمارة من هذا المصوّر العظيم ، فرأى أنه كتب في حافته : وممّا أمر بعمله المعزّ لدين الله ، شوقاً إلى حرم الله ، وتنويها بمعالم رسول الله . في سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة ، والنفقة عليه اثنان وعشرون ألف دينار » .

أما الستائر فكانت من الحرير الأخضر، وعلى كل ستارة صورة لملك أو خليفة أو قائد لكل بلد من بلاد المسلمين، وقد كتب تحت كل صورة اسمه، ومدّة حياته، ومجمل تاريخه. بُهت عمارة لهذا الملك العظيم وهذا العزّ السامى، وذلك الترف الذى بلغ الغاية وجاوز حدود الوهم والخيال. فلم يشعر بالجوارى الذاهبات هنا وهناك، من روميًات، وصقلبيّات، وتركيات، وجركسيّات. وقد زادتهنّ الملابس جمالاً، أو زدن الملابس جمالاً.

أصيب عمارة بالذهول أو بما يشبه الجنون، وما شعر إلا براجح يرفع ستارة من الديباج المطرز باللؤلؤ ويقول له: تقدّم.

فتقدم عمارة ورفع بصره قليلاً، فرأى سيدة القصور فى صدر البهو على كرسى مرتفع يشبه العروش، وقد كان ما لمحه من جمالها فوق ما يصوره الشعراء ويجسّمه المثّالون. خلقها الله لتكون فتنة للعيون وجوى للقلوب، وحيرة للواصفين. هى جميلة كلها، فإذا أخذتها قطعة قطعة كانت أروع وأجمل.

تقدم عمارة فقبًل يدها، ثم قبًل طِراز ثوبها ووقف مطرقاً خاشعاً. فأصحبت سيدة القصور بجميل طلعته، واعتدال قامته، وبما يبدو في عينيه من صفات النّبل والرجولة. فمال إليه قلبها وخفق فؤادها، وشعرت بقوة تجذبها إليه، قد تكون ما يسمّيه الناس حباً. ولمّا رأت حيرته وارتباكه، أرادت أن تخفف عنه، وتبسّط ما انقبض من نفسه فقالت: كيف أنت يا يمني ؟؟ لعلك رأيت في «قاهرتنا» ما يُسليك عن «صنعاء» و «زبيد» اا فقال عمارة: يا مولاتي. إن الذي يعيش في وارف ظلكم، وعزيز كنفكم، ينسي وطنه وأهله ولو كان في صحراء قاحلة. فكيف والقاهرة بكم سيدة الحواضر، ومدينة المدائن؟ الله مصر يا مولاتي لم تر منسلا أن خفقت فوقها راية الإسلام، دولة كهسذه الدولة: قوة ومنعة، وعدلاً، وجوداً، وإحساناً. وإن النّاس اليوم إذا أرادوا توكيد أيمانهم، لا يقولون إلاً: «وحق سيدة القصور»، فمن غير الفاطميين يا مولاتي نشر في مصر الأمن، واليسر، والسرور، والثروة ا؟ حتى لو كان الفقر رجلاً وسألني عن صديق يصاحبه لقلت له: لن تجد والسرور، والثروة ا؟ حتى لو كان الفقر رجلاً وسألني عن صديق يصاحبه لقلت له: لن تجد يا صاحبي لك هنا رفيقاً، ولكن عليك باليّمن فإنك تجد هنالك أصدقاء بالألوف.

فابتسمت سيدة القصور، وقالت: هذا دأبكم أيها الشعراء، تُلْبِسون الحق بالباطل!!

ــ إن وصف مصر في أيامكم يا مولاتي يعجز الشعراء . وكلُّ ما يقال فيها دون ما يجب ن يقال .

- أنت لم تر الفاطمية في ذروة مجدها، أظنها الآن تسير بقوة من الماضي.

ـ يا مولاتي: الفاطمية بك، وبمولاي الخليفة دائماً في ذروة مجدها.

\_ إن آمالى يا عمارة أبعد مما تناله يدى، ولو استطعت لأعدت أيام «المعزّ» و «الحاكم» ولكني أجد الطريق وعرة والمرمى بعيداً. وأنّى تستطيع امرأة ضعيفة مثلى أن تعمل شيئاً، ودرعها الخِمار وسيفها البكاء، وعليها جرّ اللّيول لا قيادة الجيوش؟!.. إننى في الحقّ سررت بمقدّمك، لأن القصر كان في حاجة إلى شاعر يليع مآثره، وينشر مفاخره، وينقل صوته من الخاصة إلى العامة، فيزيدهم بالخلافة تمسّكاً، ولها نصراً وتأييداً.

ـ إن شعرى يا مولاتى سيكون جيشاً بجانب جيوشكم، وساكون لكم كما كان «حسَّان» للمسلمين الأوّلين.

- حيًّاك الله أبا محمد. . هذا ما ترجوه منك الخلافة . إن الخليفة لا يزال صغير السنّ ، وأرى الأعداء يرمقون مصر من كل جانب: فالأفرنج نزلوا الشام وملكوا كثيراً من بلادها وقد أصبح خطبهم شديداً. وهؤلاء الغُزّ الذين ستروا مطامعهم في اغتصاب الأمم ، بدعوى الغزو والجهاد في سبيل الله ، واللين يقودهم نور الدين بن زَنِكي يتحرّقون شوقاً إلى مصر، وإلى الارتواء من نيل مصر. وهذه الدّسائس التي تحاك هنا حولي في سراديب مظلمة في جنح الليل المظلم ، تنذر بالخراب والدّمار . فماذا تفعل امرأة ضعيفة مثلي يا شيخ في وسط هذه الزوابع والزعازع؟! كان صوت الأميرة حزيناً متهدّجاً ، وقد فرّت دمعتان من عينيها أسرعت إلى مسحهما بمنديل في يدها ، ثم كأنها أنفت من هذا الضعف النّسوي ، فضربت بقدمها الأرض وقالت أريد أن أنقي هذا الجوّ حتى أستطيع أن أتنفس . . . أريد أن أنام ملء عيني في قصور المعزّ ، من غير أن أشعر أن الكيد والخديعة والأعداء من الخارج ، تنقبها من قواعدها . . .

\_ إن قوَّادك ووزراءك يا مولاتي طوع أمرك. والملك الصالح طلائم اللهي قلم بجيشه من «مُنية ابن خصيب» لنصرة الخلافة، لا يزال كما كان للخلافة أميناً مخلصاً.

فظهرت على وجه الأميرة كُدرة خاطفة سريعة، من الحقد والغضب لم يدركها عمارة، وابتسمت وقالت: صدقت يا عمارة. ما أعلمك باخلاق الرجال!!.. إن ابسن رزيك قِوام هذه الدولة وهو سيفها القاطع ورأيها النافذ. وإنى اسد أذنى عمًّا يقول كثير من حسًّاده، يقولون: إنه أَرْمَنّى اتخذ الإسلام ذريعة للدنيا لا للآخرة، واتّخذ المدهب

الفاطميّ ذريعة للملك. . قاتلهم الله فهم كذّابون أفّاكون!! لن تجد مصر رجلاً كابن رزيك، ولو كان للإخلاص والوفاء صورة لكانت ابن رزيك. . أما «شاوَر» و «ضيرغام» فلا أعرف عنهما إلا أنهما كبيرا الأمال. ولعلّ هذه الآمال تتجه إلى إعزاز كلمة الخلافة!!

ثم ضحكت وقالت: أتعبتك من الحديث في شئون الدولة، وكلّ حديث فيها مملّ ثقيل. ما أجمل قصيدتك التي أنشدتها يوم استقبالك!! وأجملُ ما فيها:

ليت السكواكب تدنسو لى فانظمها عقود مدح فما أرضى لكم كَلِيي

المعنى قديم مطروق يا أبا محمد، ولكنك أحسنت صياغته. فإيه بالله عليك أبا محمد. . ادْنُ منى قليلاً . . . ما لى أراك مستوحشاً؟ أ . . . انفُض عنك هذه الرهبة وحدّثنى كما تحدث الناس، فقد سمعت أنك حلو الحديث، عذب المحاضرة والمفاكهة . . . اسمع يا عمارة: أتريد أن نكون أصدقاء؟؟

- ـ تلك منزلة لو رأيتها في المنام يا مولاتي ما صدّقتها. وأين الثريًّا من يد المتناول؟ ا
- ـ لا. صدّقها ونحن في اليقظة لا في المنام، وأمامك سيّدة القصور بنت الخلائف وملكة مصر.

فاكبّ عمارة على يديها، فتركتهما له، فاستمر طويلاً يغمرهما تقبيلاً ولئماً، وقد أحسّ كهرباهما تسرى إلى جسمه، فتملؤه نشوة وانتعاشاً ثم قال: أنا عبد مولاتى وخادمها. وإن قلمى ولسانى، وسيفى \_إن شاءت \_ملك يمينها.

- لا . . أنت صديقى . ولكننا قبل أن أن نبنى هذه الصداقة ، يجب أن نجعل أساسها ميثاقاً مقدّساً ، وعهداً أكيداً .

- ألف عهد وألف ميثاق، أبذلها تحت قدميك، وأنثرها أمام هذا الجلال الرائع. . ولولا رهبة الملك لقلت أمام هذا الجمال الفاتن. . . فابتسمت الأميرة وقالت: لم تطتى أن تصبر لحظة عن شاعريتك فحننت إلى الغزل، كما يحنّ الطائر إلى التغريد عند سفور الصباح!

يا مولاتي أنا شاعر. والشاعر ليس إلا مِرجلاً يغلى بضروب الإحساس والوجدان،
 فإذا لم يجدمتنفساً انفجر وتحطم. إننا معاشر الشعراء نرى الصور بعيون من الفن لا يبصر

بها سوانا. . نرى الجمال فنذهب بخيالنا فى روضاته ، فيتكشف لنا عن بدائع لا تراها العيون . . . نحن نعيش فى دنيا غير دنيا الناس ، ونفهم من أسرار الحسن غير ما يفهم الناس . إن الحسن أحياناً قد يتحدّى الشعر ، وقد يُعجز الخيال ، وقد يبهر العين كما بهرنى ، ولكنا لا نلقى أمامه السلاح أول مرَّة ، ولا نستسلم خاضعين ، بل ناخذ فى إطلاق الشعر حوله رصيناً أو غير رصين ، مبيناً أو غير مبين ، ثم نصيح كما يصيح المحموم ، حتى نخفف من ثورة قلو بنا وإلا قتلنا الحب ، ورحنا شهداء النظرات الفاتكة ، والبسمات الفاتنة .

ـ قصيدة منثورة يا أبا محمد!! إن لبيانك سحراً عجيباً!! ثم تهانفت وقالت: نسينا العهد والميثاق.

ـ صوغى العهد يا سيدتى كما تشائين، ولا تُبقى شيئاً من الأيْمان المجرِجة، فإنى أكرر بعدك كل ما تقولين.

ـ إن عهود الفاطميين ليست هيّنة يا عمارة، فهى شديدة قاسية ووراء كل كلمة منها إسماعيليّ فِدائي، يغمد سكّينه في قلب كل مَن نكث بها.

- إن دمى لك يا مولاتي. وهل أقول قلبي؟؟

ـ قل ما تشاء.

دمى، وقلبى، وحياتى لك يا مولاتى. فهاتى العهد، وتشدّدى ووثّقى كيف شئت كما يوثّق كتّاب العقود.

- ولكنّى قبل العهد أريد أن أتحدّث معك قليلاً. أتعلم أن أهل مصر تحوّلوا جميعاً إلى المذهب الفاطمى، وأصبحوا من أشدّ الناس غيرة على نشره، والمحافظة على تعاليمه ومراسمه . . . إنهم قوم يحبّون البهجة ومظاهر السرور، وحفلات الأنس والطّرب، وضجيج المواسم . وقد أكثرنا من ذلك لهم . . أتعلم أنّ مواسم الفاطميّين تزيد فى السنة على ثلاثين موسماً ؟! هذا إلى ما يعمل فى رمضان والعيدين من الحفلات الشائقة وضروب البلّخ والإسراف . أتعلم أننا جعلنا سيف المعزّ وذهبه شعاراً لدولتنا ؟! أسمعت بقصة جدّى المعزّ فى أوَّل اجتماع عام له بالقاهرة ، حينما طالبه ابن طباطبا نقيب الطالبيين فى مصر بما يثبت نسبه وحسبه ؟ فنثر جدّى الذهب على الناس ، وقال : هذا نسبى !! ثم جرّد سيفه من غمده وصاح : وهذا حسبى !! ومن ذلك الحين أصبحت دولتنا تقوم على هاتين

الكلمتين: الذهب لمن أطاع وأصلح. والسيف لمن عصى وأفسد.

\_ هذا يا مولاتي هو العز الباذخ، والملك الشامخ، فبأبناء فاطمة تتيه مصر ويسعَد أهلها.

فمالت إليه الأميرة باسمة ، وقالت بصوت عذب النبرات :

- بعد هذا، وبعدما سمعت منك أبا محمد عن سماحة الفاطميَّة وجودها وعدالة حكمها. أحبَّ أن تكون فاطميًّا.

- أنا فاطمى يا مولاتى . . . أحبّ فاطمة الزهراء، وأحبّ علياً كرّم الله وجهه، وأحب أولادهما، وأعتقد أن حبّهم قُربَى إلى الله وشفاعة .

ـ لا يا عمارة. . . لا تغالطنى بحقك . . . أنت تعلم ما أريده ولكنك تروغ روغان الثعلب، ولولا ميل أُحِسّه نحوك ما طاولتك هذه المطاولة . ثم ظهرت فى وجهها شراسة النّبرة فقالت: إن لمثلك عندنا إحدى خُلتين: إما أن يعتنق مذهبنا، وإما أن تسيل نفسه على سيوفنا . . . أتريدنا الآن يا يمنى على أن نعود إلى الانحلال والتجاوز المميت؟ الا . . لا بد من إحداهما إما أن تكون فاطمياً ، وإما ألا توجد .

فارتعدت فرائص عمارة وقال في تلعثم: فهمت من مولاتي أنها لا تريد من الحياة إلا إعلاء المذهب الفاطمي، وتثبيت أركانه. وفهمت أنها لهذه الغاية نفسها، تدعوني إلى اعتناق المذهب. فما رأيك يا مولاتي في أننا متّفقان في الغاية؟ إ. متفقان تمام الاتفاق!! . سأكون خير عُدَّة في نشر المذهب الفاطمي . . سأكون له لساناً ناطقاً وقلباً خافقاً . سيكون شعرى أغنيته التي يطرب لها كل سمع ويتفتح لها كل قلب . . سيحسدني داعي دعاة المذهب على حسن ما أبليت في إنهاض الفاطمية و إعلاء لوائها. . سيرى النقباء الأثنا عشر أنهم لم يعملوا شيئاً بجانبي . سيردد الأطفال في الحارات أناشيد الفاطمية ، وستغرد النساء في بيوتهن بمجد الفاطمية ، وسيرى الأدباء والعلماء في شعرى صوراً ساحرة لجمال الفاطمية وسماحتها. . . ساعمل كل هذا لأنني أحب مولاتي ، ولأنني رأيت من كريم وفادتكم ، وجزيل عطائكم ، وعميم إحسانكم إلى الناس ، ما بهرني وملأ قلبي حباً لكم ولكل ما يتصل بكم . أمّا عقيدتي أنا . . . التي تنطوي عليها جوانحي ، فدعيها لمي يا سيّدتي . . دعيها بالله فإنها بقية ما يصلني بأهلي الذين فقدتهم . دعيها فإنها فدعيها لي يا سيّدتي . دعيها بالله في إنها بقية ما يصلني بأهلي الذين فقدتهم . دعيها فإنها فلعها في يا سيّدتي . دعيها بالله في الهرني وملئي فدعيها لمي يا سيّدتي . دعيها بالله في النها بقية ما يصلني بأهلي الذين فقدتهم . دعيها فإنها فله فدعيها لمي يا سيّدتي . . دعيها فإنها فيقا في المني يا سيّدتي . . دعيها في المناه في يا سيّد كي المناه في يا سيّد كي المناه في المنه في المناه في يا سيتعرب المناه في يا سيّد كي المناه في المناه المناه في المناه ف

إرث الماضى البعيد. . دعيها فإنها جزء من نفسى . ثم وثب قائماً وفى وجهه شهامة العربى الكريم . وقال : لن أغير عقيدتى ، ولو طلبت ذلك أجمل امرأة أظلتها السماء ، وهى سيّدة القصور .

- اهدأ أبا محمد.

ـ يا مولاتى. إنى أعتقد أنّنى لو غيَّرت عقيدتى أوَّلَ ما تطلبين منّى، لهزئت بي وسخِرت منى، وقلت فى نفسك: تعساً له من رجل سقيم الإرادة هزيل العزيمة!! ثم هبينى كنت رجلاً إمّعاً لا خلق له ولا عزم ولا دين، أتظنين أن ذلك يقربك من غايتك؟! لا. سيضحك الناس منى فى أكمامهم إذا ناديت فيهم بفضل الفاطميّة، ويقولون: يا له من شقى أفّاق منافق مأجور!! اشترت منه الخلافة عقيدته بدراهم معدودة، فجاء يدعونا إلى المحرص على مذهبها! وربما همس أحدهم فى أذنى بخبث وشماتة قائلاً: إنّ رجلاً يفرُّط فى مذهبة، بأولى به أن يتوارى عن الناس، وألا يحثهم على التمسك بمذهبهم. ثم إن الوفاء أظهر خلائقى، وأقوى شيمى. فإذا لم أف لعقيدتى فأجدر بى ألا أفى لمخلوق. . . ساعيش للوفاء، وسأموت للوفاء، ولن يقول إنسان: إن ابن على خان عهداً أو أخفرذمة .

\_ اطمئنى يا مولاتى، فسأكون لك عوناً، ولمذهبك سيفاً ودرعاً، وسأكون فاطمياً بلسانى، سنياً بقلبى فماذا تريدين منّى فوق هذا؟؟

- اكتفيت أبا محمد. فإن لروعة منطقك، إلى وسامة طلعتك، إلى كريم خلقك وكمال رجولتك ـ سحراً وفتنة. أيُرضيك هذا الإطراء أبا محمد من امرأة كانت تظن أن الأرض أقفرت من الرجال حتى رأتك؟؟

فوثب عمارة على يديها يقبلهما، ويرتفع بفيه قليلاً قليلاً حتى يصل إلى معصميها. ثم قال: يرضيني يا مولاتي؟! أنا لا أدرى: أأنا فوق الأرض، أم سابح فوق السحاب؟!

ـ لا . . . لا تعد إلى شاعريّتك . أنت معى هنا فى قصر الزمرَّد . . . هلم إلى العهد . فتنهد عمارة وقال : هاتى يا سيدتى . هاتى . . . فأخرجت سيَّدة القصور ورقة من منديلها ، وأخدت تتلو وهو يُعيد : «أقسم وأحلف بالله المنتقم القاهر ، وبرسوله الكريم ، وبوصيّه

ووليه، وببنته الزهراء سيَّدة نساء أهل الجنة، وبكريم نسلها وشريف عترتها. على أن أكون للفاطمية عوناً ولها ناصراً، ولدولتها مؤيّداً. وعلى أن أعاضد أولياءها، وأحارب أعداءها، وأتّخذ كل وسيلة، وكل أداة، وكل ذريعة لرفع شأنها، وإماطة الضرّ عنها. وعلى أن يكون دمى، وشرفى، ومالى، هدراً مباحاً إن خنت لها عهداً، أو نكثت بوعد، أو توانيت عن وفاء».

وبعد حِلف اليمين كان جبين عمارة يتصببُ عَرَفاً. فرفع عينيه وقــال: بقيت مسألــة يا سيدتي، وهي أني شاعر، وقد أمدح قوماً تضمرين لهم سوءاً، فهل ذلك ضائري عندك؟؟

ـ لا يا عمارة، أيّد بمدحك من تشاء منا، واخدع بمدحك مَن تشاء من غيرنا، ولا تخش شراً فأنت موضع ثقتى. . هلم إلى الطعام والشراب.

ثم قامت سيّدة القصور إلى بهو آخر، أعدّت فيه مائدة ملكية يحيّر وصفها الألباب. وبعد الطعام تقدمته الأميرة إلى بهو الأغانى، وقد كانت الجوارى أعدّن آلات الطرب. فجلست الأميرة، وجلس عمارة بعيداً، وجلست إلى جانب الأميرة جاريتها «باسمة» وهى جارية جركسية بارعة الحسن، رائعة الطلعة، تفور فيها الأنوثة، وتصطخب في نفسها ثورات الشباب. لمحت عمارة، فرأت فيه محياً عربياً، ووجهاً صبيحاً، وقامة فارعة. فاضطرب له فؤادها، وأخذت تخالسه النظر، وتتحين الفرصة لمحادثته واجتذابه. واستمر الطرب إلى الهزيع الأخير من الليل. حينئل وقفت الأميرة وسلّمت على عمارة، وهمست في أذنه: سأرسل إليك راجحاً في كلّ ثلاثاء. ثم أمرت «باسمة» أن تسير معه إلى الباب الكبير، وأن تأمر راجحاً أن يصحبه إلى داره.

فسارت «باسمة» معه من سلم إلى سلم، ومن بهو إلى بهو، وقد جاذبته الحديث طويلاً في هذه الأثناء، ورمت إليه بكثير من شباكها، وألقت إلى قلبه بالمجرَّب النافع من سحرها. ولكن عمارة كان عنها وعن فنونها في شغل شاغل، فلم يقابلها إلا بالصّد والعبوس. فحزنت «باسمة» ولكنها لم تياس، وقالت في نفسها: ويل لهذا المهر الحرون منى!! سيأتي إلى خاضعاً، وسيلقى عنانه بين يدى ذلولاً. ثم قابلا راجحاً فودعته «باسمة» وانصرفت. فركب عمارة وراجح جواديهما، وإذ هما يخرجان إلى الطريق سمع عمارة مؤذن الصبح، من مئذنة الجامع الأقمر، وهمو يردد بصوت رئان: حي على خير العمل!!

أقام عهارة بالقاهرة طويلاً في عزّ وثروة وهدوء بال، وكان يستدعيه راجع في كل أسبوع للقاء الأميرة، فزاد هُيامه بها، وبجودها وذكائها، وحرصها على حياطة الدولة. وكانت «باسمة» في كل زيارة تغازله وتحتال على أن تُصْبيه، فيصرفها عنه في تعفّف واستنكار.

وبينا كانت تودعه إلى باب القصر في بعض زوراته، دخلت به إلى إحدى الحجرات، وسألته في رشاقة تستنزل العُصْمَ، وفي دلال يلين الصخورالصُّم أن يكتب لها بعض أبيات رقيقة قالها في الغزل. وكانت تحدُّثه وهي ترفع خُصلة متهدلة من شعرها الذهبي اللمَّاح، وتصوِّب إليه عينيها في ضعف وفتور، يوقظ الفتنة النائمة، ويثير العاطفة الخامدة. والجمال يستعين دائياً بقوته إذا مَلَك، وبضعفه إذا حاول أن يُملِك. والجيال الهاديء المستكين أقوى أنواع الجمال تحكماً في قلوب الرجال. وهو أحبولة المرأة، وأداة وثوبها، ودرع دفاعها. عرفت المرأة بفطرتها الصادقة، وغريزتها النافذة، ما في الرجل من غرور وكبرياء، واعتزاز بحوله وَطُولُه. فهي دائهاً تأتيه من هذه الناحية، فتتوسل بضعفها إلى قوَّته، وبأنوثتها إلى رجولته، وبلينها إلى خشونته، وبأنها تريد أن تتخذ من قلبه حصناً تلجأ إليه من عواصف الأيام، ومن عطفه حَمِى تلوذ به من أعاصير الحياة. ثم تبعث بجها لها الوادع الذَّليل شفيعاً إليه، فلا يزال به حتى يجتذب عطفه، ويستهوى حَنانه \_ والحنان أول مراتب الحب، والإشفاق أول مراحل الغرام \_حتى إذا فازت بعطفه، أخذت في إنمائه بالإيجاء، وبأساليب يعرفها النساء وحدهن: أساليب كأنها غير مقصودة، وهي مقصودة. وكأنها من المصادفات، وليست من المصادفات، وكأنها تصدر على الرغم منهن، وليست إلا من قصدهن. وهنا يقع الرجل في الشرك، وهنا يتغلب الحب، وهنا تتحكم المرأة، وهنا يعود ذلك الضعف المتصنَّع قوة وجبر وتأاا

قالت «باسمة»: إنها ليست أبياتاً يا سيدى. إنها همسات الحبب في أذن العاشسق المهجور. أتعرف أنني كلما سمعت «طروب» تغنيها لم أملك دموعى!!

إن الشعراء يجتذبون المرأة بمثل هذا الشعر الذي لا يخطىء سبيله إلى القلوب، فإذا اهتزَت مشاعرها له جاء الحياء فكتم ما تحسّ ودفنه بين جوانحها حيًّا، لا لشيء إلا لأنها امرأة يجب ألا تتكلم، ويجب ألا ينم وجهها إلا عن السخرية بالغزل وأغاني الغرام. أما الرجل فمباح له أن يبوح بما في نفسه. ومباح له أن يُغرى من يشاء بما شاء. ولقد يكون خدًّاعاً،

ولقد يكون ماجناً عربيداً، يلهو بقلوب الحسان كها يلهو الطفل بلُعَبه، حتى إذا سئمها داسها بقدميه، وتركها حُطاماً.

ليس للمرأة المسكينة أن تقول: أحبُّ. وليس لها أن تجيب عن ابتسامة بابتسامة، ولا عن زفرة بزفرة. وإنما عليها أن تصرف وجهها عن مائدة الحب، ونفسها تشتهى كل ما عليها من ألوان، لأنها صنم من جمال، وتمثال من حسن، لا يتكلم ولا يريد. فإذا ضحكت أحياناً ضحكة فيها رئين، أو انزلق لسانها بكلمة تصور خلجة من خلجات النفس الحائرة، أو أدلت برأى في معنى الحسن ـ سلقتها الألسنة، وحملقت نحوها العيون، وترحّم الناس على الحياء والفضيلة، وهزّت العجائز رؤوسهن في رعب ودهشة، وبكين ماضى أيامهن، حين كانت البنت تُرى ولا تسمع، ثم ينتقلن بالحديث إلى فساد الزمان، واضطراب الأوضاع، وضياع السكف.

ويا ويل الشباب من المشيب!! فإنه حيها يرى أنه تسلّب من القوة، وماتت فيه غرائز اللهو، وقعدت به السن عن الاستمتاع بلذائذ الحياة ـ يمتلىء صدره على الشباب حقداً، وتغلى نفسه منه غيظاً، ويرميه بالجنون والطيش، وتمزيق ستار الأدب، وتمريغ الفضيلة فى التراب. ولو أن شيخاً هبّ من نومه، فأحسّ بالشباب وقد عاد إليه، والفتوة وقد تمشت فى عروقه الواهنة الذابلة، ونظر فى المرآة فرأى شيبه وقد ارتد سواداً، ووجهه وقد صقله الصبّا وعامنه الغضون ـ لغير رأيه فى الفضيلة وكان أوسع أفقاً، وأكثر تساعاً، وأسرع إلى داعى اللهو استجابة، ولضحك مما كان يراه بالأمس من وجوب التحرُّج والتزمَّت، والابتعاد عن التمتع بزينة الله التي أخرج لعباده.

ـ هذا صحيح يا فتاة. ولكن مالك تعذبين نفسك بهذا التفكير الذي لا يجرّ إليك إلا الحزن والبّلبال؟!

- إننى يا سيدى لم أخلُق نفسى. ولوخيرت لاستبدلت بهذه النفس التى أشقى بها نفساً جامدة بلهاء، لا تشعر بالمعانى السامية، ولا تهتز للجهال الروحى الذى فيه غذاؤها وريبًا وحياتها. أنا يا سيدى فتاة منكوبة، أعيش حبيسة في هذا القصر، بين سادة يسوموننى الذل والخسف؛ لأننى في أعينهم أمة اشتروها بمالهم، واشتروا معها في زعمهم كل ما فيها من حس وإدراك وشعور. فيجب ألا تحس وإلا تدرك والا تشعر، وبين خدم يحسدوننى على منزلتى من سيدة القصور، ويدبرون لى المكايد وينصبون الحبائل. أرأيت يا سيّدى أسوأ من

هذه الحال؟ أمّة ذليلة محسودة. أمة تضطهد في ضوء النهار، وتحاك لها الدسائس في ظلمة الليل.

أَمَة . . ؟ وهل أنا أَمَة . . . ؟! ولكنهم أماتوا روحى، وقتلـوا ما كان في نفسـي من عزّة، فلن أستطيع أن أتكلم!!

- إنى أتألم لألمك يا فتاتى. تكلمى... تكلمى... فلن يُزيح عن النفس أحزانها إلا البوْح والبكاء.

- لك يا سيدى أبوح. ولمثلك أشكو، فإن لك قلباً لا يضيق بفتاة باثسة مثلى، تلتجىء إلى ركن فيه لتعتصم من ويلات الزمان.

أنا لست أمّة أبا محمد. إن لى قصة تستنزف ماء الشئون، وتثير لواعج الشجون. ولكن لسانى لم ينبس بها لأحد. وماذا فى أن تكشف ذات نفسك لقوم لا يلقونك إلا بالسخرية والتكذيب والمراء! أنا لست أمة، ولكن أبى كان حاكماً ببلاد الجركس، ولم يكن له من ولد غيرى. وكنت ريحانة حياته، وفلذة كبده، وحبّة قلبه. وكان بى مشغوفاً، وبحبى كَلفاً. وكان أبى شديداً فى مطاردة اللصوص، مستقصياً لهم، صارماً فى عقوبتهم. فقبض مرّة على زعيم من زعمائهم فأذاقه صنوف العذاب، ثم وسطه فى ميدان المدينة. ويظهر أن أحد رجاله أراد أن ينتقم له، فرأى أن أشد ما ينتقم به منه أن يختطف ابنته، وأن يذيقه لوعة فقدها ـ فخُطِفت فى السابعة من عمرى، ونُقلت إلى الشام فى بيت نخّاس، يديقه لوعة فقدها ـ فخُطِفت فى السابعة من عمرى، ونُقلت إلى الشام فى بيت نخّاس، كان يحقنى بعناية فائقة، ويشملنى بعطف سابغ، ويدللنى تدليل الأب الشفيق. وقد أحضر لى عجوزاً كانت تختلط بنساء الأكابر، لتلقننى آداب السلوك، وآيين القصور. وكنت وأنا بين هذا الترف الكاذب والنعيم الزائف، أسكب الدمع فى خلواتى مدراراً، وأكاد أبخع بين هلى الهلى حزناً.

وقد أقمت عند صاحبى طويلاً حتى بلغت مبلغ الأنوثة الكاملة، وتُفتَّحت في أكمام الشباب الناضج، وأظهرت منى الخامسة عشرة مكنون الجمال، ومستور الفتنة. وإذا كان الشباب جمالاً، فأجمل منه أن يكون جميلاً. وكلما تبلّج حُسنى زاد صاحبى بى حفاوة ولى إكراماً. وذاع فى دِمَشق أن لدى حسين الدفّانيّ النخّاس فتاة لم تحو قصور الملوك مثلها، فتزاحم على بابه سماسرة العبيد والجوارى، يُغرونه ببيعى، ويزيدون له فى ثمنى بالمئات من الدنانير. وكان الرجل يقابل إسرافهم فى العرض بإسراف فى الإباء. وكنت فى أثناء

هذه الضجة وهذه المغالاة بقدرى، لا يفارقنى خيال أبى، ولا تنأى عنّى ذكراه. وكان قلبى بالحنين إليه خفاقاً، وبالشوق إليه دائم الوجيب، حتى زارتنا في عصر يوم امرأة من بلاد المجركس، فجاذبتها أطراف الأحاديث، ثم انفلت في حذق ولباقة إلى السؤال عن أحوال البلاد وعادات أهلها، كأنى لا أعرف من أمرها شيئاً. فانطاقت المرأة في القول، وأسهبت فيما يصيب البلاد من فوضى، وما فيها من عصابات ضارية، مردت على اختطاف البنات وبيعهن في أسواق الرقيق. وعلمت منها أنّ أبى بعد أن نُكب في ابنته، برّح به الحزن فمات كمداً. حينئذ يئست من الحياة، وعرفت أنى خلقت للذّل والمهانة، وأن هذه الحلّى التي تريّن معصمي وصدرى، والحراثر الثمينة التي أرتديها، إنما هي من عبث القدر وأضاحيكه. وأنها أشبه بزخرف القبور، منها بزينة فتاة تستقبل الحياة.

ثم جاء والى دمشق ذات صباح، وطلب من صاحبى أن يسافر بى إلى مصر؛ ليبيعنى لسيّدة القصور، على أن يتحكّم فى الثمن كما يشاء. فسافرنا إلى القاهرة، وعُرضت على سيدة القصور، وكان العرض مؤلماً... ثم سئلت عن اسمى، فأطرقت وتبسمت ابتسامة حزينة واجدة، فصاحت سيدة القصور: سميتها «باسمة»، ثم طلبت إلى الخدم والجوارى أن يدعونى بهذا الاسم، فبقبت فى القصر منذ ذلك الحين أعامل معاملة الدُمنى حيناً، ومعاملة الإماء الذليلات أحياناً. ارحمنى يا سيدى... ارحمنى... فإننى اتحرق إلى صدر رفيق يجيب خفقات قلبى، وأشعر فى دفئه بالحب والحنان.

- يحزننى يا فتاتى أنك طرقت قلباً مشغولاً ، ملا الحب كل حُجُراته فلم يترك فيه مكاناً لحب جديد.

ـ لك ألا تسمى ما أدعو إليه حباً، سمّه عطفاً إن شئت.

- إن العطف أول الحب. وإذا رضيت بالعطف أولَ الأمر، فلن ترضى به إذا طال الزمان. إن قلبي يا فتاتي موحَّد لا يؤمن بالشريك.

- لقد حرمتُ يا حبيبى حب الأب، وحبّ الصديق، وأريد أن أعيش إنسانة تجتذب الحبيب ويجتذبها الحبيب، تُصبى الحسن وتصبو إليه. إننى من جيل تعنّف فيه الغرائز وتشتد، وتسيطر فيه نزعات القلب على حكمة العقول. أريديا حبيبى أن أحيا ساعة واحدة أشعر فيها أننى لست أمّة رقيقة!!

ـ أليس لك في زوجك يا باسمة ملاذ يسكن إليه قلبك، وتهدأ في كنفه جوانحك؟

ـ زوجى؟ لا تنزح يا سيدى! بالله عليك لا تمزح! إنه ناطور الزّواج كما يضعون فى البستان ناطوراً ليذود الطير عن ثمره. زوجى؟ ذلك الذى أرغمتنى سيدتى على التزوج به، لتصوننى من رجال القصر الذين كادوا يفترسوننى بأعينهم، والذين كانوا يلاحقوننى فى كل مكان. ومن هو الذى ألزمت الزواج به؟ فَدْم، جاهل، مغفّل، غبى متعاقل، سريع المغضب، بطىء الهمة. هذا هو الزوج الذى اختارته لى سيدتى، واختيارُها وحى من الرحمن يجب ألا يردّ، ولا يجادَل فيه، ولا يسائل المرء نفسه عن سرّه! فهل لى فى أن أطمع فى عطفة منك تضىء ظلام حياتى!؟

ـ لا أكاد أفهمك يا باسمة ، ولا أكاد أفهم معنى لهذا التشبّث بعدما أظهرت لك من الانصراف عن كل ما يسميه الناس حباً . وقد أكرمتنى سيدة القصور بحفاوة ولم يظفّر بها سواى ، وليس من شيمى أن أعبث بهذه الكرامة .

- أنت تحبّ سيدة القصور، وتؤثر حبّ السيدة على حبّ الجارية ؛ لأنك تظن أن حبّ السيدات سيد الحب!

# فظهر الغضب على وجه عمارة. وصاح:

- كفى يا جارية. فإن سيدة مصر أقدس من أن تصبح حديثاً للإماء!! ولقد صبرت على ثرثرتك طويلاً، وتركت نار قلبك تأكل حطبها لتنطفىء. ولكن يبدولى أن الرفق زادها استشراء، وأضاف إلى جذوتها حطباً. اعزُبى عنى فقد طال بنا المقام، وأخشى أن ينالنى من الجلوس إليك أشنع المكروه.

-أعزُب عنك بعد أن كشفتُ لك عن ذات نفسى، وفضحت لك خبيثة صدرى؟! بعد أن طرحتُ حبَّى على أقدامك فقذفت به كما تقذف النّعل الخَلّق؟! وبعد أن سكبتُ دموعى على قلبك الصّلد فما زاده الماء إلا صلابة ويُبساً؟! أعزب عنك بعد أن أهنتَ أنوثتى، ودست بقدمك على أشرف ما أعتز به وتعتز به كل امرأة من حياء وخفر وإباء؟ ويل لك منى! إن كلّ شيء عندنا \_ معشر النساء \_ أمّم، إلا أن تُجرح المرأة في كرامتها، وإلا أن تقدّم جمالها الفاتن لِجُلْف مثلك، فينحيّه عنه بالأكفّ في سخط وأنفة، كأنه كأس مسمومة أو طعام ولَغت فيه الكلاب! ويل لك منى وويل لكل من يناصرك! لن تفلت من حبائلي.

إننا \_ بنات الجركس \_ نقتل الرجال: إما بالحب والاستهواء، وإما بالكيد والدهاء. فخذ ولدك فإنك لن تنجو منى يا رجل! ثم قامت غاضبة وتركت عمارة فى ذهول وعجب، وهو يتطلع فى أنحاء الحجرة كالمشدوء المأخوذ. ثم ضحك ضحكة جافة مضطربة، وضرب كفاً بكف وقال: حقاً إن مصر بلد العجائب!! ماذا كان شأنى بهذه الفتاة لا ومن رمانى بهذه المجنونة لا إنها ستكون البعوضة التى تدمى مهجة الاسد، وستعمل على تكدير عيشى وتنغيص حياتى، وربما أشعلت بينى وبين سيدة القصور فتنة لا أستطبع لها إطفاء، وربما نشرت بين رجال القصر أسرار حبّ قدسى أبالغ فى كتمانه، أكان يجب أن أجاريها وأن أخدعها، وأن أظهر لها كالمحب المفتون بها المدلّه بجمالها لا لن شيئاً من ذلك أو دونه، لو ظهر لأفسد ما بينى وبين سيدة القصور. ماذا أعمل لا إنى بالغت فى اتقاء دسائس الرجال، ولم أحسب لدسائس النساء حساباً. إن من ضروب العداوة ما لا يستطاع در ؤه، وإن من المصائب أن يكون عدوك ضعيفاً ولكن سأدرع بالحذر ثم يكون بعد ذلك ما يكون. وقام وصدره مثقل بالهموم، ثم غادر القصر.

وفى تلك اللحظة التقى ابن دخان بباسمة فى أحد أبهاء القصر وكان لها عاشقاً وبها صبأً مفتوناً، وكانت تصدُّ عنه فى إغراء، ثم تجتذبه لتعرض عنه من جديد، وهى فى قرارة نفسها تنفِر منه وتستنكر تصابيه وطرائق غزله. فلما اقترب منها قال:

\_ كيف أنت اليوم يا نور عيني؟ ألا تزالين في دلالك القديم؟!

.. كما أنك لا تزال في ضلالك القديم. دعني بالله أسر في طريقي، فإني كرهت الدنيا ومن فيها ا

ـ الدنيا بخير يا جنّتى، والرواتب تصرف فى كل شهر لجوارى القصر، وفـوق كل راتب قُبلة إلا منك، فقد أعيتني فيك الجيل!

- أنت رجل فارغ القلب، لا تأبه إلا للرواتب ودخل الدولة وخرجها. أما ما يصيب صديقاً، أو يمس شرف فتاة ضعيفة فقدت الحامى والنصير، فليس من شانك في قليل أو كثيراً إ إننى سأغادر القصر إلى الأبد. إن هذا اليمنى الأقاق المسمى بعمارة، أطغته منزلته عند سيدة القصور، فاتخذ عطفها عليه سلاحاً للعربدة والفجور. لقد ضقت بهذا الرجل ذرعاً، إنه يلاحقنى أينما رآنى في القصر، ويضايقنى بإلحاحه وتغزله السمح، ويريد أن

يفرض على حبه فرضاً، ويظن المغرور أن الله اختصه برُواء الحسن وكمال الظرف، وأن امرأة لا تهيم به مدخولة العقل فاسدة الحس. قابلني في هذا الصباح فحاولت الفرار منه فلم أستطع، وأخذ يصب على شُواظاً من غزله المفضوح. فلما زجرته وسخِرت منه احتدم غضبه وتكشف لؤمه، وتوعدني بالشر والإيقاع بي عندسيدة القصور وبطردي من القصرا!

ـ طردك أنت من القصر؟!.. أنت... وماذا يبقى فيه إذا غابت عنه شمسه؟! ماذا يبقى فيه وأنت بهجته وزينته؟! ولكن هذا اليمنى الثقيل الوقح، هو الذى يطرد من القصر، ويزجر منه كما يزجر الكلب.

\_ إن سيدتي متعلّقة به . . .

ومن هذه الناحية ستأتيه النكبة. دعى هذا الأمر لى يا بنيّة، فلن يضايقك اليمنى الأحمق بعد اليوم.

ـ وكيف؟

ـ سأفكر، وستكون المؤامرة محكمة لا يجد منها اليمنى منفذاً، ولكنسى أطلب أن تزيدى في التودّد إلى زوجك؛ فإنى أعتمد عليه في مثل هذه الأمور. وكيف حالك معه؟

ـ إنه زوج شرعيّ وكفي!

ـ لا يا باسمة. . . صانعيه واخدعيه ، وأظهري له الحبّ والميل حتى يتم كل شيء.

فظهر الابتهاج على وجه باسمة . . ولكن ابن دخان عاجلها قائلاً : ولكنى أطلب أجراً على هذا العمل المحفوف بالمخاطر.

ـ ما هو؟

ـ تُبلة واحدة من فمك الحلو.

- قبلت على أن يؤجل هذا الأجر إلى أجل غير بعيد. ثم فرّت من بين يديه كالظبى النافر، وذهبت إلى مسكنها الخاص بالقصر. ولمّا رأت زوجها مجاهداً الرمليّ القت بنفسها بين ذراعيه ضاحكة معربدة، عابثة بشاربه ولحيته. فدهِش «مجاهد» لهذا التغيّر المفاجىء، وقد كانت منه شديدة النّفار، ممعنة في الدّلال، فما استطاع إلا أن يضمّها

ضمّة العاشق المهجور، ويملأ وجهها بقبلاته، ثم قال: ما هذه النّشوة يا باسمة؟ فقالت: هل على فتاة في أن تحب زوجها من حرج؟

## ـ لا. غير أنه حبّ مرتجل!

- إنه ليس مرتجلاً يا مجاهد. إن العجائز - قاتلهن الله - علَّمتنى أن الرجل لا يحب إلا إذا جفته المرأة وتمنّعت عليه. وقد أخذت أعمل بنصيحتهن، وأظهر لك النفور والبغض؛ لتزيد بى شغفاً، حتى لم أعد أقوى على هذا الرباء، وعزّنى الصبر ووهن الجلّد، وطغى سلطان حبك على قلبي فلم أستطع له كتماناً. . فارحمني يا حبيبي؟

ـ أرحمك؟ أرحمك بمائة قُبلة وألف ضمة، وبأن أكون لك عبداً مدى حياتى؟

ـ وأن تدفع عنى شرّ الأشرار وكيد الكائدين!

- بروحي. . .

- إننى لم أرد أن أخبرك منذ حين بشأن هذا الشيخ اليمنى نزيل القاهرة، الذي أخد يتردد على القصر.

\_ ما شأنه؟

ـ شأنه أنه أخمذ يضايق زوجتك، ويبالخ في احتقارها، ويدس لها عنـد سيدة القصور. وقد اتفقت مع ابن دخان على إبعاده عن القصر، وسيخبرك إذا قابلته بكل شيء. وستكون هناك مكافأة جزيلة لمن يقوم بهذا الأمر.

ـ عظيم ، كسبنا مالاً ، واسترجعنا رضاء زوجة رائعة الحسن في صفقة واحدة .

ثم مرّت أيام قضاها ابن دخان في تدبير المؤامرة واختيار من يشترك فيها وعُقلت عدة مجالس حضرها مجاهد الرملي وبعض الجنود، وأكّد ابن دخان لهم أنهم لن يصيبهم منها ضرر البتة، وأنهم على الضدّ من ذلك سينالون رضاء سيدة القصور، وترتفع عندها منزلتهم. والتقت باسمة به يوماً، فقص عليها المؤامرة مفصّلة، ووكل إلى دهائها وحذقها طريق الشروع فيها، والإفضاء بها إلى سيدة القصور، ثم قال: إنها ليس من صنعى يا باسمة، وإنّ عقلى لا يستطيع أن يصل إلى هذه الغيّابة.

فقالت في استنكار: مِن صنع مَنْ إذاً؟ وهل كان من الحزم أن يطلّع عليها غير ذلك العدد القليل الذي اشترك فيها؟!

ـ إن الذى وضع المؤامرة أشد منى حزماً، وأكثر احتراساً، لأنه لم يرض أن يمد فيها إصبعاً إلا بعد أن حلفت له بكل محرجة ألا أبوح باسمه.

فنظرت إليه فى سحر وفتنة وقالت: حتى ولا للمدينة لك بقُبلة؟ فانهزمت فى الرجل كل خصائص الرجولة وقال: أنا حلفت، ولكن القبلة تعدل آلافاً من كفّارة اليمين... تعدل الدنيا وما فيها. اعلمى يا فتاتى (وفقك الله) أن مدبر المؤامرة هو الشيخ زين اللين بن نجا المشرف على خزائن الكتب.

ـ ذلك الشيخ الورع الزاهد، الذي لا يبتسم! والـذي كلمـا رآنى همهـم بأدعية واستغاثات، كأنما رؤية الجمال إثم من أشد الآثام!!

ثم انطلقت باسمة إلى القصر، فرأت سيدة القصور تقرأ بعض الصحف التى يرسلها إليها جواسيسها في كل صباح، فلما رأتها قالت: أين كنت يا باسمة؟ ولم أراك عابسة حزينة؟

- إن حبّك يا مولاتي، والخوف من أن تمسك هبّة من نسيم، هما اللذان يشغلان قلبي ويكدران صفوى.

- فقهقهت سيدة القصور وقالت: لا تُتعبى رأسك الجميل يا فتاة، ولا تجنى على جمالك الفتّان بالخوف على، فإنك إن فعلت أذبلت أجمل زهرة بالبستان الكافورى. ما الخبر؟

ـ لا شيء. أو هو شيء يكفي فيه التحرز والاحتراس.

\_أى احتراس؟ ومن أى شيء؟

عند ذلك استنجدت «باسمة» بأدق مواهبها وأروع أفانينها وأخذت في الحديث في تحرُّج وتلعثم، وكان صدرها يخفق، وعيناها تتحير فيهما الدموع، وصوتها يرتعد. . . ثم قصنت على سيدتها ما اتفقت عليه مع ابن دخان من تفصيل المؤامرة المزعومة وأن عمارة، الذي يُبغض المذهب الفاطميّ بقلبه، ويناصره بلسانه \_ إنما استدعاه طلائع بن رزيك من مكة، ليكون آلته في الكيد للدولة والقضاء على الفاطمية، وأنه قد تآمر مع بعض الجند على

اغتيال الخليفة الفائز، والقضاء على سيدة القصور، وإجملاس ابـن رزّيك على عرش مصر.

- من الذي كشف عن هذه المؤامرة؟
  - إبراهيم بن دخان.
- هذا غير معقول يا فتاة. إن عمارة عاهدني ألا يخونني، ثم إن في الرجل صفات تأبى عليه أن ينغمس في هذه الحمأة.
- إنه داهية يا سيدتى، وهو يتخذ من سحر شعره ولطف حديثه، وظهـوره بمظهـر الرجولة والنخوة، ستاراً يخفى به مكره ومِحاله.
- أنا لا أكاد أصدق. عمارة؟!.. يدس لى؟! ويعمل على قتلى وتقويض ملكى.. ١٤ لا.. لا. هذا إذا عاد الصباح ظلاماً، والأسد ثعلباً، والدواء سماً زُعافاً...
  - \_أأنت واثقة يا باسمة؟
- ـ تمام الوثوق. وقد كان من أسباب حزنى خوفى من أن تمارينى وتنفضى عنك الحذر، والقضاء على الجريمة والمجرمين.
- ـ قد يكون، إن هؤلاء الغرباء الذين يفدون على مصر، لا تخلوحقائبهم من دسائس ومؤامرات، إذاً فمبالغته في التقرب إلى والإخلاص لعرشي كانت رياءً في رياء.
- لو لم يكن الرجل دسَّاساً ما لفظته بلاده، وهو يدَّعي أن له فيها الأموال والأتباع والحجاه العريض.
  - ـ هذا صحیح، دعینی وحدی قلیلاً یا فتاة، فإنی أرید أن أفكر.

وبعد ساعة أو ساعتين ، أمرت راجحاً أن يدعو إليها ابن دخان ، فلما دخل انكبً يقبَل أطراف قدميها ، ثم وقف مطرقاً واجماً وهو في سمت الخدام المخلصين . فسألته سيدة القصور عن مجمل الخبر ، فقال : جاءني خادمي «عيد» السوداني يوماً ، وعليه آثار الخوف والاضطراب ، وفي وجهه لمحات من التردد والحيرة ، فسألته عن شأنه ؟ فراوغ وتلعثم ؛ فلما أثقلت عليه قال : إننا جميعاً عزمنا على أن نلقى إليك جملة الخبر ، فانتظرني حتى

أعود. ثم عاد ومعه من الجنود: عمران النّهرى، وعكاشة الحدّاد، ومجاهد الرملى، فأخبرونى أن عمارة أغراهم بالمال، ووعدهم بالمناصب، وذهب معهم إلى قصر ابن رزّيك، فزادهم هذا إغراءً، وأقسموا أمامه على قتل سيدى المخليفة ومولاتى. ولكنهم بعد أن وُزعت عليهم الأموال خارت عزائمهم، وعاودهم إخلاصهم المكين للخليفة ولمولاتى، ورأوا - كما قالوا - أن خزائن الدنيا جميعاً لا تغرى بأن تُمس شعرة من رأس مولاتهم، وألحوا على في كتمان الخبر، ولكنى خفت أن تكون خيبة عمارة وصاحبه في هذه المؤامرة، دافعاً إلى الشروع في غيرها، فأسرعت إلى جاريتك: باسمة، ورجوتها أن تلغك أمرها.

لقد أحسنت يا ابن دخان. ثم أشارت بكفها فخرج. وبينما كان ابن دخان يمر بأحد دهاليز القصر، رآه مجاهد الرّملي، فاختفى وراء ستار، لأنه كان مع اشتراكه في الدّسيسة يكره الكلام فيها، وفي تلك اللحظة مرّت باسمة، فقال لها ابن دخان الآن وجب قضاء الدين يا فتنة العين، وريحانة النفس. ثم وثب عليها فطوّقها بذراعيه، فلم تمانع ولم تعمل على إبعاده، فانكب على وجهها بشره يملؤه قبلاً يزيدها الحب لذة ورنيناً.

رأى مجاهد كل هذا فغلى دمه من الغضب، وظهر في عينيه السخط والحنق، وتحركت في صدره أفاعى الانتقام، ولكنه كظم غيظه، وانتظر حتى انصرفا، فخرج من وراء الستار كالمجنون الذي طار عقله وهو يتمتم: ويل لها! . . ويل له! . . ألأجّل مال هذا الدميم كانت تتدلل على وتنفر منى وتزور عنى، وتقابل توسلات حبى بالسخرية والاستهزاء؟ والله لأبطشن بهما معاً!!

قضت سيدة القصور أياماً تقلّب الرأى فى أمر عمارة. حتى انتهى بها العـزم إلـى وجوب البطش به، ورميه فى بثر القصر المعروفة ببئر الصنم، التى كثيراً ما ابتلعت أعداء الفاطميين. فنادت مؤتمن الخلافة، وأمرته بدعوة عمارة إلى قصر الزمرّد.

وفى غد ذلك اليوم جاء عمارة إلى القصر، وهو خائف يرتعد ودخل بهو الأميرة، فرآها جالسة فى الوسط، وإلى جانبها مؤتمن الخلافة وجاريتها «باسمة» ورأى ابن دخان واقفاً ومعه ثلاثة من جنود القصر، فتقدم ليقبّل طراز الأميرة، فزجرته وأمرته بالوقوف بجانب ابن دخان، فوقف مبهوتاً لا يدرى لكلّ ما يرى ويسمع سبباً، ثم التفتت سيدة القصور إلى ابن دخان وقالت: قدّم دعواك يا ابن دخان. فأخذ يقصنُّ ما حاك من دسيسة، وعمارة فى

ذهول، يرى البهو يدور بمن فيه، ثم ينقلب فيراهم في سقفه لا في أرضه. حتى إذا أتم ابن دخان دعواه، اتجه إلى الجنود وقال: وهؤلاء الجنود المخلصون اللذين أرادوا أن يستغووا. المتآمرين حتى يوقعوهم في الشرك، سيقد مون إلى مولاتي ما يؤيد وقوع هذه المؤامرة الخسيسة. فقالت سيدة القصور: وأين مجاهد الرملي؟؟.. فإذا صوت يصبح في دهليز البهو: هأنذا قادم إليك يا مولاتي. ويدخل مجاهد، فينظر مرة إلى «باسمة» ومرة إلى ابن دخان، ثم يصبح: هذه دسيسة كاذبة ملفقة يا مولاتي.. إن زوجتي باسمة هذه هي التي نسجت خيوطها الواهية مع ابن دخان، وهؤلاء الجنود الكاذبون وعُد كل واحد منهم بماثة دينار، لقاء كذبه وزوره، وقد وافقتهم على الاشتراك معهم، ولكنّي رأيت آخراً أن هذه الوشاية قد تحدث فتنة، وقد تدفع الناس إلى التحدّث عمّا يسمونه: دسائس القصر، فأسرعت إليك يا مولاتي لأعيدها إلى الرمس الذي نُبشت منه، ولأقتلها في مهدها.

شمِل الصمت والذهول جميع من حضر، وأحسّ عمارة أن هاتفاً يهمس في أذنه: لقد نجوت. واصفر ابن دخان وارتعدت أوصاله، وصاحت الأميرة في غيظ وحنق: وما برهانك يا مجاهد؟!

ـ برهانى: أنك تجدين فى خزانة ديوان الرواتب أربع صرر، بكلّ واحدة منها مائة دينار، وقد كتب على كلّ صرّة اسم واحد منا، لأننا لعلمنا بمخاتلة ابن دخان ومخادعته، خفنا أن يماطلنا فى نقد المال بعد إتمام الدسيسة، فحتّمنا أن يكتب بيده اسم كل واحد منا على صرّته.

فاتجهت الأميرة إلى مؤتمن الخلافة وقالت: اذهب مع هذا الرجل (وأشارت إلى ابن دخان) وأحضر الصرر إن وجدتها.

فذهبا وإبن دخان يجرّ ساقيه، ثم عادا ومعهما الصرر الأربع وقد كتبت عليها أسماء الجند كما قال مجاهد. فقالت الأميرة: لقد انجلى الحق. وأمرت بأن يطرد ابن دخان من رياسة ديوان الرواتب، وأن تطرد باسمة من القصر، وأن تضرب عشرين سوطاً، وأن يضرب الآخرون خمسين سوطاً.

ثم اتّجهت إلى عمارة وقالت: أسأنا بك الظن أبا محمد، وطفِقت تعتذر إليه وتستعطفه، وتشكو إليه ما حولها من الدّسائس التى تحاك فى ظلمة الليل وظلمة النفوس. فتقدّم عمارة يقبّل يديها وقدميها وهو يبكى ويقول: والله يا مولاتى لو وسوس إلى فؤادى مرّة

أن أمس شعرة لفاطمي أو فاطمية، لخلعت فؤادى من صدرى. فمسَّت كتفه بلطف وقالت: أعود إلى ما كنت لك . . وتعود إلى ما كنت لي . . . وننسي هذه العاصفة الكاذبة' التي كانت سبباً في توثُّق ودادنا.

#### \_ 9 \_

مرت شهور وأيام، مات في أثنائها الخليفة الفائز، فقد أصابته حُمّى لم تمهله أياماً حتَّى قضى. وما كادت سيدة القصور تمسح أول دمعة عليه، حتى أشارت بتولية عبد اللهِّ ابن أخيها يوسف، لأنه كان صغير السن، وفي ذلك تمكين لسلطتها في الدولة.

فقد كان في الحادية عشرة، فلُّقبه ابن رزيك: بالخليفة العاضد بالله، وقامت له البيعة بقاعة الذهب في يوم حافل. ووقف عمارة بين الحشد الجامع من المبايعين ينشد:

فأنت أمير المؤمنين مقيم فقربك منا جنّة ونعيم

لئن قلّ صب فالمصاب عظيم وإن جلّ شكر فالنَّوال جَسيم لئين عرضيت للفائيز الطّهر نُقلة وإن سلبتنــا جنّــةُ الخلــد قُرْبَه

ثمَّ عدَّد مآثر الفاطميَّة والفاطميِّين، فأجاد وحلق.

وبعد أيام ذهب عمارة للقاء سيدة القصور، فرآها في حزن مُقْعِد مقيم، فأخذ يعزُّ يها في الفائز، ويهدّىء من ثورة حزنها فقالت: واللهّ ما على الفائز أبكي يا عمارة، وإنما أبكي على دولتنا. لأنني منذ تولية العاضد وأنا أشعر شعوراً غريباً لا أعرف كنهه بأنه سيكون آخر خلفائنا، وقد كنت أبيَّت أن ألقبه بالعاضد، ولكنَّ هذا الأرمنيّ ابن رزيك أبى إلا هذا اللَّقب. . . أتدرى أنني لشدّة ضيقي بهذا الأمر، ولخفاء سببه على، ذهبت إلى خزانة الكتب بالقصر، لأبحث في الأوراق القديمة الخاصَّة بدولتنا، فعثرت على ورقة كان طلب جدِّي المعزِّ من قاضي مصر إذ ذاك \_ أبي طاهر محمد بن أحمد \_ أن يكتب له فيها ألقاباً يُلقب من يأتي بعده من الخلفاء، فكتب القاضي له ألقاباً كثيرة، وكان لقب العاضد آخر هذه الألقاب؟! فحزنت حينما رأيت الورقة ، وعلمت السِّرُّ في تطيُّري . . إنَّ روح الإنسان يا عمارة تلتقط الغيب أحياناً، وكثيراً ما يسرّ الإنسان بغير سبب ظاهر، فتفد عليه أسباب السَّرور، وكثيراً ما يحزن كذلك، فيلتقى بما يحزنه في الطريق. . . قاتـل اللهُّ هذا الإنسان ! ! . . . لقد وضعه الله في برزخ من الآلام: فلا هو من البهائم فيعيش في ظلام الجهل هانتًا، ولا هو من الملائكة فيعيش في صفاء من النور سعيدًا.

ـ هذه أوهام يا مولاتي. وإن الخلافة بك وبالمخلصين من أنصارك في حصن حصين.

ـ أرجو أن يكون الأمر كما تقول!! آه!! ليتنى كنت رجلاً!! . . إن القدر أحياناً يضع نفوساً في غير أجسامها، ويهب السيّف لغير حامله . . علمت أن ابن رزيك في هذه الأيام يتبجّع بالعظمة ، ويُكثر من الأعوان ، ويلوى لحيته إلى أنفه ليشم واقحة الخلافة . وخير له أن يرعوى ويزدجر ، فإن دمالج سيّدة القصور أقوى من رماحه وسيوفه . وإن سيدة القصور لا تحارب بالرجال ، وإنما تحارب بجيش من الآراء ، يأخذ أعداءها بغتة وهم لا يشعرون . . آه!! أريد أن أكون رجلاً ، لأبرز لهؤلاء القوم من وراء السّتار . . . ثم تضحك وتقول : ما هذا الجنون الذي أصابني؟! وهل أجد رجلاً كابن رزيك بين رجال دولتي؟! . إنه الملك الصالح!! . . إنه أبو الغارات!! . . إنه ناصر الفاطميّة بيده ولسانه وجنده!! . حقاً إن النساء ناقصات عقل ناقصات دين ، ولأمر مًا حُرمت المرأة النبوة والإمامة والقضاء .

أمًّا عمارة: فإنه يتحيَّر في أسباب اضطرابها وتناقضها، وتلويحها باسم ابن رزيك مرة بالسخط، ومرَّة بالرِّضاء، فيستأذن وينصرف.

ثم يأتى شهر رمضان سنة ستّ وخمسين وخمسمائة، فتحتفل القاهرة باستقباله، وتظهر المدينة بالليل كأنها شعلة من نور، لكثرة ما يسرج فيها من المصابيح التى تعلق فوق المآذن والدور والحوانيت، وفي كلّ مكان. ونشاهد في القصر حركة غريبة، ونجد سيدة القصور في شغل شاغل، ونرى اجتماعات كثيرة تقام في سراديب القصر، تحضرها الأميرة ومؤتمن الخلافة، وابن قوام الدولة صاحب الباب، والاستاذ المحنك عنبر الربعيّ. وفي أحد هذه الاجتماعات أخذت الأميرة تعدّد سيئات ابن رزيك، وتذكر مطامعه في الدولة، وتهوّل فيما أصاب الخلافة من الضعف في أيامه، وأنه يضعفها قصداً ليلتهمها. فقال مؤتمن الخلافة: إن الخلافة ضاعت هيبتها منذ أن سيطر عليها بدر الجمالي الأرمنيّ في أيام المستنصر. وقد زاد ضعفها بهذا الأرمني الجديد المتبجّع، الذي يلقّب نفسه بالملك الصالح. وقال ابن قوام الدولة: إن مظالمه عمت مصر جميعها، حتّى أصبح المصريّون يتمنّون موته. فقالت سيّدة القصور: وكيف نستريح من شرّه؟؟

- إنه يزور القصر في كل ليلة بعد العشاء الآخرة، وهو يدخل من باب العبيد إلى الدهليز الموصل إلى قاعة الفضة، حيث يجلس المخليفة في رمضان. وإني سأخلى الدهليز ليلة غَدٍ من المارة قرب وصوله، ثم إن بالدهليز خزانة يمكن الأجناد أن يختفوا بها مع رئيسهم ابن الراعى، فإذا مر ابن رزيك شغلتُه ببعض الحديث، وأصابتني نوبة سعال يسمعها الجند في الخزانة، فينقضُون عليه بسيوفهم.

فقال عنبر الرَّبعيّ: هذا حسن. . . ولكن أتروْن أنَّ أتباعه وجنوده لا يثورون إذا علموا بقتله؟!

فقال مؤتمن الخلافة: دع هذا لى. فإن عندى من جنود السُّودان عدداً يحيل نهار القاهرة ليلاً.

وقالت سيدة القصور: إن من السَّهل أن ندَّعى أننا لا نعرف مَنْ قتله، ويجب لأجل ذلك ألاّ يكون الجنود من السُّود، كما يجب أن يغيِّروا أزياءهم، وأن يلبَسوا ثياب عامَّة المصريين.

فقالوا جميعاً: نِعْمَ الرأى يا مولاتي. وسيطهر أديم مصر من ابن رزيك غداً. ثم نهضوا للقيام، وكرَّرت الأميرة وصيَّتها بالكتمان والتَّدبّر، وإحكام المؤامرة.

وفى الليلة الخامسة من رمضان، جاء طلائع على عادته يصحبه ابنه مجد الإسلام، ودخل من باب القصر، ونُقَدت المؤامرة كما صوَّرها ابن قِوام الدولة، لم يُخرم منها حرف، وهجم جندى على مجد الإسلام بسيفه فشطر عضده، ثم وثب ابن الرَّاعى على طلائع فطعنه فى نحره. ولمَّا وصل الخبر إلى سيدة القصور، أمرت الجوارى والغلمان بالولولة والصياح والاستغاثة، وأمرت الجنود بإظهار الألم، وبالجرى هنا وهناك للقبض على المجرمين، وبثّت أعوانها السَّرِين بالقاهرة، يُشيعون أن جماعة نقبوا سور القصر واغتالوا ابن رزيك. ثم إنها أرسلت إلى مجد الإسلام ابنه، فجاء إلى القصر، وقابلها فى حشد من الاستاذين، فلاقته باكية نادبة، وأشارت من بعيد بأن شاور بن مجير والى قوص، وأكبر منافس للملك الصالح، هو مدبر هذه الجريمة. ودخل عمارة وقد أذهله الحادث، وأبكته المصيبة فأنشد قصيدة طويلة فى رثائه، وكانت الأميرة تبكى بعد كلَّ بيت بكاء الثاكل، وتتلوَّى من الحزن، حتى اضطر الاستاذون إلى إسكات عمارة، وانفض بكاء الثاكل، وتتلوَّى من الحزن، حتى اضطر الاستاذون إلى إسكات عمارة، وانفض المجلس. وبعد أيَّام اختلت الأميرة ببعض الأعوان السَّرِين، فأخبروها أن جنود ابن

رزيك وأنصاره يتأهبون لثورة جامحة ، فدعت رجالها لمشاورتهم فى الأمر، ورأت لدرء الفتنة أن يتولى مجد الإسلام رزيك مكان أبيه ، ثم نظرت إلى مؤتمن الخلافة وقالت : اشغَل دائماً عدوك عنك بمحاباته ، حتى يدع لك وقتاً تستاصل فيه شافته ، وليس بالثمن الغالى أن يحكم رزيك شهوراً ، لكيلا يبقى رزّيكي بارض مصر ، ولكى يستقل العاضد بأمور الخلافة غير مزاحم ولا معارض . إن الأمر يتطلب زمناً طويلاً للتفكير ، وشر الرأى الفطير .

## -1.-

خرجت «باسمة» من القصر مطرودة مجلودة، فحملها بعض الجند إلى مسكن زوجها، فمكت به أياماً وزوجها محزون حيق، يأنف من النظر إليها أو القرب منها. حتى إذا نقيهت أرسل إلى ابن دخان، فلما حضر قال له مجاهد: أنت أيها الشيطان سبب إغواء هذه المرأة وإفسادها، فاحمل خطيئتك على كتفيك، فليس لى بها من حاجة. خلها لا بارك الله لك فيها، فإنها طالق وإن الكريم لا يشرب من إناء وَلَغَتْ فيه الكلاب. فزأرت «باسمة» كما تزأر اللبؤة الهائجة وقالت: لقد رميتنى بالإفك. . وإننى والله ما فرحت بزواجك، ولقد سرّنى طلاقك. ولو كان الطلاق من حق المرأة لكنت البادئة به منذ حين . . عجباً للرجل منكم!! يلوى رأسه للمرأة كِبْراً ويقول: أنت طالق. ولو كشف عنه الغطاء لعلم أن المرأة طلقته قبل ذلك ألف مرّة. . . إن الطلاق نعمة من نعم الله إذا تزوجت امرأة بمثلك . أما أن يأخذنى ابن دخان أو لا يأخذنى، فذلك ما لا شأن لك فيه، ولن أريد أن أكشف لك عن طهارتى مع ابن دخان، فإنك عندى دون من تُبسط له حجّة ، ويقدّم إليه اعتدار . . . هلم يا ابن دخان ، خذنى إلى حيث شئت .

خرجت تتعثر هي وابن دخان، فقال لها وهما في الطريق: أنا لا أريد أن أبدا الحديث يا باسمة فإني أخشى أن أزِل، فأنا رجل صناعته جمع الأرقام لا تزويق الكلام، ولكنّى عبدك وطوع يمينك، أمدُّ يدى إليك مدّ الخادم يده لسيَّدته، لا مدَّ الأمل إلى أمنيته، وأين أنا منك يا باسمة؟! أنا كلب باسط ذراعيه بالوصيد ليحرس سراً سماوياً ومَلكاً أرضياً !! فأرسلت «باسمة» ابتسامة خفيفة، اقتحمت طريقها من بين شفتيها العابستين وقالت: إن الكلاب تعض أحياناً.

- أنا كلب أليف أمين يا أميرتي.

- ـ ولكنى أكره نُباح الكلاب كلما رأت شخصاً غريباً.
- كلبك تكفيه الغمزة والإشارة، فلو رأى الدنيا كلها حولك وأشرت إليه بإصبع، لربض راضياً مغتبطاً.
  - أنت لطيف يا إبراهيم!!
- أنا لطيف. . . لطيف جداً . . . وسعيد. . . سعيد جداً . . . لأننى لطيف . أعلمت أنّ مؤامرتنا على عمارة اليمني نجحت؟!
- نجحت!! إنَّ جسمى لا يزال يلتهب من السياط!!... فكر كما يفكّر الناس يا إبراهيم لا كما يفكّر الكلاب.
- ـ إن كنتٌ كاذباً فلا أبقى الله لى رأساً ولا ذنباً. . . لقد نجحت المؤامرة . أليس من أكبر آثارها أنّى أتحدَّثُ الآن إليك ، وأن آمالى التى طفِقتُ أكتمها فى صدرى سنين طوالاً أخذت تطلّ برؤوسها؟ ا هلمّ إلى منزلى لنفكّر فى شئون الزواج .
- قبل أن تفكر في هذا يجب أن أتحدّث معك طويلاً. . . دخلا منزل ابن دخان ، حتى إذا استقرًا في حجرة مطلّة على الخليج ، التفتت «باسمة» إليه وقالت: أرأيت كيف كان جزاء خدمة هؤلاء الفاطميين؟! انظر كيف بعنا أنفسنا لهم وكيف عادينا الناس لأجلهم ، وكيف تجسسنا ، وكيف وقفنا خلف الأبواب نسترق الأحاديث ، وكيف عرضنا أنفسنا للسمّ والقتل من أعدائهم ؟! ثم انظر ماذا كان الجزاء الأوفى على هذه البيدَم ؟! . . . كان أن نطرد ونجلدا! سُحقاً لهم ولدولتهم!! والله لأنتقمن منهم .
  - \_ أنا طوع أمرك، فانظرى ماذا تأمرين.
- ثم هذه الصيلفة المنتفخة سيدة القصور، التي تدَّعي حكمة سليمان ومكر هامان، وأنَّ فيها أسرار المعزَّ وسطوة الحاكم، والتي لا تعيش إلاَّ لنصب الأشراك ودس الدسائس. هؤلاء الفاطميون قتلوني بغرورهم وجنونهم، كأن الله لم ينشىء الكون إلاَ لهم، ولم يخلق الفضائل إلاَ انتظاراً لقدومهم. . . احتفالات ومهرجانات، وأعياد، وطبل وزمر: هذه هي دولتهم، وهذه هي الاعيبهم التي يُلهون بها الهامّة، ويشغَلونهم عما يحيق بهم من الظلم والعسف واغتصاب الأموال. وإلاَّ فمن أين هذه الجولهر المكدّسة في القصر، وهذه الكُومات من الذهب والفضّة ؟؟ . . . ولقد بالغوا في المظاهر إلى حدّ البَلّه،

حتى لقد كدت والله افضح نفسى، وقد ملكنى الضّحك حين أخذنا نُلبس الخليفة الفائز شعار الخلافة... تصوَّر غلاماً فى الخامسة يلبَس عمامة أبيه، وجبَّته وطيلسانه! ا.. لقد ملأنا الغمامة قطناً، حتى إذا وضعناها على رأسه، مال عنق المسكين ولم يُطق لها حملاً، فحملها أستاذ لتنوب يده عن رأس سيَّده. أمَّا الجبَّة: فقد غرق البائس فيها، واختفى بين حليتها وذهبها. لا . . . لا . . . إن دولة الباطل ساعة، وأرجو أن تكون قد دنت نهاية هذه الساعة.

ـ لقد صوّرت ما فى نفسى يا باسمة ، فقد أصابنا من الفاطميّة ومن سيدة القصور ـ بعد طول الخدمة و إخلاص النّصح ـ ما لم يُصبُ أحداً . ولكنّ الوقت لم يحِنْ بعدلتسديد السهم .

- ـ هل رأيت زين الدين بن نجا؟
- ـ لم أره منذ حين، وأظنه فرَّ من مصر بعد أن زَيَّنُ الدِّينَ بمؤامرته على عمارة.

ثم مضت فترة من الزمن بَنَى فيها ابن دخان بباسمة ، ومضت فترة أخرى مات فيها الفائز، وقتل طلائع بن رزيك ، وتولى ابنه مجد الإسلام . وهنا تيقظ نائم الأحقاد بصدر «باسمة» فقالت لزوجها: أصدَّقت تلك الأكذوبة التي تشيعها العامة؟؟ وهي أنّ أنصار شاور بن مجير نقبوا جدار القصر وقتلوا طلائع؟!

ـ هذا كلام يقال لغيرى وغيرك، على الرغـم من بكاء سيدة القصـور عليه وطـول عويلها. لأنها كما تقول العامّة «تقتل القتيل وتمشى في جنازته».

\_هذا لا شكّ فيه، وما أظنّ أنّ رزيك بن طلائع صدَّقها، ولكنه جبان جشِع، اكتفى بكان أبيه من الوزارة ثمناً لرأسه، وسيبقى ألعوبة فى يد سيدة القصور ورجال القصر، لأنه خائر العزم ضعيف النفس، ليس فيه صفة من صفات أبيه، التى كبحت جماح الأميرة وكسرت شوكتها وألزمتها حدَّها، وستتركه سيدة القصور قليلاً، حتى تحين الفرصة لاغتياله واغتيال أهله وأنصاره، وحيند تستقلّ بالملك والمخلافة، وتُعيد ـ كما كرَّرت على سمعى كثيراً \_أيام الحاكم بأمر الله .

- إنَّى أنظر بعينى، فلا أرى بين كبار قوَّادنا من يستطيع أن يكون نِداً لهذه المرأة الجبَّارة، فقد قتل طلائع بن رزيك جميع منافسيه ليخلو له الجوّ، وكأنما قتلهم ليخليه لها!!

ـ نعم قتلهم جميعاً إلا واحداً، هو شاور بن مجير والى قوص، وقد كنت صديقة له فى القصر، أو كما كان يسمَّينى وكيلته، أو كما كان يقول الناس جاسوسة له، وشاور رجل شجاع قاس، طمّاح كثير الأتباع والأنصار، فلماذا لا ندفعه إلى اهتبال الفُرصة، والقدوم بجيشه إلى القاهرة لاستئصال أبناء رزيك، وقتل الخليفة وسيدة القصور، والجلوس على عرش الخلافة؟!

ـ يا حبَّذا لو صحَّت الأحلام!! إذاً سيكون لك ولى المقام الأول في القصر.

استمرَّت هذه الفكرة تدور في رأسيهما أياماً، حتى إذا اختمرت غادرا دارهما بالقاهرة، وخرجا إلى الفُسطاط مع بعض الخدم، واستأجرا سفينة إلى قوص.

صعِدت السَّفينة وكان الوقت خريفاً، والجو إلى البرودة أميل. وكانوا كلما وصلوا إلى قرية أو مدينة رست السفينة، وخرج الخدم فابتاعوا ما يريدون من طعام، وشراب، وفاكهة. وعاش ابن دخان وباسمة في السفينة شهراً أو بعض شهر، في أنس ونعيم وطرب، حتى لقد قال لها ابن دخان يوماً، وقد رأى الشمس غاربة، وقد نفذت أشعتها إلى سحب خفيفة حولها، فأرسلت ألواناً يحار اللغوى في تسميتها، والرَّسَام في تكوينها، ثم رآها تسقط رويداً بين النخيل المتكاثفة، فتظهر من خلالها صافية برَّاقة، كانها سبيكة من نضار ..: يا باسمتي ... حرام أن نقضى حياتنا في هذا اللغو، وأن نَعْمَى عن التَّمتع بجمال الكون وبهجة الحياة. إنّ عندى من الأموال ما يكفُل لنا العيش الناعم المترف، فلماذا نكدر هذا العيش بالغم والحزن والكيد لفلان، والحقد على فلان؟!

- \_ إنّك أبله!!
- ـ صدقتِ يا حبيبتي!! إنني أصاب بالبِّله عند كلِّ مغيب شمس.

فابتسمت «باسمة» وقالت: لو وقف جوهر القائد وقفتك هذه، وتغزّل فى الشمس وجمالها كما تتغزّل، لتفرّقت جيوشه وما فتح مصر. وإنى لم أقرأ فى التاريخ عن أمير أديب أو شاعر، إلا جاءته نكبته من أدبه، وإغراقه فى حبّ الجمال. إنّ الله خلق فى الإنسان وجداناً وفكراً وإرادة، ولكى يكون الإنسان كاملاً، يجب أن تتوازن فيه هذه وتتعادل، لأن من يتحكم فيه وجدانه كان عبد شهواته. ومن يتحكم فيه فكره بقى حزيناً عاجزاً، أما من تتحكم فيه إرادته فمجنون معربد. . . أفهمت يا زوجى المفتون بالجمال؟!

ـ فهمت درساً يعجز عنه كل الشيوخ الذين يدرسون بدار الحكمة .

وصلت السفينة إلى قوص، وذهبت «باسمة» وابن دخان قاصدين قصر شاور. فما إن دخلا وأخبرت «باسمة» الخدم باسمها، حتى أرسل إليهما شاور، وبذل في تحيتهما وإكرامهما خير ما يبذل العربي الكريم، ثم سأل «باسمة» عن القاهرة وأحوالها، وعن مجد الإسلام رزيك ووزارته، فأجابته بعبارات مبهمة. وكان يظهر على شاور الغيظمن رزيك والألم من بعده عن تقلّب الأمور بالقاهرة، حتى لكانه أسد شرس حبيس. وبعد أيام اختلى شاور بباسمة وابن دخان طويلاً، فقال شاور لباسمة: كنت أظنك لا تزالين بالقصرا!

- سئمت يا سيدى مكايد الفاطميين ودسائسهم، واستبداد سيَّدة القصور بأمور الدَّولة. وسئمت تحكُم الأستاذين والجنود السُّودان في أشراف العرب.

- \_ وبم تشيرين على الأن؟؟
- إن رزيك الآن أضعف من تُمَامةٍ، وهو لُعبة في يدسيَّدة القصور. فإذا لم تقتنص الفرصة لدخول القاهرة، والجلوس على عرش الخلافة، ضاعت منك إلى الأبد.
- اعتقد أنَّ العامّة يحبّون الفاطميين ويحبون أموالهم حباً جماً. وأنهــم يدافعــون بأرواحهم عن خلافتهم.
  - إذا نثرت أموالك على جيوشهم، ألقوا السلاح ليلتقطوا الدراهم. .
- ثم هناك الجنود السود، وهؤلاء وحوش، إذا سمعوا قعقعة سلاح طارت رؤوسهم، وقذفوا بأنفسهم كالفراش المتهافت على النّار.. لا يا باسمة، إن الأمر ليس بهيّن، وإن الوقت لم يحن بعد لهدم الخلافة الفاطميّة، ورأيى: أن نصل إلى الغاية في مرحلتين لا في مرحلة واحدة: نهجُم على القاهرة أولاً مدّعين أننا جئنا لنصرة الخلافة واستنقاذها من أيدى الأجانب، حتى إذا قضينا على آل رزيك وأنصارهم واسترحنا قليلاً، اختلقنا أسباباً لاستئصال الخلافة، بعد أن نكون قد أعددنا العُدة.
- ـ لا يا سيدى. إن سيدة القصور لن تتركك تستريح، والثعبان إذا قطع ذنبه زادت ضراوته.
  - ـ إن نصف التُّوفيق توفيق .
    - ـ ونصف الكمال نقص.

\_ وما تقولين في أنَّ ثلاثة أرباع جيشي الذي سأدخل به القاهرة، فاطمى النزعة والعقيدة!! وأننى لا أستطيع بحال أن أوجَّهه إلى هدم الخلافة، ولو أشرت إليه ما أطاعنى. دَعِي لي تدبير هذا الأمر يا باسمة، وستَرَيْنَ أننا بعد شهر أو شهرين من استقرارنا بالقاهرة، سينادَى بخلافتنا. وستؤخذ لنا البيعة في القصر الكبير، وستكونين سيّدة وصائف القصر.

ـ ليكن ما تريديا سيدي . . ومتى يزحف الجيش من هنا؟

ـ بعد خمسة أيام.

- 11 -

زحف شاوَر بجيشه إلى القاهرة ومعه ابناه: «طىّ» و «شجاع». وكان الجيش لُهاماً خِضَمّاً، خطب فيه شاور خطبة ضافية مثيرة، ودعاه إلى إنقاذ الخلافة الفاطمية من أيدى الأرمن الغاصبين، وبعد فترة طويلة أشرف على أرباض القاهرة.

علمت سيدة القصور بتحرك جيش شاور من قوص، ونقل إليها أصحاب الأخبار مقدار قوته وعدد رجاله، فلم تحرك ساكناً، لأنها رأت أن في اختلاف اللصوص نجاة الفافلة، ورأت في شاور أنه على الرغم من جفوته، ويبس أخلاقه، وشرهه في حب المال \_ لا يزال عربياً. وعرضت الأمر على عمارة \_ وكان محباً لرزيك، صديقاً لشاور \_ في الحكم، وغمَّ عليه وجه الصواب. فقالت له سيدة القصور: إنى لا أوثر أحدهما غرق في ماحبه، فكلاهما غاصب للدولة معتله على سلطتها، وأرى أن في معاضدة أحدهما زوالاً للخلافة، وأن الأمر لا يخلو من إحدى اثنتين: إمَّا أن ينتصر من ساعدناه بجيوشنا، وإما أن ينهزم. فإن انتصر، فلن يصل إلى النصر إلا بعد أن تكون جيوش القصر قد ضعفت وقل عددها، وحينئذ نراه بعد أيام قد انقلب علينا واستلب عرشنا، لما يعلم من عجزنا عن مقاومته. وإما أن ينهزم وينتصر خصمه، وتلك الكارثة العظمى، لأن الخصم المنتصر لا يكتفى بهزيمة عدوه بل يدفعه الانتقام إلى استلاب ملك مناصريه. لا يا عمارة. . يجب أن يكتفى بهزيمة على البقرا! فاقتنع عمارة. وما هي إلا أيام حتى دخل شاور القاهرة، وفرَّ رزيك العرب: الكِلاب على البقرا! فاقتنع عمارة. وما هي إلا أيام حتى دخل شاور القاهرة، وفرَّ رزيك العرب: الكِلاب على البقرا! فاقتنع عمارة وما هي إلا أيام حتى دخل شاور القاهرة، وفرَّ رزيك على سيدة القصور فقابلته بخير ما يُقابل به الفاتح العظيم، ونثرت فوقه ألقاب الشرف والبطولة على سيدة القصور فقابلته بخير ما يُقابل به الفاتح العظيم، ونثرت فوقه ألقاب الشرف والبطولة على سيدة القصور فقابلته بخير ما يُقابل به الفاتع العظيم، ونثرت فوقه ألقاب الشرف والبطولة على سيدة القصور فقابلته بخير ما يُقابل به الفاتح العظيم، ونثرت فوقه ألقاب الشرف والبطولة على سيدة القصور فقابلته بخير ما يُقابل به الفاتح العظيم، ونثرت فوقه ألقاب الشرف والبطولة على البقراء فرقر و المنصور فقابلته بضور من يُقابل به الفاتح العظيم، ونثرت فوقه ألقاب الشرف والبطولة وألى المنتور المنافرة والمنور والمنافرة والم

ودعت عمارة إلى مدحه، وولاّه الخليفة العاضد شئون الوزارة، واجتمع حفل عظيم بقاعـة الذهب عند توليته أنشد فيه عمارة قصيدة رائعة.

استمر شاور فى الوزارة، وكان جشعاً خبيثاً سفاكاً للدماء، فأغضب العامة والخاصة، وطالما نصحت له «باسمة» ـ التى أصبحت ولها أكبر مكانة فى قصره ـ بالرفق وصرف الناس عن التعلق بالخلافة بما يبذل من مال، وما ينشر من عدل، ولكنه لم يُلق لها سمعاً، لأنه كان بطبعه جافاً شرَّيراً سبىء التدبير. وكان أخوه «نجم» مسيطراً عليه، فزاد حكمه فساداً على فساد.

ضج الهل القاهرة من ظلم شاور وعسفه، فاجتمعت جموعهم، وتلاقت حشودهم عند باب زويلة، وكان زعيم الجمع ورئيسه الشيخ عبد الحكم الغفارى المدرس بجامع الحاكم، وكان جهير الصوت قوى التأثير، فأخذ يرسل فيهم صوته بمخازى شاور، وإرهاقه الأمة بأنواع العسف والقوة الجائرة، حتى هاج كوامن أحقادهم، ثم دعاهم إلى السير إلى القصر الكبير، فساروا كالبحر المائح، وكان صياحهم: يا شاور ظلمت!!... يا شاور طغيت!!... الله الله فينا!!... بالخليفة نستنجد!! وكانت النساء تطل من النوافذ يحيين الجموع بالأغاريد والدعاء. ولما قربوا من القصر، امرت سيدة القعسور عمارة أن يخرج إليهم ويهدّئهم ويكلمهم كلاماً عائماً، ويعدهم ويمنهم. وقد تم كل هذا، وأظهر عمارة براعة في اجتذاب الجموع إليه، وفي تسكين غيظهم من غير أن تندّ منه كلمة تغضب صاحب الحكم أو تغضب الثائرين، وما زال بهم حتى تفرّقوا مطمئين

وبعد يومين عقدت سيدة القصور مجلساً بالقصر، حضره الأستاذون، ومؤتمن الخلافة، وضرغام بن عامر اللخمى، صاحب الباب، ورئيس المجنود البرقية، وتداول من بالمجلس فيما صارت إليه الأمور في عهد شاور من الفساد والعفن، وراوا أنه لا بد من استصال شافته، وتطهير البلاد من شره.

وكان ضرغام فارس عصره، شجاعاً جميل الطلعة، اديباً شاعراً. فوقف وقال:

. ـ يا سيدتى إن لدى من الجنود البرقية عشرة آلاف، وهي تكفى لمحو هذا الطاغية ومحو عصابته فقالت سيدة القصور: إنى لا أقنع إلا برأس شاور. خرج ضرغام وقضى أياماً فى إعداد جيشه فى الخفاء، حتى إذا تمّت أهبته، وثب فجاءة على شاور. فجمع شاور جيشه، ولكنه لم يستطع الوقوف أمام ضرغام، بعد أن ناصره أهل القاهرة، وجمع له الشيخ عبد الحكم جموعاً من أحياء العطوف، وبرجوان، والفرحية، والريحانية. فهُزم شاور، وقتل ضرغام ابنه طبا، وفر بجيشه إلى الشام للاستنجاد بنور الدين محمود بن زنكى.

وعاد ضرغام إلى القاهرة فاثزاً تدق أمامه الطبول، وترفع له الرايات، ووصل إلى القصر وقابلته الأميرة مرحَّبة مهنئة، وولاه الخليفة الوزارة.

وكان ابن دخان فى ذلك الوقت فى داره فالتفت إلى باسمة وقال: لقد أكثرتِ من نصح شاور يا باسمة، ولكنه لم يسمع!!

ما دام شاور حياً فلن أفقد أملاً. . . إنه صيلٌ مخادع يعرف متى يدخل جحره ومتى يخرج منه . ويجب علينا أيضاً أن ندخل جحرنا الآن حتى تزول هذه العاصفة .

ـ أتظنين أن لشاور عودة؟؟

- إنه لمّا حزبه الأمر، وضايقه جيش ضرغام، دعاني فنصحت له بما يعمل. وقد استجاب لنصحي في هذه المرّة.

ـ حسناً. . . هلم ندخل جحرنا الآن لنعيش سعيدين متعانقين ، فقد شغلتك المؤامرات عنى .

### -17-

ترك شاور بعد هزيمته جيشه بالفرما، واتّجه مع أخيه نجم، وابنه شجاع، وبعض خاصته إلى دمشق، فدخلها في أصيل يوم من أيام الصيف، ورأى جنرد ابن زنكى منتشرين بخيامهم وأثقالهم وخيولهم في أرباضها، ولهم ضجيج وعجيج وحركة. وما زال يسأل عن خيمة العادل محمود نور الدين حتى بلغها، وكانت في غوطة دمشق بين أشجار الفاكهة والرياحين. فنزل شاور ومن معه بخيمة الحاشية، وطلب من حاجب نور الدين أن يُعلمه بقدومه، فجاء الإذن بعد ساعة.

ودخل شاور فرأى نور الدين جالساً القرفصاء في صدر الخيمة، وفي يده سُبْحة

تتحرك حبّاتها بحركات لسانه، وقد جلس إلى يمينه العلماء والفقهاء والمحدّثون، وإلى يساره القواد وكبار الجند. وكان نور الدين طويل القامة، أسمر اللون وسيم الطلعة. فأدّى شاور التحية فحيّاه العادل ورحّب بمقدّمه، وأخد العلماء يتناقشون في تفسير آيات في الجهاد، ونور الدين يشاركهم بعض المشاركة، حتى عجب شاور وكاد يظن أنه في صومعة زاهد لا في عرين قائد. حتى إذا أنفض المجلس؛ التفت نور الدين إلى شاور وقال: كيف حال مصر؟؟

مصريا مولاى فى اضطراب مستمر، وأخشى أن ينتهز الإفرنج فرصة ضعفها فينقضوا عليها من الساحل، فإن ضرغاماً اللّخمى وهو نصير الفاطميين وعدو أهل السُّنة على غِرَّة، ففزعت إليك. وقد علمت من أيام وأنا فى الطريق: أنه يراسل الإفرنج ليُمدُّوه بجيش يستعين به على محاربة كل من تحدَّثه نفسه بإنقاذ مصر.

- لا حول ولا قوَّة إلاّ باللهّ ! ! «يأيها الذين آمنوا لا تتَّخذوا بِطانـةٌ من دونـكم، لا يألونكم خَبالاً». صدق اللهّ العظيم.

- ثم إن الخليفة العاضد ضعيف الرأى، مهزول العزيمة، وعمَّته سيدة القصور تسيطر على الدَّولة، وهي حقود مستأثرة، تنظر إلى انتصارات مولاى هنا على الإفرنج بعين البغض والضغينة، وكأن الإفرنج أبناء عمومتها. أما العقيدة الفاطمية التي أكرهت عليها العامة إكراها، فسيدى أعلم بدخائلها وبدَعِها، وإذا كان مولاى العادل قد وقف حياته على الجهاد في سبيل الله، ومحاربة أهل الزّيغ، فمصر تدعوه لإنقاذها من الظلم والإلحاد، ومصر تدعوه لحمايتها من غزو الإفرنج، الذي أصبح منها قاب قوسين.

ـ ولكنى فى شغل شاغل بمحاربة الإفرنج، ولو أرسلت معك جيشاً إلى مصر لوثب علينا الإفرنج هنا واستعادوا ما استنقذناه من أيديهم من البلاد. لا يا ابن مجير. . . كل إنسان أولى بمداواة جراحه .

- إنى لا أطلب إلا جيشاً صغير العدد، ينضم إلى جيشي المرابط في مدينة الفرما.

ولا هذا يا ابن مجير. فقد جئت في وقت توالت فيه الأمداد على أصحاب الصَّليب وقويت شوكتهم.

ما كنت أحسب قبلك يا سيدى أن إنساناً يرفض ملك مصرا ا لأكن معك

صريحاً... أتحب أن أكون نائباً عنك في حكم مصر، وأن أبعث إليك بخراجها في كل سنة، وأن يخطب الخطباء باسمك فوق كل منبر؟؟

فحملق نور الدين فى وجه شاور، ولكنه رأى وجهاً سمحاً متواضعاً، ليس فيه أثر للكذب ولا للخديعة. فأطرق وقال: يكون خير إن شاء الله !! وفى الصباح دعا نور الدين أسد الدين شيركوه، وابن أخيه صلاح الدين، وأخبرهما بما كان من أمر شاور، وأمرهما بتجهيز جيش للذهاب إلى مصر بعد أربعة أيام. وقد حاول صلاح الدين أن يدعو نور الدين إلى التريّث فى الأمر، حتى يظهر صدق شاور، أو إلى أن يطلب من شاور ودائع ثمينة لتكون ضماناً لصدقه. ولكن هيبة ابن زنكى والرهبة منه، حبستا لسانه فلم يستطع تكلماً.

سافر الجيش الشّاميّ مع شاور وعلى رأسه أسد الدين ، وصلاح الدين ، والتقى عند الفرما بجيش مصر ، ووثب الجيشان على القاهرة ، وجمع ضرغام جموعه ووثب فى مقدمة جيشه على جيش شاور . فطالت الحرب بينهما ، ودمّر كل منهما كثيراً من مبانى المدينة ، وأحرق كثيراً من قصورها ، وظفِر شاور فى النهاية بضرغام فقتله ، وشتت جموعه ، واستولى على القاهرة .

وقبل أن يدخلها اختلى بأسد الدين وصلاح الدين، وقال لهما: إن من الخير لكما ألا تدخلا القاهرة الآن، لأن القاهريين إذا رأوا جنود الشام ظنوهم غزاة فاتحين، فجمعوا لهم وقتلوهم، وليس لكم من كثرة العدد ما يمكنكم من المقاومة. والرأى عندى أن تعودا إلى دمشق، وأن تحملا إلى مولاى الملك العادل كريم تحياتي وجزيل شكرى. فقال صلاح الدين:

- إن هذا يخالف ما اتفقت مع الملك العادل عليه.

- هو نفس ما اتفقت عليه معه يا قائدى الصّغير. . . لم تتعدّ المسألة أن تكون مجاملة بين أميرين . . . لقد استنجدت بالعادل ليساعدنى على إطفاء ثورة فى مصر فساعدنى ، وهذا يحصل بين الملوك كل يوم . فقال أسد الدين : ألم تتعهّد بأن يكون له ملك مصر ، وأن تكون نائبه عليها؟؟ فابتسم شاور ابتسامة دهاء وسخرية وقال : ملك مصر الذى باهى به فرعون ملوك الدنيا ، يمنح فى مقابل خمسة آلاف جندى يسيرون من دمشق إلى باب الفتوح؟! لا يا سيدى . . . إن مصر أغلى من ذلك جداً . . . لم يحصل اتفاق على شىء من هذا . وحينئذ ظهر الغضب على وجه صلاح الدين وقال : إننا سنعسكر فى «بلبيس» وسننظر

أوامر مولانا نور الدين، وربما التقينا قريباً يا شاور، ولذلك نرجىء تحية الوداع إلى تحية القدوم!!

دخل شاور القاهرة فاتحاً منصوراً، ولكن القاهـرة لم تستقبلـه استقبـال الفاتـــع المنصور. وللقاهريين غريزة صادقة في الحكم على الرجال ومقابلة الحوادث.

وأرسلت سيدة القصور تحياتها للقائد العظيم، فمثل شاور بين يديها، وشكت إليه ما لاقت مصر أيام ضرغام من الظلم والعسف والاضطراب، وخلع عليه الخليفة العاضد خلعة النصر، وقلده سيفاً أثرياً كان لجوهر الصقلي فاتح مصر. ثم ذهب إلى داره فقابلته «باسمة» وابنه شجاع واختليا به فقال شجاع: أين أسد الدين وصلاح الدين؟ فقال شاور: أرسلت بهما إلى الجحيم.

## - أين هما حقاً؟؟

- رَجَعًا إلى الشام. فقالت باسمة: يا للعارا! أيطرد العربى أضيافه عند باب داره؟! فظهر الغضب على وجه شاور وقال: نعم يا حاتمتى الرعناء، يفعل العربى ذلك إذا رأى أن أضيافه سينقلبون لصوصاً. وقال شجاع: هذا خطأ يا أبى. قد كان يجب، وقد تعجّلت فى تعهّدك لئور الدين، أن تكرم قوّاده، وتزوّدهم بالهدايا والأموال، وتعدهم وتمنيهم، ثم تتخلص من عهودك فى لطف لا يحسّ. أما الأن، فأخشى أن يعود إليك القائدان بجيوش لا قبل لك بها، فلا نكون قد ضعنا وحدتا، بل ضيّعنا مصر معنا. فقال شاور: إن هذه أوهام يا فتى . . . فإنّ الإفرنج بالشام لم يتركوا لنور الدين لحظة يفكر فيها فى فتح مصر.

وتركهم شاور غاضباً، ودخل حجرة، فراى اخاه نجماً، فنفض إليه الأمر كله. فقال له نجم ـ وكان الام من شاور واشد خبثاً ـ : عملت كل ما يجب أن يعمل، ولو أن هؤلاء الجنود وضعوا أقدامهم في القاهرة، ما استطاعت قوة أن تخرجهم منها.

ولكن ماذا نعمل يا نجم إذا بعث القائدان رسولاً من بلبيس إلى نور الدين ، وبالغا في الشكوى منى ومما قديسمّيانه خيانتي ، فأرسل إليهما جيشاً جرّاراً لا نستطيع له دفعاً؟؟

ـ هذا صحيح يا شاور. . . وإن له عندى دواء ، ولكنه قد يكون مُوأً ! أ

ـ ما هو ؟؟

ـ أن نُرسل في الخفاء رسولاً إلى القائد مرّى ملك الإفرنج بساحل الشام ، كنطلب منه

أن يزحف بجيوشه على مصر لطرد الغُزّ من بلبيس، وأن نغريه بقدر كبير من المال. . . . هذا هو الدواء . . . . وهو مرّحتماً، ولكن ألا تظنّه قاتلاً؟؟

ـ لا . . . إن الإفرنج نستطيع أن نخدعهم . أما هؤلاء الغزّ : فلا . . . أين ثعلبة الشّماخ؟؟ فدخل فتى قصير القامة ، متين العضل تدلّ ملامحه على الشراسة والقسوة . فكتب شاور رسالة طويلة وسلّمها إليه وقال : تسير الليلة مبالغاً في الاختفاء ، ولن تستريح حتى تصل إلى عسقلان ، فتقدم هذه الرسالة إلى الملك مرّى . ثم نزع خاتمه وقال : وهذا علامة صدقك إن شك الملك في رسالتك . . . خذ أسرع خيلى ، وعد إلى بعد عشرة أيام .

وذهب الرسول، وقدم الإفرنج إلى مصر فى جيش لهام، ووثبوا على أسد الدين ببلبيس فصالحهم بمال، وعاد أدراجه إلى دمشق. ولكنهم لم يقفوا عند بلبيس، بل أخذوا طريقهم إلى القاهرة، ودخلها قائدهم بقسم من جيشه، فأكرم شاور وفادتهم، وأعدَّ لهم منازل وأسواقاً، وقرر لهم ماثة ألف دينار فى السنة. فأقاموا إقامة المحتلِّ، وطغوا وظلموا، وعاثوا فى القاهرة فساداً.

### - 17-

مضت أربع سنوات أو تزيد، والقاهرة في هم ناصب، وكوارث متتابعة، تقاسى من ظلم شاور وعسفه، وولعه بسفك الدماء، واغتصاب الأموال، وتقاسى من تحكَّم الإفرنج واستبدادهم بالناس، وتسلّطهم عليهم بضروب من الأذى والإرهاق.

وكانت «باسمة» حيرى مضطربة النفس. فقد كانت تريد زوال الدولة الفاطمية، ولكنها لم ترد أن تزول بمثل هذا الحكم الأرعن الأحمق، الذي وضع فيه السيف والسوط والنهب، موضع العدل والحق.

وكان شاور إذا اختلى بنفسه، تيقظ في نفسه رسيس من ضمير مهزول، فهمس في أذنه: ماذا فعلت يا ابن مجير؟!.. ما هذه الدماء التي لا تزال تقطر من يديك؟!... لقد تثلم سيفك من قطع الرُّؤوس وخيرت يدك من انتهاب الأموال!!.. طلبت الحكم بالقوة والخديعة فلم تهنأ به، وهزئت بالغزِّ فوقعت في يد الإفرنج الذين دخلوا القاهرة ضيوفاً مناصرين، فأقاموا بها حكاماً غاصبين!

وكانت سيدة القصور وعمارة في ذهول يشبه الحمي، لما أصاب مصر والدولة

الفاطمية من نكبات على يد شاور الشرير المعتوه. كانا يريدان حماية الفاطمية من تسلط الوزراء، وكانا يريدان جمع أمورها بيد الخليفة دون غيره. فكانت المصيبة مضاعفة، لأن شاور بن مجير لم يغتصب سلطة الخليفة وحده بل قاسمه الإفرنج فيها. فوقع الشعب المسكين بين براثن قوتين من قوى الشر، تسوقانه إلى الدمار والفناء.

واحسرتاه!!... القاهرة المضيئة ، الفرحة المرحة ، التى ما كانت تنتهى لها أعياد أو مواسم \_ تصبح مظلمة ، حزينة ، عابسة ، مرتعدة ، تخشى فى الصباح ما يجىء به المساء ، وتترقب مذعورة فى المساء ما يجىء به الصباح . القاهرة المعزية التى كانت حاضرة الإسلام ، ومعقل المدنية ، وأمّ القرى ، وسيدة المدائن ، والتى كانت جيوشها لا يفارق النصر راياتها \_ تصير نهباً مقسماً بين الظلم والطغيان ، ويصبح أهلها أذل من عُيْر ووتدا ا

فجع القاهريون لهذه النوازل، وتكوّنت جماعات سياسية خفية، واجتمعت إحدى هذه الجماعات بمنزل عمارة اليمنى، وكان من المجتمعين: المهذّب الأسوانى، ومحمد بن قادوس، وداعى الدعاة ابن عبد القوى، وغيرهم. قال داعى الدعاة: أرأيتم كيف آلت. بنا الحال وكيف أصبحت القاهرة مجزراً عاماً تذبح به الناس مرّة لشهوات شاور، وأخرى لنزوات الإفرنج ؟! فقال عمارة: والمصيبة يا سيدى أن المخليفة أصبح مغلوباً على أمره، يرى مصر وهي ميراث آبائه الأمجاد تعتصر وتهتضم، ويرى الرعية تسام صنوف العذاب ثم لا يستطيع أن يعمل شيئاً. وسيدة القصور تنظر بحسرات إلى أمالها الكبار، وقد ذهبت مع الهواء، فلا تستطيع إلا أن تردد الزفرات. وقال ثالث: مررت بالأمس بسوق البرزازين، فرأيت الإفرنج وقد انتشروا فيها، وهم سكارى يغتصبون ما في الدكاكين، ويؤذون كل من مرّ بالطريق، والناس في كرب وذعر. ثم إن النساء في بيوتهن يرتجفن ليل نهار خوفاً من هجمات الإفرنج عليهن. فقال داعى الدعاة: وقد سمعت أن مرّى ملك الإفرنج بساحل الشام، وصل منذ أيام إلى أرض مصر بجيش عظيم ؛ به أجناس مختلفة من الإفرنج. وأنه نزل على بلبيس وحاصرها، وأخلها عنوة، وسبى أهلها. وهو الآن قاصد إلى القاهرة، لأنه لم يكتف ببقاء بعض جنوده بها، بل طمع في امتلاك ديار مصر كلها.

فقال المهذّب: إن الخبر وصل إلى سيدى متأخراً. فإن جيش مرّى نزل في هذا الصباح ببركة الحبش، بالقرب من الفُسطاط ولا يخفى على سيدك أن بالفسطاط جميع

مخازن الحبوب والغلات، التي تمون القاهرة. وأن بها جميع ذخائر الحرب. فإذا استولى مرّى عليها سقطت القاهرة في ساعات.

وفي هذه اللحظة، دخل الشيخ عبد الحكم الغفارى وهو يلهث من التعب، وقد تصبب وجهه عرقاً، وأخذ يصبح: ضعنا وضاعت مصر!!.. إنها كارثة الكوارث، وفادحة الفوادح!. هذا شاور المجوسى، أرسل بعض جنوده ينادون بالفسطاط: بأن يرحل عنها جميع سكانها، وألا يقيم فيها رجل ولا امرأة ولا طفل لأنه عزم على إحراق المدينة. وقد أرسل إليها بالأمس عشرين ألف قار ورة من النفط، وعشرة آلاف من مشاعل النار، لتنثر في جميع أرجائها. وقد رأيت وأنا قادم إليكم ما يفتّت الأكباد: رأيت سكان الفسطاط وقد هرعوا إلى القاهرة، بنسائهم وأطفائهم ومرضاهم، معولين صائحين، كأنهم في يوم الحشر الأكبر، بعد أن تركوا دورهم، ومتاجرهم، وأمتعتهم، وذخائرهم ليحرقها شاور الطاغية بالنار. يا للمصيبة!! ماذا جرى على مصر؟؟ وهل كان ذلك مكتوباً لها في لوح القدر؟! وإذا احترقت الفسطاط، واستشرت النار، وسرت إلى القاهرة فالتهمتها في طرفة عين، أتجلسون هنا صامتين حتى تأخذكم الصيحة؟! أليس في مصر رجال؟! أليس فيها عقول؟. أليس فيها من يرى رأياً في هذه الداهية الدهياء؟!. ليس لنا ملجاً إلا القصر، وإلا الخليفة، وإلا سيدة القصور. فإذا خابت آمالنا في هؤلاء، ذهبنا إلى دورنا، وأغلقنا أوابها لنكون حطباً للنيران.

فدهش القوم للخبر المفجع. وكاد يعصف الحزن بقلوبهم. وصاح داعى الدعاة: هلم إلى القصر. دخلوا القصر في صمت وذهول، فرأوا ظلاماً مخيماً، ورأوا الأستاذين ذاهلين واجمين، يذهبون ويجيئون في اضطراب وحيرة. فتوجهوا إلى غرفة سيدة القصور، فرأوها جالسة وعلى وجهها آثار الغم المكبوت، فأحسنت استقبالهم، ونقلوا إليها ما عندهم من أخبار السوء، فابتسمت ابتسامة اليائس وقالت: علمت كل هذا في الصباح فلم أغادر غرفتي، وبقيت كل هذه المدة أفكر فيما يجب أن يعمل. وقد وصلت في النهاية إلى رأى قد يكون فيه استجارة من الرمضاء بالنار، واستشفاء من الداء بالداء. ولكن تنوع البلاء خير من استمراره، والمصيبة المشكوك فيها خير من المصيبة المحققة.

ـ عوّلت على الاستنجاد بنور الدين بن زنكى. فقال داعسى الدعاة: هو خير من

شاور، ومن الإفرنج على أى حال. فقال عمارة: هل نضمن بقاء المذهب الفاطمى إذا دخل مصر هذا السنّى المتعصّب؟؟ فقال داعى الدعاة: إنه سيأتى إلى مصر ليحارب الإفرنج لا ليفتح مصر. وقالت سيدة القصور: أرجو ومهما يكن من شيء فبعض الشر أهون من بعض. . أتوافقون على الاستنصار بنور الدين.

- نوافق . . .

دعت سيدة القصور خادمتها «تغريد» وأمرتها بإحضار مقص"، فلما أحضرته قصت شعرها، وأمرت أن تُقص شعور جميع نساء القصر من شريفات وجوار، وأن ترسل هذه الشعور مع رسالة استغاثة واستصراخ لنور الدين. فكتب عمارة رسالة موجزة مبكية قوية التأثير، على لسان سيدة القصور، يستثير فيها شهامة نور الدين ورجولته وإسلامه، ويدعوه إلى إنقاذ مصر وإنقاذ المسلمين. ثم سلمت سيدة القصور الشعور والرسالة إلى أحد رجال البريد، ليستبق الريح في الوصول إلى نور الدين.

ووقفت سيدة القصور أمام نافذتها تنظر إلى النيران مصعوقة باكية وهي تصعُّد زفرات الغيظ، والحقد، والألم . . . وتقول:

أيتها النيران ماذا تأكلين؟! إنك تأكلين فؤادى وتتأجبين في صدرى!! أى مسجد تهدمين محرابه وتحطمين جدرانه؟! وأية دار كان يضيئها الأنس ويشع في أنحائها السرور، أصبحت بك اليوم ركاماً؟! ويحى لما أصاب قومى وأهلى!! كانوا بالأمس في منازل تسامق السماء وتتحدَّى الجوزاء، فأصبحوا الليلة ولا مأوى لهم ولا وزر. ليت شعرى أين الليلة بناتهم المحجَّبات، وعجائزهم الضعيفات؟؟ وأين ما كان لهم من سعادة وعزَّ ونعيم؟ أيتها النيران. التهميني قبل أن تلتهمي رعيتي، وخديني قبل أن تأخذى ملكى!! أنا فداء لمصر، وفداء لأهلها البررة الأطهار. . . ما أشدك أيتها النيران وما أقساك!! كأنك من حقد شاور اشتعلت، ومن لؤمه تأججت . . . أما تكفي لإطفائك دموعي وهن غزار؟! لا . . . لا . . . لن أياس في حياتي . . . إن آمالي وآمال مصر تلتهب فيك، وهي ذهب نضار. وستزيدها النار صفاء وخلوصاً من الأوضار!!

-18-

طار البريد إلى نور الدين فحزن على مصر وبكى على أهلها وأرسل جيشاً لَجباً يقوده

أسد الدين شيركوه، وصلاح الدين. وما كادا يلتقيان بجيش الأفرنج، حتى تراجع عن مصر عائداً أدراجه إلى الشام، ودخل أسد الدين القاهرة، فلاقته لقاء الفاتح المنقذ، وتنفس أهلها الصُّعداء.

ودخل الجيش القاهرة وفى أخرياته شيخ يتوكّا على عكّازة هو أبو كاظم الحرّانى أو زين الدين بن نجا، فإنه بعد أن خابت آماله فى الإيقاع بعمارة، وكشفت المؤامرة التى دبرها لفتك سيدة القصور به التجأ إلى نور الدين بدمشق وأظهر النسك والعبادة، فعينه نور الدين واعظاً لجنده، وأصبح من المقربين فى دولته، فلمّا عزم الجيش على السفر إلى مصر، تحرّك فيه ذنابى الشر وثارت فيه غريزة الأخذ بالثار والانتقام من عمارة، وجال بخاطره أنه إذا لم يظفر به مرّة فسوف يظفر به أخرى، لذلك استأذن نور الدين فى أن يلحق بجيش مصر، فأذن له.

و بعد يوم استدعى الخليفة العاضد أسد الدين إلى القصر، وخلع عليه خلعة الوزارة، ولقبه بالمنصور. فغضب شاور لعزله من الوزارة، والتقى بابنه شجاع وقال: ألا ترى كيف فعل الغزُّ المغتصبون. . جاءوا لينقذوا البلاد من الإفرنج فاستولوا عليها؟!

ـ يا أبى: من الخير لنا أن نتوارى فى دورنا، وألاً ترى الناس وجوهنا. فإن القاهريين لو تصدقوا علينا بدمائنا لكانوا أكرم الناس.

- أكرم الناس!! هؤلاء البُله المفاليك الذين يصفّقون لكل غالب!! . . إننى عزمت على مكاتبة جميع ملوك الساحل من الإفرنج، ليهجموا على مصر من طريقين : طريق بلبيس، وطريق دمياط.

فلمع الغضب في عيني شجاع وقال: والله لئن لم تنته عن هذه الأمور، لأكشفُنَّ الأمر لأسد الدين .

\_ كفكف من غربك يا شجاع. إنَّى إن لم أفعل هذا قتلنا الغزُّ عن آخونا.

\_ و إذا جاء الإفرنج قتلونا أيضاً. ولأن نقتل والبلاد بيد المسلمين، خير من أن نقتل والبلاد بيد الإفرنج.

ثم دارت الأيام، ولم يستطع صلاح الدين صبراً على بقاء شاور حياً، يحوك

الدسائس ويبث الفتن، فقتله بيده. وبعد قليل مات أسد الدين، فولَّى الخليفة صلاحَ الدين الوزارة، ولَّقبه بالملك الناصر.

تولّى صلاح الدين الوزارة وهو شديد الحدر من سيدة القصور لا يؤمن ببشاشتها، ولا بحسن لقائها، وكأنه رأى بعين بصيرته ما ينطوى عليه قلبها له: من الحقد، والضغينة، والكيد. فهم لُعبتها فعزم على تفاديها بلعبات أخرى: علم أنها لم تؤثره بالوزارة مع وجود كبار الرؤساء والقوَّاد بالجيش الشامى، إلا لتوقع الخلاف والفرقة بينه وبين هؤلاء القواد، حتى يصبح بأسهم بينهم شديداً وحينئد تتحكم سيدة القصور فى الموقف، وترضى عمن ترضى عنه منهم، فيكون صنيعة نعمتها، ومنقد أمرها. علم صلاح الدين هذا فتملق القواد، وأغدق عليهم واسترضاهم، وجعل نفسه أداة منفذة لإرادتهم. ثم اتجه إلى القصر، فأخذ يجرّده من كل قوة فيه تستطيع أن تقاومه، أو تقف في وجه غايته: فأبعد كثيراً من رجاله، وأخذ يرهق سيدة القصور بطلب الأموال حتى كاد يستنفد ما عندها، ثم رتب بهاء الدين قراقوش ـ وهو من أشد رجاله عنفاً وأكثرهم له إخلاصاً ـ حارساً على القصر، حتى لا يدخل إليه شيء، أو يخرج منه شيء إلا بإذنه.

ضاقت سيدة القصور بهذه الحال، وسدت أمامها سبل الحيلة، ورأت أن ملكها ومذهبها الفاطميّ يترنّحان تحت ضربات قاسية متتابعة، وأنه من العار عليها أن تقف صامتة مغلولة اليدين، والأعداء يقتلون دولتها بسمّ بطيء. فطلبت أن يُدعى إليها عمارة، فلما حضر قالت: أرأيت أبا محمد ما فعله بنا ذلك الكردى الوضيع؟ كأن وحياً يهبط عليه بما في نفسى، فكلما فكرت له في مكيدة رأيته قد أعدّ لها ما يحبطها!!

ـ هذا الرجل كارثة على مصر وعلى الفاطمية، وقد حاولت أن أجتذب بشعرى، وأختدعه بمديحى، فلم أجد منه إلا جفاء وإغفالاً. ومن مصيبة مصر أن يكون عبد الرحيم البيساني ـ الذي يسمونه بالقاضى الفاضل ـ وزيراً لهذا الرجل الجامع، وهو لا يشير عليه إلا بكل ما يهدم الدولة الفاطمية ويعصف بها.

ولما ضاقت حيلتي مع هذا الكرديُّ أرسلت إليه بهذه القصيدة:

أيا أَذُنَ الآيام إن قلـتُ فاسْمَعى نزلتُ بمصر أطلب الجـاه والغنى وفــزت بالف من عطية فائز

لِنَفْشةِ مصدور وائنة موجَع فنلتهمنا فى ظلّ عيش مُمَتَّع مواهب للصّنِسع لا للتّصنُّع

وكم طرقتنى من يد عاضدية فقل لصلاح الدين ـ والعدل شأنه ـ أقمـت بكم ضيفًا ثلاثـة أشهر أمـن حسنات الدهـر أم سيئاته ملـكت عِنـان النَّصـر ثم خدلتنى

سرت بين يقظَى من عيون وهجّع من الحكم المُصغى إلى فأدّعي؟ اقول لصدرى كلّما ضاق: وسّع رضاك عن الدنيا بما فعلت معى؟ وحالى بمرأى من علاك ومَسْمَع

فلم أتلق منه إلى هذه الساعة جواباً، وقابلنى البيسانى فهزّ رأسه فى خبث وقال: لم أر أعجب من قصيدتك للناصر، لقد غلّبت فيها مدحك للفاطميين على مدحه.

ـ استور فى هذه الطريقة أبا محمد، ولا تيأس من اجتذاب هذا المهر الشموس، فإنما أعددتك يا حبيبى لمثل هذه الكوارث. . . لقد سمعت أن باسمة اتصلت بحاشية صلاح الدين، وأنّ هذه الخائنة تخبره بأسرارنا، وبما تعرف من مخابىء القصر وذخائره .

ـ نعم قابلني ابن دخان منذ يومين، وفي عينيه نظرات الشامت، وعلمت منه أن زوجه لا تقيم عنده إلاّ قليلاً، وأنها دائبة العمل مع رجال صلاح الدين.

ـ ويل لها منّى!! اسمع يا عمارة. . . لم يبق في كنانتي إلاّ سهم واحد للخلاص من صلاح الدين.

# ــ ما هو؟؟

ـ ستعرفه الآن . . . يا «تغريد» . . . مُرِى مؤتمن الخلافة أن يقابلني .

فيقبل مؤتمن الخلافة حزيناً، فتقول له سيدة القصور:

- ـ كم عندك من الجنود السُّودانية؟
- ـ عشرون ألفاً يا سيدتى أو يزيدون.
- ـ هل تستطيع أن تهجم بهم مفاجأة على جنود الغزُّ، وتطهر البلاد منهم؟؟
  - ـ ذلك ممكن يا مولاتي إذا استمرَّ الخلاف الذي أراه بين قوَّادهم .
- ـ أعِدُّ العدُّة، واهجم عليه متى شئت وأين شئت. والله معنا. فقال عمارة:
  - \_إذا هزمنا هذه المرّة يا مولاتي، ذهب منّا كل شيء!!

ـ ليكن ما يكون، فإن آخر الدواء الكيّ، خلّياني وحدى.

انفض المجلس وخرج عمارة من القصر، وبينما هو فى الطريق قابله المهذّب الأسوانى ومعه شيخ غريب عليه سيما الصلاح والزهد لا يفتا لسانه متمتماً بالتسبيح والأدعية. فسأله عمارة عنه، فقال إنه زين الدين بن نجا، وهو رجل تقى يعظ جنود الغزّ، ثم مال على أذن عمارة وهمس: ويبغضهم أشد البغض. فحيًاه عمارة ودعاهما إلى داره، ورأى من حديث زين الدين وسوء عقيدته فى الغزّ، ما حبّبه إلى نفسه، وقرّبه إلى قلبه، ووثّق عرا الصداقة بينهما، وبعد أيام ثار السُّود على الغزّ، واشتد القتال بينهم، وطال أمد المعركة، وكادت صفحة التاريخ تتغيّر لولا أن تالف قوًاد صلاح الدين، وصدقوا فى الحملة. ولولا أن وثب صلاح الدين وأخوه توران شاه على القصر، وقبضا على مؤتمن الخلافة وقتلاه، فَسُقِطَ في أيدى السُّودان وانطفات حميّتهم.

بعد ذلك زاد تمكن صلاح الدين في مصر، وتحكّمه في الخليفة، فأغار على ذخائر القصر وكنوزه ولها من القيمة فوق ما يقدّره الخيال، واستولى على قصور الخلافة، وأخرج أبناء الخلفاء وبناتهم منها، وأسكن كل فريق في دار على حدة تحت حراسة قراقوش، وتصرّف في العبيد والخدم، ومنع الخليفة من مغادرة القصر، ووهب إقطاعات المصريين إلى أصحابه وجنوده، وعزل قضاة الشيعة واستناب قضاة الشافعية، وأزال أشعار الدولة الفاطمية، وأبطل من الأذان «حيّ على خير العمل» ومنع أن يدعى للعاضد على المنابر.

قذف صلاح الدين بهذه السهام دفعة واحدة، فصعقت سيدة القصور لهول هذه المصائب المتنالية، ورأت ملكها ومذهبها يذهبان طُعمة للقوة والدهاء، فبكت كما تبكى النساء وعادت إليها غرائز الضعف والأنوثة. أما العاضد فقد دهمه الغم وأحرقته الحمّى، فألح في أن يراه طبيبه عبد الله بن السديد، ولكنّ الطبيب أبي أن يذهب إليه، فمات حزيناً بائساً منبوذاً.

سرى خبر موته فى القاهرة، فشاع الحزن عليه فى كل مكان وزاد فى بكاء القاهريين عليه ما أصاب الخلافة من نكبات، بعد أن عاشوا فى ظل جناحها فى أمن، ودعة، ومواسم، وأعياد، كانت بهجة الدنيا وزينة الدهور. ومرَّ عمارة على القصر فإذا هو طلل دارس، بعد مجد طاول الفرقدين، وعز ملأ الخافقين. فقال:

لِسى بالسِّيار غداة البين وَقْفَاتُ ابكى رسوماً خلت منهن سادات ألله سادات یا ربً إن كان لي في وصلهم طمع

عجّل علّمي فللتاخير آفات

فاجتمع حوله الناس فبكي وبكوا، وثارت ثائرته فأنشد:

هو من حيث عقله إنسانً نظمت عقد نثرها الأوزان في زمان ما في بنيه فلان ـه وحــقٌ ألاّ يذمّ الزمان

أيها الناس والخطاب إلى مَنْ ا همذه خطبة إلى غير شخص لم أخصُّص بها فلاناً لأنّى ذمُّنا للزمان ذمِّ لمن فيه

ونظر من خلال دموعه، فرأى زين الدين بن نجا يبكى وينتحب، ورأى «باسمة» تبتسم في جذل وخبث، فجدبها من عضدها وقال: تعالى واسمعي يا فتاة، فإن عمارة اليمنى لا يخاف الجواسيس، بلّغى سيدك صلاح الدين ما تسمعين:

ما للزَّمان جرى بغير قِياس!! حجراته بعد النّدى والباس ورجاله بمخانيق الأنفاس وكواكب المدنيا وخير الناس

قُلبُ الزمان على الخلافة قاسيي أسفِى لِمُلْكِ عاضديّ عُطِّلتْ أخسذت بَنَسانُ الغسزُ من أمواله أَبَنِـى علـىً والبَتـولِ وأحمدٍ هذى حصون الرُّوم عُطِّل غزوها وغــزت ديارَكُم بنــو العبَّاس

واشتدَّ بكاء النـاس وعويلهـم، وكادت تكون فتنـة، لولا أن جاء داعـي الدّعـاة، فجذب عمارة من يمينه وانطلق به.

#### -10-

أسرعت باسمة إلى قصر الأيُّوبيين، وكان قد سبقها إليه زين الدين بن نجا، ولمَّا قابلت صلاح الدين، والقاضى الفاضل، نقلت إليهما ماكان من جُرأة عمارة، وماكان من بكائه الفاطميين واستثارة قلوب الناس على من هدم ملكهم، والتلويح أو التصـريح بدمُّ صلاح الدين. ثم أنشدته ما حفظت من أبيات عمارة، وأخرج زين الدين من جيبه ورقة وقال: وهذه قصيدة طويلة لعمارة يتناقلها الناس ويستنسخونها. وشرع يقرأ منها:

رميَّتَ يا دهـ كفَّ المجـد بالشلل ِ وجِيدَهُ بعد حسـن الحَلْـي بالعَطَلِ لَهْضِي وَلَهْفَ بنسي الآمال قاطبةً على فجيعتها في أكرم الدُّول

بالله زُرْ ساحة القصرين وابك معى وُقــل لأهلهمــا: والله ما التحمتُ مــاذا تُرى كانــت الإفرنــج فاعلةً

علیهما لا علی «صبفین» و «الجمل» فیکم جراحسی ولا قرحسی بمندمل فی نســـل أل أمیر المـــؤمنین علی؛

فغضب صلاح الدين ، والتفت إلى القاضى الفاضل وقال : ماذا نعمل في هذا الرجل الذي يسبنا جهراً؟!

ـ إنه يا مولاى شاعر ثائر، وقد أكثر من مدح آل أيوب فأهملتموه، ولو أن مولاى قتله لهذا الشعر لأغضب العامة، وما زالت الأشراف تهجى وتمدح. وأرى أن ثورة عمارة لن تصل به إلى سلامة؛ فاصبر عليه حتى يرتكب من الذنوب ما يسوّغ قتله. فقال زين الدين: إن له شعراً صريحاً فى الخروج على الدين وعلى مذهب أهل المسنة، ألا يكفى هذا لقتله؟! فقال القاضى الفاضل: دعه يا ابن نجا فإن من مزايا الشاعر أن ينتفر له ما لا يغتفر لغيره.

مرّت أيام وشهور وثورة عمارة لا تنطفى، وعزمه على محاربة الدولة الصلاحية لا يكلّ. فكوّن جماعة سرية، واستغل سخط بعض قواد صلاح المدين عليه فضمهم إلى جماعته، ومنهم خاله، وكان بين أفراد الجماعة: داعى الدعاة عبد الجبار بن عبد القوى، وقاضى القضاة، وعبد الصمد الكاتب، ونصر الله بن كامل، وزين الدين بن نجا الواعظ، الذي كان عبقرياً في الجاسوسية نابغة في النفاق. وكانت هذه الجماعة تجتمع في داره لأنه كان من المقبولين في دولة صلاح الدين، لا تحوم عليه أية شبهة.

وفى ليلة بينما كان هؤلاء مجتمعين، إذا طرق خفيف على باب الدار، فذعر وا جميعاً وظنوا أنهم أحيطبهم، وفتح أحدهم الباب، فرأى امرأة زرية الهيئة فى أثواب المخدم، وما إن اجتازت الدهليز وكشفت عن وجهها، حتى عرف القوم فيها سيدة القصور. فظهر عليهم الدهش فابتسمت وقالت: لقد استطعت أن أفر من أسر قراقوش السمح بهذه الحيلة، وكان أقصى ما أريد أن أشهد اجتماعكم، فلعل أن يكون لى رأى فيه. فحياها القوم تحية الإجلال، ثم أخذوا فى الحديث والمناقشة.

وطال الكلام واشتد الجدل، وانتهى الأمر إلى أن تكون المؤامرة ذات شعبتين: الأولى: أن تكتب رسالة إلى سنان بن سليمان صاحب الحشيشة بالشام، ورثيس الأولى: أن تكتب رسالة إلى سنان بن اللولة الفاطمية، ويبيبن فيها ما بين المذهب الإسماعيلى

والمذهب الفاطمى من الصلة والقرابة، وأنّ نصر الفاطمية إنما هو نصر للإسماعيلية، ثم يُلَحّ عليه في ندب أحد الفدائيين من الاسماعيلية لقتل صلاح الدين. الثانية: أن تكتب رسائل إلى قواد الإفرنج بالشام وصقلية، يُدعَوْن فيها إلى القاهرة للاستعانة بهم على صلاح الدين، فإذا جاءوا وخرج صلاح الدين لقتالهم، أقام المصريون بالقاهرة ثورة فتقسمت قوة صلاح الدين بين الإفرنج والثوَّار، والخارجين عليه من جنده وقوّاده.

ولمّا همّ القوم بكتابة الرسائل، قال زين الدين: من الخير أن نرجىء الكتابة حتى نروًى فيها، وحتى تكون قوية مؤثرة.

بعد ذلك قامت سيدة القصور، وكانت الشمس قد علت في الأفق، فالتفت بثيابها المستعارة وقالت: الآن أعود إلى محبِسي الذي سأخرج منه إلى قبرى، أو إلى قصرى!!

ذهب الحرَّانى إلى داره فأقام بها نهاره، حتى إذا أظلم الليل، قام ولبس ثيابه، وخرج متَّجهاً إلى دار القاضى الفاضل. وكان يتمتم وهو يتعثّر فى الظلام قائلاً: اليوم أشفى غيظ نفسى منك يا ابن زيدان. . . اليوم أنتقم لابنى وأبى اللذين قتلهما عمك ظلماً وعسفاً . . . لقد كتمت هذا الغِلَّ فى صدرى عشرين عاماً، فاليوم يجد صدرى متنفساً . . . لقد كنت أنتهز كل فرصة فتطير من يدى ، أما اليوم فلن تطير أبداً!!

ولما بلغ الدار، قابل القاضى الفاضل، وقص عليه خبر المؤامرة وأسماء المتآمرين، فأخذه القاضى من يده وذهبا إلى قصر صلاح الدين، فلما سمع الخبر الخطير، أمر كبير حرَّاسه أن يرسل جماعة للقبض على كل متآمر أينما كان. ولم تسم ساعتان حتى تُبض عليهم، وأودِعوا خزانة البنود، وكانت سجن الفاطميين.

دخل عمارة السجن مستريح النفس ثابت القلب، يخالجه شعور بالطمأنينة، وإحساس بأنه أدّى واجب الوفاء كاملاً للفاطميين ولسيدة القصور.

ونام ليلته هادىء البال، حتى إذا تنفس الصبح، دخل عليه الحرانى وجماعة من الجنود. فلما رآه عمارة قال له: أهكذا تُشترى الدنيا وتباع الآخرة بالنفاق والختل يا زين الدين؟

\_ لست زين الدين. . . أنا أبو كاظم الحرانى الذى باع حياته للشيطان لينتقم منك ومن عمّك . . . اليوم يزول همّى ، وتطمئن نفسى ، حين أراك مصلوباً بين القصرين .

فصاح عمارة: إخساً أيها الكلب النابح! وسلّم نفسه إلى الجند وأمرهم أن يمروا به على دار القاضي الفاضل، فلمّا رآه القاضي مقبلاً دخل وأغلق بابه. فضحك عمارة ساخراً وقال:

عبد الرحيم قد احتجب إن الخلاص من العجب

ثم أُخذ إلى مجلس القضاء، فاعترف غير هيًاب بكل ما صدر منه، فحُكم عليه بالصلب هو وأصحابه. وبينما كان عمارة على خشبة الموت، مرّت جنازة يمشى خلفها فقراء القاهرة وعامتهم باكين معولين، فسأل الجند عن صاحب الجنازة فقيل: هذه سيدة القصور. . . سُدّت أمامها منافذ الأمل، وتجهّم لها وجه الزمان، فتجرّعت سماً زعافاً ماتت به لساعتها.

فصاح عمارة بالجند: عَجَّلوا بى! ! . . . عجلوا بى ! أ . . . فسيقول الناس غداً : إن اليوم الثانى عشر من رمضان سنة تسع وستين وخمسمائة كان يوم الشهداء ، ماتت فيه شهيدة العرّة والإباء ، ومات فيه شهيد الكرامة والوفاء ! ! . . . ثم صاح :

نحسن في غَفْلية ونسوم ولِلمو تِ عيونٌ يَقْظانيةٌ لا تَنَامُ قبد فزِعنما من الجِممام سِنيناً واسترحنا لمّا اتّانَما الحِمامُ

تبسَّم دهرُهَا حيناً ولمّا تقلُّبَ خانَ «سيّدة القصور» تبدد مجدُها كالطيّف لكن أراه مُجسَّماً بين السطور

بدر الدين على الجارم



جناوة كرثير

عصفت بك الأطماع والأيام وتبددت عن جفنك الأحلام وتسركت محملودأ يصلاع قلبه حتى ترفسرف فوقسك الأعلام وصببت فوق ضريحه دمع الهوى والحسب والأمسل البعيد حطام وبعثمت روحمك في ثنمايا روحه فعلمي شبابكمما المرطيب سلام

بدر الدين على الجارم

في اليوم الثانى من شهر يولية سنة ١٧٩٨ م كانت الشمس تدرُّج من خدرها، فترسل أشعتها فوق النيل برَّاقة وهَاجة كالذهب النضار، وقد تكسرت أمواجه وهبَّت عليه نسمة شمالية وثيدة الخطا، بلل البحر الأبيض أذيالها بمائة، ونفحها ببخاره المملوء بعناصر القوة والحياة.

وكانت مدينة رشيد في هذا الصباح جاثمة فوق الشاطىء الغربيّ، بعظمة منازلها وارتفاع مآذنها، تنعم بلذة الهدوء الذي احتواها في أثناء الليل، إلا ما كان من العَمَلة الله ين التجهوا أفواجاً إلى مضارب الأرز (الدوائر) وإلاّ ما كان من زُمر الفلاحين الذين قدموا من الشمال والجنوب لبيع حاصلاتهم من الخُضّر والفاكهة، واللبن والبيض والدجاج، وقد أخذ فتى منهم غض الشباب يرسل صوته عذباً مشجياً باغنيّة يذكر فيها ما يبلدله من الجهد لجمع مهر حبيبة فؤاده، ثم يتم الأغنيّة بأن كنوز الأرض وثروة «البك الكبير» بمصر لا تكفى مهراً لهذا الجمال الراثع والحسن الفتّان. ويسمعه بعض النساء والعذارى اللائي بكرن إلى النيل لغسل ثيابهن وملء جرارهن، وقد انترن على شاطئه في اليابهن الزاهية الألوان كأنهن عقد اختلفت حبّاته حول جيد الحسناء. وقد زاد جمالُ الصبح في جمالهن، وأمنّ نظرات العيون فكشفن عن سوق خدال، ومعاصم رخصة صافية في البياض، لولا ما يحبسها من حجول وأساور لسالت في الماء، كما يسيل الماء.

ضحكت إحداهن في دلال وعُجب، وقالت لاحدى صويحباتها.

\_ أتسمعين غناء هذا الفلاح الأبله؟ فأجابت:

\_لعله يا فاطمة يتغزل في جاموسة لأحد جيرانه يريد شراءها. فأسرعت فتاة لا تعرف مكر النساء ولا أساليبهن، تقول في سذاجة:

- ولكنه يصفها بأنها سوداء العينين، صغيرة الأذنين! فأرسلت فاطمة ضحكة مغرية الرنين وقالت: إنها الجاموسة بعينها كما قالت سعاد! وهي التي من أجلها يكدر علينا هذا الفلاّح الجافي جمال هذا الصباح بصوته المنكر. من أين يأتي لهؤلاء الفلاحات الجمال؟ ولو قدّر لهن شيء منه لطمسنه ببلاهتهن وقذارتهن، وجهلهن بطبائع الرجال، إن الجمال مهارة قبل أن يكون خلقة وفطرة. والمرأة التي لا تستطيع التعبير بعينيها وابتساماتها، وأسارير وجهها عما تحب وتكره، والتي لم تدرس طبائع الرجل، ولم تعرف مواطن ضعفه وغروره، لن يكون لها حظ عند زوجها، ولو بلغت في الجمال ما بلغت زبيدة بنت البواب.

ارتفعت الشمس وعاد النساء بجرارهن، واستيقظت المدينة الاهلة بسكانها، الزاخرة بنزلاثها من جميع أقطار الشرق، فقد بلغت رشيد في هذا الحين شأواً بعيداً من الثروة واتساع التجارة واستبحار العمران. وكانت ترد إليها السفن من مصر والشام، وتركيا وأوربا، محمّلة بأصناف البضائع. وكانت تمتد على شاطىء النيل من الشرق، ويحيط بها من الغرب الكثبان الرملية التي ملأها نشاط أهلها بالنخيل والكروم، وأشجار الزيتون والتين. وكان بجهتيها الشمالية والجنوبية حدائق فيح، وبساتين خضر، ازدحمت بأشجار الموز والليمون، والبرتقال والنارنج، وأنواع الزهر والرياحين. فكان النسيم في غدوه ورواحه يحمل أريجها إلى المدينة، لا يكاد يخلو منه منز ل ولا طريق. فحيثما ذهبت شممت عطراً، وأينما أقمت تنفّست طيباً.

وكانت شوارعها ضيقة ملتوية، تقوم على حافيتها منازل بنيت بطوب صغير الحجم أجيد إحراقه، حتى أصبح كالحجر الصلد. وصناعة هذا الطوب خاصة بأهل رشيد ودمياط. وأعظم ما كانت رشيد تزهى به شارعان عظيمان، أحدهما شارع البحر، والثانى شارع موازله يبتدىء من مسجد المحلى، وينتهى جنوباً بالمسجد الجامع المسمى بمسجد زغلول، وهو من المساجد النادرة المثال بمصر، تزيد رقعته على رقغة الجامع الأزهر، به مساكن لطلاب العلم الغرباء. وكان يلقى الدروس به طائفة من كبار علماء المدينة، أشهرهم الشيخ محمد حيديق.

وكان يسكن عظماء المدينة وكبار تجارها بشارع دهليز الملك، وهو يبتدىء من الغرب بمسجد العرابى، وينتهى فى الشرق إلى النيل، ويمتاز بسعته واستقامته، وبالمنازل على جانبيه فقد كانت فخمة البناء شاهقة الارتفاع، تتألف فى أكثرها من أربع طباق، وتكثر بها الزخارف الفنية والشبابيك، والمشربيّات التى أبدعت صناعتها من قطع الخشب الصغيرة المخروطة، ذات الأشكال الهندسية البارعة الدقة، الزائعة الحسن. وكان يسكن بهذا الشارع عثمانُ خجا حاكم رشيد من قِبل مراد بك، وكان رجلاً فاتكا بطّاشاً، ظالماً جمّاعاً للأموال أين وجدها ومن أي طريق وصل إليها. وكان به منزل محمد بدوى جوربجى سرداد مستحفظان، والسيد محمد البواب، والسيد إبراهيم الجمال، يهولاء من كبار تجار الأرز بالثغر \_ والحاج عبدالله البربير شاعر المدينة وزجّالها، إلى غير هؤلاء من الأعيان والعلماء والكبراء.

وميناء المدينة أشد أحيائها ازدحاماً وأكثرها جلبة وصخباً، تراصّت به السفن آتية من أقطار الشرق والغرب، وسار ملاحوها في شارع البحر يلغطون، وقد اختلفت أزياؤهم وألسنتهم وألوانهم. واختص شارع البحر بمضارب الأرز فأطلّ عليه منها أكثر من ثلاثين دائرة، يبيّض فيها الأرز بطواحين تدور بالخيل والبقر. وكان بهلذا الشارع متجران: أحدهما لفرنسي يدعى مسيو فارسي وهو يتجر فى الحبوب والعقاقير الطبية، والثانى لإنجليزى يتجر فى المنسوجات الحريرية والصوفية، هو مستر أوليفر نيكلسون. وقد كان عند بدء تاريخنا هذا في سن الأربعين، رحب الجسم قوى العضل، يدل تألق عينيه الزرقاوين على قوة العزم، ويوحى انبساط أسارير وجهه بالوداعة واللطف وسلامة دواعى الصدر وكان كامل الثقافة وافر العلم بأحوال الدول والأمم.

فى ضحوة هذا اليوم جلست زبيدة بنت السيد محمد البواب فى غرفة نومها، وكانت تلبس قميصاً من الحرير الأبيض الشفّاف، يتسع كمّاه ويضيقان عند الرسغين، فوق صدار من القطيفة القرمزية طرّز بالقصب، وكثرت أزراره حتى التصق بعضها ببعض، أما سروالها فكان من الأطلس البنفسجيّ واسعاً فضفاضاً، زُيّن عند نهاية الساقين بطراز من الفضة المموهة بالذهب، وقد انتطقت فوقه بحزام حريريّ، جعلت عقدته إلى الجانب الأيسر من خصرها، واتشحت بوشاح (يُسمّى الشّمار) دمشقيّ الصنعة، بديع الألوان. وكان فوق رأسها قرص من القطيفة رصّع بالماس ونفيس الجواهر. أما شعرها: فقد ضفر

«بالصَّفا» وهو خيوط من الحرير وصل بها كثير من القطع الذهبية، وفصل بين كل قطعة بنظم من اللؤلؤ.

جلست زبيدة في غرفة نومها ثم اتجهت إلى المرآة ذاهلة حالمة: فرأت وجهاً كانه إشراقة الصبح أو صفحة البدر، أو تبلّج الحقّ بين ظلمات الشكوك. به عينان حوراوان امتزجت بهما صولة السحر بنشوة الخمر، فكانتا شباك الفتنة لصيد القلوب. وأنف أحسن الله تقويمه وأبدع تكوينه فزاد وجهها جمالاً. وثغر درّى ياقوتي، تهيم به الشفاه، وتحوم حوله القلوب ظلمأى، كما تحوم طيور الصحراء حول معين الماء العذب النمير. ثم رأت صدراً صافى البياض ممتلتاً بالأنوثة الناضجة، يعبث بالعقول، كانه سبيكة من لجين، استعارت من الزثبق لينه فظهرت ناصعة رجراجة.

كانت زبيدة في الثامنة عشرة من عمرها، وقد تفتّح فيها الشباب كما تنفتح زهرات الربيع، وجالت بنفسها خواطر وثارت بها نزعات لم تعرفها في عهد العلفولة الغريرة، وأحسّت بما تحسه الفتاة في هذا السن، من ميول متدفقة يكبتها الحياء وتكظمها بقية من أدب ودين. وللعرف قانون لم يكتب في أوراق، وهو أشد القوانين عنفاً، والناس أكثر له طاعة وقبولاً. وللمجتمع آداب، يحكم بها المرء بنفسه على نفسه مستكيناً مستساءاً.

كانت زبيدة فارعة القد ممتلئة الجسم، جرى حديث جمالها الفاتن من فم إلى فم، وتنقل من دار إلى دار، حتى أصبحت مضرب المثل بين فتيات المدينة، ومقياس الجمال كلما عَرض ذكر الجمال. وتهافت أبناء التجار والأعيان والحكام على خطبتها والتقرب من قدس حسنها، ولكنها كانت ترد كل توسل بالإدلال، وكل إغراء بالرفض والإباء، ولم تكن أمها لتستطيع أن تعمل شيئاً أمام هذه الحسناء الجامحة، ولم يكن أبوها \_ وهي وحيدته ليرد لها كلمة أو يقف بينها وبين ما تكره أو تعب. كانت الفتاة المدللة العابثة المتحكمة، وقد ملاتها ثقتها بجمالها كبراً وغروراً، وزادتها ثروة أبيها الضخمة ميلاً إلى الإسراف، والتأنق في الرفة، وإنفاق المال الكثير على الحلي والجواهر والملابس، فكانت في جمالها وأزيائها، ودلالها وإبائها جَنةً محرّمة الثمرات، وأملاً حلواً عزّ على كل شيء حتى على الخيال.

جلست زبيدة أمام مرآتها ورأت ما رأت، فابتسمت ابتسامة لؤلؤية، ثم عبست

وتجهمت أساريرها، ثم رفعت حاجبيها وشخصت بعينيها كالمفكرة المأخوذة، ثم قالت تحدث نفسها:

ولم تكذب «رابحة» العرّافة؟ أليس في حسنى ما يذِل له كل عزيز، ويخضع لسطوته كل ذى نفوذ وسلطان؟ ألم يسر ذكر جمالى مع كل سائر؟ ويطِرْ مع كل ريح؟ نعم إن رشيد مدينة نائية عن القاهرة مقرّ عظماء الحكام وكبار الأمراء، ولكن الملاحين الذين يسافرون إليها في كل يوم لا يزال يحفظون ويتغنّون بتلك الأغنية السائرة، التي نظمها سرّاً الحاج عبدالله البربير والتي فيها:

# الحسـنْ كُلُّـهْ في رشيدْ في بيت وإن كنـتْ تنـكرْ إسـال البوّابْ

لا. لا. لن تكذب رابحة ، وهى لم تتكهن بشىء مستحيل أو بعيد المنال. لقد سمعت من أبى ما أخبره به السيد أحمد المحروقي زوج خالتي من أن السيدة نفيسة زوج مراد بك ليس لها حظمن الجمال ، وهي مع ذلك صاحبة الصولة والنفوذ في حكم مصر ، فلم لا أكون حاكمة مصر ؟! إن كان بها فتاة تشبهني ، فأنا أول من يأخذ بيدها إلى كرسي المملكة . ثم ضحكت ضحكة اليأس والاستخفاف وقالت :

ألستُ أتشبث بخيوط من الوهم، وتعبث بى عاصفة هوجاء من الخيال الكاذب؟ من أنا حتى أكون حاكمة مصر؟ بنت السيد محمد البواب أحد تجار الأرز برشيد! ها ها. وهذا كل ما أقدمه من الذرائع لأكون أول سيدة بمصر؟! لا يا زبيدة هذا لا يكفى. ثم إننى جميلة فائقة الحسن فاتكة اللحظات، رائعة القسمات، لم تطلع الشمس على أنضر منى وجها ولا أملد عوداً، ولا أشد إغراء وفتنة! وهذا أيضاً لا يكفى يا زبيدة، فإن منازل الرفعة لا تنال بالجمال، وحكام مصر وبكواتها يتصاهرون فيما بينهم لحصر الملك فيهم، وجمع السلطة في أسرهم. لا يغريهم سحر العيون ولا اعتدال القدود.

حقاً إننى أتعلَق بأمل خدّاع وغرور مضلل!! وسأسقط من القمة التى أنشبت فيها أظافرى مهشّمة العظام، مفككة الأوصال. حينئل سأفيق بعد أن قضيت زهرة شبابى فى جنون وأحلام: ، وحينئل سأنظر حولى وقد بلغت الثلاثين أو نحوها، فأجد الخُطَّاب وقد طار وا وتركوا عُش فاتنتهم حُطاماً مبعثراً. ثم أنظر فى هذه المرآة التى أمامى فلا أرى فيها تلك الفتاة الناعمة التى أراها اليوم، ولكنى أرى فيها امرأة سواها، دبّت فى وجهها الغضون،

وخمد من عينيها ذلك البريق الساحر اللمّاح، وأخذت شعرة بيضاء تُطلّ من طُرتها كأنها راية التسليم البيضاء، يلوّح بها الجندى المنهزم.

لا. لا. لعن الله تلك العرَّافة، ولعن الله اليوم الذي قابلتها فيه!

ثم أطالت النظر في المرآة، فرأت فحصة راثعة الحسن في خدّها الأيمن، فابتسمت، فزاد الابتسام تلك الفحصة ظهوراً وحسناً، فعاودها الأمل، ورفعت رأسها في شمم وعزّة، وهمست:

ولكن العرّافة لا تكذب. إننى لم أعرض عليها كفى، وقد كنت جالسة بجانب أمى فجذبتها ونظرت فيها لحظة، ثم صاحت دهشة حائرة، وكانت الحيرة تبدو فى عينيها حقيقة لا تكلّف فيها، وكان شىء يشبه الذهول يتحكّم فى أسارير وجهها. صاحت: إننى لم أر فى حياتى هذا الخط فى كف غير كفك وكف إبراهيم بك الكبير. إنه خط الملك!! خط العظمة! خط الحكم! ولكن ما هذا يا ربى؟! سبحانك لا راد لمشيئتك، ولا معقب لحكمك! تباركت لك الأمر، وبيدك الملك، وأنت على كل شيء قديرا! أنظرى يا زبيدة! لحكمك! تباركت لك الأمر، وبيدك الملك، وأنت على كل شيء قديرا! أنظرى يا زبيدة! لا يقف عند ذلك كأغلب الأكف، بل يمتد إلى نهاية الأصابع الأخرى حتى يصل إلى لا يقف عند ذلك كأغلب الأكف، بل يمتد إلى نهاية الأصابع الأخرى حتى يصل إلى الخنصر. هذا هو خط الملك!! أنظرى إلى كفى، فهل ترينه؟ ثم إلى كف أمك فهل تجدين له أثراً؟! ثم إذا شئت فانظرى إلى أكف أهل رشيد جميعاً، وأنا زعيمة بأنك لن تعثرى على مثله.

دهِ شُتُ ودهشت أمى، وقهقهت قهقهة المذهول وقالت: ما هذا يا رابحة ؟ ما هذا الكذب الصَّراح ؟ كنا نرضى منك بدون هذا. وأين نحن من الحكم ومن مراتب الحكم ؟ إن الحكم فى مصر قسمة بين البشوات والبكوات، ولن يناله مصرى انبته ارض مصر. إننا نعيش فى بلادنا غرباء نتلقف فتات ما يتركون. إن ابنة عثمان خُجا تأنف أن تز ور بيت رشيدى كيفما علا مقامه، وعظم جاهه. إنها لا تسميننا إلا بالفلاحين، كأن الله خلقنا من طين وخلق الترك من مسك وكافور. بنتى تحكم مصر؟ ا دعيها أولاً تحكم رشيد، أو شارع دهليز الملك، قبل أن تطيرى بها فى جوّ الأحلام والأكاذيب. لعلك تظنين أنه كلما عظمت الأمنيّة عظم الأجر. ولكن الأمانيّ المعقولة شىء، وهذا الجنون الجديد شيء آخر.

قالت أمي هذا، فتطاير الشرر من عينيّ رابحة، ووثبت من مكانها كمن لدغه ثعبان،

ووضعت يدها في جيبها في حنق وغضب، فأخرجت أنصاف الفضة التي كانت أمي أعطتها إياها، وقذفت بها في وجه أمي وهي تصيح: جنون جديد! هذه أنصافك يا سيدتي فإني في غنى عن مالك بما وهب الله لي من علم ومعرفة. وإذا كنت تظنين أن تكهّني دَجلٌ وخرافة، فلم دعوتني؟ ولم أرسلت خادماً بعد خادم ملحّة في طلبي؟ لعلّ الذي جرّاك على أني أتقبّل أجراً لقاء الإفضاء ببعض ما يتكشف لي من ملامح الغيب. والله لولا مس الحاجة ما تدليت الحي هذا الحضيض، ولا سمعت اليوم من سيدتي نفيسة التي تظنني امرأة أفاقة أفاكة، هذا السبب الشنيع. حقاً إن كل شيء يمتهن إذا بيع بالمال: فالجمال يمتهن إذا بيع بالمال، والعلم يمتهن إذا بيع بالمال.

قالت كل ذلك وأوصالها ترتعد، فمها يقذف بالزبد كأنما مسها شيطان. ثم زايلها المغضب دفعة واحدة والتفتت إلى وحنت رأسها في إجلال وخشية وقالت: والآن تحيتي وخضوعي لمولاتي زبيدة ملكة مصر. ثم انفلتت كما ينفلت الطائر من الشبكة، فلم نرلها أثراً.

هذا ما جرى من رابحة العرّافة، أذكره كلمة كلمة كأنما أقرأه في لوح مكتوب. فهل كان كل ذلك كلباً وزوراً؟ وهل أنا مخاطرة بحياتي وجمالي وشبابي، في سبيل كلب و زور؟ إن التردد يكاد يقتلني! ما هذه الأرجوحة التي أرتفع بها مرة، وأنحط أخرى؟ يقين يتملكني فأكاد أرى العرش الذي سأجلس عليه، ثم يجيء الشك فيمحو كل هذه الأمال كما يمحو النهار آية الليل، فلا أرى أمامي إلا جنّة أصبح ماؤها غوراً، وعاد ريحانها حطاماً. وأنظر فإذا أنا في صحراء العمر المحرقة، وقد غذا الشباب النضر الريان في هذه الصحراء سراباً خدّاعاً مخاتلاً، إذا جئته لم أجده شيئاً. إن الزهرة إذا تفتحت اليوم ذبلت غداً، والبدر إذا تم كماله درج إلى النقص والمحاق. وهل بعد بلوغ الفتاة الثامنة عشرة غاية للنضج وتفتح الأنوثة وتفجر الميول؟ فإذا أهملها الخطّاب في هذه السن ذوى عودها وخبت نارها، وذهبت بشاشتها، كالثمرة إذا لم تجن والزرع إذا لم يحصد. هكذا قضت العطبيعة القاسية المستبدة بكل حيّ، فقد جعلت لكل شيء أواناً، فإذا ذهب أوانه تبدّل خلقاً آخر، فزهدته النفوس وتقحّمته الأعين.

إن ابن خالتي محموداً العسَّال فتى يزدهى به الشباب، وتعتزَّ به الفتوة. إنه زينة الأقداد وفخر الأمثال: جمال وجه إلى كرم خلق، إلى جرأة وإقدام، إلى كياسة وحزم، ثم

إلى ثروة وجاه عريضين . وما رأيته مرة إلا اختلج قلبي له ، وهفت روحي إليه ، وأحسست في شفتيَّ بدبيب يكاد يدفعهما إلى تقبيله، وجرت في جسمي نشوة عجيبة لا أعرف لها كنهاًّ ولا أستطيع لها وصفاً. أهذا هو الحب الذي يَتَغَنَّى بأناشيده الرجال والنساء؟ إن كان إياه فإنه حب عنيف تحكَّم في نفسي، وملأ عليّ يقظتي وأحلامي. أما محمود فلم يدع وسيلة يُدلى بها إلى إلا اتخذها، ولم يترك كلمة من كلمات الغرام إلا سكبها في أذني. يُغرى مرّة ويتذلل أخرى، ثم يصف ما يلاقيه من الهجر وصفاً يستنزل العُصم، ويهزّ الجبال الشمّ. وأنا أنصت إليه في وجوم وذهول ورعب، وقلب مضطرب خفًّاق، فإذا زادت بي ثورة الوجد كدت أثب عليه فالتهمه ضمًّا وتقبيلًا لولا أطياف ذلك الخيال الخداع، والأمل الختال، التي كانت تسرع إلى نفسي فتجتذبني من السماء إلى الأرض، وتطفيء نار نزواتي، وتهدّىء من خفقات قلبي. ذلك الخيال الذي يصور لي الملك الموهوم، والذي يوسوس إلى أن من قُسم لها أن تكون حاكمة مصر لا ينبغي لها أن تصغي إلى كلمات الغرام من أى شخص، ولو كان في جمال محمود العسال ورجولته. أسمع هذا الوسواس الخنَّاس فيعود إلىّ هدوئي، وأردّه عنى بكلمات تقتل الأمل وتجتث الرجاء، ويعلم الله أنى أقولها وكل حرف منها سكين في فؤادي وغصَّة في حلقي ، إنه زهد في جميع الفتيات لأجلى ولوأنه رفع إصبعاً لأجملهن لطارت إليه شغفاً، واهتزت كالعصفور للقائه شوقاً، ولكنه أبي أن يتزوج إلا بي. ذكرت له أمه بنت الشيخ الجارم «رقيّه» ـ وهي من هي في جمالها وخفة روحها ومنصب أبيها \_ فأبى. ثم ذكرت له بنت السيد أحمد المحروقى زوج خالتى \_وهى بنت الشرف والسيادة والجاه ـ فابي، فهل حكم علىّ وعليه أن نبقى هكذا محرومين من ثمار هذا الحب، ومن تلك الجنة الدانية القطوف، وبيننا وبينها كلمة تقال؟ ا

وبينما هى فى أحلامها وأحاديث نفسها، إذ سمعت صوت حركة لدى الباب، ففزعت واتجهت إليه، فإذا قطتها تدخل متباطئة، حتى إذا أبصرت سيدتها جرت نحوها وأخذت تتمسح بها فى حب وحنان فأخذتها زبيدة بين يديها وطفقت تقبلها والقطة تزمزم وتقلّب وجهها فوق خديها، ثم وضعتها أمامها وضحكت ضحكة الفتاة العابثة اللعوب، وأخذت تقول:

تعالى أيتها القطة الماجنة الخبيثة، واعترفى لى كما اعترفتُ لنفسى، أتحبين غيرى؟ لا؟ تحبيننى أنا وحدى؟ أليس هناك قطّ فى خيالك قد يكون ملك القططة؟ أراضية أنت عن حياتك كما هى؟ ألا يكدر عليك صفوك طيف كاذب يطمعك فيما لا يمكن أن يكون؟ لا؟

ما أسعدك يا قطتى، وما أوفر حظك من الحياة! أنت أعقل من سيدتك المفتونة بالأوهام. ولكن ألا تحبين أن تكونى قطة الملكة؟ الخدم أمامك ووراءك! والوصائف تدللك! وأصحاب الحاجات تتملقك! تحبين هذا؟ بلا شك؟ نعم يا قطتى. نعم يا قطتى. إن قلبى يحدثنى أننى لست واهمة، وإن صوتاً يهمس فى نفسى ألا تخافى ولا تحزنى، وأن «رابحة» العرّافة لم تكذب. أكاذبة رابحة؟ لا؟ صدقت. إنها قالت مرة إن أبى سيسافر إلى إستانبول فلم يمض أسبوع حتى دعاه داع للسفر إليها من حيث لا يتوقع. وألحّت مرة على عمتى أن تحذر ابنها من الماء فمات بعد شهر غريقاً. وقالت للورا بنت الخواجه نيكلسون، إن ضيفاً سيزور أباها من بلاد بعيدة فحضر عمها بعد يومين.

لا . لا يا قطتي. إن رابحة لا تكذب، وليس عليّ إلا أن أرتقب وأصطبر.

وما كادت تتم جملتها حتى رأت خادمها الخاص «سروراً» يُقبل نحو غرفتها ويقول: إن سيدى محموداً حضر منذ ساعة، وهو جالس مع سيدتى الكبيرة، وقد أرسلتنى لأدعوك إليهما. فقالت زبيدة:

- ـ فيم يتحدثان يا سرور؟
- لا أدرى يا سيدتى، إنه حديث طويل، وسيدى محمود هو الـذى كان يتكلـم، وسيدتى تهز رأسها وترّبت كتفه.
  - أما فهمت موضوع الحديث؟ فأطرق الخادم في خبث وقال:
- أنا يا سيدتى لا أفهم الكلام السريع، فإن سيدى محموداً كان منطلقاً فى حديثه كما ينطلق النمر فى بلادنا خلف الغزال. وكل ما فهمته كلمات متقطعة مثل: نذهب إلى مصر. السعادة. طال الزمن. هل هذا يجوز..
  - فهمت يا سرور. تعالى يا قطتي وساعديني على الثبات والصبر.

وخرجت تميس في دلال وعُجب، والقطة تدخل بين قدميها وتخرج في أثناء مشيها، وهي تكاد تعثر بها في كل خطوة، حتى نزلت إلى أمها في الطبقة الثانية من المنزل، فلما رأتها أمها قالت:

ــ أهلاً بعروسي الحسناء. تعالى بجانبي يا فتاتي وأنصفيني من ابن خالتك هذا، فقد

حطم رأسى بكثرة حديثه هذا الصباح! ولولا حبى له وإعجابى بخلقه وأدبه و رجولته، وضعفى أمام وجهه الوسيم، لكان لى معه شأن آخر.

فحيّت زبيدة ابن خالتها بعينين مطبقتين تصنّعت فيهما الحياء والخفر، ثم جلست إلى جانب أمها ورفعت رأسها قليلاً نحو محمود، وقالت:

ـ كيف حال خالتي زينب اليوم؟

\_ الحمد لله، ولكنها لا تزال عاجزة عن المشى، ولا تزال تقاسى آلاماً مبرحة في ساقيها، وبخاصة في الليل.

كانت هنا بالأمس «بدور» الدلالة وقالت: إنها كانت أصيبت بهذا المرض، ولم
 يشفها منه إلا دهن ساقيها بزيت ساخن خلط به دُقاق الفلفل الأسود، والقرفة والمرّ.

- عملنا يا زبيدة كل شيء، ولم نترك في تذكرة داود علاجاً إلا جربناه. واضطررت آخر الأمر إلى استشارة الطبيب الفرنسي «شوفور» فقال لي: إنه مرض في المفاصل، وإن له مرهماً في فرنسا، ولكن هذه الحرب بين الدول سدّت سبل البحار، فلم يصل إلى مصر إلا قليل جداً من البضائع التي كانت تُغرق الأسواق.

- صحيح. إن أبى يقول: إن التجارة فى كساد لقلة البضائع التى تسافر من رشيد أو تأتى إليها، لأن ناساً يقفون فى البحر ويغرقون السفن.

كانت نفيسة أم زبيدة جالسة تعبث بسبُحتها، وهي بادية العبوس تكاد تحترق غيظاً من الحديث في السفن والتجارة، لأنها كانت تود لو أن محموداً قذف بنفسه على قدمي زبيدة يبللهما بدموعه، ويشتكي لها لوعة الحب والغرام. وليس أشهى لدّى المرأة في سن الياس من أن تشهد منظراً للحب، أو تسمع عنه حديثاً. لقد حرمتها الطبيعة الحب الذي لم تنس حلاوته، فلا أقل من أن تراه في غيرهما. ولقد ودّعت راحل الشباب من عهد بعيد، فهل يحال بينها وبين أن تسمع عنه خبراً؟!

وهل يجوز في شرعة الإنصاف أن تُجحد هذا الحق الضئيل، الذي اكتفى به أبسو نواس حينما نهاه المأمون عن الخمر فقال:

جُل قصدى منها إذا هي دارت أن أراها وأن أشم النسيما

وهل عليها من حرج إذا طافت بها ذكريات الماضى، فحنَّت إلى رؤية أطيافها في فتى أو فتاة؟ ا

ثم إن نزوات القلوب لا تموت، ولكنها تفقد وسائلها من صحة وفتاء. وحسرات الشيخ على الشباب إنما هي حسرات الجائع يرى الطعام عن بعد، فلا يستطيع إليه وصولاً، ولا يجد له سبيلاً، إن ألذّ شيء عند العجائز أن يقضين النهار كله في أنّ فلانة خُطبت، وفلانة تزوجت. وأن يحضرن الأفراح ويشاهدن العروس ليلة جِلائها.

لما رأت أم زبيدة الحديث تافهاً، خطر لها بحق أن وجودها قد يكون سبباً في كبح جماح عاطفة محمود فقامت مسرعة وهي تقول: يا حسرتي القد نسيت أن أنظر فيما تُعده الطاهية لغداء اليوم. ثم ذهبت نحو المطبخ ولقبقابها العالى جلبة وقعقعة.

وهنا نظر محمود إلى زبيدة فى ذل واستجداء، وقد أحسَّت فى لمحة خاطر ما وراء هذه النظرة، وهدتها فطرتها النسوية الماكرة إلى السكوت حتى تتفتَّح لها السبيل التى يجب أن تسلكها. فأطرقت إطراق المذنب الخاضع الذى وطَّد النفس على تلقى ما يُقذف به من تهم. وهنا قال محمود:

لقد وعدتنى فى آخر لقاء لنا يا زبيدة أنك ستفكرين فى الأمر، وستصارحيننى بما انتهى إليه رأيك، وسألتك الرحمة بى فيما تفكرين، والإشفاق على فيما تبتين. ووالله ما لقيتك بعدها إلا خفت أن أسألك عما هداك إليه التفكير من الحكم لى أو على، لأنى رأيت من الخير لى أن أعيش فى نعمة من الشك، وأن أستمر فى مداعبة أمل واهن أضعف من أنفاس المحتضر. والذى قال: إن اليأس إحدى الراحتين لم يكن يعرف أن العشاق كالغريق يتوكأ على الثمامة، وأنه لولا ما يلازم الحب من الرجاء والخوف لكان إحساساً حقيراً كإحساس الجوع والعطش. مضى شهران يا زبيدة وأنا فى هذا الشك، فهل لديك اليوم كلمة أقوى بها أملى، وأتوسم فيها وجه سعادتى؟ لا تقولى: «لا» يا زبيدة، فإنه لم يبق لى إلا وتر واحد ضعيف من أوتار الأمل، أعزف عليه أنشودة غرامى، فإذا قطعته يا زبيدة سكت أنشودتى، وسكت معها نبضات قلبى. قولى: «نعم» يا حبيبتى، وإذا عزّ بيدة سكت أنشودتى، وسكت معها نبضات قلبى. قولى: «نعم» يا حبيبتى، وإذا عزّ عليك أن تقوليها فلا تقولى «لا».

كانت لواعج الحب تضطرم في نفس زبيدة ، وكانت تحس كأن سكاكين مثلّمة تحز في قرارها، لأنها كانت تهوى ابن خالتها وتراه المثل الأعلى للـزوج والحبيب، وتتمنى لو

ألقت بنفسها بين ذراعيه ، ومزجت دموعها بدموعه . ولكن المسكينة كان لنفسها ناحيتان : ناحية يكتم فيها الوجدان وتطغى النزوات ، وناحية ألقت بزمامها إلى العقل واستسلمت إلى سلطان الإرادة . وطالما تحكمت الثانية في الأولى ، وأسكتت صيحاتها . فالتفتت إليه وقالت :

- أنت لا تشك يا محمود أنى أحبك كما أحب أخى عليّاً ، وأنى كلما فكرت فى أمرك ارتفع فى نظرى هذا الحب الأخوى الطاهر الشفّاف على حب الزوجة لزوجها ، فأنسن به أن يذهب من يدى لأستبدل به حبّاً ماديّاً أرضيّاً ، قلقاً مضطرباً ، ربما دام وربما لا يدوم .

ـ حبّاً قلقاً مضطرباً؟ إن حبى يا حبيبتى لو تجسم لكان ركانة فى الجبال، وصلابة وباساً فى الحديد. إنه قطعة من الروح وفلذة من القلب، فإذا زال زالت الروح، وذهب القلب معه. إن الحب الأخوى نفحة وراثية، والحب الغرامى نفحة روحانية، وشتان ما بين النفحتين!! إن الحب الأخوى أثر المعاشرة والإلف، والحب الغرامى أثر الوحى والإلهام. لا تغالطينى يا حبيبتى، وإذا رضيت أن أكون لك أخاً فاطلقى لهذا الحب قليلاً من فضلة العنان، ليكون حباً قدسياً تتعانق فيه الروحان، وتتلاقى الشفتان.

# ـ هل سالت ابي؟

لقد أمللته حتى إنه كاد يفرّ منى. ولما ضاق بى ذرعاً آخر الأمر، التفت إلى حزيناً وقال: «إنك تزيد فى آلامى يا بنى بكثرة الإلحاح، لقد ذكرتك أمامها مرات، ويعلم الله أنى لم أترك وصفاً مما يرغّب النساء فى الرجال إلا خلعته عليك، ولكنى لم أر منها أتجاها إليك ولا رغبة فيك. وقد عاهدت نفسى ألا أجرى إلا على ما أرادت، وألا أدفعها إلى أمر لا ترغب فيه، فإذا رضيت بك زوجاً فإننى أكون أسعد خلق الله بهذا الزواج، أما أمك: فقد قضيت معها ساعة اليوم فلم أجد منها إلا موافقة تامة ورضاً كاملاً، غير أنها كانت كابيك تخشى أن تلزمك إرادة أو تحملك على عزيمة، فالأمر بين يديك يا زبيدة. إن في فمك كلمة هى الحياة أو الموت، فأشفقى على ابن خالتك المسكين! ا

نظرت إليه زبيدة في شيء من القلق مكتوم وقالت: لم يبق إلا رضاى؟! وهذا شيء هين، ولن يخلو زواج من عقبات، وهذه عقبة صغيرة أسال الله أن يُقدرني على تذليلها، فدعنى الآن يا محمود، فإن لكل شيء أواناً، والذي سُطِّر في لوح القدر سيكون، ولا بدأن يكون. وماذا أكون أنا أمام علم الله وقدرته ؟وهنا ظهرت عند باب السلم الشيخة

أمينة، وهي امرأة كفيف تحفظ القرآن وتقرأ في بيوت أغنياء المدينة، وكانت تقودها فتاة صغيرة قدرة الجلباب حافية القدمين، أصاب الرمد عينيها بدموع لا تنقطع، فأوشكت أن تشبه من تقودها. دخلت الشيخة أمينة وهي تقول:

صبّحكم الله بالخير جميعاً وكفاكم شرور هذا الزمان. إن المدينة اليوم فى ثورة جامحة، فإن عثمان خجا لم يكتف بما يفرضه من الضرائب والمكوس والمصادرات فى كل يوم، حتى ابتكر ضريبة جديدة لا تترك للفقير ما يقتات به، ولا تُبقى للغنى ما تبقى له من قليل.

وهنا ظهر الحزن والهمّ على وجه محمود العسال، ونهض واقفاً وهو يقول: لا يمكن أن نعيش يوماً آخر مع هؤلاء المماليك. ثم حيّا زبيدة ومال إلى أذنها وهو يهمس: طال الصبر يا زبيدة فإلى متى؟ ثم أسرع نحو الباب.

وعندالله قامت زبيدة متناقلة حزينة ، فهرُعت إلى غرفة نومها لتكتم آلامها ، وما وصلت إليها حتى رمت بنفسها على السرير وكتمت أنفاسها الحرّى في وسادة من الحرير ، وأخذت تبكى بكاء مكتوماً اهتزت له أضلاعها في خفقات مضطربة ، وهي تقول:

أحبه ا ا . . . أحبه ا ! . . .

## - Y -

وصل محمود إلى الشارع فرأى الناس يتسابقون إلى شارع زغلول، وفي كل وجه صورة مخيفة للغضب والحزن وحب الانتقام. وكانت العين لا ترى فيهم إلا أشباحاً للفقر والحبوع والله ل، لن تستطيع ريشة رسام أن تبوح بوصفها. مشى محمود في إثرهم حتى إذا وصلوا إلى الشارع رآهم يتجهون نحو مسجد زغلول، فهزّ رأسه حزيناً وقال: مسكين هذا المسجد! أصبح من يلتجىء إليه من المظلومين أكثر ممن يقصده للصلاة والعبادة، والناس لا يجدون غياثاً في هذه الأيام إلا العلماء والأعيان. وويل لهؤلاء العلماء والأعيان! إنهم أصبحوا أضعف من ذات نيمار أمام ظلم عثمان خجا وظلم أعوانه وعصابته. اذهبوا أيها المساكين اذهبوا، فإن عثمان خجا لن يرضى إلا بامتصاص آخر قطرة من دماثكم، وهو غراب مشئوم لا يستريح إلا بعد أن يرى المدينة قفراً يباباً. اذهبى اذهبى أيتها الضحايا المنكودة، فإن مراد بك إن رضى بقضم اللحوم فإن وكيله خجا لايشبعه إلا النهام الجلود.

ما هذا الحّظ العاثر يا رشيد؟ أإذا اقتسم إبراهيم بك ومراد بك أرض مصر، لا تكونين إلا من نصيب مراد بك الفاتك الجبار، الذي لم يبق بالبلاد قائماً ولا حصيداً، والذي إذا فرّ منه برعوث في مدينة أحرق المدينة كلها ليقتله؟!.

ثم يأخذ محمود سمته إلى شارع البحر، ويميل إلى متجر أوليفر نيكلسون فيراه جالساً ومذبّته في يده، يذود بها الذباب عن وجهه، وهو جهم الوجه حزين النفس يظهر عليه القلق والإضطراب. وكانت الصلة وثيقة العرا بين محمود ونيكلسون لتلائم في أخلاقهما، وللمعاملة المتصلة بينهما. فقد كان لمحمود متجر للمنسوجات الصوفية بالقاهرة ترك الإشراف عليه لابن عم له، فكان يشترى البضائع من نيكلسون ويبعث بها إلى القاهرة. وكان لنيكلسون اتصال وثيق أيضاً باسرة البواب، فقد كان له أخ يتجر في الأرز بدمشق فكان يبعث إليه به من مضرب البواب لثقته بأمانته وحسن معاملته. لذلك نمت الصداقة بين الأسرتين، فكانت بنته لورا نيكلسون لا تجد لها في رشيد صديقة أوفي ولا أكرم صحبة من زبيدة، فأكثرت من زيارتها والاثتناس بها، وأحبت في زبيدة لطفها وارتفاع مستوى تفكيرها وثقافتها عن مثيلاتها، وأن لها من صفات الأنوثة والبراعة في إظهار جمالها ما يشبه ما تتحلي به الأوربيات. ورأت زبيدة في لورا نضارة الجمال الإنجليزي ورقته وحنانه، وكمال أدبه ودقة إحساسه، ففتنت بها وحاكتها .. من حيث لا تدرى .. في كثير من أخلاقها وعاداتها وآدابها. وطالما جلست لورا لتفصل لها الحلل على الطراز الأوربي.

حيًّا محمود صاحبه، وجلس وهو يلهث من الحرّ والتعب وقال:

ـ أرأيت الزُمر الحزينة البائسة وهي تهرول مستغيثة مولولة إلى مسجد زغلول؟

- نعم يا محمود رأيتها، وقد زادنى مرآها حزناً على حزن، والماً على ألم. إن هؤلاء المماليك جزّارون لا يحسنون الذبح. إنهم مصابون بجنون التدمير والتخريب، وكم لاقت منهم مصر وتلاقى إن امتدّ بهم الحكم وطاولهم الزمان. إنى لم أر بلداً - فيما قرأت من تاريخ - فُلِح بمثل هذا الحكم، إن صحّ أن يُسمى ما نحن فيه حكماً. إن الزنوج الذين يسكنون في وسط إفريقية لا يمكن أن يخطر بعقول رؤسائهم الضعيفة الجاهلة، أن يحكموا أتباعهم بهذه القسوة الطائشة والظلم الجارف. ولقد ضاعت مصر بين ضعف الدولة العثمانية وجهلها، وغباوة المماليك واستبدادهم. إن مصر اليوم تحكمها طائفة من اللصوص الأشقياء، الذين لا يقف شيء أمام جشعهم، ولا يزعهم شرف ولا دين، نهبوا

كل ما في أيدى المصريين ولم يعطوهم شيئاً، فالوباء المتفشى في الناس أشدّ من ظلم المماليك، والجهل الذي عطل عقولهم أشدّ من هذين.

ـ هذا بلاء محيق لا كاشف له إلا الله، فالناس يئورون في كل يوم، ولكنهم لا يلاقون إلا الجُلْد والقتل، والتعذيب وهتك الحرمات، حتى لقد فرّ كثير من الأســر إلـى دمياط والقاهرة لعلهم يجدون متنفّساً.

يفرون من المقلاة إلى النار، كما نقول في بلادنا. المماليك مماليك في كل أرض وبلد. اشنقوه، اقتلوه، أحرقوه. كلمات خفّت على ألسنتهم وتكررت كأنها تراتيل القساوسة. أرأيت كيف يسيئون إلى الإفرنج في كل حين، على الرغم من أن لهم قناصل يحمونهم، فكم صادروا متجر «فارسي» الفرنسي ومتاجر سواه، وحينما كتبنا احتجاجاً إلى دولنا بأوربا لم يزدهم هذا إلا إيغالاً في العسف وإغراقاً في النكاية.

- إنهم يبغضون الفرنسيين ويجاملون غيرهم أحياناً. ألديك أخبار جديدة عن الحرب بين الدول؟

\_ قرأت أمس فى جريدة إيطالية صدرت منذ شهر؛ أن العداء شديد مستحكم بين إنجلترا وفرنسا، وأن الحرب قائمة بينهما على أشد ما تكون عنفاً وقسوة، وأن أساطيل إنجلترا تجوب البحار لحماية شواطئها وحصر فرنسا وحليفاتها، ومنع أى مدد يصل إليها، وإن الفرنسيين بعد أن فتحوا إيطاليا والنمسا وخافتهم بقية الدول الضعيفة فى أوربا، وأصبحوا يصيحون فى كل شارع فى زهو وشموخ قائلين: إلى إنجلترا... إلى إنجلترا... وكلما مر نابليون بونابرت ذلك القائد الجديد الذى تمخضت عنه ثورتهم من حيث لا يعلمون، صاحوا: إلى النصر. إلى إنجلترا. إلى العالم!

ـ هل تظن أن مصر ينالها شيء من شرار هذه الحرب؟

\_ لقد أصابها الشرار فعلاً يا بنيّ، ألا ترى الكساد الذي نحن فيه وانقطاع الصادر والوارد؟

\_ إذا هجم هذا البونابرت على بلادك، أتسرع للدفاع عن حوزتها؟ وماذا يكون من أمر لورا؟ أتأخذها معك؟ إنى أرى من الخير أن تدعها عند خالتى أم زبيدة فإنها تكون إذاً بين أهلها.

- لن أستطيع أن أسافر يا محمود بعد أن أصبح البحر شعلة من نار، ثم إنى واثق أن بلادى لن تُنال، وأن لها من قلوب أهلها وشجاعتهم، سوراً من فولاذ يصد عنها كل فاتح. إن غزوها محال، ولكن الذي يُهمنى ويقض على مضجعي، أن يكون في الأمر خدعة. واللدى يخيّل إلى أن هؤلاء الفرنسيين يُظهرون أنهم يستعدون للهجوم على إنجلترا، ليدفعوها إلى التفكير في حماية ثغورها والتفرغ إلى الاستعداد في بلادها، وليصرفوها عن النظر في أية خُطة أخرى. ثم هم من وراء ذلك يتجهون بجيوشهم وأساطيلهم إلى ناحية لم تخطر للإنجليز ببال. ويغلب على ظنى أنهم بعد أن عجز واعن غز و إنجلترا سيوجهون ضربتهم إلى مصر، ليسدوا طريق التجارة الهندية في وجه إنجلترا بالسيطرة على البحر الأحمر. وربما خطر لهم، أن يتخذوا من مصر طريقاً لغز و الهند نفسها. لذلك أعددت لكل شيء عُدته منذ أشهر، فأسرعت في جمع ما على عملائي من ديون، وعقدت شركة مع عامل متجرى «أورلندو» وهو رجل أمين أثن به، حتى إذا صحّ حدسى، ونز ل الفرنسيون عامل متجرى «أورلندو» وهو رجل أمين أثن به، حتى إذا صحّ حدسى، ونز ل الفرنسيون أن والإنجليزية لغتى، وإنجلترا موطنى، فلو بقيت بعد دخولهم يوماً واحداً للقيت منهم شرّما يلقى المرء من عدوه: من مصادرة واعتقال وإذلال. وربما هان على نفسى كل هذا في جانب ما أخاف على لورا.

- أنت رجل قوى الخيال يا نيكلسون، والذى يستمع لحديثك هذا يظن أن أعلام سفنهم تخفق اليوم على ميناء الإسكندرية.

- إن الإنجليز يا محمود قد يصفهم الناس ببطء الفهم، ولكنهم إذا فهموا لم يخطئوا شاكلة الصواب، وهم قوم يجمعون الحوادث والمظاهر ويدرسونها درساً دقيقاً، ليستنبطوا منها نتيجة قل أن تخطىء. والحوادث التي درستها من شهر تنبئني بان أعلام سفنهم ستخفق على ميناء الإسكندرية. وكيفما يكن الأمر فلست أرى في الحدر والحيطة بأساً، فالسفينة التي سأسافر بها راسية الآن أمام المتجر، حتى إذا حانت الساعة نقلت إليها ما أحتاج إليه، وخرجت من المدينة بلورا على حين غفلة من أهلها. أين تسهر هذه الليلة؟

- إننى أسهر عادة عند السيد إبراهيم الجمال، حيث نتحدث فى التجارة ونتعرّف أخبار المدينة وحوادثها. وكثيراً ما يجرّنا الحديث إلى تعداد مظالم عثمان خجا وافتنانه فى ضروب العسف، وهو حديث طويل محزن لولا ما يتخلله من فكاهات الحاج عبدالله البربير، وطرائفه ومضحكاته.

- إن اليوم عيد ميلاد لورا وقد أعدّت لنا الليلة وليمة ، وألحّت علىّ أن أدعوك إليها، فهل تستطيع أن تزورنا بعد الغروب؟

- إننى أسر لكل ما يسر لورا، وسأكون عندكم فى الموعد الذى ذكرت. وما أتمم عبارته حتى سمع ضجيجاً وصياحاً وجلبة، فنظر فإذا جمع حاشد كأنه البحر الماثج، فيه الرجال والنساء والأطفال وهم يصرخون ويولولون، وأمام هذا الجمع علماء المدينة وقد اتجهوا جميعاً نحو ديوان الحاكم. فوثب محمود واندمج بينهم، فلما انتهوا إلى الديوان زاد الضجيج وعبلا الصياح، وأخبذ الأطفال يصفقون ويرددون عبارات يسجعونها وينغمونها مثل:

مُوجِه رَايْحة وجيّة موجّه غرّقنا ظلمَـك يا خُوجَهُ ومثل:

ما فينا إلا العربان إيش راح نعمل يا عثمان ودخل العلماء الديوان وهم في حزن وغضب على ما أصاب مدينتهم، فلما رآهم عثمان خُجا ـ وكان متكثاً على أريكة ـ لم يتحرك للقائهم وبادرهم قائلاً:

\_ لقد سئمت هذا اللعبة ومجّتها نفسى كلما هممت بعمل فى هذه المدينة رأيتكم تتصدُّون لمعارضتى، وتقفون فى طريقى، حتى لم يبق على إلا أن أستشيركم فى كل خطوة أخطوها. فتقدم إليه الشيخ صديق \_ وكانت إليه زعامة البلد \_ وهو عالم تقى زاهد، ذرب اللسان قوى العارضة، يجبه الناس بالحق ولا يخاف فى سبيله أحداً، فقال:

ـ يا حضرة الأغا: كان يجب عليك أولاً أن تقوم إجملالاً للعلماء وتكريماً لهم، والعلماء ورثة الأنبياء ورثة الأنبياء كما جاء في الأثر الشريف، فالذي لا يبجّل العلماء لا يبجّل الأنبياء والعياذ بالله، وإذا رضيت لنفسك بهذا فإننا لا نرضى أن يقيم بمدينتنا من يتصف بهذا الوصف. ثم انفجر صائحاً: قم للعلماء أولاً، ثم تكلم بما شئت، فإن لكل كلام كلاماً.

فأحسّ الأغا بما يحيط به من خطر، ورأى أن الشيخ جاءه من ناحية الدين، وأن أيّة كلمة يقولها ستنقلب عليه وبالا، فتلعثم وقال: يا مولانا: إن العلماء سادة الناس جميعاً، وإنى أول من يتقرّب إلى الله بإرضائهم، غير أن صياح هؤلاء العوام وما تجرّءوا عليه من

قذف الديوان بالطوب والأحجار، سلبنى صوابى وقلب ميزان تفكيرى. ثم أخذ يصافح العلماء في أدب ورعب، فابتدره الشيخ قائلاً:

-قلت يا حضرة الأغا: إنك سئمت هذه اللّعبة، فسميت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى فرضه الدين على كل مسلم ومسلمة: لعبة. وهذا تعد على الشرع الشريف، واستهزاء بأحكامه. واعلم يا حضرة الأغا أننا سنستمر فيما تسميه: لعبة، ما دمت مستمرّاً فيما نسميه ظلماً وإرهاقاً، ثم قلت مستنكراً: إنه لم يبق عليك إلا أن تستشيرنا في كل خطوة تخطوها، وقد أمر الله أشرف الخلق وسيّدهم محمد بن عبدالله، أن يستشير قومه وأين أنت من هذا المقام الأسمى؟ وإذا كنت تأنف أن تتشبه بالنبي الكريم، فتلك مسألة أنت تعرف سوء مغبتها.

إنك لم تدع فى المدينة رطباً ولا يابساً، لقد عصرت كل شىء حتى الأحجار والخشب، ولم يبق فى الناس إلا رمق خافت تريد اليوم أن تأتى عليه. إن العلماء قرروا وقف الدروس فى المسجد وإغلاقه، حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ثم هم الشيخ والعلماء بالخروج فتشبث بهم عثمان خجا، وهو يقول فى تلعثم الخبيث اللئيم، الذى يريد أن يؤجل الضربة إلى فرصة قريبة: هذا أمر مراد بك الكبير وليس لى فيه يد، وسأرسل إلى القاهرة اليوم رسولاً لأرى رأيه فى الأمر.

فأجابه الشيخ صدّيق: ترسل أو لا ترسل، إننا سنذهب إلى بيوتنا وسنغلق أبوابها، وسنلتجىء إلى الله مستغيثين داعين أن يكشف عنا وعن أهل المدينة تلك الغاشية. وبينما العلماء نازلون من السلم إذ هدأ الجمع المحتشد حول الديوان، وإذا صوت يجلجل في الفضاء خشناً مرعباً وهو يصيح:

خراب یا بیت خجا خراب. خراب یا بیت خجا خراب!

كان ذلك صوت الشيخ على سُريط، وهو شيخ كان أول أمره طالباً ذكياً نابغاً بمسجد زغلول، ثم تجرّد لكتب التصوف وأكثر من قراءتها، فاختلط عقله وأدركته جذبة، فكان يقضى ليله ونهاره ماشياً في طرق المدينة وهو عارى الجسم، إلا خرقة يلفها حول وسطه، وكان للناس فيه اعتقاد راسخ ينقلون عنه كثيراً من الكرامات، ويرون أنه من أهل الله المقربين، وأن له لمحات يكشف بها ما خلف ستار الغيب، فلما سمع الجمع نداءه انطلق يردد ما يقول كما يقصف الرعد: خراب يا بيت خجا خراب!

كانت لورا تخطو إلى الثالثة والعشرين من سنها، يزينها جمال فاتن وطلعة مشرقة، وهمى شقراء أميل إلى الطول منها إلى القصر، معتدلة القدِّ خفيفة الروح والحركات، لها شعر ذهبي لمَّاع كأنه إكليل من نضار توَّجها به الجمال، وعينان زرقـاوان فيهمـا السحـر وفيهما الفتنة ، وفيهما الوداعة وكرم الخلق وصفاء الضمير، وكان لها جسم بضَّ كأنه البلُّور المذاب، يكاد لصفائه تنعكس عليه الأشباح والصور؛ ولدت لورا في، مدينة «بليموث». من مقاطعة «ديفنشير» بإنجلترا، حيث كان يقيم أبوها وأمها، وكانت أمها من أسرة ميسورة تشتخل بصناعة السفن، وما مرّ على ولادتها أربعة أعوام حتى مرضت أمها ولم ينجع في علاجها دواء ، فماتت ، وحزن عليها نيكلسون حزناً أوشك أن يقضى عليه ، وأقسم ألا يتزوج بعدها، وأصابه شيء من الذهول كاد يكون خبلاً، فأشار عليه أبو زوجته أن يرحل من إنجلترا، فغادرها إلى مصر، وأخذ يتجر في الصوف والحرير، وترك لورا بإنجلترا عند جدتها لأمها، فرأت فيها جدتُها صورة من بنتها فشغفت بها وبذلت أقصى جهودهما في تهذيبها وتعليمها، وبعثت بها إلى المدرسة في سن السادسة، فبرزت مواهبها وفاقت أترابها، واشتهرت بين التلميذات بالذكاء والأدب الجمّ وحسن المعاشرة. ولما بلغت المخامسة عشرة أتمت الدراسة وألمّت بكل ما يجب أن تعرفه البنت من نظام البيت وشئونه ، وسافر أبوها من مصر إلى إنجلترا في صيف سنة ١٧٩٠ م فوجد ابنته وقد نضجت ثمرتها، وبدت فيها صورة ناطقة من أمها، ورأى أن بعد، عنها في بلاد الغربة قد كدر عليه صفو حياته ، وجعله عرضة للسام والحنين والهواجس، فعاد بها إلى رشيد، وأخذ يلقُّنها العربية ويعمل على اتصالها ببنات الأسر العريقة بالمدينة، فالتقطت اللهجة الـرشيدية صحيحـة واضحة بعد سنة أو أكثر، وأصبحت تتكلم بها في طلاقة ويسر، وأغرم بها نساء المدينـة وبناتها، فكانت قِبلة أنظارهن وسمر مجالسهن، وطابت للورا الحياة في هذا المجتمع، وطبعت نفسها بكثير من عاداته وآدابه. وكانت إذا خرجت لزيارة صديقاتها تلبس الحبرة السوداء والبرقع الكثيف، الذي ليس به إلا ثقبان صغيران للعينين فلا يكاد يميزها أحد من بنات المديئة.

وكانت تختلط بمحمود العسال لكثرة زياراته لأبيها للمسامرة والحديث في التجارة، ولانها كثيراً ما كانت تراه عند زياراتها الكثيرة لأمه أو لزبيدة بنت البواب، وكان محمود على ما وصفنا من وسامة ورجولة وخلق عظيم، فاحسّت نحوه أول الأمر بشيء من الإكبار، كما يعجب الأطفال بأبطال القصص التى تروى لهم، ثم زاد هذا الإحساس قليلاً فصار رغبة فى مقابلته ومجالسته والحديث معه، ثم نما فصار شغفاً بالتحدث عنه والإكثار من ذكره، حتى كادت تستم خادمتها الحاجة مبروكة، ثم انقلب هذا الإحساس ولوعاً وحباً بالغت فى كتمانه، واستعانت بكل ما تستطيع المرأة من رياء لكبته ودفنه فى صدرها، فلم يره أحد، ولم يشعر به أحد، وبقى سراً غامضاً فى سويدائها لا تبوح به إلا لأحلامها، ولا تهمس به إلا لوسادتها، حينما تتقلب على سريرها قلقة تتمنى الأماني وتتوجس العقبات: لم تسمع أن مسيحية تزوجت بمسلم، وهى لا يمكن أن تفرط فى دينها من أجل حب، وإذا لم تسمع أن مسيحية تزوجت بمسلم أن يتزوج المسلم بمسيحية، فمن أين لها أن تعلم أن أباها سيرضى عن هذا الزواج ويباركه؟ وإذا رضى أبوها فهل يحبها محمود كما تحبه؟ وهلى يطغى على المأثور من العادات فى سبيل ضمها بين ذراعيه؟ إنه لم ينظر إليها نظرة مريبة، ولم تطفر منه كلمة فيها أقل تورية أو تلميح، وكل ما فى أمره أنه يختلط بالأسرة اختلاط الصديق الوفي الطاهر القلب، الذى يجرى على سجيته ولا يبدو فى كلماته أو المحاته أو أعماله إلا اللطف والحنان، إنه لم يعرف الحب، ولم تهتز له أوتار قلبه، إنه لمحاته أو أعماله إلا اللطف والحنان، إنه لم يعرف الحب، ولم تهتز له أوتار قلبه، إنه ملك كريم، والملائكة لا يعشقون.

شغفت لورا بمحمود وكتمت غرامها، وأصبحت تعلل نفسها برؤيته بين الحين والحين، فطلبت إلى أبيها أن يدعوه لوليمة عيد ميلادها، واجتهدت في أن تجعلها حافلة بالألوان متقنة الطهو، فقضت النهار كله مع مبروكة وخادمها عبد المدايم في إعدادها، وأكثرت من أنواع الكعك، وتأنقت في عمل «البودنج» حتى إذا جاء وقت العصر تفرغت لزينتها ولبست أجمل ما لديها من الحلل، ونظرت في مرآتها. فرأت صورة للجمال الإنجليزي الفاتن، ثم نظرت في مرآة خيالها فبدا لها محمود العسال وهو صورة للجمال المصرى الرائع، فتمنت لو اجتمع الشرق والغرب، وودت لو تدانى البعيدان، وتعانقت الصورةان!

أذَّن مؤذَّن جامع «الإدفيني» للمغرب، واتجه «نيكلسون» إلى داره حزيناً مفكراً، حتى إذا قابلته لورا أخفى ما في نفسه وغمرها بالعناق والقُبَل، وقال باسماً:

ماذا صنعت لنا سيدة الدار في هذه الليلة؟ إنى أشم روائح مشهيّة لألوان مختلفة، وأكاد من السرور والجوع ألتهم السيدة الطاهية قبل أن ألتهم ما طهته من أصناف الطعام.

- \_ إن السيدة الطاهية تحكمت اليوم في مال أبيها، وبذَّرت فيه تبذيراً.
  - \_ إن الأبِّ والمال لك يا فتاتي الحلوة، فافعلى بهما ما شئت.
- ـ نحن هنا يا أبى فى الشرق موطن الكرم وحسن الضيافة، وقد أردت أن أحماكى زبيدة فيما تصنع من ولائم، فأكثرت من الألوان وخاصة بعد أن دعونا محموداً العسال. أوعدك بالحضور يا أبى؟

.. إنه أجاب مغتبطاً مسروراً. هذا الشاب أحبه كما أحبك يا لورا، لم أر فيه منقصة ولم أوقع له على زُلة، وله أخلاق تقرب كثيراً من أخلاقنا: ففيه الشهامة والصراحة، والصدق والغضب للحق، ونصرة الضعيف. إنه شهم يا لورا، وطالما تمنيت لو يكون لى ولد مثله.

\_ لو كان ذلك لفزت بأخ كريم! وهنا سمعت دقات على الباب ودخل محمود فحياهما، وهنا لورا فابتسمت له ابتسامة مشرقة، وصاحت بخادميها أن يُعدّا المائدة. وكان نيكلسون بادى السرور والمرح، كثير النوادر والنكات، مسرفاً في الضحك. أما محمود: فقداستولى عليه وجوم عجز عن إخفائه، وحاول كثيراً أن يندمج في الحديث والضحك فظهر تكلفه، وبان تصنّعه. فمال عليه نيكلسون قائلاً:

- ـ ما بال بطلنا الليلة منقبض الأسارير على غير عادته؟
  - ـ هذه الحوادث التي جرت اليوم أزعجتني .
- ـ حوادث شغب العوام وقذفهم ديوان الوالى بالأحجار؟

هذا يا بنى يحدث فى كل يوم حتى اعتادته النفس، ولوحزنا لكل ما نراه لقضينا العمر غمّاً وأسفاً. لا يا بنى ا أظن أن شيئاً آخر يحزنك، فإنى ما رأيتك إلا باسماً مستبشراً، وهذه ليلة لورا فكان عليك أن تكون فيها على أحسن ما تكون.

\_الحق أن هناك مسألة تنغص على حياتى كلها، ولست بغريب منى يا نيكلسون، ولا أعد لورا إلا أختاً لى لا يُكتم دونها حديث. لقد برّح بى حب بنت خالتى زبيدة، وكثيراً ما كاشفتها بهذا الحب وهى تروغ منى وتلتمس المعاذير، حتى إذا كدت أياس منها وأياس من نفسى ذهبت إليها فى هذا الصباح لأظفر منها بوعد أو خيال من وعد، فلم أنل منها إلا المماطلة والتسويف، والإحالة إلى الأقدار.

سسمعت لورا ذلك فأحست بقليفة تنفجر في قلبها فتذهب به بدداً، فشخصت عيناها في ذهول، وأوشكت أن يغمى عليها، لولا عزيمة جبارة انتشلتها من يد العواطف الثائرة. ثم نظرت إلى محمود في شغف وألم وحسرة، وقد طارت امالها مع الرياح، وذلا ما بنته من الأمال والأحلام دكاً، ورأت أن قلب حبيبها قد شغل عنها بسواها، وأنه لم يبق به زاوية صغيرة يلجأ إليها غرامها العنيف القاتل، وأن من عجائب القدر أن يُشغف محمود بزبيدة أحب صديقاتها إليها، وأقربهن إلى هواها وعطفها وحنانها. إن حبها له يحملها على صرفه عن زبيدة والضن به عن أية أمرأة كيفما كانت، ثم إن هذا الحب نفسه وما فيه من حنان، يفرض عليها أن تبذل كل ما في قدرتها الإسعاده وهناءته، ولن يسعده إلا أن ينال يد زبيدة، فيكتم ناره في قلبه، ويقضى على الغيرة الطبيعية التي تمزقه، ويقنع بأن يرى حبيبه هانئأ فيكتم ناره في قلبه، ويقضى على الغيرة الطبيعية التي تمزقه، ويقنع بأن يرى حبيبه هانئاً الإبنمز العيون ومضغ الكلام، قليلاً ما يدوم. وهناك مسألة أخرى: تلك أن تكون زبيدة مرائية ختّالة، وأن فرط حبها له يحملها على فرط الإدلال عليه، فإذا عملت لورا على اجتذابه إليها فرّقت بين عاشقين هما أحب الناس إليها، وأقربهم إلى قلبها.

نظرت لورا إلى محمود وهذه العواطف الجامحة تعتلج في نفسها، ولكن عزيمتها الإنجليزية أبت أن يظهر منها أي أثر على وجهها، وقالت:

مسكين يا محمود ! الم أعرف أنك متعلق بزبيدة ، ولكنى أعرف أنها تهتم بذكرك ، وتكيل لك الثناء والمديح كيلاً .

ـ يظهر أن الثنـاء غير الحـب، ويظهـر أن شيطانـاً عنيداً يتحـكم في رأس زبيدة، ويحذّرها من التزوج بي.

- هذا عجيب ! إن مثلك يا محمود تتمناه وتشرف به أية فتاة رشيدية .
  - ـ الذي يهمني أن أعرف هذا السرّ الذي يحول بينها وبيني.
- مسكين يا محمود! ثم قالت وقلبها يكاد يتقطع حسرة والماً: ساكون سفيرتك في هذا الأمر يا محمود، وسأبذل جهد الأخت الشقيقة حتى تفوز بامنيتك. دع الأمر لى فإننا في هذا المجال أمهر من الرجال وأشدّ تأثيراً.

ـ جزاك الله خيراً يا لورا، وأرجوا أن توفقي حيث خبتُ وتقطعت حبائلي وأشراكي.

وهنا أطلّ نيكلسون من النافذة، فرأى في الشارع طوائف من الناس يلغطون، فظن أنهم يتحدثون في شأن عثمان خجا، ولكنه سمع أحدهم يقول: «إنه جاء من الإسكندرية، ويقال إن السيد محمد كرّيم هو الذي أرسله الفهر عليه الإضطراب، وبرقت عيناه واصفر وجهه، وقال لمحمود: يظهر أن الواقعة وقعت، وأن شيئاً جللاً حدث بالإسكندرية، هلم يا محمود لنعرف جلية الخبر. في وديعة الله يا لورا، وسأعود بعد ساعة.

ارتبكت لورا وظهر عليها الخوف، وألحّت على أبيها أن يكشف لها عن حقيقة الأمر، ولكنه أسكتها بقبلتين، وأثار شكوكها بدمعتين سقطتا على خديها، وانصرف مع محمود مسرعين.

أخذ محمود يسأل المجتمعين عن سبب ضجيجهم، فقال له أحدهم: إن صديقاً أكد له أن الإفرنج نزلوا الإسكندرية وامتلكوها، وأن رسولاً أرسله السيد محمد كريم محافظ الإسكندرية إلى عثمان خجا ليخبره بالأمر، وأن الناس يذهبون أفواجاً إلى الديوان.

فأسرع محمود ونيكلسون إلى الديوان \_ وكان الزحام حوله شديداً \_ فاخترقا الصفوف حتى دخلا، فرأيا عثمان خجا ومعه الأعيان والتجار \_ لأن العلماء أبوا أن يستجيبوا لدعوته \_ وقد جلسوا وهم صموت يبدو عليهم الذعر والحيرة، ورأيا رسول السيد محمد كريم واقفاً أمامهم. فاتجه عثمان خجا وقد جفّ ريقه وارتعدت أوصاله وقال للرسول:

نبئنا بخبر هذه الداهية مفصّلاً، فقال:

وصلت بالأمس إلى مياه الإسكندرية عمارة فرنسية عند مطلع الفجر، فلما ارتضع النهار رآها أهل الثغر وقد غطت سفنها مياه البحر، ولكنها لم تقف بالميناء بل اتجهت إلى ناحية العجمى، فأرسل السيد محمد كريم طوائف العربان إلى هذه الجهة، فرأوا أنها أخذت تُنزل الجنود بالزوارق عند المكس بعد منتصف الليل، حتى إذا تجمع الجيش سار في ثلاث فرق نحو الإسكندرية. وحاول بعض عربان الهنادي مناوشة الجنود فلم يفلحوا إلا قليلاً، وجمع السيد محمد كريم كل رجاله وجنوده فانهزموا لقلة عددهم وسلاحهم،

وقِدَم مدافعهم وتهدم حصونهم. ودخل الإفرنج المدينة في صباح اليوم بعد أن قاومهم الأهالي فمزقوهم بقذائفهم. أما رئيسهم: فيدعى: نابليون، وهو شاب صغير السن نبحيف الجسم، ولكن جميع قواده يبجلونه ويخضعون له خضوع العبيد للسيد. وهو يدّعى أنه صديق الدولة العثمانية، وحبيب الإسلام والمسلمين، وأنه لم يأت إلى مصر إلا لإنقاذ أهلها من ظلم المماليك. ويبلغ جيشه نحو الثلاثين ألفاً، ومعهم من آلات الحرب ما لا عهد لنا به. وقد أظهر السيد كريم الخضوع لنابليون وشرع يساعده في الظاهر في جمع الخيل والجمال، ودعوه العربان إلى مناصرته، وأرسلني إليكم سرًّا لتأخذوا حذركم وأسلحتكم وتحصّرا المدينة، وتجمعوا الجنود والأهلين للقاء هذا الطاغية، فقد يسقط جيشه على رشيد في أي يوم. فقال عثمان خجا:

ـ لا بد من المقاومة والاستماتة في الدفاع، وربما استطعنا أن نلقّن هؤلاء الإفرنج درساً لا ينسي.

ـ فقال السيد محمد البواب، وكان شيخاً في الخمسين فارع الطول متين بناء الجسم، جريئاً شجاعاً: إن حصون المدينة ضعيفة وأسوارها مهدّمة، ومحال أن يستطاع تقويتها في زمن قصير.

ـ فقال خجا غاضباً: هذا دأبكم دائماً يا أبناء العرب، لا تثبتون على الشدائد.

- نحن أثبت على الشدائد من الجبال، ولكنا نحمل الآن أوزار ظلمكم وعبشكم بشؤن البلد. أتظن يا أغا أن في المدينة رجلاً واحداً يرضى أن يشد أزرك في قتال؟ لقد زهد تهم في الحياة، وأخمدت في نفوسهم البطولة وحب الوطن، حتى أصبحوا يؤثرون في قرارة نفوسهم أن يحكمهم مجوسي أو وثني. لقد زرعتم الحنظل واليوم تجنون ثماره، وقتلتم كل نازعة للرجولة في كل نفس، ثم جثتم تستنهضون الهمم بعد أن ماتت الهمم. إنما يدافع عن وطنه من يشعر أنه ملهى صباه ومصدر مجده، ومقر سعادته وموثل حريته، وأن ما فيه من أرض وماء وهواء ملك له ولسلالته من بعده، أما من يعلب في وطنه ويحرم خيراته، ويساق إلى العمل كما تساق البهائم لينعم غيره وهو جائم، فلن يعرف معنى للوطن، أو معنى للدفاع عن الوطن.

فبهت عثمان أغا والتفت إلى التجار، وقال: أهذا رأيكم في رجال مدينتكم؟ فانبرى إليه الحاج أحمد شهاب وقال: إن هذا ليس عاراً على أهل المدينة ، إنما العار على من يطلب من المذبوح أن يدفع عن نفسه . وهنا قيام السيد محمد البواب وقام الأعيان منصرفين خلفه ، وتركوا عثمان خجا يتحرّق غيظاً . ولو استطاع أن يقبض عليهم ويذيقهم صنوف النكال لفعل ، ولكن اضطراب المدينة واقتراب الأعداء لم يدعا له سبيلا لشفاء نفسه . ومال نيكلسون في الطريق على أذن محمود يقول في صوت خافت: سأرحل الليلة فقد أعددت كل شيء . ثم أسرعا إلى الدار وأحضرا من يحمل المتاع إلى السفينة ، وغير نيكلسون ملابسه وتزيّا بزيّ المغاربة ، وحمل في منطقته مسدّسين وأكياساً بها من الذهب ما يزيد على ألف محبوب . ولبست لورا حبرتها والدموع تساقط من عينيها ، وسارت معهما إلى السفينة . وهناك ودّع نيكلسون صديقه وداع الأب الشفيق للولد البار ، وهمس في أذنه : إذا قدمت القاهرة فسل عن الحاج محمد وداع الأب الشفيق للولد البار ، وهمس في أذنه : إذا قدمت القاهرة فسل عن الحاج محمد السوسي بسوق المغاربة . وتقدّمت لورا نحو محمود باكية الطرف دامية القلب وهي تقول : السوسي بسوق المغاربة . وتقدّمت السفينة وهبّت الريح شمالية فدفعتها إلى الجنوب ، وقف محمود حزيناً يقلّب كفيه أسفاً ، وقد أحس أنه كان له جناحان فرماه الدهر فيهما . ثم نظر فرأى السفينة وقد التقمها أليم وطواها الظلام .

## - ٤ -

فى يوم الثلاثاء الثالث من شهر يولية سنة ١٧٩٨ م كانت رشيد كالبحر المائيج المضطرب، عصفت رياحه وتواثبت أمواجه. فكنت تسمع جلبة فى كل مكان، وتبرى أقواجاً من الأهلين تساق بالسياط، وجنوداً من الفرسان تعدو بخيولها هنا وهناك، والبنادق فى أيديهم يهددون بها كل من لاذ بداره أو حاول الفرار. فقد أصدر عثمان خجا أوامر قاسية، بأن يقوم كل رشيدي بالمعاونة فى تجديد الأسوار وتقوية الأبواب والحصون، وأن يعد كل رشيدي سلاحاً كيفما كان نوعه لقتال الغزاة الغاصبين، ولم تستثن أوامره طفلاً ولا شيخاً هِما ولا مريضاً زمناً. وكان سليم بك رئيس العسكر، وعلى جاويش مساعده، يمران على الجند لحثهم على بذل أقصى الجهد فى حشد الناس، واتخاذ كل وسائل الشدة والعسف فى سوقهم إلى العمل. فوثبوا على المنازل واستباحوا حرمتها، وقبضوا على النساء لدفع أزواجهن أو آبائهن إلى الظهور، وقتلوا كثيراً، ونهبوا من متخرات البيوت كثيراً. كانت رشيد فى هذا اليوم وما تلاه من أيام جحيماً اجّجها الظلم وأشعلها الغباء،

فكنت لا تسمع فيها إلا رنات السياط على الظهور، وقصف المدافع والبنـادق ممتزجـاً بصراخ الأطفال؛ وولولة النساء.

وفى صبيحة يوم الجمعة السادس من شهر يولية ، رأى الناس من المآذن \_ وكانوا يصعدون إليها فى كل يوم \_ جيشاً يبلغ عدده نحو ألفى مقاتل يزحف على رشيد بعد أن غادر أدكو. وهنا أعد عثمان خجا جنوده ، وكانوا لا يزيدون على مائة من الإنكشارية وبعض الباشبوزق ، وانضم إلى هؤلاء بعض الأهلين كارهين ، وقد سلّحوا بالعصى والسكاكين ، وهجم الجنرال «دوجا» بجيوشه وآلاته الحديثة على رشيد عند الظهيرة ، وما كان أشد دهشته حين رأى جيش المماليك يفر من غير أن يجرد سلاحاً ، وحين رأى الأهلين يرحبون بقدومه ويحيونه تحية الفارس المنقذ الذى أرسله الله لخلاصهم من ظلم المماليك . أما عثمان خجا وسليم بك : فقد كانا فى الفرار أسرع من جنودهما ، فركبا النيل إلى دمياط.

دخل «دوجا» رشيد دخول الفاتحين، وبقى بها يومين أو ثلاثة حتى قدم الجنرال «جاك فرنسوا مينو» الذى عينه نابليون حاكماً لرشيد، فهرَّع الأعيان وعظماء المدينة إلى استقباله، وأظهروا البشر والسرور، وتلقّوه بالزمر والطبول، وأطلّت النساء من النوافذ ومن فوق سطوح الدور، يحيينه بالأغاريد، وسلّم إليه على جاويش مفاتيح المدينة في حفل حافل، وقف فيه مينو فألقى خطبة مسهبة لخصها ترجمانه «إلياس فخر» فقال:

إن جناب الجنرال لن يتدخّل فى الحكم الداخلى للمدينة، ويطلب من الأعيان وكبار البلد أن يؤلفوا منهم ديواناً للنظر فى شئون الناس. ثم إنه يؤكد أن كل ما يشترى للجيش يصرف ثمنه للتجار ذهباً، ويعلن ميله وميل دولته الشديد للإسلام، وأنه سيكون أول من يذهب إلى المساجد للصلاة، وأن حكم الجمهورية الفرنسية مؤسس على الإخاء والمساواة، وأنه جاء لينشر العدل ويبدّد ظلام الجهل والظلم.

كان مينو في نحو الثامنة والأربعين من عمره، ربعة في الرجال غليظ الوجه ثقيل الملامح، أشقر الشعر دبّ الشيب إلى فوديه قليلاً. وكان سريع التأثر، يفعل ما لا يقول، ويقول ما لا يفعل. سريع الغضب والرضا، معتداً بنفسه كثير الزهو بذكائه، يعتقد أن حكمة الدنيا وفلسفتها أنزلت عليه وحياً، وأن محجبات الغيب دانت لعبقريته طوعاً. وقد أدّى به ذلك الاعتقاد إلى الصلف واحتقار آراء غيره، ودعاه إلى العجلة وسرعة البتّ في الأمور الخطيرة بلا أناة أو تفكير أو مشاورة. فجر عليه ذلك بغض زملائه ومرءوسيه،

وسخطهم عليه والسخرية منه . وكان من أسرة نبيلة بفرنسا، وربما زاد هذا النسب في كبريائه على أنداده من رجال الحملة ، وربما أبطره عطف نابليون عليه عطفاً حار في تعليله المؤرخون .

اجتمع العلماء والتجار وأعيان المدينة بمنزل السيد محمد البواب، لينظروا في هذا الحادث الجلل، بعد أن صرّح مينو بسياسته، فقال الحاج أحمد شهاب:

يظهر أن الله أراد الخير لهذا البلد المسكين، فأرسل هؤلاء الفرنسيين لإنقاذه.

## فقال الشيخ الخضرى:

أفتى بعض العلماء تيمور لنك بأن الحاكم الكافر إذا كان عادلاً، خير من الحاكم المسلم إذا كان ظالماً. وهنا زفر الشيخ صديق، وقال: صدق الله العظيم: ﴿ يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانةً من دونكم لا يالونكم خبالاً، ودّوا ما عنتُم، قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفى صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ﴾.

فاتجه إليه الشيخ الخضرى وقال: يا مولانا لقد سمعناه اليوم يقول: إنه سيترك الحكم لأهل البلد، وإنه يحب الإسلام، وإنه سيؤدى الصلوات:

فتنحنح الحاج عبدالله البربير وقال:

ـ قد بُلینا بأمیر ظلـم النـاسُ وسبّحْ فهـو كالجـزار فينا يذكر الله ويذبح

وهل يصلى بهذا السروال المقمُّط، وهذه القبعة التي تشبـه زنبيل الأرزا!

فوقف محمود العسال وقال: إنى لشديد العجب من أن أرى قوماً يرجّبون بغاز لبلادهم، مغير على وطنهم كيفما كان جنسه أو دينه أو خلقه. إن الرجل منكم إذا غالطه جاره في حدّ من حدود أرضه، أو فتح نافذة على أرض خربة يملكها، أقام الدنيا وأقعدها، وراح يثير عليه الحكام ويصب عليه صنوف الانتقام، ولكنى أراكم وقد ضاع الوطن العزيز واستبيح حماه، وديس عرينه وتمكن من رقبته عدو جبار، تسرّون وتفرحون ويهنىء بعضكم بعضاً بهذا الفتح المبين والنصر المؤزّر. إننا نبغض المماليك ونضج من ظلمهم وطغيانهم، فهل معنى هذا أن نترك الدفاع عن البلد لنستريح منهم بدخول عدو جديد؟ عارً

أيها الناس وأي عار أن يقال: إن رشيد لم تدفع عن حوزتها دفاع الأسود، وإنها قابلت فاتحيها بالطبل والزمور! عار وأي عار أن يقال: إن شرذمة قليلة من الفرنسيين لا تزيد على الألفين، فتحت مدينة حصينة آهلة بسكانها، وإن هذه المدينة التس سيسخر منها التاريخ قابلت أعداءها بنشر الأزهار والرياحين، كما يقابل الغزاة الفاتحون. نحن نبغض المماليك حقاً، فهل كانت تقصر همتنا - ونحن نستطيع أن نجمع عشرين ألفاً من أشداء الرجال - عن القضاء على المماليك والفرنسيين معاً، وأن نقتنص هذه الفرصة الطائرة لنغسل عار رشيد بدمائهم جميعاً؟ كان علينا ألا نقبع في دورنا حتى يصلوا إلينا، فقد قال ابن أبي طالب: ما غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. بل كان يجب أن نقابلهم في الرمال المحرقة فنبيد جموعهم في الصحراء بين رشيد والإسكندرية، ولكن لن يضلح قوم لا قائل المما والأمم إباء وكبرياء، فإذا مات الإباء وذلت الكبرياء بادت الأمم. قال هذا وخرج مسرعاً وقد عصف به الحزن والغضب، وترك القوم واجمين ذاهلين، وإذا صوت الشيخ على سريط يملأ جوانب الفضاء وهو يصيح: إذا ذهب الذئب وجاء الأسد، فيا ضيعة المال والولد!!

وبعد أيام أنشأ مينو ديواناً للأحكام عين به بعض العلماء والأعيان، والفرنسيين والممترجمين. وأظهر في أول عهده العدل والتسامح، وبالغ في الاختلاط بالأهلين، فكان بيته في كل ليلة مثابة للعظماء والعلماء. وكان يتحدّث في هذه السهرات في عظمة فرنسا وقوّتها، وأنها اجتاحت الممالك وقهرت الأمم. وكثيراً ما كان يمازح الشيخ البربير ويبادله النكات. وكان من بين المتزاحمين على مودته والتقرب إليه السيد على الحهامي أخو زبيدة من أمها، فإنه بعد أن عين عضواً في الديوان أخل يملأ الدنيا ثناء على الفرنسيين، ويضع «الجوكار» وهو شعار الجمهورية على صدره فخوراً تيّاهاً، حتى سمّاه بعض خبثاء المدينة «الأوفيسيال على». أما محمود العسال: فكان يرأس جماعة الساخطين من شبان المدينة، وكان يجهر برأيه في حكم الفرنسيين غير هيّاب حتى لقد شكاه الضابط «لوى أوجست» نائب الحاكم العام إلى مينو مرات، فكان يشفع له على الحمامي، والسيد محمد البواب.

وكانت زبيدة في هذا الحين مريضة طريح فراشها، فإنها منذ رفضت مكرهة خطبة محمود ضاقت نفسها عن احتمال ما هي فيه من حب ورياء، وأمل كاذب، فتوالت عليها الأوهام وتزاحمت الآلام. ومضت الأيام والأسابيع، وهي لا تزيد إلا سقماً، ولا تجد إلى الشفاء من سبيل. وكانت تنتعش قليلاً لزيارة محمود ويعود إلى وجهها شيء من نضارة

الحياة ، حتى إن أمها كانت ترجوه أن يزورها في كل يوم ، وما كان في حاجة إلى رجاء . ولم تُبق أمها دواء ولا بُخوراً ولا حجاباً ولا تميمة ، إلا بذلت فيه المال الكثير طامعة راضية ، ولكن المرض كان يطغى بزبيدة ويعصف بشبابها . زارها يوماً محمود وقد كاد يبلغ بها الوصب غايته ، فأطفأ بريق العيون ومحا نضارة الخدود ، ولم يُبق منها إلا هيكلاً من جمال قديم ، فنظرت إليه في شغف وياس ، وقالت :

- مسكين يا محمود إن الزهرة التي سقيتها بدمعك ، وأدفأتها بزفراتك ، وغرستها في سويداء قلبك ، وكنت تغار من النسيم أن يمسّها ، ومن الطلّ أن يلشِمها ، ومن الشمس الضاحكة أن تداعب أوراقها ، وكنت تباهى بها الأزهار وتتحدى البساتين - قد هبّت عليها عاصفة هوجاء فتركتها هشيماً ، واصطلحت عليها الأنواء فغادرتها خُطاماً . أنظر إلى يا محمود فهل ترانى كما كنت أكون ، أو كما كنت تحب أن أكون ! الشباب والصحة جمال الجمال ، والشباب والصحة جمال الروح ، والشباب والصحة جمال الحياة . إنى أحس وأنا راقدة في فراشي أن هذا السرير يعدو بي إلى الموت عدواً ، وأود أن أملاً عيني من كل شيء في الحياة ، قبل أن أفارق الحياة !!

كان محمود حزيناً مطرقاً، يغالب دموع عينيه ويكبت زفرات صدره، فالتفت إليها وقد تكلف الابتسام قائلاً:

- أنت تفارقين الحياة؟ هذا مستحيل! إن الله أرحم بعباده من أن يفجعهم بهذه الفجيعة. إن روحك يا زبيدة متصل بكل روح، وقلبك يرسل الحياة والأمل إلى كل قلب، فهل تظنين أن الله سيطفىء روحاً بها حياة الأرواح وأمل القلوب؟ إن زهرتي إن ذبلت اليوم فإن في جمالها الكامن ما يتحدّى العواصف والأنواء، وسنراها غداً، وهي تتخايل فوق غصنها ناضرة فتّانة، إن الشمس يا زبيدة لا تموت، ولكنها إذا جاء الأصيل درجت إلى سريرها فنامت الليل كما تنامين فوق هذا السرير، ثم بزغت في الصباح متلائقة باسمة.

وهنا ألقت بيدها النحيلة بين يديه، وقالت: هذا كلام لطيف يا محمود ولكنى أشعر بما لا تشعر به. وكثيراً ما سررت وأنا في غمرة أحزاني من أنى لم أسرع إلى إجابة خطبتك، حتى لكانى كنت أقرأ ما دوّنه القدر. فما كان أعظم الكارثة علينا لو دهمنى الموت بعد زواجنا، فشرِقنا بكأس النعيم، وذهبت الحياة ونحن في أول نشوة من خمر الحياة!

وماذا يكون من أمرك حين تدفن العروس بثوب جلائها، ويسلبك القدر ريحانة لم تنعُم طويلاً بشذاها؟ وحين يكاد يختلط بسمعك لقرب ما بينهما عزف الراقصات بلطسم النادبات، وضحكات المغنيات بولولة الناعيات؟!

فقاطعها قائلاً: رفقاً بى يا زبيدة ولا تسترسلى فى هذه الناحية المظلمة القاتمة ، ارحمينى يا حبيبتى ، ودعى ذكر الموت والنادبات ، أتذكرين حين خرجنا يوم شم النسيم الماضى وقضينا يوماً سعيداً ضاحكاً مع أمك وأخيك على ولورا ، إنى لن أنسى هذا اليوم ، وأشعر واثقاً أننا سنعيد ذكراه معاً وأنت فى أنضر ما تكونين صحة ومرحاً وشباباً ، فانتعشت زبيدة وقالت :

\_ما كان أجمله يا محمود! خرجنا في ذلك اليوم في غبش الفجر، وقد كنا أعددنا كل شيء، وكان أبي نائماً، فكانت أمي تمشى على أطراف أصابعها خشية إيقاظه كما تمشى الناقة العرجاء، ثم طافت بوجهها ابتسامة خفيفة واستمرت تقول: وقد أدرك أمي سعال فكانت تكتمه بيديها، وأخى يلطم خده ويقول: ضعنا والله. لو استيقظ ما سمح بخروج النساء.

ـ وقد مشينا في هذا اليوم على شاطىء النيل والنسيم يهبّ خفيفاً بليلاً كأنه هبّات الأمل في نفوس اليائسين، حتى إذا اجتزنا دوائر الأرز ذهبنا جنوباً بين تلك الحدائق الزُّهر الباسمة، وأشجار الفاكهة التى أحسّت بالربيع فتفتحت أنوارها لتقبيله، وامتدت غصونها لعناقه.

ـ وقد نظرت حينثلو فلم أجد أحداً، فخلعت ملاءتى أنا ولورا وذهبنا نمرح بين الأغصان كأننا طفلتان صانتهما الطفولة من خائنة الأعين وما تخفى الصدور. أتذكر حين تسلقت لورا شجرة الجميز ثم قبضت بيديها على أحد فروعها، وأخدت تتأرجح به ضاحكة لاهية، وأمى تحت الشجرة تصرخ وتستحلفها أن تكفّ، وتضرب بيدها على صدرها خوفاً وذعراً؟

لقد كان ذلك منظراً بديعاً حقّاً، حتى إذا جاوزنا الحدائق ظهر لنا (كوم الأفراح).

ما أجمل هذا التلّ العالى يا زبيدة، وما أنقى رماله، وما أروع أن تشاهدى من فوقه النيل وهو يلتفّ حول الرمال كما يلتف السوار؟!

لقد غاصت رجلى فى الرمل يومئذ فحاولت إخراجها فتهوّرتُ من أعلى التل إلى سفحه، وكنت أصرخ وأضحك فى آن، وأعجبت لورا هذه اللعبة فتدحرجت خلفى، ثم وصلنا إلى مسجد «أبى منظور» ونحن أشد ما نكون جوعاً فكنا نتخاطف الطعام فى عبث ولهو ومجون.

ـ ثم صعدنا فى المئذنة فرأينا مدينة رشيد تحتنا بمآذنها وقبابهـا ومنازلهـا السـعيدة الهانئة، والنخيل تحيط بها كأنها حرّاس من جنود الله، يدفعون عنها كل سوء.

اذكركل هذا يا محمود كأنه ماثل أمامى، ما أجمل الحياة وما أجمل أن يشعر المرء بجمالها! ثم انتقلنا إلى قارب يمخر بنا فى النيل جيئة وذهاباً كأنه الحوت الضخم ضل مكان أليفته، فجال يبحث عنها هائماً مضطرباً، وكان المراكبى شيخاً هرماً فلم يمنعه هرمه من أن يرسل إلى وإلى لورا عينين جائعتين كادتا تلتهماننا التهاماً. إن شباب القلوب وضعف الأجسام كارثة الشيوخ يا محمود. وجلست لورا فى القارب وأخلات تصف لنا جمال بلادها وأخلاق أهليها، واطمئنان نفوس الناس لحكامها، وأن النساء هناك سافرات يخالطن الرجال ويقضين شئونهن بأنفسهن. إنه كان يوماً سعيداً يا محمود، لم نرجع منه إلا بعد أن غابت الشمس. وكان أبى حازماً فلم يسأل سؤالاً واحداً، لأنه رأى من صون كرامته أن يغضى إغضاء المتجاهل. إن ذكرى ذلك اليوم جددت الحياة فى نفسى وجعلتنى أحس أن كتاب حياتى لم ينفّد بعد، وأنه لا يزال به صحف كثيرة من بيض وسود، أين لورا؟ أنها لم تَعُدُنى؟

ـ لقد سافرت مع أبيها منذ دخول الفرنسيين، ولا أعلم أين استقرت بهما النوى.

\_ إنها أجمل فتاة رأيتها خَلقاً وخُلقاً، ولو أنها كانت مسلمة لكانت خير زوجة، إنها الحنان والعقل لُفّاً في أبدع صورة من صور الجمال، فهل نراها مرة أخرى؟!

\_ إن سفن الحياة تفترق وتلتقى فى بحر العمر المائج، والحب كفيل بألا يطيل الفرقة بين الشتيتين .

وهنا دخلت أمها فرأتها باشة مستبشرة، فانصبت على خدّى محمود تقبلهما كالمجنونة وهي تقول: أنت شفاء ابنتي يا محمود، وكأن فيك سحراً يبعث في جسمها العافية.

فالتفت إليها محمود قاثلاً: تعالى يا خالتى نتحدث فى الأمر حديث جد وصراحة . هذه الأحجبة وهذا البخور لا تفيد شيئاً، إن زبيدة لا تشكو إلا من وعكة تزول إن شاء الله، إذا اتخذت الوسائل الصحيحة لعلاجها، أتمانعين فى أن يراها الطبيب «شوفور» الفرنسى ؟

- أيجوز يا بنى أن يرى الطبيب الإفرنجى بنتى، وأن يكشف عن جسمها كما يفعل بالرجال؟

\_كان يقول لنا شيخنا الخضرى: «إن الضرورات تبيح المحظورات» وسلامة زبيدة من أشد ضرورات الدنيا. أنا ذاهب لأدعوه. ثم انطلق كما ينطلق السهم وعاد بعد ساعة ومعه الطبيب «شوفور» وهو رجل قضى برشيد أكثر من عشر سنوات، وعرف أهلها واختلط بأسرها. فلما فحص زبيدة اتجه إلى محمود وقال: إن حال زبيدة لا تقضى الانزعاج بتاتاً. إن كل أجهزتها سليمة طبيعية، ويغلب على ظنى أنها مصابة بمرض الأعصاب، وهمى تحتاج إلى الهدوء وإلى كل ما يبعث السرور في النفس: وسارسل لها دواء أرجو أن يكون شافياً. ثم ضحك وقال: لا تخافوا شيئاً إنها بخير. وبعد أن أطرق إطراق المفكر قال: أظن أن تغيير الجو الذي هي فيه، والسفر إلى مدينة أخرى سيكون لها أشفى من ألف دواء. فقالت أمها:

\_ إن خالتها زوج السيد أحمد المحروقي بالقاهرة قد أرسلت منذ يومين رسالة تتشوق فيها إليها وتلحّ في طلبها.

مدا خير ما يكون. وبالقاهرة من أشهر أطباء الحملة الطبيب «ديجنت» فلو توصلتم إلى أن يراها لشفاها في أقرب وقت.

ثم انصرف الطبيب بعد أن ترك وراءه في الدار روحاً من الأمل والإبتهاج، ورأت نفيسة ووافقها محمود وجوب سفر زبيدة إلى القاهرة، وأقنعت الأم السيد محمداً البواب بذلك فاقتنع. وكانت سفينة عظيمة محمّلة بالأرز على وشك السفر، فأعدت بها غرفتان، وسافرت بها زبيدة وأخوها على الحمامي. وبعد سفرها أحس محمود بالوحشة والقلق، وضايقه جواسيس الفرنسيين، فوطد العزم على الرحيل إلى القاهرة، فسافر إليها بعد عشرة أيام.

حينما جاوزت السفينة بنيكلسون وابنته لورا معالـم رشيد، أحسَّت لورا بكثير من الحزن على فراق وطنها الثاني، وموطن حبيبها الأول، وذكرت أيام سرورها ومجالس البهجة والأنس بين صديقاتها، وتفتَّت قلبها حسرة على فراق محمود، لأنها رأت في لحظة أن صروح آمالها قد تهدمت مرتين: مرة بانصراف هواه إلى زبيدة، ومرة بتلك الضربـة القاسية التي قضت بتفريقهما وحرمانها أن تتمتع بمشاهدة وجهه الوضاح، وسماع حديثه الساحر. وجلس نيكلسون مهموماً مفكراً كثير القلق، وأخذ يستحث النوتَى على الإسراع ونشر جميع القلوع، ويمنّيه الأمانيّ إذا سابق الرياح ولم يعوّق، لأنه كان يريد أن يصل إلى القاهرة قبل وصول الحملة إليها. وصلت السفينة إلى شاطىء بولاق بعد سبعـة أيام، فنزل نيكلسون ولورا واستأجرا حميرأ لحملهما وحمل أمتعتهما إلى خان بالقرب من مشهد سيدنا الحسين، حتى إذا استقرًّا فيه يومين، كان نيكلسون قد اهتدى إلى دكان صغير بسوق المغاربة وضع فيه قليلاً من البضائع، واستأجر داراً صغيرة بالكحكيين فانتقـلا إليهـا. وكانت تخدمهما صاحبة الدار، وهي أرملة عجوز ورهاء غاب وحيدها منذ سنوات ولسم تقف له على أثر، فأصابها مسّ من الجنون خيل إليها أن السيدة عديلة بنت إبراهيم بك هامت بحبه، فاختطفته واحتجزته بقصرها. وحينما وضع نيكلسون قدمه بالقاهرة رآها في هرُّج، واضطراب وذعر، فقد وصل إليها الرسل الذين بعث بهم السيد محمد كريم إلى مراب بك، وعقد اجتماع بقصر إبراهيم بك حضره مراد بك وأبو بكر باشا والسي العثمانيين، وقواد المماليك، وكبار العلماء وهم المشايخ: الشيخ عبـدالله الشرقـاوى، وسليمان الفيومي، ومصطفى الصاوى، ومحمد المهدى، وخليل البكرى، والسيد عمر مكرم وغيرهم. وفي هذا المجلس أظهر المماليك الغرور والاعتداد بالقوة، فقرروا سجن قنصل فرنسا وجميع التجار الفرنسيين بقلعة الجبل، وأن يستعدُّ مراد بك للسفر لمقاومة الفرنسيين ودحرهم قبل أن يصلوا إلى القاهرة. وفي اليوم التاسع من شهر يولية زحف مراد بك من الجيزة، وكان بالجيش كثير من المدافع والبارود، وقد بلغ عدد جنوده من فرسان المماليك ومشاة الإنكشارية ما يزيد على ثمانية آلاف، وصحبه في النيل نحو خمس وعشرين سفينة مسلحة ، يقودها على باشا الطرابلسي ، ونحو خمس وثلاثين من السفن التي تحمل الجنود واللخاثر والمثونة. وبقى إبراهيم بك الكبير معسكراً في بولاق في ألفين أو أكثر من المماليك، ينضم إليهم بعض الجنود المرتزقة والعربان والأهلين المتحمسين.

ووصلت الأخبار بعد أيام بهزيمة مراد بك في موقعة شبراخيت، واحتراق ذخائره مقذيعه الفتها العمارة الفرنسية على إحدى سفنه، وعلم أهل القاهرة أن طلائع التمرّد بدت في جود نابليون، لطول الشقة وقلة الغذاء، وشدة الحرّ وقحول الأرض، حتى وصلوا معد حهد إلى قرية أم دينار في اليوم التاسع عشر من يولية، ورأوا الأهرام شامخة متحدية. وهي اليوم التالي رأوا جيش المماليك على ضفة النيل اليسرى، وقد امتدت صغوفهم بين إمبابة وسفح الأهرام، وكانوا في نحو أربعين ألفاً، وكان الفرنسيون في نحو ثلاثين ألفاً. وهنا وقف نابليون يستحث جنوده، ويشير إلى قمم الأهرام وهو يقوله قولته المشهورة: وإن أر معيى قرناً من الزمان تنظر إليكم ».

ولكن الأهرام التي سمعته أرسلت إليه نظرة ساخرة من مؤخر عينبها، ثم انسمت في ازدراء وأنفة، لهذا المخلوق الذي توهم أنه يستطيع أن يخرق الأرضى، وأن ببلع الحمال طولاً. ولو أن إنساناً استطاع أن يسمع الحديث الصامت لسمعها تقول لسابليون ومن تكون أيها المعتز بقوتك؟ وما هذه الشراذم التي ضللت بها في سبيل غم كادب ومحد موهرم؟ وما هذا الذي مسك فقذفت بخيرة رجالك في شرك لا حلاص لهم مه تمم إن أربعين قرناً منى تنظر إليكم، ولكنها تنظر دهشة مبهوتة لأنها ترى أن حب العظمة والسلطان لا يزال ينقلب في الناس هوساً وجنوناً. إنك لو نظرت في سفحي وكان في استطاعتك أن تميز الأجناس البشرية من جماجمها، لرأيت جماجم الفرس مبعشرة بعقرها المنواب بين جماجم الهكسوس واليونان، والرومان والعرب، والفاطميين والأبوبيين. دهوا حميماً فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً؟ من أنت إلى جانب هؤلاء؟! ومادا يكون جيشك بين هذه الجيوش! تريد أن تكون خليفة الإسكندر الذي بكي كما يسكي الطمل المدلل لأنه يريدان يلعب بكرة الأرض فلعبت به، وكان كل نصيه منها في المهابة حمرة لا تزيد على أربع أذرع في ذراعين! إن مصر يا هذا بلاد الفراعنة والسحر، وموطى الرسل والأنبياء، يرد الله عنها كل سهم، ويقصم كل من أرادها بسوء، وهي مفسرة الحبارين وقاصمة المتاة الطاغين.

خرج نيكلسون صباح اليوم الحادى والعشرين إلى معسكر إبراهيم بك ببولاق مع طائفة من المغاربة، فرأى الطرق وقند ازدحمت بالنذاهبين إليهما لأن حميع المتاجم والحوانيت بالقاهرة أغلقت في هذا اليوم، ولم يبق منها إلا النساء والأطفال والشيوخ.

وبدأت المعركة بين الفرنسيين وجيش مراد بك عند الظهيرة، وفتك الفرنسيون بالمماليك، وتم لهم الغلب عند الغروب، وفرّ مراد بك إلى الجنوب، وتقدم نابليون ببعض قواده حتى وصل إلى قصر مراد بك بالجزيرة، وكان قصراً فخماً رفيع البنيان، ثمين الأثاث والرياش به كثير من مخازن الزاد والذخيرة. ولما وقعت الواقعة رجع نيكلسون مع الراجعين والهموم والأحزان تخيّم على الجموع، والذعر يعصف بالقوم عصفاً، فلا تسمع إلا نادباً أو محوقلاً، أو ساخطاً على المماليك، أو ضارباً بكف على كف، أو مستنجداً بالأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين.

ذهب نيكلسون إلى داره فطرق الباب، فأسرعت لورا ففتحته وهي ترتعد من الخوف، وقد طار الدم من وجهها. فلما رأت أباها رمت بنفسها بين ذراعيه، ولم تستطع أن تحبس عاصفة من البكاء كانت قد كبحتها طول يومها فضمها أبوها إلى صدره في رفق وحنان وتركها تبكى لتروّح عن نفسها وتخفّف من أعباء أحزانها، ثم أخذت تضحك كالمحموم، وتملأ وجه أبيها قُبلاً، حتى إذا هدأت النوبة التفتت إلى أبيها كالمتفرسة وقالت:

- أنت بخيريا أبي؟
- بكل خير أيتها الفتاة المحبوبة المعربدة ، الباكية الضاحكة .
- إن أفواجاً من النباس مروا منبذ لحظة من الحبارة وهم يلطمون وجوههم ويصيحون: يا لطيف.. يا لطيف..!

ومن أحوج منهم إلى الإستغاثة بالله يا فتاتى، بعد أن قضى الأمر وامتلك الفرنسيون مصر؟ ا

- انهزم المماليك؟!
- ـ شر هزيمة! فقد هجم مراد بك بنحو خمسة آلاف من فرسانه على فرقة «دوجا» فصدته مدافعها، ثم هجم على فرقة «ديزيه» وكان هجومه شديداً، فحصد ديزيه المماليك حصداً، فانقلبوا إلى فرقة «رينييه» فقابلتهم بنار حامية، وهنا ثبت المماليك وزلزل الفرنسيون زلزالاً شديداً، وكانت المدافع تقصف كالرعد، ودخانها يسد الأفق، ولكن

الفرنسيين صبروا وصابروا حتى حصروا المماليك بين فرقتى «ديزيه» و «رينيه» فأخدهم الموت من كل جانب، وقذف كثير منهم بانفسهم في النيل واستطاعت شردمة قليلة أن تفر مع مراد بك إلى الجنوب، بعد أن أحرقوا سفنهم، فسقط في يد الجيش كله، واستولى الفرنسيون على مدافعه وأسلحته ومئونته، وكانت النكبة ماحقة. أما إبراهيم بك ومماليكه بالشاطىء الشرقى: فقد فروا بأموالهم وذخائرهم إلى بلبيس ثم إلى الشام، عندما تبيّنت لهم الهزيمة. ولا أدرى لم فرق المماليك جيوشهم على الشاطئين؟ ولم تهاونوا فلم يدهموا نابليون في طريقه بين الإسكندرية ودمنهور، حينما كان الجوع والظمأ والقيظ قد فك عزائم الجنود وأوهن قواهم؟!

ـ يا للخيبة؟ لقد كان مراد يظن أن ضربةً من سوطه تكفي لسوقهم إلى بلادهم ا

ـ إن المماليك متنافرو القلوب مفككو العزائم، وقد استناموا إلى الراحة منذ عهد بعيد وأهملوا الاستعداد لكل مفاجأة. ثم إنهم اعتادوا الحرب على نمط قديم، فلم يستطيعوا الوقوف أمام فنون أوروبا وآلاتها الحديثة.

ـ وأين نابليون الآن؟

- ناثم يا حبيبتى ملء جفنيه، على سرير مراد بك بعد أن ملأ بطنه من شهى طعامه وشرابه. وسيدخل القاهرة غداً فاتحاً منصوراً.

مساكين هؤلاء المصريون! لقد أصبحوا نهبة لكل ناهب. ولم جاء نابليون إلى مصر يا أبى؟

- جاء ليسدّ على إنجلترا طريق الهند أو ليفتح الهند كما يزعم. ثم ابتسم ابتسامة حزينة وقال: عجيب شأن هذا الرجل المغامر! كيف يترك أوربا الآن ومراجلها تغلى بالثورات والفتن والحروب، ليطوح بجيشه في بلام بعيدة، بينها وبين فرنسا بحر يتحكم فيه الإنجليز بأساطيلهم؟ والأدهى والأمرّ أنه ضمن الخلود في مصر قبل الوصول إليها، فأحضر معه طوائف من العلماء والفنانين في أكثر شعب العلوم والفنون.

- وهمل تُغضى عنه إنجلترا، يا أبى، وتترك له الحبل على الغارب، يتحكّم في بلاد أراد؟

- ـ سنرى أيتها السياسية الخطيرة. ثم قرص خدها في حنان وقال:
  - ولو كنت في كرسي «وليم بت» فماذا كنت تصنعين؟
- ـ لا تسخر منى يا أبت، فلو كنت فى كرسى وليم بت لدرست الموضوع من جميع أطرافه، وقررت ما يهديني إليه رأيي، بعد استشارة رجال الجيش والأسطول.
  - ـ وإذا هداك رأيك بعد كل ذلك إلى ترك نابليون ، أتتركينه؟
- أتركه ولا أدع عيني تفارقه حتى يحين حينه، وحتى يفتل لنفسه حبلاً ليشنق به رقبته .
- -حقّاً إنك إنجليزية إلى أطراف بنانك! إن إنجلترا لن تُغضى طويلاً على رجل يريد أن يعبث بسيطرتها على البحار.
  - والمصريون! أينامون على الضيم؟
- إن المصريين سيكونون أشد ويلاً على الفاتح من الإنجليز، لأن دخول الفرنسيين في نظرهم ليس مشكلاً وطنياً فحسب، وإنما هو مشكل ديني قبل كل شيء. وقد ظن نابليون أنه يستطيع أن يضحك من ذقونهم بالمنشورات التي يعلن فيها أنه يحب الإسلام ويُبغض المسيحية، ويدين بالاحترام والطاعة للدولة العثمانية. رأيت اليوم طالباً من الأزهر يقرأ منشوراً من هذه بين جمع حافل من إخوانه، فلما انتهى من قراءته قال ساخراً: ما شاء الله! إن الشيخ الشرقاوي سيجد له منافساً في مشيخة الأزهر. وقال ثان: ما أحقرها حيلة! إنه يبيع دينه ليلتهم مصر، ثم يظن أننا نصدقه. وقال ثالث: هنيئاً للمسيحية حين نقصت واحداً، ويا ويلتا للإسلام بزيادة هذا الواحد!

هذه يا حبيبتى نفسيّة هذه الأمة الهادئة الوادعة. إن فيها ذكاء مكبوتاً، وفيها بطولة مدفونة، وهى كالنار تحت الرماد تضطرم وتستشرى إذا مستها جائحة فى دين أو عرض أه وطن، فاصبرى قليلاً فترى كثيراً.

- -كيف حال محمود العسال يا تُرى في وسط هذه العواصف؟
- \_ إنّى لشديد الخوف عليه ، فإنه عظيم الأنفة قوى الشكيمة ، مخاطر فو وقد سبق هذا الشاب أوانه ، فظهر فيه كثير من صفات البطولة التي تعزّ فه ذهنه عن لمحات بعيدة المرمى قلّ أن ترى في أنداده .

- لا تخف عليه يا أبى، فإنه إلى ذلك حازم حلِّر، لا يضع قدمه إلاّ حيث ترى عيناه. آه، لقد كانت أيام رشيد هانئة سعيدة، ولقد لقينا فيها أهلاً بأهل، وأوطاناً بأوطان.
- إن نظام الكون مؤسس على الإعادة والتكرار، فالشمس تعود، والقمر يعود، وفصول السنة تعود، فهل من البعيد أن نعود كما كنا إلى رشيد؟
  - ـ وماذا ستعمل الأن يا أبي حيال هذه الكارثة المصرية الإنجليزية؟
- ـ سأخدم وطنى، وسأخدم مصر بكل ما فى مُكنّتى من فكر وقوة وحيلة، وسأنتظر ما تجىء به الأيام.

قضى نيكلسون وابنته لورا هذه الفترة في القاهـرة، في درس الحـوادث وتتبـم ما يجول في نفوس المصريين من اضطراب وغضب، وفي أثناء هذه المدة دخل نابليون القاهرة واستقبله علماؤها وأعيانها بما يستقبل المغلوب الضعيف غالبه القوى الظافر، ونزل بيت محمد الألفي الكبير، وكان قد تمّ بناؤه وتأثيثه قبل الحملة بايام، وأظهر البشر والمجاملة والعطف على المصريين، ورأى أن يجتذب إليه العلماء وكبار البلـد، فألَّف منهم ديواناً للأحكام، وأغدق عليهم، مدعياً أنه يدع للأمة حكم نفسها بنفسها، ثم عيّن من قواده حكاماً لأقاليم الوجه البحري: وترك «دوجا» يتعقب مراد بك بالصعيد. وكان نيكلسون يختلف في كل يوم إلى قهوة مجاورة للأزهر، ليلتقط الأحاديث، ويتعرّف نفوس الشعب، فكان لا يسمع إلا سخطاً على الفرنسيين، وسخرية من وعودهم، وحنقاً على العلماء وعلى كل من يمدّ يداً لمعونتهم. وفي ذات يوم دخل القهوة حشد من طلاب الأزهر، يتقدمهم الشيخ إسماعيل البرّاوي، وهو عالم أزهري ضخم الجثة، عرف بالجرأة والسلاطة وبغض الفرنسيين، فما جلس الشيخ حتى صاح: أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أسمعتم الأخبار اليوم؟ إنها كارثة الكوارث، وقاصمة الظهر لهؤلاء الفرنسيين! لقد سمع بعض الناس اليوم من أحمد الزرو التاجر بوكالة الصابون، أن عمارة إنجليزية حطمت أسطول الفرنسيين بأبي قير في الثامن عشر من شهر صفر وقتلت قائده وكثيراً من بحارته، حتى لم يبق منه إلا أربع سفن صغيرة، فشمل الفرح كل مكان، وهبّت رياح الثورة في كل إقليم ، والآن ماذا بقى لهؤلاء الفرنسيين إلا أن نصيدهم كما تصاد الفيران؟

فقال أحد الحاضرين: إننى سمعت أن رئيسهم ذهب مع جيشه لمحاربة إبراهيم بك في الصالحية:

فقال الشيخ البرَاوى: لا بدأن يسرع إلى القاهرة، وإذا كان بالقاهرة رجال حقّاً يحبون دينهم ووطنهم، فإنه لن يبقى بها يوماً أو بعض يوم.

فتهللت وجوه الحاضرين: وصاحبوا: نحن معك يا شيخ إسماعيل، ولا بد من استئصال شأفة هؤلاء الغزاة.

- وهنا أسرع نيكلسون ليبلغ لورا الخبر السار. وبعد أيام قدم نابليون من الغزو، فبهت حين ألقى إليه خبر دمار الأسطول، ثم عاد إلى جلده واستخفافه بالشدائد، وأراد أن يهوّن الكارثة على الجنود، فخطب فى قواده خطبة حماسية جاء فيها: «إذا قضى علينا أن نبقى ها هنا بمصر وأن نعمل المعجزات، فلنبق حيث نحن صلاباً غلاّبين، وإذا قضى علينا أن ننشىء مملكة فى الشرق، فلننشئها أشداء فاتحين، وإذا فصلت البحار بيننا وبين بلادنا، فإنه ليس ثمة بحار بيننا وبين إفريقية وآسية. ولا نزال فى عدد وعُدة، وفى استطاعتنا أن نتخذ من أبناء هذه البلاد جنوداً أقوياء، وفى استطاعة «شامبى» و «كونتيه» أن يُمدانا بما شئنا من ذخائر وعُدة، فلنكن عظماء، ولنعمل العظائم، ولنرفع رءوسنا، ولنصعد فوق الموجة، ولنهزأ بالزعازع، فقد يكون القدر قد كتب لنا أن نغير صحيفة الشرق، وأن نضم أسماءنا إلى أسماء عظماء الرجال الذين خلد الناريخ ذكراهم». ثم أراد أن يظهر أمام المصريين بمظهر القوى الذى لا تنال منه الخطوب، فاحتفل بفتح الخليج احتفالاً باهراً، ثم بالمولد النبوى، ثم بعيد الجمهورية الفرنسية.

## - 7 -

وصلت السفينة إلى شاطىء بولاق مقلة زبيدة وأخاها علبًا الحمامى، ولم تمض ساعة حتى للغا بيت السيد أحمد المحروقى، بالقرب من الفحامين وكان المحروقى فى ذلك الحين رئيس التجار، وكان عظيم الثروة والجاه، سخى الكف نهاضاً بالأعباء، عالى الهمة، ذكى الفؤاد واسع الحيلة. ولما دخل الفرنسيون القاهرة فرّ مع إبراهيم بك، ولكنه عاد إليها واستطاع بدهائه وماله أن يجتذب إليه قلوب الفاتحين، وأن يستعبدهم بإحسانه وإغداقه.

مدّت أمينة خالة زبيدة إليها ذراعيها في شوق وشغف، فطوّقتها بهما وهي تقول: أهلاً بزهرة رشيد الناضرة، التي لم تتحل بمثلها بساتين القاهرة، إن نسيم البحر الأبيض إذا

تزاوج بنسيم النيل الهفّاف، ولّدا ذلك الجمال البارع الذي يتحدّى ريشة كل رسّام. فضحك السيد أحمد المحروقي وقال عابثاً:

- إنها يا زبيدة إمرأة لعوب فاحذريها، إنها تتخذ منك وسيلة لإطراء نفسها، والمباهاة بحسنها. ألم ترى أنها بحركة لولبية سريعة حصرت الجمال كله في رشيد؟ فابتسمت أمينة ابتسامة خفيفة ونظرت في المرآة بحركة لا تحسّ، وقالت:

- هذا دأبك دائماً، تسىء التأويل، وتوجه الكلام إلى غير وجهه. وهل لامرأة عجوز مثلى في السابعة والثلاثين - ثم لمحت المرآة ثانية - أن تتحدث عن جمالها؟ ولكنى أعتقد أن رشيد وهي ميناء أقطار الشرق والغرب، توافد عليها النزلاء من كل صوب: بين تركى وجركسي وشامي ومغربيي، وامتزجوا بأهلها وأصهروا فيهم، فأخرجوا نسلاً قوياً جميلاً. إن السلالات البشرية تضعف وتتضاءل إذا لم تختلط بها العناصر والأجناس، وشتّان بين الوردة يتيمة منعزلة، والوردة في طاقة تجمع فواتن الورود والأزهار!

دعينا من هذه الفلسفة أيتها العجوز الفاتنة ، وحدثينا يا زبيدة عن رشيّد وأحوالها . فقاطعته زوجه متعجلة واتجهت إلى زبيدة :

ـ لقد هدّت رسالة أمك قواى حين قالت: إنك مريضة ، ولكنى لا أرى للمرض عليك أثراً ، فما حقيقة الأمر؟

ـ لقد كنت مريضة أشدّ المرض، ولكن الطبيب «شوفور» وصف لى علاجاً وأشــار على بالرحلة إلى القاهرة، فما كدت أقضى بالسفينة أياماً حتى أحسست دبيب العافية.

ـ حماك الله من كل مكروه يا حبيبتي. وكيف حال أمك وأبيك؟

ـ أما أمى فبخير، وأما أبى فإنه كثير الوجوم والحزن منذ دخول الفرنسيين .

وهنا قال المحروقي: أظنهم لا يظفرون بحب أهل رشيد.

- لا أدرى. لقد كنت مريضة عند دخولهم ، وأظن أنهم لا يبلغون فى الظلم مبلغ المماليك . وهنا دخل ابن خالتها محمد المحروقى ، وكان فتى وسيماً فى التاسعة عشرة من عمره ، فحيّا زبيدة وجلس وهو يلقى إليها نظرات طويلة ، فيها ذهول وفيها إعجاب ، وفيها نهم الشباب . والتفتت أمينة إلى الفتى والفتاة ، ثم همست فى أذن زوجها فهزّ رأسه وقال :

ـ نعم الفكرة! نرجو الله أن يهيىء لنا الخير. ثم التفت إلى ابنه وقال: هلم يا بنيّ، فقد آن أن نراجع دفاتر حساب اليوم.

وانفردت أمينة ببنت أختها كالمشغوفة الوالهة ، لأنها أثارت في نفسها ذكريات عزيزة عندها، أثيرة لديها. فقد شاهدت في زبيدة صورة شبابها الغض، الذي كان فتنة العيون، وشرك القلوب. وعادت بخيالها إلى الماضي منذ أكثر من عشرين عاماً، فرأت نفسها في بيت أبيها بشارع البحر برشيد، وهي تنظر إلى النيل من خلال مشربيةً أدقّ الصانع صنعها، وكان النهار قد أخذ يولى، لأن شمس الأصيل ألقت بشعاعها على زجاج المنــازل ذهبياً هاديء الوميض، ثم ترى نفسها وهي تتجه بعينيها إلى اليسار فترى أباها في طلاقته وبشاشته وجميل زيّه، يحادث رجلاً غريباً قد يكون تخطّي الثلاثين، تظهـر عليه دلائـل النعمة والجاه، وهو إلى ذلك جميل القسمات حلو اللفتات، يصغى إلى الحديث ويبتسم، وربما زاد بين الكلام كلمة أو كلمتين، ليدل على العناية وحسن الاصغاء. ثم تتخيُّل نفسها وقد أسرعت دقات قلبها، ودبَّت في جسمها نشوة عجيبة لم تعرف لها كنهاً، ولم تدر لها تأويلاً. وشعرت بحافز عنيف لا تستطيع صدّه، يدفعها إلى إطالة النظر إلى هذا الرجل الغريب وملء عينيها منه، فتنظر ثانية فترى أباها وقد دخل به إلى الدار، وتسمم حركة الخدم والجوارى التي اعتادت أن تسمعها كلما زارهم ضيف عظيم ، ثم ترى «زهرة» الجارية وهي تدخل على سيدتها لاهثة، بعد أن قطعت السلم وثباً وهي تقول: لقد بُبعث سيدى يخبرك بأن ضيفه الليلة السيد أحمد المحروقي أكبر تجار القاهرة وأعظمهم جاهاً، فيجب ألا يُدخر جهدٌ في أن يكون العشاء لائقاً بمثله ومثل سيدي. ثم ترى الدار بمن فيها وقد نهضت نهضة واحدة لإعداد العشاء. وتستمرّ أمينة في هذه الذكريات ساهمة، تقلُّب صفحة من كتاب خيالها وتنظر في أخرى، فتتراءى لها تلك الليلة التي باتت فيها على سريرها، وهي تفكر في الضيف، وتدهش \_ لِمُ تطيل فيه تفكيرها، وتحاول أن تختار من ماضيها صورة تمحو بها صورته، فإذا بها تعود إليه قوية شديدة، فتمحوا ما جهدت في تذكره من صور. ثم تنظر في صفحة ثالثة، فيتجلَّى لها ذلك الصباح المشرق الذي زاده انعكاس أشعته على النيل بريقاً ولألاء، وقد دخلت عليها أمها باسمة مشرقة الوجمه كالصباح، وهي تقول: مبارك يا أمينة، لا تنسى أن تقرثي لنا الفاتحة في السيدة زينب. ثم تتخيّل ما أصابها من الوجوم والذهول، وتذكر ما كان يهمس به قلبها وهي تبكي أمام أمها حين قالت لها: لقد عرفت كل شيء من النظرة الأولى أيتها الماكرة المتجاهلة، إنه

الحب. . إنه الحب. . إن للحب إلهاماً لا يكذب فلم توارين؟ أبكى كما شئت أمام أمك، فهذا دأبكن يا بنات حواء، تتخذن من البكاء لغة مبهمة لكل ما يجول فى نفوسكن حتى لا تُفهمن، وحتى تَبقين سرّاً فى البشرية غامضاً.

تخيّلت أمينة كل هذه الصور في ثوان، ثم اتجهت إلى زبيدة وقالت: علمت من أمك أن محموداً العسال يلح في زواجك وأنك تأبين. إن محموداً شاب تطمع إليه عيون الفتيات، ولكن للقلوب أسراراً لا تدرك، ولهواها سرائر لا تعلم. ولعل لك آمالاً تسمو بك عن رشيد وأهلها، ولعلك تودين أن تكوني بالقاهرة كخالتك، جليسة نساء الأمراء والكبراء وأرباب الدولة، إنني أرحب بك يا زبيدة في هذه الدار سيّدة مسيطرة، وأقصى أماني أن أراك زوجاً لابني محمد، وهو شاب كريم الخلق، رفيع المنزلة، يمهد له أبوه السبيل من بعده، ويمدُّله أسباب الشهرة مدّاً، ألا تحبين يا زبيدة أن أكون أماً لك ثانية ؟! إن شمسك في رشيد لا يتسع لها الأفق، أما هنا فستنفذ أشعتها بعيدة وضاءة، وسيتحدث كل بيت من بيوت الأمراء والأعيان، وكبار الفرنسيين أنفسهم عن زبيدة وجمال زبيدة.

أطرقت زبيدة وطال إطراقها، وجال بخاطرها سريعاً أن العرض مقبول، وأن زواجها بابن المحروقي سيكون من وراثه الثروة والشهرة، والجاه العظيم ما في ذلك شك. ولكن أين هو من محمود العسال كيفما أطنبوا في وسامته وكريم خلقه؟! لا شيء. إن في محمود تلك الرجولة الخشنة التي تشتهيها كل فتاة، لتكمل بها ما في أنوثتها الناعمة من نقص. لا . . . شتان ما بين الرجلين! ثم ما لها ولمحمود وغير محمود . إن للعرّافة نبوءة يجب أن تتحقق، وهي واقعة لامحالة إذا أطالت لها عنان الصبر. فرفعت رأسها إلى خالتها وقالت: يجب يا خالتي أن ننسي الحديث في الزواج الآن، حتى تزول تلك الغمة التي أطبقت على مصر، وحتى نرى آخر سفينة وهي تحمل الفرنسيين إلى بلادهم . إن زواجي بابن خالتي شرف لا يناله مثلي، ولكن الزواج الآن أشبه بالضحك في المآتم، والرقص في بيت يحترق. فنظرت إليها أمينة نظرة الخبيرة الطبّة بالنساء وخداعهن، ثم تنهدت وقالت: كثيراً ما يرغب الإنسان عن الثمرة الدانية ويابي إلا أن يتسلق لغيرها! ومن يدرى؟ ثم ضحكت وقالت: تعالى أيتها الفتاة المقدّرة المدبّرة فقد أعدً الطعام.

مرّت أيام فسافر على الحمامى إلى رشيد، وبقيت زبيدة في بيت خالتها، تلاقى فيه صنوف الكرامة والعطف، وتزور بها خالتها سيدات القاهرة وكراثم أسرها، فزارت

السيدة نفيسة المرادية زوج مراد بك ورأت فى قصرها من الفخامة وأبهة الملك ما يقصر دونه البيان، وشاهدت فى السيدة نفسها صورة بارزة للعظمة غير المتكلَّفة، التى لم يستطع زوال الملك أن يغض منها. وزارت بيت الشيخ خليل البكرى، وهفت نفسها إلى زينب البكرية، التى كان لها من الجمال والإدلال وحسن الحديث وسحر الأنوثة، ما يفتن ويُغرى، فاحبتها وأكثرت من ازديارها.

وبينما هي جالسة ذات صباح مع خالتها إذا إحدى الخادمات تقول: إن سيدى محموداً العسال قد حضر وهو يصعد في السلم. فأسرعت زبيدة إلى شعرها تسويه، وإلى ثوبها تصلح من غضونه، وقد دق قلبها واحمر وجهها، ولمحتها خالتها فتنهدت. ثم دخل محمود مشرقاً بسّاماً، فحيا زبيدة وقبّل يد خالته أمينة، التي أخذت تصبّ عليه وابلاً من عبارات الترحيب ومختلف الأسئلة، فقص عليهما كل ما لديه من أخبار رشيد، وهنا زبيدة بسلامتها، ثم اتجه إلى السيدة أمينة قائلاً: لقد أدهشني اليوم أن أرى حوانيت المدينة مقفلة، وأن أرى الناس في الشوارع جماعات يتهامسون كانما حزبهم أمر، أو حلّت بهم كارثة.

ـ لقد توالت عليهم المظالم يا محمود، وكانت قاصمة الظهر تلك الضريبة الأخيرة التى لم تترك فقيراً ولم تُبق على غنّى. فالذى رأيته اليوم مظهر من مظاهر سخطهم، فإنهم إذا فدحهم ظلم أغلقوا متاجرهم والتجئوا إلى الأزهر يستغيثون برجاله.

فهرّ محمود رأسه في حزن وألم وقال: وبمن يستغيث رجال الأزهر يا تُرى؟

ثم أحسّ أن المجلس طال به، فتحفّز للانصراف، وودعته خالته وذهبت معه زبيدة خطوتين أو ثلاثاً، فنظر إليها نظرة طويلة وقال:

متى يا زبيدة؟ فأسرع إلى نجدتها عذرها التى خدعت به خالتها، فمسّت كتفه فى رفق وقالت: حتى يخرج الفرنسيون يا محمود.

**- V -**

ذهب محمود إلى سوق المغاربة غاضباً آسفا، يفكر في هذا العذر الجديد الذي سدت به عليه زبيدة طريق الأمل، وسأل عن الحاج محمد السوسي فأرشد إلى دكانه، فرآه

مغلقاً. ثم سال عن داره فوصفت له، فطرق بابها ففتحت له العجوز خائفة مرتابة، فقد تكرر في هذه الأيام تطفل الجند على المنازل. ولما سمعت لوزا صوته كاد يجن جنونها ويضطرب ميزانها، وشعرت بنار مشتعلة تدب في أوصالها، وودت لو أنها قطعت السلم بوثبة واحدة، لتقع بين ذراعي حبيبها، وتغمر وجهه بالقُبل، ولكنها كبحت جماحها جهدما تستطيع، واستنجدت بالطبيعة الإنجليزية الرزينة، وقالت دون أن ينمّ صوتها عن شيء: أبي! إني أسمع صوت محمود العسال بالسلم. فنهض نيكلسـون فرحـاً وصـاح: أهـلاً بولدى، أيَّة ريح سعيدة طوّحت بك إلينا؟ لن أحسّ بعد اليوم ألم الغربة والنفي. ثم عانقه طويلاً وشدّ على يديه في محبة وشوق وتقدمت إليه لورا تتكلف الابتسام وتجاهد عينيها ألا تهتكا لها سِتراً، وقالت في تلعثم: مرحباً يا محمود، إنك صورة من رشيد التي أحبهـا، فاليوم أراها كما هي ولا أشعر بلوعة نحو أهلها. ثم جلسوا إلى القهوة بعد أن أعدتها لورا، وبدأ نيكلسون الحديث فقال: كيف حال الفرنسيين في رشيد؟ فأجاب محمود وقــد زاد سخطه عليهم وعزم على أن يبذل نفسه في مقاومتهم ، بعد أن سمم من زبيدة اليوم أنهم الحائل بينه وبين التزوج بها: لقد أرسلوا إلينا بحاكم مضطرب الرأى، يلين مرة حتى تظنه ماء زلالاً ، ويقسو أخرى حتى تحسبه نار الجحيم . لم يف بوعد واحد من تلك الوعود التي ملاً بها خطبه وأحاديثه والرشيديون في جمهرتهم لا يثقون به ولا يلقون إليه بقياد، وهم كتلة مخيفة من العصيان والتمرد، فقد فرض على الأهلين ـ ولـم يكد يستقـر في كرسـي الحكم \_ضريبة فادحة، قوبلت بثورة صاخبة وعصيان جامح، ولولا هذه المدافع الجديدة ما استقر لهؤلاء الغزاة أمر. وفي مساء يوم رأى أحد العلماء الذين قدموا مع الحملة ــ ويسمونه دينون ـ من برج أبى منظور العمارة الانجليزية وهي تهجم على العمارة الفرنسية بأبى قير، وتصليها ناراً حامية، وسمع أهل المدينة الضرب عنيفاً متواصلاً، وطارت إليهم الأخبار بأن الإنجليز دمروا جميع سفن الفرنسيين، فوثبوا من الفرح، وطاشت عقولهم، ومشوا في جماعات يصيحون ويهللون ويكبرون، ولم يستطع مينو أن يعمل شيئاً فأغضى إغضاء الذئب الضغن الحقود.

ـ حقّاً إنه كان نصراً مبيناً يا محمود، فإن هذه الموقعة ستسـد الطـريق بين نابليون وبلاده، وستقضى على آماله في ضرب إنجلترا وإنشاء دولـة شرقية فرنسية. وستشـدُّ من عضد الممالك الضعيفة بأوروبا وتدفعها إلى محاربة فرنسا وتحدَّيها.

ـ لله الحمد والشكر: ثم قام أهل رشيد بثورة عنيفة ، حينما وصلت السفينة التي

تحمل السيد محمد كريم مصفّداً ليشنق بالقاهرة.

- إن هذا السيد بطل من أبطال التاريخ يا محمود، وكل جريمته عند الفرنسيين أنه جاهد في سبيل وطنه، وكتب سرًا إلى مراد بك يدعوه إلى صدَّهم ومحاربتهم. ولقد علمت أنه لقى الموت شهماً كريماً، وأن الفرنسيين راودوه على أن يفتدى نفسه بثلاثين ألف ريال، فأبى في ازدراء وشمم، وأجاب فانتور كبير تراجمة الحملة وهو يلح عليه في قبول الفدية، ويلحف: «إذا كان مقدّراً على أن أموت فلن يعصمني من الموت مال. وإذا كان في الكتاب أن أعيش كان بذل المال عبثاً». ثم ضرب بالرصاص في ميدان الرميلة فلقى ربه شهيداً. فلمعت عينا محمود وقال. إن البطولة لن تموت، وهذا معنى قوله تعالى:

ـ هذا صحيح يا محمود. أعندكم هذا في كتابكم؟

- نعم، وكم فى القرآن من أدب وتشريع وحكمة وهداية. ثم إن الذى يزيد فى سرورى ويبعث فى نفسى نشوة الأمل، أن مينو قلِق به مكانه فى رشيد وأحس بالحرج، فقد قبض أحد العربان على رسول له إلى كليبر حاكم الإسكندرية، فرأى معه رسالة ترجمها لنا أورلندو، يلح فيها على كليبر فى إمداده بالرجال، لأن حاميته لا تزيد على أربعمائة رجل، ويخبره فيها أن العرب يزعجونه ليلا ونهاراً، وأن الأهلين يثورون عليه لأقل سبب، وأنهم استخفوا بسلطة الفرنسيين بعد نكبة أسطولهم. ثم يقول: لقد تحرج مقامى هنا، فإننى ما جئت من فرنسا لأدفن فى هذه المدينة، أو لأقوم فيها بجمع الضرائب.

\_ سمعنا أنه أحرق قرية السالمية .

ـ نعم، فقد قتل بعض رجالها ثمانية من جنده، فأمر بقتل كل من يحمل السلاح فيها، وصادر جميع ما بها من الماشية، ثم أضرم النيران في القرية.

- هذا أمر له ما بعده يا بنى، وسيف الظلم مفلول دائماً. هلم لنشهد اليوم اجتماع الناس بالأزهر، فقد أخبرنى الشيخ إسماعيل البراوى أن مرجل الثورة يغلى بالقاهرة، من أجل هذه الضريبة الجديدة الفادحة، التى ستأتى على كل ما بفى عند الناس من صامت وناطق.

ثم سارا صوب الجامع الأزهر فسمعا المؤذنين وهم يؤذنون لصلاة الظهر، ويُتبعون

أذانهم بدعوة ملتهبة إلى الثورة والجهاد، فلخلا المسجد فإذا هو يدوّى بمن فيه من الحشد العظيم، وقد ارتفعت أصوات الغضب، وبسرت الوجوه، وأخذ كل شخص يتكلم ويسمع في آن، وجلس إلى جانب القبلة الشيخ السادات، والمشايخ: يوسف المصيلحي، وإسماعيل البراوي، وعبد الوهاب الشبراوي، وسليمان الجوسقي، وأحمد الشرقاوي، وهم مساعير الثورة ومؤججوها. ثم وقف الشيخ يوسف المصيلحي، وكان ذرب اللسان ملتهب الوطنية قوى التأثير، فقال:

«يظن الفرنسيون أن مصر أقفرت من الرجال، وانحلت فيها العزائم وكلّت الهمم، وأنها شعب من نساء لا يميز فيه الرجلّ من المرأة إلا عمامة ولحية، وأن أهلها قطيع من الغنم نام عنه رعاته، وتركوه نهباً للذئاب. وهم يتندرون في مجالس مجونهم وعلى كؤوس شرابهم، بجبن المصرى وهلعه من السيف والمدفع، وأنه إذا رأى جندياً فرنسياً في الطريق أقعى له في ذلة وخنوع كما يقمى الكلب. فهل هذا صحيح؟».

فهزت أصوات جوانب المسجد صائحة في غيظ وغضب!

کلا. کلا.

- «نعم. كلا، وكذب ما يظنون، فإننى أرى فى هذه الوجوه غضبة الأسود لعرينها، وحمية الشجاع الباسل لعرضه ودينه، أنتم أبناء الفاتحين، ولأجدادكم سجل من المجد والجهاد لا ينقصه إلا أن تنقشوا تحته أسماءكم بسلاحكم. فهلموا إلى المجد والشرف هلموا، هلموا إلى الجبنة والشهادة هلموا. فلا نامت أعين الجبناء، ولا هدأت قلوب المعوقين والمنافقين! لقد طال بكم أمد الصبر فماذا بقى لكم أن تصبروا عليه؟ لقد الزموكم حمل شارة الفرنسيس، وافتنوا فى فرض الضرائب، وهدموا أبواب الحارات حتى لا يعوقهم عن الهجوم عليكم فى ظلمة الليل عائق. هل نحن أمه محمدية؟ هل نحن أمة جعل الشالجهاد فى مقدمة فروضها؟ أيها الشجعان البسلاء: ثوروا لكرامتكم، ثوروا لوطنكم، ثم ثوروا لتاريخكم» ا وهنا انفجرت حماسة محمود العسال ونفدت طاقته العصبية فصاح: ثم ثوروا لتاريخكم» الهولانا، فلن ترى منا مصر بعد اليوم إلا رجالاً أرواحهم فى أسنة رماحهم. ثم اتجه إلى الناس ونادى: هلموا معى إلى الجهاد. فرددت الجموع الزاخرة صوته: إلى الجهاد! إلى الجهاد! وتزاحموا إلى أبواب الجامع يتقدمهم محمود ووراءه

نيكلسون، وما كان يشك من رأى هذه الأمواج المتدفقة من الناس في أن أيام الفرنسيين بمصر أصبحت تعدّ على أصابع اليدين.

اشتعلت الثورة بالقاهرة وتقدم محمود الثوار، فأخذوا سمتهم إلى مخافر الجنود الفرنسية فقضوا عليهم، وازدحمت بالناس شوارع الموسكى والغورية والنحاسين وغيرها، وجاء الجنرال «ديبوى» حاكم القاهرة ليصدّ الثوار مع طائفة من فرسانه، فأطبقوا عليه، وأصابه أحدهم بطعنة من رمحه فخرّ صريعاً مجدّلاً، فزادت بذلك حميتهم، وتكاثر عددهم بمن انضم إليهم من أرباض القاهرة، واستولوا على المواقع الحصينة: كباب الفتوح، وباب النصر، والبرقية، وباب زويلة، وباب الشعرية، وأخذوا يحفرون الخنادق وينشؤن الحصون، ويطلقون منها النار على الفرنسيين.

وأدرك الفرنسيون الخطر المحدق بهم، فجمعوا جموعهم وعزموا على استئصال الثورة بالحديد والنار. وقضى أهل القاهرة الليل في تأهب وإصرار، وكان محمود يمرّ على من بالخنادق والمتارس حافزاً للعزائم، مثيراً للهمم، حتى إذا بزغت شمس اليوم الثانى كان الفرنسيون قد احتلوا جميع المرتفعات خارج المدينة، ونقلوا إليها مدافعهم وذخيرتهم، فأرسلوا منها القذائف متتالية مرهبة على نواحى الأزهر والصنادقية، والغورية والفحامين، حتى أوشك الأزهر أن يتداعى من شدة الضرب وأن يسقط على الجماهير الحاشدة به. وصارت الأحياء المجاورة صورة من الخراب والدمار، فتهدمت البيوت، ومات تحت أنقاضها آلاف من السكان البائسين، وطال الهول واشتد، وبددت قذائف المدافع قوة العزائم، ويئست الحماسة الوطنية من أن تقاوم جهنّميات العلم الحديث، وعجز الإيمان الأعزل أن يقف أمام الطغيان المسلّح، فسُقِط في أيدى المصريين ودارت عليهم الدائرة، واستشفعوا بالمشايخ عند نابليون أن يرفع عنهم سخطه وغضبه، ولكنه بعد عليهم الدائرة، واستشفعوا بالمشايخ عند نابليون أن يرفع عنهم سخطه وغضبه، ولكنه بعد أن أسكت عنهم أصوات المدافع أطلق جنوده تعيث في القاهرة كما تشاء، وتتحكم في الناس كما تشاء. فنخلوا الأزهر بخيولهم وعبثوا بما فيه من كتب وخزائن.

إن نابليون كسب المعركة وقضى على الثورة، ولكنه قضى معها على كل أمل له فى اجتداب المصريين، وعلى كل عاطفة تنبض بها قلوبهم.

وخرج محمود من الثورة كالسيف المحطّم: تحطم جسمه، وتحطمت روحه، وتحطمت آماله. فأسرع إلى بيت ابن عمه يائساً حزيناً، وانطلقت شياطين الجواسيس من

عقالها تقبض على كل من كان له ضلع فى الثورة، واعتنقت آلة الإعدام كل من حامت حوله شبهة فقضت عليه، ومل الفرنسيون تكلفهم المودة للمصريين فصارحوهم العداء ومشوا لهم الضراء، وعرف المصريون بعد هذه الكارثة أن الخُطّب والمؤامرات شىء، والسيف والمدفع شىء آخر.

وذهب نيكلسون إلى بيته يحمل لابنته لورا حوادث الثورة، وما رآه من جُرأة محمود وبطولته، وقذفه بنفسه بين براثن الموت، ثم زفر وقال: لقد كان بطلاً حقاً، ولكن ماذا تفعل العصا أمام السيف الحسام؟

ـ لقد كنت أتوجس خيفة عليكما، وكلما سقطت القذائف من القلعة وقمم المقطم، كنت أدخل تحت السرير فأسجد وأصلى لكما. أهـو بخير يا أبى؟

ـ بخير وعافية، ولكن شعوره بالهزيمة يكاد يقضى عليه.

ـ هذه طبيعة الشرقيين، فمتى يعرفون أن الهزيمة دائماً أول حافز إلى الظفر؟ أتصدّق يا أبى أنى مسرورة بنتائج هذه الثورة، إنها لم تنجح فى مرآى العين، ولكننى أعتقد أنها بلغت غاية النجاح، وأن الفرنسيين لن يتم لهم أمر بعدها فى مصر. لأنك إذا وضعت هذه الثورة إلى جانب تحطيم نلسون لأسطولهم، رأيتهم فى مصر كأنهم فى بيت يحترق، وقد حرموا كل وسائل النجاة.

وتوالت الأيام، وخرج محمود من مخبئه، وأكثر من زيارة نيكلسون، ورأى من لورا عطفاً سحرياً شفى مريض نفسه، وبعث فيها أملاً جديداً. فحديثها حلو، وخلقها كريم، ومعدنها ذهب نضار. ثم هو إذا رفع إليها عينيه رأى الجمال الهادىء المطمئن، الذى لم يحاول مرّة أن يكون جميلاً فبز كل صنوف الجمال. كان يُنصت إليها فيسمع أدباً وحكمة، ويتعلم كثيراً عن الدنيا وأحوالها، والدول وسياستها. وكانت تنظر إليه نظرة حنّانة حالمة، فتلتقى بها نظرته فيحسن بأريحيّة يكاد ينتفض لها جسمه. سمّه ميلاً، أو سمه حبّاً أخويّاً، أو سمة ما شئت فإنه شيء لليذ وكفى. أكثر محمود من زيارة لورا واصطحبها لزيارة زبيدة كثيراً، وكانت زبيدة تسرّ بلورا وتأنس بها، حتى لقد كانت تلزمها البقاء معها ببيت خالتها أباماً.

وفى صبيحة يوم قدم السيد على الحمامى من رشيد، وأخبر زبيدة بأن أمها فى شوق إليها، وأنها مريضة منذ حين، وأنها ألحَّت عليه أن يسافر إلى القاهرة ليعود بها، فلم تجد زبيدة بداً من السفر، فنزلت في سفينة إلى رشيد، فودّعها محمود العسال ولورا بين الزفرات والتنهدات، ومال محمود على أذنها، رفاجابته في ضحكة متكلفة: لم يبق إلا القليل!

## - 1

جلس مينو في صدر إيوان بيته في رشيد تحقّه تلك العظمة الحبيبة إلى نفسه، والأبّهة التي تميل إليها غرائزه، والجنود والدّيدبانات الفرنسية تحيط بأسوار الدار شاكى السلاح، في أزهى ملابسهم وأروع ما به يظهرون، والخدم والأغوات يذهبون ويجيثون في اهتمام وخشية، يدلان على جلالة شأو المخدوم وشدة صرامته، واحتفاله بصغائر الأمور. جلس مينو في صدر الإيوان جلسة الأمير المدلل، الذي يشعر أن الدنيا في يده، والخلائق طوع أمره، والقضاء والقدر من جنده. وقد قوّى عنده هذا الخيال ما كان يراه في حاشيته من رءوس خاضعة، وظهور منحنية، وتسليم وإعجاب بكل ما يقول، كأنه وحي من السماء. وكان في مجلسه ذلك اليوم الجنرال «مارمون» و «دينون» الأديب الكاتب الفرنسي، و «دولوميو» الرسام، وهما من أعضاء لجنة العلوم والفنون، والطبيب «شوفور».

بدأ مينو الحديث في شيءٍ من التضجر والسأم عما يحيط برشيد من الثورات التي لا ينطفىء أوارها، ثم هزّ كتفيه وقال: عجيب أمر هذه الثورات، إنها مع حقارتها وهوان خطرها، تشغل منا وقتاً كان أولى بنا أن نصرفه في عظائم الأمور.

فهز «مارمون» رأسه وقال: إننا نكاد نكون قد أخطأنا الطريق في سياسة هؤلاء المصريين، وقد كان عدد الجنود الذين فتحنا بهم مصر يمكن أن يكفى، لو أن الطريق بيننا وبين فرنسا بقيت مفتوحة آمنة. أما الآن، فقد اضطررنا إلى تشتيت هذه القوة الصغيرة في الصعيد لمحاربة مراد بك، ثم في جميع أنحاء مصر السفلى، لأن الثورات لا تكاد تنقطع فيها، وبذلك تمز ق الجيش وتُتل من الجنود عدد عظيم. وهنا قال دينون:

- ومن العجيب أن يترك نابليون هذا الأثّون الملتهب بالثورة والعصيان، ويقتطع من هذا الجيش الضئيل ثلاثة عشر ألف جندي مع كبار قوادهم، ليذهب لغزو سورية! كأن مصر قد استقرّ بها كل شيء، واستقام بها كل أمر. فنظر مينو إلى دينون نظرة المغضّب وقال:

- أنت لا تعرف نابليون. إن سرّ عبقريته إنما هو في تحدّى الأقدار والسخرية من الكوارث. إنه ليس رجلاً مثلك أيها الفنان الأديب. إن العقول تستطيع أن تعلل الأشياء في مدى محدود، أما أعمال العباقرة ففوق منال العقول. وهنا أطرق مارمون وقال:

\_إن المقامر قد يلقى بما بقى له من مال ليكسب الدست، فقال مينو:

ـ لا يا مارمون. إن المقامر ليست له بصيرة نابليون التى تكشف الغيب، ثم إنكم تبالغون فى شأن هذه الثورات، ولو كنت على رأس خمسمائة جندى لأطفأتها جميعاً، ولكن هذه الدنيا تعطى السيف دائماً لصاحب المحراث! ثم زفر وقال: عجيب ألا يختارنى نابليون وكيلاً له بالقاهرة بدل «دوجا» ولكن يظهر أن حماية الثغر أهم وأعظم. فأجاب دولوميو:

ـ من غير شك.

ثم انصرف القوم عدا الطبيب شوفور، وبقى مينو مطرقاً، وطال إطراقه. فقال شوفور:

ـ إن سيدى يكثر التفكير ويبدو عليه القلق ، وقد لحظت منذ أيام أن صحته ليست على ما أحب له ، فرفع مينو رأسه وقال:

- إننى أعيش هنا يا شوفور عيشة الأسير، وهذا الجو المحدود أضيق من أن يتسع لأمالى، وكلما أطلت التفكير في أمرى برح بي الحزن واشتملنى عارض يشبه الخبال، إننى خلقت للعظمة والمرح. أما العظمة: فقد لقيتها هنا في صورة ضئيلة لا تكاد تتعدى حدود رشيد، ولو أننى ملكت فرنسا كلها ما قنعت بها نفسى. وأما المرح: فقد تركت وراثى منه في باريس ما لا يمكن أن يعود.

ـ لا بد للنفس الكبيرة والعقل الدائب المفكر من المرح واللهو. ولو لم يغسل عبث الليل ولهـوه آلام كدح النهار وكدّه، لتبلد العقل وقتله الإعياء.

- وأين منا السبيل إلى اللهو في مدينة نصفها مساجد، ولأهلها عيشة الرهبان والراهبات في الصوامع؟

ـ السبيل الزواج يا مولاى.

الزواج؟ وهل لرجل مثلى من أعرق الأسر الشريفة بفرنسا، أن يتزوج بفتاة إفريقية
 شوهاء، ليس لها قدم في المجد. ولا لأبائها ذكر في التاريخ؟!

- أما الفتاة الإفريقية الشوهاء فلا وجود لها في رشيد، إن بهذه الدور التي يمر بها مولاي فوق جواده، لآليء بشرية لم تقذف بمثلها كنوز البحار. وإن فيها من الجمال النادر ما يعجز عن تحديه أفخم القصور بباريس وفلورنسا وروما. إن الحسن الرشيدي يا مولاي صورة في هذه الأرض لجمال الجنة وما فيها من نعيم، وربّ فتاة ملقّفة مختبلة في ملاءتها، لو أسفرت لفضحت جميع ما تخيله روفائيل من فنون الجمال. أنا طبيب يا سيدي وتقتضيني صناعتي أن أرى الوجوه، وقد رأيت من حسنها هنا ما زهدني فيما بالغ فيه الشعراء وأبدع فيه المثّالون. وأما الشرف: فإن في رشيد منه ما في فرنسا. إن الشرف هنا لا يكون بالانتماء إلى بطل، وإنما يكون باتصال النسب بالنبي الكريم، وهذا خير ضروب الشرف والنبل.

\_ في رشيد من الأسر من ينتمي إلى النبي محمد؟

\_ كثير جداً لأن أهلها من قريش نزحوا إلى رشيد بعد فتح العرب بقليل، ولكننا نريد شيئين: الشرف، والجمال. وهذان لا يجتمعان في رأيي إلا في أسرتين: أسرة الشيخ الجارم، وأسرة السيد محمد البواب، فاتجه إليه مينو في شغف وقد أعجبه الحديث وقال: حدثني عنهما يا شوفور حدثني. .

أما رقية وآمنة بنتا الشيخ إبراهيم الجارم: فجمالهما فوق وصف الواصف. وأما
 زبيدة بنت السيد محمد البواب فإنها في الحق ساحرة فاتنة.

فجحظت عينا مينو وقال: هذا بديع جدّاً، ولكن ماذا أفعل بخليلاتي اللاتي يخطئهن العد بفرنسا وإيطاليا. إن أظافرهن لن تقنع بتمزيق جلدي!

- وأين هن منك اليوم وبينك وبينهن المهامه الفيح والبحار الخضر؟ إن الفرنسيين سيؤسسون بمصر مملكة شرقية واسعة الأطراف، وسيكون لك فيها الشأن الأول والملك العظيم.

\_ هذا ما تحدثنى به نفسى، وإذاً لا بد من الزواج، وبمن أتزوج؟ سأختار بنت الشيخ الجارم، لأنه فوق شرفه النبوى من أكبر علماء المدينة.

- ـ غير أن في الأمر عقبة يجب أن تذلل، تلك أن الإسلام يحظر تزوج المسيحي بمسلمة.
- \_ألستُ مسلماً؟ ألم يشهدني أهل رشيد في مسجد المحلى وأنا أقوم وأقعد حتى كدت ألهث من التعب في صلاة التراويح؟
- \_ أظن أن هذا لا يكفى، فإن عقد الزواج فى مثل هذه الحال يجب أن تسبقه وثيقة مسجّلة بالإسلام، على أننا نستطيع أن نسأل مفتى المدينة فى هذا الأمر.

فوثب مينو يصفق بيديه يدعو مملوكه الخاص «إينال» فلما مثل بين يديه ، أمره أن يدعو إليه الشيخ أحمد الخضرى.

حضر الشيخ الخضرى بعد قليل ، وهو خائف يرتعد لهذه الدعوة التى فاجأته فى جوف الليل ، وأخذت شفتاه تتمتمان بالأدعية وضروب الاستغاثة بالأنبياء والصالحين . فسلم على الجنرال ، وجلس بعد أن جمع ثيابه وتكوّر فى عباءته كأنه صوان ضخم للثياب ، وبعد أن هدأت نفسه قليلاً اتجه إليه مينو سائلاً :

- ـ ما قول مولانا المفتى في مسيحي أسلم، أيجوز أن يتزوج بمسلمة؟
- ـ نعم يجوز شرعاً أذا ثبت إسلامه لدى مسجل العقود بالطرق الشرعية .
  - ـ وما الطرق الشرعية؟

الإقرار والبيّنة. وأقوم السبل أن يقدّم هذا الرجمل إلى المسجمل وثيقة شرعية بإسلامه.

- \_ إننا في فرنسا لا نتشدد هذا التشدد، فالناس أحرار في عقائدهم وتصرفاتهم.
- إن الأسلام أيها الجنرال يدعو إلى الحرية، ولكنه يحيطها بسياج حتى لا يضرّ بعض الناس بعضاً بتصرفاتهم، والله جل شأنه يقول في كتابه الكريم: ﴿ ولولا دفع الله الناسَ بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ .
- ــ هذه حكمة يجب أن تكون أساساً لجميع القوانين. لقد أفدتنا كثيراً يا مولانا، وقد دعوتك لأن جدلاً قام بينى وبين شوفور فيما سألتك عنه. يا إينال مر بعض الجند أن يكون في خدمة الشيخ حتى يصل إلى داره.

مضى بعد ذلك يومان قضاهما مينو فى التفكير وتقليب وجوه الرأى، وذهب فى اثنائهما الشيخ الخضرى إلى الشيخ إبراهيم الجارم ليقضى السهرة بداره على عادته، وجاء ذكر الفرنسيين وأعاجيب أفعالهم، كما كان يجىء فى كل ليلة، فقال الشيخ الخضرى:

دعانى الجنرال ليلة أمس بعد أن ذهبت إلى فراشى، فلما كنت عنده سألنى سؤالاً عجيباً، فقال الشيخ الجارم:

- \_عن أي شيء سألك؟
- ـ سألنى عن صحة زواج المسيحي الذي أعلن إسلامه بمسلمة.
  - \_ما شأنه بهذا؟
  - ـ لا أدرى يا شيخ إبراهيم.

فأحس الشيخ الجارم \_ وكان بعيد النظر نافذ البصيرة \_ أن وراء هذا السؤال داهية دهماء، توشك أن تسقط على المدينة، ودفعته غريزة الحذر أن يكتم عن الشيخ اهتمامه فقال:

- إن هذا الرجل أخطأته عمامة الفلاسفة، وقد خرِف القدر فسمّاه جنرالاً، ولعـل اهتمامه بسؤالك عن الزواج وغيره خطرات من وساوسه التى لا يفيق منها.

وانقضت السهرة وودّع الشيخ ضيفه، وجلس واجماً وقد حمل رأسه براحتيه ، وتواردت عليه الأفكار والهواجس، وأخذ يحدّث نفسه: هذا المينو يريد أن يتزوج ما في ذلك من شك، ثم هو يريد أن يتزوج بمسلمة، وهذا بديهي أيضاً. وما شأني أنا بهذا؟ فليتزوج فلن استطيع دفعه! ولكنها مصيبة ستحلّ بأسرة في رشيد، وبأى الأسر تنزل؟ بأكبر الأسر وأرفعهن شأناً، لقد قرب الخطر مني، وأخذت النار تمتد إلى ثيابي. إن لى بنتين فيا للكارثة! كيف أدفع هذا العار عني، إن كلمة «لا» أصبحت في عرف الفرنسيين لا تفيد النفي، وإذا استطاع شجاع أن يقولها فلن تكون نهايته إلا الذل والدمار. إن هذا الجنرال سيظن أن زواجه بأكرم بنت في المدينة تنزُّل منه وتواضع، وشرف عظيم وتفضل واسع على من يصاهره. فالويل كل الويل لمن يردّ هذا الشرف المزعوم في وجهه، أو تبدو منه أية رغبة عن هذا الفضل العظيم! أليس من مفرّ؟ أليس من حيلة؟ ليتني زوجتهما منذ حين، وليثني لم أذد عنهما الخطاب كما يذود حارس البستان الطيور عن ثمره! إنني واثـق أن

إسلام الجنرال رياء، ولوكان مسلماً حقاً، وأخلاقه أخلاقه التي أعرفها، ما رضيته زوجاً لأية فتاة تتصل بي من بعد أو من قرب. لا. لا. إن هذا لن يكون. ثم رفع رأسه وبدا في عينه بريق الظفر، وهدأت نفسه هدوء من يهتدى إلى حل أمر عسير، فنادى بخادمه وقال:

اذهب الآن مسرعاً وادع إلى الشيخ عثمان شبايك، والشيخ حسيناً أبا السعود أتعرفهما؟ إنهما الطالبان اللذان يجيئان هنا في عصر كل يوم لتلقى الدروس. واذهب بعد أن تدعوهما إلى بيت الشيخ محمد غرا، واطلب منه أن يَعْجُل إلى .

وأقبل الطالبان بعد قليل فحياهما الشيخ وقال: إنما دعوتكما في هذه الساعة لأعرض عليكما زواج بنتيّ، فقد أدركني الهرم وخشيت إن أنا مت أن يز وجهما أخوهما من غير العلماء. وقد تعجبان من هذا العرض المفاجيء، ولكن لو علمتما ما أحاط بي من الوساوس والهموم لزال عجبكما. فنظر الطالبان إليه في ذهول. وقال أولهما: هذا شرف كبير يا مولانا يطير اللب ويثير العجب، وإنما نحن خادماك اللذان يتنافسان في حمل نعليك، فإذا تفضّلت علينا بهذه الكرامة، فليس لنا إلا أن نشعر بأن ما أصبناه من خير إنما هو بركة من بركاتك، ونفحة من نفحاتك. ثم انقضًا على يديه لثماً وتقبيلاً. وهنا دخل الشيخ محمد غرا، فطلب منه الشيخ أن يدوّن عقدي زواج، لأنه زوّج الشيخ شبايك برقية بنته، والشيخ أبا السعود بآمنة. فانزعج الشيخ غرا وشرع يتلعثم، ولكن الشيخ صوّب إليه عينين غاضبتين، فاستل قلمه وكتب.

وفى بكرة النهار أقبل أعوان مينو يتواثبون إلى دار الشيخ الجارم حتى ملئوا رحبتها، وهم يتعجلونه إلى مقابلة الجنرال، فخلّل الشيخ لحيته بأصابعه \_ وقد كانت تلك عادته إذا أحسّ بظفر أو كتم شماتة في عدو \_ ثم وجد نفسه وهو ينشد:

فأصبحتُ من ليلني الغداة كقابض على الماء خانته فروجُ الأصابع!

وركب الشيخ بغلته وسار معهم هو يردد في همس خافت استغاثته التي أغرم بترديدها:

> نحـن بالله عزُّنا والحبيبِ المقرَّب بهمـا عزَّ نصرنا لا بجـاه ومنصيب

حتى إذا كان بحضرة مينو فجأه الجنرال بمحاضرة طويلة الذيول عدّد فيها أجداده الأبطال، وما كان لهم من أثر مجيد في تاريخ فرنسا. وأطال في إطراء شرف محتده ونبل أعراقه، والشيخ مطرق يخلل لحيته بأصابعه، ولسانه لا يفتر عن قراءة القرآن. ثم انتقل مينو إلى غايته فقال: وقد أردت ألا أضن على هذا البلد بما يصلني بأهله، فعزمت على إعلان إسلامي والإصهار من أسرة شريفة، يتصل نسبها بالسلالة النبوية. وعلمت أن لك بنتين فلم أجد على من عار إذا تزوجت بكبراهما. إن الناس سيدهشون حقاً لهده المصاهرة، ولكنهم لو علموا أن التواضع من أول صفأت الجنرال مينو ما عجبوا. فرفع الشيخ رأسه وقال:

ـ هذا يا سيدى شرف عظيم. ولو كنت أعلم ذلك الحظ السعيد الـ ذى ينتظرنى ما زوجت ابنتيّ بالأمس.

ـ هذا شيء يؤسف له فقد كنت أرضى أن تكون لي صهراً.

ـ ذلك تقدير العزيز العليم.

وهنا وقف مينو وفي وجهه دلائل الحقد والغضب، فوقف الشيخ وسلم وانصرف.

ولم يستقر مينو في مجلسه حتى أرسل في طلب السيد محمد البواب، والسيد على الحمامي، فلما دخلا عليه دهمهما بطلب الزواج بزبيدة، فكاد البواب يصعق لهول ما القي عليه، وراعه الموقف وأصماه سهم القضاء. وأخد الحمامي يسهب فيما سينالهم من الشرف والجاه بهذه المصاهرة، فأفاق البواب وقد سمع نفسه وهو يقول في خوف وتلعثم: إنى كنت أتمنى أن أنال هذا الشرف لولا. . . ولكن الحمامي أسرع فقال في صوت مرتفع حجب كل صوت: إننا يا سيدي الجنرال طوع أمرك، وإن نزولك إلى مصاهرتنا واختصاصنا بهذه الكرامة دون غيرنا، فضل دونه كل فضل، وكرامة ليس بعدها كرامة. وهنا هزّ مينو رأسه في كبر وأنفة وقال: سيكون الزواج بعد أسبوع، فقال الحمامي: إنها الآن بالقاهرة، وسأسرع غداً إليها، وفي يوم حضورها يتم الزواج.

خرج الرجلان من دار مينو، فقال السيد محمد البواب للحمامي في ذهول:

- ـ لقد قتلتني يا رجل وجلبت عليّ عار الأبد.
- ـ إن هذا الزواج سيرفع من شأنك ويجعلك سيد المدينة .
  - \_ إنى لن أشترى سيادة الدنيا بهذه الوصمة .
- ـ هوّن عليك يا عم، فلن يضيرك أن تكون صهر أكبر جنرال فرنسى، ولن تلبث حتى يتزاحم عليك وفود المهنئين من كل مكان.
  - ـ لن أبقى في المدينة حتى أرى واحداً منهم ا
    - لن تبق*ي*؟ ا
      - ـ نعم .
- سألتك بالله أن تتريَّث يا عم، فإن الوهم يلعب برأسك، ويصور لك من حادث يتمناه الناس جميعاً خطباً فادحاً.
- لن أبقى برشيد لأرى الناس يراءوننى، ولو كشف عنهم الغطاء لبدت قلوبهم وكلها زراية بى واحتقار وسخرية. ماذا تظننى يا رجل؟

إننى لن أعيش فى مدينة كل ما فيها ومن فيها يذكِّرنى بأن ابنتى فى عصمة افرنجى مغتصب.

- ـ ولكنك ستقتل أمي.
- إن الموت قد يكون أحياناً خيراً من الحياة .
  - ـ يا للمصيبة وماذا نعمل الآن.
- ـ ماطِل الرجل إن استطعت ومنَّه الأمانيُّ، فلعل الله يعقب بعد عسر يسرأً.
- لن أستطيع يا عمى. إننى إن فعلت فتك بنا جميعاً وصادر أموالنا، فإنه إذا تملّكه الغضب انقلب أسداً هصوراً.
- الله أقوى منه. سأرحل الآن حيث لا يعلم أحد مكانى، وقد أعددت العدّة للسفر قبل أن أذهب لمقابلة الرجل، فإنى أوجست منه شراً. ثم انفلت هائماً نحو غرب المدينة، فاكترى بغلاً سار به فى طريق الإسكندرية، منطلقاً فى عجلة كأنه الصيد المذعور.

وسار الحمامى إلى أمه حزيناً، ولكنه ما زال بنفسه فى الطريق حتى مسح عنها الحزن، وصوّر لها ما يستقبله من الثروة والجاه ورفيع المنزلة فاطمأنت، ثم طغى عليه سيل من الأمانى والأحلام فسخر من عمه، وهزىء من تزمّته وتحرجه، واعتقد أنه رجل لا يفهم الحياة ولا يهتبل الفرص. وما دام الزواج شرعيّاً فأى شىء فيه من العار اللهى يتخيله الأغبياء المتحللقون؟!

دخل على أمه ضاحكاً مرحاً، وألقى إليها الخبر فى جذل وابتهاج، وأخذ يسهب فى وصف الجنرال وكرم أخلاقه وشدة تمسكه بدينه، وأن كرائم الأسر فى رشيد ستحسد اخته على هذا الشرف الباذخ، الذى طالما ترامت على أعتابه فلم تظفر منه بطائل.

- ـ وهل قبل أبوها؟
- ـ قبل مسروراً، وسافر ليعد لزبيدة جهازاً يليق بالجنرال.
- ۔ إننى لا أعرف ما يعرفه الرجال، ولكنى غير مسرورة لهذا الزواج، لأنه زواج غير عادى، ولا أظن أنه ينتهى بخير.
  - .. دعى الأمرالة.
  - ـ آمنت بالله لا ربَّ سواه.

وأسرع الحمامي إلى القاهرة في غد يومه، واحتال لأخذ زبيدة، فادّعي أن أمها مريضة. ثم مضت أيام وصلت بعدها إلى رشيد، وكانت أمها مريضة حقّاً، لأن غيبة زوجها أقلقت بالها وأقفست مضبعها، وجعلتها تظن الظنون. فدخلت عليها زبيدة فقبلتها باكية، وحين سألت عن أبيها أخبرتها بانه رافر منذ حين، وسيعود قريباً. وحينما فجاها أخوها بخبر خطبتها تلقته ذاهلة أول الأمر، وطاف بها خيال محمود وماله في سويداء قلبها من حب مكين، ثم طاف بها خيال العرّافة رابحة، وتنبهت فيها غرائز الطموح، وقضت الليل كله تحمل ميزاناً من الوهم، تضع مينو في إحدى كفتيه ومحمود في الأخرى، فمرّة ترجح هذه، ومرة ترجح تلك، حتى كادت تصاب بالجنون. وكانت تثب من سريرها وتقول: هذه هي الموقعة الفاصلة في حياتي، فأيّ الرجلين أختار؟ مينو ليس الآن ملك مصر ولكنه قد يكون، ومحمود أحبُّ الناس إلى قلبي وأقربهم إلى نفسي. مينو إفرنجي يقولون: إنه أسلم، ولكني لا أعرف أخلاقه وصفاته، وهو ليس من جنسي ولا من قبيلي، ومحمود

ترب صباى وشقيق روحى، وفيه صفات الأبطال وخلائق سكان السماء، ولمكن ليس لديه ملك وليس لديه عرش، وليس لديه صولجان. مسكين يا محمود، لو كنتَ ملكاً! ولكن مالي وللملك أسلك إليه طريقاً مظلمة موحشة مجهولة؟ أأتزوج بفرنسي لأكون ملكة؟ ا ومن يضمن لي هذا؟ إنه حاكم رشيد، والثورات تحيط بالفرنسيين من كل مكان، فماذا يكون الأمر إذا جاء الترك وطردوهم، وبقى هذا الفرنسي المسمى مينو معلقاً برقبتي؟ تلك هي الطامة الكبري، والكارثة العظمي، وهنا يصدق قول خالتي أمينة بأنني أزهد في الثمرة الدانية لأتعلق بالأشواك. ثم أين أبي؟ أليس في أكبر الظن أنه فرّ من ذلك العار الـذي لطخته به يد القدر العاتية؟ لا. لن أتز وج بهذا الفرنسي ولو انطبقت السماء على الأرض. ولكن من يدرى فقد يكون هذا الرجل مطيتي إلى ما أريد؟ إن العرَّافة لم تكذب قط، فلم تكذب في أمرى وجدى؟ إن الفرنسيين سيبقون بمصر، وإن مينـو سيكون حاكم مصـر. وهكذا ظلت زبيدة تخلط وتهذي حتى بزغ النهار، وحينما ملأت الشمس الأفق غصت دار البواب بالزوار. وكان بينهم الحاج حسين الميقاتي، والسيد على الحمامي، والسيد أحمد النقرزان، والسيد إبراهيم النقرزان، فطلبوا من زبيدة توكيل الحاج حسين في تزويجها بمينو، فوكلته أمام الشهود في تردد ووجل. وكان مينو أشهد على إسلامه قبل ذلك أمام القاضي الشرعي، وسمى نفسه عبدالله جاك مينو، واختار أن يكون الحاج أحمد شهاب وكيله في الزواج، فاجتمع الـوكيلان والشهود والمفتُّـون بالمحكمـة في اليوم الخـامس والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف، وعُقد لعبدالله مينو على زبيدة، ولا تزال وثيقة هذا الزواج في محفوظات محكمة رشيد الشرعية إلى اليوم.

وزفت المسكينة الطَّموح إلى مينو بعد أسبوع، فقذفت بسفينة حياتها في خضم قاتم مضطرب الأمواج، لا يهديها فيه إلا شعاع من أمل متقطع كاذب، ولو نفذ إلى سمعها صوت من بين هذه الأمواج الصاخبة حولها، لسمعت قهقهة القدر وهي تجلجل في شماتة وسخرية.

- 9 -

بقى محمود العسال ونيكلسون بالقاهرة يترقبان الحوادث ويتصلان بجماعات الثوار، ويبتكران الوسائل للانتقاض على الفرنسيين وزعزعة حكمهم في مصر، وذهب

محمود ذات صباح إلى متجره بخان الخليلى الذى يشرف عليه ابن عمه، وبعد أن جلس قليلاً رأى آثار الحزن والوجوم بادية فى وجه ابن عمه فحاول أن يتغافل عما بدا له لأن عبوس الوجوه وانقباضها ليس بالشىء الغريب فى هذا الزمن الغريب، ولكن حسيناً زاد ارتباكه وانصرافه إلى الأمور التافهة وتجنبه النظر فى وجه محمود، فابتدره قائلاً: هل من جديد يا حسين؟

- فتلعثم الفتى وحاول أن يبتسم فلم يستطع، ثم نظر فى وجه محمود نظرة حزن وإشفاق وقال:
  - ـ إن سعداً الشباسي المراكبي جاء اليوم من رشيد .
    - ـ وماذا في هذا؟ أماتت أمي؟
    - ـ لا قدر الله . إنه يقول إن سيدتي زينب بخير.
      - ـ هذا شيء يسرُّ، فلم أراك عابساً حزيناً؟
  - \_ إن ما قص على من أعمال الفرنسيين برشيد أثار أحزاني .
  - ـ هذا شيء لا يقابل بالحزن، وإنما يقابل بالجهاد وجمع الكلمة وتوحيد الرأى.
- أخشى ألا نستطيع جمع الكلمة إلا بعد فوات الأوان، وبعد أن تداس كل كرامة، فإن قلبى ليتفتت حينما أرى النساء المتبذلات، وقد مزّقن حجابهن وركبن الحمير مع جنود الفرنسيين يذهبن معهم كل مذهب، ويجلسن معهم فى القهوات دون نكير من أز واجهن أو آبائهن، وإن الحسرة لتمزق فؤادى حينما أرى بعض الناس الذين تأبى الإنسانية أن ينسبوا اليها يساعدون الفرنسيين ويتملقونهم ويذللون لهم السبل.
- إنهم ليسوا بأكثر ملقاً واستخداء من العلماء أعضاء مجلس الديوان الذين يحملهم الفرنسييون كل يوم على كتابة منشور مملوء بالآيات القرآنية لتأييد حكم الغاصب ودعوة الناس إلى طاعته. آه يا حسين، إن مصر كانت مريضة بأهلها، فلما جاء الفاتح لم يجدبها مناعة تصدّ الداء الوبيل الذي رماها به، وماذا برشيد من أفانين مينو؟
  - ـ علمت أن نزعته الجديدة أن يزجّ بنفسه في الأسر الكريمة .
    - \_ كيف؟ يكثر من زياراتها؟

- يكثر من زياراتها أو يصهر فيها.
- ـ يا للكارثة! يتزوج بمسلمة شريفة؟ إن دون هذا وتسيل الدماء! من يقبل أن يزوجُه ابنته؟
  - ليست المسألة مسألة قبول. إنما هي إلزام وقهر، ومن يستطيع أن يقف في وجهه؟ - أتزوج فعلاً؟
    - ـ نعم .
    - \_ بمن؟

فتنهد حسين وغلبه دمعه وقال: بزبيدة.

فوجم محمود وذهل، وألقى برأسه بين راحتيه، وترك عينيه شاخصتين كأنهما عينا المحتضر وقد جمد الدمع فيهما، وتملكه حزن وغضب حبسا لسانه عن الكلام والأنين. بقى أكثر من نصف ساعة على هذه الحال، ثم هبّ واقفاً وقال:

ما أصابكم من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب. ثم قال: كنت أحارب الفرنسيين للوطن، واليوم أحاربهم للوطن والشرف والإنتقام. ثم انطلق مطرق الرأس كمن به جنّة، ولزم داره أياماً ليبث حزنه لنفسه، ويرسل الدمع مدراراً دون أن يخاف رقيباً أو مُليماً.

غاب محمود ولم يزر نيكلسون أياماً، فقلقت لورا ولعبت بظنونها الأوهام، فقالت في هيئة من عرض له أمر غير خطير غير أنه يريد أن يتحدث، وكانت تملأ فنجانة القهوة لأبيها:

ـ هل سافر محمود إلى رشيد؟

ما أظن يا بنيَّتى، فإنه لو عزم على السفر لأخبرنى. إننى لم أره منذ أربعة أيام وقد شغلنى عنه انصرافى إلى استهواء ذلك الضابط الفرنسى حتى أصبحت جميع أخبار القيادة العليا ملك يمينى، وفي متناول كفى.

- ـ عجيب أن يبوح ضابط بهذه الأسرار. كيف استملته يا أبى؟
- ـ الجنود يا لورا ساخطون على البقاء في هذه الديار، وبخاصة بعـد أن هددتهـم

الثورات وحوادث الاغتيال. وهم يعتقدون أن قدومهم إلى مصر لم يكن إلا لإشباع نزوة لنابليون المولع بأن يجلجل اسمه دائماً بين الطبول والزمور، ولو أورد جنوده موارد التلف. ثم إنه ضللهم ودفعهم إلى الاعتقاد بأنهم سيجدون في مصر باريساً أخرى، فلم يجدوا من ذلك شيئاً.

عرفت هذا الضابط أول ما عرفته بحانة للإفرنج بحارة الرويعى، فرأيت فيه فتى وسيم الطلعة، يدلّ حديثه وملامحه على أنه من الطبقة المتوسطة بفرنسا، وعلمت من خادم الحانة أنه مرافق «ياور» الجنرال دوجا الذى قام مقام نابليون بعد سفره إلى سورية. رأيته جالساً وقد خيم على وجهه الحزن والسام، فبدأت الحديث في الجوّ، وكان لي بالفرنسية إلمام حسن فأطلقت سراح كلماتها لتشمّ الهواء وتتمتع بنعمة الظهور، فابتسم نحوى في وداعة وتافف وقال:

- إن جو مصر خدّاع كنسائها، فإنه يصفو لك يوماً ليذيقك عذاب الجحيم أياماً وشهوراً. آه يا شيخ! لو ذقت حرارة الجوّحينما قدمنا مصر واخترقنا هذه الصحراء الملعونة بين الإسكندرية ودمنهور. عند ذلك قربت من خوانه، ومددت يدى إلى كرسى فجلست بجانبه، ودعوت الخادم أن يأتى بكوبين من الجعة. وطال بيننا الحديث في جمال باريس وجمال نسائها، وقبح القاهرة وقذارتها وانتشار الأمراض بها، وجد بها من مسارح اللهو والتسلية، وبغض سكانها للفرنسيين. وقد أعلمته في غضون الحديث أنى مغربي وأنى مولع بالفرنسيين أحب فيهم الشهامة والشرف وخفة الروح، وأعتقد أن ثورتهم التى قاموا بها في بلادهم للحرية والإخاء والمساواة ستخلّد أمتهم على الدهر، وستبقى مثلاً عالياً في العالمين. فقبض على يدى وهزّها في جذل ونشوة، واقتنصت الفرصة وأخرجت خاتمى الثمين من إصبعى، وقلت: هذا يا سيدى . . . فعاجلني وقال: ألبير. ألبير. فقلت: هذا يا سيدى ألبير سيكون رابطة الصداقة والمحبة بينك وبين صديقك السوسى . فالتقطنه ألبير مبتهجاً وأخذ ينظر إليه دهشاً وقال: هذا لى؟ قلت: نعم يا صديقى، ولى من الثروة ما لا يعدً هذا بجانبه شيئاً . ثم قمت بعد أن واعدني على أن نلتقي عصر كل يوم بالحانة .

\_ وهل أخبرك بشيء يا أبي؟

\_ أخبرنى أنه بعد أن سافر نابليون إلى سورية ظهر التمرد والانتقاض في أكثر بلاد مصر السفلي، لكثرة ما دهي الناس من عبث الجنود ومصادرتهم لماشيتهم وحاصلاتهم،

فشبّت الثورة بالشرقية، وانضم خلق كثير تحت لواء مصطفى بك أمير الحج الذى خرج على الفرنسيين، ثم سرت نيران العصيان متأججة مخيفة إلى ميت غمر، والبلاد التى حولها، ثم اشتد الهياج في منطقة رشيد، وظهر بالبحيرة رجل ادّعى المهدية ودعا الناس إلى الجهاد، وانضم إليه رجال القبائل وغيرهم، وقد هزم الفرنسيين مرات حتى تكاثروا عليه آخر الأمر فقتلوه. وكان الفرنسيون إذا تغلبوا على مدينة فتكوا بمن فيها ودمروها.

ـ هذا منطق مقلوب يا أبى. إن قلوب الأمم لا تملك بالقسر والقسوة.

- إن هؤلاء القوم يظنون يا فتاتى أن السيف هو قانون أمم الشرق، ولم يعلموا أن هذه الأمم هى التى علّمت أوربا فى القرون الموسطى قوانين سياسة الأمم، وأرسلت إليها شعاعاً وهّاجاً من المدنية والعلم، لا يزال ينير لها الطريق إلى اليوم. وبينما هما يتجاذبان الحديث إذا طرق خفيف على الباب، فقام نيكلسون يفتحه فرأى محموداً العسال فلم يملك إلا أن يعانقه مرحباً، ثم صاح: لورا! ها هو ذا محمود العسال اللى أقلق بالنا بغيابه طول هذه المدة، فأسرعت لورا فرحة بلقاء محمود، ومدّت إليه يديها في حب أخوى صادق، وقالت:

ـ لا يا محمود. . . إن مثلَّننا المتماسك إذا غابت منه ضلع عاد خطّاً منكسراً! ثم قالت في مرح لطيف: وإهمالك زيارتنا ذنب لا يغتفر، فلا بدأن تؤدى لنا حساباً دقيقاً عما كنت تفعل في هذه الأيام. حيّاها محمود تحية ملؤها الشكر، وجلس واجماً ينكت الأرض بعصاه، وهنا قال نيكلسون: مالى أراك اليوم منقبض الأسارير يا محمود؟

لخبرهائل وصل إلى من رشيد منذ أيام. ثم طفرت دمعتان من عينيه لم يستطع لهما حبساً، وأخد يصل الحديث فقال في تمتمة المذهول: علمت أن الجنرال مينو تزوج بزبيدة. سمعت لورا الخبر فدارت بها الغرفة كأنما رُكّبت فوق محور، وماجت بنفسها إحساسات عنيفة مبهمة. وعجيب شأن هذه الإحساسات، فإنها تهجم عليك كتلة مجتمعة، ثم تنحل إلى عناصر منفردة تترجمها النفس في سرعة البرق. سمعت لورا الخبر فأحست بشيء من الفرح يمتزج بالحزن الأليم. تزوجت زبيدة حبيبة محمود فأصبح خالصاً لها، لا يزاحمها في حبه شريك. والأثرة أول صفات الحب، لأنه دائماً غيور حذر. إذا يئس محمود من زبيدة تفتحت أمامه السبيل إلى حب آخر، وقد رأت منه في الأشهر القليلة محمود من زبيدة تفتحت أمامه السبيل إلى حب آخر، وقد رأت منه في الأشهر القليلة الماضية ميلاً كاد يكون حبّاً، وحناناً جاوز حدّ الحنان، وقرأت في نظراته ما لا تستطيع،

ترجمته إلا النساء، ولحظت أنه يكثر من الزيارات ويصغى في شغف إلى حاديثها. نعم إنها جذوة صغيرة خامدة تحت الرماد ولكن لا يصعب عليها إشعالهـا. تمرّ هذه الصـور سريعة خاطفة بذهن لورا فتسرُّ وتبتهج، ولكن صوراً أخرى في سرعتها ومضائها تدهمها قوية جيَّاشة فتبتئس وتحزن. إن محموداً في ألم شديد فكيف تسرّ وحبيبها يتألم؟ إن بطلها قد خاب أمله، وعبثت بعواطفه فتاة كانت تغذّى حبه بوعود خلاَّبة كاذبة. وإلا فلماذا لم تتزوجه، وهو زينة الفتيان وفخر أبناء الزمان؟ ولكن من يدرى؟ فقد تكون زبيدة المسكينة قد رُميت بهذه الداهية على الرغم منها، وقد يكون أهلها قد غُلبوا على أمرهم فز وجوها بهذا الفرنسيّ مكرهين، وهنا يجب أن تحزن لزبيدة أيضاً، فهي صديقتها وأختها، وقـد كانت تحب محموداً حبًّا جماً، فيا لنكبة العاشقين! ويا لمصيبة الحبيبين! لا لا. إنها لا تفرح لمصائب الأخرين، فكيف بنكبات أصدقائها المخلصين؟ هكذا كانت الأفكار تتزاحم على لورا. وهكذا كانت عواصف الوجدان تطوِّح بها من ناحية إلى أخرى. لذلك اتجهت إلى محمود وقالت: إنها لكارثة حقًّا، مسكين يا محمود! ولكن الرجال لا يبكون، ومثلك من يحمل الأرزاء فخوراً باحتمالها وقال نيكلسون وقد برّح به الهم: عجيب أن يصهر الفرنسيون من المصريين، وخناجرهم في جنوبهم. ولكنني أعتقد أن زبيدة أرغمت على هذا الزواج إرغاماً، وأنه لم يعقده قاضي المدينة إلا بعد أن عقده السيف والمدفع. هو ن عليك يا بني فإن هذه المصيبة سيمحوها ما هو أشدُّ منها ما دمنا في هذا الزمن الأغبر. ارفع رأسك يا بنيّ وكن رجلاً. فقال محمود: نعم سأكون رجلاً، وسأعمل بوصاتك ووصاة لورا، وسأثور على الفرنسيين لوطني وشرفي. هلم يا نيكلسون فقـد علمـت أن نابليون سيعود اليوم من الشام وقد أقاموا له الزينات وأعدوا الطبول والزمور، واعتقادى أنه هزم شر هزيمة على الرغم من منشورات الديوان، ومن تلك الرايات التي رفعوها على مآذن الأزهر، ومن كل ما يذيعه أبواق الفرنسيين. هلم معنا يا لورا فإن النظر إليك ينسينا ما نحن فيه من هموم. فارتدت لورا حَبَرتها وغطت وجهها بنقابها، واتجه ثلاثتهم إلى باب النصر ينتظرون قدوم الفاتح العظيم، حتى إذا وقفوا هناك مع الجماهير المتزاحمة ورأوا فرسان الجند يذهبون ويجيئون في تيه وعظمة ، قال أحد القاهريين لمجاوره: أما والله لولا هذه البنادق التي يتسلحون بها، وتلك المدافع التي ينصبونها فوق القلاع لقضينا عليهم في ساعة من نهار. فأجابه صاحبه حزيناً: آه يا أخى لقد ضيعنا المماليك وفرّوا، إنهم لم يعملوا منا أمة ، ولم يحصّنونا من عدوان الأمم . ثم مرّ عليهم جماعات من عظماء المدينة

يركبون البغال المطهمة، فسألت لورا محموداً عنهم، فقال:

أما هذا يا لورا فهو الشيخ عبدالله الشرقاوي رئيس الديوان الخصوصى شيخ العلماء، وهو رجل أذلُّه حب المال والجاه، فتعلُّق بأذيال الفرنسيين لا يهمه أخربت البلاد أم عمرت، وهذا هو الشيخ محمد المهدى وهو داهية واسع الحيلة، يقتنص العصفور من بين براثن النسور، ويختطف الزبد من فم الثعلب، يتملق الفرنسيين ليجتلب رضاهم، ويصانع المصريين بالدفاع عنهم، والسعى في تخفيف ويلاتهم. أما هذا الشيخ الأسمر النحيل الجسد فهو رجل عظيم يا لورا، إنه الشيخ عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ الكبير، علمت أنه يدوّن الحوادث كل ليلة قبل أن يذهب إلى فراشه، وله حكم دقيق عادل على الوقائع والأشخاص. ولو علم الفرنسيون بتاريخه لأحرقوه مع هذا الناريخ. وهذا الشيخ الضئيل هو الشيخ خليل البكري نقيب الأشراف. أما الشيخ الوقور الراكب إلى يمينه فهو السيد محمد السادات وهو رجل خطير الشأن، يبغض الفرنسيين ويبغضونه، وقد يُرجى أن تكون له يد في إنقاذ مصر، وهذا الذي ترينه منحنياً على قربوس بغلته، وقد وُشيت جبته بالذهب، هو المعلم جرجس الجوهري القبطي كبير المباشرين والكتبة، وله في هذه الدولة نفوذ عظيم. وانظرى يا لورا إلى هذا العتل الزنيم الراكب وراءه، إنه برثلمي الرومي، وهو نكبة مصر في لأوائها، كان من أسافل جند المماليك فعينه الفرنسيون وكيلاً لحاكم القاهرة فطغي أشدّ الطغيان، وأصبح صورة بشعة للقسوة والنهب وسفك الدماء والتجسس على الناس. ثم مرّ في الطريق السيد أحمد المحروقي والسيد أحمد محرم والشيخ الصاوى وغيرهم من الكبراء والأعيان فكان محمود يعرّف كلا منهم للورا بكلمة موجزة.

ودخل نابليون في عظمته وجلاله من باب النصر يتبعه الجيش، فاخترق شوارع الجمالية وبين القصرين والموسكي، حتى وصل إلى ميدان الأزبكية بين قصف المدافع ودق الطبول. وكان سير الموكب بطيئاً، فاجتاز هذه المسافة في خمس ساعات.

ولما انفرد محمود بنيكلسون ولورا قال: اشهد أن نابليون هُزم في هذه الموقعة وعاد مدحوراً، أرأيتما كيف كانت عيناه تنطبقان أحياناً لكيلا تؤلمه رؤية هذا الاحتفال الكاذب؟ أرأيتما جيشه خلفه وهو يكاد يسقط من الإعياء؟ إني أقسم أنه فقد نصف عدده. أرأيتما هذا النفر الضئيل الذي يسميه أسرى؟ هؤلاء يا لورا من باعة الصابون الفلسطينيين الذين

يتجرون في مصر، وفي ظنى أنه ظفر بهم وهم قادمون فزيَّن له عُجبه أن يتخذهم أسرى. فقالت لورا: أعتقد أن المبالغة في الاحتفاء به وحدها هي أوضح دليل على خدلانه. وقال نيكلسون. صدقت أيتها الفيلسوفة الصغيرة، ولكنى أقول إن عودته وحدها من سورية برهان نكبته، لأن نابليون كان يرجّى بعد فتح عكا أن يزحف إلى دمشق وحلب، وأن يصل منهما إلى الأناضول فيحتل إستانبول ويقوض أركان الدولة العثمانية، ثم يمضى بجيوشه نحو النمسا ويصل منها إلى باريس ظافراً منصوراً بعد أن امتلك الشرق والغرب، فعودته بعد أن طاحت هذه الأمال خيبة ليس وراءها خيبة. على أننا سنسمع الخبر اليقين من ألبير غداً، فقال محمود: ومن ألبير هذا؟

- ضابط فرنسى ساخط على بقاء الفرنسيين بمصر.

وكانوا بلغوا منزل نيكلسون فودّعهم محمود وانصرف.

قضت لورا ليلتها في أحلام مضطربة ، فمرَّة ترى زبيدة غارقة في نهر ومحمود يحاول إنقاذها فيحول بينهما تيار جارف شديد. ومرة ترى محموداً وهو متعلق بفرع شجرة عالية ، وقد كلَّت ذراعاه وأشرف على الهلاك ، فتسرع إليه بسلم عال فينحدر به إلى الأرض . وهكذا كانت كلما خرجت من حلم دخلت في غيره حتى أشرق النهار .

وقضى نيكلسون اليوم فى رسم خريطة للقاهرة تبين شوارعها ودروبها وأشهر معالمها، حتى إذا جاء وقت العصر غادر داره متجها نحو دكان محمود، فرآه جالساً قلقاً ينتظره. فسارا معاً حتى بلغا الحانة ورأى نيكلسون ألبير جالساً فى إحدى زواياها، وهو يذود اللباب عن وجهه ضجراً مغتاظاً، وقد تواثب عليه من كل ناحية. فلما رآه ألبير صاح مبتهجاً: أدركنى يا صاحبى المغربى! فإنه يظهر لى أن ذباب مصر ملتهب الوطنية، وأنه حينما رأى أن المصريين لم يستطيعوا إخراجنا من مصر، أراد أن يقوم بالأمر عنهم، واعتقادى أنه سيفوز بالتغلب علينا وقدفنا فى البحر. فابتسم نيكلسون وقال:

- إن الذباب يسقط على ما يحب لا على ما يكره.

- إنه حب من النوع القاتل، فقد نكب هذا الحب جنودنا بالرمد المصرى والزُّحار وأنواع لا تكاد تحصى من الحميات القاتلة.

- الشاعر العربي يقول:

## ولا بد دون الشهــد من إبــر النحل

والشهد هنا هو النيل، فمن أراد أن يمتلكه ويتمتع بعذب مائه فليصبر على ما بشاطئيه من حشرات وأمراض. ثم التفت إلى محمود وقال: هذا ابن أخى، فنظر إليه ألبير مبتسماً وقال: ولكنه يتزيّا بزى المصريين.

ـ لأنه يريد مجاملتهم لتروج تجارته بينهم ، أوصلت إليك السَجَّادات العجمية؟

\_انت لم تمهلنى لشكرك، وهذا الذباب قد علّمنى سوء الأدب فلم أسارع منذ رأيتك إلى إظهار ما يملأ نفسى إعجاباً بك وبهديتك الغالية. حقّاً إنها سجادات يزدهى بمثلها قصر الشاه بإيران.

\_هذا شيء قليل يا صديقي. أشهدت الاحتفال بمقدم نابليون بالأمس؟ لقد كان غاية في العظمة وجلالة الملك.

\_ نعم لقد كان احتفالاً فخماً، ولـم ندخـر وسعـاً في أن يكون صورة لقـوة فرنسـا وضخامة سلطانها.

\_ ولكنى كنت أحب أن يصل نابليون إلى أبعد من عكا.

- فابتسم ألبير ابتسامة فاترة حزينة وقال: هذا ما كان يتمناه نابليون ويتمناه كل فرنسى معتقل في أرض مصر، فإنه بعد أن سُدّ علينا طريق البحر بتدمير أسطولنا حاول قائدنا أن يسخر من العقبات، وأن يشق لنا طريقاً بريّة تصلنا بفرنسا، فوقف القدر في وجهه فلم يجد إلا أن يعود أدراجه إلى مصر.

ـ إنها محاولة جريئة، لن يقوم بها إلا نابليون العبقريّ.

ولكن الثمن كان غالياً جدّاً، والنكبة فادحة جدّاً. ولمح نيكلسون غلام الحانة فامره بإحضار كأس من الخمر، وفنجانتين من القهوة ثم قال: إنهم يقولون إن نابليون عاد منتصراً، ولكن ألبير مطّشفته السفلي في غيظوأسف، وقال: إن للسياسة يا صديقي لغة لا يفهمها الناس. وحضر الغلام فاحتسى ألبير كأسه دفعة واحدة، وأمر له نيكلسون بأخرى. وهنا مال ألبير نحوه برأسه وقال هامساً: لقد أصبحت لي يا سوسى أخاً وحبيباً، ولقد رأيت فيك ميلاً للفرنسيين وحباً خالصاً لهم، وليس من حرج أن أكشف لك خبيئة كل أمر. لقد

اطلعت بالأمس على رسالة طويلة كان بعث بها الجنرال «رينييه» إلى دوجا منذ أسبوع يصف فيها هذه الحملة وصفاً دقيقاً فيقول: إنهم تغلَّبوا على الجيش العثماني في العريش، ثم ملكوا خان يونس وغزّة والرملة واللد، واستولوا على يافا بعـد حصـار شديد ومعركة عنيفة ، وإن الجنود ارتكبوا في يافا من القتل والنهب ما تقشعر له الأبدان ، وفي هذه المدينة انتشر بين الجند وباء ماحق كاد يقضى عليهم جميعاً، وفيها أمر نابليون بإعدام ثلاثة آلاف من الجنود العثمانية دفعة واحدة بعد أن ألقوا السلاح، وبعد أن تعهد لهم بعض ضباطه بسلامة أرواحهم إذا سلّموا. ثم استأنف الجيش سيره فاحتل حيفًا، ثم اتجه نحو عكا وهي مدينة محصنة بها جيش قوى من العثمانيين يقوده أحمد باشا الجزار، وهو قائـد : شــديد المراس قاس، ذكى الفؤاد، خبير بشئون الحرب. وأخذ نابليون يحاصر عكا من اليوم التاسع عشر من مارس سنة ١٨٩٩ م إلى اليوم الحادى والعشرين من مايو فضرب أسوارها ومعاقلها، واشتعلت المعارك بينه وبين الجزار طاحنة شديدة الأوار. ولما طال الحصار وضعف جند نابليون وعظمت خسائره، ارتد عنها بالبقية الباقية من جيشه. وزاد في قوة عكا أن الأسطول الإنجليزي بقيادة سدني اسمث كان يظاهر جيش الجزار ويحول دون وصول السفن الفرنسية بالذخائر إلى الشاطىء، وقد أسر منها سبعاً كانت قادمة من مصر تحمل مدافع الحصار وكثيراً من الذخيرة، فضمها إلى أسطوله. وهكذا عاد نابليون إلى مصر حزينًا يائساً بعد أن فقد خيرة رجاله، وبعد أن اضطر أن يترك بيافًا جنوده الذين أصيبوا بالطاعون فريسة في أيدي أعدائه، وأن يتخلّى عن كثير من مدافعه وذخائره في الطبريق لوعورته وضعف جنوده عن جرّها، وقد طغى عليه الغضب فأحرق القرى بين يافا وغزة. هذه يا صديقي حملة سورية التي كنا نريد أن نجعل منها باباً خلفيّاً إلى أوربـا.

لقد أحزنتنى يا ألبير، إنها حقّاً لكارثة جانحة تشبه كارثة الأسطول الذى دمّره للسون، ولكن نابليون رجل خلاّق للفرص يتخذ دائماً من خذلانه ذريعة لفوزه وإنتصاره، وسنسمع عنه بعد حين ما ينسينا نكبة سوريا.

. - إنه يحارب في غير ميدانه يا صديقي، ويحاول اغتصاب بيت بعيد عنه، وهو غافل عن بيته الذي كادت تلتهمه النيران، ويضيع جهوده في صحراء قاحلة بينما يترك جنات أوربا. يتواثب عليها الأعداء! هل يعرف الآن ماذا يحصل في أوربا أو في فرنسا من الحوادث الجسام بعد أن انقطعت عنه أخبارها شهوراً؟ أنا قد أكون رجلاً غبياً، ولكني مع غباوتي هذه أستطيع أن أفهم البديهيات التي لا يدركها سادتنا الأذكياء النابغون.

وطال المجلس فوقف نيكلسون ومحمود وودّعا صاحبهما وانصرفا. وأجمل نيكلسون لمحمود ما حدثه به ألبير فاغتبط وقال: هذه ضربة قاصمة ستليها بحول الله ضربات. فقال نيكلسون: أغلب ظنى أن نابليون لن يستطيع البقاء في مصر طويلاً بعد هذه النازلة، وعلى المصريين أن يهتبلوا الفرصة ويثبوا على الأسد وهو يلعق جراحه.

مضت أيام والمصريون في ثورة نفسية عنيفة يكتمها الحدر بعد أن شاعت الأخبار بينهم بهزيمة نابليون بسورية وارتداده عن حصون عكا، ثم ملأت الإشاعات جو القاهرة بنزول الجنود العثمانية بأبي قير. وأحس نابليون بالحرج وأدرك ما في الموقف من خطر، وبخاصة بعد أن علم أن أسطول سدني أسمث يرافق العمارة العثمانية. فأرسل أوامره إلى قواده ووثب بجيشه على العثمانيين واشتد الصراع وطال أمده، حتى انتهى بهزيمة الأتراك والاستيلاء على مدافعهم وذخائرهم.

ما كاد محمود يتنفس الصُعداء ويستبشر بقدوم العثمانيين، حتى دهمه الخبر بهزيمتهم فلزم داره أياماً، وحين برَحت به آلام الوحدة ذهب إلى نيكلسون بداره يشكو إليه بنّه وحزنه. ولكن نيكلسون لاقاه ضاحكاً مستبشراً وقال: قربت النهاية يا بنيّ فلا تبتش. ثم أخرج من صندوق أمامه جريدة إنجليزية وقال: بودى لو كنت تستطيع قراءة هذه الجريدة يا محمود. قابلت بالأمس ألبير وبعد أن تحدثنا طويلاً، وهممت بالانصراف أدخل يده في جيب معطفه وأعطاني هذه الجريدة وقال: اقرأ هذه يا صديقي تعلم أن كل ما تخبلته منذ أيام كان صحيحاً. فسألته من أين له بهذه الجريدة فقال:

\_ إن سدنى اسمث قائد الأسطول الإنجليزى \_ وهو من نوابغ الإنجليز وكبار عباقرتهم \_ اغتنم فرصة ذهاب ضابطين بعث بهما إليه نابليون للتحدث فى تبادل الأسرى، فأحسن لقاءهما، وزوّدهما ببعض الصحف الإنجليزية التى كان منها هذه الجريدة. وما كان يريد سدنى اسمث بهذه الهدية الغالية إلا أن يطلع نابليون على ما أصاب أوربا من الاضطراب وما دهيت به جيوش الفرنسيين فى إيطاليا من الهزائم، وأن البنيان الذى أقام قواعده فى فرنسا بقوة عزيمته وصدق بلائه أخذ ينهار. وأكبر ظنى أن نابليون لن يقيم طويلاً فى مصر بعد أن وصلت إليه أنباء هذه الكوارث.

ثم أخذ يقرأ على فقرات مما جاء بالجريدة فكان منها أن الفتـن اشتـدت بألمـانيا والنمسا وإيطاليا، وأن السخطوبوادر الثورة على حكومة فرنسا عام شامل، وإن إنجلترا لا

تفتأ تشنّ غاراتها على أملاك فرنسا بالبحار، وأنها اجتذبت إليها روسيا وتركيا فصارحتا فرنسا بالعدوان. وهنا قال محمود: إن خروج نابليون من مصر فرار من الميدان، واعتراف صريح بأن السيف والنار لا يستطيعان أن يملكا القلوب أو يُنَهْنِها من عزيمة أمة عزلاء أمضت إرادتها أن تعيش عزيزة لا تلين قناتها لغاصب. هذه الأخبار يجب أن يطلع عليها الشيخ السادات، فهلم بنا إليه.

### - 1 - -

لقيت زبيدة من زوجها مينو أول الأمر شغفاً وهياماً وطرقاً في الغزل وشكوى الصبابة لا عهد لها بها، فكان يجثو أمامها في ذلة واستعطاف كما يجثوا الراهب في محرابه، ويتمتم في أذنها بأحاديث من الحب والوله تختلط بإشارات وحركات ينتفض لها قلب كل فتاة. وقد أتقن مينو هذا الفن بعد أن تدرب عليه طويلاً في مجتمعات باريس. وكان كثير من شبّان أوروبا في هذا الحين الذي كثرت فيه الثورات، وخرجت فيه الأمم على كل قديم، وتغلب فيه المذهب الأبيقوري، يعدُّون إغراء المحصنات بأساليب الختل والكذب فنًا رفيعاً وثقافة عالية ، لا يكمل الرجل بغيرها. فالذي لا يغازل أبله. والذي لا يستنزل فضيلة المرأة البتول من قمة قدسها إلى أسفل درك لا يعد رجلاً كامل الذوق واسع العلم بالحياة . وكلما صعب نيل الفريسة زادت مهارة الصائد، وكلما مُزِّقت الحجب كان العمل فتحاً مبيناً. وإذا تنافس فرسان العصور الوسطى في الشجاعة وإغاثة الملهوف والأخذ بيد الضعيف، فإن فرسان أوروبا في هذا العصر كانوا يتنافسون في نصب الحبائـل للغيد الفاتنات. ولقد سرى الداء إلى النساء فلم يعد الطهر طهراً، ولا العفاف عفافاً، حتى إن المرأة كانت تباهى بكثرة عشاقها، وتحاول بكل وسائـل الإغـراء أن تزيد في عددهـم. وفتحت الأبواب في كل قصر لتلاقى الأخدان واجتماع الخلان في جهر وعلانية، وأجاد الشبان دروس الغزل، وأعدّوا لكل نوع من النساء نوعاً خاصّاً منه، كأنهـم باعــة ثياب يبيعون لكل مستام ثوباً على قدُّه. وقد قطعوا الصلة بين اللسان والقلب، وبين الوجمه والضمير، فهم يتحدثون عن الحب وليس في قلبهم منه إلا فتكات اللص وشهوات البهيم، ويبكون في ضراعة ووجد وضميرهم يسخر ويقهقه من غرور الممرأة وقـرب وقوعهـا في الشرك. ولكن مينوكان زوجاً، عُقد له على زبيدة بكتاب الله وسنة رسوله بعد أن أعلن إسلامه وسجّله بالدفاتر، فلماذا يعصف به الحب ويدلهه الغرام، ومحبوبته بين ذراعيه، وهى له وحده لا يزاحمه فى حبها مزاحم؟ ألأن النشوة الأولى بهرت الرجل ولعب بلبه ما رأى من زوجته من سحر وفتنة، وهو من أخبر الناس بفنون الجمال؟ أم لأن الرجولة كانت عاتية طاغية فلم يملك إلا أن يجد لما يجيش فى نفسه متنفساً بالغزل وبث الغرام؟ أم لأن العادة جرفته فأخذ يكرر فى بيت الحاكم برشيد تلك الدروس التى حفظها وأجاد إلقاءها فى حفلات فرنسا؟

وكانت زبيدة بعد زفافها في بحر ماثج مضطرب من الأفكار والهواجس. أترضى بما قسمه لها القدر، وتقنع بهذا الزواج الذي سيجلسها على عرش مصر، فتجزى زوجها حباً بحب؟ أم تسخط على صلة دفعها إليها أمل كاذب مغرّر فتنكمش بقدر ما يحسن بها الانكماش، ولا تعطى هذا الفرنسي إلا ما تسمح به الفتاة الملول؟ لم يكن في الجنرال مينو شيء يغرى المرأة بالرجل قط: وجه غليظ دميم القسمات ثقيل الملمح، وجسم بدين إلى القماءة أقرب، وكرش بارزة كأنها الزق المنتفخ، ثم هو وقد خطأ نحو الخمسين لم يبق فيه مارب للنساء ولو كان في جمال يوسف الصديق. فكرت زبيدة طويلاً وقدّرت طويلاً ، وسار بها الفكر في شعاب مترامية البعد كثيرة الالتواء، فجال بخاطرها محمود وما أنعم الله به عليه من كمال في الخَلق والخُلق، وجمال في النفس والجسم، ورجولة ناضجة تهوى إليها قلوب النساء، وعقل راجع يلعب بألباب الرجال. جال ذلك بخاطرهما فشار حبهما القديم، وهاجت عواطفها الكامنة، وتأججت بفؤادها نار من الوجد طالما أخمدتها بماء دموعها، لأنها لن تصل بمحمود إلى ما تريد من ملك مصر، ولأن حبه لا يحقق لها تلك الأحلام الذهبية التي منّتها بها رابحة العرافة. وماذا تعمل وقند خلقها الله من آمال وطموح، وسلحها بعزيمة ماضية الحد ترد عنها كل ما يصدها عن هذه الأمال؟ محمود ريحانة قلبها ونور عينيها ومطمح غرائزها، وهي لو أرادت أن تعيش كمثيلاتها لم ترض به بديلاً، ولنعمت في ظل حنانه بالحب والنشوة الحلوة والسعادة التي تصبو إليها كل فتاة، ولكنها لا تريد أن تكون كمثيلاتها ولو أحرق الوجد فؤادها، وجشَّمها إسكاتُ غرائزها النهمة عناء طويلاً. وأين الحب وأين لذته، وأين محمود وأين جهارته، من مُلك سامق البنيان عزيز السلطان تعنو إليه الوجوه وتنحني الرءوس؟ هكذا مضت أيام زبيدة، وهي تفكر وتثير غبار الماضي، لا يمر بخاطرها ذكر محمود حتى تشور عليه حزينة مثالمة، فإذانسيته أو شغلها عنه شاغل حنّت إليه وتشبثت بخياله تبثّه وجداً متاجعاً وحباً كميناً. ولكنها أبت في النهاية على الرغم من طموحها وتضحيتها في سبيل هذا الطموح بكل غال، أن تمنح قلبها رجلاً جرّ العار إليها وإلى أهلها. فقد فرّ أبوها من المدينة يوم خطبتها، وبخع الحزن نفس أمها أسفاً، وجانبتها عشيرتها فأصبحت أشبه بأسيرة في جيش الأعداء، وإن أحاطت بها صنوف النعيم. ثم هزت رأسها في تصميم وقالت: محال أن يظفر هذا الفرنسي بحبي. وفي ذات صباح أطلت من نافذة قصرها فرأت الجنود والحراس وقد التفوا حول امرأة في ملاءة بالية، وهي تصبح في وجوههم وتقذفهم بأبلغ ما تضمنته معجهات العامة من شتائم، فأطالت زبيدة النظر فإذا هي رابحة العرّافة، فأرسلت في عجل إحدى وصائفها لتأمر الجند بإدخالها. وبعد قليل دخلت رابحة وهي تصخب وتلعن، والنساء دائماً أشد جرأة على الجنود الغزاة من الرجال، لأنهن يتسلحن بالضعف، ويملكن من وسائل التشهير والصراخ والولولة ما ليس في مكنة الرجال. دخلت رابحة على زبيدة مربَّدة الوجه، وبعد أن تنهدت طويلاً، قالت:

- أسعد الله صباح الملكة .
- ــ الملكة؟ هكذا مرة واحدة يا رابحة؟ إن الفرنسيين لم يدعوا في مصر ملكاً ولا ملكة ولا أميراً ولا أميراً و
- ـ نعم، ولكن كل هذا لن يحول دون أن تكونى ملكة، إن علمى لن يكذب أبداً، اللهم إلا إذا محيت خطوط كفك اليمنى.
  - ـ وهل تمحى خطوط الكف؟ ليتها تمحى!
  - ـ لن تمحى، لأنها صورة في كتاب القدر.
- ـ ولكن أين أنا الآن من هذا الملك الموهوم؟ وهل زواجي هذا الفرنسي يقرّبني خطوة إليه.
- ـ لا أدرى؛ لأننى أعرف الغايات ولا أعرف الوسائل، وكثيراً ما دهشت لأعاجيب القدر، وكثيراً ما كتمت ما أراه من لمحاته حتى لا يسخر الناس منى، وكثيراً ما توقعنى صناعتى فى مشكلات يصعب منها المخرج. أذكر أنى قبل أن يدخل الفرنسيون البلد بسنة واحدة كنت مارة بهذا القصر، وكان به عثمان خجا حاكم المدينة فوسوس إليه شيطانه

وزين له غروره أن يدعوني لأبصر له كفه حتى يتسلِّي بالضحبك منى والاستخفاف بتكهُّناتي، فدخلت عليه وهو متكيء في صلف وكبرياء على مقعد طويل، والجنـد حولــه شاكو السلاح، والرهبة تُطبق على أنحاء المكان، والشيخ البربير يحتال جهده على أن يستلِّ ابتسامة خفيفة من بين شفتيه لكثرة ما يقصّ من نوادره المضحكة ونكاته البارعـة. دخلت فلم أسلم عليه، لأن الدماء البريئة التي كان يريقها كل يوم ظلماً، والأموال التي كان يغتصبها اغتصاباً حبست لساني ودفعتني إلى ازدرائه واحتقاره، كيفما كانت سطوتــه وكيفما علا مقامه الزائف. وما أنا والخوف من سطوته، ونحن الضعفاء الفقراء قد حصننا الضعف وصدّ عنا الفقر يد الظالمين؟ دخلت فلم أسلم فجمجم الحراس مستنكرين في رياء وملق فلم أبال بهم ، ثم قلت: ماذا تريد منى يا عثمان؟ أتريد أن أبحث في كفك عن مدينة أخرى تخربها بعد أن أتممت خراب رشيد؟ فنهرني سليم بك، وكان في المجلس، وهمّ بطردى، ولكن الشيخ البربير قال شيئاً من الشعر معناه أن طنين الذباب لا يضير، وأن السحاب لا يضرها نبح الكلاب، وهو في قرارة نفسه يريد أن يذود عني هؤلاء الكلاب. فضحك الحاكم كأنه فهم الشعر، ومدّ إلىّ كفه قائلاً: أنظرى يا محتالة لعلك ترين في كفي أني سآمر بقتلك. فنظرت في خطوط كفه وهالني ما نظرت! رأيت خطًّا فيها لا يظهر إلا في كف من يموت مصلوباً، فوجمت وتمتمت، وترددت بين الصراحة وفيها الضرب والهوان أو الموت، والمداجاة وفيها الخلاص من براثين هذا الأحمق. ولكني عاهدت الله وعاهدتني أمي أن أكون أمينة على علمي، فرفعت رأسي في اعتزاز وجرأة وقلت: أيهــا الحاكم إنك ستموت. فضحك من بالمجلس وصاح الشيخ البربير قائلًا في سخرية مصنوعة : أفادك الله يا رابحة ! ما كنا نظن أن أحداً مخلداً في الأرض و ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْهَا فَانَ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ هاتى كفك يا رابحة، إنى أرى فيك أنك سستموتين. ولكني لويت عنه وجهي وقلت: أيها الحاكم إنك ستموت في هذا البلد بعد سنتين، وسيكون موتك بين السماء والأرض: فضحك سليم بك، وقال الشيخ البربير ساخراً: أخشى يا سيدى الأغا أن يكون لك جناحان تخفيهما تحت ثيابك. ثم التفت إلىّ وقال: انصرفي يا رابحة، إن شيطانك اليوم ساخط عليك، يأبي أي يطلعك على لمحة من الغيب. فانضُرفت بعد أن لمحت في وجه الحاكم الفزع والغضب فعلمت أنه فهم ما قلت على الرغم من سخرية أصحابه بي واستخفافهم بقولي.

ـ ولكن عثمان خجا فرّ بجنوده يوم دخول الفرنسيين المدينة ، وأكبر الظن أنه لن يعود

### ما داموا فيها.

- \_ إنه سيعود حتماً، وسيعود بعد أيام، وسيصلب في رشيد.
  - ـ وإنني سأكون ملكة حتماً؟ ومتى؟
- ـ قريباً وإن كنت أعتقد أن حكم الفرنسيين لا يدوم طويلاً.
  - ـ لا يدوم طويلاً! إذاً متى أكون ملكة؟
    - ـ ستكونين ملكة فلا تخافي.
- \_ وكيف لا أخاف وقد عقد القدر مآلى بمآلهم بعد أن أصبحت زوجة لأحد كبرائهم؟

\_هذا ما لست أدريه ، لكن الذى أعلمه حقاً أنك ستكونين ملكة مصر، والله وحده هو الذى يصرّف الأسباب ويقلّب الليل والنهار . لقد زرت أمك منذ أيام فساءنى ما رأيت من ذبولها وشدة حزنها لاختفاء أبيك . أما أعجب العجب فابتهاج أخيك على الحمامى وازدهاؤه بصهره الجديد! لقد نسى المسكين كل معنى للرجولة بعد أن أغدق الجنرال عليه وجعله رئيس التجار وموضع الشفاعات ، وأجرى عليه النعم . فهو اليوم يركب جواده فى كبر وتيه ، وأمامه ثلّة من الجنود الفرنسيين توسع له الطريق . ولن تذهب سفينة إلى القاهرة أو الإسكندرية إلا بإذن منه ، ولن يصدر هذا الإذن إلا بمال يكاد يصل إلى قيمة ما تحمله السفينة . كل هذا ثمن أسرك يا فتاتى فى هذا السجن الجميل المشرف على نهر النيل المبارك . وبينما هى فى الحديث إذا صوت جهير تتردد صيحاته فى الأفق تبينتا فيه صوت الشيخ على سريط وهو يقول:

«طأطئوا الرءوس، للعروس، وإن ذهب الإسلام، وعبث الذئب بالأغنام».

فتجهمت زبيدة ووجمت رابحة ثم قامت وهي تقول:

سأطأطىء الرأس للملكة، أما الإسلام فله رب يحميه. وانفلتت كأنها الطائر المروع. وبعد خروجها دخل المترجم إلياس فخر ليلقن زبيدة درساً فى اللغة الفرنسية، وقد عهد إليه مينو فى ذلك. فكان يلقى عليها جملاً بالفرنسية مع بيان معانيها بالعربية ويطلب إليها تكرارها، وكان لهذه الجمل سبيل واحدة، فكلها من أمثال: أحبك، لقد ملا حبك قلبى، لقد ملكت فؤادى، إن غيابك يؤلمنى، إلى غير ذلك من أمثال هذه الترهات،

وكانت زبيدة تكرر هذه الجمل ذاهلة حزينة كأنها برىء من العصور الوسطى يحمل على الاعتراف بوسائل التعذيب. وبعد انتهاء الدرس أخذ المترجم كعادته يفيض فى عظمة الجنرال وشرف محتده وعلو منزلته، ويصور لها ما ينتظرها من المجد الشامخ والعز السامق، وهى تهزّ رأسها بحركات آلية لا أثر للحياة فيها، وبعد قليل سمعت أصوات الأبواق، وعلا صياح الجند بالتحية لقدوم الجنرال مينو، واصطف الحراس واهتزت أرجاء المكان، ودخل مينو القصر فى عظمة وجبرية، فسار توّاً إلى حجرة زبيدة فانحنى أمامها يقبل يدها، وحيا إلياس فخر بإيماءة من رأسه، وقال: كيف تلميدتك اليوم؟ إنها أدهشتنى بالأسس، فقد فهمت كل ما ألقيته فى أذنها من الجمل اللطيفة. ثم التفت إلى زبيدة قائلاً: ألم تكن لطيفة يا حبيبتى؟ فاسبلت عينيها فى ضجر يشبه الخفر، وقالت بعد أن تنهدت: نعم المياس وقال: سيكون يوم الجمعة يوماً تاريخياً فى رشيد. أتعرف حاكم رشيد التركى عثمان خجعا؟

\_كيف لا أعرفه يا سيدى وفي كل بيت في هذه المدينة من ظلمه دماء ودموع؟

\_أرسل إلى نابليون من عشرة أيام كتاباً من أبي قير يخبرني فيه بانتصاره على مصطفى باشا كوسه وأنه أسر من جيشه عدداً عظيماً بينهم عثمان خجا هذا.

ـ ولكن عثمان خجا كان قد فر إلى إستانبول عند دخول الفرنسيين.

- نعم ولكنه عاد مع جيش مصطفى باشا ليطردنا من مصر، ويقضى على البقية الباقية من رشيد. قاتل الله هؤلاء الترك! نريدان نصانعهم فيأبون إلا الانضواء تحت راية أعدائنا الإنجليز، أرسل إلى نابليون كتاباً كما قلت يشيد فيه بانتصاره الحاسم، ويطلب منى أن أجمع مجلساً من العلماء والأعيان لإصدار فترى بقتل عثمان خجا. وقد اجتمع المجلس وأصدر الفتوى وسيصل المسكين إلى رشيد بعد أسبوع. ثم أخرج من جيبه ورقة فقرأها إلياس، وترجم لسيده ما فيها، فكانت هذه عبارتها لم تغير فيها حرفاً.

«وصلتنا مكاتبتكم، بالأمر أننا نستخبر ونكشف عن جميع الأعمال التي حدثت في طرف عثمان خجا كردلي، وننظر إن كان حصل منه الشر أكثر من الخير، وبموجب هذا الأمر بحضور: حضرة سيدنا شيخ الإسلام العالم المتورع الشريف أحمد الحضرى المفتى، ونقيب الأشراف المكرم المحترم الشيخ بدوى، وقدوة الأعيان أحمد أغا

السلحدار، والمكرم على شاويش كتخدا، وقدوة التجار إبراهيم الجمال، والشريف على الحمامى، والشيخ مصطفى طاهر، والشريف إبراهيم سعيد وبحضور جماعة المسلمين خلاف المذكورين أعلاه.

ثم حضر رمضان حموده، ومصطفى الجيار، وأحمد شاويش عبدالله، والحاج حسن أبو جوده، وبدوى دياب، وحسن عرب، وثبت من إقرارهم ومن شهاداتهم أن عثمان خجا المذكور كان ظلمهم ظلماً شديداً بالضرب والحبس بدون وجه حق، ونهب أملاكهم، وخلاف ذلك سئل جاعة من المسلمين الحاضرين فى المجلس إن كان حصل من عثمان خجا الشر أكثر من الخير فكلهم قالوا بلسان واحد: إنه حصل من عثمان خجا الشر أكثر من الخير، وبسبب ذلك يقطع رأس عثمان خجا حاكم رشيد سابقاً».

وبعد أن أتم إلياس قراءة هذه الفتوى، دخل على الحمامى فحيّا الجنرال كما تحيا الملوك، وانتحى ناحية قاصية فى الغرفة حتى إذا أوما إليه مينو بالجلوس جلس مطرق الرأس يجمع أطراف ثوبه فى أدب وذلة، ويخنى قدميه تحت الكرسى مبالغة فى الخضوع، فلما اطمأن به المجلس سأله مينو.

# ـ هل سافرت السفن إلى القاهرة ؟

ـ نعم ياسيدى سافر اليوم عشرون سفينة محمَّلة بالأرز الأبيض، فيكون مابعث به إلى القاهرة في هذا الشهر سبعين سفينة ، منها ثلاثون محملة قمحاً.

# ـ هل تألُّم التجار من إرسال هذا المقدار العظيم؟

إنهم دائماً يتألمون ياسيدى ، ولو ترك لهم الأمر ماسمحوا بسفينة واحدة ، لأنهم يبيعون أردب القمح خفية بسبعة عشر ريالاً ، فى حين أنه يباع للجيش الفرنسى بثلاثة ريالات . أما الأرز فكثيراً ما ضبطت السفن وهى ذاهبة به إلى دسوق ليباع هناك بسعر مرتفع . ثم التفت إلى المترجم ليعينه فى ترجمة ما يصعب على الجنرال فهمه ، وقال : هؤلاء التجاريا سيدى لا يملأ عيونهم شىء . هم يعلمون حق العلم أن هذه الحبوب ترسل إلى الجيش الفرنسى الذى يدفع عنهم فتك الترك ونهب العرب ، ومع هذا لا يخرجون شيئاً من الأرز أو القمح إلا بعد التهديد والتعذيب . ولولا الخوف الذى يملأ نفوسهم ما جادوا

على الجيش بحبة واحدة. ومن الغريب المعجب أني كنت بالأمس عند الحاج سالم الغزُ ولي، وهو رجل ماكر ختَّال واسع الحيلة، عبقرى في تزويق الكذب وإحاطته بإطار من الأيمان التي تَغمس صاحبها في النار، لذلك أعددت العدة لمكره ومحاله، فبعثت حوله العيون وأصحاب الأخبار حتى علمت أنه يخبأ قدراً عظيماً من الأرز في مخازن داره. فلما ترادفت عندى الأخبار ذهبت إليه في داثرته بعد أن أرسلت إلى داره طائفة من العمال والحمالين لينقبوا جدار مخازن الدار ويستخرجوا منها ما يجدونه من أرز وقمح. فلما رآني تهلل وجهه بشراً، ونثر فوقي من عبارات الترحيب والشوق ما تعجز عنه أمّ عاد إليها وحيدها بعد لوعة وإياس. والعجيب أن لألفاظه رنين الذهب الخالص الـذي لم يشبُّه زيف، ولم يخلط به ما يكدر معدنه الكريم. ثم وثب مع التحية إلى امتداح الفرنسيين والإشادة بعدلهم وسماحة حكمهم ، وأخذ يوازن بينهم وبين الترك في ذلاقة لا يستطيعها سواه. ثم التفت إلى وقال: كن معهم يا سيَّدى الشريف كما أنت ولا تبال ما يقول الناس، فإنهم اعتادوا الظلم فإذا رفع عنهم تشوّقوا إليه، وأسفوا على أيامه الماضية. إن الخفافيش لا تعيش إلا في الظلام، فإذا سطع عليها النور اضطربت ولاذت منه بالفرار. وهؤلاء العبيد الذين نسومهم الخسف لو أطلقنا سُراحهم في الصباح لعادوا إلينا في المساء ولحنُّوا إلى الذلّ الهنيء في ظلال ساداتهم. ثم انطلق إلى حديث ثان وثالث، وأظنه كان يتوجس أنى جئت لطلب شيء فأخذ يملأ الحجرة حديثاً حتى لا يتسع فيها قول لغيره، وحتى يصرفني بسحر محاضرته عن أن أنبس بكلام، ولكني قاطعته وهو ينتقل إلى موضوع فسيح يستطيع أن يتكلم فيه اليوم كله ، وطلبت منه ماثة إردب أرزاً للجيش الفرنسيّ. فقال: آه يا سيدى هؤلاء الفرنسيون لو أطعمناهم المن والسلوى ما كافأناهم، ولو شوينا لهم فِلْذَات أكبادنا ما وفينا دينناً لهم! من يضنَّ على هؤلاء المجاهدين بقوته وقوت عياله؟ إنه لن يكون ا إلا حجراً صلداً لا خلاق له من الرجولة والإحساس الكريم.

ولو أن لقمة كانت فى أذيال السحاب، وكان لى نهوض الطائر لحلّقت حولها واختطفتها لأضعها فى فم فرنسى". إن ما نحن فيه من نعمة واطمئنان وثروة لم يكن إلا منحة أيديهم وفضل سماحتهم، دع مسألة الدين بالله عليك يا سيدى، فإن الدين لله، وأنف العمامة راغم، على أن صفات الوفاء والاعتراف بالجميل وشكر المحسن على إحسانه لا تعرف مذهباً ولا جنساً ولا ديناً. من يا سيدى لا يبذل كل ما عنده للفرنسيين؟ ولكنى أقسم بذات الله العلية، وقدرته الصمدانية، وبقبر المصطفى صاحب

المقام المحمود، والشفاعة العظمي في اليوم المشهود، إني لا أملك حبة أرز ولا أحوز حبة قمح، وإليك الدائرة يا سيدى الشريف ففتش كل مكان فيها إن شئت. ولقد كنت أتمنى أن تمتليء هذه المخازن سمناً وعسلاً وحَبـاً لأهبها جميعاً للفرنسيين! آه ما أشد حزني حين أريد فلا أقدر، وقد كنت في أيام الترك أقدر ولا أريد! ليت الأرض تمور بي موراً، وليت الموت ينسفني نسفاً، بعد أن عجزت عن أن أعمل شيئاً يكون آية إخلاصي للفرنسيين وفنائي في حبهم. وبينما هو منهمر في حديثه كالسيل الهدَّار إذ أقبل أحد عماله صائحاً في ذعر وهلم: يا سيدي إن بعض عمال السيد على الحمامي نقبوا جدار المخازن بالـدار، وهم الأن يحملون كلُّ ما فيها من أرز وقمح. فبهت الرجل وهوممن لا يبهتون سريعاً، غير أن المفاجأة خلطت عليه أمره وأذهلته لحظة عن نفسه استطاع بعدها أن يثوب إلى طبعه، فالتفت إلىّ وأخذ يقهقه ويضرب الأرض بقدميه، ويهزّ كتفي هزّاً عنيفاً، ويقول والضحك يفصل كل كلمة من كلماته عن صويحباتها: كنت أختبر ذكاءك يا سيدي! وكنت من الغرور بحيث أظن أن حلاوة منطقى وبريق ألفاظي يذهلانك عن الحق. وأقسم بذات الله العلية، وقدرته الصمدانية، ولو أنك خُدعت لاحتقرتك وازدريتك، وحزنت أشد الحزن أن يكون سليل النبيّ الكريم فَدْماً مغفلاً. أما الآن فالحمد لله ثم الحمد لله على أن لم يضع أملى فيك وأنت صديق ابن صديق، وعزيز ابن عزيز. خذ ما حمله رجالك من مالى حلالاً وإن شئت فادفع ثمنه أو فدع .

فعجبت من حسن انفلات الرجل وسرعة عارضته، ودفعت له الثمن وهـُو مرح من وهنا قال الجنوال:

هذا رجل زكى دوّار ولكنى أخشى ألا نكون قد تركنا لأهل البلد من الحبوب ما يكفيهم.

ـ الواقع يا سيدى أنهم في ضائقة ولكن غلة العام القابل ستكون وافرة.

وفى هذه اللحظة دخل إينال مملوك الجنرال الخاص وقال فى صوت خافت: حان وقت الجمعة يا سيدى الجنرال، والجنود على استعداد لموكب الصلاة التى ستكون فى مسجد زغلول. فظهر على وجه مينو الامتعاض الذى يظهر على وجه مريض تُقدّم إليه جرعة لا تساغ، وقام فى تثاقل وهو يقول: الصلاة، الصلاة، دائماً الصلاة، ولا شىء غير الصلاة! ثم خرج فإذا موكب حافل من فرسان الفرنسيين وجنود المماليك والترك، وقد

حمل كل فارس الراية الفرنسية خفاقة فى الهواء متخايلة فى الفضاء، والموسيقى تعزف النشيد الوطنى الفرنسى. وكان مينو فى وسط الموكب فوق جواد كُميَّت يختال فى مشيته كأنما سرى إليه زهو صاحبه، حتى إذا بلغ الركب المسجد دخل مينو حاسراً عن رأسه، فتلقّاه الإمام وفى يده عمامة خاصة به كانت تحفظ فى خزانة بالمسجد، فلما وضعها على رأسه طافت حول شفتيه ابتسامة خفيفة مبهمة، تذكّر عندها باريس، وتذكر ملاهبه فى مرسيليا وبوردو، وعجب من الضرورة التى دفعته إلى دين لا يعرفه بعد أن طلقت فرنسا كل دين، وتذكر هنرى الرابع الذى اعتنق المذهب الكاثوليكى ليفوز بملك فرنسا وقال: ليس بغال أن يشترى عرش فرنسا بقدّاس. تذكر كل هذا فتملّكه زهو الملوك، وطاف بنفسه أنه فوق طبقة البشر، غير أن صوتاً جهيراً فى هذه اللحظة انطلق من المئذنة فصك آذنيه صائحاً: الله أكبرا الله أكبرا فلم يلبث المسكين أن نكس رأسه فى استخذاء، وعلم أنه لا شيء.

#### - 11-

انفردت زبيدة في حجرتها بعد أن تركت مينو، وقد ساءها كثيراً حديث العرافة رتكة بناتها، وهجم عليها هم جاثم لا تستطيع له دفعاً، وهالها أن تصطدم آمالها بصخرة من الحقائق لا ترحم حزيناً ولا تواسى بائساً وبينما هي تحملق في صور ماضيها الجميل وهي تمر بخيالها متتابعة، وتود لو تستطيع أن تطيل وقفة هذه الصور المرحة الضاحكة قليلاً، أو أن تحول دون ظهور أية صورة من ماضيها القريب الذي كله هموم وأحزان، إذا خادمها سرور يدق الباب ويعلن قدوم سيدته نفيسة. ولم يمض إلا قليل حتى دخلت أم زبيدة وقد برع بها المرض حتى أصبحت لا يكاد يعرفها من رآها، فقد زادت غضون وجهها، وانطفا بريق عينيها، وانحني ظهرها تحت ما يحمل من أرزاء وأعباء. دخلت فقبلت وجنتي بنتها في شغف واحتراق، ثم حاولت أن تكتم ما يبدو من جزعها بضحكة مصنوعة أو نكتة بارعة فلم تستطع ، ولكنها قالت في النهاية : كيف حالك يا زبيدة ؟ فتنهدت زبيدة طويلاً وقالت :

ـ تسالين عن حالى يا أماه؟ أو تريدين حقّاً أن تعرفيها؟ إذاً فاسمعى: لقد كنتُ يا أمى فى سفينة بين أهل وأحباب، حديثهم ابتسام، ومناجاتهم غرام، ينعمون فيها بنعيم الروح ولذة الجسد، بين روْح وريحان، وضحك من القلوب لا من الأفواه، وحب تعجز أن تعبر عنه الشفاه، كأن الدنيا لم تخلق إلا لهم، والسعادة لم ترفّ إلا عليهم، ألغوا الزمن فلا

ليل ولا نهار، وألغوا الفكر فلا خوف ولا حذر، وألغوا الغيرة فلا حقد ولا دخل، وبينما كانت هذه السفينة الفردوسية تمخر العباب يا أماه مزدهية مختالة، تجرى فتداعبها اللجج، وتجر ذيلها فتقبله الأمواج، إذا عاصفة عاتية هوجاء كالجنون، مدمَّرة كالموت، ترفع البحر ثم تقذف به، ثم ترفعه ثم تقذف به، كأنه كرة في يد مارد جبار. فلم تلبث السفينة يا أماه أن ذهبت بدداً، وتمزقت قطعاً، وهالني الأمر، وأخذ منى الهلع فنسيت التدبير، ونسيت الرأى، ونسيت الحيلة، وتشبثت بقطعة من السفينة خائرة قذفتنى بها الأمواج إلى جزيرة فيها أشجار، وفيها أنهار، ولكن ثمر أشجارها زقُّوم، وماء أنهارها سموم، وهي قفر من بني الإنسان إلا مخلوقاً غريب السمة جاء يتودد إلى ويتخذني له زوجاً. أما أهلى، وأما أحبابي، فقد تفرقوا أيدى سبا، وبقيت وحدى في هذه الجزيرة الملعونة مع هذا المخلوق الغريب. هذه حالى يا أمي. وكيف حالك أنت؟

- أنا كنت في ركاب هذه السفينة، وقُذفتُ إلى جزيرة أخرى ليس فيها أحد من بنى الإنسان، ولكنها ملأى بوحوش من هموم وآلام. أما أبوك فرماه الموج إلى جزيرة نائية لا نعرف إليها طريقاً.

ـ وابن خالتي محمود في جزيرة رابعة!! آه يا أماه! هل يلتقى هذا الجمع الشتيت؟ وهل تعود تلك الأيام التي كانت خُلماً هنيئاً؟

\_ تعود عندما تهدأ العاصفة ، ويسكن البحر المائج ، وتجرى فيه السفن مرة أخرى . حينئذ يستطيع كل منا أن يلوِّح لإحدى السفن بطرف ثوبه لتنتشله من جزيرة الأحزان ، إلى الدار التي كانت تجمعنا في ظلال العز والنعيم . لهفي على محمود! لقد وضع بين يديك حبًا لو فُرِّق على الناس جميعاً ما ترك في صدرٍ غلاً ولا حفيظة ، فنبذته في قسوة وعزوف ، فلم يهاس بل ثنى يده على قلبه صابراً وفياً وقلبه يقطر دماً ، وراح يناجى الطير لما صرفتِ عنه اذنيك ، ويضاحك الأمال لما أقصاه عنك العبوس . وقد كنت عنده رضيت أم غضبت ، وصلت أم هجرت ، القدس الطاهر الذي لا يطلب على حبه ثواباً .

- كفى يا أمى إنك لا تعرفين. قاتل الله رابحة العرافة، وقاتل الله الطموح الكاذب، وقاتل الله الخصيب الذي جعلني أبيع عزّاً حاضراً، وحبّاً طاهراً، بأمل عقيم وأمنية حمقاء. فقدتُ ما في يدى لأقبض على برق خلّب يلمع في أجواز الفضاء!

\_ أكنت تحبين محموداً حقّاً؟

\_كنت أحبه؟ كنت ولا أزال ولن أزال، وسأموت شهيدة حبه، وسأردد للملكين عند سؤال القبر أني أحبه.

\_ ولماذا رضيت بهذا الفرنسي؟

- لأن القدر هو الذي رضى به لى. على أننى أظن أنى ساعدت القدر بجنونى وتسويفى وتمسكى بخرافة بعت بها روحى وجسمى للشيطان. بالله دعى الحديث فى هذا يا أمى، فإننى أتخيل دائماً أن شبابى ميت مسجّى، وأننى بجانبه أنثر عليه الدموع.

ـ ولكن هذا يقتلك يا بنيتى، فاطوى الماضى، وأصلحى من شانك بالطمانينة لحكم الله. إن حسن الأشياء وقبحها أمران خياليان: فالنفس الجميلة الراضية ترى كل شيء جميلاً، والنفس الساخطة الصاخبة ترى كل شيء قبيحاً. أنظرى إلى ما أنت فيه من عز وجاه، وإلى هذا القصر الفخم والرياش الفاخر، ثم إلى هؤلاء الخدم والعبيد وقولى إلى سعيدة، وأقنعى نفسك بأنك سعيدة تكونى سعيدة حقاً.

- هيهات يا أماه! هذا كلام لطيف برّاق. إن من الجائز أن يُقنع الإنسان غيره بما يحسّ أنه حق، أما أن يقنع المرء نفسه بعكس ما يحسّه فهو مخال. إن محموداً خُلق ليكون لى زوجاً، وخلقت لأكون له زوجة، ولكن القدر الساخر أراد أن يتحكم في طباشع الأشياء، وأن يعبث بالغرائز والميول، فاستهوى غرائزى وخدع ميولى، فأغلقت باب سعادتى بيدى، وسننت السكين لقطع كل صلة بينى وبين السعادة والحب والحياة. ويحى عليك يا محمود! إنك تظننى امرأة غادرة فاجرة، ولك الحق في أن تظن ما تشاء. أفنيت كل أساليب الاستعطاف والغزل والتذلل والاستجداء أمام قلب صخرى كان عنك ذاهلاً تغويه الأحلام، وتصدَّه دونك الأوهام. ليم لا أطير إليه في القاهرة وأحطم هذه القيود الظالمة التي يسمونها قيود الزوجية؟ وهل كانت الصلة بينى وبين هذا الفرنسي شرعية؟ وهل ينعقد زواج فتاة فر أبوها فاقتنصتها طائفة من أصحاب المنافع من أهلها فكتبوا ما كتبوا وسجلوا ما سجلوا ؟وهل يعدُّ قبول فتاة في هذيان حمَّى الأوهام، وجنون الطموح المافون وسجلوا كا لا يأماه. إن الناس جميعاً يعدونني خليلة لهذا الفرنسي. وإن ائتمار طائفة من العمائم بفتاة مسكينة، وتدوين عقد زواج في محكمة، لا يغير من وجه المسألة شيئاً. إن الشرع الشريف كما أخبرني الشيخ صديق يوجب الكفاءة بين الزوجين. وأول ما أفهمه من الشمني الكفاءة إنما هو تماثل الأخلاق واتَساق الطبائع. وأين ذلك التماثل بين فتاة مصرية

فى رشيد وشيخ فرنسى من باريس؟ وقد كان محمود العسال يقول لى إن زوج الرجل يجب أن تكون قطعة منه، ويكرر الآية الكريمة: ﴿ وَمِن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾. فالقرآن ينص على أن الزوجة من نفس الرجل، ويجعل ذلك سبباً للسكون إليها والسعادة فى كنفها، وتبادل المودة والرحمة والحنان بين الزوجين. وأعتقد أن هذه الآية صوَّرت فى إيجاز ما يريده الفقهاء من معنى الكفاءة الزوجية، لأن المرأة إذا كانت من نفس الرجل وجب أن يتماثلا فى الحب والمادات والأفكار والميول. وأين أنا من هذا الفرنسى؟ شرق وغرب بينهما أميال وأميال! وتباين كامل فى كل شىء، حتى لنكاد نكون من صنفين مختلفين. فهل بعد هذا أخضع لهذا الزواج؟ وهل بعد هذا أرضى بهذا السجن الموحش ولا أفرُّ إلى محمود؟

- بالله عليك يا زبيدة لا تضمى إلى حزننا حزناً جديداً. فقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزُّبي.

- إن الفرار من العار ليس بعار.

- ولكن فرار الزوجة من بيت زوجها إلى بيت رجل آخر عار أيَّ عار. ثم من هو زوجك؟ هو رجل نافذ الأمر قوى السلطان شديد البطش، فلو فررت منه فى أنفاق الأرض، أو أبراج السماء لامتدت إليك يده، ولنكلّ بك وبنا وبابن خالتك محمود. على أن فرارك سيثير الفضيحة من جديد، وينبه العقول إلى أمر أوشكت أن تنساه، ويجرِّى، الأيدى القاسية على العبث بجُرح أخذ يندمل.

ـ ليس لشىء من هذا يا أمى أخشى الفرار، فما أبالى الناس ولا آبه لحديثهـم إذا ظفرت بمحمود، واختبأت معه بقرية مجهولة نائية، لا تصل إليها عيون الفرنسيين. ولكنى أخشى الفرار لشىء واحد كلما مر بخاطرى وددت أن الأرض ابتلعتنى، أو أن السماء أقلّتنى. ويلاه يا أمى! إنى أخشى ألا يمر بنا هذا الحادث دون أن يضع وصمته.

ماذا تقصدين يا زبيدة؟

ـ اقصدانَ المرأة إذا عاشت مع رجل شهوراً ففي أغلب الظن أن ينشأ بينهما ثالث.

\_وهل شعرت بما تشعر به الحامل؟

ـ لا، ولكن من يدريني؟

- ـ صانك الله يا ابنتي من كل سوء، وكشف عنك كل ضرّ.
- ـ ليس لنا إلا أن نلجاً إلى الله ، فإن في الالتجاء إلى رحمته راحـة للمحـزونين . أسمعت شيئاً عن أبي؟
- ـ لا يا زبيدة، وقد كتبت إلى أختى أمينة وإلى محمود فكان جوابهما أنهما لم يعثرا له على أثر بالقاهرة بعد طول البحث، وأخشى أن يكون. . .
  - ـ لا تقوليها يا أمي! فيكفي ما نحن فيه من مصائب وأحزان .

وهنا دخل سرور في أدب وتردد، وجثا على قدمى نفيسة باكياً وهو يقول: يا سيدتى لا تحرمى سيدتى الصغيرة من زيارتك فإنى أراها دائماً حزينة كاسفة البال، فإذا جاء الجنرال تكلفت الجلد والابتسام، وهذا التكلف كما تعلمين أشد عليها من الحزن، وأنكى من البث والبكاء. أراها دائماً ساهمة حزينة فيتقطع قلبى، ويشتد ألمى، لأنها ابنتى، ربيتها على كتفى، وكنت أطعمها فأشبع، وأسقيها فأروى. إنها تغلق عليها باب الغرفة طيلة النهار لتنفرد بأحزانها وبكائها. وماذا يجدى البكاء؟ وهل ينفع حدر من قدر؟ بالله عليك لا تغيبى عنها يا سيدتى حتى تمسحى عنها بعض آلامها؟ إنها ليست بنتى زبيدة التى أعرفها من حين أن كانت في مهدها. أين ضحكاتها المجلجلات، وبسماتها الساحرات، وأحاديثها الفاتنات؟ لا تغيبى عنها يا سيدتى!

فقاطعته نفيسة وقد وضعـت يدها على كتفه في حنان، وقالت:

- لن أغيب عنها يا سرور، إننى لم يبق لى من الدنيا إلا زبيدة وأنت، فاحرسها لى يا سرور، واسهر عليها وصنها بروحك ودمك. إن أول شىء اشترطته عند زواجها أن تكون معها، فهى وديعتى عند الله وعندك، وهذا هو الذى يهدّىء نفسى، ويخفف من شجونى. ثم أسرعت فقبلت زبيدة، وحيّت سروراً، وخرجت وهـى تخفى تحـت نقابها سيلاً من الدموع.

# - 17-

كان يوم الجمعة السادس عشر من أغسطس سنة ١٧٩٩ م يوماً مشهوداً في رشيد. فقد اجتمع له الناس في الصباح أسراباً، وحُشروا أرسالاً، وانطلقوا إلى ظاهر المدينة ينتظرون

قدوم عثمان خجا من أبى قير. فازدحم الرجال والنساء والأطفال ازدحاماً لم يترك مجالاً لقدم، ولا حركة لذراع، فكانوا كتلة من البشر تلاصقت أجزاؤها، وارتفع ضجيجها، وعلا صياحها. وغصت سطوح الدور بمن فوقها حتى كادت تنقض ، وامتلأت النواف بمن فيها. وكلما تقدم الناس خطوات رأيت بحراً عب عُبابه، واضطربت أمواجه، وتذكرت يوم النشور، يوم ينفخ في الصور، ويبعث من في القبور.

تقدّم هذا الخضم المائج حتى إذا وصل إلى الكثبان الرملية بالجانب الغربى من المدينة فاض فوقها، وسال بين شعابها، فخف التزاحم قليلاً، ووجد الناس متنفساً، فجلسوا ينتظرون الضيف الكريم الذى قضوا ليلتهم يفكرون في خير الوسائل لاستقباله. فمنهم من أعد نعلاً بالية، ومنهم من تسلح بمكنسة من عراجين النخل، ومنهم من أخد يتمرن على ملء فمه بُصاقاً لينضح به وجهه الوسيم. والتنافس في الشرغريزة في الناس. وللشعب إذا اجتمع نفسية خاصة لا تجدها في الفرد، فهو إذا صال جرىء مخاطر حقود بطاش، في حين أن كل فرد من أفراده فَسل جبان منخوب الفؤاد. وإذا غضب الشعب الممجتمع فليس يعلم إلا الله ما ينتهي إليه غضبه من وحشية وجنون. والشعب الثائر طفل كبير، له عقل الطفل وتدلله وعبثه وتدميره. والشعوب تخضع للقوة الغاشمة وتخشاها، ثم تعتادها، وقد تتملقها أحياناً، وقد تستعذب عذابها أحياناً، ولكنها لا تنسى ظلماً، ولا تفسرً، منها إساءة. وكان للشعب المقهور نفسين: نفساً تجامل وتصانع، ونفساً تدوّن وتسجل، حتى إذا ضعفت القوة التي تكبته قامت النفس المدونة المسجلة تعدُّ سيئات الماضي وتشهر بمظالمه، ووثبت وثبة الذئاب الضارية تنهس القوة نهساً، وتضرّسها تضريساً. والجماهير مخادعة ختالة، تحمل اليوم على الأعناق من ستضرب به الأرض غداً.

بقى الناس ينتظرون قدوم عثمان خجا، ووقف الجند يستعدون للموكب الحافل، وجلس العلماء والأعيان بعيداً على رصيف مسجد العرابى، حتى إذا مرّ نحو ساعتين ظهرت طلائع القادمين، وذاعت البشرى بين الجمع الحاشد، فترددت صيحات المتجمهرين تهزُّ الأفق، وغلت دماؤهم بالغيظ، وتواثبت قلوبهم للتشفى والانتقام.

وكان عثمان خجا في حلقة من الفُرسان الفرنسيين والمماليك، وقد شهروا السيوف، وتنكّبوا البنادق، وهو بينهم قمىء القامة، طويل الوجه، أشقر اللون، صغير العينين، قليل شعر العارضين، مطرق الرأس، تذهب حدقتاه يَمنة ويسرة فى حيرة وذهول، كأنه الهـرّ المطارد سُلّت دون فراره السبل. وكان يلبس عمامة طويلة عليها شاشة حمراء، وحلّة من الحرير الأخضر واسعة الكمين، وسروالاً أزرق زُينت ساقاه بشريط مطرّز بالذهب.

وقف الفُرسان ونزلوا عن خيولهم، وأقبل رئيسهم فكبًل يدى خجا. وهنا سُمعت ضجة من بعيد فتصايح الناس: أقبل مينو. أقبل مينو. فانفرجت الصفوف، ومشى الجنرال وخلفه العلماء والأعيان. فلما وصلوا إلى عثمان خجا وقف الشيخ أحمد الخضرى وأخذ يتلو حكم المجلس عليه بالقتل، وفي أثناء القراءة طفرت من شفتي عثمان خجا ابتسامة خفيفة مبهمة تصعب ترجمتها، فيها سخرية، وفيها امتعاض، وفيها ذعر، وفيها استخفاف بالموت.

وما كادت تنتهى القراءة حتى تواثب الناس لتمزيق الأسير المسكين، فحال الجنود بينهم وبينه، لا شفقة عليه، ولا رحمة به، ولكن ليُطيلوا تعذيبه، وليشفوا النفوس من السخرية منه. فاركبوه حماراً على وضع مقلوب، وعلقوا في عنقه أجراساً (ويسمون ذلك التجريس) وسمحوا للناس بالبصق في وجهه وتلطيخه بالأقدار. وكان الشيخ بركات منادى المدينة يصبح بصوته الجهير: هذا جزاء الظالمين. هذا يوم الانتقام من المماليك السفاكين. أيتها القبور تحدّثي عمن فيك، وأيتها الأعراض اشتفى اليوم ممن دنسك تدنيساً، ويايتها الأموال المنهوبة قولى كيف وصلت إلى خزائن الناهبين!

ووثب «عطية البحطيطى» وهو قرّاد المدينة ومضحكها إلى عثمان خبجا فاتحاً ذراعيه وهو يقول:

أين كنت يا حبيب عينى، وأنيس وحدتى، وباب رزقى؟ لقد حزنا عليك طويلاً حين غبت عنا، واستوحش إخوانك القرود لبعدك الطويل. أين كنت يا جلجل؟ أين كنت يا يدى ورجلى؟ فهم الجنود بطرده، ولكنه صاح فى غضب مصنوع: إنه قردى جلجل الذى فر منى، فساءت حالى، وكسدت صناعتى. إنه قرد نجيب جداً، يكفيه الإيماء ليقوم باحسن الألاعيب، الحمد لله على السلامة يا جلجل! ثم جذبه إليه ووضع فى عنقه حبلاً وهنوى فوق رأسه بالسوط وأخذ يحمله بالضرب العنيف على القيام بالعاب القرود.

ثم سار الموكب حتى وصل إلى شارع دهليز الملك، وهناك رأى عثمان خجا أمام بيته مشنقة أعدت للقائه، فجُرّ إليها جرّاً، ووضع الحبل في رقبته. وكانت رابحة العرافة

قريبة منه، فلما شدّ الجلاد الحبل صاحت: الله أكبر! لقد صدقت كهانتي، ومات اللعين بين الأرض والسماء!.

وفى مساء ذلك اليوم اجتمع فريق من الأعيان والعلماء بمنزل الحاج أحمد شهاب، وتذاكروا حوادث النهار، فقال الشيخ صِدِّيق: كنت أود أن يكون القصاص من عثمان خجا مطابقاً للشرع الشريف. فقال السيد أحمد بدوى: إن المجلس يا سيدى سمع شهادة الشهود وكانوا كلهم إجماعاً على أنه كان سفاكاً غاشماً. على أن رجال المجلس يعرفون من ظلم عثمان خجا، وفتكه بالأموال أكثر مما يعرف الشهود.

- إن الشرع يشترط في مثل هذه الوقائع أن تقام الدعوى من أولياء المقتول، فهل أقيمت؟ ويشترطأن يكون المدعى عليه حاضراً بمجلس القاضى ليرد الدعوى إن استطاع، فهل كان عثمان خجا حاضراً؟ أنا لا أقول إنه لا يستحق القتل، فقد كان شيطاناً مريداً، ولكنى أرى أنه لا يصح أن يحكم القاضى على رجل بالقتل لأنه يعلم أنه يستحق القتل، فإن من الأصول الثابتة أن القاضى لا يقضى بعلمه. هذه ناحية الشرع، فإذا اتجهنا إلى ناحية الأخلاق كانت الطامة أعظم، والمصيبة أفدح، أليس هذا الرجل هو عثمان خجا حاكم رشيد الذي كنا نحن العلماء وأعيان البلد نتملقه، ونزين له أعماله، ونقبل يديه، والدماء تقطر منهما؟ أإذا تنكر له الدهر فلوى عنه وجهه، اجتمعنا في مجلس الشرع الشريف ننبش قبور ماضيه، ونحاسبه على ما كان قد اقترف من سيئات؟ ولو كان اجتماعنا بأوازع من أنفسنا، وغيرة صادقة على الحق والدين، لكان لنا بعض العذر، فقد يقول الناس إنهم حينما قدروا فعلوا. ولكن المؤلم حقاً، والمثير للشجن حقاً، إننا لم نجتمع إلا بإيعاز من الفرنسيين، وأخشى أن أقول إننا لم نحكم بالقتل إلا لإرضاء الفرنسيين. فقال الحاج أحمد شهاب:

\_ ليس من شك في أنه يستحق القتل يا مولانا .

ـ أنا لا أجادل في هذا! ولكنى أنظر إلى ناحيتين لو حافظ المسلمون عليهما لبقى الإسلام عزيزاً كما كان. هما: الدين والأخلاق. أليس كذلك يا مولانا الخضرى؟

فبُهت الشيخ، واصفر وجهه، لأنه كان يستمع لكلام الشيخ صِدَّيق واجماً، فقد كان شيخ المجلس الذي أصدر حكم القتل. ولكنه بعد أن تردد قال: القضاء يا سيدى الشيخ

في هذه الأيام ابتلاء، وإننا نعمل في هذا العصر الأنكد بمذهب من يُجيز التقية، فنبشّ في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم.

وحينئذٍ رأى الشيخ البربير الشاعر بلباقته أن يوجه الحديث إلى مجرى آخر فقال:

اسمعوا ما قلته اليوم فلعل فيه شيئاً من السلوى. فنشِط إليه الجماعة، وكانوا ملوا الحديث في الأخلاق والدين وقالوا: قل. فقال:

قالوا هوَى رأسُ عثمانِ فقلت لهم نفستُم الـــكربَ عنــا بعضَ تنفيس مضى بنـو الترك فارتاحت سرائرنا فهــل رحيلٌ قريب للفرنسيس؟

فضحك القوم وتسارع بعض الشبان إلى كتابة البيتين، فأشار إليهم بيده وقال: اكتبوا أيضاً:

مضى ابن عفان إلى جنة وابن خجا عثمانً للنار هـذا شهيد الـدار أكرم به وذا قتيل الخزى والعار ثم اتجه السيد إبراهيم الجمال إلى البربير سائلاً:

\_ أرأيت عثمان خجا على الحمار؟

\_رأيته فلم أدر أيهما الحمار؟

ـ وهل قلت في ذلك شيئاً؟

ـ لا يا سيدى لقد كان «الموقف » صعباً، والمسألة لا تحتاج إلى «تعليق» فعلا الضحك من كل ناحية، فلما هدأ المجلس التفت السيد بدوى إلى الجمال وقال: أرسلت خادمى اليوم إلى ساحة القمح لشراء إردب من القمح فلم يجد بها حبة واحدة! فأسرع البربير قائلاً: إن القمح يا سيدى أندر اليوم من اللؤلؤ، وقد علمت أن النساء يتخذن منه قلائد في نحورهن. فقال الشيخ صديق لقد أصبحت الحال لا تطاق. ومن العجيب أن يعين الفرنسيين طائفةٌ من أهل البلد. فصاح الشيخ البربير قائلاً: مدد يا حمامى مدد!

صاهـرتُ مينـو فلــم تتــرك لجائعنا خبـزاً نصــون به نفســاً من العطب مُتنا ومات بنونــا بين أعيننا! جوعاً وعُـرياً، فرفقـاً يا أبــا نسب!

فظهر الألم والحزن في وجوه القوم. وبينا هم سكوت واجمون، إذا صوت يجلجل

فى فناء الدار، هو صوت الشيخ على سريط، وكان يقول: القاتل والمقتول سواء، وقد يتأخر الجزاء، طال الليل، وظهرت تباشير الصباح، ولكل غدوًّ رواح، والرحيل الرحيل، بعد قليل قليل. فنظر بعض القوم إلى بعض، وقال الشيخ البربير إن الشيخ عليًا شديد التفاؤل هذه الليلة، أرجو أن يحقق الله رجاءه.

ثم أخذوا في الإنصراف.

### - 14-

نعود بالقارىء إلى القاهرة بعد أن قضينا معه وقتاً طويلاً فى رشيد، شهدنا فيه بعض حوادثها الجسام، نعود به إلى القاهرة لنرى أن الخطوب فيها ما زالت تتلاحق وتتعاقب، وسحائب الكوارث ما فتئت تتجمع وتتراكم.

فقد غادر نابليون القاهرة على حين غفلة من جيشه ومن أهلها، في الثامن عشر من أغسطس سنة ١٧٩٩ م بعد أن رأى آماله ركاماً، وأطماعه أحلاماً، وبعد أن سمع بأذنيه ضحك القدر، وأحسّ بسخرية الأيام. فانطلق به النيل إلى أحد شاطئيه بالقرب من الإسكندرية حزيناً مهموماً، يرى في كل موضع قدم قبراً، وفي كل لجة من لجج البحـر شركاً. انطلق به النيل وطفِق يجرى ويمور كما كان يجرى ويمور منذ القدم، وأخمذت أمواجه تقهقه من طموح الإنسان، وتحديه أحكام الزمان. نابليون يعود أدراجه إلى بلاده مخاطراً بنفسه، بعد أن انقطعت به إليها السبل، وربضت له بوارج الإنجليز في البحر تنتظره، كما ينتظر الأسد الطاوى فريسته! جاء إلى مصر فلم يظفر بشيء، وأضاع كل شيء، فكم وعد وكم صانع، وكم تنمُّر وهدد، فلم تفتح له مصر قلبها، ولم تلُّق أمام قوته سلاح ضعفها. قامت الثورات في كل مكان فعجز بطل إيطاليا وقاهر النمسا، والفارس المعلم في فرنسا، أن يخمد نارها أو يطفىء أوارها. ولم تغن عنه عدده وآلاته الحديثة شيئاً أمام عصيٌّ المصريين المخلصين، الذين قذفوا بأنفسهم للموت في سبيل وطنهم. ثم ذهب إلى الشام فلقنه الجزّار درساً أطار من نفسه ذلك الزعم، الذي سوّل له أنه رجل الدنيا وواحدها. نظر ـ وهو يغادر مصر ـ إلى جنوده المغاوير، فإذا هم حفنَة من المهازيل الساخطين، أكلت الحروب والثورات والطواعين خيرة رجالهم، وحصدت نخبة أبطالهم. ثم التفت فرأى الجوع والفقر والسخط في ظل سياسته، يمزق أوصال مصر ويهدد كِيانها، وأن قوانينه وفلسفته لم تجعل مصر سعيدة، وأن ما جمعه من الضرائب والمكوس لم يكف لنفقة جنده، وأن إيراد مصر أيام المماليك الجهلة الأغبياء كان أربعة أمثال إيرادها في عهده المتلألىء الزاهر! ثم فكر في فرنسا وفيمن فيها، فإذا هم أعـداء ألدًاء قذفوا به في أتُّون مصر، ليستريحوا من توثبه وطموحه، وإذا زوجه «جوزفين» التي ألقى بحبه تحت قدميها، تدوس ذلك الحب وتنسى ذكراه، كأنها أضغاث حالم. ذكر كل هذا وهو واقف إلى جانب قصر القياصرة، على شاطىء البحر بالإسكندرية، فبكى ملء عينيه، وأنَّ أنين البائسين. ولو أن مصوراً ماهراً رسم صورته عند قدومه مصر، وهو ينز ل من قصر مراد بك ليعبر النيل إلى القاهرة، فاتحاً متحدياً مرتفع الصدر أصيد العنق، كأن الأرض لم تنجب غيره، والتاريخ لم يظفر بسواه، ثم رسم صورته وهو ينزل إلى السفينة بالقرب من المكس، فيلقى بنفسه بين أيدى الأقدار، مطرق الرأس مثقلاً بالأحزان لظهرت قدرة الله وعزَّته، ولعلمنا أن الحياة سراب. وكأن هاتفاً كان يهمس في أذنه وهو يجرّ رجليه إلى السفينة قائلاً: أنزل أيها الفاتح المغوار، وأنج من البحر كما يشاء لك الله أن تنجو، وأدخل فرنسا مؤزَّر الجانب عزيز السلطان، واقهر الممالك، وأذل الملوك كما يزين لك الطموح، وكن إمبراطوراً لفرنسا، وتطلُّع لحيازة الدنيا بحدافيرها، فلن تفلت من مخالب القضاء، واعلم أن في نهاية المحيط جزيرة صغيرة قاحلة تسمى «سنت هيلانة» لا تزال فاغرة فاها لالتقامك.

سافر نابليون إلى فرنسا بعد أن جعل الجنرال كليبر خلفاً له بها. وكان كليبر شديد الإعتداد بنفسه، مولعاً بمظاهر الملك. وقد فدح المصريين في أول عهده بفنون من الضرائب اعتصرتهم اعتصاراً، فزاد سخط الناس، وتأججت الصدور بالغيظ، وكثرت الاجتماعات السرية والمؤامرات. وكان محمود العسال في ذلك الحين لا يزال بالقاهرة، وكان يكثر من زيارة لورا ونيكلسون. وقد آن لنا أن ندوّن هنا أن هذه الزيارات المتكررة، إلى قنوطه من التزوج بزبيدة، إلى ما كان يُحسه من عطف لورا ورقتها وقوة جاذبيتها، جعلته يحن إلى بيت نيكلسون ويشعر عند مشاهدة لورا والجلوس إليها بلدة روحانية عجيبة، أبى عليه كبره أن يعللها، لأنه كان يريد أن يقبر حب زبيدة في قلبه، وأن يعتز به، ويتسلى بذكرياته، وإن كان حباً يائساً عميقاً. وحينما رأى نيكلسون تكرار هذه الزيارات، وقرأ في وجه ابنته ابتهاجاً بها، عرض عليه أن يساكنهما في هذا الزمن المضطرب بالمخاوف والأحداث. فقبل محمود شاكراً، وانتقل من بيت ابن عمه حسين إلى بيت لورا

بالكحكيين. وكان يخرج مع نيكلسون لزيارة المتآمرين على الفرنسيين، أمثال: الشيخ السادات، والسيد عمر مكرم، والسيد المحروقي، وغيرهم. وكانا يسقطان بين الحين والحين على الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، ليلتقطا منه أخبار القاهرة والأقاليم. فغشيا داره بالصنادقية ذات ليلة، فوجداه منحنياً على بعض الأوراق وقد وضعها على فخذه، وأخذ يكتب فيها ما دُوِّن في صحف انتثرت حوله. فلما دخلا ذُعر الشيخ أول الأمر، وانكب على الصحف يجمعها ويخبؤها تحت سجادته، ولكنه حين عرفهما أخذ يقهقه ويقول: لا تؤاخذاني يا سيدي، فإننا أصبحنا في زمان نخاف فيه من خيالنا في المرآة. أسعد الله مساءك يا سيدي محموداً. ثم اتجه إلى نيكلسون وقال: كيف حال الحاج السوسي؟ هل من أخبار؟

ـ الأخبار عندك أنت يا مولانا.

\_عندى أخبار سارة، ويا حبذا لو صحت الأحلام؟ فأسرع محمود سائلاً في لهفة واضطراب: وما هي يا مولانا الشيخ؟

\_علمت اليوم فقط من المعلم نقولا الترك المترجم ، أن كليبر في أول ولايته كتب إلى الصدر الأعظم للدولة العثمانية رسالة مطولة يطلب فيها الصلح بين الدولتين . وأن تُعقد معاهدة لخروج الفرنسيين من مصر.

فقال نيكلسون: هذا ما ظننته، فإن موقعة أبى قير الأولى التى حطمت سفنهم، لم تترك في نفوسهم خيالاً من أمل في البقاء بمصر. ثم قال الشيخ الجبرتي:

\_ وبلغنى أن الأتراك بعد أن قابلوا هذا الطلب بالازدراء، أرسلوا بسفنهم وجنودهم \_كما تعلمون \_ إلى دمياط، فهزمهم الفرنسيون شرّهزيمة. فقال محمود: نعم يا سيدى إن كارثتنا بأصدقائنا أنكى من كارثتنا بالفرنسيين. فاستمر الشيخ وقال:

- ولكن الفرنسيين - على الرغم من انتصارهم - النُّدوا في طلب الصلح من العثمانيين. وقد علمت أن معاهدة وضعت شروطها باتفاق الفرنسيين والترك، والإنجليز والروس. وأن خير ما في شروطها أن يخرج الفرنسيون من مصر، وأن يؤمَّن سفر الجيش الفرنسي الذي يُبحر من مصر بأسلحته وأمتعته إلى فرنسا. فقال محمود:

ـ يا فرج الله! وقال نيكلسون وهو يهز رأسه هزة نفى واستنكار:

- يخرج الجيش الفرنسي آمناً بعده وآلاته، ليشعل نار الحرب من جديد على إنجلترا؟ ما أظن إنجلترا ترضى بهذا. فقال الشيخ الجبرتي:

- إن «سدني اسميث» أمضى هذه الشروط.

ما أظن. وهنا قال محمود لنيكلسون: يا سيدى إذا أرادت إنجلترا أن تمزَّق جيش فرنسا فلتخرجه من مصر أولاً، ثم تمزقه في أي مكان آخر!

- أتمنى يا محمود أن يحقق الله ما تريد، فقد نزل بمصر من الويلات ما يدأت الجبال، و إذا لم توافق إنجلترا على هذه المعاهدة، فستكون الكارثة أفدح والبلاء أعظم، ولكنى أعرف سياسة إنجلترا، وقليلاً ما تكذبني ظنوني.

وصدّقت الأيام ظنون نيكلسون، وأبت إنجلترا أن توافق على المعاهدة فنقضها الفرنسيون وبرز «كليبر» بجيوشه لمحاربة العثمانيين عندما بلغت جيوشهم «عين شمس».

عندثل اجتمع عدد عظيم من المتآمرين بدار السيد عمر مكرم، وكان بين الجمع الشيخ السادات، والسيد أحمد المحروقي، والشيخ الجوهري، ونيكلسون ومحمود العسال.

وبعد أن طال الاجتماع وزاد اللغط والجدال، دخل الحاج مصطفى البشتيلى زعيم الثوار ببولاق فقال: إن العثمانيين دخلوا القاهرة وانتصروا على الفرنسيين في موقعة عين شمس. فصاح محمود العسال:

يجب أن نقضى على الحامية الفرنسية الباقية بالقاهرة، وألا نبقى على أحد منهم، فصمم الجميع على الجهاد، وأرسلوا المنادين يدعون الناس إلى إقامة المتارس وحفر الخنادق، وبعثوا البعوث في شمال مصر وجنوبها لبث روح المقاومة والعصيان في كل مكان. وزاد في حماسة المصريين دخول ناصف باشا قائد جيش العثمانيين إلى القاهرة، وحوله عدد من كبار قواد المماليك. وكان من أشد الناس نهوضاً بالأمر وتعصباً له، أعرابي ملتم، أخذ يعدو بجواده بين أحياء القاهرة محرِّضاً مشجعاً داعياً إلى الموت في سبيل الله والوطن. ومن المحزن أن نقرر هنا: أن هزيمة الفرنسيين كانت أكذوبة خدع الترك والمماليك بها سكان القاهرة، وأن كليبر انتصر على الترك انتصاراً حاسماً ورد جيوشهم والمالحية، وانقلب إلى القاهرة بجنوده ليطفىء ثورة الثائرين.

ذهب نيكلسون ومحمود إلى دارهما بعد أن انفض الاجتماع، وقد هالهما ما رأيا وسمعا، وتوجّسا خيفة من عواقب الأمر، وخشياً أن تبوخ الثورة كما باخ غيرها، وتعود مصر إلى الأسر المهين.

قابلتهما لورا مذعورة وقالت: ما هذا يا محمود؟ إنى رأيت من النافذة رجال الحيّ جميعاً يتسلحون للقتال، وشهدت فارساً أعرابياً يدعوهم إلى الجهاد، ويحثهم على قتال الفرنسيين!!

ــ هـذه الثورة يا لورا، وهي آخر سهم في الكنانة، فإذا أخمدت فقدنا كل شيء.

ـ لن تخمد، وليست هي آخر سهم في الكنانة، إن الشجاع دائماً يخلق من اليأس أملاً، لأن الياس فيه معنى الموت، ولأن في الشجاعة معنى الحياة. أدخلا وأخبراني بكل شيء، فقال نيكلسون.

إن الأمة أجمعت على الجهاديا فتاتى، وإن الفرصة مواتية، فلم يبق من جنود الفرنسيين عدديؤبه له، أو يستطيع الصمود أمام الكثرة والتضحية.

- هذا صحيح يا أبى. ثم عادت إليها غريزتها النسوية، وما تشعر به المرأة من المخوف والإشفاق على من تحب، فقالت:

ـ وهل تحارب يا محمود؟

- سأكون فى أول الصفوف، وإذا بُترت يمينى انتقل السيف إلى شمالى. إننى يا لورا كلما فكرت فى أنك من أمة عزيزة مهيبة الجانب لا يداس لها عرين، ولمحت ما فيك من الاعتزاز بقومك الذين لا يحوم بخيال غاصب أن يقترب من شواطئهم، أدركنى ما يشبه الحسد، ووددت أن أفخر ببلادى وقومى كما تفخرين.

ـ ستفخر يا محمود ببلادك، وهى خالصة لأمتك لا يتحكّم فيها غاصب، وإذا لم يتنفس لك العمر، فسيفخر التاريخ بك وبأمثالك المجاهدين. وأنت يا أبى ماذا سيكون شانك؟

ـ ساكون بجانب محمود، وسأجاهد في سبيل مصر جهاداً يحسدني عليه أبناؤها.

ثم قامت لتُعد الطعام، وهي في خوف ووجل وإشفاق، وتمنّت لو ظفرت بمحمود

وبحب محمود فى بلد هادىء أمين! وهل من العسير على القدر أن يحملهما معاً إلى «بليموث» مقر أهلها، ومهد صباها، ليعيشا فى ظلال الحب وادعين؟! وصورت لها الهواجس صوراً مخيفة ملأت نفسها رعباً. إن محموداً مقدام مخاطر، وهو إذا حمى وطيس الحرب أدركه جنونها فقذف بنفسه للموت سمحاً كريماً. ولكن هذا الخلق هو الذى تحبه فيه، وهو الذى تعشقه من أجله، فكيف تذوده عما تحب؟ ولو أنه أطاعها لعاد فى عينيها فسلا مسلوب الرجولة هزيلاً.

وأشرقت شمس اليوم الحادى والعشرين من مارس سنة ١٨٠٠ م على مصر كلها أشام شروق وأنحسه، وكأن حمرتها عند البزوغ دماء الشهداء الذين كتب عليهم أن تحصدهم المدافع وتنوشهم السيوف البواتر، وكأن أشعتها وهي تضطرب في الأفق، أسباب المنية امتدت فجمعت أبناء مصر المساكين في شباكها.

خرج نيكلسون ومحمود في هذا الصباح، وودعتهما لورا والهة حزينة، تظهر الجلد بقدر ما تستطيع، فإذا غلبها الدمع قهقهت لتزعم أن دموع الحزن من دمعات السرور. خرجا فوجدًا القاهرة في هرُّج وحركة دائبة، واستعداد للوثوب واستخفاف بالنموت، وخلت البيوت من قطَّانها، واختلط الحابل بالنابل، وتسلح كل من يستطيع بما يستطيع: فمنهم من كان يحمل سيفًا، ومنهم من كان يحمل بندقية، ومنهم من كان يلوَّح بعصاً غليظة في الفضاء، ومنهم من تسلح بسكين ماضية. أما الأطفال والنساء: فملئوا حجورهم بالأحجار وساروا خلف الشجعان المجاهدين، يتنغّمون بأناشيد نظمتها الفطرة الساذجة، فأذكت من نار الحماسة ما تعجز عنه بدائع الأشعار. وقد قسموا أنفسهم فرقاً، وأقاموا المتارسُ في جميع أحياء القاهرة وبولاق، ووثب بعض الثوار وفي مقدمتهم نيكلسون ومحمود على معسكر الفرنسيين في ميدان الأزبكية كما تثب أمواج البحر الخضم على الشاطيء لتتكسر ثم تعود. وكان الفرنسيون \_وقد امتلكوا القلاع والتلال حول المدينة \_يصبُّون عليها وابلاً لا ينقطع من النيران والقذائف، يدأتُ أرجاءها دكاً، وينشر الدعر والمـوت في كل مكان. وشمر الترك والمماليك عن سواعدهم وصالوا في المدينة وجالوا، وأخلوا يرسلون النجدات ويقوُّون العزائم. وبينما كان نيكلسون ومحمود عائدين إلى دارهما في أصيل ذلك اليوم، إذ لمح محمود الأعرابيُّ الملثم، وهو يخوض بفرسه في جحيم المعامع ويصيح: إنى أرى الجنة وقد فتحت أبوابها للمجاهدين، ولم تبق إلا ساعة من نهار لتنجو مصر وينجو أبناؤها. فهلم إلى الموت! هلم إلى الموت! فالتفت إليه محمود ـ وكانت حماسته قد حسرت من لثامه \_ فإذا هو زوج خالته السيد محمد البواب! فتملكه الدهش ووثب حتى أخذ بعنان فرسه وصاح: خالى! أنت هنا؟ أنت بالقاهرة؟ إنى لم أدع ركناً فى المدينة إلا بحثت عنك فيه. ثم حبسه البكاء عن الكلام، فوثب السيد البواب إليه وعانقه، وارتفع البكاء والنشيج. ولغة الوجدان دائماً أفصح من لغة اللسان. حتى إذا هدأت نفساهما قليلاً، قال محمود في صوت خافت حزين:

## \_ لم تستطع البقاء في رشيد يا خالي؟

ـ إن حياة الكريم ليست نفساً يذهب ويجىء، وليست طعاماً وشراباً، وإنما هى شرف وكرامة، فإذا امتهن الشرف وضاعت الكرامة كان الكريم بين إحدى خلتين: إما أن يموت؛ وإما أن ينتقم. وقد جثت إلى القاهرة لأنتقم، ولأغسيل غيظى بدماء أعداثى.

\_ذلك ما أفعله أنا الآن، وهذا ما سأموت في سبيله. وكيف جثت يا خالى؟

- غادرت رشيد ومعى مقدار من المال، فسافرت إلى بادية البحيرة. وكان لى بين عرب «الهنادى» صديق قديم هو الشيخ عويس معوض، فنزلت بخيامه وأخبرته بفاجعتى، فأظهر لى من حسن المواساة وكرم الضيافة ما هو خليق بالعربي الكريم، ثم غيرت ذيى عنده، ورحلت مع ثلاثة من أتباعه، حتى وصلنا إلى القاهرة فنزلت بخان جعفر بخطة سيدنا الحسين، وعزمت على إخفاء أمرى والجهاد في سبيل الله، حتى ألقى الله.

ـ لا يا خالى، لا بدّان تنزل عندنا. ثم أشار إلى نيكلسون وقال: هذا صديقى وأخى فى الجهاد الحاج محمد السوسى. أنظر إليه فهل تعرفه؟ فحدَّق فيه السيد البواب طويلاً وقال مردِّداً: أعرفه. . ؟ أعرفه . . ؟ وكيف لا أعرفه؟ إنه الخواجه نيكلسون تاجر الصوف والحرير برشيد، ثم طوّقه بذراعيه فى شوق وحب صادقين وهو يردِّد: كيف حالك يا خواجة نيكلسون؟ أو إن شئت: كيف حال الحاج محمد السوسى؟ ما كدت أعرفك لولا أن نبهنى محمود، لقد تغيرت كثيراً يا نيكلسون فى زمان تغير فيه كل شىء.

ثم ألح عليه محمود أن ينزل معه بدار نيكلسون فقال: دعنى يا بنى فإنى أستأنس بوحشتى، وأرتاح إلى وحدتى، ثم أنساب كما ينساب السهم فلم يريا إلا غبار جواده. وعاد نيكلسون ومحمود إلى دارهما، فأخبرا لورا بحوادث اليوم. وكان نيكلسون حزيناً

شديد التطيَّر، وأخبرها محمود بما كان من لقاء زوج خالته، وبما كان يظهر عليه من الحزن وحب الانتقام، فعجبت لورا وقالت: السيد محمد البواب أصبح فارساً مغواراً؟! هكذا تخلُق الحوادث الرجال!! وهنا قال نيكلسون لمحمود:

- أرأيت اليوم كيف يخدع المماليك الشعب المصرى الأعزل المسكين؟
  - \_ کیف؟ ا
- زعموا أولاً أن الجيش الفرنسى انهزم بعين شمس، وكان كل ذلك كذباً وزوراً، ثم إن نصوحاً باشا كان يخدع الناس اليوم، حينما أرسل المنادين في أرجاء البلد يصيحون بأن يوسف باشا الصدر الأعظم للدولة العثمانية، سيصل غداً أو بعد غد بجيشه اللهام، ليستأصل شأفة الفرنسيين. والصدر الأعظم كما أعلم علم اليقين فر بجيشه إلى الصالحية ولن يعود.
- ـ تبًّا لهم من قَتلة سفًّاكين!! والآن وقد لَعق الشعب لجامه، وأطارت الثورة عقله، وأصبح من العسير أن يُكبح، ماذا ترى يا نيكلسون؟
- -أرى أن العاقبة غير واضحة ، وأنه يجب علينا ألا نجبن أو نعتز ل القتال ، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً! وقالت لورا: لن يصح شعب يقتله طبيبه . وهؤلاء المماليك يبنون من جثث المصريين جسراً لمآربهم : يفرون من الميدان عند أول صيحة ، فإذا انتصر المصريون تسارعوا إلى انتهاب الغنائم ، وإذا هُزموا أو قُتلوا فليس الأمر عندهم بذى خطر . وما شأنهم بفراشات ضعيفة جاهلة تهافتت على النار فاحترقت ؟ وزفر محمود ، وهزّ نيكلسون رأسه ، وقام كل إلى سريره لينام إن استطاع النوم .

وهكذا توالت الأيام والثورة مشتعلة الأوار، وفي كل يوم يضعف المجاهدون، ويقوى الفرنسيون، واستمرت المدافع تصب حميمها على المنازل ليلاً ونهاراً، فهجر الناس بيوتهم، وتهدم أكثر من نصف المدينة، وبذل المصريون جهد اليائسين: فأنشئوا معملاً للبارود في بيت قائد آغا بالخرنفش، ومصنعاً لإصلاح الأسلحة وصب المدافع، وجمعوا كل ما استطاعوا الحصول عليه من حديد ونحاس وخشب، ولكن كل ذلك لم يُغن فتيلاً أمام قوة الفرنسيين الجبارة، ومما زاد الحال سوءاً حصار المدينة وامتناع وصول الأقوات إليها، فجاع الناس، وانتشرت الأمراض، وخرجت النساء مولولات صاخبات باكيات، يصورون الهزيمة واللعر، والمسغبة وضيعة الأمل.

وبينما كان الفرنسيون في اليوم الثاني عشر من إبريل يحاولون احتلال كوم أبى الريش بالفجالة، بقيادة الجنرال روبان، إذ رأى محمود العسال زوج خالته فوق جواده وهو يصول بين الفرنسيين غير هيّاب، ورصاص بنادقهم يبنى فوقه ظلّة من الموت، فذُعر محمود وتقدم لإنقاذه، ولكنه قبل أن يصل إليه رآه يترنح فوق فرسه، وقد أصابته رصاصة في العنق، فأسرع إليه فاختطفه من سرجه، وحمله فوق كتفيه. وما كاد يسير قليلاً حتى أصابته رصاصة في فخذه، فسقط على الأرض بحيمله. وفي هذه اللحظة وثب نيكلسون فجر الرجلين إلى مكان أمين. وكان محمود شديد التألم من جُرحه، أما السيد محمد البواب فكان يجود بأنفاس قصار، ويردد كلمات أقصر من أنفاسه ويقول: الحمد لله! قتلت خمسة هذا اليوم! شفيت نفسى، وأطفأت غِلِّى، ما أهون الحياة في سبيل الشرف! ثم فاضت روحه شهيداً كريماً، فاكترى نيكلسون حمارين واتجه بالرجلين نحو داره، فلقيته لورا مذعورة، وجاء بعض الجيران فحملوا الجريح والقتيل، وكانت الشمس قد غابت في الأفق، فشمل القاهرة ظلام دامس، يزعجه قصف المدافع، وندب الثكالى، وأنات الجرحى، وصياح الأطفال الخائفين الجائعين.

### - 18 -

جهّز الميت الشهيد ودفن في الصباح، وأخذت لورا تبذل ما يستطاع في علاج محمود وتمريضه، والهمّ يكاد يعصف بفؤادها. ودهمت محموداً الحمّى ثلاثة أيام لم تغمض فيها جفناً، ولم تحبس دمع عين. وأراد أبوها أن يتناوب معها السهر عليه، فأبت وقالت في سخرية مصنوعة: ما أكثر طمعكم أيها الرجال! الم تكتفوا بمنع المرأة من الجهاد في ميدان القتال، حتى جثتم تشاركونها في نصيبها القليل من العناية بالجرحى! دعني يا أبى فإن للمرأة صبراً ليس للرجال. ثم ضحكت وقالت: وإن للمرأة قوة روحانية تبعث في المريض الأمل وحب الحياة.

أفاق محمود من الحمى ضعيفاً هزيلاً، ورأى من رعاية لورا له وحدبها عليه، وتفرُّغها لخدمته، وافتنانها في تسليته، والترويح عنه ما ملا قلبه حبّاً لها. وإعجاباً بخلقها. ثم نظر فرأى جمالاً يأخذ باللب، ويملأ العين والقلب، وقد كان إليها قبل ذلك دائم الحنين. ولم يكن يحول بينه وبين مصارحتها بحبه، إلا كبر موهوم، وعزيمة كاذبة،

هي أن يصون قلبه لحب زبيدة، وألا يزحمه بحب جديد.

ولكن أين زبيدة الآن؟ وأين الثريا من يد المتناول؟ إنها زوجة. إنه فقدها إلى الأبد. إنها بعد أن تزوجت بالأجنبى أصبحت لا تصلح له ولا يصلح لها. وإن التشبث بحبها خيال شعرى، لا يستطيع أن يثبت أمام قسوة الحقائق. . . جالت كل هذه الخواطر بنفس محمود وهو ينظر إلى لورا، وقد كانت تغسل جرحه وتعدُّله الأربطة واللفائف فقال:

- \_لقد أزعجتك يا لورا وأتعبتك.
- ـ انت دائماً رجل متعب يا محمود، وإذا أردت أن تريحني فباعد بينك وبين الخطر.
  - \_ وهل يسوءك أن يدفع المرء عن وطنه؟
  - ـ لا. وهذا خير ما أحبه فيك، ولكن يسوءني أن يمسك سوء.
    - \_ ولماذا؟
    - \_ هكذا أنت دائماً كالأطفال، تحب أن تعرف كل شيء.
      - \_ أتخافين على حقّاً؟
      - \_ إنني أخاف دائماً على الأبطال.
- \_وتحبينهم يا لورا؟ فثارت عواطفها، وطفرت من عينيها دمعتان، وأسرعت فقالت: وأحبهم.
- ـ وإذا كانوا يحبونك يا لورا ويقدِّمون قلوبهم بين يديك، فهل تحبينهم حبًّا آخر؟!
  - ـ وهل الحب أنواع؟
- ـ الحب أنواع وأشكال: حب الرجل للوطن، وحب الأم لولدها، وحب الجنـ دى لقائده، وحب الفتي للفتاة.
  - فتلعثمت لورا وقالت: وما شأنك بهذا الحب الأخير؟
- \_ هو حبى لك يا لورا الذى فيه حياتى وشرفى، وفيه نعيمى وجنتى. ثم مدّ إليها ذراعيه وجلاً مستعطفاً، فسقطت بينهما باكية وهي تتمتم: أحبك يا محمود، وأحبك من

حين أن رأيتك، وأحبك لأنى أرى فيك كل ما يصوره خيالى للرجل الكامل، من بطولة وكرم ودين. أحبك، أحبك.

فقبَّلها محمود بين عينيها وقال وهو يلهث: وهل تقبلينني زوجاً؟

ـ ذلك كان أملى في الحياة.

ثم أخذا في الحديث والضحك والقُبَل، وبعد قليل دخل نيكلسون يسأل عن المريض، فصاحت لورا: إحذر يا أبي أن تزعج زوجي بكثرة الأسئلة! فبهت نيكلسون وأخذ يتأمل فيهما مشدوها، وهما يضحكان. فقال محمود: نعم زوجها بكتاب الله وسنة رسوله. ووثب نيكلسون على لورا يقبِّلها ويقول: لك تهنئاتي ودعواتي يا لورا. نعم الصهر ونعم الكفء محمود. هذا أسعد يوم في حياتي. كان هذا الخاطر السعيد يطوف بخيالي فاظنه بعيداً، وكنت أعتقد أن ابنتي لورا لا تصلح إلا لمحمود.

ثم اتجه نحو كرسى ليجلس عليه، فصاح به محمود: لا تجلس يا رجل! الآن تجد جارنا الشيخ محمداً الصعيدى فى داره، وتستطيع أن تتفضل بدعوته ليعقد العقد. فخرج نيكلسون غير متباطىء وأحضر الشيخ الصعيدى وتم العقد، وأصبح محمود العسال ولورا نيكلسون زوجاً وزوجة.

ومضى على الثورة ثلاثون يوماً، وهى تحصد الأرواح حصداً، وتدمر كل شىء تدميراً. ولما اشتد الخطب، وعظم الهول، وبلغت القلوب الحناجر، قام وفد من العلماء وألح على ناصف باشا وإبراهيم بك وغيرهما أن يضعا حدّاً لهذه الفاجعة. وتـم إبرام الاتفاق بين الترك والفرنسيين في الحادى والعشرين من إبريل سنة ١٨٠٠ م على أن يغادر العثمانيون مصر، وعلى أن يصدر كليبر عفواً عاماً عن جميع سكان القاهرة. وعاد النفوذ للفرنسيين كما كان وزادهم الظفر تمكّناً وسلطاناً.

وفى هذه الأثناء تماثل محمود وعادت إليه قوته، وبينما كان فى منزله فى أحمد الأيام، إذ سمع طرقاً على بابه، فلما فتح رأى سروراً خادم زبيدة فدهش لرؤيته، واستقبله استقبال الصديق، وشدّ على يديه فى شوق وترحيب وقال: أهلاً بسرور. ما كنت أترقب أن أراك بالقاهرة! كيف حال أهل رشيد؟ ثم تردد قليلاً وقال: وكيف حال بنت خالتى زبيدة؟

\_كلنا بخيريا سيدي والحمد لله على سلامتك. لقد انتقل الجنرال مينو من رشيد وعين

حاكماً للقاهرة، وجئنا منذ عشرة أيام، وجاءت معنا سيدتى نفيسة، وسكنا ببالقلعة. وقد أحبت سيدتى زبيدة وسيدتى نفيسة أن ترياك، فسألنا عن منزلك وجئنا، وهما الآن بالحارة تنتظران.

فلما سمع محمود ذلك أسرع إلى الباب وثباً، وحينما وصل إلى الحارة رأى زبيدة وأمها، فحياهما في تكريم وحفاوة وشوق، وقادهما إلى مسكنه. وأقبلت لورا فملت ذراعيها لزبيدة وملأت وجهها بالقبل، ثم مالت إلى يد السيدة نفيسة فقبلتها وقالت: من كان يظن أن يجمع الله الشتيتين بعد أن حالت بينهما الخطوب والأحداث؟ فالحمد لله على السلامة يا زبيدة، شرفت يا سيدتى نفيسة. لقد أراد الله بكما خيراً أن كنتما بعيدتين عن القاهرة في أثناء الثورة. لقد قضينا ثلاثين يوماً كنا نموت فيها ونحيا في كل يوم ألف مرة. فقالت زبيدة في ضجر وألم: وهل نجت رشيد من الثورة؟ إن جميع البلاد المصرية كانت شعلة من النيران. فاشارت لورا إلى محمود وقالت: لقد كدنا نفقد في الثورة هذا الولد المدلل المخاطر. فنظرت إليه زبيدة، والشوق إليه يكاد يفضحها، وقالت: لقد خُلق محمود جريئاً لا يبالى بالأخطار، ولا بد له من يد حكيمة حازمة تكبح جماحه. فضحك محمود وقال: إنى سأتعب يدك كثيراً يا لورا، لأنني فرس جموح. فهال زبيدة ما تسمع، محمود وقال ترى تلك السهولة في الحديث بين لورا ومحمود وقالت: أظن أن يجدر بك يا محمود أن تذهب إلى رشيد بعد هذه الغربة الطويلة والجهاد الممض، فإن أمك تتحرق محمود أن تذهب إلى رشيد بعد هذه الغربة الطويلة والجهاد الممض، فإن أمك تتحرق

فاجابت لورا: إنه أقسم ألا نعود إلى رشيد إلا بعد أن يغادر الفرنسيون أرض مصر. فقالت نفيسة: أتنوين العودة إلى رشيد يا لورا؟ فأطرقت لورا في حياء وقالت: أنا سأكون دائماً حيث يكون محمود. وهنا أسرع محمود فقال: لقد نسيت أن أخبركما أننا أصبحنا زوجين، فقالت نفيسة وقد دهمها الخبر: مبارك. مبارك. أرجو أن يكون زواجاً سعيداً. ثم تنهدت وبلعت ريقها، واحتالت على ابتسامة خفيفة تخفى بها ما أصابها من ألسم وحسرة. أما زبيدة: فقد أخذتها عاصفة من الذهول والحزن والغيرة، فأطرقت واجمة كأنها كانت تسمع صحيفة الحكم عليها بالموت، إنها تحب ابن خالتها حبًا يقهر كل حب، وقبيم به هياماً يعصف بكل هيام، وهو لها دون غيرها، وهو تمثال غرامها الطاهر، فكيف تمتد إليه يد؟ وكيف تجرؤ أمرأة أخرى على أن تنعم بحبه؟ ولكنها هي التي نبذت هذا

الحب، وأغلقت بابها دون ذلك الهيام، وحطمت ذلك التمثال بيديها، كل ذلك في سبيل أمل موهوم وأمنية كاذبة. . . إن لورا لم تعمل شيئاً، وإن محموداً لم يعمل شيئاً، وهي وحدها التي نفسها تلوم. هي وحدها التي دمرت سعادتها، وهي وحدها التي انتزعت قلبها من صدرها وقذفت به في التراب.

رفعت زبيدة رأسها بعد لحظات وقالت: مبارك يا محمود. ثم أخذت تخوض في حديث آخر فقالت: إننا جئنا إلى القاهرة وأحببنا أن نراك فأرشدنا ابن عمك حسين إلى منزلك، فقد كنا نود أن نراك يا محمود. وهنا قالت نفيسة: إن زوجها الجنرال لا يقبل زيارة أحد من أقاربها. فقال محمود: إن كل سعادتنا أن نعلم أن زبيدة هائشة سعيدة. فقالت زبيدة: أما السعادة والهناء فبيني وبينهما سدود وأسوار، ولكني راضية بالقضاء خيره وشره. وقد علمتني الأيام ألا أجرؤ على تغيير القدر، وألا أفسد حياتي بآرائي وآمالي. وهنا تنهدت نفيسة طويلاً وقالت: هل عثرت يا محمود على مكان خالك؟ فأطرق ملياً وانساب الدمع من عينيه غزيراً وقال: أعظم الله أجرك فيه يا خالتي، فقد نال شرف الشهادة، ومات في ميدان الجهاد شجاعاً كريماً، وانتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً. وما كاد يتم قوله حتى ارتفع البكاء والعويل، وكادت نفيسة يغمي عليها من هول الخبر، وأخذت زبيدة تبكي وتعدد مآثر أبيها ونبله وشرفه، وتصيح كما يصيح الهاذي المحموم: إنه مات من أجلي. . إنه مات من أجلي. . إنه مات من أجلي. . فوالت: هلم يا زبيدة. إن المرء لا يستطيع أن يمحوما كتبه القدر. هلم يا بنتي. إننا لا نملك من أمرنا شيئاً، وليس لنا إلا الصبر، وقد يكون ما نحن فيه اليوم خيراً مما نلاقيه غداً. ثم ودعتا لورا ومحموداً وانصرفتا.

- 10-

فى اليوم الثاني والعشرين من إبريل سنة ١٨٠٠ م استيقظت القاهرة على موكب حافل. أراد به كليبر أن يظهر عظمة ملكه وقوة بطشه، وأن يحتفل بالنصر المؤزَّر الحاسم.

فخرج من داره بالأزبكية في جمع خضّم من مشاته وفرسانه، وقد انتضوا سيوفهم فكان لها بريق يكاد يذهب بالأبصار، وخفقت فوقهم رايات الجمهورية يداعبها نسيم الربيع، وجرت أمامهم المدافع الثقيلة التي تركت القاهرة ركاماً، وخلّفت قصورها أطلالاً. وقد سار في طليعة الموكب نحو خمسمائة قوّاس في أيديهم العصى الغليظة، ينادون بأصوات تكاد تثقب آذان السماء، كلها حمد وتمجيد للقائد العظيم، ويأمرون الناس بالقيام وحنى الرءوس. وموسيقى الجيش تصدح بالأناشيد الفرنسية، وكان الجنرال يمتطى جواداً أشهب عربي السلالة، وقد بدا في وجهه العبوس والأنفة، وامتلأت خياشيمه عظمةً واعتداداً.

سار الموكب يشق أحياء المدينة وأسواقها، فاختفى الناس \_ وقد أكمدهم الحزن \_ فى بيوتهم، وسدّوا أبوابهم دون هذا المشهد الذى عدّوه احتفاء بموتهم، والمصريون بغريزتهم وفى كل أطوار تاريخهم يحبون الطبل والزمر، ويتزاحمون على المواكب كيفما كانت، ولكنهم فى هذه المرة عزفوا فى إباء عن أن ينقلوا فى هذا الموكب قدماً، أو يمدّوا إليه عيناً.

فى هذا اليوم نفسه ـ والجنرال فى قمة مجده ـ كان يجلس بفناء المسجد الأقصى بمدينة القدس، شاب فى الرابعة والعشرين، نحيل الجسم شاحب اللون، حائر العينين مستطيل الوجه، أنافى، رث الثياب، يكثر من هزّ رأسه فى حزن واضطراب. كان طالب علم، وكان فقير الحال، وكان عصبى المزاج كثير التأمل والتفكير. وكان موغلاً فى دينه، حريصاً على إحياء السنن وإماتة البدع ومحاربة المنكر، وإن لاقى فى سبيل ذلك أشد الجنف. وكثيراً ما كان يدخل الحانات فيحطم زجاجها ويريق خمورها، غير مبال بما يصيبه من أذى، أو يناله من مكروه.

جلس هذا الطالب مفكراً حزيناً، فمرّ بخياله صلاح الدين بن أيوب وجهاده وبلاؤه في محاربة الصليبين، وخطرله أنه لولا هذا الكردي، ولولا عزائمه التي كانت أقوى من جيوشه، ما سُمع للأذان صوت في هذه النواحي، وما استطاع هو أن يجلس كما يجلس الآن في فناء هذا المسجد الذي بارك الله حوله، فكان مثابة الرسل ومهبط الرحمات. وبينما كانت هذه الخواطر تتواثب إلى نفسه، رمى ببصره فرأى طائفة من الجنود العثمانية تتجه إلى مسجد الصخرة، وقد نهكهم التعب، وأكلهم السغب، وتمزقت ثيابهم وجللها الغبار، فهاله أن يرى جنود الإسلام على تلك الحال من المسبغة والمهانة، وحزّ في قلبه أن يثول أمر حماة الدين الذي يقول قرآنه: ﴿ وَاعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل تُرهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ - إلى ذلك الخور والصغار. رأى تلك الطائفة من

الجنود فقام يسعى إليهم، وما كاد يقترب منهم قليلاً حتى رأى بينهم ضابطاً كان يعرفه بحلب، هو أحمد أغا. فحيّاه في شوق وحفاوة، ثم قال: يبدو عليك وعلى أصحابك يا سيدى أنكم قدمتم من سفر طويل.

- لم يكن السفر طويلاً يا سليمان، ولكن . . . ثم لوى وجهه في ألم واستخذاء كانه يريد أن يحجب ما قد يبدو عليه من دلائل الضعف النفسي .

ـ وماذا وراء (لكن) هذه؟

ـ وراءها الخزى والهزيمة.

فبادره سليمان سائلاً:

**- کیف؟!** 

- هلم يا صاحبى نجلس إلى جانب هذا الجدار، فقد يطول بنا الحديث، وكان النهار شديد القيظ، مختنق أنفاس النسيم، استظلت فيه بومة بشجرة زيتون، وأخذت تنعب وتولول، كأنما كانت تبكى ملك سليمان، وبعد أن جلسا قال أحمد أغا:

خبّرنى أولاً عن شأنك أنت، فإن آخر عهدى بك كان بمدينة حلب منذ أربع سنين.

- نعم كان ذلك منذ أربع سنين، ولن أنسى كريم عنايتك بأبى وحد بك عليه، ومنذ ذلك الحين نزعت نفسى إلى أن أكون جنديًا، وكان الجهاد في سبيل الله أقصى ما تهفو إليه آمالى، وزادتنى قراءة سير أبطال الإسلام شغفاً بلقاء الموت، وكانت تتناوب خيالى صور رائعة للمجد الذى ينتظرنى، حتى كدت أجن جنوناً. فطالما أيقظتنى من غفوتى أصوات الجماهير، وهي تصبيح: الله أكبر! الله أكبر! لقد أنقذ سليمان الحلبي الإسلام من أعدائه، وروى سيفه من دمائهم! فكنت إذا دهمتنى هذه النوبة، أجلس في ظلام الليل الدامس حزيناً باكياً، أتلفّت فلا أجد سيفاً ولا رمحاً، وأتسمّع فلا أسمع إلا سكون الليل وهدوءه. والسكون صوت موحش، هو صوت الموت والفناء. ثم أحاول أن أهز ذراعي لأستأنس بما قد يكون بهما من قوة على الجهاد، فلا أهز إلا ذراعين ناحلتين، لا تقويان على قتل ذبابة، فيزيد بكائي ويطول أنيني، وكثيراً ما كان يستيقظ أبي، وتستيقظ أمي، فيسرعان نحوى ملحورين واجفين، وما كان أشد حنان كف أمي، وهي تمسح على رأسي وجبهتي، وتتمتم بآيات من القرآن مبدّلة ملحونة، لتطرد عنى الجن والشياطين، حتى إذا زاد ما بي،

وطال الأمر علىّ، وخفت أن أوصم بالجنون، ذهبت إلى إبراهيم باشا والى حلب.

## ـ ويل له من ظالم غاشم!!

ـ دعك من هذا فلسنا الآن بصدد الحديث عن الناس، فإن الناس أضغاث بجانب إنهاض الدين وإعادة الإسلام إلى سابق مجده. ذهبت إليه في قصره، فسخرت في نفسي . مما رأيت من جنود وأعوان، وخدم وخِصيان، وأبهة كاذبة وعظمة جوفاء، يعرف هؤلاء الأتراك كيف يصطنعونها بإطالة الشوارب وكثرة ما ينتطقون به من خناجر، وينتكبونه من بنادق. وبذلك الصوت الخشن المفزع، الذي يظنون أنه يغني عن جُرأة القلوب وصدق العزائم، فلما حاولت أن أجاوز الباب تواثب على الحراس والأجناد من كل مكان في عجب ودهشة، وانطلقت السيوف من أغمادها، وركض الفرسان من مواقفهم، وأقسم لو أنهم دُعوا ليوم كريهة ، ما كانت لهم هذه الوثبات ولا تلك الحماسة المتأججة. نظروا إلى مشدوهين، كيف جرؤت؟ وكيف جال بنفس بعوضة مثلى أن تخترق هذا الحصن المنيع والحرم الحرام؟! وكيف يصح لفتي فقير ممزق الثياب من أبناء العرب، أن يتحدَّى ذلك لملك الذي لا ينال، ويطأ بقدميه فناء تلك العظمة الشمَّاء؟! وقفت أنظر في وجوههم، في لمحات وجهي شيء غير قليل من السخرية ، فصاح بي كبيرهم قائلاً في اشمئزاز : ماذا تبغى يا عرّبي؟! قلت: أريد أن أقابل الوالى. فابتسم في صلف وقال: أنت تقابل الوالي؟! قلت: نعم. قال: ألا تدرى أن ذلك ممنوع؟ قلت: الذي أعرفه أنه الوالي، وأنه يجب عليه أن يقابل من هم في ولايته. قال: وماذا تريد منه؟ قلت: ذلك ما أوثر أن أحدَّثه به بنفسي.

وكان الباشا حينما سمع ضجيج الحراس أطلّ من نافذة غرفته، وسأل عن الخبر، فلما علم بأمرى دعانى إليه، وقابلنى عابساً، ثم قال بصوت يشبه الزجر: ماذا تريد يا فتى؟! قلت: أريد أن ألحق بالجندية لأجاهد فى سبيل الله، فضحك حتى سقطت عمامته، وجلس بعد أن كان قائماً. ولما التقط أنفاسه، قال فى رفق يعتمده الناس عند مخاطبة الممجانين: تريد أن تجاهد فى سبيل الله؟! آه. . آه . . قلت لى . . هذا شىء عظيم! وأنا يا بنيّ أريد أن أطير الآن إلى زوجتى وأولادى بإستانبول، وأريد أن أضعك فى عُلبة «النشوق» هذه، وأسد فتحتها بالرصاص والحديد، حتى لا أسمع منك هذا الهذر! أنت رجل لو نفختُ فيه الآن نفخة لطار إلى الغرفة التي أمامى، من الذى وضع فى رأسك فكرة

الجهاد هذه؟! الجهاد يا بنى منزلة لا ينال شرفها إلا الرجل القوى الضخم ذو المتن الأزل والساعد المفتول، ولو فتحنا باب الجهاد لأمثالك لأنشأنا جيشاً جراراً للهزيمة والعار، تتزاحم فيه النساء قبل الرجال. ماذا بك بالله؟! وماذا فيك للجندية؟! ذلك الجسم النحيل الشاحب المتلوى، وهاتان العينان الزائفتان، وذلك الصدر الذى هو أصغر من أفحوص القطاة؟! لعلك تخيلت نفسك وأنت في زي الجندية رشيقاً فتّاناً تتسابق إليك الفتيات وتجتذب نظراتُك الغانيات! لا يا فتى!! لقد كذبتك نفسك. لن تكون في ثياب الجند إلا مثار ضحك القيان، وسخرية الصبيان.

قال كل ذلك وأنا واجم مفكر، وقد تطلّعت لأجد حولى خِنجراً أغمده في صدره لأستريح من زهوه وعتوّه، فلم أجد. ثم رفعت رأسى إليه في كبر واعتداد وقلت: هوّن عليك يا سيدى. إن ميدان الجهاد أوسع من ميدان القتال، وسأختار الميدان الأول ولله في كل ذلك شأن هو مقدّرة.

#### \_ وماذا فعلت بعد ذلك؟

- خرجت من عنده، وعزمت وأنا في الطريق على أن أتجرد لدراسة علوم التصوف والتاريخ، لأستبين منها خير سبيل للجهاد. فذهبت إلى أبى، وطلبت منه أن يعينني على الدراسة بالجامع الأزهر، فزودني بما أردت وذهبت إلى مصر، وقضيت بالأزهر ثلاث سنوات، قرأت فيها على كثير من علمائه. ولما دخل الفرنسيون مصر، ورأيتهم يصبّون على الأزهر حاصباً من قذائفهم، تحركت في نفسي عوامل الإنتقام وعزمت على أن أقتل كبيرهم «بونابارت» ولكني جبنت، واجتذب الشيطان السكين من يميني فلم أجد لي عزماً، وعندثل غادرت مصر وأقمت بالقدس حيث تجدني. والآن حدّثني عن نفسك، فقد علمت طويّة أمرى.

فزفر أحمد أغا وقال: إن حديثى لن يطول وإن كان ألمى طويلاً: قمنا من غزّة لغز و الفرنسيين بمصر بقيادة الصدر الأعظم يوسف باشا ضياء، وحاصرنا قلعة (العريش) حتى استولينا عليها بعد جهد، وعند ثلي شرع الفرنسيون يفاوضوننا فى الصلح على أن ينزحوا عن البلاد. وسمعت من بعض الضباط أن المعاهدة تمت وأنها وُقع عليها منّا ومنهم، ولكنى علمت بعد ذلك أن الإنجليز لم يرضوا عن هذه المعاهدة، وأن سارى عسكر كليبر استأنف القتال. فالتقى بجيشنا عند عين شمس، فانهار الجيش أمامه كما ينهار الطلل البالى،

وتقهفرنا إلى بلبيس، ثم إلى الصالحية. وتفرَّق جنودنا بَددَاً، وهاموا على وجوههم في الصحراء أذلاء مهز ومين حتى وصلتُ اليوم مع طائفة منهم إلى القدس.

- ـ وانتصر الفرنسيون وعادوا إلى ملك مصر كما كانوا؟!
  - ـ نعم واحسرتاه!!
- ــ وكان إبراهيم باشا والى حلب يسخر منى ومن ضآلة جسمى؟ فماذا يقول اليوم فى جنوده الأشداء؟!
  - ـ حَمّاً إنه كان مخطئاً. إن النفوس هي التي تحارب لا الأجسام.
- ـ لقد أصبحت اعتقد أن سيوف الترك أضعف من أن تنال من الفرنسيين منالاً، لأننى علمت أنهم يحاربون بأساليب جديدة وبآلات جديدة .

وهنا جلس أحمد آغا على ركبتيه وقال: سليمان! ألا تستطيع أن تعمل عملاً عجز عنه الجيش؟!

ـ هذه هي آمالي منذ سنوات، ولكن النفس الإنسانية تتبُّلد بالياس وتثبيط العزائم .

\_إن نفسك فوق النفوس، وهي أبعد من أن تنالها يد الياس. لقد قرأت كثيراً في سير الأبطال، وتشوقت كثيراً إلى كأس الشهداء وما أعد الله لهم من نعيم مقيم. ما هذا يا رجل؟! إن الإسلام يدعوك لنصرته، وإذا ضاعت مصر ضاع الحجاز وانقطع السبيل إلى بيت الله، وضريح رسول الله.

ـ آه يا أحمد!! إن مما يؤلم حقّاً أن تُريد فلا تقدر . إن نفسي تريد، ويدي لا تقوي .

وهنا حاف احمد أن تفلت الفريسة من يديه ، فاتخذ منهجاً آخر في الإغراء وقال: العلك تخاف الموت؟! ما كنت أظن أن للخوف عليك سلطاناً ، ولكنى أرى اليوم أن الضعف الإنساني لم يجاوزك . ما هذا؟! أين تلك النفس الوثابة ، وأين التهافت على الجهاد ، وأين تلك النفحات الربانية؟! لقد عاد الضياء ظلاماً ، والعزم أوهاماً ، والسيف الصارم كَهاماً!! وأصبحت مخلوقاً أرضياً حقيراً ، بعد أن كنت تسبح في سماء كلها إشراق ونور . وقد كنا نرفع إليك الرءوس لنراك فأصبحنا نطأطئها لنبحث عن مكانك في الحضيض .

ـ أنا لست في الحضيض وإن التصق به جسدي الفاني.

- جسدك الفانى فيه روحك الباقية ، فإذا رفعته ارتفع . لقد كنتُ أفخر بمثلك ، وكان الدين يستعدّ لشدائده بمثلك ، والناس يدعون فى صلواتهم أن يقيِّض الله لهم رجلاً مثلك لكشف الضرّ عنهم . وحينما قرأتُ فى بعض الكتب أن بعض الأولياء قال للشيخ كمال الدين الدميرى : إنه سمع قائلاً يقول : إن الله يبعث على رأس كل مائة لهذه الأمة من يجلّد لها دينها ـ لم أشك فى أنك بطل هذه المائة ، وأنك ستعيد الإسلام إلى جِدّته ونضارته .

فتألقت عينا سليمان، وتجمعت أسارير وجهه وتقبضت شفتاه شأن العازم المصمم وقال: وماذا أعمل يا أحمد؟!

ـ تأخذ هذا الكيس وفيه مائة محبوب ذهباً، وتذهب اليوم إلى ياسين آغا حاكم غزّة، ليذلل لك سبيل السفر إلى مصر.

ثم أخرج خنجره من منطقته وقال: وإذا بلغت مصر فأغمد هذا الخنجر في صدر كليبر قائد الجيش الفرنسي.

فقذف سليمان بالكيس في وجه صاحبه، وقال وهو ينتفض: إن المجاهد في سبيل الله لا يحتاج إلى مال. حسبي هذا الخنجر وسأهزّ به الدنيا هزّاً، وسأترك فيها دوياً.

سافر سليمان الحلبى إلى غزة، وبقى بها أياماً ينتظر قيام قافلة للتجارة تقصد إلى مصر، حتى إذا قامت صحبها، فبلغ القاهرة بعد ستة أيام. وكان ذلك فى اليوم الرابع عشر من مايو، وكان يعرف القاهرة من قبل، ويعرف طرقها المعوجة وحاراتها الضيقة: فحمل خُرْجَه واتجه صوب الأزهر ليقيم برواق الشاميين، وقضى وقتاً وهو يحضر الدروس، ويعيش من نسخ الكتب. وكانت الفكرة تنتابه كما تنتاب الحمّى صريعها فينتفض انتفاضاً، ويمس خنجره الذى أخفاه فى طيات ثيابه، ويهم بإنفاذ خطته، ولكنه يعود فيقعده الخور، وتصدّه النفس المطبوعة على حب الحياة.

وهكذا بقى ريشة فى مهبً العواصف، وكرة تتقاذف بها العواطف، فكان بين إقدام وإحجام، وثورة وخمود، وشجاعة وجبن، «وبعض الحجا داع إلى البخل والجبن». ولما ضاق بالأمر صدره أفشى بعض سرَّه إلى بعض الطلبة من أصدقائه، وهم: محمد الغزى، وأحمد الوالى، وعبدالله الغزى، وعبد القادر الغزى - فسخروا منه، وهزءوا به،

ورموه بالجنون. وقال له عبدالله الغزى: إنك يا سيدى البطل المغوار أعجز من أن تقتل ذلك الفار الذي يزعجنا في كل ليلة بالوثوب على وجوهنا! فزاد ذلك من غيظه وحفزه على التصميم. فخرج في صباح اليوم الثالث عشر من شهر يونية إلى الجيزة، يمشى مطرق الرأس مذعوراً، كما يمشى الكلب المسعور، باحثاً عن كليبر في كل مكان كما يبحث الصائد عن طريدته. فعلم بعد طول التساءل من نواتّي سفينته، أنه يتمشى في كل مساء في حديقة قصره بالأزبكية. فرجم إلى القاهرة وكان قد أظله الليل، فحاول أن يصل إلى حديقة القصر فلم يستطع، فقضى ليلته في مسجد قريب. ولما أصبح تتبع خطوات الجنرال وسار في إثره إلى «الروضة»، ثم عاد خلفه إلى القاهرة، واستطاع التسلل إلى الحديقة فكمن فيها خلف ساقيه. وكم جال بخياله في هذه اللحظة من صور: جال بخياله سخرية والى حلب به، وجال بخياله ما فعل الفرنسيون بيافا، وجال بخياله أن الملائكة يستعدون الليلة للقائه في جنة الخلد بين المجاهدين والشهداء، وجال بخياله أن ذلك الخنجر الذي ترتعش به يده، سينقد أمةً كاملة من ويلات الذل والاسترقاق، ثم جال بخياله أن اسم سليمان الحلبي المغمور المجهول، سيجلجل في الآفاق ويدوّنه التاريخ بين أسماء أبطاله الأمجاد. وهنا أغمض عينيه وتشهِّد، وأخذ يتلو آيات من القرآن في الجهاد وفي ثواب المجاهدين، وما كاد يفتح عينيه حتى دخل كليبر ومسيو «بروتان» المهندس ـ الحديقة، فنهض سليمان واقترب من الجنرال في ذل متصنع، فظنه مستجدياً فلم يأب له، ولكن سليمان وثب عليه كما يثب النمر الجاثع، وطعنه بخنجره طعنة قاتلة فسقط مضرَّجاً بدمائه. وهمَّ مسيو بروتان أن يتعقب القاتل، فلما أمسك به طعنه سليمان ست طعنات، خرَّ بعدها لليدين والفم، ثم عاد إلى كليبر فطعنه ثلاث طعنات ليقضى على آخر مُسْكة من حياته، ولم تحدَّثه نفسه بالفرار. ولكن غريزة حب البقاء دفعته إلى جدار في الحديقة فاختفي عنده، وجاء الحراس فرأوا قائدهم وقد أسلم الروح، فهالهم الأمر وتملكهم الجزع، وأقسموا على الانتقام من مصر وأهلها، وأن يدكوا أركانها دكًّا. ونفخوا في أبواقهم ليجمعوا شتات الجنود المنتشرين بالقاهرة، واهتزّت أرجاء المدينة وزُلزلت للحادث الجلل.

## - 17 -

كانت القاهرة يلفُّها غبش الظلام، حينما انطلق جنود الفرنسيين في أنحاثها غاضبين مهدّدين بمحو القاهرة من صحيفة الوجود. وقد تسابقوا إلى القلاع والتلال، وصوّبوا

مدافعهم نحو المدينة المسكينة، واعتزموا أن يجعلوها نسفاً، وألا يبقوا بها نفساً. ووصل الخبر المشئوم إلى السكان المنكوبين فهُرعوا إلى ديارهم ليفروا من الموت إلى الموت، وعلا الضجيج، وصاح النساء من نوافل المنازل مولولات ناعيات، وبكى الأطفال مفزوعين لهذا الهول العظيم، وتذكر الناس ما أصابهم في الثورة القريبة العهد من فوادح فأخذتهم الرجفة، وانطلقوا في الطريق يصيحون: يا لطيف!!

وكان نيكلسون ومحمود بقهوة بخطة سيدنا الحسين، فلما وصل إليهما الخبر بهتا وأخذهما أول الأمر ما يشبه الذهول، ثم قال نيكلسون:

ـ من يكون القاتل يا تُرى؟

\_ يكون من يكون، فلن تُفلت مصر من أكبر نكبة في تاريخها. وتكون النازلة أعظم إذا لم يعثروا على القاتل.

ـ ويل للقاهرة ثم ويل لها! لقد أصبحت منـذ دخـل الفـرنسيون غرضـاً لا تخطئـه. السهام. هلم بنا إلى الدار فقد تركنا بها لورا وحيدة، وأخاف أن يمسها سوء.

وبينما هما في الطريق قابلهما السيد أحمد المحروقي، وصاح بهما: لقـد وجـدوا القاتل. فعالجه نيكلسون قائلاً: وأين وجدوه؟

- الحق أنه هو الذى أوجد نفسه ، فإنه ـ كما يبدو لى ـ لم يحاول الفرار ، ولم يغادر حديقة القصر . وقد علمت أنه طالب علم حلبي ، والفرنسيون يعتقدون أن وراء الأكمة ما وراءها .

فقال محمود: غداً يتبلج الصبح لذى عينين، إن القاهرة في هذه الليلـة لن تنـام، وكيف تنام من تنصب له أشراك الحمام؟!

ثم انطلقا حتى بلغا دارهما، فوجدا لورا لدى ألباب والهة حزينة، حتى إذا رأت محموداً سقطت بين ذراعيه، وأخذت تبكى وتضحك فى آن. ثم اتجهت إلى أبيها وقالت: لقد قتلنى طول انتظاركما فى هذه الليلة الليلاء، وقد أصمّت صفّارات الفرنسيين أذنى وهم يجوسون خلال الطرق فى شبه جنون محموم. هل قتل كليبر حقاً؟

فقال محمود: نعم قتل حقاً، وهو فيما اعتقد آخر ركن للفرنسيين بمصر. قتله شاب حلبي فدائي فيما يظهر، وإني أمقت الوسيلة وإن ارتحت إلى الغاية. ـ حسناً يا محمود، و إن كان بعض الناس يرى أن الغاية تبرّىء الوسيلة .

فقال نيكلسون: هذا رأى فائل شديد الخطر، لو أخذ به لهدمت الأخلاق جميعاً، ولتحول الناس إلى ذئاب وثعالب، إن الغدر ليس من الشجاعة في شيء، وإن من الرجولة أن يجبه الرجل خصمه في نزال شريف، لا أن يكمن له كما تكمن الصلال.

فقالت لورا: هذا صحيح يا أبى، ولكنى أظن أن الأمر يختلف إذا اختلف الخصمان فى القوة، تصوّر يا أبى عدواً يسلط عليك السيف وأنت أعزل حتى تخضع له مرغماً مقهوراً، ثم يأخذك بأساليب الإذلال والقسوة، أليس من حقك فى هذا الحين أن تكيدله، وأن تثب عليه فى الظلام؟ هؤلاء الفرنسيون غزوا بنى مصر بسلاح جديد، وأذلوهم بالمدافع الحديثة الابتكار. وقد كان قصارى ما يعرفه المصريون من الحرب، أن يجول الفارس من المماليك بفرسه مزهواً متحدياً، ثم يثب على خصومه ليجالدهم بالسيف، فهل من العدل أن نصمهم بالحيانة والغدر، إذا هب احدهم من وراء جدار فأغمد خنجره فى ظهر خصمه العنيف الجبار؟ ليس للأخلاق يا أبى ميزان واحد، لأنها تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والحوادث. فالعمل الشريف فى حال، قد يكون دنيئاً فى أخرى، وإنما هو العقل الحكيم الذى يقدر الأمور ويحكم على الأحوال.

فقال نيكلسون: لم نتمتع بسماع فلسفتك منذ عهد بعيد يا لورا، ولكنى اعتقد أن القتل الشريف لا يكون إلا في القصاص، وفي ميدان القتال.

- إن مصر لم تكن منذ دخلها الفرنسيون إلا ميدان قتال، وهذا الشاب الحلبي قتل كليبر في ميدان القتال. فقال محمود:

إنه قتله غدراً. فقالت لورا: وأكثر القتل في الميدان لا يكون إلا غدراً. إن الفارس يتحيّن غفلة من صاحبه فيفجؤه بالطعنة. أسمعت فارساً يقول لخصمه: خذ حِذرك يا صاحبي فإني سأضربك في جنبك الأيسر؟ ما هذا الكلام يا محمود؟ إن الحدود بين الأخلاق مائعة متموَّجة. فقال أبوها: أنت تحكّمين العقل يا لورا، ونحن نحكّم الضمير.

ما الضمير؟ كلمة جديدة أخرى من الكلمات التى ابتدعوها، لوطلبت من «سقراط» تحديدها ما استطاع. هذا ضميره يؤنبه لأنه قبض على قاتل وساقه إلى القضاء، وهذا ضميره يؤنبه لأنه ضرب ابنه وعنف عليه، وهذا ضميره

يخزه لأنه لم يضربه. ما هذه الفوضى وما هذا الارتباك الخلقى؟ وأظن أننى سمعت منك يا أبى، أن القضاء الإنجليزى لا يُصدر أحكامه عن قانون مدوّن، وإنما يحكم القاضى فى كل مسألة على حسب الأحوال المحيطة بها، ذلك لأن لكل حال حكماً. فقال نيكلسون: هوّنى عليك يا بنيتى، ودعينا \_ كما يقول الإنجليز \_ نتفق على أن نختلف، أتظنين أن الفرنسيين سيصبون نقمتهم على البلد؟

ـ ما أظن بعد أن قبض على القاتل وتبين أنه حلبي.

وقال محمود: أخشى أن يجرّهم البحث إلى تتبع المتآمرين الذين كانوا يَغشُون بيت الشيخ السادات، وحينشذ فعلَى وعلى نيكلسون وعلى السيد عمر مكرم، والسيد المحروقي \_السلام. فقال نيكلسون: لا يا محمود إننا كنا نتآمر على إخراجهم من البلد لا على قتلهم غيلة. الذى أظنه أن موجة العذاب ستزحف على الأزهر، لأن القاتل كان أحد طلابه. ثم دلفوا إلى مضاجعهم، والقاهرة ساهدة ناصبة. ومر يومان تم فيهما تحقيق الحادث الجلل، وحُكم على سليمان الحلبي بقطع يمينه التي صوبت الخنجر إلى صدر القائد العظيم، وبصلبه فوق مِنْزَق وترك جسمه لجوارح الطير تتخطفه، وبقتل الطلبة الأربعة الذين أفضى إليهم بسره. ثم احتفل الفرنسيون بجنازة المقتول احتفالاً ضخماً، ودفنوه بحديقة قصر العيني.

وحينما قُتِل كليبر، أطلّ الجنرال مينو برأسه من الغمرة التي كان فيها ووثب إلى قيادة الجيوش الفرنسية، وأصبح حاكم مصر المطلق، لا لموهبة ممتازة أو لعبقرية نادرة أو لنبوغ في ميدان الحرب أو ميدان السياسة، ولكنه وصل إلى هذه القمة قضاء وقدراً، كما وصل من قبل إلى المراتب السامية في الجيش، دون أن يفتح فتحاً، أو يحرز انتصاراً. وصل إليها كما نقول اليوم: بالأقدمية لا بالكفاية، لأنه كان أقدم قواد الفرق في الخدمة. وانتقل من القلعة إلى قصر القائد العام بالأزبكية، وأظهر من العظمة والبذخ والتباهي ما لا يستطيعه غير «مينو».

أما زبيدة: فإنها حينما وصل إليها الخبر، وعلمت أن زوجها أصبح حاكم البلاد، وأنها أصبحت ملكة مصر كما زيّنت لها «رابحة» العرافة منذ سنتين ـ أخذتها نوبة مبهمة مختلطة، يمتزج فيها السرور بالحزن، والرضا بالسخط، والتصديق بالسخرية والازدراء، وفتحت عينيها كأنها تستيقظمن حلم مخيف مفزع، وأخذت تناجى نفسها في أسىً ممض قاتل:

أهذه غاية المطاف؟! وتلك هي الأمنية الخدّاعة التي أطفأت بها سراج حياتي؟! ولهذه الصفقة الخاسرة بعت جسمى ونفسى؟! وللذلك الأسم الأجوف ضحيت بحب محمود الطاهر النقي؟! ذلك الحب الملائكي الذي لو مس الهاجرة لعادت نسيماً، أو امتزج بالماء لكان تسيماً؟! كيف صدّقت هذه الخرافة؟ وكيف أغوانى الشيطان بتصديقها؟! أنا ملكة مصر؟! ثم أخذت تضحك كما يضحك الأبله المأفون. أنا ثانية شجرة اللدر بمصر؟! مرحى!! مرحى!! أين عرشى، وأين وزرائى، وأين جيشى وأين أمرى ونهيي؟؟ ملكة من أوهام، وعرش من أحلام، وجيوش من حطام. ثم أين مصر التي أنا ملكتها؟ رسوم وأطلال، وأخلاق بالية وأسمال، وأشباح كالظلال. أنا ملكة مصر؟ ولن أستطيع أن أخرج من داري، أو أجرُّد حملة على طاهي مطبخي الفرنسي! ! يا لضَّحك القدر ويا للسخرية ويا للعار!! كيف صدَّقتُ أن أكون ملكة مصر؟ حقًّا إن بين من يدَّعون العقل كثيراً من المجانين، وإن شر الجنون ما كان خفيّاً مستوراً. وهذه العرافة «رابحة» -قطع الله لسانها ـ هي التي خدعتني، ورأت في عقلي مسلكاً إلى الجنون فسلكته. هؤلاء العرافون قد تكون لهم لمحات من الغيب، ولكنهم لا يحسنون تفسيرها. يقولون لرجل: أبشر ستكون لك شهرة ولاسمك ذيوع، فيذيع اسمه في جريمة! ويقولون لآخــر: إنــك ستنزل في بيت الحاكم، فيسجن! قالت لي رابحة: إنك ستكونين ملكة مصغر، ولم تقل: إنك ستعتقلين في بيت حاكم مصر الأجنبيّ. ويحي على شبابي، وويلى من خيالي وأوهامي!! لقد فقدت كل شيء، ونكبت بكل شيء، وحصلت وأنا ملكة على غير شيء.

ودخل «سرور» فرآها باكية حزينة فقـال لهـا: ما ،هـذا البكاء يا سيدتـي؟ نحـن مؤمنون، وإن الله لا يغيّر في لوح القدر ما كتب فيه.

ـ أعلم ذلك يا سرور، ولذلك أبكى.

ـ هوّني عليك يا سيدتي، إن الله مع الصابرين.

هكذا كانت حال زبيدة عندما أصبحت سيدة نساء مصر، وقد روّح عنهـا قليلاً أن زوجها انصرف عنها إلى شئون الدولة، وترك لها وقتاً غير قصير تنعم فيه بالبعد عنه.

وتوالت الأيام، وأظهر كل يوم منها تعثّر «مينو» في سياسته، وأبان كل حادث «خلقاً من أبي سعيد عجيباً»: فقد عبث بقواد الجيش كما شاء حقده، فعزل منهم من عزل لسخائم في نفسه، ورفع من رفع من غير حق. فذعر القواد لهذه الفوضي وسخط الجنود، وتبددت

وحدة الجيش، والله ديواناً جديداً للأحكام، جعل بين أعضائه صهره العزيز السيد علياً الحمامي، ثم اتجه إلى أهل مصر فأرهقهم بالضرائب الفادحة، وأكثر من المصادرة وسجن الأبرياء وهدم الدور، حتى محيت أحياء بأكملها، وأصبح معظم القاهرة قفراً يباباً، وبلغت القلوب الحناجر، وضاق بالناس الخناق، فأخذوا يهجرون القاهرة أفواجاً، وزاد في سخط الجيش أن زبيدة وضعت له غلاماً فسماه: سليمان، شماته في كليبر، وتنويهاً باسم قاتله.

وفى مارس سنة ١٨٠١ م ذاعت بين الناس ذائعة تلقفتها الأفواه ورددتها المجامع، وتنفّس الناس لها الصُعداء، وكان نيكلسون ومحمود العسال يزوران السيد المحروقي في داره، فوجدا عنده الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، فسأله نيكلسون: ما هذا الخبر الغريب يا مولانا؟

- لم يصبح الخبر غريباً يا سيدى السوسى، فقد وصلت عمارة إنجليزية إلى أبى قير، فهزمت الفرنسيين ونزلت إلى البر، ودارت معركة بالإسكندرية بالمكان الذى يدعونه بقصر القياصرة، كانت الغلبة فيها للإنجليز أيضاً، وسافر «مينو» إلى الإسكندرية، لتتم الهزيمة. مأواثق أنت من هزيمة الفرنسيين.

ــ كما أثق بالعدل الإلهى. إن الفرنسيين ليسوا كما كانوا أيام بونابرت، وقد قضى مينو على البقية الباقية من حماستهم واجتماع كلمتهم، وراح يبدد جيشه فى كل أنحاء مصر. فكيف يستطيع بفئة قليلة أن تلاقى جيشاً عظيماً؟!

- ـ ما رأى سيدنا الشيخ في الإنجليز؟
- ـ أخاف أن تكون لهم نيّة في مصر، وأنهم يركبون الترك مطيّة لأغراضهم .
  - ـ إن الإنجليز قوم شرفاء.
- ـ وما شأن هذا بالشرف؟ إن للكون نظاماً ، والفوز دائماً للقوّى يا سيدى .
  - ـ هذا الذي يسميه أهل أوربا: نظام بقاء الأصلح.
- \_ سبقهم إلى ذلك القرآن الكريم: ﴿ فَأَمَا الزبد فيذهب جُفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وقال عز شأنه: ﴿ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقن ﴾.

وانفض المجلس وتوالت الإشاعات في كل يوم، ورقص عوام القاهرة وطربوا لكل خبر جديد، وأنشد الصبيان الأناشيد في المكاتب والطرق، وخرج شذّاذ «الحسينية» و «العطوف» و «الرميلة» في جموعهم يتحدّون الفرنسيين، ولم تمض أيام حتى وثب جيش من الترك والإنجليز على أرباض القاهرة، فذعر الجنرال «بليار» نائب «مينو» وعقد مع المغيرين معاهدة من شروطها أن يغادر الجيش الفرنسي بلاد مصر في أقرب ما يكفى من الزمان لرحيله.

أما مينو فاضطرب أمره بالإسكندرية وركب رأسه، وقذف بجنوده في غير حزم إلى موت محتوم حتى إذا سُقط في يده، ورأى أنه ضلّ الجادة وتقطعت به وسائل الدفاع، سلّم سيفه مهزوماً، وعاهد الترك والإنجليز في السادس والعشرين من أغسطس سنة ١٨٠١ م على مغادرة مصر، فأقيمت معالم الأفراح في كل مكان. وأشرقت الشمس بنور ربها فبددت غياهب الأحزان، ونظر الفرنسيون إلى الجنوب وهم مبحرون من الإسكندرية، بعد أن تمزقت آمالهم، فإذا أبو الهول لا يزال يبتسما!

#### - 17-

كانت زبيدة ذات صباح في غرفتها، وهي في هم ناصب وحيرة قاتلة. اتفرح لجلاء الغاصبين عن بلادها، أم تحزن لجلائها عن بلادها؟ ولماذا تفارق أهلها وديارها إلى قوم هم عنها غرباء وهي فيهم دخيلة؟ ألهذا الزواج الذي عبث بنسبتها فأصبحت لا شرقية ولا غربية، وبتر ما كان لها من صلات محبوبة من الحب والسعادة والشباب، ونقلها من بيئتها التي فيها نشأت، وفي جوها نمت، وفي ظلال آمالها تفيًّات ـ إلى بيئة أعجمية أصبحت فيها غريبة الوجه واليد واللسان، كما ينقل النبات من مصر الدفيئة الضاحكة إلى مثالج سيبريا الباكية الحزينة؟ لماذا تفارق أرضها وديارها؟ إن زواجها كان خطرة من وسواس مينو ذي الخيال الخصيب والعقل العجيب، ولبانة أراد قضاءها في مصر، حتى إذا نبت به مصر، وأزمع عنها الرحيل، تركها وراءه كما يقذف الطفل بلعبته الأثيرة عنده إذا رأى غيرها.

وهنا تنهدت وقالت: كنت لُعبة مصرية ، وسيجد القائد العظيم بفرنسا لُعباً كثيرة تحسن الففز والرقص ، وتعرف كيف تستهوى الرجال الذين لهم عقول الأطفال، وبينما هى تغوص وتطفو فى هذا الخضم المائج من الأخيلة والأفكار، إذ صباح ابنها سليمان وكان

نائماً، فهُرعت إليه حدبة مشفقة مدللة، وأخذت تناغيه وتناجيه بالفاظ عذبة، تعرف الأمومة العطوف كيف تصوغها، ثم شرعت تحدثه كأنما تحدث فتى يافعاً وتقول:

ستبقى معى هنا يا فتاى العزيز إذا ذهب أبوك إلى فرنسا، سنعيش هنا يا سليمان سعيدين، وستنال من حبى أضعاف أضعاف ما كنت تناله من حب أبيك. إن فى قلبى حباً قديماً مكظوماً كتمته وأحكمت سدّه، وقد كنت فى أول يوم من الأيام أريد أن أسعد به كما تسعد الفتيات، فجاء أبوك فى طريقى فسددته عنه وعن الناس جميعاً، فخذه كله يا سليمان، فإنه حب نقى كماء الغمام، طاهر كصحائف الأبرار، عظيم كموج البحر. إنك أن تذوقته أغناك عن حب أبيك، إنه حب فتاة والهة ضاع أملها، وأم رءوم تحيا مرة أخرى فى وحيدها.

وهنا ضحك الطفل ـ وكان فى شهره السابع ـ وحرّك يديه، فقبلته وقالت: أتضحك من أمك يا سليمان؟! أضحك منها كما تشاء فقد ضحك منها أبوك، وضحك منها الناس جميعاً، ولكنك ستبقى لى على كل حال، ريحانة حياتى وقرّة عينى. وإذا طلبك أبوك فقل له فى رجولة وشهامة: سأبقى مع أمى فاذهب أنت حيث شئت. إن أبناء النيل لا يبغون بما ثه الطاهر بديلاً! أنت مصرى يا سليمان. . أنت مصرى بلا شك لأنى مصرية، وأنت فلذة منى، فدع أباك الفرنسى يذهب إلى بلاده كما يريد، وتعال نعد إلى دارنا فى رشيد ونجمع حطام تلك الذكريات الحلوة، التى عبثت بها العواصف وبددتها الخطوب.

ثم طافت بوجهها جهومة قاتمة وقالت: وإذا حتم أبوك أن تذهب معه إلى فرنسا فماذا تفعل؟ أتذهب معه؟ إنك إن فعلت قتلت أمك يا سليمان. إنى أوثر أن تُنزع روحى من جسمى على أن تنزع أنت من يدى. وهنا طرق الباب خادمها «سرور» وكان معه «روفائيل» المترجم جاء يحمل رسالة من مينو قدم بها جندى من الإسكندرية، فأذنت لهما بالمدخول. وأخذ روفائيل يترجم الرسالة وكانت موجزة جافة يأمر فيها زبيدة بالرحيل العاجل إلى رشيد، لتدرك السفن التي ستقلُّ جيش الجنرال «بليار» إلى فرنسا، ويهددها في آخر رسالته بأنها إن أبت الرحيل، فعليها أن تُسلم ولدها إلى مسيو «إستيف» مدير الشئون المالية، ليحمله إلى أبيه بالإسكندرية.

وما كادت زبيدة تسمع الرسالة، حتى جُن جنونها، وصاحت في وجه روفائيل: إذهب وقل لسيدك: إن مخلوقاً في الأرض لن يستطيع أن يأخذ مني ولدى، ثم قل لسيدك: إنه لم يعد حاكماً على مصرحتى يتَبع معى أساليبه التى قضت عليه وعلى ملكه. ثم قل له مرة ثالثة: إن زبيدة مصرية، وإن ابنها مصرى، رغم أنف القوانين التى تأتقتم فى وضعها.

وحينما سمعت أمها صياحها أقبلت مذعورة، وكانت في غرفة بعيدة مع ابنها على الحمامي، فلما علمت الخبر انفجرت بالبكاء، ووقف إلى جانبها «سرور» وهو يدافع الدمع فلا يستطيع. وأخذت زبيدة تذكر تاريخها الأسود، وتعدد ما أصابها من النكبات بين بكاء يمزق الصخر، ونشيج يذيب الحديد. وكان المترجم «روفائيل» قد خرج بعد أداء رسالته مسرعاً، فلحق بالمسيو «إستيف» في دار ديوان الأحكام وأخبره الخبر، فأسرع إستيف إلى قصر مينو وطلب مقابلة زبيدة، وكان ينتفض من الغضب، فلما قابلها قال لها في حزم وتصميم: إن زواجها بالجنرال لم يكن لعبة لاعب أو سخرية ساخر، وإنما هو زواج شرعي له كل مطالب الزواج الشرعي ونتائجه. أما أن الجنرال لم يعد حاكماً لمصر، فتلك مسألة ليس للنساء أن يخضن فيها، ولكن الذي يعلمه، والذي يجب على السيدة أن تعلمه، أن من مطالب الجنرال مينو الأولى عند الاتفاق على نزوح الفرنسيين عن مصر -أن تتخذ الوسائل الأمينة لسفر زوجه وابنه إلى فرنسا. فإذا كان مينو حاكم مصر أو لم يكن، نتخذ الوسائل الأمينة سفر زوجه وابنه إلى فرنسا. فإذا كان مينو حاكم مصر أو لم يكن، زقة العاطفة بحيث لا تستطيع أن تغادر وطنها، فإننا لن نجرؤ على مس تلك العاطفة رفة النبلة، ولكننا نكتفى بحمل ابن الجنرال إليه لأنه فرنسي السلالة، بمقتضى المادة الحادية عشرة من عقد الاتفاق المسجل بمحكمة رشيد.

سمعت زبيدة هذا الحديث أو هذا التهديد فصعقت، وتطلعت إلى مسيو استيف فى استعطاف يفتت الصخر، فلم تجد فى وجهه إلا عبوساً ويبساً، ثم تنهدت وقالت: ألا ينتظر الجنرال سنة حتى ينمو الطفل قليلاً ويتحمل مشاق السفر؟ فقال إستيف فى إيجاز: السفر غداً.

وهنا هزت زبيدة رأسها وقالت في شمم اليائس: سأسافر بالطفل غداً، ويفعل الله ما يشاء. ثم كفكفت دموعها وقالت لسرور: أعدّ كل شيء يا سرور. وهمّت أمها بالبكاء فصاحت بها: ليس هذا وقت البكاء يا أماه، إنما هو وقت الصبر والتسليم لأحكام القدر.

فأعدّ سرور كل شيء للرحيل وحَتَمت والدة زبيدة عليه أن يسافـر مع سيدتــه إلـي

فرنسا، لأنها لا تطمئن على سلامتها إلا وهى فى حياطته وحراسته. وذاع خبر سفر زبيدة بين أهلها بالقاهرة، فاجتمع فى الصباح بالقصر: السيد المحروقى، وزوجته أمينة، وابنته وابنه، ومحمود العسال ونيكلسون، ولورا. وكانت قترة من الحزن تعلو وجوههم كأنهم جاءوا لتشييع جنازة، ونزلت زبيدة من السلم وحولها أمها وأخوها وسرور، وخادمة تحمل ابنها سليمان، فسلمت على مودعيها واحداً واحداً فى صمت وتجلد. ولما جاءت للسلام على ابن خالتها محمود لم تملك إلا أن تعانقه، وتطبع على جبينه قبلة صامتة، ثم ترسل زفرة حزينة فيها كل ما في معجمات اللغة من حب وحنان. ولما هَمَّت لتركب المحفّة إلى ساحل بولاق، اتجهت نفيسة إلى سرور وهى تحمل فى يدها كيساً ثقيلاً وقالت هذا الكيس يا سرور به ألف محبوب، فاحفظه معك ولا تنفق منه شيئاً، فإذا وقعت سيدتك زبيدة فى ضائقة فأنفق منه ما تشاء لتخليصها. نحن لا ندرى يا سرور ما يكون، ولكن إياك أن يمسها سوء وأنت معها. أنت خير أمين عليها يا سرور، أبذل روحك ومالك فى أن تنجيها لواللاتها الحزينة. فى وديعة الله. . . فى وديعة الله!

وركبت زبيدة المحفة بين بكاء الباكين وعويل المعولين، واختفت عن الأنظار كما يختفى حجر صغير يقذف به في بحر خضّم.

وسار محمود ولورا مع خالته نفيسة حتى بلغا دارهما، وحينئذٍ قالت لورا: لم يعد لنا بقاء بالقاهرة يا محمود.

- إن سرورنا بخروج الفرنسيين ضيّع نشوته حزننا على زبيدة، وقد أقمنا بالقاهـرة لمناجزة الغاصبين، لذلك أرى ما ترين.

فأسرع نيكلسون قائلاً: لنسافر غداً إذاً مع السيدة نفيسة. ولما عُقد الاتفاق على السفر، خرج محمود إلى ابن عمه حسين فأخبره بما عزم عليه، ووجد عنده سعداً الشباسى المراكبي، فعلم منه أنه سيسافر إلى رشيد بعد يومين. فتركهما محمود وأخذ في الاستعداد للسفر، حتى إذا جاء اليوم الموعود ركبوا في السفينة إلى رشيد.

#### - 14-

وصلت السفينة إلى رشيد بعد ستة أيام، والتقى محمود بأمه بعد طول الغيبة، فرآها

لا تزال ملارمة فراشها، ولكنها انتعشت لرؤيته ودبّ فيها دبيب الحياة. ثم قدّم إليها لورا، فقبّلت يدها في أدب وحياء، وأخذت السيدة زينب تحدّد النظر إليها وتصوّبه ثم صاحت: هذه ابنتنا لورا؟ أين كنت يا بنيّتي كل هذه المدة، أيجمل بك أن تتركى خالتك المريضة دون أن تروّى عنها بزيارة قصيرة؟ حقاً إن البعيد عن العين بعيد عن القلب.

فقال محمود: إنها كانت فى القاهرة يا أمى منذ دخول الفرنسيين مصر وقد كانت ترعى ابنك محموداً بعطفها، وتمرّضه وهو جريح، حتى عاد إليك رجلاً قوياً يحملك هكذا، ويقبّلك هكذا، ثم حملها وأخذ يغمر وجهها ويديها بالقبل، وهى جذلًى فرحة تتصنع الصياح والعربدة. ثم قالت وقد التقطت أنفاسها: إنك لا تزال غلاماً شقياً كعهدى بك. وأين أبو لورا؟

ـ ذهب إلى منزله الذى كان يسكنه «إلياس فخر» المترجم، لأنه رحل مع الفرنسيين. . . وعادت إليه خادمته مبروكة ، وخادمه عبد الدايم . فاتجهت إلى لورا وقالت: لقد كان منزلك جميلاً يا لورا ، كنت كلما زرت مقام سيدى الإدفيني عرّجت عليه لأجلس بجانب إحدى نوافذه الشمالية ، لأتمتع بشميم أزهار الحدائق حوله . فأسرع محمود وقال: إنه لم يعد منزل لورا يا أمى .

ـ ألم تقل: إن المترجم رحل عنه، وإن الخواجة نيكلسون عاد إليه!...

ـ نعم. ولكن لورا يحول الآن بينها وبين سكناه حائل عظيم.

ـ حاثل عظيم ا ا ما هو؟

فابتسم نحو لورا وقال:

ـ الشرع الشريف والحب الشريف.

فقالت أمه: أنا لا أفهم هذه الألغازا.

ـ وهذا بعض ما تستحقين، فطالما ربكت عقلى بالأحاجيّ (الفوازير) وأنا صغير لا قِبل لعقلي بها.

ـ دع هذا يا محمود وخبرني جلية الخبر.

ـ إن لورا تزوجت.

- ألف مبارك يا لورا. بمن؟ فقال محمود:
- ـ بمن لا يحب في الدنيا إلا امرأتين: هي. . وامرأة أخرى تجلس الآن في سريرها.
  - \_رجعنا إلى الألغاز. . بمن بحقك؟!
    - ـ بابنك محمود.

فاتجهت زينب إلى لورا ومدت إليها ذراعيها، وأخذت تقبّلها بين الضحك وانهمار الدموع، ثم قالت وهي تداعبها: عرفت سر تكرار زياراتك لخالتك المريضة حينما كنت برشيد. ثم ضحكت وقالت: هؤلاء البنات لا يغلبهن غالب حيما يردن، وقد خلّفت لهن أمهن حواء تلك الشبكة المحكمة الأطراف التي تصيدت بها أباهن آدم. ألف مبارك. ألف مبارك يا لورا. من مثلى الآن في رشيد؟ لي ولد وبنت صوّرهما الله من جمال وحسب وخلق كريم! الآن لا أحب أن أموت!

ثم أمرت الخدم أن يعدّوا لهما غرفاً خاصة بهما، وبعد قليل هجس بنفسها هاجس أليم انقبض له وجهها فقالت: لقد علمت بخاتمة نكبة بنت خالتك يا محمود، إنها لمصيبة أخفُّ منها الموت. وكيف حال أختى نفيسة؟

ـ جاءت معنا من القاهرة وذهبت إلى دارها.

\_ مسكينة!! لن تجد بدارها أنيساً إلا إذا ائتنس البائس بما يؤلم من الذكريات!! مسكينة!! مات زوجها الشهم الذي لم تشرق شمس رشيد على مثله، وضاعت بنتها غنيمة للفرنسيين، حتى كأنهم لم ينزلوا مصر إلا لاختطافها، وبقى لها. . ماذا بقى لها؟! الثكل والجزع، وابنها على الحمامي.

ــ آه يا أماه!! إن رزيئتنا في زبيدة فوق الاحتمال.

فأرسلت أمه نظرة خاطفة إلى لورا وقالت: ذلك قضاء الله يا بنيّ. من كان يظن أن الشرقي يتزوج غربية، والغربي يتزوج شرقية!! آمنت بالله، وآمنت بالقدر خيره وشره!!

وفى هذا اليوم غير نيكلسون زيه فارتدى ملابسه الإفرنجية ، وطلّق اسم الحاج محمد السوسى إلى غير عودة ، وقابل شريكه «أورلندو» فضبط معه حسابه مدة غيبته ، وعاد إلى متجره بشارع البحر كما كان ، مغتبطاً مسروراً برحيل الفرنسيين ، مزهواً فخوراً بأن قومه هم الذين أجلوهم عن البلاد .

واستبشر أهل رشيد بعودة محمود العسال ونيكلسون صديقهم القديم وتوافد عليهما المهنئون. وكان حديث بطولتهما ملء المسامع والأفواه، وزواج محمود بلورا موضع جدل ونقاش بين الفتيات والأمهات.

ومرت سنوات ست على محمود حتى أظلته سنة ١٨٠٧ م وهو هانىء سعيد بزوجته، وقد زاد بها تعلّقاً وزادت به حبّاً. وفى خلال هذه السنوات اضطربت الأحوال بمصر، واشتد الصراع بين الترك والمماليك، وشايع زعماء المصريين محمد على باشا، فاختارته الأمة والياً على مصر، وتجرّد لمحاربة المماليك واستئصال شافتهم.

وفى ذات ليلة بينما كان محمود ولورا يزوران نيكلسون، دخل حسين العسال ابن عم محمود، وقال وهو يلهث من التعب: لقد بحثت عنك يا محمود فى كل مكان. جشت اليوم من الإسكندرية وهى فى أشد أحوال الكرب والاضطراب، فقد نزل بها بالأمس جيش إنجليزى واحتل المدينة، والناس فى حال يرثى لها، لأنهم لم يكادوا يفيقون من صدمات الفرنسيين، حتى سقطوا فى أيدى الإنجليز. وقد علمت من الشيخ المسيرى أن قائد هذه الحملة يدعى: فريزر. فبهت محمود وقال فى ذهول: جيش إنجليزى؟

- نعم. فإنى أعرف الراية الإنجليزية، وأميَّز ملامح الإنجليز من أى جنس آخر. فقال محمود: ولماذا قدموا يا تُرى؟ فأجاب نيكلسون وقد أدرك حرج موقفه: إنهم لا يجيئوا لامتلاك البلاد، والذى أعلمه أن الدولة العثمانية حالفت نابليون، وقطعت صلاتها بإنجلترا، فخاف الإنجليز أن يستغل الفرنسيون صداقتهم الجديدة للترك فيعودوا إلى احتلال مصر، فجاءوا لدرء الخطر الفرنسي عن مصر. وربما كان مجيئهم استجابة لدعوة من المماليك. فقال محمود ساهماً:

هذا كلام حسن يا صاحبي، وأرجو أن يكون الأمركما تقول.

فقال نيكلسون: هذا هو الذي أظن.

وبعد أيام كانت رشيد فى قلق واضطراب، فقد شهد الناس من متذنة مسجد زغلول جيشاً مقبلاً على المدينة. ولم يكن برشيد من العُدة وآلات القتال ما تستطيع أن تدرأ به جيشاً غازياً، ولم يكن لها من الأسوار إلا أطلال عصفت بها الرياح والأنواء. وما كانت إلا ساعة من نهار، حتى دخل الإنجليز المدينة بغير قتال، فثار السكان وغضبوا، وقام

الخطباء يستحثون العامة على الدفاع ، وكان محمود العسال في حيرة بين واجبه وحبه ، فما كان يصح في عقله أن يقتحم المغيرون مدينته وهو واقف مكتوف اليدين . ولكن لورا؟ أيحارب قومها؟ لقد كاد قلبه لشدة شغفه بها يتسع لحب الإنجليز جميعهم .

جلس حزيناً مفكراً، وأصوات الناس وعجيجهم تملأ أذنيه، وهم مسرعون للقتال. فدخلت عليه لورا وقالت:

- في أي شيء تفكر يا محمود؟
  - ـ أنا في حيرة يا حبيبتي.
    - ـ وفيم الحيرة؟
- \_أنا في حيرة بينك وبين وطني.

- بينى وبين وطنك؟ إن قومى بخير يا محمود، وإن قومى يمجّدون الشهامة كيفما كانت، حتى إنهم يمجدونها فى أعدائهم. وإننى لم أحبك إلا لبطولتك وإقدامك، وغيرتك على بلادك، فإذا تخليت عن هذه الصفات لأجلى فقد تخليت عن حبى. إن زوجى محموداً الذى أحببته فوق كل حب، وملأت به قلبى غراماً، وفمى إعجاباً وفخراً، لن يجلس فى داره كما تجلس العجائز وطلقات رصاص الفاتحين تصمَّ المسامع. إنه إن رضى بهذا فإن زوجته لورا لن ترضى. وماذا يقول الناس، وبم يهمسون؟ سيقولون: لقد كان محمود محموداً قبل أن يتزوج، لقد كان بطلاً يلاقى الموت جريئاً بساماً، فلما فتنته الإنجليزية سلبته كل صفات الرجولة، فأصبح فسلاً رعديداً خائر العزم قليل الغناء. أتحب أن يقول الناس هذا عنى وعنك؟ ثم قهقهت وقالت: لا يا زوجى الباسل أنا أعرف أن شيئاً فى الأرض أو فى السماء لن يحول بينك وبين الذود عن وطنك، ولو كان ذلك الشىء حبى، ولكنك تجاملنى يا محمود، تجامل زوجتك التي ليس لها مواك، والتي تحب فيك حبى، ولكنك تجاملنى يا محمود، تجامل زوجتك التي ليس لها مواك، والتي تحب فيك

ـ نعم أجاملك يا لورا ، ولكنى لولم أنل رضاك لسرت إلى القتال مشتّت القلب مثقلاً بالهموم .

لا يا حبيبى سر على بركة الله مجمّع القلب باسم الوجه، وعد إلى زوجتك الوالهة
 مظفّراً منصوراً.

فوثب إليها يقبّلها وتقبّله في شغف وحنان، وقد امترجت الدموع بالدموع، وتلاقت الزفرات بالزفرات، ثم اختطف بندقيته وقفز إلى باب الدار ليلحق بالجموع الزاخرة التي شمّرت للدفاع عن المدينة.

وكان الحشد عجيباً حقاً: اجتمع فيه الرجال والنساء والشيوخ والأطفال وكانت العصيُّ والحجارة أكثر ما يُزهى به هذا الجيش من عُدد القتال. فتقدم محمود الجمع، ودعا إلى الهجوم بين تهليل المهللين وتكبير المكبرين، وكان القتال في الحارات والبيوت، واستمرت المعركة ساعات سقط فيها عدد غير قليل من الجانبين. ولما احتدم القتال ولاح النصر في جانب أهل المدينة، ورأى محمود رابية لا تزال تتحصن بها ثُلة من الجنود، فدعا بعض الفتيان إلى محاصرتهم، ولكنه لم يكد يتقدم منهم قليلاً حتى رماه أحدهم برصاصة اخترقت صدره فسقط على الأرض صريعاً.

وهنا ثار السكان و وثبوا وثبة رجل واحد، فتراجع الغزاة وغادر وا المدينة، وعاد الجموع يحملون جثة محمود بين البكاء والعويل، حتى وصلوا إلى بيته، فهُرعت لورا المسكينة إلى زوجها المقتول نادبة باكية، ورمت بنفسها عليه تعانقه وتقبّله، وتخاطبه كأنما هو حيَّ مدرك؛ بالفاظ تقطّع نياط القلوب، وعبارات تستنزف ماء العيون، حتى إذا حاول أبوها وحسين العسال أن يواريا عنها الجثة، صاحت بهما غاضبة صاخبة: اذهبا إلى شانكما، ودعاني أقبّله فإن الحب لا يعرفه إلا من يكابده، ودعاني أحدَّثه فإنه يأنس لحديثى ويطرب لنبرات صوتى، ثم انكبت عليه ثانية، وهي تقول: محمود يا حبيبي: أحقاً عدت منصوراً وجئت إلى زوجتك الحبيبة تطلب أجر بطولتك؟ هذه قبلة، وهذه قبلة أخرى، أهذا يكفيك يا نور عيني؟ لا يكفي؟! أنت ولد طماع جشع! خبَّرني بالله ماذا فعلت؟ تقدمت الصفوف كميًا شجاعًا، وسخرت من الموت جريئاً تياهاً، وذكرت زوجتك الغالية نوثبت غير هيّاب لتحظي بحبها وإعجابها؟ لم يبق لي حب أدخره يا محمود، لقد أخدته كله، ولم أترك في نفسي إعجاباً إلا توجت رأسك به. إنك لم تمت يا محمود. قل إنك لم تمت! هؤلاء المساكين اللين حملوك إلى، يظنون أنك ميت لا ترجى!! كذّبهم يا محمود، وقل لهم إنك حيّ، وإن مثلك لن يموت.

ثم حُمل البطل إلى الدار، وبقيت لورا طول الليل إلى جانبه تحادثه وتقبّله، حتى خاف أبوها عليها الجنون، فأخذ يهدِّىء من نفسها، ويُذكّرها بما يجب من التسليم

لأحكام الله ، ويدعوها إلى الجلد والصبر، فسكنت بعض السكون، واستسلمت إلى البكاء، وفي البكاء شفاء المحزونين.

وفى الصباح هُرع الناس للاحتفال للجنازة، وأخذ المؤذنون فوق المآذن يُشيدون ببطولة الراحل ويمجدونه، ويستمطرون عليه الرحمات، وازدحم مسجد المحلى بالجموع التى أقبلت للصلاة عليه واجمة حزينة؛ ووقف الحاج عبدالله البربير، فأنشد قصيدة في رثائه، بكى فيها وأبكى الناس. كان من أبياتها:

محمود إن خَمِـد العـزاء فإنه في يوم خطبـك ليس بالمحمود لم يبق في سوى الدمـوع فهاكها دفاقـةً. والجـود بالموجود

ثم حمل أعيان المدينة النعش على أعناقهم إلى مدفن شهاب، وعاد المشيعون يرددون الدعوات ويرسلون الزفرات.

أما لورا: فقد أصابها طائف من الذهول، فكانت تخرج في كل صباح مع خادمتها مبروكة ذاهلة مأخوذة كأنها تمشى في حُلم مزعج مخيف، فتذهب إلى الحدائق لتجمع أنضر أزهارها، ثم تتجه إلى قبر زوجها فتنثرها فوقه، وتجلس مطرقة صامتة حتى يظلها الليل، فتعود مع الخادمة. وقد اعتاد الناس هذا المنظر، فكانوا إذا مرّت بهم أطرقوا في خشوع، واتجهوا إلى السماء يسألون لها الصبر، ولبطلهم الرحمة. وكان الأطفال يسمونها: بالسيدة الحزينة. ولقد طالما تسابقوا إلى جمع الأزهار لها، ليظفروا منها بتلك النظرة الباكية الحنون.

وفى إحدى الليالى الممطرة المظلمة ، سمعت السيدة نفيسة طرقاً على باب دارها ، فأيقظت خادمتها لتفتح الباب. وما هى إلا لحظة حتى صعد سرور ومعه سيدته زبيدة ، فلما رأت زبيدة أمها سقطت بين ذراعيها باكية ، وطفقت تقبّلها وتهتف بكلمات متقطعة . أما أمها: فقد أدهشتها المفاجأة ، فأخذت تهذى وتبكى ، ثم تفتح عينيها واسعتين لترى أفى يقظة هى أم فى منام . فلما سرّى عنها قليلاً تأملت فتاتها المحبوبة ، فرأت هزلاً وسقماً ، ووجهها شاحباً شاعت فيه الغضون ، وبحثت عن جمالها الراثع فلم تجد منه إلا بقية من آثار جالدت المصائب فلم تستطع أن تعصف بها فهزت رأسها فى شجن وأسى واتجهت إلى سرور فقالت: قل لى كل شىء يا سرور . فزفر سرور زفرة طويلة ثم قال: سافرنا من رشيد إلى فرنسا ثم لحق بنا الجنرال مينو بعد شهر ، وأقمنا بباريس ، وفى هذه المدينة تبذلت

أخلاق الجنرال، فكان خشناً، كثير الصخب سريع الغضب، وقد انصرف إلى سهرات الليل وغشيان الحانات. وكنت دائماً أوصى سيدتى بالصبر، وأدعوها إلى مقابلة هذه الجفوة بالازدراء. ثم رحلنا إلى إيطاليا في مدينة يسمونها «تورينو» فزادت حدّته، وتضاعف احتقاره لسيدتى بما لا يُحتمل. ثم هجر المنزل، وترك سيدتى تقاسى غصة الفقر وألم المهانة. ولم نصبر هذه المدة الطويلة على هذا الأذى، إلا من أجل ابن سيدتى سليمان، ولكن الجنرال شمّر أخيراً على ساعديه، وضرب الضربة القاصمة فأرسل ابنه إلى فرنسا ليضعه في إحدى الأسر الشريفة لتثقيفه وتعليمه. وعندئي لم يبق في قوس الصبر منزع، ولم تجد سيدتى في البقاء بإيطاليا \_ بعد أن انتزع ابنها منها \_ إلا موتاً بطيئاً تحيط به الهموم والأحزان، فعزمنا على الفرار، وأخرجت كيس المال الذى أودعته عندى يوم رحيلنا، فسافرنا خفية في ظلام الليل إلى مدينة تسمى «نابلي» ومنها ركبنا سفينة إلى الإسكندرية، فوصلنا إليها أمس، ثم اكترينا بغلين إلى رشيد. فتنهدت نفيسة وقالت: نعم ما صنعت يا زبيدة!!

- إن عودتي يا أمي لن تصلح شيئاً مما تهدم من حياتي .
- ستعيشين بجانب أمك هانئة سعيدة ، وستمحو الأيام تلك الذكريات القاسية ، فإن كل شيء ينسى يا بنيّتى في هذه الحياة .
  - إلا الشباب الضائع.
  - كوني سلوى لأمك يا فتاتي، ولا تزيدي بالله في أشجانها.
    - كما تشائين يا أمى. كيف حال ابن خالتي محمود؟

فوجمت نفيسة وسُقِط في يدها، لأنها ما كادت تظفر بتهدئة بنتها حتى اصطدمت بسؤال يثير الآلام. ولكنها جمعت شجاعتها وقالت: إن هذه الدنيا لا يُركن إليها يا زبيدة.

- ـ ما معنى هذا؟
- ـ لقد قامت حرب بالمدينة منذ شهر، كان محمود بطلها المغوار.
  - أجُرِح؟
  - ـ نعم جرح جرحاً بالغاً .

ـ وكيف حاله الآن؟

- إنه الآن لا يتألم يا زبيدة. إنه في جنات النعيم!!

فشهقت زبيدة شهقة كادت تُودى بها، ثم اشتدت بها نوبة بكاء، وأخذت تهرف وتهذى وتقول: إنه كان حياتى يا أمى. لقد وهبت له حبى وقلبى على الرغم من قسوة الأقدار، ووقوف الدهر بينه وبينى. لا أمل فى الحياة بعد محمود، ولا طعم للحياة بعد محمود!!

فعادت أمها إلى تهدئتها وتسكين ثورتها، وانقضى الليل كله في بث وبكاء، ومحاولة للتصبر والعزاء.

وعندما بزغت الشمس سألت زبيدة أمها عن مكان قبر محمود، وأخذت معها سروراً، فانطلقت إلى القبر هالعة جازعة، حتى إذا بلغته رأت امرأة جاثية عنده، مطرقة ذاهلة، فلم تتبين وجهها. فجثت تُبالتها في صمت وخشوع، ثم غلبتها الزفرات فتنبهت المرأة ورفعت رأسها، وحين نظرت زبيدة إليها من خلال الدموع صاحت:

لورا؟ أنت لورا؟ ونظرت إليها لورا نظرة المذهول وقالت:

زبيدة؟ احقاً انت زبيدة؟ ثم غلبهما البكاء فأطرقتا، وطال هذا الإطراق، حتى إذا قلق سرور لطول صمتهما قام فرأى لهوله أنهما فارقتا الحياة، فأسرع إلى سيدته فأخبرها الخبر الأليم.

وشاع الأمر في المدينة، فجاء السيد على الحمامي وجاء نيكلسون، وتزاحم الناس فحملوا الجثتين. وبعد صلاة الظهر احتفل أهل رشيد لجنازتهما، ووضعوهما في نعش واحد، ودفنوهما في قبر واحد.

وإذا ذهبت إلى رشيد اليوم وقصدت إلى مدفن شهاب، رأيت قاعـة طال القدم على جدرانها، بها قبر نُثرت عليه الأزهار، ورأيت رخامة كتب عليها بخط الثلث الجميل:

(هذا قبر الشهيدتين)

أمامك قصةً عن مجد قوم تقشّع عن سمائِهـم السحابُ مناصلُ إن دُعـوا للحسرب لَبُوا وإن نودوا لمكرمـة أجابوا نجـوم ما بدت إلا لتخفى كما يعلـو علـى الماء الحبّاب سلـوا التاريخ عنها إن أردتم ففـى صفحاتـه خُطَّ الجواب بلر الدين على الجارم

# الفهترس

| -   | 4 |  |    |   |      |   |   |    |  |    |     |    |      |       |  |  |  |   |      |      |      |    |   |   |    |     |     |   |    |    |     |    |     |     |    |          |    |
|-----|---|--|----|---|------|---|---|----|--|----|-----|----|------|-------|--|--|--|---|------|------|------|----|---|---|----|-----|-----|---|----|----|-----|----|-----|-----|----|----------|----|
| ٥   |   |  |    |   |      |   |   |    |  |    |     |    |      |       |  |  |  |   |      |      |      |    |   |   |    |     |     |   |    |    |     |    |     |     |    |          |    |
| ٧   |   |  |    |   | <br> |   |   |    |  |    |     | ٠. |      | <br>• |  |  |  |   |      |      |      | ٠. |   |   |    |     | ن   | L | ما | >  | -   | ي  | ب   | ر   | سر | ار       | فا |
| 40  |   |  |    |   | <br> |   |   |    |  |    |     |    |      |       |  |  |  |   |      | <br> |      |    |   |   |    |     | ٠.  |   | ح  | و: | •   | لط | ١.  | عو  | اد | ش        | 1  |
| 119 |   |  |    |   | <br> |   | • | ٠. |  |    |     | ٠. |      |       |  |  |  |   |      | ٠.   |      |    |   |   |    |     |     |   |    | ے  | و   | طا | И   | 2   | Ċ  | عا       | ÷  |
| 174 |   |  |    |   | <br> |   |   | ٠. |  | ., |     |    |      | <br>  |  |  |  |   |      |      |      |    | • | Ļ | از | ببأ | أس  | , | ی  | ì  | L   | رد | لع  | ١   | ä  | <b>-</b> | ĕ  |
| YV  |   |  |    |   | <br> |   |   |    |  |    |     |    |      |       |  |  |  |   |      |      |      |    |   |   |    |     |     |   |    |    | . ( | ٤  | ملا | ٠ - | عر | اد       | ث  |
| ••• |   |  | ٠. |   | <br> |   |   |    |  |    |     |    |      | <br>  |  |  |  | • |      |      |      |    |   |   |    | ر   | سر  | Ļ | ť  | ¥  | ١   | ن  | ه,  | ر   | ف  | ٦l       | A  |
| 177 |   |  |    | • |      | • |   |    |  |    | . , |    |      |       |  |  |  |   | <br> |      | <br> |    |   |   |    |     |     |   | ٠. | ď  | ڵؽ  | ŢI | ر   | ىر  | ני | فا       | 11 |
| ٩٨١ |   |  |    |   |      |   |   |    |  |    |     |    |      |       |  |  |  |   |      |      |      |    |   |   |    |     |     |   |    |    |     |    |     |     |    |          |    |
| /70 |   |  |    |   | ٠.   |   |   |    |  | •  |     |    |      |       |  |  |  |   | <br> |      | <br> |    |   |   |    |     | , , |   |    | ڔ  | ٠.  | نم | الة |     |    | -<br>يىد | w  |
| 124 |   |  |    |   |      |   | _ |    |  |    |     |    | <br> |       |  |  |  |   | <br> |      |      |    |   |   |    |     |     |   |    |    | . • | ل  | ر ش | ,   | ة. | اد       | ż  |

رقم الإيداع : ١٩٨٨/٥٢٦٨ الترقيم الدولى : ٦ \_ ٢٥٥ \_ ١٤٨ \_ ٩٧٧

مطابع الشروقــــ

القاهديّ و الاشتراع والمشيء ماه عليه إسهام إسهام إسهام إليّان شيران . تعكن الله BHRDK (N). إشيران د من ب ( 11 م - فقت 110 م) ( 110 م) مالالا م - 110 م) ماليّان الشيران على المكان ( 110 م) BHOROK (1115 الم

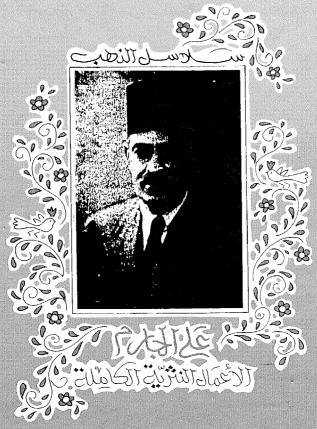

عوفنا المرحوم على الحارم شاعراً كبيراً ، وعرفناه لعويا متمكنا ثم اختياره عضوا بمجمع اللغة العربية منذ انشائه ، وانتشرت كتبه فى النحو والبلاغة فى جميع البلاد الناطقة بالعربية هديا وارشادا للمتعلمين . ثم عرفناه ناثراً قصاصا عندما كتب رواياته الأدبية ، هذه الروايات التاريخية التي كتبها بأسلوب شاعر فجاءت نموذجا للأدب الرفيع واللغة الأصيلة التي عرف بها الحارم من خلال كل انتاجه .

وتقدم للمكتبة العربية هذا المجلد الذي يضم القصص الناريخي كاملاً وهي : فارس بني حمدان ، الشاعر الطموح ، خاتمة المطاف ، قصة العرب في أسبانيا ، شاعر ملك ، هاتف من الأندلس ، الفارس الملئم ، مسرح الوليد ، سبدة القصور ، غادة رشيد

إن النتر الأهدنى البليغ لأديبنا المرحوم على الحارم إنما يدل على موهبة فنية أصيلة جعلت من كتاباته جميعها ما جعلنا تستوحى اسم « سلاسل الذهب ، فذه المحموعة القصصية النترية الناريخية الرائعة

